# تاريخ الحضارات العام

الشرق واليونان القديمة

> منشورات عویدات بیروت – باریس

تصميم غلاف: علي مولا

## تاريخ الحضارات العام

موسوعت في سَعَت مجلدات بإشراف موربيس كروزيه

الشرق واليوسان المسكديمة أمند دريه اديماد جانين أوبوايه أمناذ والوريون أمينة ممن عمه

رومت وأمبراطوريتهت اندرييه البيمار جانين اوبواييه أساد في الربيه ال

أبتاد في البيربون أمينة متحف غيمة القدرون الوبسطى

القربتان السيادس عشر والسّابع عَشر رولات موسنيه أستاذ في اليربين

المصرن المشامن عسس رولان موسسنيه و أرنست لابروس أسادني الربيه

٦ المقرن المشاسع عسشر دوبير شنيرب أمناذ فنوي في الدلهات العليا

العهم حمد المعاصس موربيس كروزبيه منتشرللمارن العام فيغرنسا

## تاريخ الحضارات العام

بإشراف موريس كروزيه مفتش المعارف العام في فرنست

# الشرق واليونان القديمه

تأليف

جَانين أوبوايه أمينة منحف غيمه

نقسله الىالعربية

ائندرييه إييمَار أستاذ فِي السوريون

ف ريدم. داغر

فـــقادج. أبوريحان

منشورات عويدات

جميع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لدار منشورات عويدات بيروت ـ باريس

بموجب اتفاق خاص مع المطبوعات الجامعية الفرنسية Presses Universitaires de France سام في ترجمة هذا المؤلف كل من السيدين : يوسف اسعد داغر و احمد عويدات

## مقدمة الطبعة العربية

التاريخ علم حي وواحة غضة تتفيأ في ظلالها العلوم اجتماعية كانت أم سياسية أم طبيعيسة

الغ. والتاريخ واجهة الحضارة الانسانية ، فلا عجب من ثم ان استولى على قلوب هواة المعرفة وغدت له المنزلة الرفيعة عند الطالب والعالم وجمهرة الشعب . وقد اهتم مؤلفو الغرب الاهتام الكلي لتبيان مراحل تطور الشعوب ورقيها وربط نتائجها بأسبابها ، فكانت من ثم ابحاثهم واقعية ومنطقية استلهموا فيها الآثار من رسم ونقش وبناء النح والاستنتاج المنطقي اذ العاديات بحد ذاتها مادة لا حياة فيها ولا تسلسل ، يحييها العقل وينسقها ويفسرها فتنطق اذ ذاك لتعلمنا بما ابقاه السلف تراثاً قيما للخلف . ولا يعرف هذا التطور هوادة أو نهاية اذ تعير سنة الرقي بالانسان من حسن الى أحسن ويبني بنو آدم التاريخ لبنة لبنة ، ولن يتم هذ الطور الحضاري الا مع آخر حي عاقل .

وما أفدح خطأ من يعتبر التاريخ سلسلة حوادث وسجلاً لأسماء تنتثر هنا وهناك في الزمان والمكان اذ التاريخ كا سبق القول علم له أساليه ومبادئه وفلسفته التي أوجد لحمتها وسداها العربي الخالد ابن خلدون . وليست الحضارة – مادة التاريخ – ثمرة جهود فرد او شعب او مجموعة امم ، بل هي صنع الانسان في مختلف عصوره القديمة والحديثة والمستقبلة ، يتضافر ويتكافل لخلقها مع أخيه الانسان السير مرحلة مرحلة والانتقال من حسن الى أحسن . وقسد تولي أمة اهتامها لناحية حضارية دون الأخرى وتسهم من ثم على قدر طاقتها في تشييد صرح هذه الحضارة الانسانية العالمية التي ينعم بها الجميع على تفاوت تبعاً للمؤهلات والظروف . فسلا فضل والحالة هذه لشعب على آخر اذ لا حياة ولا استقرار ولا استمرار للجهد الانساني الكبير ان لم يعضده الافراد في أي قطر وجدوا وفي أي وقت عاشوا . وهكذا تظهر بوضوح كلي تلك الصفة الاجتاعية – الاشتراكية . . . التي تربط الانسان بأخيه الانسان مها اختلف اللون وتميز المرق وشسعت المسافات . لذا ما أوهي قول بعضهم و الحضارة الشرقية ، أو و الحضارة العرق وشسعت المسافات . لذا ما أوهي قول بعضهم و الحضارة الشرقية ، أو و الحضارة

والبحث في تاريخ الحضارة - وإن تجزأت اقسامها دون ان تتصادم ! - هو نسبيًّا حديث

الغربية ، اذ الحضارة الالسانية للانسان ونتيجة جهد الانسان وفي خدمة الانسان 1

حضارة الغير والغوص عن جوهرهَا ومعالمها مهماً بلغت شأراً في الرقي والتقدم . ولكن أخسة المؤرخون في القرنين التاسع عشر والعشرين بتعاليم الن خلدون فأولوا عنايتهم المجاري الحضارية والثقافية عند مختلف الامم مهها اختلف الزمان والمكان فكوتنوا من أبحاثهم والحالة هذه مادة مدرة هرتارين الحفاليات موان تهذه مادة المنافقة المعالية المعالمة المنافقة المعالمة المعالم

العمد، اذ كثيراً ما كان يحصر المؤلفون عنايتهم بدرس حضارة شعمهم أو قطرهم دون استقراء

موحدة « تاريخ الحضارات » وان تميزت المراحل واختلفت الحلقات .
وقد عثرنا على موسوعات عدة في اللغات الانكليزية والفرنسية والالمانية والايطالية تشرح باسهاب منطق هدف الحضارة الانسانية الجماعية ومادتها ، مؤلفة من شتاتها وحدة تلذ وتروق وتفيد . ولا يسعنا مفاضلة هذه على تلك اذ لكل منها ميزات وخصائص . ولكنا مع هذا توقفنا عند هذه الموسوعة الكبرى باللغة الفرنسية التي أصدرتها « دار المطبوعات الجامعية الفرنسية » ، وأشرف عليها العلامة الاستاذ موريس كروزيه Muuric ('rouzel ) وأسهم بتدبيج أجزائها نخبة من المؤرخين الثقة المشهود لهم بالمعرفة والتدقيق فأعجبنا بها الاعجاب الشديد سيا وان كل مؤلف أخد على عاتقه درس حضارة القطر أو الشعب أو العصر الذي أشبعه تمحيصاً . وعمق الابحاث التي وردت في هدذه المجموعة وجديتها من حيث تقصي الحقائق والوقوف على الآثار وتحليلها منطقياً وربطها مع زميلاتها بربطاً محكماً لاظهار محتلف مراحدل التطور الحضاري الانساني حملنا على انتخاب هذه الموسوعة وتقديمها لقراء الضاد دون ان نغمط حق زميلاتها أو

وتأتي هذه المجموعة الفرنسية على درس الحقائق التاريخية منذ أقدم عصور الحضارة الانسائية وأعرق الشعوب ، فتشرح الشرح العلمي المستفيض الوقائع والحوادث والأحداث التي عاشتها الامم في العالمين القديم والجديد على بمر الأجيال والقرون...وهكذا تبدو هذه المجموعة سجلا حافلا من حيث الواقع والعلم لتاريخ الانسان منذ أطواره الأولى المتوعلة في القدم حتى عصرنا الحاضر دون التوقف عند هذه الأمة أو ذاك البلد فتظهر أذ ذاك حضارتنا المعاصرة ابنة الجهود الغابرة. ومن مميزات هذه المجموعة انها أتت شاملة كاملة فوصفت لنا طرق العيش ونظام الحكم والاسس

الاجتماعية والاساليب التجارية والمعتقدات الدينية والنشاطات الفكرية والاطوار الفنية النح ... فلم تترك شاردة إلا ولجمتها أو واردة إلا واحلتها في اطار واقعي ومنطقي عز نظيره ، فغدت من ثم معلماً وهادياً لابن القرن العشرين ، ان استوعبها وقف على حقيقة تاريخ الانسان . وقد بسطت مجموعتنا المذكورة هذه المادة الخصبة باسلوب رشيق متسلسل ، وضمت من الخرائط والرسوم المعدد الوافر ، ووقفت على ما اكتشفه رواد وعلماء الآثار حتى سنة ١٩٦١ ، وأعملت القيساس والمنطق أو التخمين — عندما يعجز المنطق والأثر المادي — . . . حتى غدا معها التاريخ علماً حماً شقاً .

واننا لا نلقي القول على عواهنه بل نضع أمام القارىء اللبيب عناوين أجزاء هذه الموسوعة وأسماء مؤلفيها فيتأكد بأن القوس أعطيت باريها .

ننتقص من صفاتها .

#### الجلد الأول : الشرق واليونان القديمة L'Orient et la Grèce Antique

لمؤلفيه اندريه ايمار André Aymurd. عميد كلية الآداب والعاوم الانسانية في باريس ، وجانين أو بويه Jeunnine .1uboyer امينة متحف غيمه .

الجملد الثاني: روما والمبراطوريتها Rome et son Empire لمؤلفيه: اندريه ايمار, André Aymard عميد كلية الآداب والعاوم الانسانية في باريس وجانين

الجلد الثالث : القرون الوسطى Le Moyen Age

اتساع الشرق ومولد الحضارة الغربية لمؤلفه : ادوار يروى Edouard Perroy استاذ في السوريون .

الجلد الرابع : القرنان السادس عشر والسابع عشر الحمد الحمد الحفارة الاوروبية وتضعضع الشرق ( ۱٤٩٢ – ۱۷۱۵ )

لمؤلفه: رولان مونيه Roland Mausnier استاذ في السوربون .

Le XVIII siècle المجلد الخامس : القرن الثامن عشر

عصر النور ( ١٧١٥ – ١٨١٥ ) لمؤلفيه : رولان مونيه Roland Mausnier وارنست لابروس Ernest Labrousse استاذين في

السوربون .

الجلد السادس : القرن التاسع عشر Le XIX siècle ذروة الاتساع الاوروبي ( ۸۱۵

أوبويه Jeannine Anboyer أمينة متحف غيمه .

ذروة الاتساع الاوروبي ( ١٨١٥ – ١٩١٤ ) لمؤلفه روبير شنيرب Robert Schnerb استاذ الصف الاول العالي في ليسه كليرمون – فر"ان

> المجلد السابع : العهد المعاصر L'Epoque Contemporaine بحثًا عن حضارة جديدة لمؤلفه موريس كروزيه Maurice Crouzet ، مفتش المعارف العام في فرنسا

ويؤسفنا القول إن المكتبة العربية تفتقر الى مثل هـذه الموسوعات المفيدة المعلمية على غنى تراثنا القومي ووفرة كتبه. وكم تشوقنا الى الوقوف على مراحل الحضارة العالميــة من خلال مؤلفات عربية يضعها أبناء الضاد أنفسهم، وماكان العرب يوما الاسباقين في مضار المعرفة والعلم والتأليف، وقد استنار الغرب بكتبهم الموضوعة أو المنقولة. وماكان أسعدنا لو ان أبناء

عالمنا العربي قاموا بمثل هذه الدروس الموسوعية بالاستناد الى غنى شرقنا – مهد الحضارة ومنهل الأمم – وتفتحهم على الثقافات العالميــة .

ورغبة في سدهذه الثغرة والتعاون مع من أخذوا على عاتقهم محوهذا النقص نقدم لعالمنا العربي أبحاث هذه الموسوعة الفرنسية في لغة الآباء والاحفاد ... مع ما في الأمر من صعوبة وارهاق .

ولا بجال هنا للبحث في طرق النقل أو الترجمة . فقد ارتأى بعضهم في هذا المجال ان يزيدوا على النص الاصلي أو ينقصوه أو يفسروه طبقاً لرغبة أو تنويراً للقارىء او تقويماً لأفكار المؤلف. أما نحن فقد تقيدنا تقيداً أميناً بنص الموسوعة الفرنسي ونقلناه نقلاً حرفياً — دون اعتبار صحة الاراء أو بطلها — وان كنا لا نجاري المؤلف في بعض آراء او نظريات او استنتاجات ، اذ اننا نقدم لقراء الضاد ما قاله المؤلف الفرنسي على علاته وهناته ؛ وتشويه الأفكار أو تحويرها أمر غير النص الفرنسي كا ورد دون تقديم أو تأخير — جهد المستطاع — على ما في هذا النص من تشابك صرفي وتركيب نحوي واستدارات في السبك وتطويسل في الجل . وحرصنا الحرص الكلي على التقيد بروح المؤلف واستدراكاته وتمييزاته البيانية حتى في بسط الاسلوب مع ما في الامر من جمل اعتراضية ونقط وفواصل الخ . لذا قد يبدو هنا وهناك بعض الوهن في حسن التركيب من حيث قواعد اللغة والادب ؛ ولا نرى غضاضة في ذلك ، اذ المؤرخ — ولو كان أديباً بالسليقة — حيث قواعد اللغة والادب ؛ ولا نرى غضاضة في ذلك ، اذ المؤرخ — ولو كان أديباً بالسليقة — لا يتوخى التنميق وجمال التعبير بسل سرد الحقيقة المجردة دون خيال مجنح او لجوء الى أساليب بياسة . ونقل مثل هسذه التراكيب والعبارات الى لغة الضاد — مع المحافظة على الكلمة روحاً بياسط الفرنسي ومرادفه العربي ، اذ لكل لغة نفس وتقنية نحوية .

واعتمدنا في نقل أسماء العلم على اصولها ومواطنها الأولية مراعين قدر المستطاع ما غدا أمراً متداولاً. وهكذا سعينا جهدنا لكتابة الاسم اليوناني مثلاً كا ورد في لغته الاساسية ... باستثناء الاسماء التي جرى التعارف في كتابتها ولفظها على امر مستقر كاسم ارسطو بدل ارسطوطاليس، وقد استمحنا لنفسنا أيضاً ، عند تعذر كل وسيلة ، ان نعتمد كأساس الكلمة الفرنسية السيق وردت في النص المنقول . وحرصاً على الدقة والامانة اللفظية لجأنا الى سفارة الجمهورية الهندية في بيروث لتعيننا على حسن كتابة الاسماء الهندية الصرفة فلاقينا منها تجاوباً وحسن مساعدة تذكر فقشكر ، اذ غني عن البيان بأن الحرف اللاتيني قسد لا يعبر التعبير الصحيح الدقيق عن كيفية لفظ وكتابة الكلمة الغريبة عنه هندية كانت أم عربية ام صينية .

ولا بد من الجهر أيضاً بأنه من الصعب الوقوف على كلمة عربية واحدة لبعض المصطلحات الفرنسية التي نحتوها للتعبير عن مبدإ فلسفي أو عقيدة دينية مما أهاب بنا الى تأدية معناها بأكثر من لفظة أو احياماً بنقش كلمة عربية - مثلاً استغرق نسبة الى تبنى حضارة الاغريق -

قد توافق لفظ المصطلح الفرنسى، او باعتماد طرقالاشتقاقاللغوية العربية، ولا نرى فيالأمر خرقاً لقاعدة او تجاوزاً على صلاحية .

واننا وقد ألزمنا أنفسنا بأمانة النقل نرى من واجبنا استطراداً لما قبل أعلاه بأن نؤكد من جديد بأننا لا نتبنى ولا نؤيد شخصياً بعض النظريات التي ساقها المؤلف ، دينية كانت أم اجتاعية ، او بعض المبادى، السياسية والوقائع التاريخية التي اعتبرها المؤلف كحقائق . هذا مع لفت النظر الى ان تفسير الاحداث والحوادث التاريخية قد يتطور، وقد يناقض عالم تاريخي ما قاله زميل له على اعتبار ان المصادر والآثار لم تستنفذ بعد تماما ؟ وقد يكشف الغد وثائق تقلب بعض الاعتبارات التاريخية رأساً على عقب . ومن الحق القول إن مؤلفي شذا الكتاب يجهران صراحة بأن الرأي الذي ابدياه هو اجتهاد قد يحوله ويحوره ما سيعثر عليه عالم آخر من آثار أو يحلل مى رموز كتابية لا نزال نجهلها الى يومنا .

ومع علمنا بوجود كتب تاريخية عربية قيمة نقلت عن لغات غربية يسعدها بأن نقدم لقراء اللهاد الجحلد الأول من موسوعة موريس كروزيه التاريخية هادفين الى اعلاء كلمة العلم وشاكرين لدار و منشورات عويدات ، في بيروت ما لاقينا من تشجيع ، هذه الدار التي أتحفت المكتبة العربية ولا تزال بكتبها الفلسفية والقانوبية والاجتاعية والقصصية ، والتي لن تألو جهداً لتقديم سائر أجراء موسوعة كروزيه التاريخية للعالم العربي .

والمولى ولي التوفيق وعليه الاتكال .

هيئة الترجمة

#### مقدمة عامة لتاريخ الحضارات العام

انها لاول مرة على ما نعلم ، يصدر في تاريخ الادب الفرنسي ، كتاب بهـــذا العنوان يتوج مجوعة من الكتب تتجه للرأي العام ، بمثل هذا الشمول . فهل في الامر ما يدعو للاستغراب ، بعد ان سبق للوسيان فيفر واوضح كيف ان كلمة «حضارة» دخلت مصطلح العلوم متأخرة في الربع الاخير من القرن الشــامن عشر ، وان مدلولها الكامل لم يتضح على الوجه الامثل ولم يستقر مشتمله الأوفى الا بعد ذلك بكثر .

وعلى نقيض البربرية ، عنى المصطلح الجديد ، على لسان فلاسفة القرن الشامن عشر العقليين وكتتابه الشعوبيين ومن لف لفهم ، مجموعة من الخطط والنظم القمينة باشاعة النطام والسلام والسعادة ، وبتطوير البشرية الفكري والادبي ، وبتأمين انتصار الانوار . فالحضارة والحسالة هذه ، « وضم مثالي وحقيقي في آن واحد ، عقلي وطبيعي ... ، سبى وغائي » .

وراح القرن التاسع عشر بدوره يمكن لهذه الفكرة الاوروبية المحور ويرستخ لها في الاذهان. ووضع تقدم العلوم والتكنولوجيا بين ايدي الاوروبيين طاقة مادية بلغ من شأنها ما ادخل في روعهم تسامي حضارتهم وافضليتها على سواها من الحضارات الاخرى. وهكذا و اخد القرن التاسع عشر ينظر الى حضارته كالحضارة البشرية الفضلي ، وراح يعتقد أن من حقه فرض هذه النظرية على العالم كله بالقوة حتى تبناها وعمل بها ونهج عليها. الا أن طمأنينة الضمير الاوروبي لم تتعد هذا القرن ، وقد انتهى امرها الآن ، كا يستدل من التعابير التي درجوا على اصطلاحها

تشاؤماً ، اذ كثيراً ما يتردد على شفاه الكتـاب عبارات كهذه : « ازمة الحضـارة » ،

يصعب تجريده من غاية تجعل الحضارة وقفاً علينا نحن الاوروبيين ابناء القرن العشرين . صحيح اننا شهدنا ، في غضون العصور الاخيرة ، تحت تأثير اوروبا الحاسم بنفسها تواري او زوال معالم حضارات كثيرة واصيلة ، وذلك اقله تحت ستار الدعوة الملحة لتوحيد نظم الحياة . ولهذا اخذ يتبتدى لنا ان هنالك حضارة موحدة آخذة بالتكون ، مستوحاة على الاخص من الغرب في مدلوله الاوسع . كل هذا صحيح . غير ان هذا التطور نحو الوحدة لم نتم الا من عهد قريب ، وهسده الالوف من السنين التي يتألف منها تاريخ البشرية ، مرت بادوار من الركود والقهقرى ، وباطوار من الانعزالية والقطيمة ، بحيث تفرض علينا الحكمة العزوف عن مشل هده النظرية .

اما ان نكون امام حضارات متمددة لاحضارة واحدة وحيدة ليس بينها ما يدعي الرئاسة المحتومة ، فهذا امر مسلم به اليوم بين علماء الاجناس البشرية والمؤرخين اوالعماء الاجتاعيين اذيقر هؤلاء بالاجماع ان لكل جماعة بشرية على شيء من النظام ، مدنيتها الخاصة حتى ان للاقوام المتوحشة حضارتها الخاصة بها .

فقد شهدنا بالفعل في السنوات العشرين - وفي فرنسا على الاخص ، منذ ظهور البحث الداوي الذي وضعه مارسل موس - تطوراً حوال انظارنا من نظام سام وحيد للحضارات يفرض مقولات سافية - الفنون والآداب ، والذوق حتى والعلم - ليردها الى مظاهر ،الواقع الحياتي ، المادية غالباً والاقل بروزاً واشراقاً . فقد حاولوا ، تارة عن طريق المؤثرات الثقافية ( فكرة ، اواق ، مهارة فنية ، وصفة مطبخية ، حركة في الملبس ) وطوراً عن طريق الحقب الثقافية ( الاسس الجغرافية للحضارات ) ان يستبدلوا الدروس التقليدية ، بدروس موضوعية لا اثر فيها لحده التجريدات الغيبية المليثة بالاحكام المقومة . وهكذا حاولوا بمغزل عن الناس وعن اعمالهم ( مشاهير الرجال وآثارهم الباقية ) وبمغزل عن تيارات العوامل المؤثرة ان يحددوا الشروط المادية والاجتاعية وغير ذلك من العوامل التي كثيراً ما عالجها التاريخ التقليدي معالجة سقيمة او موسها على الاقل مروراً عابراً

نرى في ماضي البشرية وتاريخها السحيق ، حضارات عديدة لكل منها مجموعة من الافكار والنظم السياسية ، ومستوى من العيش المادي والتقنية ، وطاقات على الانتاج وقدرة على تأمين العلائق الاجتاعية على اختلاف مظاهرها : الدينية والفكرية والفنية . ليس من قصد الاجزاء التي تنتظم هذه المجموعة التي تظهر بعنوان و تاريخ الحضارات ، ان تتبنى هدفه او باستثناء المنطريات الضيقة التي جيء بهسا باسم العلم ، او هذا المعنى الخاص على حساب غيره او باستثناء غيره . فالتاريخ ليس إيثاراً او تخيراً ، بل استحضاراً للماضي بكل مظاهره وواقعه . فعلينا أذا ان نصف بدقة المظاهر الحياتية المتعددة التي تؤلف مجتمعة كلا متجانساً وان نستحضرها الذمان في وحدتها الزمنية والمكانية ، كا يتوجب عليها ان ندرس المؤثرات التي تفاعلت بها للافعان في وحدتها الزمنية والمكانية ، كا يتوجب عليها ان ندرس المؤثرات التي تفاعلت بها

هذه الحضارات وانفعلت . هذا ما يهدف اليه التاريخ العام الذي وضعناه للحضارات .

نقطة الانطلاق عندنا جهد موصول سداه التحاليل ولحمت الوصف بغية ابراز الخصائص المفردة لكل حضارة ، وتحديد ما اسدته من خدمة للنراث الانساني النامي . هل بالامكان الذهاب الى ما هو ابعد ، ورسم خط بياني منحن لكل من هذه الحضارات تستبين معه مراحل المتقدم او التأخر التي قطعتها ? وهل بالاستطاعة السير الى ابعد لنستخلص من هذه المشاهد والمرثيات الملاحظات التي توحي بها النواميس التي تنهض عليها الصيرورة الاجتاعية التي رسمتها هذه الحضارات المتباينة ? ان محاولات التأليف العظيمة الباهرة التي شهدناها حديثاً والتي قامت على اساس من التفسير الجدلي في الازمنة الحاضرة والمستقبل الطالع، واتفاق الرأي لدى المؤرخين وعلماء الاجتاع ، كل ذلك اوضع بصورة جلية ضرورة الاعتصام بالفطنة في مجالات البحث الحديثة العهد هذه . ان تصنيف الحضارات ، ومبادئ، و الرقي ، و « التأخر ، كل ذلك يجعل لتطور البشري مدلولاً ميتافيزيقياً ، يجب ان يبقى بطبيعة تعريفه بعيداً عن المؤرخ .

وستحاول هذه المجموعة اس تتفادى ما يتصل ﴿ بفلسفة التاريخ ﴾ هذه الفلسفة التي تبقى دوماً من العنديات العرضة ابداً للحدس والجدل ؛ يهمنا قبلكل شيء ان نصف وان نفسر الامور، لا ان نصدر احكاماً قوامها لون من الوان الحضارة المثالة .

تجاهلت البشرية وحدتها مدة طويلة. فلم يكن هنالك بشرية واحدة بل بشريات وحضارات. فقد ارسيت في اواخر القرن الخامس عشر مع الاكتشافات الجفرافية العظيمة الحاسمة الاسماوالامكانات التي تدعم وحدة كرتنا الارضية ، هذه الوحدة التي كان عليه تشييدها فعلا . ففي القرن الثامن عشر تمكن الانسان من استكشاف مجاهل اوقيانيا واوستراليا ، كما قام خلال القرن التاسع عشر باكتشاف المناطق المجهولة في افريقيا وقطبي الارض الشهالي والجنوبي . ووحدة عالمنا هذا كانت تبقى وحدة منقوصة لو لم تقم على اسس علمية ، وكانت بقيت مجزرة مخرومة لو لم ينتظمها اقتصاد علمي متهاسك . هل بدا شيء من هذا قبل ظهور السفن الشراعية في القرن الثامن عشر ، او بالاحبرى ، قبل الثورة التي اطلقها البخار ، هذه الثورة التي لم تبلغ اوجها الا في منتصف القرن التاسع عشر ? لا وايم الحق . وعلى هذا يجب ان نقيس احداث التاريخ العام ، اذ يطالمنا في البدء السحيق ، فعمر الحضارات الاولى ، والانتقال بالسير البشري من عصور ما قبل التاريخ الى التاريخ الى التاريخ على اساس من الترابط والتفاعل الى امن طلع علينا عالم موحد .

ان عرض هذه المادة التاريخية الوافرة في الجملدات السبعة التي تتألف منها هذه الجموعة الار في وجهنا صعربات دقيقة . ﴿ فالمسرعة التي يتكون بهما التاريخ ﴾ ونمو معارفنا وازديادها حتها

علينا ان نخص كل جزء من هذه الاجزاء ، دوراً من ادوار التاريخ العام يقصر او يطول كلما دنونا من التاريخ المعاصر .

لم يكن في الامكان ان نستعرض في المجلد الاول من هذه المجموعة ، ونحن بعد عند عتبة التاريخ ، بروز هذه الحضارات وتطورها وفقاً للترتيب الزمني ونتولى درسها وإجالة النظر فيها وتتبع احداثها من ذاتها وبذاتها باعتبارها كتلة واغته والشرق الاقصى ? وكيف نتفادى التكرار لكل هذه المدنيات المتعاقبة ، بما فيها مدنيات الهند والشرق الاقصى ? وكيف نتفادى التكرار في مثل هذه الحال ? هنالك مدنيتان من اضخم المدنيات التي ظهرت في التاريخ القديم : المدنية المصرية ومدنية بلاد ما بين النهرين ، تؤلفان معا كتلتين متجانستين بالرغم مما بينها من فوارق وخصائص مفردة ، استمرتا اكثر من ثلاثة آلاف سنة . فدرسها درساً افقياً في ادوار تاريخية منفصلة امر يتعذر الاخسذ به والوقوف عنده . ان هذه المدنيات وغيرها مما نضرب صفحاً عن ذكره هنا قلما تأثرت بعوامل من الخسارج ، وان حدث ذلك احياناً اقتصر التأثر فيها على الاطراف الخارجية ، وظهور المدنيات العارضة وتطورها في الاقطار المجاورة لهذه المدنيات الضخمة ، في نفس حال دونها او أتخر ظهورها معارك طاحنة دارت رحاها بين هذه المدنيات الضخمة ، في نفس لعدم الاقطار . لا شك في ان نهجاً من هذا النوع كان افضى بنا الى صورة ناقصة حيناً ، مزقة احيانا لعدم تكافؤ معلوماتنا من جهة او لتفاوت ظاهر بين هذه المدنيات مستوى وشأناً .

وقد حدث ، بعد ذلك بكثير ، اي بعد اوائل العهد الميلادي ، في نطاق العسالم القديم على الأقل — : آسيا واوروبا وافريقيا — اولى المحاولات لمقارنة هذه التواريخ ولربطها بعضا ببعض فجاءت اجزاؤها متنافرة غير محكمة كما انهذه التواريخ بقيت اجيالاً طوالاً متشابكة متراكبة . الا ان توطد العلاقات بين الشعوب واشتداد اواصرها بين مختلف الحكومات والحضارات المنعزلة فيما بينها من قبل ، والعثور على المزيد من الأصول والوثائق التاريخية كل ذلك مكتن للأخذ من جديد بنظرية الاطوار الزمنية والاعتصام بها واتاح للمؤرخ ان يشدد ، اكثر فاكثر ، على بعض الاحداث والشخصيات التاريخية البارزة ، واظهار ما لها من اضواء كاشفة . ولكن لم يلبث ان اتضح شيئاً فشيئاً وجوب التحرز من التبسط في السرد والاستطراد في القسول والوصف ، اذ ان المهم في هذا كله ان يرسم المؤرخ للحقبة التاريخية التي يتناولها صورة واضحة جلية ، ما امكن ، تأتلف كل الائتلاف وتنسجم مع الاكتشافات العلمية الحديثة .

ولا بد للقارىء الواعي من ان يلاحظ ان كثيراً من الاحداث التاريخية التي يحلو لبعض السحتب التقليدية سردها بالتفصيل قد ضرب صفحاً عنها او لم يؤت على ذكرها الا لماماً. ولا يتوهمن احد قط اننا و ننتقص من اهمية الاحداث الثابتة الآخذ بعضها برقاب البعض وفقل للتسلسل الزمني ، او انه سها عن البال تعريف التاريخ كا حدده البعض من انه وعلم الواقع المحتيز ، فنحن اول من يقدر المحاذير المترتبة على وتجريد التاريخ من الواقع القائم ، ولا يدور في خلدنا ، في ردة عكسية ضد مفهوم التاريخ قديماً الذي كان لا يهتم الالأمور السياسية

والحربية والدبلوماسية ، ان نغضي عن ذكر هذه الوقائع التي تؤلف أسس المدنيات والحضارات البشرية. فنحن اول من يعترف باهمية هذه الوقائع ، وقد حرصف على احلالها المحل اللائق في تضاعيف هذا التاريخ وتقدير الدور البالغ الذي كان لها في الحضارات المتعاقبة . وقد همنا منها، في الدرجة الاولى الأمور الاقتصادية والاجتماعية ، وشددنا بنوع خاص ، على التطور التقني وعلى القضايا التي تتصل بصعيم السكان، كلما استطعنا الى ذلك سبيلا . ان حرصنا الشديد الا " نولي هذه المجموعة من المجلدات اهمية اكثر ممسا تستحق ، واليسر الذي يستطيع معه البساحث التوثق من الاحداث السياسية المعروفة ، كل ذلك حسدا بنا احيانا الى التنويه بهسا في الجداول الزمنية الترتيب او في الابزائيات التي تكون الاطار الوضعي لتاريخ الحضارات.

ان تاريخ الحضارات الذي يعنى بوضعه هنا انما يتجه في الدرجة الاولى من الرأي المسام المثقف وليس من العاساء الاخصائيين. ولذا فقسد ضربنا صفحاً عن ذكر الشواهد والمراجع والمناقشات الجدلية التي جيء بها لاثبات رأي او لدحضه. فقد حرصنا على اثبات قائمة موجزة متواضعة من المصادر والمراجع يمكن لمن يرغب في التوسع اعتمادها والركون اليها. اما الصور والرسوم ، فتهدف لتوضيح النص باعادة جانب من الجو التاريخي الذي سيطر على هذه المدنيات دون ان يمكون الغرض الاول منها التوثيق.

لست ارى بعد هذا ، موجباً يدعوني لتقديم المؤلفين الذين قباوا القيام بوضع هذا التاريخ العام للحضارات البشرية ، اذ لهم من مؤلفاتهم ومن آثارهم في حقل التعليم والتدريس ما احلهم المحل اللائق بين زملائهم المؤرخين في فرنسا . وهل لي ان ازيد هنا ان هذه الجموعة من الجلدات التي يتألف منها هذا التاريخ لم يكن في الاسكان تحقيقها ، لو لم يقم منذ ربع قرن تسار جارف يتمثل على اشده في المأسوف على علمه المرحوم مارك بلوك الذي له الفضل الاكبر في تجديد الدراسات التاريخية في فرنسا ، فسدد الابحاث ووجهها شطر تاريخ مبسط يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعلوم البشرية الاخرى ? فقد كان من اولى واجباتنا هنا ان ننوه بغضل الرواد في هذا الحقسل الذين مهدوا السيل امامنسا .

#### موريس كروزيه

#### مدخل

### من وحدة العصرالظراني الى الشقع التاريخي

يضيم ظهور الانسان على الارض بين العصور الجيولوجية السحيةة . وقد أصبح

ظهور الانسان طهوره ممكناً منذ الدور الجيولوجي الثالث إذ كانت ظهرت فصائل البهموث. ويتمرجع هذا الظهور في أواخر الدور الجيولوجي الثالث ، عندما كانت تسرح في بطاح الارض وقرح وحدات من فصائل الفيل الجنوبي تويتأكد هسذا ويثبت في الطور الاول من الاطوار ما بين التلجية الاربعة التي عرفها الدور الجيولوجي الرابع . أما اذا ما حاولنا ان نحدد الازمنة والاوقات لهذا الظهور فلا بد من ان يأخذنا الدوار . وراح بعض علماء الهيئة في تعليلهم الادوار الجليدية وتقدير مداها ، يقدرون الفترة الاعدادية للدور الرابع بمائة وخمسين الف سنسة ، بينا يجمل غيرهم امتداد هذه الحقبة لاكثر من خمسائة الف او ستائة الف سنة . أما الدور الجيولوجي الثالث فيقدر بعضهم امتداد حقبته ثلاثين مليون سنة . ولا نعرف تاريخ اي شعب من شعوب الارض يرجع الى ما قبل الميلاد باربعة آلاف سنة . ويعتري الواحد منا قشعريرة عندما ترقص المام عينيه ارقام مثل ١٤٤٥ – ١٤٤٤ قبسل الميلاد وهو التاريخ الذي يحدده التقويم المصري القديم ، بدءاً التاريخ المصري القديم .

فالانسان في مثل هذه الحِقَب المتهالكة في القدم هو الانسان الحيوان ، او الانسان الشبيه البشر . اما الانسان المنتصب القوام ، ولا سيا الانسان العاقل ، المدرك ، فلم يظهرا إلا بعد ذلك بوقت طويل. فالانسان العامل ، صنع اليدين ، الذي يستعمل الادوات ويتحسسها ، قد تقدم الاول كا تقدمه بدوره جنس من شبه الآدميين. وكثيراً ما اكتشف علماء الآثار بعض مصنوعاته دون ان يعثروا على شيء من بقاياه العظمية ، وان وجدوا شيئاً منها فهو نادر ومبعثر . والذي يجعل اهمية خاصة للانسان الصيني الذي عثروا على بقاياه في تشو كو تيان ، على بعد ١٠٠٠ كيلومتر الى الجنوب من مدينة بكين ، وللانسان القرد الذي اكتشفوا بقاياه في يلدة تربغيل ، على مقربة من جافا هو ما يجمل العلماء قادرين على ان يتتبعوا ، في هذين المكانين ، بعض صمام التطور الذي يلغ معه الانسان منزلة الانسان العاقل . اما الاماكن الأخرى ، فعلى عكس ذلك قاساً كا يظهر

في افريقيا الجنوبية مع الانسان الله د الجنوبي ، في الترانسفال وفي اوروبا ، حيث يوجد فُجوات من الفراغ محيرة .

ففي اوروبا على الأخص نجهل كل شيء عن إنسان عصور ما بين الجليدية إلا بعض بقايا نادرة جداً من هيكله العظمي الرميم ، دقيقة الحجم . وقد عرّف العاماء المصنوعات الرئيسية المتخلفة عن هذا الانسان ، بمصنوعات العصر الحجري المشظتى . أما انسان العصر الجيولوجي الرابع او العصر الموستري كما اصطلحوا على تسميته فهو معروف اكثر باكثر ، إذ انه يتمثل بانسان العصر النياندرثالي الذي انتشر على مساحات واسعة ، هو هو نفسه تقريباً بشكله الواحسد ، أينا وجد : في اوروبا الغربية ، وفي جميع انحاء افريقيا او في البلدان الشرق الاوسطية ، ومع ذلك فهو ليس من جنس الانسان الحقيقي . وهكذا نرى أنفسنا امام جنس آدمي جديد أو بشرية جديدة ، وطعت على «البشرة القديمة » ومحقتها.

ولكن هؤلاء الاقوام الجدد ينتمون الى ما اصطلح المؤرخون على تسميته العصر الحجزي القديم المنسلة بانسان العصر الحجري القديم ، مشظتى كان ام مصقولاً ، عاصروا منه احدث ادواره او الدور الحديث منه ، عاشوا في العراء كلما سمح لهم الجو بذلك ، وسكنوا الكموف ومخابىء الارض ، يعولون في معايشهم اكثر ما يعولون عليه ، على الصيد والقنص ، وعالجوا استمال حجر الصوان واتخذوا منه سلاحاً بعد صقله ، ودبيوا منه الرأس ، وحددوا الاطراف ، كما اتخذوا ادوات لهم من عظام الحيوان وقرونه ، وعرفوا النقش والحفر والرسم ، وتوصلوا الى افراغ بعض الادوات في قوالب واشكال معينة .

وقد حفظت لنا جدران المفاور والكهوف التى سكنوها بعض معالم الفنون البدائية التي زاولوها على شيء من الذوق والصنعة الفنية ، متخذين لهم في بادىء الأمر مادة لصورهم بعض الحيوانات التي دجنوها ، وبعد ذلك بكثير ، الجسم البشري ، محاولين جهدهم في كل ما عالجوه ان يتركوا مسحة من جمال ترسموه . ففي عالم بجهول غامض ، كل ما فيه يدعو الانسان للعجب والحيرة والتحرز ، تترصده الاعداء ، من كل جانب ، حاول الانسان ان يدرأ عنه الغوائل والمخاطر فيتخذ سلاحاً له كل ما تصل اليه يداه ، واداة لخدمته ، كل ما يعينه على العيش . تعرق الى العلائق والاصداف والاساور فاتخذ منها زينة له وحلية كا اتخذ من بعضها تعاويذ واقية ورقى . وتوصل الى صنع بعض دمى ، بشرية الصورة ، انثية الشكل ليرمز منها الى الخصب والانسال ، واصطنع صوراً شتى للحيوان يدرأ بها العين الشريرة والسحر الذي كثيراً ما وقع تحت تأثيره . وهو في كل هذا يحاول فرض سيطرته على الحيوانات المفترسة ، كا يحاول ما وقع تحت تأثيره . وهو في كل هذا يحاول فرض سيطرته على الحيوانات المفترسة ، كا يحاول مناسك دينية يترأسها سحرة ينصرفون اليها في المفاور المظلمة . وهكذا من تعاطيه اعمال السحر واسلسلامه لطرق السحرة ظهرت الفكرة الدينية عنده ، وكان السحر والفكرة الدينية يصطبغان كلاهما بمسحة من الفن البدائي .

ويؤيد اكثر من اكتشاف علمي ان الاسان ، منذ العصر الحجري القديم ، أخذ يهتم باطراد صاعد ، بموتاه وتأمين دفنهم ، وإعداد اجسادهم وتجميعها في محسل معين ومجاجاتهم إذ تراه يذرّها بالمَغْرَة ويمدها بالحلي والزينة والتقادم وببعض اللحوم . وقد تحددت معالم هدذ المناسك وعم استعالها ، بعد ان كانت في الاصل تعبيراً عن مشاعر الانسان يتقي بها مغبة الثأر والانتقام المتوقعين . إلا ان هذه المراسم لم تلبث ان اصبحت عزيزة عليه كريمة عنده ، إذ رأى فيها ايماناً بعقيدة الخلود والبقاء . وهكذا نرى كيف ان السحر افضى بالانسان الى ابعد مما كان يتوقع له : الى عبادة الموتى وتكريمهم .

استطال امد العصر الحجري القسديم في اوروبا من حضارة العصر الحجري الحديث الى عصر الحديد اكثر منه في اي مكان آخر ، ولا سما في غربي جنوبي فرنسا ٬ وفي الغرب الشمالي من شبه الجزيرة الايبيرية . واستقرت الاجناس البشرية فيـــه على عروق مشهورة كالعرق المغدلاني ، والعرق الازيالي . الا أن ظهـــور اجناس بشرية أخرى ادى الى زوال العروق التي كانت تنهض بهذه الحضارة او الى إقصائها وابعادها الى اماكن نائيـــة صعبة المنال ، كافريقيا مثلًا حيث عجزت عن القيام باي دور بارز . فلم يحدث هذه المرة ، اقسله جهات اخرى اقصى ولا شك ، من الشهال الشرقي . فلم يؤلُّف الغزاة القادمون ، كما في الماضي ، بشرية جديدة ، بل كانوا من صميم الجنس البشري السائد الذي تمكنت بعض عروقه ، في اماكن معينة ، من التطور في المظهر الخارجي وفي الحضارة . وقد استطاعوا ان يؤلفوا ، من الوجهــة العرقية جماعات كبيرة متباينة بينها الطوائف المتوسطية والجبليون (القوقاس – والألتاي ) والطوائف الشالية . والاهم من هذا كله ، هو ان الحضارة استطاعت في عهود متباينــة بتباين البلدان التي قامت فيها ، ان تتجه اتجاها مغايراً للاتجاه الذي سارت فيه حضارة العصر الحجري القديم. ويجب الا" يغرب عن البال أن كلا الحضارتين عرفت اتصالات سابقة فقد تعرضت حضارة العصر الحجري القديم لتسربات ومؤثرات طارئة ، كما انها اعطت لدى زوالها الحضارة التي عقبتها عادات واعرافاً تتعلق بالجنائز والمآتم. ومع ذلك فقد كانت حضارة جديدة لم تلبث ان انتشرت وعم استعمالها .

وهذه الحضارة الجديدة ، عرفت لدى المؤرخين بحضارة العصر الحجري المصقول . فقد لبث الحجر العنصر الرئيسي الذي استمد منه الانسان اجهزته وادواته الضرورية ، الا انسه حجر اقسى من الصوان ، آثره الانسان لما فيه من صلابة بعد ان عرف كيف يصقله ويهذبه كا يشاء . وقد سجل الانسان مراحل عديدة في تطوره الصاعد، فقد اصبح راعياً وتمكن من تدجين بعض الحيوانات ، ولم يلبث ان اقبل على الارض يحرثها ويستنبتها ، فقطع الاحراج وعزف على المتربة يستخلصها من الاعشاب المؤذية ، واخذ يتخير بعض فسائل الزرع يستجيد منهسا الانواع ويستطيب كريم الاصل حتى استقر به المقام ، فتحضر ورأى نفسه مرتبطاً الى حد بعيد بمسا

لديه من زرع وضرع وبما يحرث من اراض وحقول. واخذ في بناء اكواخ له ومنازل لسكناه ، م تألّب جماعات ما لبثوا ان ألقوا مجتمعاً يربط بين افراده روابط من العمل المشترك والدفاع المشترك عن سلامة المجموع . واتخذ له من صوف الحيوانات ومن بعض الألياف النباتية ألبسة خاطها ملبساً له استبدل بها جلود الحيوانات التي كان يعول عليها في لباسه من قبسل . وعرف كيف يتخذ له مادة مما تقع عليه عينه من معرش النبات والقصب ومن الدلغان المعزوج ليصطنع من هذا كله السلال والخزف .

ثم تعلم كيف يستخدم خامات الممادن كالنحاس والذهب وكيف يستخرجها من مزيج الفلزات ، ثم توصل تدريجياً الى اخلاط كثيرة ، كالخلط بين النحاس والقصدير لاصطناع الشبهان او البرونز . وبعد ذلك نرى الحصان والعجلة والحديد في خدمة الانسان .

كلها خطوات تصاعدية في سلتم الحضارة تدعو للاعجاب ، وتشحذ من الانسان الرغبة في المزيد . نود ولا شك لو نستطيع تحديد هذه المعالم في مدارج الرقى والتطور والتأريخ لها واقتفاء ماكان لها من اثر بدّين ومن شيوع كرّس استعالها . ولعل اكثر هذه الكشوف واقدمها كلهـــا هي الق طلعت علينا بها مدنيات الشرق الاوسط ، ولا سيا مدنية مصر وبلاد ما بين النهرين ، وهما من اخصب بلاد العالم طرأ ومن اكثرها دعة للحياة البشرية . اما الحصان ، فقد وصـــل الينا من مناطق ابعد وانأى ، اما الحديد فان كان صنعه التقني يعود اصلا للشرق ، الا ان ندرته في مناطق البحر المتوسط تجعل من العسير جداً تطور هذه الصناعة في تلــــك المنطقة . فالاكتشافان المذكوران يسجلان معاً تطوراً جديداً : هنا معاصراً وهناك لاحقاً . وقد طلعت علينا اقوام جديدة جاءت من الشهال او من الشرق الشهالي : من التركستان وانقوقاس والبلقان، تتمثل في غزوات الهند والاوروبيين الذين في غزوات متباعدة متلاحقة ، اخضعوا تباعاً : الهند وابران وآسيا الصغرى واليونان . وقد أخذ الشرق الاوسط يشعر بوطأة هذه الغزوات ابتداءً مزدهرة منذ عهد بعمد ، في هذه الاقطار المحظوظة . اما الغرب الاوروبي ، فقد وصلت السه صناعة النحاس والشبهان من الجنوب والجنوب الشرقي ، وعرف معها أن ينشىء له حضارات مستقلة قامت على هذه الصناقع . ولم يكن اثر حضارات الشرق الكبرى بله م الغرب باستثناء بعض المهارات التقنية . فمن الشرق ، دخلت الغزوات والحضارات اوروبا مارة" بوسط القارة

اذا ما اردنا ان نتقصى بالتفصيل معالم هذا التطور الذي رسمنا بايجاز مراحله غزوات وتهجين الكبرى، كان لا بد لنا من ان نلاحظ هنا هذا العدد العديد من الغزوات التي انقضت على اوروبا من اقاصي آسيا او من سهول اوروبا الشرقية التي تعتبر مجتى امتداداً لهسا

وذلك ابتداءً من الألف الاول قبـــل الميلاد ، كما يظهر من آثار بلدة ,هولستات في النمسا ومن

آثار بحيرة لاتاين في سويسرا وكلها تعود الى عصور ما قبل التاريخ في اوروبا .

الحجري الوسيط المعروف بالعصر الموستري واوائل العصر الحجري الاعلى. وهنالك غزوات اخرى انطلقت في ما بعد متبعة لمرقا اخرى ، فبلغت مشارف البحر الأبيض المتوسط والمحيط الاطلسي معاً. وقد لاقت في سيرها صعوبات كانت تشتد مع مرور الزمن ، إذ وجدت نفسها وجها لوجه مع حضارات اكثر تطوراً ، واقوى على المقاومة . غير ان تزعزع اركان الامبراطورية الرومانية في القرن الثالث للميلاد ، وانهار هذه الامبراطورية في ما بعد ، في القرن الخامس ، بدلان على ان لدس ثمة صعوبة لا يمكن التغلب علها .

باتجاه الغرب . فلم نمرف غزوة مسها نالت من النجاح ما نالته الغزوة التي حدثت في أواخر-الدور

ولذا كان لا بد لنا من العودة الى ما قبل التاريخ لنعثر على وعرق ، بشري أصيل ، يراد منه فريق كبير من الناس لهم ملامحهم الخارجية السوية الطابع . ان جيل العصر الموستري هو آخر من يستجمع هذه الصفاتية او من فرض وجودها . وهذا الجيل هو جيل شقيق لانسان العصر النياندرثالي ، باستثناء بعض الفروق النادرة التي تؤلف بحد ذاتها فوارق ثانوية لا دؤبه لها . ولكن انسان العصر الحجري الاعلى يمثل هو نفسه انسانا هجينا كا يسميه مرسلين بول . وقد تكاثرت في ما بعد عمليات التهجين او التضالب ، مع تتالي الغزوات المتعاقبة ، بحيث لم يبق لكلمة وعرق ، اذا ما أسقطنا من مدلولها الميزة الخارجية سوى الطابسم او النموذج الذي يفرد الحضارة .

وحدة الحفازات وتنوعها الله الحضارات التاريخية يجعل المدى التاريخي للاخيرة منها الله المنتقل وينكش . فلم تتكرر ابداً الوحدة التي مسيّزت الدور الموستري المعروف بالمصر الحجري الوسيط، او طلائع الدور الاعلى المعصر الحجري القديم . وكانت هذه الحضارات اوسع الحضارات التي عرفتها الانسانية انتشاراً وذيوعاً فهل من عجب في الأمر وهو واضح كل الوضوح ? فالطقس الجميل يحفز المظعن والريادة اناساً همهم العثور على الاراضي المطيرة ، يكثر فيها القنص والصيد او اقتفاء قطعان الحيوان التي تؤم الحديث من المراعي الخصبة والارض الخضلية . ثم يأخلف الانسان يألف تدريجياً الاستقرار في بقاع ورقاع من الارض تساعد طبيعتها الجفرافية طوائف من الناس على الاقامة فيها، ولا يلبث بعد ان أمن على سلامته، ان ينقطع لحراثة الارض وفلاحتها يطلب من خياها رزقه الحلال .

ومع ذلك ، فقد تطرأ ادوار تسيط فيها وحدة تعم شطراً كبيراً من الناس ، كما لاحظ ذلك علماء الألسنييَّة ولا سما من يعنون منهم باسماء الامكنة الجغرافية . من ابلغ الأمثلة على ذلك ، الاسل اللغوي : ( Car ) الذي يعني كلمة صخر او حجر . ومن هذا الاصل اشتُقت المفردات او الكلمات : Carpathes , Karawanken , Carso , Crau , garrique ) وغير ذلك من الاوضاع اللغوية . ومن هذا الاصل الالسني جاءت الكلمة العربية قلعة ، والتركسة كاله

والليتوانية gala وكلها تدي في هذه اللغات: القلعة او الحصن. مثل هذه الكلمة وغيرها من المصطلحات اللغوية الاخرى ، مشاع بين بلدان كريرة ، وكلها دواثر او بقايا لغة تقدمت بكثير اللغة الهندوالاوروبية التي درج استمهالها في هذه الرقعة الجغرافية الممتدة من القوقاس الى جبل طارق فبيحر البلطيق. وهنا لا بد لنا من ان نتساءل ما عسى ان تكون هذه الاقوام او الشعوب التي في عهد العصر الحجري الجديد ، او في عهد اسبق واقدم ، تعارفت وتفاهت فيا بينها بهذه اللغة ، مع العلم ان اسماء الامكنة الجغرافية ومسمياتها تبقى على الالسنة يستعملها الناس ويجرون عليها حتى بعد زوال الحضارات التي مكنت لها في الاستعمال . كذلك نرى مثل هذه المفارقات والمواصفات تظهر في الحضارات التي سبقت الحضارات السلالية في مصر وبلاد ما بين النهرين وبين الحضارات التي ازدهرت فيا بعد حول هارابا وموهنجو — دارو في حوض نهر الهندوس . فالاعتقاد بإنها تحدرت من جذع واحد لا نزال منه في جهل مطبق ، ليس بكفر .

وهكذا ؛ اذا ما اخذنا بعين الاعتبار قيد م ظهور الانسان على الارض ؛ فان الحضارات لم تأخذ بالتنوع والتقر و وبالتالي التمركز جنباً الى جنب ؛ في حيز ضيق الا بصورة تدريجية ؛ وفي عهد قريب منا جداً . وقد برز هذا التنوع واصبح الطابع المميز لحياة الناس في التاريخ القديم ، ردحاً طويلاً من الزمن. وقد كانت هذه الظاهرة امراً لازماً . فمنذ ان اخذت فئات من الاقوام البشرية في الاستقرار والتحضر ، راحت كل فئة تتطور في الحيط الذي ارتضته لها مقراً وفقاً لعوامل زمنية ومكانية ، خضعت لها ، ولمؤثرات حسية وخلقية عرفت بها ودرجت عليها . والحق يقال ، ان التفتت الذي ألم بالحضارة الوحدانية وتشعبها الى حضارات متعددة ليس إلا النتيجة المنطقية للرقي الدي حققه الانسان ولتطوره الصاعد الذي زاد حياته المادية والعقلية تعقيداً وتشابكا ، ووفر له اسباب التباين والتغاير والتفرد . فرب برعم لم يرب له عند ظهوره وبروزه كان سببا في قيام ساحات من الغابات الظلية والاحراج الغضة .

ليس لعمري من مدنية قامت وعاشت في قوقعة مطبقة لم تتأثر في كثرة او قلة بما تقدمها من الحضارات التي ازدهرت من قبل. وقد يكون خطر لبعض هذه الحضارات مثل هذا الشعور من الاكتفاء الذاتي . من ذلك مثلا الحضارة الفرعونية القديمة التي لم تستطع ان تحقق مثل هذه المثالية وادن كانت أكثر المدنيات اقتراباً منها . فكل هذه الحضارات دوعا استثناء عولت على مصنوعات ومحاصيل جاءتها من الخارج . ويعتري المرم الدهشة عندما يرى، منذ اقدم العصور ، المسافات الطويلة التي كان يقتضيها وصول بعض المواد الاولية . صحيح ان معظم هذه المواد المستوردة كانت خفيفة الحمل والوزن يستعملها الانسان في حليه وزينته لندرتها وغلاء ثمنها . المستورد بعد ذلك بكثير من شواطىء بحر البلطيق، والحديد الذي اتخذت منه ادوات الصياغة المستورد بعد ذلك بكثير من شواطىء بحر البلطيق، والحديد الذي اتخذت منه ادوات الصياغة في مصر وبلاد ما بين النهرين . وصناعة البرونز او الشبهان اقتضت كميات وافرة من القصدير جرى شحنها الى بلدان الشرق الادنى واقطاره . فالتبادل التجاري كان سببا في اقامة اتصالات

مباشرة . والمهم في هذا كله ان هذه المادلات التجارية والاتصالات التي بعثتها وهيأت اسبابها ، قمت واستمرت دون ان تمس، بشكل محسوس، اصالة كل هذه الحضارات التي انتظم عقدها واستبطر شأنها . والظاهر هو ان التاجر والبحار في نقلها السلع التجارية ومقايضتها بها ، كانوا أقل اهتاماً بنقل المهارات الفنية والتقنية ، واقل منها ، معاطاة " بالامور الفكرية والروحية . وهنالك امثلة مستمدة من الازمنة التالية للتاريخ القديم ، يمكن ان يستدل بها على أنت تها من ذلك إذ يفقدان بها سبب وجودهما . فالتبادل الما يعني التبان .

الامبراطوريات القديمة ووحدة الحضارة القديم بالضرر على غير التجار ? فان لم يعاود الناس اخبار تلك الوحدة التي زالت من الوجود بعد ان عجزوا عن الاحتفاظ بذكرها فقسد يكون راودهم الشعور بان حضارة مشتركة تتحقق تساعد الجميع على العيش معاً بسلام ? قليلة

هل عاد هذا التجزؤ الحضاري الذي منز التاريح

جداً هي الاصوات التي عبرت متأخرة عن هذه الامنية ، وهي أمنية كان علينا ان ننتظر طويلاً ظهور من يعبر عنها بجلاء ووضوح كالاسكندر الكبير في النصف الثاني من القرن الرابع قبسل الميلاد. والمحاولة القصيرة الامدالتي تمت على يدي الفاتح المقدوني لم يقم من يحاولها من جديد

رسمياً الا الامبراطورية الرومانية في القرن الثاني للميلاد التي نسجت على هذا المنوال دون ان تعلن عنه او تفصح به .

فالتاريخ القديم يعج بالامبراطوريات ، كما يفيض باخبارها ومصائرها وارتفاعها وهبوطها الى غير ذلك مما يدخل في صميم التطورات السياسية . وكل من هذه الامبراطوريات التي طلمت عير التاريخ : من مصرية ، واشورية ، وفارسية ، ومقدونية واخيراً رومانية كان يبز اللاحق منها السابق باتساع الرقعة وضخامة السلطان، بحيث يدخل في روع المستقرىء ان نقطة الانطلان التي من المدنى المناه كان في المدنى منالدة المناه كان في المدنى المناه كان في المدنى المدنى

اقوى في اللاحق منها في السابق وان الاندفاع كان في كل مرة يقترب اكثر فاكثر ، من الهدف المشترك الذي وضعه الفاتحون نصب اعينهم ، الا وهو الامبراطورية الشاملة . وكأن بهذا الجهد الموصول لتحقيق هذا الهدف السامي تعبير عن نزعة حاش بها قلب الانسانية الا وهو تحقيق وحدة شاملة ليست جغرافية فحسب بل بشرية ايضاً .

وبالفعل ليس شيء من هذا كله . فمها كانت العوامل الختلفة المتفاعلة دائمًا والمتشابكة ، التي ادت الى ظهور هذه السلطنات الشاسعة المتتالية ، فلا نامس في أي منها الرغبة الصادقة في نشر حضارة الفاتح وفرضها على المعلوب ، اذ ان اهتاماً من هذا النوع لا بد ان يتبلور ويبرز باحمال واجراءات موضوعية لا نجد بالفعل شيئاً منها . فالفاتح او الغازي الذي تم له الفتح ،

كان يرى في الحضارة التي ادت به الى النصر المبين خبر الحضارات وامثلها كما رأى فيها سر تفوقه وتعاليه ، يحرص عليها ويصونها من كل عبث وانفعال ويحتفظ لنفسه بالمنافع الجزيلة التي امنتها له. فلم يحاوله يوماً ان يصطنع المغلوب على امره او ان يتمثله او يتقرب منه تحت ستار او مظهر من مظاهر التشبع والدعوة . فالفاتح انما يهمه من الفتح الفوز بالاعسداء والاسلاب ، ولذا فلم

تهتم الامبراطوريات التي قامت في التاريخ القديم يوماً بامتلاك القلوب والنفوس.

من الطبيعي جداً ان لا تخلو مساكنة الغالب المغلوب وتعايشها معا زمناً طويلاً من تفاعلها معا وانفعالها بجؤثرات وعوامل مشتركة. فبالرغم من تمسك المصريين مثلاً وتشبثهم بعناد بتقاليدهم الموروثة ، في كلا الوضعين او الحالين ، فقد كانت تظهر عليهم معالم هذا التفاعل المتبادل يحملون اثره ظاهراً. غير ان الحصول على نتائج عميقة محسوسة من جراء هذا التعايش الطارىء فقد كان يقتضي له أمد طويل من الزمن لم يتوفر لكثير من هذه الامبراطوريات التي كانت تتهاوى وتنهار مراعاً. واذا اعوز هذه السلطنات الوقت الكافي الذي يتطلبه اي تطور من هذا النوع كان لا بد للحكومة المركزية ، والحالة هذه ، ان تحاول بنفسها تحقيق هذا التقارب وتستحث منسه الخطى بادارة حازمة .

الا ان مثل هذه الفكرة لم تخطر يوماً على بال احد قبل الاسكندر . فمجرد طروئها في دهنه ومحاولته الصادقة لتحقيقها وتحييزها قولاً وفعلا ، كل ذلك يضفي على الفاتح المقدوني ميزة خاصة تفرده وتميزه بين كبار الفاتحين . ومن المفيد مع ذلك ان نلاحظ هنا ان هذه الفكرة لم تخطر على بال الفاتح اليوناني في بدء حملته على الفرس بل نشأت عنده إبان الفتح والحملة العسكرية ولذا جاز لنا ان نعتقد دون ان نشك باخلاصه في ان الفكرة تبدت له وسيلة من وسائل التغلب على المقاومة المنيدة التي لفيها عند خصمه . الا ان حنق رفاقه وتملمهم امام صعوبة المطلب ، وموت المفاتح فجأة كل هدذا حد من التجربة وانتقص من امكانيات تنفيذها بالزخم المرتجى والمدى المرغوب .

وقد قام بين خلفائه ، هنا وهنالك ، من عاود الكرة ، اما مدفوعاً اليها كرهاً عنسه بقوة الاستمرار ، وبالتالي بخشية ولين ، إمّا بتوعية اكبر وادراك اوسع وبنشاط اوفر وعلى نسبسة اكبر ، ولا شك انهم رأوا في الكرة يعاودونها من جديد وسيلة مثلى لترسيخ ما اقاموه من سلطان سياسي وعسكري فعملوا على تدعيمه بملاط الوحدة الروحية .

لتاريخ الحضارات التي ظهرت في العصور القديمــة طابع مؤثر . فقد تفتح من المدنيات المسكونية البدائية حضارات مختلفة اخذت بالتطور والتكامل الى ان ازدهرت ورالت الواحدة تلو الاخرى . وقد اسهمت كل منها في نماء التراث البشري المشترك . ومن جهــة اخرى فالحضارات الكبرى التي نشأت واستشرى امرها ضمت في كينونتها بمالك ودولاً تعايشت معا وتفاعلت على فترات من تطورها . وهكذا بدا العالم القديم وكأن قوة خفية تحركه وتدفعه من حيث لا يدري نحو وحدة تتجدد دهراً بعد دهر . فالحضارات تتعاقب وتتهاوى بعد ان تحاول كل منها ان ترفع درجة اعلى من سابقتها ، صخرة الوحدة التي آل اليها امرها فترة من الدهر . ولا تلبث الصخرة ان تهوي الى الارض محطمة كل سيء في انهيارها المدوي .

# القسنمالأول حضارات الشرق الأدنى والأمبراطورية

في هذه الرقعة الواسعة من الأرض التي يصطلحون اليوم على تسميتها بالشرق الادنى ، برزت وازدهرت اقدم حضارتين بين الحضارات التي قامت على مقربة من حوض البحر المتوسط . ففي مصر وبلاد ما بين النهرين ظهرت اولى السلطنات العظيمة التي تستأثر بانتباهنا للمجهود البشري الدار الذر الذر الدار الدار

العظيم الذي بذلته .
والسبق الذي حققه الانسان في هذه البلدان على امثاله في العوامل التي ساعدت على هذا النجاح في . الاقطار الاخرى اذ كان نهجهم في العيش من قبل نهجا مصر رما بين النهرين واحداً سوياً، يجب رده في الدرجة الاولى الى حلم الطبيعة والاحوال الجوية فيها . فكلا البلدين يتألف سواده من سهول فساح ووديان ظليلة يؤمن لهما المناخ

الحرارة اللازمة كما يردفهما بالرفء والخصب انهار غزيرة . وهكذا في قلب منطقة صحراوية جرداء ، بعض فيافيها من اخشن ما قام من امثالها في الارض ، توفرت الشروط المؤاتية لبروز واحتين لا اوسع منهما ولا اخصب تقع احداهما على شواطىء البحر الابيض المتوسط كما تطل الثانية على مشارف هذا البحر .

وراح الانسان في هذه البقاع البارة يتلمس طريقه وينمي خبراته مكتسباً مهارات جديدة في استثمار هذه الاراضي الخيرة . مهمة ظاهرها هين يسير بينا يخفي الواقع صعوبات كأداء لا تلين . ففي الحين الذي كان يحاول فيه الانسان استنباط تكنيكه الزراعي وتحسين عدته وادوات عمله كان عليه ان يهيمن على المياه وان يتفادى منها الطفيان والنقصان ، وان يردأ عنه خطر المستنقعات وهجوم الصحراء عن طريق اقامة شبكة من اقنية الصرف والترع اللازمة للسقي ليحقق من هذا كله سيطرته الكاملة على الارض واستثمار خيراتها الطائلة ، على منهجة واصول .

فامام مهمة بهذا الشمول وبمثل هذه الجسامـــة كان لا بد لجمود الفرد من ان تصاب بالعجز ويبوء سعيه ومحاولاته بالفشل ، فيقصر عن تحقيق اي شيء نافع له ولغــــيره من بني جنسه لو لم يتكتل مع غيره وينتظم من جماعات لها كيانها السياسي والاجتماعي ولهــــا القدرة والسلطات الكافية لتنسيق الدروس وتحقيق المشروعات الموضوعة واستثمارها على وجــــه يعود بالنفع على المجتمع . وبالفعل فقد كان بحاجة ماسة الى زعماء وقادة يتمتعون بالسلطة والاحترام اللازمين .

فضرورة القيام بمثل هذه المهمة السلمية والنفع الذي تعود به على الجميع ليسا من الحقائق التي تبرز للمين بروز واجب الدفاع عن الوطن من اعتداءات المعتدين . ومن جهـــــة اخرى فالحرب

وضع طارىء وحالة حادثة تمر وتنقضي ، بينا إعداد الارض للزراعة عملية يجب معاودتها كل سنة وإتيانها من جديد عاماً بعد عام بعد ادخال التحسينات عليها. فلكي يستطيع القادة اصدار الاوامر في هذا المجال وانتزاع الطاعة ، يجب ان يتمتعوا بسلطة قوية تنطلق من مجموعة من التعالم والعقائد الدينية التي تحتم على الانسان الطاعة التامة والخضوع الكامل والتسلم المطلق ، ان لم يكن تفاني الفرد المطلق وانسكابه في مجهود مشترك نظم .

هذا النجاح الظروف الطبيعية المؤاتية في خدمة ادارة جماعية يشدها الى الدين روابط وثيقة متينة . ولكن كيف تم للعاملين الانسانيين الاخيرين الظهور وكيف تم لهما مثل هذا الانتشار والشيوع واكتسبا مثل هذا الحول والطول ? هنا السر الكامن الذي لا يمكن ادراك والنفاذ اليه ، اذ ان نشأة الدين وطلوع الفكرة الدينية ، لا يأتلفان بشيء مصع التسليم بفكرة المنفعة المادية . والاخذ بهذا التسليم يعجز عن تبرير هذا الرضوخ المستمر ، من قبل جماعات تعمل تحت الاكراه والضغط .

ومما يزيد هذا السر اغلاقاً واطباقاً ، وبالتالي اثراً في النفس هو اننا امام ظاهرتين لا ظاهرة واحدة وامام نشأة حضارتين متعاصرتين تقريباً. فالحضارة المصرية وأختها الحضارة البابلية نفسها شارفتا على التمام وتمت لهم الحصائص المفردة ، بضعة قرون قبل اواخر الالف الرابع قبل الميلاد اي حوالي سنة ٣٢٠٠ ق.م ، مجيث يستحيل على المؤرخ اليوم ان يقطع في من منها سبق الاخرى للظهور .

ولو فرضنا وقام دليل قاطع على اسبقية احداهما للاخرى ، تعذر القطع ايضاً على الباحث في من منها تأثر بالاخرى ونهج نهجها واحتذى حذوها . فبين الحضارتين اكثر من خاصة واكثر من ميزة مشتركة . ولكن ، في النظام العقائدي الذي ارتضته كل منها ، وفي الانظمة السياسية الاجتاعية التي عملتا بها ، قامت مفارقات اساسية جذرية تجلت كذلك في العلاقات التي شدت الدين الى السلطة الشرعية . والنتائج العملية التي أدت اليها المناهج والاساليب التقنية التي استخدمت هنا وهنالك في استثار الارض ، هي متشابهة ان لم نقل واحدة . ولكن اذا ما نظرنا الى مظاهر الحياة الاقتصادية نفسها رأيناها تتلبس اشكالا والوانا هي في مصر غيرها في بلاد ما بين النهرين . فنحن امام حضارتين اصيلتين نشأتا الواحدة بمعزل عن الاخرى ، ودون نقل او نسخ الواحدة منها للاخرى ، مع بعض اقتباسات طفيفة . ولكل من هاتين الحضارتين فجرها الخاص وضحاها المهيز ، وكلاهما يستدعي تبني مئات الألوف من النساس واقتباسهم فجموعة من العقائد والمذاهب ، ذات فعالية مدهشة كان اثرها قبل التجربة غامضا بجولا ، يصعب تحديده او تبيانه ، صحتت اساسا وطيداً لهذه الحضارة ، ونقطة انطلاق لها نحو الظهور قالمجعل فالازدهار .

الهلية الشرق الادنى وهذه الحضارات الفرعونية والبابلية التي يكتنف الغموض نشأتها المبكرة ويلف ويلف كينونتها لفا ، عرفت ، بما تم لها من موارد طبيعية هائلة ورفد كريم ، وبما امتازت به في الداخل من تماسك وتراص زادتها النجاحات التي سجلتها والتفوق الدي حققته قوة ومتانة ، ان تكفل للشعوب التي قامت عليها ونهضت بها ، تفوقاً ساحقاً على ما حولها من امم مجاورة وطوائف دارت في فلكها . فقد تم لهذين القطرين منذ الفجر الباكر وسائل ساعدتها على الفتوحات العريضة وبسط سيطرتها بعيداً .

وهذا السلطان جاء استعاله واستخدامه عندهما على غير استواء. فالحاجة للمزيد من الطمأنينة عن طريق تدويخ المزيد من الشعوب المجاورة ، الفينة بعد الفينة كانت اكثر غباً لدى المصريين منها لدى البابليين . وهكذا يبدو لنا ، بعيداً عن كل نظرة سيكولوجية ، ان هشدة السيطرة ، التي وصحت بها هذه الحضارات ، لا تلازم تاريخ مصر الفرعونية بصورة مستمرة . ومع ذلك فقد اضطرت مصر ، بدافع من موقعها الجغرافي ، لتحقيق وحدتها في الداخل ولمراقبة الضحاري الحيطة بها من الشرق والغرب ، على السواء تفادياً للمفاجآت المزعجة ومنعاً لكل طارق طارىء ، مجيث تستطيع الانصراف للاستمتاع بدعية الوادي وبخيراته الوافرة . ومها يكن ، فقد اضطرتها ظروفها الخاصة ووضعها الجغرافي لان تصبح وتبقى دوما ، من الوجهة الجغرافية والاسكانية ، دولة كبيرة واحدة موحدة ، بالرغم مما تم لها من صروف وظروف وظروف .

فللشرق الادنى ميزة خاصة لا يشاركه بها قطر من اقطار حوض البحر المتوسط ، وهي ان حدوث الحضارات الكبرى لا يلبث ان يعقبه ، بعد فترة قصيرة ، طلوع امبراطوريات عريضة . فاذا ما نظرنا الى هاتين الميزتين مستقلتين او في إطار التاريخ العام ، رأينا ان ليس بينها شيء من الترابط والتداعي ، اذ اننا نلاحظ في غير مكان ، او في ازمنة تاريخية اخرى ، طلوع حضارات ضخمة تزدهر ، بالرغم مما يتخللها من انقسامات سياسية . وعلى عكس ذلك تماما ، هنالك امبراطوريات واسعة تقوم وتستمر في الوجود بالرغم مما هي عليه من تخلف في تطورها . فهذا التوافق والتزامل الزمني يبقى ابداً من مواصفات الشرق الادنى المهيزة .

وهذا التوافق ليس حدثًا عارضًا ، بل جاء نتيجة منطقية . ففي هذه الحقب الموغــــلة في التاريخ ، جاء مجهود السكان المشترك ، في حقلي الحضارة والتكونات الجغرافية ، سببًا وعلة في آن واحد . ومن جهة أخرى ، عندما تأخذ شمس هذه الحضارات والامبراطوريات بالغروب تترك وراءها شيئًا بماكان في الاصل ضرورة عضوية لها .

فالشرق الادنى عرف ان يحافظ ، مع توالي الاجيال ومر القرون ، على قسمات صورتـــه الاولى . ومن جهة ثانية ، نرى الانطلاق الحر للفرد امراً عسيراً . فمن وجهة عدد السكان الاجمالي او من جهة كثافة السكان ، لم يكن لوحدة الدولة ، من الناحية المادية كبير اهمية . كذلك امر

الفرد من الناحية الادبية ، اذ كثيراً ما كان يضيع بين غمر الجاهير . وكل شيء يشير الى السفط الذي كانت الجماهير تحدثه من الحارج ، كان اكثر من كافي ليعيق انفتاح الشخصية وبروزها . من العسير ان نتصور كيف لا يؤول التجنيد في سبيل نفع مشترك كالشغل والحرب ذباً عن الوطن الى التجنيد العقلي والادبي معاً . ومن جهة اخرى ، كانت هده المنطقة منطقة منطقة الشرق الادنى ، ابداً ودوما الارض المختارة او الارض المدعوة لاطلاع المالك الكبيرة . يبدو ان قادة هذه الشعوب لم يستطيعوا مقاومة ما للافق المديد من سحر وفتنة ، فوقعوا تحت تأثير هذه الآفاق صرعى اغرائها وفعلها الاختاذ ، وقاموا يذرعون مشارق الارض ومغاربها طولا وعرضا ، ويقطعون مضايق البحار وبرازخها ، تحقيقاً منهم لحلم راودهم بفتح مبين . وهكذا نرى الامبراطورية الايرانية التي آلت اليها تركة امبراطوريات بابل ومصر ، تحاول بدورها بلوغ ما لم تبلغه سابقاتها من قبل .

وهكذا نرى الحضارات الامبراطورية الكبرى الثلاث: الفرعونية والبابلية والايرانية التي توارثت الشرق تباعاً ، قديماً ، تنتصب ، بما لها وفيها من نزعات عريقة اصيلة ، وجها لوجه امام مدنيات دقت رقعتها الحغرافية وتواصفت خططها السياسية. وهكذا نرى ثلاث مدنيات كبرى تبسط سرادقها على الملايين من البشر تنتصب وجها لوجه امام مدنيات تركت للجهد الفردي حرية اكبر واوسع ، ففي الصورة الكبيرة التي رسمنا ، كا هي الحسال في كل صورة مكبرة ، لا بد من التحفظ في ما تبدى عليها من فوارق ، الا انها في جملتها وفي خططها الكبرى تبدي الواقع المجرد .

## الحكتاب الأول

# الحضارة المصربية

ودون ان نقطع في امر اقدم الحضارات واسبقها في الترتيب الزمني ، لنبدأ بمصر .

مدى الحضارة المصربة واستمرارها

الامبراطورية الرومانية كان القوم يقدمون لآلهة مصر العبادة التي نهجوا عليها وفقاً للمراسيم التقليدية المتعارفة ، ويبنون لهم الهيساكل وينقشون على جدرانها رسوم الطقوس الدينية بالخط الهيروغليفي . ولم تتلاش ديانة مصر القديمة وتنسخ مناسكها ومراسمها الا مع ظهور المسيحية وغلبتها في نهاية الأمر وسيطرتها على اطراف البلاد ، بعد إن عرفت كيف تحافظ على نفسها سليمة وتحتفظ بجيويتها بالرغم من وقوع مصر تحت سيطرة الفاتحين الاجانب كالليبيين والاثيوبيين ، والاشوريين والفرس والمقدونيين . فاذا كان الاولون منهم اعتنسقوا الديانة المصرية وتبنوها ، فالباقون ادخلوا معهم آلهتهم الوطنية لاستعالهم الخاص . اما الاهلون فقد احتفظوا بآلهة جدودهم القدامي واحاطوا بعضها بمظاهر النكريم وبالفوا في السير علىمناسك عبادتها . فالاذبان لا يعرف حضارة من حضارات التساريخ القديم عمرت ما عمرت الحضارة الفرعونية ، وبرهنت عن عراقة ورسوخ لا مثيل لها قط .

وغني عن القول ان الاستمرار لا يعني عدم التبدل . ففي مثل هذه الحقبة المديدة التي استطالت لها الحضارة المصرية القديمة ، عرفت مصر اكثر من تبدل وتغير وتطور في جميع نواحي الحياة وفي كافة المجالات . والديانة نفسها التي يعني مدلولها المحافظة تقدم الدليل على ما نقول ، ناهيك عن التطورات العديدة والعميقة معا التي ألمت بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، ولا سيا في العهود التي وقعت مصر فيها تحت سيطرة الاجنبي .

كذلك ، غني عن القول ، ان مصر ، خلال الخسة والثلاثين قرنا التي استطالت لها الحضارة الفرعونية ، لم تحافظ على مستوى واحد من الحيوية والنشاط . فقد مرت بهــــا عهود ازدهار وتوسع واشعاع كما عرفت عهوداً اخرى من الانحطاط والخسف والسبات العميتي . فقد تعاقب على

الوادي ، منذ مطلع الألف الثالث قبل الميلاد ، ثلاث امبراطوريات ، من الاسرتين الثالث والرابعة الي من بناة الاهرام - حتى اواخر القرن الثالث عشر قبل المسيح ، تاريخ زوال السلالة التاسعة عشرة التي ينتمي اليها رعمسيس الثاني . وبعد ذلك في القرنين السابع والثامن ، اي بين ذهاب سيادة آشور . والفتح الفارسي، عاد الى مصر شيء من حيويتها مع اسرة ساييس. فاذا شئنا ان نرسم للحضارة المصرية رسماً بيانياً لم يتبع الرسم خطاً منحنياً ، مديد الطول مع مدى الأزمنة التي استطالت لها هذه الحضارة ، بل سار متعرجاً ومتكسراً بين هبوط عظم وارتفاع شاهق .

فالحديث ، والحالة هذه عن حضارة مصرية « واحدة » ووضع صورة بيانية عامة لها عملية رهان ومجازفة ، ولكن المحاولة لها ما يبررها في ما اعتقد به المصريون واستقر في اذهانهم ومساحاهروا به عالياً من ان حضارتهم حضارة استمرت دونما انقطاع .

اذا تبينا عند شعوب كثيرة الاعتقاد بعصر دهبي، وبوضع مثالي تحقق في الماضي الاسطوري، فمن النادر جداً ان تتخذ هذه الشعوب، من هذا العصر المثالي قسطاساً تنهج عليه وهديا تأتم به . ولا يوني الظهر للتطور عن قصد ، لما يتبينون فيه من مفسدة ، الاقوم لفتهم العقيدة الدينية لفا فتلبسوها وراحوا يستلهمونها في كل تصرفاتهم وافكارهم . فقد هالهم التفاوت بين الأمسل الذي عقدوه على نعم الالهة وعللوا النفس بها وبين البؤس المحيق بالناس فراحوا يعللونه بالخروج على التعاليم الالهية ، ويردونه لما كان عليه الجدود من جحود لنعم الآلهة ومن جهل وجهالة فنالوا حزاء عملهم ما يتضرسون به اليوم من شقاء بعد ان فقدوا النعم والخيرات التي كانت لهؤلاء الجدود من قبل . ويبدو ان المصريين كانوا من هذا النوع من الناس . فحصح انهم كانوا يقولون بالتمسك بالقديم والحفاظ عليه ، لم تبقى ارادتهم جامدة . صحيح انهم لم يكونوا من المستسلمين الكآبة وتحرّقهم اليسه . فقد حملهم ما عرفوا به من اندفاع طبيعي ، على إحياء الماضي المجيد مع تحسرهم عليه النسبه . فقد اعوزه ، ولا شك في ذلك ، الخيال المجنح المطمئن الذي يستطيع وحده ان يستجليه . كانت نفوسهم تهفو الى ماضي اسئل كانوا عليه ، انما قضى ومضى وزال ؛ الا انه ان يستجليه . كانت نفوسهم تهفو الى ماضي اسئل كانوا عليه ، انما قضى ومضى وزال ؛ الا انه يعكن لهم ويتحتم عليهم استعادته واحياؤه . ولذا حاولنا على شاكلتهم استحضار هذا الماضي وتكوين صورة مثالية لهذه الحضارة الباهرة .

وحدة وفوضى ومصر هبة النيل ، كلمة مأثورة طالما نسبها الناس الى هيرودوتس المؤرخ اليوناني المشهور . والصحيح كما يصرح به هيرودوتس نفسه ان همذا القول نقسله هو عن اسلافه الاغريق ولا سياعن هيكاتيه الميلي ، احمد مؤرخي اليونان ورحالتهم المشهورين في اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل الميلاد . وكان اليونان يطلقون القول على دلتا النيل وحدها بينا وجد هيرودوتس ان القول يجب اطلاقه على مصر كلهما .

وبالفعل ، فللنيل من الاهمية الطاغية على تكوين مصر وعلى تطورها عسب التاريخ ما لا يمكن نكرانه ولا يصح تجاهله ، ولا يحتاج بالتالي الى دليل يحتج به . فالحياة في مصر ترتبط في جميع مظاهرها ونواحيها البشرية والحيوانية والنباتية بالنيل وبما يردف به مصر ، في ابان الفيضات من ماء وفير وطعي يكسبانها الخيرات والبركات الطائلة ، وهو فيضان يقع في فصل القيظ ، اي من حزيران الى تشرين الاول فتكون معجزة الماء احدى عجائب الخلق في هذا البلد . فمصر هي ، قبل كل شيء آخر ، النيل نفسه الذي يؤلف بواديه الطويل شريطاً اخضر كان ، منه القدم ، امثل وسيلة للمواصلات ، يفيض الرفء على ما حول ضفافه من الاراضي الخضراء فتكسي حلة سندسية . ولا تتجاوز هذه الاراضي ثلاثين الف كيلومتر مربع مساحة — اي ما يوازي مساحة بلجيكا مثلا ، والف كيلومتر طولاً خطا مستقيماً ، اي ما يوازي المسافة بسين وازي مساحة بلجيكا مثلا ، والف كيلومتر طولاً خطا مستقيماً ، اي ما يوازي المسافة بسين دنكرك في شمالي فرنسا وبربنيان في جنوبيها ، او اطول من ذلك بكثير ، اذا ما اخدنا بعين الاعتبار عطفات النهر وتعاريجه اذ ان سيره و بجراه ليس بالسير السوى القويم .

ولذا كان لا بد من وحدة للوادي ، يستطيع معها الانسان مراقبة ارتفاع مياه النهر ابات الفيضان وتنظيم عملية صرفها وتقنيتها ، وهي وحدة سريعة العطب ، سريعة الزوال اذا لم تتمكن الادارة المركزية من التغلب على عقبة المسافات والابعاد التي كانت تعترضها . والمقاطعة او المتصرفية التي نشأت حول التجمعات البشرية التي قامت على جنبات الوادي كانت تضفي على الحياة اطاراً طبيعيا . ويجب ان ننوه هنا ، ولو من طرف خفي ، بالتضاد الو المنافسة القائمة بين الوادي او مصر العليا التي لم يكن عرضها ليتجاوز عشرة كيلومترات ، وبين الدلتا او مصر السفلى التي تألفت من مثلث طول ضلعه ٢٠٠٠ كيلومتر تقريباً حيث كانت المياه الجارية منها والراكدة تتشعب الى اقنية وترع متعددة ، فتحدث البحديرات والغياض والاجمات الغضيضة التي كثيراً ما اعتصم فيها المتمردون والخارجون على القانون والشرعية ، هرباً من وجه العدالة . وبفضل اتصال الدلتا بالبحر تم لهذه المنطقة وسائل وخدمات تجارية لم تعرف مثلها مصر العليا او الصعيد ، فقامت في الدلتا مدن عديدة كان لها من الأهمية التجارية ما لم يترفر بعضه لمدن الصعيد ، وقام لها من المشاغل والمصالح الخاصة ما تعارض مع مصالح الريف في الودى .

ويتوجب علينا ان نشير هنا الى عامل آخر ، عمل فعله باستمرار منذ القدم الى جانب عامل إ الوحدة ، الا وهو وجود قوى مركزية دافعة ، استطاعت اكثر من مرة تحقيق اهدافها معتمدة في ذلك اما على نفسها او على مساعدات الاجنبي وأثره الهدام على البلاد من الداخل . غير ان الشعور المرير بفقدان الوحدة لا يلبث ان يشتد عند مرأى المصائب والإحن التي كانت تنزل بالبلاد ، فتحول دون استثار الارض الاستثار المرغوب فيه كاكانت تسيء الى الأهلين في سيرتهم المألوفة والعيش الذي الفوا نهجه. ناهيك عن انها كانت تضعف الموارد التي تنهض عليها معالم الحياة الدينية التقليدية . وهكذا ندرك حتى الادراك كيف ان الشعور بالاسف كان يغمر البلاد في تلك الازمنة التي كان يضطرب فيها حبل الأمن في الداخل ، فتعاود الناس ذكرى تلك الايام الحلوة وعهود الرخاء التي كانت فيها البحبوحة والرفاهية يخيان فيها على مرافق البلد كافة . وهكذا نجد ان التعلق بالماضي والحنين الى أيامه الحلوة ، هذا الماضي الذي عرف الوحدة وحضنها وحافظ علمها كان الدافع الله المصلحة العامة المشتركة .

كره المصريين للجديد له ما يبرره العزلة التي نعموا بها . فمــــا من حضارة عزلة وأصــالة توفرت لها ظروف البروز والازدهار والبقــاء بمنأى عن المؤثرات الاجنسية كأنها في وعاء مغلق ، كالحضارة المصرية .

كانت مصر بفضل موقعها الجغرافي الممتــاز ، اقل دولة تعرضاً للخطر من الخــارج ، وهي معزة تستلفت النظر والانتباه ، اذ ان الازدهار الدى نعمت به من شأنه أن يثير أطهاع الراغمين وجشعهم . اما حدودها فكانت أقل ما يمكن ان يتصوره انسان لحدود طبيعية . فقد كانت الشلالات في الجنوب معاقل في وجمه الغزاة يرومونها من همذه الناحية . والصحاري المحيطة البحرية كانت هي الاخرى ضيقة محدودة . والى هذا ، لم يجثم على حدود مصر ، عــدو شديد الشكيمة ، يتهددها باستمرار . ولا يعني هذا الوضع المحيز ان مصر نعمت باستمرار براحة البال لم يساورها القلق على سلامتها ومصيرها . فباستثناء الصحاري العربية واللبيبة القاحلة الجدباء التي عزلتها من الشرق والغرب والتي كانت على الاجمال خالمة من السكان ، كان لا بد لمصـــر من قوة بوليسية دوماً متيقظة للعمل والتدخل عندما تدعو الحـــاجة . وكثيراً ما اضطرتها الظروف ودعتها للمقاومة والجهاد المرير في جنوبي الدلتا وشماليها ٬ ولا سيما الى الشمال الشرقي ٬ إذ يشدها الى القارة الاسيوية برزخ ضيق . فحاربت واستهاتت دفاعًا عن سلامتها او استخلامها لاراضيها من مغتصب مستبد . وهذه المخاطر التي استهدفت لها من الخارج في العهود المتأخرة من تاريخهـــا المديد ، لم تسبب لها قبل مطلع الألف الأول قبل الميـــــلاد ، سوى أزمات ونكسات عامرة . وليس فيتاريخها الطويل مايصح مقارنتهاو معارضته بهذه الحروب الاكول المنهكة التي اضطرت لخوض غمارها شعوب اخرى ذوداً عن أوطانها وذباً عن حياضها .

فالتلاحم في ساحات الوغى كثيراً ما أدى بالمدنيات القائمة وجها لوحه للاحتكاك والتصادم، الا أن الحضارة المصرية قلما تعرضت لمثل هذه الامور في تاريخها السحيق . وهكذا استطاعت هذه الحضارة ، أن تحافظ على أصالتها ، بايسر بما استطاعته أية حضارة اخرى . وكان من أثر هذا كله على المصريين ، ان حرك فيهم كغيرهم من الشعوب الاخرى ، الشعور بالفخر والمباهاة ، وهو شعور أشد عندهم وأقوى منه عند الغير ، كا نلحظ ذلك من كلام كهنتهم لبعض الرحالة اليونان عندما خاطبوهم قائلين : « انتم اليونان لستم سوى اولاد صغار » . وعندما بلغ تحوتمس بجحافله الجرارة ، شواطىء الفرات ، في القرن الخامس عشر قبل الميالد ، قام في مصر من

ينثقد هذا التوسع ويشجبه ، اذ رأى فيه مساً بنقاء الحضارة المصرية .



الشكل ١ ــ مصر

## لانغصل لالأولا

# النظم السياسية

الحضارة المصرية والملكية ، هما واحد ، في المجال السياسي . فمصر تفقد معناها وتخرج عن ذاتها عندما لا يتولى الحكم فيهـا فرعون قوي الشكيمة . فالضعف ينزل بالسلطان في مصر الفرعونية ، انما يعني ، في نظر المصريين الهوان فالفوضى تعم البلاد ، فالغزو من الخارج يقوم به الطامعون بخيراتها لا يلبثون أن يتزيوا بزى الفراعنة ، اجتذاباً لرعاياهم .

#### ١ - الملك

الملك محور الرحدة وخالفها تنظيم البلاد على اساس توحيدها . فالملكية في نظرهم ، بدء تاريخ الانسان في البلاد . وقد جعلوا من نقطة الانطلاق هذه حدثا الهيا دبرته الآلهـة وهيأت له الاسباب ، وسخرت في سبيل تحقيقه مينس وجعلت منه خلفاً مباشراً للارواح انصاف الآلهة الذين شدوا منه الازر . وقد وقع هذا الحدث التاريخي في نظرهم في الحين الذي برزت فيه الاكتشافات البشرية الاولى التي تعد من اركان حضارة الانسان : كالكتابـة ، والفن واختراع فنون الزراعة والصناعة .

ويأبى علم الآثار التسليم بهذه الاحكام ، اذ لديه الدليل القاطع على المحاولات الاولى التي اخذ الانسان فيها يتلمس طريقه نحو التقدم والارتقاء ، كا عندها الدليل على المراحل التي مر بها بين صعود وهبوط وارتفاع ونزول استغرقت وقتاً طويلاً من الحضانة . كل هذا من شأنه ان يضفي الهمية خاصة على تحقيق الملكية بعد ان عرفت في البلاد ، ولادة صعبة ، بطيئة ، اذ كان عليها ان تتغلب تباعاً على النزعات المحلية الممثلة في الاربعين « حاكية » وعلى الازدواجية او الثنائية التي قسمت مصر الى منطقتين متباينتين من الوجهة الطبيعية : الدلتا والوادي ، او مصر العليا ومصر السفلى ، متعادلتين تقريباً بمواردهما المادية والبشرية .

والحقبة التي مرت على المملكتين تركت اثرها بارزاً في خطط المملكة الموحدة , اذ عرفت البلاد مدة طويلة ادارتين مختلفتين ، وسلسلتين او دورتين من الالقاب المتوازية ، وبيتين للم البخا الو خزينتين ، اقله من الوجهة الرسمية . وهذه المراسم التي لم يكن بد منها في بادىء الامر لم تلبث ان زالت وتوارت بينا بقيت حية "الرموز والشارات الميزة للملكية والتي كرستها التقاليد الخاصة بتكريس الملوك وتتويجهم . ولعل ابرز هذه الرموز طراً التاج الذي كان يتألف من تاجين مزدوجين ، اشارة "للملكتين اللتين اندمجتا وذابتا في مملكة واحدة ، يتوج بسه الفراعنة في الحفلات الرسمية ، يعلوه تاج الجنوب الابيض المستدير الشكل من اعلاه ، مرتكزاً على قبعة الشال الحمراء يعلوها من الوراء سيخ عمودين تزينه من الامام ريشة لولبية الشكل . ومن القاب الملك الكبرى : « رب التاجين » وهو لقب يولي صاحبه صفة خاصة اذ ان للتاجين صفة التأليه ، والما بالتالي المرتبة الثانية بين مراتب المراسم والتشريفات . وتنتهي الى الذوبان والانصهار في الذات الملكية هذه الازدواجية الممثلة بهذه الانشوطة الملتفة حول عمود العرش وهي انشوطة تألف من البردي ، وهو من منابت الغياض في الشال ، ومن زهرة البشتين أو اللوتس رمز الجنوب، ومن الشارة البارزة في التاج الملوكي والتي ترمز الى الشال والجنوب معاً: النحلة والثمبان المولى الشكل من جهة ، والقصبة والنسر من جهة اخرى .

اختيار العاصمة منف وأثر ذلك

لا شك ان الملك مينس ، طلع من الجنوب ، من الصعيد ، اذ ان تاريخ مصر الرسمي يرجع السلالتين المصريتين الاولى والثانية ،

الى مدينة قديمة من مدن الصعيد هي مدينة تنيس اتخذها ملوك الاسرتين المذكورتين عاصمة للكمهم ، فاستحقوا بذلك ان يوصفوا بالاسر الثانية . وقد وقع اختياره على نقطة تقع الى الجنوب من الدلتا ، على بعد يسير من الرقعة التي تقوم عليها مدينة القاهرة اليوم . في هدذا المكان ، تأسست منذ السلالة الاولى ، قبل إنشاء مدينة منف التي برزت بعد ذلك بقليل ، قلعة تعرف ، بالجدار الابيض ، وهي بمثابة حصن منيع يتحكم بطريق الوادي ويهيمن عليه ، كاكان يشتمل على قصر ملوكي تقام فيه حفلات التتويج .

والمكان الذي وقع عليه الاختيار نزولاً عند المقتضيات الجغرافية والمحافظة على التوازب بين الشطرين الشالي والجنوبي ، كان يستجيب تماماً لاهداف الملكية الاتحادية ومتطلباتها التي طالما شبهوها بجازاً ببيضة القبان او ميزان المنطقتين . وقد قررت السلالة الثالثة نقسل المقر الملكي الى هذا المكان وجعله بالتالي مركزاً للحكم والادارة العامة ، وعلى ذلك سارت الاسر الفرعونية التالية حتى الثامنة منها، ولهذا استحقت ان تلقب بالاسر « المنفية » نسبة الى منف ، بيئا تعرف اسر الامبراطورية الوسطى والحديثة بالاسر « الطيبية » لان ملوكها الاول طلعوا من طيبة في مصر العليا او الصعيد ، وكان هؤلاء الملوك ابناء اله هذه المدينة « أمون » الاله الملكي الاعظم ، وهكذا اصبحت طيبة المدينة العاصمة . وبعد ذلك بكثير قامت ساييس في المدلثا ، شم الاسكندرية خارج الدلتا او على مقربة من مصر ، كا ورد وصفها في النصوص الرسمية .

وفي العصر اليوباني نفسه ، اي في القرنبن الثالث والثاني قبل الميلاد ، كانت مراسم التتويج لا تجري الا في مدينة منف ، وهو تقليد 'عمِل به باستمرار لما كان يرمر اليه من اتحاد شطري الميلاد في شخص الملك الواحد الوحيد .

اللك الاله اللك في مصر ، منذ بدء الملكية فيها ، الها ، ولكن ليس بصورة رمرية اللك الاله او مجازية للتدليل على سلطته المطلقة وتساميه فوق العامة بل على عكس ذلك تماما ، فالنص الحرفي انما ينم على هذه العقيده التي تكوّن احدى مميرات مصر الفرعونية . وهي عقيدة تطورت بالطبع على مر السنين والاجيال الا انها لم تفقد شيئاً من قوتها وفعاليتها .

فالملك هو قبل كل شيء «هوروس» الاله النسر او الاله الشمس ، ابن اوزريس . وتحت تأثير عبادة الاله رع ، اله الشمس الاكبر في هليوبوليس بالقرب من مدينة منف، مركز الثقل في الامبراطورية المصرية القديمة ، يصير هوروس تابعاً لرع ، والملك يصبح بالتالي : هوروس – رع او بالاحرى رع – هوروس ، ثم فيا بعد ابن رع . ولم تلبت هذه البنو"ة ان رمز اليها منذ الباكر بصورة حسية ، ظهرت على القها وبابهة وحلال في عهد الامبراطورية الحديثة عندما اصبح امون طيمة الاله رع ، وذلك لاسباب ودوافع سلالية ، واستحال بالتالي الاله امون رع . وعوضاً من ان يكتفى بوصف هذا كله شفوياً اي بالكلام ، راح المصريون يرسمون هذا كله على جدران الهياكل ، فيصورون الاتحاد الحسي ببن امون والملكة كا راحوا يصورون حسياً العون يسديه الاله والآلهة التوابع للطفل عند ولادته وفي تربيته . وهي تقاليد بقيت حية " ، قوية " ، قوية " ،

ففرعون الاله في الحياة ، يبقى الها بعد الوفاه . فهو الاول بين المصريين وبالتالي يستحق مناسك العبادة والتكريم المتوجب للملك المتوفي باعتباره اوزريس ، اذقام على الارض من يحل محل ابنه هوروس. فمن المطن والطبيعي، والحالة هذه، ان يصبح اباه الالهي. والتعالم الدينية التي سيطرت على هليوبوليس لم تغير شيئاً من طبيعة الاعتقاد الذي لا يتفق ، حسب منطقنا ، مع العقيدة التي تجعل من الملك ابنا للاله رع ، الا ان الديانة المصرية لم تبال كثيراً بهده المتناقضات . ولما كان اوزريس ملك الاموات كان لا بد للفرعون الراحل ان يتسم بهذه الصفة الملازمة للملكية . وهكذا حق لرعمسيس الثاني ان يخاطب اباه قائلا : « انت في مسكن الراحة في الدار السفلي مع اوزريس ، بينا انا أتألق هنا امام الشعب بصحبة رع ، متربعاً على عرشي مثل هوروس » .

وهذا التأليه في الدارين ، الفانية والباقية ، ليس من بزوات ملك عات مستبد اوجب على رعاياه الخانعين الاخذ به . فهو ينبثق رأساً ويصدر عن الايمان الوطيد ، بانه اله واله عظم دوماً على اتصال مباشر وثيق بالآلهة الكبار ، له القدرة على الطبيعة يصر فها في الوجه الخسير النافع .

فالملك ، كما يقول احد الوزراء الذين عملوا في عهد الامبراطورية الحديثة ، و اله اعساله تساعده على الحياة ». أفليس له الفضل في إخصاب المواسم وازدهارها واقبالها ، لانه اله النيل ، مصدر كل ازدهار . واسمع ما يقوله هنا أحد الفراعنة المتوفين : « كنت ملكا أؤمّن طلوع الشعير » . وعندما يعتلي فرعون العرش ، كان على الناس ان يفرحوا ويبتهجوا لأن أحد الارباب اقيم رئيساً على كل البلاد ... والمياه ترتفع ولا يببط منسوبها ، والنيل المياه الخيرة المدرارة ... والحيساة نهب بين ضحك ولهو » ففي الرفيم والكتابات المصرية ، يوافق اسم الملك شارات ترمز الى : والحياة والصحة والقوة » ووجودها على هذا الشكل أين يرفع ليس للذات الملكية فحسب، بل ويتجه ايضا بواسطته لكل المملكة وما فيها من سكان . وحتى بعد الوفاة يبقى فرعون يحدب على مصر ويعطف عليها ، ولذا حق له اكثر من أي انسان آخر ، ان يخلد ذكره ويبقى حيساً الى الأبد .

الملكية بمثل هذا المفهوم وعلى مثل هذا الشكل ، نظرية لا بد وان تترك ، تعيين الملك وتتويجه من قريب او بعيد ُ اثرها العميق على كل ما يتصل بالملك وشؤونه . فهل قام في مصر ، بالفعل ، حق ملكي وراثي راسخ ثابت وطيد ? ليس من يستطيع إثبات ذلك ، ان كل الدلائل تشير الى أن الان البكر كان يخلف أباه الملك ، ولكن هـذا الأخبر كان يعمد في بعض الأحِيان ، الى تأمين خليفته بنفسه فيختاره او يشركه باعباء الحكم وهو في قيد الحياة فيحكم كوصي مشارك . غير ان تدابير كهذه من شأنها ان تجعل الملك يؤثر ابنـــه الاصغر او على التنويه بحق الولادة وحده . ففي حالات اغتصاب الملك والاستيلاء على العرش عنـــوة واقتداراً — وهي حالات كثيراً ما تكررت حوادثها علانية ولم يلطف من حدة وقوعها زواج المغتصب من احدى اميرات الاسرة السابقة - تسكت الوثائق التي لدينا عن تبرير مصير الملكية بقوة الحق او بالنجاح . فالكل ينسب هذه الامور لرغبة الآلهة ومشائتهم ٬ وهو بالذات مــــا تفرضه تماماً نظرية البنو"ة الالهية . ولا بد ان يكون حدث - وقد حدث ذلك بالفعل اكثر من مرة - في عهد الامبراطورية الحديثة التي بلغت فيها عظمة اله الطيبين امون الاوج ، كما كان لنفوذ الكَمهنة أذ ذاك الشأن الكبير فكانت مداخلات الكهنة والسحرة والعرافين مثاراً للشك من حيث عدم تحيزهم .

وعلى كل ، فالملك لا يصبح بالفعل ملكا الا بعد حفلة التتويج ، وهي حفة تتم مراسمها في مدينة منف بسلسلة من الطقوس الرمزية والادعية التقليدية التي في اتيانها تذكير بتوحيد المملكتين او شطري البلاد في شخص الملك ، فيدخل بين مصاف الآلهة ويصبح مساوياً لهم . وخلال حفلة التتويج يسلم شارات الملك التي توليه القوة الالهية كالصولجان والسوط . وبعد ذلك «ينتصب » ناهضاً وعلى هامت تاج الجنوب الابيض وتاج الشال الاحمر ثم البشنت ( Pschent ) ، الذي يحمع بينها ، ويجلس على العرش فوق البردي واللوتس ويقوم بدورة حول « الجدار الابيض » ،

وهي حركة ترمز لتوليه امر الدفاع عن مصر ، اسوة "بالشمس التي تقوم بدورة حول الارض . وهكذا محمل الملك الجديد الالقاب الرسمية الخسة التي ينص على حملها مرسوم ملكي يعود صدوره لعهد الامبراطورية المتوسطة : هوروس رع ، ورع التاجين ، وهوروس الذهبي لمحاكاة الذهب الشمس ، وبالتالي رع ، و « ملك القصبة والنحلة » رمزي مصر العليا ومصر السفلي ، وابن رع . وهكذا نرى رعمسيس الثاني يلقب بالاسماء التالية: ١ – الثور القوي المصفتح بالعدل ؟ ٢ – حامي مصر وصلة الوصل بين البلدان الاجنبية ؟ ٣ – الممتلىء سنين وفتوحات ؟ ٤ – المسربل بعدل رع والمصطفى من رع ؟ ٥ – حبيب امون ، رعمسيس . والتاريخ لم يُبق الا على هذا الاسم الذي اعطي له عند مولده . اما الاسماء والكنى الاخرى فلم يعرف بها الا بعد اعتلائه العرش ، اذ انه لا ينال الرابع منها الا في حفلة التتويج . وهكذا يتسربل فرعون صفة

حياة الملك وتجري في عهد الملك حفلات من هذا النوع ، وذلك في الاعياد التذكارية وهي اعياد الملك على المعنون العنى والمدلول ما يتجاوز بكثير مفهوم الاعياد المألوفة . والغرض من هذه الاعياد تجديد الاعتبار الذي كان الملك من قبل والاعتراف بما له من سطوة دينية وقوة خارقة يتوقف عليها خصب مصر ورفاهية الوادي . بالطبع لم تكن هذه الاعياد الموسمية سوى العودة بالذكرى الى تلك التقاليد والعادات البربرية التي كثيراً ما كانت تنتهي بقتل الملك واستبداله بخلف له اوفر شبابا وصحة .

الملك الفائقة الطبيعية بصورة تأخذ الالباب وتدعو للرهبة والخشية لما لها من وقع في النفس.

فحياته على مر الايام ، حياة اله وابن اله . هو موضوع عبادة الجميع وتكريمهم . الكل يعفسر جبينه امامه ويتشرف اسعدهم حظاً بتقبيل قدميه . حركاته وسكناته الرسمية تجري وفقاً لمراسم معينة فلا يظهر للناس الا برداء خاص مرصع بالجواهر والاحجار الكريمة ، وبلحية صغيرة مستعارة ، كذلك يقوم بمراسم خاصة من التطهير . ووجبات الاكل التي يتناولها هي بمثابة قرابين يقدمها للآلهة .

فهو يحب ويستطيب بالطبع كل ما يدخل البهجة الى قلبه ، شأنه في هذا كله شأن الآلهة . له اوقاته الخاصة المترفيه والتسلية ولا بأس اذا ما تحدث الناس عن هذه او تمثلوها . فاذا ما نهض المصيد والقنص قام بعمل مألوف متعارف لدى الملوك ، فيعطي الدليل على ما أوتي من قوة وصحة وبأس في صيد التاسيح وفرس البحر التي تألف الغياض والمستنقعات ، فيطهر البلاد من السباع والحيوانات التي تعيث فيها فساداً وتنزل الرعب والضرر في العباد . وهو الى هذا كله ، ومع هذا كله بحاجة الى مباهج اخرى تسرّي وتدخل الغبطة في النفس : كاللحم اللذيذ الوافر ، والطيوب ، والموسيقى والرقص والمصارعين ، والرفاق والاسرة ، التي تتألف من العديد من الزوجات والسراري ، يختار من بينهن ما احلولى له ملكة ، يستعيض عنها باخرى بعد حين . وقد افرد للحريم داراً يعج بالخدم والحشم والوصيفات . فلا عجب ان يقوم في مثل بعد حين . وقد افرد للحريم داراً يعج بالخدم والحشم والوصيفات . فلا عجب ان يقوم في مثل

هذا الحبط وهذه البيئة دسائس وتحاك الفتن وتنسج المؤامرات وتدور المناورات ، كما وقع ذلك مثلًا في عهد الاسرة الثامنة عشرة اي في اواخر عهــــد الملك تحوتمس الثاني ، وهي المغامرة التي كانت بطلها الملكة حتشبسوت التي حفظت لنا الوثائق الرسمية الكثير من اخبارها .

وظائف الملك : الدىن

القيام بها بوصفه ملكاً للبلاد ، وظيفته الدينية التي كان يؤديهـ بكل امانة باعتباره ان رع او ان الاله امون . فهو يعرف اكثر من سواه كيف يعبر للآلهـــة ، عن شكر مصر ويستمطرها شآبيب النعمة ودوام البركات. فالواجب الديني هو اول الاعباء العائلية التي يضطلع بها ؛ والواجب الاول المفروض على الان نحو ابيه ؛ وعلى الوريث نحو ذويــــه من اباعد واقارب. فهو الكاهن الاعظم الذي يرتب مصاف الكهنـــة ويقيم من بينهم نواباً له او مساعدين لهم في الخدمة الدينية التي لا بد من تأدية مراسمها المفروضة كل يوم من ايام السنة .

نادرة جداً في تاريخ مصر القديم المناسبات التي استحال الحكم فيها ثيوقراطية ، آلت فيها حقيقة الحكم والادارة الى طائفة الكهنة . نرى في بعض الاحيان بعض الكهان يلقنون الملك القرارات التي تحتم عليه اتخاذها ؟ الا انه كان دائمًا حريصًا على التظاهر بان ما يصدر ليس سوى الالهامات والتجليات التي يوحي بها اليه ابوه الالهي ؛ وانه يأتي مــــا يأتي وفقاً لمشيئته . ومع ذلك عرفت مصر النظام الثيوقراطي البحث في اواخر عهد الامبراطورية الحديثة ، 'بعّيد السلالة التاسعة عشرة ٬ سلالة رعمسيس الثاني ٬ اي مع سلالة كهنة امون العظام ٬ وهي المعروفة بالسلالة العشرين . كل هذا والملك يعرف جيداً كيف يحول دون التجاوز هنا على حقوقه . فهو باعتباره الكاهن الاعظم في حياة البلاد الدينية ، يقوم بواجباته وبوظيفت، الدينية على الوجه الامثل .

فالقرابين تقدم باسمه في الهياكل كل يوم من ايام السنة . وهو الذي يصدر الاوامر والتعليات ببناء ما يرغب في بنائه وترميم ما يجب ترميمه من هياكل، ويؤمن لها الاصلاحات التي يستدعيه وضعها ؟ هذه البياكل العظيمة أو المدافن الملكمة التي شادها السلف الصالح . والملك هو الذي يُسبِل الوقوفات ويقطع الاعطيات للآلهة ولهياكلها ، ويسهر على تأمين ادارتها واستثمار مرافقها عن طريق الكهنة ، كما يحرص على الظهور امــام الناس بالخشوع والتقوى والامتثال الوديم في التنفيذ.

ولا يتردد ، الى جانب ذلك ، بفعل كونه اوسع اطلاعاً من اي شخص آخر ، في ان يعزي لشخصه سلطان اللاهوتيين المتقدى . واذا اكتفى في عهد الامبراطورية القديمـــة بتأييد تعاليم اللاهوت الشمسي المعمول بها في معبد رع في هليوبوليس ، فهو لا بهمــل الاستفادة منها لمصلحته وخيره. . وفي عهد الامبراطوريتين الوسيطة والحديثة ؛ لا يمكن فصل النجاحات التي احرزتهــا عبادة أمون عن الاهداف السياسية التي سعت وراءها الاسر الطيبية الاصل. واكثر من ذلك فاننا نرى الفرعون اخناتون الذائع الصيت ، في الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، يستخدم ما له من سلطان وقو"ة مادية للدفع بعبادة الاله اتون الى الامام . انهما لأزمة قصيرة ولا شك ولكنها اتصفت بعنف نادر وكان بمكنتها ان تؤدي الى نتائج راسخة لو قييض لاخناتون ان يعيش طويلاً .

الدفاع عن مصر والذود عن حياضها وصيانة استقلالها ، مهمة وطنية عليا بطرب عليا يضطلع الملك نفسه بمسؤولياتها . فاذا ما انعمنا النظر مليا في تاريخ مصر القديم ألفينا هذا الدور من المهمة الملقاة على كاهل الملك اقل بروزاً في مصر منه في معظم المهالك والدول القديمة التي قامت في بلدان واقطار كانت اكرثر تعرضاً من وادي النيل لاطهاع الغزاة والفاتحين الذين جاشت نفوسهم برغبة التوسع . كان وضع مصر الجغرافي مدعاة من الوجهة السيكولوجية لطمأنينة لم يتوفر مثلها لغيرها من البلدان المجاورة . فقد توالى على الحكم في مصر عدد كبير من الملوك حكموا البلاد وعاشوا بدعة هانئين لم يعرفوا الحرب ومتاعبها المقضة . فالاشادة بحب السلام ، والاستمساك بعراه والتغني بنعائه بعبارات ولهجة لا تنبو عن نزعات العصر الحديث ، كل ذلك من الميزات التي اتسم بها الادب السياسي في مصر قديما . ومثل هذه النزعة تبدو واضحة بارزة في مجالات اخرى من الوضع الاجــــتاعي الذي سارت علمه الملاد .

وهنالك مع ذلك حد ادنى للاستسلام للدعة والطمأنينة لا يمكن لاية دولة تجاوزه او تخطيه جزافاً: فملك ايفتو لم يتغن بغير المثل التي تدغدغ خيال شاعر بجنح الخيال . اما الفرعون فعليه ان يسهر على مراقبة الصحارى المحدقة بمصر وعلى أمن مسالكها ومداخلها ولا سيا ما افضى منها الى تغور البحر الاحمر ومرافئه التي كانت ترفد البلاد بمحاصيل بلاد البونت . وكان عليه ان يضع دوما نصب عينيه تحت اشرافه ومراقبته بلاد النوبة وشبه جزيرة سيناء وكلاهما غني بالمعادن والخامات النادرة . فكل الدول والامبراطوريات التي قامت في مصر ، في الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد حرصت على ان تبسط سيطرة تامة على سيناء وشيئاً من ذلك على النوبة ، فكان البكدان ابداً من البكدان التوابع لمصر . وكان على الفرعون ان يتصدى اكثر المؤبة الطامعين بمصر من آسيا عبر السويس . فصر تأثرت ولا شك ولا تزال بكل الموجات البشرية التي يصل مدها الى سواحل آسيا الغربية وبالفتوحات التي تنهض لها الموجات البشرية التي يصل مدها الى سواحل آسيا الغربية وبالفتوحات التي تنهض لها

فالغزو الذي قام به ملوك الرعاة (الهكسوس) في اعقاب الامبراطوريسة الوسطى سجل عهداً جديداً في تاريخ مصر كما احدث تغييراً ملحوظاً في القيتم المثالية التي سيطرت على مصر المفرعونية . فقد ترتب على ملوك السلالة الثامنة عشرة ان يطردوا الاجنبي المغتصب من البلاد وان يطاردوه الى ما وراء الحدود الشرقية ويجد وا في إثره حتى مشارف الفرات ، محاولين ان يجعلوا من المنطقة الواقعة شرقاً بين مصر وبلاد ما بين النهرين درعاً واقياً لهم . ولذا اخذت

الامبراطورية الحديثة تحاول بسط سيطرتها المباشرة على فلسطين وسوريا ووضعها تحت حمايتها المباشرة ، حتى ان ملوك ما بين النهرين اصبحوا في فترة معينة من التوابع لها. وعلى كل ، فهذه صفحة جديدة في تاريخ مصر . فبعد ان كانت البلاد ، من قبل ، في شبه عزلة ، نراها في هذه الحقبة تقوم بدور نشيط وحاكم في مصير الشرق الادنى ، سياسيا حينا ، وحربيا او عسكريا في اكثر الاحيان . وكان من بعض نتائج هذا الوضع الطبيعية ان فراعنة ذلك العهد ، برزوا ، شاؤوا ام ابوا ، قادة حرب مجربين بالرغم من النفور او الكره الذي بدا على بعضهم في هذا المجال ، مثل امنوفيس الرابع . فشخصية تحوتمس الثالث ورعمسيس الثاني الحربية تكشف من حولهم من فراعنة ذلك المهد ، من جراء الفتوحات العريضة والانتصارات المبينة التي حققاها ، هذا في مجدو وذاك في قدش ، كا تشهد بذلك مرويات تحوتمس وقصيدة بنتاوار . وهذه النصوص الخالدة التي طبقت شهرتها الآفاق تعيد الى الذاكرة نصوصاً اخرى من عهد ملوك وهذه النصوص الخالدة التي طبقت شهرتها الآفاق تعيد الى الذاكرة نصوصاً اخرى من عهد ملوك المسلالتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ، تنبض بالنزعات ذاتها . من الطبيعي ان تنسب الوثائق الفضل في هذا النجاح يصيبه الجيش المصري ، لعناية الآلمة ورضاها ، الا انها تشدد هذه المرة وباعتداد ظاهر ، على صفات هؤلاء الموك الحربية والنبوغ العسكري الذي تحلوا به . فنحن امام مفهوم جديد للقيم يطبع ذهنية الفراعنة ، كان من قبل في المرتبة الثانوية ، وإذا به اليوم يبرز الى الصف الاول .

فإقبال الملك على الالعاب الرياضية العنيفة والاستسلام لها بشدة يوليه قوة بدنية لا بد منها لتحمل الاعباء الحربية . فهو يظهر الآن اكثر منه في الماضي ، يصطاد الفيل على ضفاف الفرات كما يصطاد فرس البحر والتمساح ووحيد القرن بين غياض النيل ، ويطار د الاسد في الصحارى . والناس يتند رون بقوته السحرية ويتفاكهون بأحاديث مهارت الفنية وبقدرته على وتر أشد الأقواس بعد ان يرقد عنها الآخرون خاسئين ، ويسمرون حول مهارته في تسيير دفة السفن وترويض الخيل الجفول وغير ذلك من ألعاب الفروسية التي حرص المؤرخون على تسجيل وقائعها في الكتابات التي خلفوها والرقم المنقوشة .

ومع ذلك ينقص هؤلاء الملوك شيء لم يتم لهم ولم يتوفر فيهم ، هو انقطاعهم لمهنسة السلاح والاهتام بالاهور العسكرية كخبراء بجربين وقادة محنكين ، فليس ثمة من استعراض للجيش او تفقد سلاح يقوم به الملك ، ولا من تمارين ومناورات عسكرية خلال ايام السلم ، فاذا ما ارتفعت الحرب وخيتم السلام على البلاد ، تنوسي امر الجيش . فالمصري نفر دوماً من الحياة العسكرية ، فلا يتقبل الفكرة ولا يقبل عليها باختياره . واذا لم يسقط رجال الحرب من الفراعنة ، مكافأة الشجعان وتقدير البطولة والبسالة ، فانهم لم يستطيعوا مسع ذلك ان يحدثوا أي تغيير في عقلية رعاياهم . ولذا فهم يحاولون باصرار واستمرار لهما مغزاهما البعيد ان يتفادوا الصعوبات التي يصادفونها في اوقات التعبئة العسكرية واعلان النفير العام ، وذلك عن طريق استخدام جيش من المرتزقسة كاللبيين والنوبيين وأجناس شتى من الاسيويين ، وغير ذلك من شذاذ الآفاق ،

واخيراً الاغريق . وكم عداد عليهم الاتكال على الاجنبي في الذود عن حياض الوطن بالمحاذير والمفاجآت المقضة أقلها اغتصاب السلطان على أيدي رؤساء مصريين . فكم آل الحسكم في مصر الى سلالات ليبية ونوبية حتى الى اليونان انفسهم مع ما عرفوا به من نفرة وأنفة من تمثل للحضارة المصرية ، فكثيراً ما زرعوا الاضطرابات الدامية في الداخل ، في عهد الدولة ..

من الصعب ، وأيم الحق ، حقن شعب بالروح العسكرية وتحبيب هذه الروح اليه . الا الله كان في مقدور هؤلاء الملوك لو اعتصموا بالصبر واستخدموا الاساليب والطرق الموصوفة النبية وفي الشعب المصرى اكثر من هبّات عابرة واستشاطة آنية .

واخيراً كان على فرعون ان يؤمن لبلاده ادارة رشيدة ولشعبه وظائف اللك:

العدل بالسوية . فسلطته لا حد لها وليس لارادته مبدئياً من استنباب النظام واشاعة العدل

وازع او حسيب . فالكلمات التي ينبس بها « موحيات » تخرح من غ اله . وهذا الاله يبرىء ويبدع ويخلق : « فكل ما يتفوه به صاحب الحلالة يجب ان يتم وان يتحقق بالحال » . فهشيئة الملك وارادته هي القانون ولهما ما للعقيدة الدينية من قوة وشكيمة . « فهو يعمل ما يحب ، ولا يأتي قط ما يكره او يبغض » . هذه النصوص التي نستشهد بها هنا تعود بحرفها الى الامبراطورية الفرعونية القديمة ، اي الى عهد بناة الاهرام . وهذا الشمول المطلق الذي تتضمنه لم تفقده الاجيال المتعاقبة شيئاً من قوته ومدلوله . واقواله لما من الحتمية بحيث لايسع المصري الاالتسليم والخضوع لاوامر ونواه مها بدت له قاسية لا تحتمل او بغيضة لا تطاق. فبعد ان أعرب الحكيم المصري إيبور عن اسفه للفوضي التي ضربت اطنابها في مصر ، خلال الحقبة الواقعة بين الامبراطورية القديمة والامبراطورية الوسطى ، راح يكاشف في مصر ، خلال الحقبة الواقعة بين الامبراطورية القديمة والجلبة .ولذا ترى النساس يلجأون للعنف زرعته يداك في طول البلاد وعرضها وسط الستجس والجلبة .ولذا ترى النساس يلجأون للعنف بعضهم ضد البعض الآخر . « أن ما تشهده قائلا : « أن الشعب يمثل لأوامرك » . فالدعوة للثورة على الملك ، للانتفاض على الحكم لم ترتد يوما رداء العقيدة . وسلطة الملك، حتى فالدعوة للثورة على الملك ، للانتفاض على الحكم لم ترتد يوما رداء العقيدة . وسلطة الملك، حتى ولو اصبحت مدعاة للضرر والأذي، تحافظ على طابعها الالهى .

ولكن إيبور هذا يحتكم من الملك الواهم الى الملك الحسن الاطلاع. فقد كان مفهوماً من الاساس ومقبولاً لدى الجميع ان الارادة الملكية لا يمكن ان تهدف الا لسعادة مصر. وبعبارة اخرى فالتفاؤل الذي تجيش به النفس المصرية والتسليم للمقدّر انما يعني في نظر المصري التسليم لمشيئة الآلهة الخيرة والنزول عند رغبتها ومشيتها. كذلك من الأمور البديهية عنده ان ارادة الملك وقضاءه احكام لا يمكن ان تأتي كيفية ، اعتباطية ، هنالك تجريدات الهية تجعل من هذا للك اشبه باليقين. وبما ان « هو ١٥٠٤» هو القوة المبدعة ، فالاحكام التي تصدر عنه والرغائب التي تتجلى فيه ، هي « سيا » اي تفهم . وما « مآت » الا « عدل» و « حق » .

وعلى هذا المبدأ فنظام الحسم المطلق في مصر الفرعونية يتكشف عن الوان من التقييم بدت وتجلت على وجهها الصحيح مند نهاية الالف الثالث قبل الميلاد. وقد برزت بوضوح وجلاء في عهد السلالة الثانية عشرة ، اي في عهد الامبراطورية الوسطى. وبقيت منذ ذلك الحين مسيطرة على النفوس، مستبدة بالاذهان حتى زوال السيطرة المصرية الوطنية. وتستمر هذه السهات على صفائها واستقرارها حتى في مثل هذه الحال ، لتنتقل كاملة غير منقوصة الى النظرية الملكية التي حملها معهم الفاتحون الفرس وعملوا بها لينقلوها الى الاسرة الملكية اليونائية التي آل اليها الحسم بعسد دوال الدولة الفسارسية، بحيث ان البطالسة، هؤلاء المقدونيين الذين تربعوا على دست الملك في وادي النيل ، لا يتحرجون ولا يجدون كبير عناء باستعمال التعابير والالقاب الرسمية نفسها التي على بها الفراعنة من قبل واستعمال الشعائر التي عمل بها وعلمها هؤلاء الفراعنة انفسهم حقبة تريد على الفي سنة . وليس من ابخس واوضع امجاد الحضارة المصرية القديمة ان تكون استطاعت على الفي سنة . وليس من الخس واوضع امجاد الحضارة المصرية القديمة ان تكون استطاعت ان لم تكن الوحيدة والاولى بين الحضارات التاريخية القديمة ، وبمعزل عن كل تأثير احنبي — ان تحد وتلطف من طغيان السلطة المطلقة في نظام ملكي الهي .

وبالفعل فمفهوم الملكية المؤلمة المثالي الدي يقول بـ : « مآت » تفرض نفسها بنفسها على الملك بشكل لا يرد وبقوة لا تقاوم . هنالك نصوص صريحة ، بغاية الأهمية تطلعنا على « ارشادات » ملك لابنه ، وعلى « تعلمات » ملك لوزيره ، وهي نصوص وارشادات تتفق نصــاً وحرفاً ، يكفي الواحد منها لاعطائنا فكرة عامة : « ترغب الالهة في ان يحق الحق وهي تكره اشــــد ما تكره ، الاخذ بالوجوه والتحيز » هنا كل الناموس. هنالك قصة شعبية تضع على شفاه فلاح فصيح اللسان ، حسن الكلام ، يتقن القول و يجيد الكلمة البليغة بحضرة صاحب الجلالة ، فيمطره بوابل من الالتماسات والتوسلات ترفع عنه في نهاية الأمر الحيف النازل به، وتزيل اسباب الشكوى التي آذته وآلمته . « يا مولاي آ إقطع دابر اللصوصية وارحم البائسين واحـــم ِ المساكين ، ولا تكن إعصاراً يطبح بن جاءك يشتكي ظلامته ... إ جر عدل ملك العدل ، واسلك عدالة العدل ... واعمل بحسبُ القول المأثور الدي خرج من فم رع نفسه ... قل الحق ، وأبت ِ العدل ، فالعدل قوة ، والحق شيء عظيم ، فكلاهما راسخ رسوخ الجبــــال الشوامخ ... شكوت امري اليك ، فلم تصغ الى طلبتي وصمت اذنك عن شكواي ، ولذا فاني ارفع أمري منك الى اله الأموات ... يا لها من حرارة ومن جسارة في صاحب هذه القصة الذي انما اراد ان ينفذ منها الى اثارة الابتسامة ولكن اعديدة هي هذه المالك التي اتيح الروح الساخرة فيها ان تتفوه امام العزة او الجلالة المؤلمة ، بمثل هذه الألفاظ ، وان تتفحر بمثل هذه الاقوال حسول موضوعات من هذا الشكل ومن هذا الوزن ?

تعدّة التعالم التي عمل بها والضرورة الملحة بضبط ادارة بلاد شاسعة كمصر ، كل هذا جعل من فيرعون مشترعاً . كانت الحياة في مصر تفرض وضع مثل هذه القواعد الاساسية التي تضبط السلوك البثيري ، الى جانب القضاء الملكي الذي كان عليه ان يفتي ويقضي في امور كثيرة

تعرض له . وهذه القواعد المكتوبة المرعية الجانب لم تكن شيئا غير المبادى التي خطها ملوك مصر من قبل ونهج القوم عليها من بعد . فمصر القديمة عرفت ولا شك ، الى جانب الاعراف المحلية او الاقليمية المعمول بها بمجاميع من الشرائع والقوانين سنها نظام ملكي مركزي . ولكننا لم نجد بينها للآن ما يشبه ، من قريب او بعيد ، الدساتير التي عيثر عليها في ما بين النهرين . نحن هنا امام تقاليد ومراسم حفظها لنا مؤرخو اليونان . فذيو ذوروس الصقلي الذي استقى معلوماته عن مصر ، من مؤرخ مصري عاش في مطلع القرن الثالث قبل الميلاد ، هدو اكثر الرواة والمؤرخين سرداً المتفاصيل المسهبة . فهو يسمي لنا قبل الفتح الفارسي لمصر ، خسة فراعنة ويقدمهم لنا بكونهم ه مشترعي مصر » بينهم مشترع واحد استرسل بذكر اخباره هو الفرعون بوخوروس الذي ملك على مصر في او اخر القرن الثامن قبل المسيح ، واليه يعود الفضل في مد البلاد بدستور ينظم الحياة التجارية فيها . الا ان فقر مصادرنا حول هذه الناحية من نشاط الفراعنة يجعلنا نجهل الكثير من معالم الحضارة المصرية .

ومهما يكن من الاس ، فالملك، في مصر، هو المرجع الاعلى والموئل الارفع. اليه وحده يرفع طلب الاسترحام الذي لا يُحرَّم منه اي من رعايا فرعون ، مهدما اتضع قدره وانحط شأنه ، وبذلك يتاح له مراقبة اعمال عماله المتصرفين بشؤون مملكته الشاسعة ، والضرب بشدة على ايدي العابثين منهم بأمورها او الخارجين على ارادته .

## ٢ – الحكومة والادارة

اذا لم تعوزنا المصادر المتعلقة بالناحية الادارية من تاريخ مصر الفرعونية فلا بد مع ذلك من ان نبين نوع وطبيعة هذه المراجع لنوضح حدودها . نحن نفتقر لنصوص القوانين والمراسيم والوثائق الميدانية ، أي تنقصنا الاضبارات الادارية نفسها التي تتألف من اوراق أصلية تتصل مباشرة بعمل الجهاز الاداري الحكومي . في بلاد ما بين النهرين الوثائق عديدة كثيرة تتيح لنا شيئاً من المراقبة المتبادلة والمفارضة . اما في مصر ، ولا سيا في عهودها اليونانية والرومانية المتأخرة ، فلدينا مجموعات ضخمة من البرديات والفخاريات ، بينها بعض المراسيم العامة والكثير من الرسائل والتقارير والبيانات ، والعرائض والكشوف المالية المتعددة الوجوه . اما بشأن الازمنة التاريخيسة المتقدمة فعلينا ان نعول على مصادر من الصنف المتدني باستثناء بعض فترات تاريخية خاصة تتوفر لها بعض البرديات النادرة . فنحن على الغالب تارة امام الموس وسمية تحمل الثناء الكثير على الملك وتفيض بذكره ومدحه وحمده ، وطوراً امام كتابات مدفنية تسرد لنا على جانب من المديح والثناء سيرة الملك المتوفى، وحينا أمام نصوص ذات طابع خرافي اسطوري ، وطلبات وتضرعات تقوية او غير ذلك من المرويات . كل هذه الوثائق تحمل طابع الصنعة والاصطناع وبالتالي التحريف للحقيقة والواقع . ولذا يرى الناقد نفسه ، في كل طابع الصنعة والاصطناع وبالتالي التحريف للحقيقة والواقع . ولذا يرى الناقد نفسه ، في كل

لحظة ، وجها لوجه امام صعوبات كأداء ليس من السهل تذليلهـــــا ، فتختفي وراءها تفاصيل ومعلومات ثمينة تتخذ مادة في ايضاح رأي أو دليلاً على نظر .

كثرة هي الانطباعات التي لها ما يؤيدها او تنهض على أساس ثابت . فازدهار الصفات العامة مصر واستثار خيراتها ومواردها الطائلة ٬ كل هذا وما اليه يفرض قيسام ادارة الوحيد الاوحد. فالمركزية في الادارة هي من هذه السات الأساسية المفردة للحضارة الفرعونية. فكل تراخ او توان او ضعف ينتابها يفضي في الحــال الى بعض ما تفضي البه الفوضي: الى البؤس والي ما هو أدهى وانكى منه ، الى الرعب ، والقلق والاضطراب العام ينزل بالبلاد ويشل منها أسباب الحيـــاة . هذه حقيقة أساسية راسخة من حقائق الناريخ المصري القديم تؤيدهـ التجربة المريرة والاختبارات المتكررة . فهي توضح لنا حاجة البلاد والناس فيهـــا للنظام ، للاطار الاداري المستحكم ، للسلطة القوية ، إذ طالما شعر الناس بمثل هذه الحاجــة وشعروا بوطأتها . وهذا ما يفسر لنا جيداً روح الخضوع والامتثال التي ميزت الشعب المصري . وهي مشاعر وأحاسيس كثيراً ما اتخذ منها الفراعنة يـــداً لكبت البدوات الفطرية والنوازع الامارة بالسوء ، ولكيت ما تحرّ ق البه الارباب من الاستثثار بالسلطان ، والحدّ من الدعوات الاقلىمىة والمحاولات التي قامت بها فئات نزعت لشيء من الاستقلال الاداري . فقـــد استطاعوا مراراً كثيرة ان يقيموا لهم في البلاد نظاماً ادارياً كادوا يبلغون به النام لم يكن يضاهيب ، في التاريخ القديم ، غير النظام الذي اقامه فيها خلفاؤهم من بعدهم ، ملوك الدولة اليونانية . وليس من باب المصادفة قط ان تبلغ مصر في هذه العهود التي تم لها فيها مثل هذه النجاحات الباهرة ٤ سدرة المنتهى في الحضارة التي صاغتها وانشأتها .

فأمام هذه المشاهد يرغب المرء ويتمنى لو يحدد بشيء من اليقين ، المبدأ الاساسي الركين الذي نهضت عليه الادارة في مصر الفرعونية وكان عمادها الاكبر . أكانت مصر إذ ذاك ، ملكا خاصاً لسيدها وربها الفرعون ، يستثمرها كا يستثمر عقاراً خاصاً به ، او انها كانت تؤلف مملكة – او بالاحرى مملكتين هما مصر السفلى ومصر العليا – انيطت به مسؤولية ادارتها ؟ ليس ما ينفي في الواقع ، قيام الفكرتين معاكما انه ليس هنالك دليل على ان الخواطر خامرها ادنى شك بوجود اي تضاد او تنافر بين الفكرتسين . كإله وابن إله ، الفرعون هو رب ارض مصر وسيد من عليها وما عليها . فلم نر قط اي اثر التمييز ، ولو فكريا ، بين تملك خاص او تملك تابع للتاج وبين دولة قائمة بذاتها تتألف من رقعة جغرافية قائمة بحدودها المميزة ولها مجتمعها الواحد . والدليل البسيط الى ذلك هو ان الناظر او القيم العام للادارة المالية في البلاد ، كان من ضمن مسؤولياته ومن واجباته الاولى ان يؤمن حاجات البلاط . ومع ذلك ، فقد رأينا

كيف ان هنالك واجباً ادبياً على الملك ، هو واجب اشتد التحسس به على مر السنين . وقد ادت فكرة هذا الواجب بصورة لاشعورية ، الى فكرة دولة مستقلة ، متميزة عن شخصية رجل فرد ، ولو كان الها وابن اله . وعندما كان فرعون يتكلم عن : « وظيفته العظمى » – وقد أتى ذلك على لسانه اكثر من مرة – كان كلامه هذا تعبيراً عن فكرة لا تزال غامضة طي الضمير ، غير مستوفاة التحليل والتركيز ، لم يكن الناس ليتبينوا جيداً نتائجها ومستلزماتها النظرية إذ انهم لم يروا فيها تضاداً مع فكرة التملك ، ولم يستخلصوا منها النتائج العملية .

الحكومة المركزية على الملك وعلى الملك وحده . هذه هي القاعدة الذهبية التي قام عليها تاريخ مصر قديماً .

فقصر الملك « الصرح الكبير » ، بر عا ، ومن هذه اللفظة المصرية نحت اليونان كلمة فرعون ، هو مجمّع الادارة المركزية التي يرجع اليها حتماً كل شيء . فالملك يتولى امرها ويقبل عليها يتدبر شؤونها منذ الصباح بعد قيامه بالمراسم الدينية ، ويتحرّى كل امر ويتقصى كل شيء ، ويطسّلع على الرسائل والمعاملات الواردة والتقارير ، ويستقبل اصحاب الاعمال ويشرف على ديوان المظالم ، ويسترشد بآراء ذوي الخبرة ويتخذ في نهاية المطاف الرأي ، ويصدر الاوامر والتعليات التي يقتضيها الوضع ، فتبُلسّغ باسرع ما بمكن بعد ان تفرغ بصيغة المتكلم .

والى جانب الملك يقوم وزراؤه او معاونوه وهم اشبه برؤساء دواوين عليهم تبليغ الاوامر وتنفيذها . وكثيراً ما تشير النصوص الرسمية اليهم فتصفهم طوراً بد « فم الملك » ، و لسات الملك » ، وطوراً « بعينيه » او « اذنيه » ، يعينهم ويعزلهم كيفها يشاء . وبينهم من يلعب دوراً رئيسياً هو الوزير «تاني» ، موضع ثقة الملك ، يلقنه تعلياته وتوجيهاته والارشادات العامة وكيفية مباشرة السلطة والقيام باعباء الادارة . فاختصاصات البلاط الملكي الواسعة وما اليه من مهام واعمال وعمال ، كل هذا يأتي على نسبة تفهم الفرعون لمقتضيات « الوظيفة العطمي » . وهذا الاهتام يختلف كما ونوعاً باختلاف شخصية الجالس سعيداً على اريكة العرش الذي يبرز لنا دوماً من خلال لغة الدواوين والتعابير الرسمية المكرسة . فصورة الفرعون الادبية والسياسية تتبان تبان صورته المادية او الطبيعية .

ففي عهد الاسرة التاسعة عشرة ، نرى الوزير يرأس احياناً بجلساً أعلى له ، من الوجهة الادارية على الاقل ، صلاحيات واسعة . الا انه ليس ما يدل على ان القضاء ، تمتع في مصر القديمة ، من الوجهة الادارية على الاقل ، بشيء من الاستقلال وتميز بذلك عن الادارة وانفصل عنها . وهذا المجلس ، هل كان وحيداً في البلاد ? وما كانت وظيفته والعمل الذي يقوم به ؟ ومن يتألف وعلام يقوم ؟ كلها اسئلة مغلقة تبقى دون جواب . وقد حلا لبعض المؤرخين ان يروا فيه هيئة وطنية ضمت عدداً من اعيان البلاد واشرافها، نجهل كل شيء عن طريقة اختيارهم

وتعيينهم ، وهو رأي فيه الكثير من الجرأة ومن الحطل . والافصل ان نرى في هسذا المجلس السبه بلجنة من كبار الموظفين واصحاب المقامات العالية والنبلاء ليس إلا ، وهم كثر في القصر يؤلفون بطانة الملك ويحملون ألواناً من الالقاب الشرفية او الادارية . في الامكان اعداد قائمة طويلة من هذه الرتب والالقاب ، ليس فيها من طائل او كبير منفعة ، إذ يبقى علينا ان نعرف من جهة ، ما اذا كانت الالقاب التي يحملونها بالفعل هي وظائف علية يقومون بها ، كا يجب علينا من جهة أخرى ان نتساءل ما اذا لم يكن في البلاط قائمة رديف للاولى . فقد كان في عهد الامبراطورية القديمة في مصر ، احد عشر « رئيساً للاسرار » كلهم من رتبة واحدة تتمير الواحدة عن الاخرى بنعت او وصف يضاف الى حاملها فيفرده عن سواه . وهكذا برى في البلاط عالماً من الموظفين يتوزعون على سلم من الرتب والدرجات لا بعرف عنها في اكثر الاحيان ما يشفي الغليل ، كلهم يعيش في « الصرح العظم » ويعمل في دوائره واقسامه ودواوينه ، رؤساء ورش ومأمورو نخازن ، ورؤساء عنابر ، وقهرمان على خزينة الدولة ، تحت امرتهم جيش لجب من المآمير والكتاب والحاسين والحراس والعبيد، هم على الغالب اسرى حرب وغزو .

اجتيازها باسرع ما يمكن على قلة وسائل النقل وضعفها ، إذ كان فيضان النيل السنوي الرتيب يحول دون انشاء وبناء طرقات جيدة تربط اقاصي البلاد بدوانيها ، كا ان الحصان الذي دخل استعاله متأخراً في البلاد ، بقي وقفاً على الاغنياء والاثرياء . ولذا كان جل اعتاد الادارة على السعاة المشاة او على التنقل في النيل بواسطة المراكب الشراعية ، وما الى النيل من شبكة الاقنية والترع . فكان على العامل ، والحالة هذه ان يقطع بالامور ويبت بالقضايا العارضة باتخاذ قرار على ، بالرغم مما يستهدف له ، اذا ما اشتط عن الصراط وخرج عن الصدد ، من تعنيف وتكدر ورجوع عما اتخذ من قرارات او اصدر من تعليات .

وفي بعض عهود مصر الفرعونية يزدوج مركز الوزير ويتضاعف ، اذ يقوم واحد في منف وآخر في طيبة ، وفي هذه الثنائية ، تذكير بالمملكتين الموحدتين معا في شخص الفرعون . وقد قام احياناً ، لا سيا في عهد الامبراطورية الحديثة حاكم خاص في النوبة ، عرف عندهم بـ « نائب ملك ، . وكان حكام الولايات يتمتعون ولا شك بصلاحيات ادارية واسعة .

كانت الوحدة الادارية المحافظة او المديرية ' قسمت البلاد الى اربعين منها وهو تقسيم حافظت عليه البلاد ' كما حافظت على حدودها المرسومة . وكانت المحافظة تتألف من دائرة جغرافية لها تنظيمها الاقتصادي والديموغرافي ، لها حاضرتها او قاعدتها الادارية ' وهي على الغالب قرية كبيرة اطلقوا عليها في عهد حكم اليونان في مصر اسم : « متروبول » . وفي بعض عهود مصر الفرعونية ' ولا سيا في عهد الامبراطورية المصرية الوسطى التي اقامت في البلاد شبكة

ادارية محكمة الحلقات ، نرى المحافظة ، او بالاحرى ، جميع المحافظات ، تقسم ادارياً الى أقضية : واحد في الشمال وآخر في الجنوب ، ويأتي في اسفل السلم ، القرية التي تمثـــل الوحدة الاساسية ، اذ كانت مصر تجهل المجتمعات السكنية المتفرقة من حراء فيصامات النيل فكانت المساكن تتجمع فوق مرتفعات الارض من رواب وتلال .

وعلى كل مستوى من هذه المستويات الادارية ، كان يقوم موظف اداري يمثل الفرعون في

الناحيسة او المنطقة ، اختلفت رتبته وسلطته وطريقة تعيينه ماحتلاف العصور والازمنة والعهود التي تعاقبت على تاريخ مصر القديم . ففي العهود التي اخذ الحكم مأشد انواع المركزية ، كان يتولى الأمر في القرية العمدة الذي يعين من وجوه سكانها . وكان لكل قضاء « مجالسه » ، مقصور بعضها على الفلاحين والصناع والكهنة ، وهي مجالس تقوم بوظائف قضائية ومالية ومدنية . من الصعب على المرء ، ان لم نقل من المستحيل عليه ان يستطيع تحديد مدى صلاحيات هذه المجالس ، ومدى ما كانت تتمتع به من استقلال اداري تجاه الحكام الذين كانوا يعينوها . ومهما يكن من الامر فقد كان عدد الموظفين كبيراً وكبيراً جداً . بعصهم يعمل بصورة دائمة في الديوان والآخرون يمرون عليه غباً بين سعاة بريد ومفتشي ادارة ، ومراقين ، تأمناً للصلة

في الديوان والآخرون يمرون عليه غباً بين سعاة بريد ومفتشي ادارة ، ومراقسين ، تأميناً للصلة بين البلاط والادارات في الملحقات . والمفهوم ان هذا العدد العديد من الموظفين والاعمال التي يعهد اليهم القيام بها كان من شأنه ان يجعل واهيا او صوريا اي استقلال اداري ، اعترف مد يوماً من الايام لأي من هذه الهيئات الاقليمية او المحلية .
وهكذا نرى ان الموظف الرسمي في مصر القديمة ، تمتع دوماً بسلطة ونفوذ عظيمين، كثيراً

و همادا ترى أن الموطف الرسمي في مصر القلايم ، ممع دوما بسلطه و نفود عظيمين، كبيرا ما تجاوز حدود وظيفته ، فاتسع امامه بجال التادي في العبث والتجوز . والموظف النموذجي هو و الكاتب ، وهو على الغالب رجل علم ، ثقيف ، مفتن بامور الكتابة والخط والقراءة . على صعوبة الكتابة وقراءتها إذ ذاك . فاستطاع مع الزمن بما اوتي من ذكاء وعلم ومراس وخبرة ان يرقى درجات السلم الاداري فتنفتح امامه ابواب الوظائف العالية . وسنرى بعد قليل صورة للكاتب وللشأن الذي يمثل ، في حديثنا عن الوضع الاجتاعي في البلاد ، اذ يمثل فيه دوراً بفضل الوظيفة الادارية التي يقوم بها والتي كانت توليه سلطة مطلقة فتجعل منه بمثلاً

الما الغاية المديد في مصر على الوجه الاكمل حتى اذا ما تم لها الرضى احالته رفاها مصر على الوجه الاكمل حتى اذا ما تم لها الرضى احالته رفاها واز دهاراً على البلاد واهلها. ويجب الملاحظة هنا ان النظام الديني وجه متصل من وجوه الادارة المدنية . فالملك الاله هو سيد الامرين ورب الاثنين ، يرعى الاول تأميناً لخير الثاني ، ولا يرضى قط ان يجعل منهما ميدانين مختلفين يؤمن مصالحهما اشخاص مختلفون هم من الدرجات العليا سواء ينتقل الواحد منهم ، من هذه الى تلك ، دونما تحرج. فالوظائف الكبرى في كلا السلكين تتناوب وتتمادل على السواء .

للسلطة المركزية.

ويستتبع هذا من الوجهة المثالية، ان الملك الاله، يوجة عن طريق الادارة، حياة مصر برمتها ويسيّرها في جميع مظاهرها ومعالمها، وان دور الاهلين فيها يقتصر على تنفيذ الاوامر والتعليات التي يبلغونها حتى ما وقع منها ضمن حياتهم الخاصة. وهذه المثالية الصورية تقتضي بأن يكون الملك ليس رب البلاد ومالكها الأعلى فحسب، بل السيد المطلق الفعلي للأرض وما عليها، ولما اليها من صنائع وفنون ومقتنيات، ولما يدب عليها من حيوان وانسان.

وكم نرى هذه المثالية الصورية تصطدم عملياً بالواقع المرير. فباستثناء ارمات الفوضى والاضطرابات التي صحبت تاريخ كل امة ولازمت كل حضارة كان على الملكية ان تحسب حسابا لماجريات الحياة وللاختبارات الواقعية. كان عليها ان تحسب حساب النزعات الى الاستقلال الاقتصادي اكثر منه الى الحرية الفردية كوان شئت فقل التوق الى التملك والكسب الشخصي. ومثل هذه النوازع تجلت في مصر كا تجلت في أي بلد آخر الا انها هيمنت عليها في مصر مشاعر أقوى حدّت من سورتها وكبتت من شكيمتها.

وبالفعل نرى السلطة الملكية في مصر ، تبلغ الذروة في عهد الامبراطورية القديمة ، أي في عهد الاسرتين الرابعة والخامسة ، اذ كانت رغبة الملك وارادته هي القاعدة التي يؤتم بها ويعمل بها ، وهي ارادة يفرضها على اناس هم عبيد اكثر منهم رعايا . وفي عهد الامبراطورية الوسطى ، استطاعت الاسرة الثامنة عشرة أن تعيد الى البلاد الهيبة التي كانت السلطة من قبسل ، كاستطاعت ان تقيم لها نظاماً ادارياً غاية في الدقة ، وذلك تحت ستار من مثالية العدالة أقصرت الملكية نفسها عليها وائتمت بها ولم يستطع ملوك الامبراطورية الحديثة من الاسرتين الثامنة عشرة اللكية نفسها عليها وائتمت بها في منذا أو شبيها به . الا ان هذه المثالية بقيت مهيمنة لارتباطها مجتمية مصر نفسها ، فأفاد منها الملوك المقدونيون في القرن الثالث قبل الميلاد وتوارثوا العمل بها ، فكانوا أسعد حظاً من أسلافهم الذين تعاقبوا على الحكم مدة ألف وخمسائة سنة قبلهم ، كاكانوا اكثر تفوقاً منهم في وضع هذه المثالية موضع التنفيذ .

لدينا من الوثائق ما يقيم الدليل القاطع على ما بلغته الادارة في عهد الامبراطورية الوسطى اذ ذاك ، من الدقة والانضباط وشدة المراقبة لنظام الحياة المادية في مصر الفرعونية . فهي تعطينا فكرة صحيحة صادقة المكيفية التي كانت تجري عليها عمليات الاحصاء العام في البلاد ، وهو احصاء يضبط بيان الاشخاص الذين تتألف منهم الاسرة الواحدة او الاشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد ، وتبيان ما تملكه الاسرة من ماشية وعقارات قيد الاستغلال ، كل ذلك تحت مراقبة واشراف عدد من المراقبين الاداريين ، بينا كانت عمليات البيع والشراء والهبات والوقوفات ، والارث وغيرذلك من وسائل التصرف خاضعة بصرامة لقيود التسجيل الرسمية .

ان تنظيماً بمثل هذه الشدة والضبط من شأنه بالطبع ان يتيح للادارة الملكية ان تؤمن ولو

مبدئياً، لكل فرد وسائل العيشوأود الحياة، فتعين له عملاً تتحكم هي بجميع أسبابه ومقوماته، اذ ثم تكسن الارض تزرع والمهن تمارس وتحترف الا باسم الملك الاله الذي في شخصه تتمثــــل الدولة وتتحسّم.

عاد هذا النظام الاداري الآسر بفوائد عظيمة على السلطة ، وبمنافع جليلة ، فضربت على الناس السخرة ، وألزمتهم السهر على صيانة الاقنية وسلامة الترع النهرية واجعرتهم بتشييد السدود وبناء الطرقات ، وتأمين أعمال النقل والبناء ، كما تعرض ذلك مرضاة الآلهة وخدمة الدولة النصوحة . وكانت الادارة تسهر على جباية ضرائب مختلفة ليس بالامكان تحديدها بالدقة المطلوبة في أي عهد من عهود مصر الفرعوبية ، ولا تحديد تفاصيلها ومعدلها . وكان بين احكام الخراج ما يتعلق بجباية الميرة على الاشخاص والرسوم المفروضة على الماشية ، وضريبة الاعشار التي كان يتعهدها متعهدون مشايلة أو على أقدار معينة ، وعلى عاصيل الارض وغلة كل شجرة ،

كان كشير من هذه الضرائب والاعشار يجبى عينا ، كا كان الملك يدفع عينا ايضاً بعض مرتبات موظفي الادارة هو الآخر . وكانت الاعطيات التي يغدقها على المحاسيب وذوي الحظوة ، تدفع لهم من غلال بعض الاملاك او من الرسوم العائدة جبايتها للملك . فلا عجب بعد هذا ان تنعم الادارة بكنوز طائلة وخيرات لا تحد ، فتختزن المعادن الثمينة خامات او صنائع فنية ، وان يوضع تحت تصرفها حواصل واهراء تغص بالحبوب والثار والشراب والجلود وغير ذلك من غلال الارض . وكان الداخل والخارج يضبط في قيود دقيقة ينظمها محاسبون مجرون ،

وكان من نتائج هذا الجهاز الاداري الهسكم الذي كاد يبلغ سدرة الكهال ان يؤول ، حتى في المواسم المتوسطة المردود ، الى هذا الغنى الاسطوري الذي رفلت به الملكية في مصر . ليس باستطاعتنا ان نعطي هنا أرقاماً لما بلغه في الدولة المصرية ولا نفقاتها ، وهي ارقام بالطبع يسيل لذكرها اللعاب وتدهش من يسمع بها ، كا كانت تثير الشهوة الجامحة والنهم في نفوس الأغراب ، وشذاذ الآفاق الذين كانوا يتشوفون الى غزو مصر والاستمتاع بخيراتها الوافرة والاستميلاء على الكنوز المخبوءة في عنابر الملك . فقد استهدفت مصر الفرعونية للعديد من هذه الغزوات والفتوحات التي كان يمكن ان يتضاعف عددها لو لم تنعم البلاد عوقه جغرافي عازل متناز جعلها، الى حد كبير ، عامن من المستنبعين وبمعزل من الطامعين .

ان مجرد السيطرة على البلاد ، مهما قصر مداها وضاق عهدها ، كان كافياً ليؤمن لصاحب الأمر فيها الذي عرف ان ينشر لواء سلطته فوقها ، موارد طائلة ، ودخلا هائلا . فكيف به ، وما عسى ان يكون أمره ، اذا بسط نفوذه العسكري فوق النوبة وما تحويه من مناجم الذهب ومن موارد غنية اخرى كالعاج والاخشاب الثمينة ، وفوق شبه جزيرة سينا ومناجمها المفنية ،

وغير ذلَك من الرسوم المختلفة .

كا يتضح ذلك من بعض البرديات التي بلغت الينا.

وعلى ما يجاورها من أقطار آسيا الغربية التي كانت تستأثر بتجارة العالم اذذاك فكانت بجالاً لحركة الاعمال والصنائع وأغنى بقاع الارض بغلال الحنطة . وبفضل الحراج الذي كان فراعنة الامبراطورية الحديثة يجبونه من هذه الممتلكات ، واستثارهم لحسابهم الخاص املاك الدولة في كل من النوبة وسيناء ولا سيا مناجها الغنية ، استطاعوا ان يخففوا بعض الشيء من وطأة شبكة النظام الاداري الذي أحكوا حبكه ، وان يخفضوا من حدة رسوم الجباية المرزحة التي كان الشعب المصري يئن منها .

والى هذه الرسوم والضرائب القانونية المفروضة ، يجب ان نضيف بالطبع ، ولو نظريا ، وان نحسب حساب أعمال الابتزاز والاعتصار والاعتساف التي كان ينزلها بهذا الشعب الرازح المستكين بمشلو السلطة في المقاطعات والأقضية ؛ والموظفون الاداريون كانوا جميعا يحكمون ويديرون امور البلاد والعباد باسم الفرعون ، فيجدون في النظام الاداري الذي ينتظمهم اكثر من مهرب أو فجوة للعبت بمصالح الناس والاثراء . وتاريخ مصر القديم مليء بأخبار التشاكي والتباكي من المظالم تقع على السكان ، فتتصاعد زفرات محرقة وتنهدات كارية لما يتعرضون له من مغارم ، وهي امور لا بد ان يقع مثلها في كل نظام مها اشتدت فيه الرقابة . ولذا نرى الفلاح المصري يرضخ مستسلماً للواقع ، قلم يرفع صوته شاكياً وقلما يحاول الانتفاضة منجاة لـه من مظلمـة تصيبه . فالفاتحون والغزاة الأجانب الذين سو"لت لهم النفس بفتح مصر وغزوها ، كثيراً ما عو"لوا على ما 'عرف به المصري من روح الاستسلام فباء فألهم وعادوا بأكثر من خيبة عندما حاولوا العبث بتقاليد البلاد الحضارية ولا سيا بتقاليدها الدينية .

وقد عاد هذا النظام الاداري الآسر على السلطة بفوائد عظيمة ومنافع طائلة فأقصرتهم على اعمال شاقة اخذتهم بها كالسخرة والاشغال الشاقة ، واكرهتهم على تأمين سلامة الاقنية والترع النهرية وتشييد السدود ، وبناء الطرقات ، وغير ذلك من اعمال النقل والبناء والصيانة التي يقتضيها كسب رضى الآلهة وخدمة الدولة . وكانت الادارة تسهر على جباية الضرائب المديدة ، وهي ضرائب لا نستطيع ، في أي عهد من عهود مصر الفرءونية ، ان نحدد بالدقة المطلوبة ، تفاصيلها واقدارها او معدلاتها ، ومقدار الفيء الذي تؤمنه للتاج. وبين هذه الضرائب ولا شك ما يتعلق بجباية ضريبة الاعناق ، والضريبة المفروضة على رؤوس الماشية ، وضريبة الاعشارالتي كانت تاز م المتعهدين مشايلة وعلى أنصبة معينة ، وغيرها مما يتناول محاصيسل الارض وغلال الحقول ، ورسوم الحرف والمهن ، وغير ذلك .

فالغنى الذي رفل به الفراعنة أتاح لهم انشاء دولة ذات جهاز اداري صارم محكم الحلقات يعج بالموظفين ، كما أتاح لهم تكوين جيش لجب لم يكن دوماً من العزة والقوة المرتجاة ، كثير التكاليف ، باهظ النفقات لاعتاده بالاكثر على المرتزقة من الاغراب ، وانشاء بلاط فخم وبطانة تعج بالحدم والحشم والعبيد لم يقم في الارض ما يضاهيها . ومع ذلك فالتكاليف الباهظة كانت تلك التي تذهب في سبيل الآلهة وخدمة الفراعنة الآلهة ، الأموات منهم والأحياء . فالمراسم

الدينية التي كانت تأخف المحتفالاتها بمجامع القلوب مكتنت الفن الوطني من التجلي والظهور في أبدع صوره. وفي هذا السبيل سخترت الحكومة كل ما في البلاد ومن عليها لتحقيق هذه الحضارة الفرعونية الباهرة وما بلغته من عظمة ساحقة صادعة. ويكفي المؤدخ ان يسجل هذه الحوافز دون ان يكون لديه من المعايير ما يسمح له الجزم بالتكافؤ بين هذه الشقة وتلك.

الموطفون والنظام الملكي المطلقة . فالحق الالهي الذي هو الاساس والنتيجة المحتومة لكل المنظمة من هذا النوع ، وجد في همذا النظام تعبيره الأقوى والأمثل وعاد بأبعد النتائج وأقصاها . ولكن لكل نظام على هذه الشاكلة مساوئه الداخلية التي تتمثل بهذه الغريزة التي تجيش في نفس كل موظف ، من أي فئة كان ، فتنزع به للتحرر من كل مراقبة وتحدوه لتوسيع الصلاحيات التي اولته اياها السلطة العليا لتنفيذ الاوامر والتعليات ، فراح يستخدمها للاثراء . وهذه النزعة لا تكون المحذور الاكبر في نظر السلطة ، اذ كثيراً ما كانت تنزع نفوس كبار العمال والموظفين الاداريين ، للارتقاء الى مصاف صغار الملوك فيتصرفون بالاقطاع الذي تطيع لهم كما يرغبون ، وتشرئب نفوسهم احيانا الى مصاف الملوك الذين يبسطون سلطتهم فوق مصر برمتها . فكان على الملكية ان تعرف كيف تتفادى دوماً خطر الوهن يدب الى نظامها ، والانحلال يُصيب وحدة البلاد فتتعرض معه لخطر اغتصاب السلطة الشرعية . ولم نر ان النظام الملكي عرف كيف يتجنب هذه المخاطر حقبة من الدهر زاد امدها على اكثر من مائتين او للاثاثاق سنة .

وحركة الاغتصاب للسلطة التي كانت تتكرر بالمظاهر الواحدة تقريباً من شأنها ان تحدث بعض الدهش في النفس. فقد كان على الفراعنة امام هذه التجارب المرة المتكررة ان يبرهنوا عن فطنة اكبر للحيلولة دون مواجهتها مرة اخرى.

فامام هذا الخرق الذي برهن عنه الفراعنة ، يحق لنا ان نتساءل عما اذا كانت مصر قديما اصيبت بعقم بالرجال الاكفاء الخليقين بالاضطلاع باعباء الوظائف العليما مع بقائهم في الحدود المرسومة لهم . فن بين جمهرة السكان السلبيين القابعين في اشغالهم اليوميمة ، لم يبرزوا – ولم يجربوا ان يبرزوا – نخبة مختارة من الموظفين الاكفاء، ثقافياً وخلقياً، تكون من الكثرة والوفرة بحيث يختارون من بينها القدر الكافي لتأممين الادارة . لم يتوفر لكل الشعوب في كل ادوار تطورها التاريخي ما يلزم الدولة من موظفين اكفاء يجمعون بين الاختصاص والاخلاق وصدق الولاء ويحققون مثالية الدولة التي راودت الحضارة المصرية لتشييد البناء الديني والعلماني ، والمدنى والعسكرى .

ولعله من المفيد ان نحسب هنا حساباً لهذه الذهنية التي سيطرت على النظام الملكي المطلق في مصر ، وجعلت فراعنة مصر. يعتقدون ان مصر 'ملك' خاص او متاع خاص بهم ، فيستدنون

**بوجبها ذوي قرباهم المتكاثر عددهم بتعدد الزوجات ، ويقرنون رجسال بطانتهم و**محاسيبهم ، وقد اطمأنوا الى ولائهم في البدء . الا اننا على مر الاجيال وكر السنين نرى محاولات عدة للتحرر يقوم بها اصحاب الحظوة للاستبداد عامر السلطة . ويمدّنا التاريخ بالكثير من الامثلة على دلك .

بمعض الاحداث المعزة .

نالت الهياكل العديدة هبات واعطيات واسعة من الاراضي والعقارات اعفاها الماوك الذين أسبلوها من الرسوم وغيرها من الضرائب المالية المعمول بها إذ ذاك ، كما انهم حو الوالها رسوم الجباية التي كانت تقدر ض على مستثمري الاراضي العائدة للملك . كل هذه الهبات ذهبت منافعها بالطبع لرؤساء الكهنة الاقليميين او المحليين الدين حاولوا ان يجعلوا مناصبهم وراثيـة في ولدهم واسرتهم .

كثيراً ما كان هؤلاء الزعماء الدينيون يجمعون بين المراتب الدينية والوظائف المدنية ، هذه الوظائف المن مؤلاء الوظائف المعافظة ، وقد حصل هؤلاء الموظفون ولا سيما الكبار منهم على إقطاعات عريضة من الارضين نالوا معها حق نقلها بالوراثة الى ابنائهم من بعدهم .

فغي الوقت الذي كان فيه جميع من في البلاط يفاخرون بقرابتهم بالملك ويعتدون بصداقتهم له وتقربهم منه وملازمتهم لبطانته ، اخذت اواصر هذه القربي ووشائج هذه الصداقة تتراخى بسرعة مع الزمن وتخف عراها . والضعف الذي اعترى السلطة المركزية كان من بعض نتائجه الوخيمة ان يحمل بعض مرضى النفوس بمن يتوقون للسلطان ، على مناصبة الملك العداء المكشوف فنشأ عن هذا الوضع في المقاطعات ، طبقة من النبلاء او الاشراف المحلين ، كا زاد من توسيع نفوذ الموجودين فيهم من قبل ، وكلهم محاول التجاوز على امتيازات التاج او اختلاس حقوق الارتفاق الملكية المفروضة على مساحات شاسعة من الاراضي المصرية ، او يتألبون ضد الملك تحت سلطة احدى الاسر البارزة ، ويتنافسون فيا بينهم ويتحاربون احيانا ، محاولين إخضاع الغلاحين لسلطانهم . فنتج عن هذا كله فوضى قاصمة في البلاد وما الى الفوضى من ضعف السلطان روهن السلطة المركزية ، وانفصال المفاطعات وتناثرها بدداً . فقد كان هذا الوضع الاجتماعي الذي برزت عليه مصر الفرعونية في النصف الثاني من الألف الثالث قبل المسلد اولى سوابق نظام الاقطاع الذي ساد الجمع على المسلود في القرون الوسطى .

الإسلاح الاعرج الحدية عشرة وبدء الثانية عشرة ؟ ان يعدوا الى البلاد وحدتها المثلومة

فيعود الأمر الى نصابه والنظام الى محرابه . واستفادوا كزملائهم ملوك الامبراطورية الحديثة درساً واتخذوا لهم عبرة من هذه التجربة المريرة التي مرت بها البلاد . فخسر منصب والمحافظة ، على الاخص ، في عهده ، كثيراً من اهميته ولم يبق له من الوجهة العملية كبير شأن فاستحال الى رتبه شرفية لاغير . وكذلك حدث للوظائف الكبرى الاخرى ووفروا لها من يقوم بها بعد ان رفتعوا اليها من برهن عن كفاءته واخلاصه وولائه للملك ، في الوظائف الدنيا التي اسندت اليهم .

ومع ذلك فالخطر لم 'يق'ض عليه تماماً ، إذ رفض الملوك التخلي عن الاساليب التقليدية البالية التي نهج عليها اسلافهم من قبل ، لمساكانت تؤمّنه لهم ولذويهم ولبطانتهم من منافع مادية . فالقضاء على هذه الاساليب كان يقتضي له تقويض النظام القائم من اساسه وإلغساء الاعراف والتقاليد التي سار عليها المجتمع المصري إذ ذاك .

ففي عهد الامبراطورية الوسطى كاد النظام الاداري يبلغ الكمال. لا شك في انه بقي في بعض المناطق والاقاليم وظائف هامة لها شأنها تشرى وتباع . فالارشادات والتعليات التي اصدرها الفرعون مريكاره والتي كانت تتنزى بعاطفة انسانية كريمة ، كانت توصي بالاحتراز من العملاء الفقراء والموظفين المتوسطي الحال لما تجيش به نفوسهم من حسد وجشع ، كا كانت توصي بالتوسيع حول الكبار منهم او « العظام » الذين لهم من الغنى والثراء والبحبوحة ما يسد مطلب النفس ويحد من نهمهم فيعتصمون بحبل التجرد بعيدين عن الحاباة والاخذ بالوجوه . والملاحظ على الاجمال هو ان حمى التوريث ظهرت من جديد واستمر العمل بها ، كا يبدو ذلك واضحا في عهد الامبراطورية الحديثة عند وفاة كبار الموظفين ورؤساء الكهنة . وقد خضعت الوزارة ، كا نحسب ، لنظام الوراثة بالرغم من الصفة الخاصة التي تلابسها ، وبذلك استقر منصب الوزارة مدة طويلة في بعض الاسر . كذلك أعيد الاخذ بنظام إقطاع الاراضي للجنود وللموظفين مكافأة " لهم على خدمات قاموا بها او تسديداً لمرتباتهم ، كا اعيد العمل بنظام جمع وظائف عدة في شخص فرد واحد .

فلم يلبث أن أطل الخطر لمن جديد على نظام الملك في مصر ، هذا الخطر الذي تمثل في الدور الذي لعبه الجيش في تسهيل مهمة المنتصبين للسلطة العليا في البلاد . ولعل خير شاهد على هؤلاء القادة المجدودين هو ممثل القائد حور حيب الذي بعد ان حقق انتصارات باهرة في ساحة الوغى وحمل ألقاباً عالية ، مثل : « قائد قواد الجيش » ، و « المدير العام للاعمال » هذا اللقب الذي كان يوليه سلطات عسكرية ومدنية واسعة جداً ، نودي به ملكاً على مصر بعد ان سبق لكاهن امون وتنبأ بصيرورة الملك اليه ، ثم تزوج من احدى الاميرات لتأييد شرعيته في الحكم وترسيخ سلطانه على البلاد ، ثم بادر الى تقديم تاريخ وصوله للحكم فجعله تواً بعد وفاة امنوفيس الثالث، ضارباً عرض الحائط بالملوك الأربعة الذين تقدموه على العرش ، بعد ما محرفوا به من عداء لاله طيبة امون ، كامنوفيس الرابع ، او من تنكر له .

رئيس كهنة أمون تبين هذه الحادثة المنزلة العالمية التي تمتع بها رئيس كهنة أمون والدور السياسي الذي لعب في البلاد . فليس بغريب قط ان يصبح رئيس الكهنة الشخصية الاولى في الدولة بعد الملك وان يحل محله احياناً .

كان الملك يرأس حفلة تنصيب رئيس الكهنة الأعظم ، ملتمسا من الاله امون وضارعاً اليه ان يستجيب لتحقيق رغائبه ومشيئته التي يعبّر عنها بالناسات ومراسم كانت تخفي وراءها الكثير من الدسائس والتطبيقات والمناورات والألاعيب . وكان على الملك ان يستدرج رضى الاله بالاكثار من الأعطيات والتقادم التي كانت تذهب للهيكل فتزيد من سلطة كهنة امون وبالتالي من شأن رئيس الكهنة الذي كان يعيش عيشاً مترفا ويسكن في دائرة خاصة تعج بالحشم والحدام فتشمل سلطته جميع الكهنة والعاملين في الاملاك والعقارات التابعة لهيكل امون . وكثيراً ما كانت سلطته الدينية تمتد الى جميع اطراف البلاد فتشمل الكهنة القائمين على خدمة الهياكل الاخرى . وكان رئيس الكهنة عارس الى جانب وظيفته الدينية وظائف مدنية اخرى حتى العسكرية منها . فمن الطبيعي والحالة هذه ، ان تطمح نفسه ليجعمل منصبه وراثياً في اسرته .

فالاصلاح الذي قام به امنوفيس الرابع اخناتون لم يستهدف الاله امون فحسب ، بل طغمة رجال الدين ورئيس الكهنة نفسه الذي اخذت الملكية تخشى الوقوع تحت وصايته ، الا ان المحاولة باءت بالفشل واستفحل بالتالي خطر رجال الدين. وفي اواخر اسرة رعمسيس اي السلالة العشرين ، في نهاية الالف الثاني قبل الميلاد ، اصبحت وراثة مركز رئيس الكهنة القاعدة التي سير بموجبها في البلاد .

والظاهر ان هذه الوراثة لم تصبح مرقاة "لشخص الذي عرف ان يفيد من هـذا التطور هريحور . ومع اننا نجهل الكثير من الوشائج العائلية التي كانت تلابسه ، فاننا نراه بعد ارتقائه الى رئاسة الكهنوت ، نائباً للملك في النوبة ووزيراً له ، وقائداً اعلى للجيش في الوجهين البحري والقبلي . وتنيح لنا الرسوم والنقوش في هيكل الكرنك ان نتتبع المراحل التي مر "بها الى ان آل اليه التاج الملكي . وفي هذه المرحلة بالذات نرى الوجه البحري يؤول الامر فيه الى وزير سابق تزوج من احدى اميرات الاسرة المالكة . ومع ان هريحور يرسخ دعائم الاستقلال التام فهو يسمح بان يلقبوه هو وزوجته بملوك الصعيد . وبعد ذلك نرى لقب الملك يصير في عدة اجيال متلاحقة ، اي في عهد السلالة الحادية والعشرين ، من ألقاب رئيس كهنة الاله امور. . وهكذا نرى الملكية تعجز عن الدفاع عن امتيازاتها ضد تعديات كبار الموظفين وتجاوزات رؤساء الكهنة فتوغل في الفوضى .

وهكذا نرى ايضاً البون الشاسع بين الحقيقة والمثال الاعلى. فالوضع في مصر القديمة يعطينا بوضوح وجلاء ، صورة صحيحة للخطر المزمن الذي احاق بالنظام الملكي المطلق ، هذا الخطر الذي تمثل خير تمثيل في كبار الموظفين .

# وهضل وهشابي

# النظم الاقتصادية والاجتماعية

ان استعراض هذه النظم يوجب ابداء الملاحظة التالية: من العسير جداً تكوين فكرة شاملة وواضحة عن الحياة الاقتصادية والاجتاعية في مصر القديمة . أجل نحن لا نفتقر الى ما يستعيد أمامنا هذه الحياة ، فالرسوم والكتابات والروايات اكثر من أن تعد ولكننا نفتقر الى الايضاحات العددية والاحصائية . ولذلك فعلينا الاكتفاء بلوحة لا يتساوى فيها توزيع الاضواء تتضح لنا فيها تقنية الانتاج المادية والمقايضات دون ان تتيسر لنا رؤية نتائجها وتوزيعها أي ارتباطها بالحوادث الاجتاعية التي تسبيها مع ذلك وتتأثر بها في آن واحد .

من النافل التشديد على النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي يستلزمها المفهوم المثالي النظام المنسالي للملكية المصرية: كان على الفرعون الاله ، منطقياً ، ان يمارس في كل شيء دور وكيل الآلهة العظهاء على الارض ، وعملياً ، بالتالي ، دور صاحب الملك وصاحب العمل المباشر. وكان عليه بفعل سلطته المطلقة ان يعين لكل شخص عمله وأجره .

سبق وبيتنا ان هذه النتائج النظرية ، اذا ما ألقينا نظرة شاملة على التاريخ القديم ، لم يعمل بها الا في حالات وظروف نادرة . فباستثناء عهود ازدهار الامبراطوريتين القديمة والوسطى ، وهي لا تتعدى القرون الخسة ، عرفت مصر ، دونما انقطاع ، ما يعرق عنه اليوم « بالنطاق الحر" » . فمن يا ترى أوجد هذا النطاق ? هل هي حرية أنعمت بها السلطات أم غش واغتصاب اغضت عنها هذه السلطات ؟ من ذا الذي كان يفيد من هذا النطاق بالاضافة الى الكهنة والمتنفذين الذين رزح الأهالي تحت وطأة مطالب الملك ؟ كلتها اسئلة لا جواب علمها لأن هذا الجواب يختلف دون شك باختلاف الازمنة والعهود .

ولكن بالرغم من هـــذا الغموض ، يسود الشعور بأن فقدان البادرة الفردية وحرية الفرد الاقتصادية والاجتاعية كامن في صميم منطق الحضارة المصرية القديمة . فنظام هذه الحضارة المثالي يفرض واجبات دقيقة يحول اهمالها دون تحيزه في كاله وبهائه . ويبدو ان الامبراطورية الحديثة وحدها قد بلغت هذا الكهال دون الاضرار بعظمة الحضارة القومية ، أقله في الفترات الجميدة

من حكم السلالتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . ولكن هاتين السلالتين استثمرتا في آن واحد البقاع المصرية نفسها وممتلكات خارجية واسعة الاطراف من شأن مواردها أن تقلب معطيات القضية نفسها .

### ١ - الحياة الاقتصادية

الموارد الطبيعية واستثارها

الزراعة مورد البلاد الكبير العجيب الذي لا ينضب . في صيف كل سنة ينقل فيضان النيل إلى الارض التي فلعتها الحرارة المياه والاوحال المحبية فيستقبله السكان بالمزيد من الفرحة وعرفان الجميل . وفي الخريف يأخذ النهر في الانخفاض، فتبدأ أعمال الحراثة والبذر في المساحات الصالحة للزراعة التي لا أثر فيها للأرض البور ، والتي لا تحتاج ، بفعل غمر المياه ، الا" الى حراثة سطحية . وكثيراً مــا كفي لطمر البذار ان يستعمل المحراث البدائي أو ان تقرع الحيوانات الأرض بأقدامها .

دو"ن الرحالة الأغريق اعجابهم بسهولة العمل ووفرة المحاصيل في مصر وقد بدت لهم تربة بلادهم ، بالمقارنة ، وكأنها أم جافية رديئة . ولكن لا نأخذن حرفياً بالتأكيدات والأرقام التي وردت على أقلامهم . فالفلاح المصرى ، كأي فلاح آخر ، يتعب ويتعنسّى ولا يذوق للراحـــة طعماً الا في أسابيـم معدودة اذ تغمر المياه البلاد بأجمعها فتستحيل كل قرية جزيرة صغيرة . وما ان ينخفض النهر حتى يتوجب عــــلى السواعد البشرية تأمين أعمال الرى المغذية ومعاونتهـــا وتسبيرها... وقد أوجب تنظيم الرى وتجفيف المستنقعات ان تشيّد السدود وتحفر الأقنية ويعنى باصلاح هذه وتلك بثبات ، كا كان يقتضي في مراحـــل نمو" المزروعات ان تمد الأقنمة الصغيرة بالمياه ، أقله في البساتين ، وذلك بجمعها ونقلهـــا من الغدران أو الآبار أو النهر نفسه بواسطة رقاص خشي خاص أو باستعمال أوعية ثقيلة. قامت السواعد البشرية في سبيل ذلك كلُّــّـه باعمال فيها الكثير الكثير من العناء والمشقة . وكان الحصاد يتطلب بدوره يداً عاملة لا تحصى توزع فرقاً تنتقل نزولاً من الوادي نحو الشال تابعة في سيرها توقيت نضج المزروعات .

ومن نافل القول ان هذه الجهود الجبارة كثيراً ما أعطت ثمارها . فيكفى أن يبلغ الفيضان منسوبًا وسطًا – ١٣ مترًا في الوادي و ٧ امتار في الدلتــا – حتى تأتي المكافأة غاية في السخاء يتلمس فيها السكان عطف الآلهة عليهم . ولكن يتعذر القطع في من كان يفيد عملياً منهذا المن .

كانت الحبوب ، لا سما الشعير والقمح ، قوام المحصول الزراعي . وكان هنالك ، بالاضافية الى الحقول نفسها ، البساتين بخضارها وشجرها المثمر وكرمتهـــــا المعرشة ، وتربية المواشي ، لا الحصان – الذي أدخله الغزاة الرعاة مصر في النصف الثاني من الألف الثاني واستأثر به العظهاء – بل الثور والحمار ولا سيا الخنزير والخروف والعنز والطيور الداجنــة من أوز وبط . ولم يكن الدجاج معروفًا بعد. توفر لنا النقوش المدفنية بدقة كل تفصيل حول هذا النشاط الزراعي بحيث يمكننا ، انطلاقاً منها ، ان نسير أفي هذا الاحصاء الى أبعد حدة . ويصح القول نفسه عن القنص والصيد اللذين مارسها المصريون بجميع الوسائل والادوات المختلفة واللذين لم تنحصر الغاية منها في التسليسة والرياضة : فعالرغم من الحظر المفروض هنا وهناك على استهلاك هذا أو ذاك من الطير والحيوان، اسهم الصيد والقنص الى حدة بعيد في تنمية الموارد الغدائية .

استطاعت ارض مصر ان تؤمن لملايين البشر الغذاء واللماس في اقليم ملائم عطوف ووفرت لهم في الوقت نفسه المتوجات المادية الضرورية لحضاره كبيرة .

أجل كانت مصر تفتقر الى الحديد وخشب البناء . فالحديد لم يستخرج من قبل ولمدة طويلة سوى من النيازك ، فكان بالتالي نادراً جداً يستعمله الصاغة معدما للزخرف . ولم يعم استعماله ، بفضل الاستيراد ، الا قبيل الألف الأول . ولم تكن الاشجار مادرة في مصر ، غير ان أشجارها من نخيل واثل وما اليها كانت جميعها عقداء لا تصلح للبناء . ولم تقم في مصر على كل حال غابات ظليلة ، فتحتم عليها ان تأتي من النوبة بالأخشاب الاستوائية ، ومن سوريا ، عن طريق فييقيا ، بخشب الأرز والصنوبر . وقسد اعتمدت أعمال بناء السفن خاصة على الأخشاب المستوردة من الخارج .

كل ما عدا ذلك كان كثيراً ووافراً. فالأسوار الصخرية في الصحارى القريمة تؤلف مناجم لا تنضب لحجارة البناء الجميلة المختلفة ، والوحل ، ادا خلط بالقش أو بالقصب وجفف تحت أشمة الشمس المحرقة، يوفر للمهندسين احدى مواد البناء الكثيرة، والذهب المستخرج منالصحراء العربية ومن النوبة يكاد ينافس العضة . أضف الى ذلك وفرة النحاس في سيناء والحجارة الكريمة على انواعها من زمرد وفيروز وما اليها في الصحراء والنوبة وسيناء .

ولم تقتلع هذه الحامات من جوف الارض ، وشأنها في ذلك شأن الحصائد ، الا بالمزيد من

الجمود الناصبة . روت النصوص أخبار بعض البعثات في الصحراء ، واعمال حفر الآبار ، او استخراج الفدرات الضخمة ، واكتشافات عجيبة في بقاع خالية ، ولكنها اقل اداء ، على العموم ، من تلك المشاهد المصورة التي تمثل نشاطات الفلاح والصياد وقاطف العنب . ولا شكفي ان قسمة عمال المقالع والمناجم – وهم في الغالب من اسرى الحرب الارقاء – كانت أشد وأدهى من قسمة الفسلاح ، فهم يشقون عطاشا تحت أشعة الشمس المحرقة يحيط بهم الجنود الذين يتولون حماية المثروات المكتشفة والمؤن من غزوات البدو . وفي الواقع كان على الطبقات الكادحة في مصر ان تصبر ، في سبيل حياة مصر وازدهار حضارتها ، على نظام لا يقيم وزنا لألم ولا يأبه غالباً للحياة الفردية نفسها .

وقور لمعالجة هذه الخامات عمّال على قسط كبير من المهارة والتقنية والفن . ولم يكن يومذاك من تمييز بين أصحاب الحرف والفنانين . وقامت المعامل على أنواعها في كل مكان وللكننا لا نعرف منها سوى تلك التي تتعهدها المعابد والبلاط الملكي لاحاطة الآلهة والملك الاله وحاشيته بمختلف ادوات الزينة والزخرف. واكتفى السواد الاعظم من السكان بالعادي العادي من الاواني الخزفية. فلطف المناخ يحد من حاجتهم الى المنسوجات التي تؤمنها الصناعات البيتية، ولم يكونوا بحاجة للاستعانة بعمل الاختصاصيين المأجور سوى في ظروف الجنائز. وكان بمكنة الحاكة والنجارين والصاغة والحكاكين والنقاشين الى يصنعوا التحف الجميلة لطبقات المجتمع العليا. اما القسم الاكبر من هذا الانتاج فقد أضيف الى كنوز المعابد او خبىء في المدافن المظلمة بانتظار عبث الناهبين في غفلة من السلطة ، او تنقيب الأثريين مو"اني المتاحف.

وكان بمكنة التجارة الداخلية ان تتصف بنشاط واسع لأن موارد الدلتا والوادي غالباً ما تتكامل ولأن الانهار والترع تسهل حل معضلة النقل. غير ان المشل الاعلى لتنظيم البلاد لم يكن ليشجتع المقايضات الخاصة ولو طبتق بالمتام لأفضى الى الاحتكار الكامل لصالح الدولة ، اذ يصبح من واجب السكان المنخرطين فرقاً في خدمة الآلة الحكومة الضخمة ان يتلمسوا بمثابة اجر من المخازن الرسمية كل ما يحتاجون اليه. وهذا ما حصل في اكثر الاحيان لبعض طبقات المجتمع التي يستحيل تحديد نسبتها في مجموع السكان : عمال الحرف وفلاحو الملاك كل من المعابد والدولة؛ الجنود والموظفون والكهنة الذين غذت هذه المخصصات محاصيل اقطاعاتهم. ولا عجب بعد ذلك اذا ما رأينا ان التجارة ، حتى الصغرى الصغرى منها ، تبدو في مصادرنا جديرة بكل انتباه واهتام .

وتجدر الاشارة هذا الى ان مصادرنا هذه محصورة مواضيعها في مصر العليا تقريبا إذ انهسا سهلة المراقبة والادارة بفعل انحصارها . ويبدو ان الدلتا جاشب على الدوام بحيساة حضرية لم يعرفها الوادي وتمليصت ببعض السهولة من المركزية التي اضاعت جهودها في هدفه الشبكة من الشعب النهرية والمستنقعات . وكانت المجموعات البشرية اكثر انعزالا فيها فشعرت بصوالحهسا وبقوتها الحقيقية ، وشد تها الى الخارج علائق كثيرة اتاحت لها الاخسف بالاساليب المعتمدة في حضارات الشرق الادنى الاخرى . وليس من الصدف ان يكون الملك بوخوريس ، الذي اشار ديودور الصقلي الى تشريعه حول العقود ، ملك ساييس احدى مدن الدلتا . ولكن هذا الدليل والأدلة الاخرى التي تثبته — وجود النجار الاجانب ورواج النقسد الاجنبي النع . . — لا يعود تاريخها الى ابعد من اواخر القرن الثامن قبل الميلاد .

وبالفعل لم يعرف النقد في مصر حتى عهد متأخر جداً مع انسه الاداة الضرورية لنشاط المقايضات: قالاسكندر وخلفاؤه البطالسة هم الذين عموا استعاله. كذلك لم تظهر سبائك الفهب والفضة والنحاس إلا في اواخر الالف الثاني بعد ان تكاثر سلب الكنوز والمدافن. ومن قبل ، اي في عهد الامبراطورية القديمة والعهود اللاحقة ، اعتمد المصريون للتقويم والتخمين ، منذ ايلم الاسرة التاسعة عشرة ، وزنا معدنيا كوحدة حسابية مثلى ، ثم اخذوا يتقايضون

محاصيل او سلعاً تعادلت قيمتها مضطرين احياناً لاضافة هذه او تلك من المواد الاخرى تعويضاً عن فرق في القيمة او الوزن . وجلي ان هذه الاساليب وما اليها قد شلست حركة الصفقات لانها لم تكتف وفقاً للحاجة .

التجارة الخارجية بوفرة المحاصيل المصرية وجودتها . ولا تترك لنا معلوماتنا ، على قلتها ، مجالا للشك في هذا الموضوع .

واذا ما اركنتا الى هذه المعلومات، جاز لنا القول ان التجارة الخارجية منوطة بالملك وحده تقريباً. هو وحده يتصرف بما يمكن تصديره من فائض الانتاج الزراعي او المهني ويقدر الحاجات الملحة لمواد الاستيراد، لان المعابد والبلاط، التي تستهلك وحدها هذه المواد، تتعلق به دون غيره: فحصر التي تكفي نفسها بالضروريات لم تلجأ الى الخارج إلا للكماليات من مصنوعات الزينة والزخرف، والملك وحده اخيراً يمتلك الوسائل المادية لهذه التجارة اعني بها المراكب القادرة على ركوب و الخضراء الكبرى، والفرق العسكرية التي تواكب القوافسل في مسالك الصحراء. لذلك غالباً ما ارتدت العلائق الاقتصادية بالخارج، على الاقل في العهود الفرعونية، صبغة التجريدات والمشاريع تتولاها الدولة نفسها.

وجب الحصول على الاخشاب من الموانى، الفينيقية واهمها جبيل التي ترتقي صلتها بمصر الى اوائل التاريخ والتي كثيراً ما بدت ، حتى ابان استقلالها الحقيقي ، وكأنها من توابع مصر : فاعتبر المصريون المقايضة في رواياتهم كتأدية للضرائب يليها تسليم الهبات . حصلوا فيها على العوارض الخشبية وبنوا فيها بعض المراكب تبسيطاً لعملية النقل . وقدم الفرعون بالمبادلة قطعاً فنية ومعادن ثمينة ومصنوبحات متنوعة . وقد جاء في احدى الروايات ان اتفاقا تم التوصل اليه في اوائل القرن الحادي عشر قبل الميلاد ، بعد مفاوضات عسيرة اجراها احد موفدي هريحور رئيس كهنة امون الذي ما لبث ان جلس على العرش ، لمقايضة الاخشاب المعدة لمعبد الكرنك ، بقطع المصوغات والاقمشة الكتانية وخمسائة لفافة من البردي وخمسائة جدل بقر وخمسائة كيس من العدس وثلاثين صاعاً من السمك المجفف النع . .

وقد جرت المقايضات مع الجزيرة العربية ايضاً ، فكانت السفن تبلغ البحر الاحمر مروراً في شعب الدلتا الشرقية وفي قناة تنتهي الى البحيرات المالحة ومنها الى خليج السويس . وعمدت السلطنة المصرية ، كلما اشتد ساعدها ، الى ترميم هذه القناة المهددة على الدوام بغزو الرمول . وغالباً ما قطعت احدى التجريدات الصحراء العربية انطلاقاً من منطقة طيبة ولحقت بالاسطول على الشاطىء . فيبدأ البحث بعد ذلك في الجزيرة العربية وبلاد « البونت » وابعد الى الشرق في الجليج الفارسي وعند مصب الهندوس ، عن مصنوعات الشرق البعيدة العجيبة من جواهر ثمينة وعطور وطيوب. وقد حاول المصريون اكثر من مرة ان يقتلعوا الاشجار البخورية نفسها وينقلوها وعطور وطيوب. وقد حاول المصريون اكثر من مرة ان يقتلعوا الاشجار البخورية نفسها وينقلوها

يجذورها وأتربتها الى بلادهم وقد توفقوا الىذلك فعلا بأمر الملكة حتشبسوت، في اواسط الألف الثاني ، فجاؤوا ببعضها وأعادوا زراعتها في أملاك دير البحري وخلدوا هذه الذكرى بالمزيد من الكتابات والرسوم على جدران المعبد . وقد توجهت بعثات اخرى كثيرة أقل شهرة او أقــل توفيقاً الى المناطق نفسها أو الى بلاد النوبة .

ولكن الأبهة نفسها التي كانت ترافق ذهاب هذه البعثات وعودتها والأمجاد التي يسعى اليهـــا الملك من وراء نجاحها تكفي للدلالة على انها أبعد من أن تؤدى خدمات تحارة منتظمة .

لم تعرف هذه التجارة المنتظمة في الحقيقة الا في عهد متأخر ويعود الفضل الأول في ظهورها، على ما يبدو ، إلى الأجانب لا إلى المصريين . وإذا ما عرفت قبل ذلك ، على الأقــل في الدلتا ، فلأن « الخضراء الكبرى »مخرتها سفن أخرى كثيرة غير سفن الفرعون . فقد عثر على مصنوعات كريتيـة في مصر كما عثر في كريت على مصنوعات مصرية المصدر. وتشير النقوش والرسوم والكتابات الى أجانب ، ايجيين او اسيويين ، نقلوا الى مصر مصنوعات بلادهم. ولكن النصوص الرسمية تجعل منهم مندوبين جاؤوا يعلنون ولاءهم لسيَّد أو لصاحب إخاذة. وتشير الأوديسيه من جهتها الى اعمالُ قرصنة قام بها المغامرون الأغريق ، ولعل الحقيقة في القول انها أعمال تجارية سلمية . وما من شك ايضاً في ان بعض التجار الفينيقيين أقاموا في مصر اقامة دائمة . ولكن مهما يكن من الأمر ، فقد بقيت هذه العلائق عرضية حتى القرن الثامن عندما احتاج ملوك ساييس الى اليونانيين كمرتزقة فسمحوا لمواطنيهم بتعاطي التجارة على هذه الأرض التي كانت مطمح الأنظار الجشعة . وبعد التلمّسات الاولى التي اثارت في الرأي العام ردّة فعل صاخبة، حدّوا من حريتهم في نواحي البلاد المختلفة وفي الدلتا نفسها ، ولكنهم مــع ذلك خصصوا اليونانيين بسوق تجارية هي نوكراتيس حيث أقاموا متاجر دائمة تمكنوا بواسطتها من مقايضة نبيذهم وزيتهم وخزفياتهم ومصنوعاتهم المعدنية بالقمح الذي كانت مدنهم اليونانية بجاجة اليه . ثم جـــاء ملوك الفرس فكانوا اكثر تسامحًا وتساهلًا. وهكذا فان مصر كانت آخذة في الانفتاح على التجارةالعامة حين انتزعها الاسكندر نهائيا من عزلتها بتأسيس ميناء الاسكندرية « على مقربة » منها .

كانت مصر الفرعونية اذب أبعد من أن تحقق جميع امكاناتها الاقتصادية ونتائجها الاقتصادية . فقد تعنت وتأثرت ، في رجالها النشيطين الوادعين ، من الافراط في نسبة ما أقطع من محاصيلها تخصيصات للآلهة والملك الاله والموتى المؤلمين . ولجمت اقتصاديا في نموها الطبيعي بتجميد معادنها ومصنوعاتها الثمينة في كنوز معابدها وفي مدافنها . كا إنها تعنت وتأثرت ايضاً بفعل انكماشها الطوعي والعرضي معاعلى نفسها .

كان بمكنتها ان تنتج كثيراً وقد انتجت كثيراً في الواقع . كما كان باستطاعتها ان تضاعف انتاجها لو حسنت تقنيتها باعتاد اكتشافات الشعوب الأخرى وأساليبها . وكان باستطاعتهاعلى كل حال ان تسد الى حد بعيد العجز التقليدي المزمن في تموين الشرق الايجي الذي يوفر لها

الحاصات اللازمة لأدواتها ؛ وهي قد بذلت جهوداً متواصلة للتوفق الى ما يقوم مقام هذه الأدوات. كان من شأن المقايضات ؛ لو حصلت؛ ان تؤدي الى خير كلا الطرفين؛ ولكنها لم تحصل بالاتساع المرغوب فلحق الضرر بالجميع هنا وهناك.

قد تكون مصر توصلت الى تشييد حضارتها الكبرى قبل غيرهما بمن مادلتهم المقايضات ، وهذا دليل سخاء الطبيعة عليها. غير ان الظروف الحغرافية ، من جهة اخرى ، حالت دون اقامة المعلائق السهلة المنتظمة .

فيبدو والحالة هذه ان مصر القديمة نزعت الى العيش بنفسها ولنفسها خاضعة في ذلك لمشل أعلى في الاستقلال الاقتصادي – وهذا المثل الاعلى فطري عند الشعوب والأفراد على السواء ، الا ان الشعوب تعرف كيف تهمله عندما تكون سلامتها بأمن من الاخطار – وقاصرة طلباتها الاستثنائية من الأجانب على ما يكتل مواردها الخاصة . فهي لم تبحث في الخارج الاعن الاستزادة فقط . وقد أحاطت على الدوام هذه الزيادة ، تبذل الجهود للحصول عليها ، بما يضفي عليها سمات الأهمية والندرة والزهو . عاشت مصر داخل اطار مقفل ، كلتها استطاعت الى ذلك سبيلا ، عازفة عن امتلاك الغامات اللبنانية نفسها وحاصرة في النوبة وسيناء أفق مطامعها الاستعارية .

ألا يجوز لنا الجد" في كشف أسرار سيكولوجية الشعوب ? وهل يجوز لنا ، على الأقل ، ان نعتقد بأن هذه الوقائع تفسر جزئياً تلك المشاعر التي أشار الأغريق اليها عند المصريين وتثبتها أدلة كاشفة كثيرة في مراحـــل التاريخ القديم : تمسكهم المستميت بالتقاليد القومية وفخارهم الفطري بصفات حضارتهم ورسوخها في القدم وشعورهم بتفوقهم الأدبي والديني على الشعوب الاخرى ومقاومتهم كل اندماج بالغير واحتقارهم الأجنبي حتى وكراهيتهم له . فيمكنا دون تهور ودون عناء اثبات حقيقة التبادل بين فعل وتفاعل الأحداث والمشاعر في هذين النطاقين .

## ٢ - الجتمسع

الأوضاع الاجتاعية : الرق الفقدية يفسر جهلنا المطبق الخيف الذي لا يجوز اخفاؤه .

لا شك في ان الرق كان منتشراً. ويبدو أن الأرقاء كانوا أجانب في الأصل: أسرى حرب وأسرى قرصنة أو لصوصية قدمتهم سلطات بلادهم بمثابية جزية أو تم شراؤهم من الخارج. وكثيراً ما حدث ان أعطي هؤلاء النوبيون والليبيون والأسيويون أسماء مصرية جديدة تثير الشك أحيانا حول حقيقة جنسياتهم. ولكن ليس من مثل واحد اكيد على وجود عبدمصري بحصر المعنى عمع اننا نجهل مصير الأولاد الذين أنجبتهم في مصر النساء الأجنبيات المستعبدات.

ويبدو في هذه الظروف ، ان العبيد قد تفاوت عددهم وفاقاً لمتانة وطبيعة علائق مصر بالخارج . ولكن هذا العدد لم يبلغ يوماً نسبة مرتفعة اذا ما قيس بمجموع السكان . وكان امتلاك العبيد دليل يسار وبحبوحة لم يحدث ان توفر عملياً للطبقات الاجتاعية الدنيا ، اذ ان وجود العبيد ، عند مثل هذه الطبقات ، مما يثير الشبهات كا تكشف عن ذلك بعض التحقيقات حول نهب المدافن .

وكان الملك نفسه سيد غالبية هؤلاء العبيد الأول يحتفظ بالقسم الاكبر منهم ويستخدمهم في خدمة البلاط او في أعمال العناية بالاملاك العامة او في أعمال المناجم والمقالع الشاقة . ولا شك في ان بعض الممتازبن منهم قد عينوا في فرق المرتزقة وان غيرهم قد شقوا طريقهم في وظائف الادارة بعد ان أسندت اليهم في البدء اعمال الترجمة : فحادث يوسف مثلاً ليس بالبعيد البعيد عن الحقيقة .

ولكن الملك قد وهب بعضهم ايضا للمقربين اليه وخصوصا لمحاربيه فجعلهم بذلك يهتمون بمغانم النصر. وقد ادى عمله هذا الى توزيع العبيد على طبقات المجتمع المصري المختلفة لانهم ما لبثوا ان استحالوا مواد تجارية تباع وتؤجر وتقرض. هنالك بعض الروايات عن عبيب يهربون فيطاردهم رجال الامن ولكننا نميل الى الاعتقاد بان الهاربين هم من عبيد الملك لان اصحاب الاملاك الخاصة عزل من السلاح امام الخسارة والسرقة كما هي حالهم امام الاعتداء على ممتلكاتهم الاخرى. وهنالك بعض الامثلة النادرة عن تحرير العبيد التي يمكننا الجزم في طوعيتها.

هذا كل ما يمكن قوله حيال هذا الموضوع. ويجوز لنا بالاضافة الى ذلك التأكيد ان قسمة العبد ، المرغم على العمل تحت تهديد العصا الدائم ، ما كانت لتختلف عمليك عن قسمة الفلاح نفسه . وهو لم يتصف قط بصورة مجتمعية مميزة ، وما لبث ان امتزج وانصهر في مجموع السكان بالرغم من تميزه اصلا بلغته ودينه واخلاقه وربما بصورته الطبيعية ايضاً .

الاسرة : المرأة المرأة الاسرة نطاق مظلم آخر. في الشعر المصري يدعو الشاب حبيبته و اختي الاسرة : المرأة كا تدعوه هي بدورها و اخي و ودرج على ذلك كل من الزوج والزوجة . فهل يُستنتج ان القاعدة كانت في زواج الشقيق من شقيقته ? انقسمت الآراء حول هذا الموضوع. فالذين يرتأون الايجاب يستندون الى مثل اوزيريس وايزيس في الميثولوجيا المصرية والى اقسدام الملوك في بعض السلالات على الاقل على التزوج بالفعل من شقيقاتهم. اما القائلون بالنفي فيجيبون ان الحرص على نقاوة الدم في اسرة الهية قد يبرر مثل هذه العادة الغريبة وان التسميات المجازية واردة في جميم اللغات . ولا تزال ابواب هذا الجدل مفتوحة على مصراعيها .

ويبدو ايضاً ان الاسرة المصرية موسومة باعراف تحل المرأة في مركز مرموق بل في مركز الصدارة احياناً . فغالباً ما انتسب الابناء الى أمهاتهم انتسابهم الى آبائهم . واذا ما توفي زوج ، وليس بين ابنائه من بلغ سن الرشد ، انتقلت سلطته الى امرأته حتى في علائق الاسرة بالدولة .

وقد عرفت رسمياً ، لا سيما بعد الامومة ، « بسيّدة البيت » ، متمتّعة بكل مــا في هذا التعبير من مدلول قانوني ، وذلك بالرغم من ان البيت مصدره الزوج . ولكن الشك لا يزال يحوم حول تحديد ذلك في الزمن او التعريف عنه بوضوح .

والادلة على ما يعارض ذلك ليست بقليلة . ويبدو انه قد عمل احياناً بعقد زواجي يحدّ مساهمة كل من الزوجين المادية ويحتفظ لكل منها بملكية ما يقدمه . وقد سمح بتعدد الزوجات الذي درجت عليه دون شك بعض طبقات المجتمع المتنعمة بالغنى التي تستطيع تحمل ما يجر ذلك من نفقات : فقد رزق رعمسيس الثاني مثلاً اكثر من مائة وستين ولداً . ولعل مركزا شرفياً مرموقاً اعطي لاحدى الزوجات التي نعجز عن تعيينها بالضبط . وبالاضافة الى هذه الزوجات الشرعيات اتبح للرجل ان يحتفظ لنفسه في منزله ببعض السراري . وعلى نقيض ذلك كان تعدد الازواج محرماً على المرأة التي يؤدي بها زماها الى القتل حتى ولو لم يقبض عليها بالجرم المشهود . ولكننا نجهل ما اذا كان على الحاكم ان تتدخل دائماً في هذه الحالات .

اجل ان في الادب الخيالي الكثير الكثير من الروايات التي تلعب فيها المرأة دوراً شديب البعد عن الفضيلة ، وهي إمّا لواذع اصطلاحية واما انتقام الحقيقة والواقع من تشريع ظالم اعرب. ولنعترف هنا ايضاً بجهلنا المطبق ، لا سيا ونحن نرى بازاء هذه الروايات ، التاثيل العديدة لزوجين جالسين او واقفين جنبا الى جنب وقد تشابكت ايديها او القيت يسد الامرأة منها على كتف الزوج ، مما يدل على ان الموت نفسه لا يفصل بينها . غير ان للفي ، وللفن المدفني بنوع خاص ، ما للادب نفسه من مصطلحات .

ويجدر بنا هنا ، دون رغبة منا في التعميم والشمول ، ان نلفت الانتباه الى الدور السياسي الذي لعبته في بعض الظروف نساء معينة من السلالة المالكة اشهرهن على الاطلاق الملكة حتشبسوت في اواسط الالف الثاني . وكذلك ، في القرن الثامن قبل الميلاد ، خلفت بعض وعابدات امون ، في السلطة الروحية والزمنية على السواء ، رؤساء كهنة امون الذين لم يتح لزوجاتهن معهم ، لاجيال واجيال ، ان محتللن مركزاً يذكر . فيمكن القول ، على وجه التأكيد ، ان مصر القديمة لم تنظر ، مبدئياً ، الى المرأة نظرتها الى كائن ادنى ، ولعل عزوفها النسبي عن الامور العسكرية وعدم اهتامها بها يفستر لنا خير تفسير هذه الغرابة الحاصة .

الولد والاحمائيات البشرية نحن نجهـــل كلّ شيء عن التشريع في موضوع الاولاد ولكن الاخلاق تتراءى لنا بشيء من الوضوح . وجب ان يكون للسحرى ابن يؤمن له الدفن بعد موته وفاقاً للطقوس واعراف الجنائز ، إذ يجب ان تدوم الاسرة جيلاً بعد جيل . لذلك يتحتم على الابن ، اذا ما بلغ سن الرجولة ، ان يقوم بدور رب الاسرة حيال امه الارملة وشقيقاته . غير ان ولادة الذكر التي من شأنها ان تؤمن الاعقاب لم تؤد يوما الى التضحية بمن يولد بعده من اخوة او اخوات . وقد لاحــــظ الاغريق ببعض الدهشة ان

المصريبين يرضون « بتربية » جميع الاولاد . ونفهم من ذلك ان المصريين لم يدرجوا شاب الاغريق ، على « عرض » المولودين حديثاً ، اي على اهمالهم وتركهم يستهلتون بين نفايات الحياة المادية .

وبالفعل فان العطف على الولد كولد صفة من احب صفات الحضارة المصرية ومن اكثرها ندرة في الحضارات القديمة . فهل هو دمية من نوع الحيوان المنزلي الصغير يطفح بحيباة فطرية نضيرة ، ام انسان المستقبل ، اي وعد يجب مساعدته على التحيز في تفتح وجوده . ان الافتراض الاول اقرب للصواب لان الفرد لم يكن له كبير شأن او قيمة . ولكن لا نتوقفن عند هدف التفاصيل والفروقات الدقيقة . فيكفي ان نعرف ان الفن المصري كثيراً ما طرق موضوع الولد بحيويته والعابه وعطفه والعطف عليه . ويكفي كذلك ان نعلم ان النصوص كثيراً ما تصف مسرات الطفولة وتعتبر احياناً بقوة مؤثرة جداً عن الافراح التي تنسي الوالدين عناءهم ومشقتهم .

كان من شأن خصب البلاد ان يزيل شبح القسوة الفظة التي فرضتها فرضا ، في غير مكان ، طبيعة اقل سخاء . ومن المؤكد ايضا ، بالرغم من غزارة المياه وعذوبتها ، ان الوفيات بلغت نسبة مرتفعة . ومع هذا فلا شك ان المعنيين بامر الاحصائيات البشرية قد قدروا احيانا حراجة الموقف وواجهوا بعض المعضلات الاقتصادية : فهما بلغت ارض النيل من خصب مغنة ، لم يكن الحنول ، إذ ان القانون يقضي ، ولو نظريا ، بالتصريح عن كل ولادة هي لها بمثابة فم جديد لا يجوز لها ان تدعه يوما يصرخ من الجوع . لذلك كلما استعادت السلطة الملكية قوتها وشعرت بواجباتها وقضت على خطر الفوضى ، اخذت على نفسها اعمال تصريف المياه والري رغبة منها في استخلاص اراض زراعية جديدة من المستنقعات والرمول . لذلك فان كل عهسد ازدهار وعظمة من عهود مصر القديمة قد تجلى بتوسيع رقعة زراعة القمح في الفيوم على حساب بحيرة وعظمة من عهود مصر القديمة قد تجلى بتوسيع رقعة زراعة القمح في الفيوم على حساب بحيرة فيضان النهر . اما في عهود الانحطاط فتغير الرمول على المنطقة نفسها وتكتسحها النباتات المكن وضعه — يصو را التطور المتوازي في نظام المملكة وازدهارها وسكانها ، لان هذه الظواهر المتواذ من وضعه — يصو را التطور المتوازي في نظام المملكة وازدهارها وسكانها ، لان هذه الظواهر تعود ، في زمن واحد ، الى جموعة منسجمة واحدة .

لا كان الصالح العام يستتبع سلطة ادارية مطلقة مثالية ، اصبح من الاتجاه المحتوم ان تتجه الادارة ، رغبة في تبسيط مهمتها ، الى تقسيم المجتمع ، المنتظم رتباً وفرقاً ، الى طبقات وراثية تؤلف الاسرة لها إطاراً طبيعياً.

فاذا ما توفقت الى ذلك ، وجدت معضلة الاستفادة من الكفاءات ، وهي مستعصية بفعـــل

تجددها المتواصل ؛ حلا يكاد يكون آلياً . وهكذا يتم تلقائياً تأمين ملء الفراغ في الحرفوالمهن ولا يبقى سوى ايجاد العمل لمن هم أصغر سناً .

ولكن هذه النزعة لم تفض قط الى جمود شامل. فهي ، بدلولها هذا ، وبفعل تجاوبها ومنطق النظام الضمني ، قد ادت الى نتائج عملية ، فنحن نرى ، في مراحل تاريخ مصر القديمة المختلفة ، امثلة اجتاعية شبه ثابتة تسيطر عليها الوراثة سيطرة تامة . كان الأب ، بفعل الغريزة ويحكيف الابن على صورته ويطلعه على أو ليات معرفته وفنه باشراكه في عمله وينقل اليه بسهولة المهنة المدونة باسمه في السجلات الملكية كالوكان ينقل اليه ملكا عائلياً خاصاً . واذا ما اتفق ، من جهة ثانية ، ان لمس فيها بعض الفائدة ، كان من السهل عليه ، بموافقة الادارة ، ان يؤجرها أو يبيعها . ولكننا نعتقد بأنه ما كان ليقدم على ذلك اذا تيسر له ان يحل محله فيها لحد ابنائه ، وهذا ما يفسر ، في جميع العهود ، رسوخ وركانة المجتمع المصري . واذا أغفلت المصادر في غالبيتها ذكر هذه الوراثة المفترضة والمقدرة ، فان الكتابات المدفنية ، التي تشدد بغخار وكبرياء على انتساب الميت الاجتاعي ، لا تترك اي مجال المشك حيال هذا الموضوع .

ويجب لفت النظر الى اننا نستخلص وجود بعض هذه الامثلة الاجتاعية استخلاصاً فقط . قالتجار مثلاً وسكان المدن على العموم يكتنفهم الغموض الشامل لآن المدن ، ولا سيا مدن الدنمتنا المديدة التي كانت تجيش بحركة تجارية ناشطة ، امنع من ان يدركها البحث والاستقواء بعد ان غاصت ، منذ عشرات القرون ، تحت طبقات الاوحسال الرسوبية المتراكمة . ويصح القول نفسه عن المقابر التي قد يسفر التنقيب فيها ، فيها المكن التنقيب ، عن الكثير من النقوش والرسوم والكتابات الكاشفة . ومن المدهش ان الأدب المصري لم يتعرض قط عملياً لاموو صكان المدن ، ولعل مرد ذلك الى ان الادب يتوجه اساساً الى العظهاء المقيمين في اقطاعاتهم المتميزين باحتقار هؤلاء السكان وجهل كل شيء عنهم ، لا سيّها وان نفوذهم الاجتاعي كان يقف عند مداخل المدن .

الأمثلة الاجتاعية : الفلاح حيزها الفنانون والكتاب المصريون نهائي الرغم مما فيها من صفة اصطلاحية .

اما المثال الواجب رسمه قبل غيره ، بسبب ديومته وشموله ، فهو الفلاح ، المشال الاول للمصري وللسواد الاعظم من المصريين في كل جيل . فهو فلاح قبسل أي شيء آخر ، بالرغم من توليه اسمالاً اخرى مختلفة في بعض الظروف : تمهيد الاراضي ونقل الأحمال على ظهره او الاشتراك بجر الثقيل منها في صفوف طويلة من امثاله . يتوقف انتزاع المحاصيل المغذية من التربة السوداء وحياة مصر نفسها وبهاء حضارتها على عمله خلال الفصول المتعاقبة ، وفاقها لفيضان النهر وانخفاضه .

ولـكي نتمثل حالة الفلاح ، يهون علينا ان نرسم وجهي لوحة مزدوجة تتباين منها الطلال والانوار ، فالمصادر المصرية ، ولو تعاصرت ، تدعو الى ذلك .

كان فدادياً في الامبراطورية القديمة ، وما زال فدادياً ، عملماً ، حتى اذا بدا حراً فما بعد ، من الوجهة القانونية ، لأنه اليد العاملة الضرورية التي لا ينقى للأرص قيمة بدونهـــا . فهو مرتبط « محقول الفرعون » والمعمد - وقد شملت مصر بكاملها في بعض الاحمان - او ان عممله يعطى ويماع مع الاملاك التي لا يستطيع أن يهرب منها . أجل أنه يملك بيتك شيدته يداه من لبن وعوارض خشبية حين اقدم على الرواح ، كما يملك حديقة وبعض الطيور الداجنة. ولكن الارض الصغيرة المؤلفة من بيته وداره وحديقته لم تكن سوى هبة الغاية المبيّنة منها احكام ابقائــــه في الارض التي يعمل فيها تحت سلطة المتولى عليها . وقد يكون الملك ، في بعض العهود ، قد آثر اعتباره مزارعاً يستثمر على هواه حقلًا يعادلحقل جاره من حيث المساحة، ولا شك في ان ذلك استتبسع تأجيره بعض الحيوانات وبعض الادوات الزراعية . ولكن قسمته المادية لم تتعير قط ، موجها كان عمله ام حر"اً. فهو لا يزال يررح تحت كاهل السخرة التي لا بديل عنها لأعمال السدود والاقنية . ولا يزال الحق بمصادرته قائمًا لصالح الادارة المدنية او العسكرية . كما لا يزال سيَّده يقتطع حصصه دون هوادة ، إما مباشرة ، إما عن طريق اقتسام المحاصيل او بدلات الاستثار او الضرائب . وتميـــل النصوص الى التشديد على تجاوزات الموظفين في سلطتهم وصلاحياتهم . وأشهر هذه النصوص « هجاء المهن » الذي يعود ما يصفه الى عهد الامبراطورية الوسطى . وبعد ان يعدد الاضرار التي انزلتها بالمحاصيل الحشرات الطفيلية والجرذان والطيور والحيوانات البرية واللصوص ، نراه يفصل مقريحة تصويرية ضربات العصي يكيلهــــا للفلاح مرافقو جابي الرسوم وضروب قسواتهم ومظالمهم : « حينئذ يضربونه مطروحاً على الارض ثم يُوثقونه بالحبالُ ويلقونُ بالحبال امام ناظريه ويكبّل اولاده بالسلاسل. فيتخلى عنه حيرانه ...»

قبالة هذه اللوحة التي تثير الشفقة ، نستطيع ان نشير الى تهديدات الملك المتكررة لمأموريه والتحقيقات المشددة يأمر باجرائها والعقوبات ينزلها بالمخالفين والعدل يوزعه بنفسه . ولكن هذه الاجراءات التي تستحيل ، منذ اواخر الالف الثالث ، مجرد مادة المترديد ، تفقد فعاليتها وثقة السكان بها . وللحصول على الوان اكثر نقاء وجلاء يترتب علينا ان بنظر الى رسوم جدران المدافن . فهي ايضا تصف بقريحة حادة افراح الحياة الريفية واعمالها على السواء وتستعيد امامنا الظلال الوارفة والمياه العذبة وتعبر عن حرارة فرق العمل التي تقوم ، على الحان المزامير ، بالحصاد او بدوس العنب . والى جانب الاشخاص ، كتابات تكرر كلامهم الرشيق والمرح الذي با يعرف للمرارة معنى . الحصادون ينشدون : « عملنا هو ما نحب » . ثم يسيطر على الجميع جو من المزاح والمداعبة . وبعد الفراغ من العمل يستسلمون للراحة يجرعون خلالهما البعمة فرحين بالعاب اولادهم امامهم . ويبدو كل منهم راضيا عن قسمته وسعيداً بان يلغت ، فرحين بالعاب اولادهم امامهم . ويبدو كل منهم راضيا عن قسمته وسعيداً بان يلغت ،

بمهارته واخلاصه انظــــار سيده الذي يوجّــه نشاطاً ضرورياً لسعادة الجميــــع . واذا نحسن خيّرنا ، تبدو اللوحة الاولى أقرب إلى الحقيقــة ، فهذه المدافن المزدانة بالمشاهد الراعوية انما هو حقول العمالم الثاني . وقد ذهب بعصهم الى وضع مثمل هذه الأغنية على أفواه حاملي أسيادهم : « نؤثر المحمل الملآن على المحمل العارغ » . ولكن « هجـــاء المهن » من حهته يدعو الى الانتفاض . وكان من شأن هذا الشقاء ان يفضي طبيعيك الى الثورات ، غير ان هذه الثورات لم تتميز مرة واحدة بالشمول ٬ كما ان حوادث الهرب نفسها لم تتكرر الا نادراً . وهل هناك من خيار بالمعنى الصحيح ? فليس بمكنة الفلاح ان يامس شقاءه الا بمقارنة قسمته بقسمة غيره من الفلاحين التي لا يعلم عنها شيئًا . الآلهة أنفسهم هم الذين وضعوا النظام الذي رزح الفلاح تحت وطأته المادية ، وهذا النظام في نظره لا يمسّ . لا شك في انه حاول المطالبة بحقه في هذه الدنيا ، ولكنه سيحصُّله على كل حال في الآخرة ، بيـــنا سيلقى العقاب فيها ذلك الدي حرمه منه . وقد دفع به كل هذا الى السلبية والاستسلام ولم يبق له الا ان يستمتع مثلك الافراح العادية التي لا يمكن لأحد أن ينتزعها منه : أفراح الطبيعة الهادئة وأفراح حب الأسرة وأفراح الصداقات بين أمثاله . ونرى ، بعد كل هذا ، ان وجهى اللوحة المزدوجة يتكاملان دون تعارض بالرغم من تباين الالوان فيهما ٬ وان تقاربهما وحده هو الذي يحدد ويقرب الى الفهم ميرة من أخص مزايا مصر القديمة ومن اكثرها تأثيراً . فلم يتح قط لعطهاء هذا العالم ' في غير مكان ' ار يتصرفوا بهذا القدر العظيم من الادوات البشرية الناشطة المطواعـــة والهائنة والمتواضعة والمتجلَّدة . فليس ابعد ، في مصر القديمة ، من مفهوم الرجل الحر والسُّخص المجدُّ الدي يتلقى مساعدة الجماعة لتكون له هويته ، لا لينصهر في الجماهير .

العامــل يمكن ان نستخلص بوضوح كاف أمثلة اجتاعية اخرى .

يلف « هجاء المهن » وغيره من النصوص جميع العال بما يماثل شقاء الفلاحين ولا تهمل الاحصاءات المؤثرة لا مهنة صغيرة ولا حرفة يدوية : الحلاق يستدرج الزُبن في الأزقة والحداد يلتزم « فوهة الكور » وينشر الروائح الكريهة « اكثر من بيوض السمك » والحكاك الذي « حقله الخشب » و « معوله الازميل » والنحــات والملاتح والحائك والخراز وغيرهم ينهكهم عمل سواعدهم ويتضورون جوعاً او يكادون يتستولون .

ان اصحاب الحرف ، في الواقع ، اكثر تميزاً من الفلاحين . اما اولئك الذين يمارسون مهن الساحات العامة فيختلطون بعامة الشعب ، والذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة تستثمر عقوباتهم افظع استثار .

لا شك في ان العمال المرتبطين باشغال المعابد والملك قد لاقوا معاملة اقل سوءاً، فهم يقصدون الخازن الطافحة بالمواد ويتسلمون منها اجورهم في مواعيد منتظمة ، مأكلاً وملبساً . ولعلهم ،

بالاضافة الى ذلك ، انتظموا جماعات متجانسة واستخدموا ما لديهم من وسائيل للضغط على اصحاب الاعمال . ولدينا امثلة متأخرة عن تهديدات الاضراب ساعدتهم على الفوز بمطالبهم . ومثل هذه الحوادث مما يثير الشك حول النشاط الذي تعزوه الرسوم اليهم لا سما في اعمالهم الزراعية .

وكان بودما ان نتعرف الى قسمة اولئك العمال الاختصاصيين المتميزين الذين جمعوا رصيداً مدهشاً من التقنية فاحلتوا مستوحاتهم في مصاف المصنوعات الفنية الرفيعة . فهل حظوا المتقدير الذي هم جديرون به ? وهل نعموا بتكريم المجتمع لهم او هل كوفئوا مادياً مقابل بهجة الجمال يوزعونها ذات اليمين وذات اليسار ومقاب ل الخلود يؤمنونه للمقتدرين من زبنهم ? من المفالاة والتهور نفي ذلك اطلاقاً لان بعضهم بلع الثروة والجاه بفضل براعتهم . وقد بلغنا اسم الصانع نفسه في بعض الاحيان النادرة النادرة . وببدو ان عهد امنوفيس الرابع – اختاتون قد تجاوز كل عهد غيره في رفع المستوى الاحتاعي لا سيا النقاشين . ولكنه عهد قصير الامد اذا ما قيس بالتاريخ المصري المتطاول في الزس . وفي اكثر الاحايين لا تحول كفاءات الفنان النادرة ونجاحاته الباهرة دون غمره ، كعامل يدوي عادي ، في جماعات الشعب المجهولة . ولكن حضارات قديمة كثيرة قد ارتكبت في هذا المجال ، قروناً طويلة ، الاخطاء نفسها التي ارتكبتها الحضارة المصرية .

الجندي التي تتبح الفرد ان يفرض بطولته فرضاً . ولكننا لا ستطيع التأكيد مع ذلك ان بمكنة محارب الرتب السفلي في مصر ان يتعالى ويبلغ المراتب التي توليسه النفوذ وتخوله حق القيادة . وهنالك نصوص تثبت تدرج بعض العسكريين المبرزين في سلك الجندية ، غير ان واحداً منهم لم ينطلق من الرتبة الدنيا بل هو ينحدر اساساً من اسرة تحتل مكانة اجتماعية مرموقة وينتقل يافعاً الى المدارس الحربية التي تجنبه ، منذ دخوله اليها ، الاختلاطات المحطة من شأنه . الما الانطلاق من رتبة الجنود العاديين ، وهو دليل الانحدار الوضيع ، فيكاد محتم الغمر والاغفال .

وقد سبق ورأينا ان الروح العسكرية لم تنتشر قط بين افراد طبقات الشعب الدنيا لان مزاجهم السلبي لا يصلح ان يكون حقلا خصباً لاستثارتها فيهم لا سيّا وان الانظمة الدينيسة والادارية السائدة قد شجعت فيهم هذه السلبية وغذتها . ولم تشذ على هذه القاعدة ، في بعض العهود القصيرة ، سوى امثلة نادرة لا يجوز ان نغالي في اهميتها ونشمل بها المجتمع كله . ويبدو ان الفلاح لم يبرهن ، في خدمته العسكرية ، عن اهلية تذكر إذ ان مثال الجندي ، عنسد الفراعنة ، اي ذلك الضابط الذي تأتي الوثائق العديدة على ذكر امجاده ، لم يكن مصرياً بسل غريباً ومأجوراً .

لم يعجب الرأي العام بهذا الجندي بل شعر نحوه بالخوف والازدراء . ولم يكن ابن الشعب ليرى نفسه فيه لا سيا وان الحهود لم تبذل لايجاد هذا التقارب بينها . ولم يعرف الجيش ، على ما نعلم ، اي تخالط اذ كانت وحدات متجانسة من حيث قوميات افرادها . اما اذا حصل التخالط ، خارج الجيش ، فيكون ذلك نتيجة غير مباشرة لاسلوب تمشب عليه الادارة تأمينا لدوام خدمات هؤلاء الغرباء بجؤولها دون المطامع التي تثيرها فيهم ثروة البلاد .

فكان الملك يرعى المرترقة باقطاع كل منهم ارضاً ، فيعنى بزراعتها واستثارها تأميناً لحاجاته وحاجات عائلت. وقد افضى ذلك ، في عهد البطالسة الى « مستعمرات المهاجرين » . وفي عهود سلالات ساييس، بلغ عدد الجنود ، على ذمة هيرودوتس ، ٢٠٠٠٠ وقد اقطع كل منهم ثلاثة هكتارات وربع الهكتار في الدلتا ، وحق لمن انخرط منهم في الحرس الملكي ان يتسلم حصصاً غذائية سخية . فليس من المعقول ان يجيء كل هؤلاء من الخارح . وليس من المعقول خصوصاً ، ألا " بكونوا من اصل مصرى ، شم بطة ان نعود حيلاً او احيالاً إلى الوراء .

حصصاً غذائية سخية . فليس من المعقول ان يجيء كل هؤلاء من الخارح . وليس من المعقول خصوصاً ، ألا يكونوا من اصل مصري ، شريطة ان نعود جيلا او اجيالا الى الوراء . فاذا كان الملك يحتفظ مبدئياً بحق تملك هذه الاراضي ، واذا كان من حق ادارته بالتالي ان تبقي فيها عائلات الجنود ، ما دام هؤلاء صالحين للخدمة العسكرية فقط ، اصبح من السهل رسوخ قدم الورائة التي كانت تؤمن مصالح الطرفين . فاذا خلف الان أباه كجندي ومزارع ، احتفظت المائلة بقطعة الارض وأمن الجيش بديلا عن رجل أصبب بمرض او تجاوز سن الخدمة .

وهكذا فالمصري الذي يقيم نهائياً في مصر يصبح بعد حين اصلاً لفروع كثيرة ويتمصر احفاده رويداً رويداً فيستحيل ، بعد ذلك ، التمييز بينهم وبين المصريين الاصليين المخرطين في الجندية الخاضعين لنظام مماثل . وتتنظم مع الزمن طبقة « الحاربين » الوراثية التي ألمح اليها كتبة الأغريق . ولكن يرجح ، قبل العهد الدي تصح فيه شهادة هؤلاء ، ان الجنود اقطعوا الاراضي منذ السلالة الثالثة عشرة وارف المرتزقة تضخم عددهم منذ اواخر عهد السلالة الثالثة عشرة .

ولا حاجة بنا لأمثلة اكيدة حتى نتصور نتيجة هذا النظام المحتومة . فوراثة الاراضي المقطعة لم تكن سوى مرحلة من مراحل التطور ويكفي ان تخف وطأة المراقبة الادارية حتى يستحيل استثار الاراضي ملكية فعلية قابلة النقل بالهبة او بالبيع ، كا يطيب للمالك ، وتزول مع الزمن فريضة الحدمة العسكرية التي كانت في الاصل الشرط الاساسي لاقطاع الارض . وتتحتم بالتالي العودة الى البدء كلما مست حاجة الملك الى المحاربين الجدد . ان المصادر المتوفرة لدينا ليست من الوضوح والكمال مجيث نستطيع معها الجزم بان مصر قد قطعت هذه الدورة بكاملها ولكن منطق الحوادث بيجيز ذلك .

الضابط من الثابت ان طبقات الشعب المصري الميسورة لم تقدم للفراعنة جميع ضباط المضابط الجيش والاسطول، لا سيّا في جميع العهود ، لان المرتزقة قد احتفظوا احياناً

برؤسائهم الأجانب ، مما عرض البلاد في بعض الفترات للقلاقل والاغتصابات . ولكن الضباط قد جاؤوا ، دائماً تقريباً ، وباعداد كافية ، من أسر هي في خدمة الجيش او الادارة الراهنة . كثيرة هي الكتابات المدفنية التي تشير باطراء دائم الى المآثر العسكرية واعمال البطولة والتضحيات ، عير ان توزيعها في الزمن ليس متساوياً لأن السلطنة لم تهتم على الدوام للشؤور العسكرية . ولم يكتمل مثال الضابط في المجتمع المصري الا في عهد الامبراطورية الحديثة بنوع خاص وهي التي تولت تحرير البلاد اولاً ونهضت بالفتوحات في آسيا ثانياً . وقد استقر حذا المثنوات عن مصر وصد الغزوات عنها

ويشد و هجاء المهن » على ما يلازم مهنة الضابط من مشقة . في المدرسة الحربية ، وفي المراتب الدنيا نفسها ، لجأ الرؤساء الحازمون الى العصا لتلقين الشاب خفة الحركة والانتباه . يضاف الى ذلك عناء الأسفار الطويلة القسرية في المناطق الريفية ، والأمات تعترض العربات ، والجروح ، وغير ذلك بما هو أدهى . ولكن هذا النص يغير وجه الحقيقة هنا شأنه في تغيير وجه حقيقة مهن اخرى كثيرة ، لا بل يغضي عما فيها من تشويق ، أعني بذلك المكافآت الفخرية وغيرها ، وهيبات الفرعون ، وتقاسم الغنائم المادية والبشرية ، والأوسمة عقوداً وأساور ، والتدرج السريع ، وخصوصاً التعيين في الوظائف المدنية ، او الحصول على الاقطاعات المحترمة ، عند بلوغ السن او الاصابة بعاهة ، وكلها تثير في النفس الرغبة والشهوة . وتعطينا الكتابات أمثلة لا تحصى على صحة ما نقدم . اجل لن يجسر اي مستاء على ان ينسب لسيده نكران الجيل ، ضمنيا ، بالكلام عن عوزه في شيخوخته . ولكن الوقائع هي الوقائع . ولن يحظى الملك بخدمة علمة الا اذا اعترف بجميل خدامه المخلصين . ويبين لنا مثل حورمحيب ان اقرب الناس الى علمة الا اذا اعترف بجميل خدامه المخلصين . ويبين لنا مثل حورمحيب ان اقرب الناس الى الملوك واكثرهم حظاً وشجاعة كانوا يحلمون أحياناً بالمزيد من السمو و والارتفاع .

يبقى أخيرا اولئك الذين نعموا بثقافة ارفع. درجت العادة ان تبدأ الدروس منذ عهد الطفولة في المدارس الملحقة بالبلاط او بالمعابد حيث تحتل مادة الخط المركز الاول. ثم تتفرع بغية تلقين الطلاب الممارف الخاصة بالمهنة التي يعد الوالد ابنه لها ، ، وهي غالباً تلك التي اختارها لنفسه بين اثنتين : الكهنوت او الادارة .

ونتيجة لانههاكهم في نشاطات المعابد الدينية والزمنية على السواء، كرّس كثير من المصريين والمصريات نفوسهم لخدمة الآلهة . ولكن في هذا الجمع الغفير علمانيين عديدين بما فيهم فئات عامة الشعب المختلفة : الفلاحون مستثمرو « الارض المقدسة » ، وعمال المصانع الاختصاصيون والمعاونون على انواعهم ، حتى والراقصات والمغنيات والموسيقيات . ولم يحل ذلك دون تضخم عدد الكهنة انفسهم الذين توزعوا فئات كثيرة تختلف القابها وانظمتها ، وربما اعمالها ، باختلاف المعابد . وتعيين هذه المهام منوط مبدئياً بالاله اي بالملك ، ولكن المهام نفسها غالباً ما تصبح ،

مع الايام ، ملكاً للقائمين بها . وقد حدث ، في عهد الانحطاط على الاقل ، ان تقسمت هذه المهام حصصاً زمنية عاية في القصر – اجزاء من اليوم – واصبحت موضوع تجارة وبيع وشراء .

وقد يصح الكلام عن كهنوت نسائي قوامه «سراري الآلهة » أو « المعتزلات ». ولكنا نجهل كل شيء عن تربيتهن ودورهن في العبادة . ومع ذلك يمكن التأكيد انهن كن ينتخبن ، للمراكز العليا على الاقل ، في صفوف المجتمع الراقي ، بل في البلاط نفسه احياناً . وكانت الملكة مبدئياً ، منذ الامبراطورية الحديثة ، رئيسة الكهنوت النسائي المكرس لحدمة معبد الالهما المون في الكرنك وتلقب « باليد الالهية » و « عروس الاله » او « عابدته » . وكانت تقوم مقامها عملياً تلك التي يمكن تسميتها رئيسة الكاهنات .

ويصح القول نفسه عن درجات الكهنة الذكور التي يرأسها في القمة «النبي الاول» و « اعظم الانبياء » ، وبكلمة ، رئيس الكهنة ، الذي عرف بغير ذلك من الالقاب . وكان في كل معبد رئيس كهنة يقوم مقام الملك الذي يعينه لهذه المهمة . وقد احتل بعض رؤساء الكهنة مكانة ضخمة وواسعة بفضل ما للاله الذين يديرون شؤون معبده من نفوذ وطيد وثروة طائلة . ومما لا شك فيه طبعاً ان واحداً منهم لم يتقدم على رئيس كهنة امون في الكرنك الذي افضى ضعف بعض الملوك الى رفعه الى مرتبة «مدير الابدياء في مصر العليا والسفلى»اي الى مرتبة رئيس الكهنوت الوطني الاعلى . والملكية ، كا سبق ورأينا ، تعرضت لخطر الاغتصابات على يد رجال الدين ولم تفلح دائماً في صد"ه وابعاده.

وكثيراً ما وقع الخيار على رئيس الكهنة من خارج الدرجات الكهنوتية ، ولكنسه اشرف مباشرة على سلسلة كاملة من « القراء » و « الاطهار » و « الآباء الالهيين » و « الانبياء » . وكان باستطاعة هؤلاء الكهنة ، المنتظمين فئات متميزة ، ان ينتقلوا من مرتبة الى اخرى ، غير ان تدرجهم يخضع لعوامل متعددة اهمها التملق للبلاط وصلة القربى بذوي المناصب الرفيعة . واليك مثلاً عن نجاح كهنوتي باهر احرزه احدهم في عهد رعمسيس الثاني : دخل احد ابناء « نبي امون الثاني » المدرسة في سن الخامسة ، اصبح « طاهراً » في السابعة عشرة ، و « ابناً إلهياً » في الحادية والعشرين ، و « نبياً ثانياً » في الثامنة والاربعين ، و « نبياً والعشرين ، و « نبياً ثانياً » في الشامنة والاربعين ، و « نبياً اولا » في الستين حتى مماته في السادسة والثانين . وهذا مثل آخر يعود الى عهد متأخر : احد رؤساء كهنة امون يعلن باعتزاز وكبرياء ان ابنسه البكر « نبي ثان » في معبده وحفيده « أب رؤساء كهنة امون يعلن باعتزاز وكبرياء ان ابنسه الناني بمعبد آخر .

هذه ، ولا ريب ، نجاحات وأسرغير عادية زادت انجادها في القو"ة الادبية والمادية التي نعم بها كهنوت هو ادارة في آن واحد. فشكتل هذا الكهنوت طبقة اجتاعية شبيهة بطبقة الموظفين . المدنيين . ولم يختلف الكاهن عملياً عن الكاتب . فهو ينتقى في الاوساط الاجتاعية نفسها ويربى التربية المدرسية عينها . وهو مدين ، في قو"ته ، إلى مثل أعلى واحد هو التنظيم القمين بان يؤمن

للشعب السعادة التي يهبها الآلهة بسخاء للدلالة عن رضاهم ؛ وهو اخيراً يجيش برغبة واحدة في اعتبار الوظيفة التي يشغلها ملكا خاصاً لا خدمة عامة .

نصل ، مع الكاتب ، الى مثال سيد مصر الفرعوبية الحقيقي بكل بقائه وجلائه .
ولا يشدّد « هجاء المهن » ، بتلك المرارة ، على آلام المهن الاخرى واخطارها ،
إلا لبرز ما تنطوي عليه مهنة الموظف من قوّة اغراء واجتذاب . وليس الشخص نفسه ، الذي
يرسم هذه الصور السوداء ، إلا موظفاً صغيراً بحض ابنه على الاحتهاد ، وهو يقوده الى مدرسة
البلاط ، منبت موظفي الادارة . وهنالك نصوص كثيرة تعرب عن هذا التوق نفسه باعجاب
البسطاء دون ان تم عن حسد او تململ . وتجمع هذه النصوص على القول بقيام حالة راهنة يجب
الاعتراف بحقيقة واقعها : « فالكاتب هو الآمر » كا جاء في كثير من هذه الكتابات .

تحرر الكاتب من السخرة التي اخذ يفرضها على غيره وابعد عنه شبح التعب الجسدي وضمن مؤونته من بيت الملك. فتوقف نجاحه على ذكائه وحميته دون غيرهما. وكان من الطبيعي ، في مثل هذه الظروف ، ان يحمل الامسل في السعادة المرجوة ، كلا من الطالب والمبتدىء ، على الابتعاد ، في عمر الطيش ، عن ملذات الرقص التافهة وعن المسكرات والمنكرات، وعلى كشف اسرار الخط والحساب والادارة ومنافسة اترابه في الدرس والاجتهاد.

ويصور هذا المثال احسن تصوير ، منهذ الاسرة الخامسة في اواسط الالف الثالث ، تمثال الكاتب المقرفص » الذي يعبر عن حدة محسوسة في الانتباء عند قدوة الموظفين .

واذا ما حالف الجدارة حسن الطالع ، يرتقي هذا الموظف الوضيع في الدرجات الكهنوتية الى ان يبلغ اكثر المناصب ابتغاء ، بفعل الجاه الذي تؤمنه ، واوفرها عطاء سخيا ، عما تستتبعه من مرتبات وهبات . وان لم يتيسر له ذلك ، يرافقه دائما ، حتى في الدرجات الدنيما ، شعور أخاذ باشتراكه الشخصي في سلطة لا حد لها وبتساميه على الجماهير بمراقبته الشاملة لاعمالها . وهو مبدئيا يتلقى التوجيهات حتى يوجهها للغير ، ولكن الملك ، عمليا ، ابعد من ان يضن عليه بالثقة واضعف احياناً من ان يعاقبه على تجاوزاته .

وكثيراً ما يتاح للكاتب المنتمي الى هذه الدولة الالهية ، بفضل وراثة الوظائف وفقدان فعالية آلة الحسكم المقدة ، ان يستفيد منها استفادة مباشرة كبرى ، حالما يتراخى ، في القمة ، ذلك الحزم الذي تبقى المبادىء الاخلاقية بدونه حرفاً ميتاً .

وبذلك تكون الحضارة المصرية قد شيدت لمجد الآلهة الاعظم ولمجد الفرعون ابنهم ورضيعهم وخليفتهم ، معتمدة مادياً على مجهود الطبقات الكادحة التي أرهقتها بالواجبات ، ومستهلكة المزيد من الثروات بالرغم من سخاء الطبيعة في عطائها المتكرر . ولكن انانية الانسان الفطرية قد سخرت منها الارضيات لصالح اولئك الذين عملوا تحت ستار تلك القوى الالهية وباسمها ، المناع عظهاء مصر الحقيقيين : الكهنوت والادارة ، الكاهن والموظف .

## لانغصل لانشاك

# المظاهرالدييية

ليست الحضارة المصرية مدينة الا بجزء من عظمتها لقوة الالتحسام والمنطق – من الوجهة المثالية على الاقل – في نظامها السياسي والاقتصادي والاجتاعي . فقد تجلت قوتها الخلاقة ، بكثير من التأثير ايضاً ، في نطاقات بشرية اخرى .

ترتب علينا اكثر من مرة ، فيا سبق ، التنويه بقوة الفكرة الدينية في مصر القديمة . وكان هير ودوتس يعتبر المصريين و اكثر الناس دقة في التدين ، قاصداً بذلك حرصهم الشديد ، حتى في العادي من اعمالهم ، على العمل بموجبات دستور العادات والحرّمات الذي سنته تقواهم الملزمة . وهذا الاثبات يحتفظ بقوته حتى ولو رفعناه الى مستوى أعلى . ففي الديانة وحدها ما يبرر نظرياً تنظيم البلاد العام . وبما ان البلاد ملك للآلهة ، فهي تعيش لاجلهم وفاقا للمبادى التي وضعوها والاوامر التي تصدر عنهم يومياً .

#### ١ - الألمـــة

عدد هؤلاء الآلهة مرتفع جداً ولا حد لتنوع طبيعتهم .

التعدد الاساسي

وبحكم الضرورة ، سعى اللاهوتيون في نظرياتهم ، اكثر من مر"ة ، لادخـــال نظام ما على هذه الكثرة التي يكاد لا يحصرها عد . وحدث ، لا سيا لاسباب سياسية ، ان قاربوا التوحيد ان لم يتوصلوا اليه بالفعل احياناً . وقد حصل ذلك ، في حال حصوله ، مكراً وخداعاً باخضاع الآلهة الآخرين لإله 'جعل لهذه الغاية أعلى منهم شأناً وسلطاناً . ولكن هذه الطرائق لم تلق قط ترحيباً يذكر حتى ولو كانت السلطات عوناً لها ولم تحرز إلا نجاحاً محدوداً في الجمتمع والمكان والزمان على السواء . فمن الجلي ان تعدد الآلهة كان أمراً اساسياً ولم ترض غالبية المؤمنين عنه بديلاً .

هل كان هنالك ، على الاقل ، فكرة مشتركة وراء هذا التعدد ? هل كان هؤلاء الآلهـــة

يتساوون في الانحدار من مبدأ أعلى ? يميل كثير من علماء مصر القديمة ، منذ ما يقرب الأربعين عاماً ، الى اثبات ذلك ويحاولون ان يستشهدوا ، لهذه الغاية بلفظة وكا » التي جاءت على ذكرها نصوص قديمة قدم الاهرام : و هوذا انت ، وكا » جميع الآلهة ، تقودهم وتحكمهم وتحميهم » . ولكن هذه النصوص النادرة والغامضة لا تتبح الاجماع على تحديد مدلولها والانتهاء منه الى ما يغرينا في اكتشاف مدلول ذات الالوهية . جوهر اساسي او سائسل هيولي تنصب عناصره في الاغشية الختلفة ، او مجموع القوى الفائقة الطبيعة ، او مبدأ الحياة الكامن في الاطعمة ، او مبدأ التناسل ، او مجموع الصفات الطبيعية والادبية والعقلية التي تكوّن الشخص الكامل ، لا فرق كان هذا المجموع واحداً او متعدداً : هذا قليل من تحاديد كثيرة قدمها بعضهم . وكل منها يستند الى حد بعيد إما الى النظريات العامة وإما الى الاستعارات السهلة ، ويكفي ذلك وحده لان تحوم حولها الشكوك .

ومها يكن من الامر، من جهة اخرى ، فهاكان باوغ هذا التجريد بمكن الا لنخبة محصورة العدد ، ولا يبدر ان هذه النخبة انهمكت ابداً ودائماً في بناء مدهب منسجم ومعقول . ولو حاولت ذلك ، لاصطدمت بواقع ديني برز قبلها مستقلاً عنها مستعصياً على جهودها التنظيمية . ولو وفقت جدلاً الى مذهب مرض ، لقابله المصري باللامبالاة وعدم الاكتراث .

تعكس الديانة المصرية ، بوضوح لا مثيل له الا في الفن الذي تربطه بهما صلة وثيقة ، بعض الخطوط الأساسية للسيكولوجية الجماعية . وقد يرتسم بعض هذه الخطوط ، بوضوح متفاوت ، عنمد الشعوب الاخرى . ولكن

في الفكّرة الدينيـة صلة بمض لمصر خطوطها المعزة .

الواقع والخيال

ومن حيث ان الفكرة الدينية المصرية قد نشأت ، كا في غير مكان ، من المعضلات التي واجهها البشر في علائقهم بالعالم المحيط بهم الذي تستبد حياته بحياتهم، فهي قد انبثقت بديهيا من المادة الجامدة ومن المحسوس ، مع بعض التفضيل للمرئيات . وهي لم تحد عن هذا قط ، مسع انها غالباً ما تعد تها ، يستهويها في ذلك خيال حاد . ولم يتح لها هذا الخيال ان تسكب الحيساة في الاشياء نفسها فحسب ، بأن اعطتها قيمة ارفع من قيمة الرموز ، بل قادها الى اعتاد التأليف والجمع كي تخلق من معطيات الواقع كاننات جديدة لم يدخل في خلد احد انهسا دون هذه المعطيات واقعية . ولم يلمب التجريد في كل هذا الا دوراً ثانوياً ، اذ كان يكفي ، لبلوغ الهدف، بذل مجهود في تأويل الواقع المنظور والاستمرار في الاستفادة من معطياته مجيث يدخل ، في نطاق الاختبار العادي ، اغرب ما يتعرض له الانسان وبيئته المباشرة من احداث وظواهر .

؛ وفي سبيل عملية الحلق هذه ، وفسيق المصري بين صور مختلفة متناثرة ، لانه كان يؤمن بالحياة في الصور . وبما ان الصورة منقولة عن حقيقة في الحاضر او في الماضي ، فهي تضاعف وجود هذه الحقيقة ، أو تعيد الوجود اليهاكل مرة يعاد رسمها ، او طالما هي في حيز الوجود . وهي في البدء ترتسم دون قصد ، ثم تتجسم وتعطي الحياة لنفسها . ولذلك فالحساق الضرر بالصورة انما هو الحاق الضرر بمن لا وجود له بدونها . وكانت هنالك طريقة اخرى للخلق ، في التسمية لفظاً إو كتابة : فقابلة إسمي إلهين مثلاً كانت بمثابة جمعها في واحد وكان من شأنها ان تفضي الى النتيجة نفسها التي تفضي اليها صورة من ينتمي الى جنسين مختلفين . وتتصل هذه الطريقة بفكرة الكلمة الخالق التي اعتمدها اللاهوتيون في تفسير تكوين العالم تلبية لنداء الاله الخالق . كا تتصل ايضاً بفكرة السلطة التي تمنحها ، على الاشياء والكائنات الحيسة ، معرفة اسمائها الحقيقية ، وهي التي كثيراً ما لجساً السحرة اليها . ولكن هذه الطريقة ، على الإجمال، مثبت الفن المصري الوحيد ، او الاول على الاقل .

وبفضل الواقع من جهة ، والخيال من جهة اخرى ، توفر للفكرة الدينية امكانات خيار تكاد لا تحصى . ولكن يبدو ان نزعة تفاؤلية ، تلفت النظر بجدتها ، قد وجهت هذا الخيار . لا شك في ان المصري كان محاطاً بقوى كثيرة تبدو له وكأنها تناصبه العداء ، او تهدده تهديداً فقط . وهو قد رآها بام العين وحاول تهدئتها . ولكنه ، على ما يظهر ، لم يرض قط بأن ينظر الى وجهها الخيف ، فحصر في نطاق ضيق ، على نقيض الحضارات الاخرى ، الهول والذعر اللذين وجهها الخيف ، فتمثل المقت المة خير ، وغضبهم غضباً سريع الزوال . ولم يستطع أبالسته قط من توفير نصرة الشر . ولم يحدث في أي بلد آخر ، ان ادرك الانسان معنى الموت بهذا الجلاء وهذه الطمأنينة ، ناظراً اليه نظرته الى باب الحيااة الثانية الابدية . وهكذا فان الديانة المصرية قد سبقت الكثيرات غيرها في املاء عرفان الجيل على اتباعها وفي حل الامل اليهم . ومن حيث هي علة ومعلول في آن واحد ، فانها قد اند بحت بكثير من التآلف في مجموع حضارة لا سبيل لادرا كها اذا نحن اغفلنا ، ولو دقيقة واحدة ، ما ينطوي عليه الشعب في الفطرة من صبر جميل وانس لطيف ، والحضارة كا نعلم تعبير جماعي عن هذا الشعب .

لما كانت اعراق الديانة المصرية ترتقي الى ماض سحيق ، فانهـــا قد احتفظت على مر الايام بالظاهرات البدائية ، وابرزهــــا بلاريب

حدرد تشبيه الآلهة بالانسان عبادة الحموانات .

ونحن نجد ، قبل بدء الازمنة التاريخية وتوحيد البلاد ، « شارات » المناطق المصرية المميزة مرسومة على المراكب والابنية التي تزين الخزفيات . وهي عبارة عن صور حيوانات او نباتات او أدوات مثبتة في اعلى الاعمدة الخشبية . وباستطاعتنا ان نتصور بسهولة تأليه حيوان نافع او مرهوب ونبات خير كالبطم او النخيل. ولكن كيف نتصور تأليه المترس والخاطوف والنبال وما الى ذلك ؟ ولنفرض انها رموز واصنام ، او ان لها أي تفسير آخر ، فها لا ربب فيه ان لهذه « الشارات » مدلولاً دينياً .

ظهر التشبيه او التجسيد ، قبل عهود السلالات الفرعونية . ولكنه لم يفلخ قط في ان يفرض

نفسه كلياً. فغي اوج الحضارة المصرية نفسه ، استلزمت صورة الاله ، على العموم ، تفصيلاً او صفة على الاقل يعيدان الى الذهن الرسوم البدائية غير البشرية ، شريطة ان يكون اصل هـذا الاله راسخاً في القدم ، وان يكون متصلاً بالآلهة المحليين . والشذوذ عن قاعدة استمرار الماضي هذه نادر جداً . ولكن اكثر الرسوم انتشاراً هي تلك التي عريت من كل عنصر بشري او تلك التي تمثل النفولات .

وفيا يلي مثل واضع يبين ، اكثرمن اي تحديد، تنوع الحلول المعتمدة وسرعة الانتقال من حل الى آخر . بين الرموز البدائية قحف الثور الذي انتشر منفرداً في البدء . ثم أضيف اليه المزهر فقام هو مقام الهيكل المعدني للمرهر . ثم اصبحت البقرة إلهة المتطقة التي انتشر فيها . وبين الآلهات التي تمثلت بهذا الحيوان ، لاقت حاتور اوسع ترحيب حتى خارج إطار هذه المنطقة . فنتج عن ذلك ان حاتور تمثلت دائماً بشكل امرأة لها اذنا البقرة ، او يعلو رأسها زوج قرون حينا ، وقحف الثور والمزهر احياناً .

وقلم صادفت عبادة النباتات والجمادات انتشاراً وحيوية ، لأن الحركة اعوزتها والحركة دليل الحياة الاول . وعلى نقيض ذلك استمرت عبادة الحيوامات زمناً طويلاً حتى ولو اتصفت بالبروز آناً والانكهاش آنا آخر . وفي عهود الانحطاط نفسها ، لم تحمل الى الهبوط ، بل بعثت حيويتها بكل قوة . ولا تفسير آخر للمكانة التي يحلها هير ودونس فيها ، بعد رحلة الى مصر في أواسط القرن الخامس قبل الميلاد ، والتي تؤيدها جميع الكتابات القديمة اللاحقة . وكثيراً ما يشير الكتبة الاخريق واللاتين ، بدهشة واشمئزاز ، الى الاكرام يحاط بعد هذا او ذاك من الحيوانات ، وعقوبة الموت او الجزاء النقدي تفرض على من يخالف القانون ويستحل قتله ، والاحترام يؤدى الى ممثل الفصيلة الحيوانية المعتنى به في احد المعابد والى جميع حيوانات هذه الفصيلة بعد الموت. وليس من النادر ايضاً ان يلفتوا النظر الى ان حيواناً قد يكون مقدساً منا وعدواً هناك . فالتمساح مثلاً يكرم في منطقق طيبة وبحيرة ميريس ويطارد ويقتل ويستهلك في منطقة الفيلة . ومن الجلي ان هذه المتناقضات الظاهرة تلاقي تفسيرها في ما تتميز به محلياً هذه الفيلة . ومن الجلي ان هذه المتناقضات الظاهرة تلاقي تفسيرها في ما تتميز به محلياً هذه الفيلة .

وقد أيد علم الآثار شهادات المعاصرين هذه . فقد اسفرت اعمال التنقيب عن مقابر كئيرة دفنت فيها وفاقاً للطقوس ، جثث محنطة كثيرة لحيوانات معينة : الهررة والكلاب والحبارى والصقور والاسماك . . المنتمية لهذه الفصيلة او لتلك الفصيلة الاخرى . ويبدو ان هذه الاعراف لم تنتشر الا في عهد متأخر . غير ان عبادة الثور أبيس في منف تعود الى السلالة الاولى على اقل تحديد . وقد تم العثور على مدافن ثيران هذه الفصيلة العائدة الى مسابين القرنين الرابع عشر والاول قبسل الميلاد . ففي معبد سيرابيس الذي اكتشفه مارييت ، عثر على اربعة وعشرين وفاقساً تتوزع في الزمن منذ رعمسيس الثاني حتى العهد اليوناني . كان هذا الثور الأبلق ينصب وفاقساً لطقوس احتفالية ، ويعيش في معبده ، بازاءه "فتاح » الاله العظيم الذي هو « بشيره »

و « صورته الحية » ، ويجيب ، باسم الاله ، على اسئلة المتعبدين ويتقبل التقادم ويشترك في التطوافات ، وعند موته ، يحفظ ويوضع في ناووس ويخضع لطقوس جنائزية تستمر سبعين يوما ثم يودع سرباً صغيراً بازاء اسلافك . وبالرغم من ان عبادة ابيس كانت اشهر العبادات طراً ، فانها لم تكن الوحيدة من نوعها . فعبادة الكبش في منديس من اعمال الدلتا ليست دونها رسوخا في القادم . ويتكلم قدماء الكتبة ايناً عن ثير اس منيفيس وبوخيس ، وقد ايدهم عسلم الآثار في ذلك .

يتضح اذن ان التشبيه او التجسيد قد اصطدم بعقبات لم يقو على التغلب عليها و ازالتها من دربه . غير ان المصريين قد درجوا باستمرار على ان ينسبوا للألهة ما يتميز بسه الانسان من شهوة للأكل وعاطفة و ذكاء وافكار ويكيفوهم على صورتهم أدبياً وروحياً ارف لم يكن مادياً ايضاً . وباكراً جداً ، جموا دوادهم الاعظم أشراً على النحو البشري لا سيا المثلث الذي قوامه اب وام وابن .

الاخة الحليون: تعددم رجمهم المسري السحيق يتمثل بعدد لا يُحصى من الآلهـة الحليين الذين أينظر اليهم كأسياد منطقة معينة . ولم تقتصر سيادتهم على امكنة معابدهم فحسب ، وهذا يصح لجميع الآلهة على السواء ، بل امتدت ايضا ، اما منذ عهد تطاول في القدم ، واما بنسبة حقهم في التعلك الى مصدر غير الهبة الملاحثية ، على الارض المجاورة للمعابد ، و على كل مساعليها من بشر وحيوانات واشياء . وتركت هذه التجزئة الاولى آثارها بالرغم من ضيق البقعة وانعزالها ، وقد تقام عدة معابد للاله الواحد في رقعة محسورة الاتساع . ولكن ، في الواقع ، اطلق على كل معبد اسم خاص ، كا اتسح ايضا ، لشخصية اله كل معبد ، ان تبرز ، من وراء همذه السمية السطحية ، بواسطة لقب او تسمية او زاوية معينة او صفة لا يصح نسبتها الا له . وكان باستطاعة المؤمنين ، والحالة هذه ، ان ينوعوا تقواهم وفاقه ) لتفضيلاتهم الشخصية او للعادة السائدة . وهم لم يبخاوا على انفسهم بذلك .

وقد توصل المصريون بعد لأي الى تخفيض عدد الألهة المحليين بطرائق مختلفة . فلجأوا الى المباثلة ، انطلاقاً من اوجه تشابه عرضية في غالب الاحيان . فالبقرة مثلاً لم تكن في الاصل ولم تبق قط الحيوان الرامز لحاتور دون غيرها ؛ ولكن حيثا وجد اله ترمز اليه البقرة ، سهل على حاتور ان تحل محله . ولجأوا الى التركيب والضم " اينسا فجمعوا المميزات والسفات والرموز المتقاربة او الواحدة . وقد اصبحت هذه الطريقة واسعة الانتشار واعت مدت لكل الآلهسة على السواء . ولجأوا الحي توزيعهم مثلثات قد تختلف المناطق على تصنيفها او على تعيين الاله الرئيسي فيها . وهكذا يرجح ان حاتور قد اشتركت احيانا في بعض المثلثات كأم لهوروس ، ويقودنا الى هذا الاعتقاد اسمها نفسه الذي يعني ه مسكن هوروس » . ولكنها اعتبرت زوجة

له على الاجمال ، متوارية امامه ، في ادفو ، جنوبي طيبة ، في المقاطعة الثانية من مصر العليا، ومتقدمة عليه ، في دندره ، شمالي طيبة في المقاطعة السادسة .

وليس من شك في ان هذه المحاولات تعكس الصراع على النفوذ والمنافسة في السياسة بين جماعات بشرية تنتصر كل منها بقوة السلاح لالهها الحاص. قد سعى بعض علماء الآثار المصرية الى استعادة وجوه ماضي مصر السحيق بالمقارنة بين تقدم بعض العبادات المحلية وتقهقرها ، ونجاح اتباعها وفشلهم . رلكن التوصل الى نتائج موضوعية ، انطلاقاً من هذه الطريقة ، يستوجب ، قبل كل شيء آخر ، ان يوضع تاريخ هذه العبادات المحلية على أساس وطيد . وهذه الطريقة ، من حيث المبدأ ، لا غبار عليها . فالمنتصرون يأتون بالهم الرئيسي ويدخلونه المنطقة المغلوبة عسلى نفسها ، وان لم يحلوه المقسام الاول : فعنى آخر تاريخ مصر القديمة ، أتيح دائماً للعبادة التي ترعاها السلطة السياسية القائمة ان تنتشر ويتسع نفوذها .

الى هؤلاء الآلهة الخصوصيين الذين يضيع سر وجودهم في ظروف محلية ، والذين هبطت عبادتهم حتى الزوال احيانا ، او تقدمت بفضل ظروف بشرية مؤاتية ، انضم آلهة آخرون كثيرون ، في تواريخ لا نعرف الا القليل منها ، تأرجحت مصائرهم بين صعود وهبوط ، لاسباب مختلفة ، كثيراً ما يكتنفها الغموض ايضاً .

انبثق بعض هؤلاء الآلهة من تأليب عناصر او قوى كونية كالشمس والفلك والارض. وليس من غرابة في طريقة الوصول الى ذلك. شعر الانسان ، في كل مكان ، بضعفه وعجزه ، المام هذه المعطيات الكونية ، فشده ميل طبيعي فيه الى تأليهها . وقد تتميز مصر القديمة بانها لم تنصب إلا العدد القليل منها . فكان الاهمال نصيب الكواكب باستثناء الشمس ، وما كان القمر نفسه ليحتل مكانة ما لولا ارتباطه بالاله المحلي طوخ ، الاله الحبارى المعد لدور إله الكتابية والحساب والنشاطات العقلية . وتتميز ايضاً بانها انتهت الى عدة آلهية لكل من العناصر التي صادف تأليهها نجاحاً كبيراً . ومرد هذا التعدد ، الثابت بالاسماء المختلفة والمفضي الى أيجاد معنين في التنافس احيانا ، بالرغم مما في طبيعتها من عمق الوحدة ، التشديد منا او هناك على ظواهر او بوادر متباينة . وقد يكون مرد ذلك ايضا ان جماعات بشرية مختلفة قد شقت او سلكت طرقاً مختلفة . ومها يكن من الأمر ، فان صفة الشمول ، في اصل هؤلاء الآلهة ، بالرغم مما قد اصبت به من اذى ، اتاحت اكثر من فرصة لاولئك الذين حاولوا جاهدين ان بإطماء ، في سبيل بلوغ هذا الهدف . وكان من الطبيعي ، في بلاد اشعت فيها الشمس قو تها الاسماء ، في سبيل بلوغ هذا الهدف . وكان من الطبيعي ، في بلاد اشعت فيها الشمس قو تها الاسماء ، في سبيل بلوغ هذا الهدف . وكان من الطبيعي ، في بلاد اشعت فيها الشمس قو تها الشماء ، في الدي الفكار اليها ، قبل غيرها من القوى الكونية ، لتحلها في القمة من المراتب الشعاء ، ان تتجه الافكار اليها ، قبل غيرها من القوى الكونية ، لتحلها في القمة من المراتب

ومن نافل القول ان فصل الآلهة المحلمين عن الآلهة الكونيين غالبًا ما يبدو نظرياً. فهو انمـــا

الالهية او لتجعل منها ، احيانًا ، محورًا لمحاولة توحيدية .

يستند الى اصل هؤلاء الآلهة ؛ ولكن هذا القياس يكتنفه بعض الغموض احياماً . فليس للآلهة الكونيين ، عادة " ، معابد وعمادات يومية خاصة بهم . غير ان هذه القاعدة لم تكن مطلقة . وكان من جهة اخرى ، للماثلة والتركيب ، اثرهما بين عدد من هؤلاء والآلهة المحليين ، ودلك باستخدام بعض اوجه الشبه الخارحية التي من شأنها اخفاء تباين الآراء في اصولهم .

لذلك تداخلت ، في كل هذا ، عوامل تطغى عليها الناحية البشرية . ولا عجب ، فقد حمعت بين هاتين الفئتين من الآلهة صفة مشتركة ، وهي انهم بمجموعهم كابوا موصوع عبادة رسمية مظمتها الدولة ، تحت رعاية الفرعون الذي حرص كل الحرص ، وهو اله ايصا ، على ال يؤدى الاكرام لامثاله . ولكن هذه الرعاية دفسها جعلتهم عرضة للتأثر بعواقب التقلبات السياسية .

الآلهة الشعبيون الساع هذه الرغبة من المستحيلات في اغلب الاحيان ، لان شواهد التعبد التي بلغتنا مصدرها الاول ملوك وكهنة وموظفون . فياستطاعة العظهاء والاغنياء ، دون غيرهم ، التي بلغتنا مصدرها الاول ملوك وكهنة وموظفون . فياستطاعة العظهاء والاغنياء ، دون غيرهم ، اظهار تقواهم بتقادم وانصاب وابنية تنقش عليها كتابات قمينة بان تسخر من عوادي الزمن . وبعبر النصوص الشعرية والادبية نفسها ، المحفوظة على اوراق البردي ، عن افكار اللاهوتيين والمثقفين الذين يأنفون ، بفعل انتائهم الى اوساط اجتاعية رفيعة ، من التوجه الى عامة الشعب كا يأنفون ، على كل حال ، عن التكلمة باسم هذه العامة . غير انه لا يستنتج من ذلك ان هذا

بالحقيقة اذا نحن استندنا الى وثائق اقل شأناً يغلب عليها الاغفال ، كبعض التائم والتعاويذ الصغيرة المصنوعة من مواد عادية ، وجدما ان عبادة الشعب تميل ، بالتفضيل ، وباندفاع مماثل ، الله آلهة آخرين يطلق عليهم لقب « ثانويين » الفصل بينهم وبين الآلهة « الرئيسيين » ؛ ويغلب ان هؤلاء مدينون بلقبهم هذا الى صفتهم الرسمية . اما الآلهة الثانويون فلم تأبه الاوساط الحاكمة لان توفر لهم مقوسمات العبادة ولم تمن على البعض منهم إلا بالقليل القليل كتاميح اليهم في نشيد او غيره من النصوص الدينية ، او زاوية لتمثال في هيكل ، او قسم من معبد احياناً .

الورع لم يرافقه الصدق دانمًا . ولكن هل يصح ان نستقرىء من خلاله ورع الشعب ?

من العسير وضع لائحة كاملة بهؤلاء الآلهة الشعبيين. لذلك نكتفي باعطاء فكرة عن تنوعهم. لنضرب صفحاً عن الآلهة الغرباء ، ومعظمهم من اصل اسيوي . ولكن نفور المصريين الدائم من الاعراف المستوردة يحملنا على الاعتقاد بأن عبّاد هؤلاء الآله الآله كانوا في اغلب الاحيان ، شأن عبّاد الآلهة اليونانيين في عهد السيطرة المكدونية ، اجانب استوطنوا البلاد ، كالهكسوس الغزاة والعبيد الارقاء . واذا وجد من عبدهم من اهالي البلاد ، فلا بد انهم من الجنود والموظفين الذين أقاموا في فينيقيا وسوريا . ولا مكان هنا لأن نفكر بالتجار قبل التأكد من ان التجارة الخارجية أفسحت المجال للمحاولات الفردية . ومما لا ريب فيه على كل حال، ان مصر قد اعطت الاجنى ، على الصعيد الديني ، فوق ما تلقته منه .

ثم كان هنالك آلهة مرتبطون بالحياة الزراعية ، كالاله الفيل ، والاله الحيية ، والكثير غيرهم من القوى الواقية في ظرفي الحيل والولادة على الارض . واشهر هؤلاء و بيس ، حامي المنزل وهو قزم قبيح مضحك ، مقنع بقناع اصعر ، مشهور بترويض الاسود ، محاط بالقرود الاليفة ، متمتع بصفات آلهة كثيرين . وكان هنالك حيوانات من كل نوع ، تلك التي سبق الكلام عنها ، وغيرها ايضا ، نخص بالذكر منها الجعل الذي انتشرت قائيله التعويذية انتشاراً واسما جداً . وكان هنالك اخيراً بشر مؤلمون لم يبلغوا ، من حيث العدد ، نسبة كبيرة في مثل هذا التاريخ الطويل . ولا شك في ان كل ملك وكل انسان احيط دفنه بجنائز طقسية اصبح الها عند لملوت ، ولكن لذريته فقط ؛ وما كان يتيسر ، الا المتأليه الخاص ، الذي يتوقف انتشاره على عوارض سرية تحمل الجاهير على الذكرى والتحويل ، ان يوسع آفاق هذا التأليه العام . وقد استفاد من ذلك بعض الملوك ولا سيا ه الحوتب » وزير الملك جيسر ( الاسرة الثالثة ) ومهندسه وطبيبه ، و ه امنحوتب » ابن ه هابو » ، مهندس امنوفيس الثالث ( الاسرة الثالثة عشرة ) . فاصبح كلاهما الها شافيا . وقد شهدت كتابات عديدة على آمال وشكر الحجاج الذين توافدوا حتى في العهد الروماني القريب ، يطلبون منها الشفاء في معبدها المشترك داخيل هيكل الملكة حتشبسوت في دير البحري بالقرب من طيبة . وقد اقيمت لهما في مصر عدة معابد اخرى .

لم تنتشر هذه العبادات الشعبية الا في عهد متأخر ، ولكن حرارة تقوى الجماهير قد اسهمت باكراً في انتشار عبادة اله عسلى الاقل هو اوزريس . وكل شيء يفرض علينا هنا ان نفرد له مكاناً خاصاً : طبيعته الخاصة بين الآلهة المصريين ، والعون الذي صادفه في ورع الاوساط الشعبية وأسهم من قريب او بعيد في استالة الشخصيات الرسمية اليه ، وانتيبار عبادته الصاعد ، الذي جعله يلعب دوراً اساساً في ديانة مصر الفرعونية وحضارتها .

الاسطورة الوحيدة ، بين الاساطير المصرية ، التي صادفت شهرة واسعة ، هي اسطورة اوزريس الذي قتله اخوه شيت ، وقطعه اربا اربا ، وبكته زوجته واخته ايزيس ، وبحثت عنه ، وعثرت عليه ، وثأر له ابنه هوروس من القاتل . ولعل مرد هذه الشهرة ذيوع عبادة اوزريس الذي استحال الى سيرابيس ، خارج مصر في العهسد اليوناني الروماني ، ولا سيا ذيوع عبادة ايزيس في كل مكان تقريباً من الامبراطورية الرومانية . فأثارت هذه الاسطورة اهتام الكتساب الاغريق واللاتين ، ولا سيا « بلوتارك » الذي وضع فيها كتاباً صغيراً في اواخر القرن الاول للميلاد استقى منه ، باستمرار ، التقليد اللاتيني والدوناني . غير ان نصوصاً مصرية كثيرة تختلف ، في روايتها للاسطورة ، اختلافاً بينا ، وحول نقاط هامة ، عن رواية « بلوتارك » . ومها يكن من الامر ، فان الفكرة التي تكونت عن اوزريس في مصر قد تباينت وفاقاً للزمان ووفاق ...

لذلك برانا امام معاضل كثيرة لا تزال موضوع اخذ ورد ، لعل ادقها اصل هذا الاله . فقد

جاء في مؤلف بلوتارك ان جثة اوزريس قد بلغت جبيل في فينيقيا حيث لم يصعب على ايزيس ان تعثر عليها وتستعيدها . فأخذ بعض المفسرين من ذلك حجة للتأكيد بان آسيا هي مصدر عبادة اوزريس ، بينا رأى غيرهم ان اغفال ذكر فينيقيا في الروايات المصرية يكفي للدلالة على ان هذا المصدر هو مصر نفسها . واذا ما افترضنا جدلا ان الخارج هو المصدر ، يبقى ان مصر قد ميزت « اوزريسها » الى حد بعيد . وهذا يبرز بقوة لدى درس صفاته الرئيسية ، لذلك سنقوم بهذا الدرس دون توقف عند هذا الجدل وغيره .

كان اوزريس ، وهو ابن الارض الإلهة والسهاء الإلهة يموت ويبعث حيثاً ، كاكان اله زراعة النبات بوجه عام وزراعة القمح بوجه خاص . والقمح يخضع لدورة دائمة ترمز اليها اهم مراحل الاسطورة وترينا اياه على التوالي مخضوضراً ومامياً وناضجاً وهاوياً تحت المنجل ومتقطعاً تحت النورج ومطموراً في الارض على رجاء البعث .

لذلك سهل اشراكه في قو"ة مصر المحيية الكبرى وبماثلته لها . وليست هـــذه القوة سوى 
الماء الصافي ، و « ماء التجدد ، ، اي الفيضان الذي يخضع لدورة دائمة ايضاً فيندفع صعوداً 
حتى القمة ثم يهبط نزولا ثم يتوارى على امل الظهور ثانياً بقو"ة مستعادة . وقد قيل لاوزريس :
النيل منبعه نضح يديك ، لان إلقاءه في مياه النهر قد سكب فيها صفاته الخيرة . وقيــل له 
ايضاً : « انت النيل ؛ الآلهة والبشر يحيون من جريانك ، وقد حظي الغرقى ، في عهــود 
الانحطاط ، باكرامات إلهية خاصة بحيث دعي الغريق « السيد » او « المحمود » .

كان من شأن هاتين المزيتين وحدهما ان تجعلا اوزريس إله مصر كلتها. ولكن الاسطورة جعلت منه ، بالاضافة الى ذلك ، ملك مصر الموحدة . فنهـــل استندت في ذلك الى ذكريات تاريخية ? نحن نرجح ذلـــك ، لان مقتل اوزريس ، على يد شيت ، يتجاوب الى حد بعيد والصراعات الكثيرة في سبيل السيطرة على جميع البلاد ، التي وصلتنا بعض اخبارها . واذا صح ان بوزريس في الدلتا كانت عاصمة ملكه ، كا يعتقد ، فقد يكون اوزريس اقدم انسان ألتهته الديانة الشعبية . وعلى كل حال ، قد ربطته بالملكية صلة وثيقة مستمرة . فاذا جسد الفرعون هوروس ابن اوزريس ، لا اوزريس نفسه ، فان الدعامة ، جد ged » احد رموز هذا الاخير ، لعبت دوراً هاماً في الاحتفالات الملكية ؛ وان اوزريس يحمل دائماً ، في الرسوم التي بلغتنا ،

وقد افضى الحؤول دون بماثلته بالملك الحيّ الى احلال مكانتـــه سدرة المنتهى والى انضام الجماهير الغفيرة الغفيرة الى صفوف عباده . فملكته بملكة الاموات قبل كل شيء آخر . وقــد اجريت على جثته ، لاول مرة ، المراسم التي تؤمن البعث والحياة الابدية . فاذا ما اجريت على غيره من الاموات ، امنت لهم هذه الامتيازات العظمى نفسها . وقد تاق كل البشر لان يعاملوا بمثل ما عومل به اوزريس ، حتى يصبحوا بماثلين له على غير طمع منهم في منازعته المقام الاول.

التاج والصولجان وهما من الخاصات الملكمة .

فهم رعايا ملك الاموات يخضع ن لدينونته بعد اقتدائهم به ، ويجوبون بمعيته مياه العالم الثاني وحقوله . وكانت عبادة مثل هذا الاله املا بالبعث لجميعهم . « فإله الزرع » و « إله الفيضان » و « إله الحياة الجديدة » اسماء مختلفة لاله واحد . ويدل على ذلك ، كل سنة ، استفاقة المؤروعات وتجدد الفيضان .

ان خاصيات اوزريس الثانوية ، الى جانب ذلك ، كثيرة جداً ايضاً . فقد اشار المفسرون ، على غير اتفاق حول اهمية ما اشاروا اليه ، انه غالبا ما يبدو وكأنه اله الارض الخصبة ، او اله الساء المنتجمة او اله القمر . وما هذه التأويلات المتعددة ، التي تدعمها كلهبا حجج قوية ، الا الدليل على ما احرزه من نجاح وعلى ما فيه من قوة جاذبة عجيبة . ولا غرابة في الامر . فاسطورته الماساة نفذت الى قلب كل من زوجته وولده ، وحركت فيها المشاعر العائلية المؤثرة ، تلك المشاعر نفسها التي يتوق كل مصري لان يحاط بها . وعبادته طردت شبح الرعب من الموت . فكيف والحالة هذه لا تندفع الجاهير نحوه اندفاعا تلقائياً أتاح له و سوغ ، آلمة كثيرين ، او ربطهم به ، بعد اس كانوا مستقلين عنه ، ففدوا انسباء له او معاونين . وهكذا قامت و امرة اوزريس ، التي لم يكن هوروس وايزيس سوى عضويها الرئيسين . ولم يقم الكهنة قامت و امرة اوزريس ، التي لم يكن هوروس وايزيس سوى عضويها الرئيسين . ولم يقم الكهنة التديمة ، ان يحاربوه مداورة عن طريق بعض الآلهات من اسرته ، ولم يدخلوه الا على مضض في القديمة ، ان يحاربوه مداورة عن طريق بعض الآلهات من اسرته ، ولم يدخلوه الا على مضض في هامش مذاهبهم اللاهوتية . وقد استفادت الملكية كثيراً من نفوذه على غير رغبة منها في توسع هامش مذاهبهم اللاهوتية . وقد استفادت الملكية كثيراً من نفوذه على غير رغبة منها في توسع هذا النفوذ ، وهو على كل حال اوسع من ان يعوزه التأييد الرسمى .

دعتنا الحاجة اكثر من مرة للاشارة الى المحاولات المتكررة في سبيل تنظيم المداهب اللاهونية الآلحة المعريين الكثيرين تنظيما متجانسا، وهي محاولات متعددة ومتباينة. فكان لكل اله ، في نظر عبدته ، من القوة ما يسمح برفعه الى المرتبة الاولى . وليس هناك من عقيدة سابقة مفروضة ، كما ليس ما يحول دون الخوض في اكثر البحوث النظرية تطرفاً وجرأة . وقد وردت بعض هذه البحوث في نصوص كاملة حيناً ، ومجتزأة احياما ، يستازم تفسيرها منتهى الدقة . وكم منها ما لم يعد يتراءى امامنا فاصبحنا لا نقد وجودها تقديراً .

غير ان هذه المحاولات ، في الواقع ، لم تكن في متناول الجميع . فهي تفرض ثقافة دينية عالية ، ومقدرة نادرة على التجريد ، وبراعة في استخدام المجازات والرموز ، كا تفرض ايضاً دعامات بشرية قوية تتبح لها الانتشار الواسع ، ويجب ان تشمل كلها نظرية في الخلق وتنظيم العالم : فهي في الوقت نفسه علوم في تكوين العالم وعلوم في نواميسه . وعلى كل منها ، في الدرجة الثانية على الاقل ، ايجاد حل لمشكلة الموت المقضة . لذلك وجدت معظم النصوص العائدة لهذه المحاولات في المدافن والقبور ، « كنصوص الاهرام » ، و « نصوص النواويس » مثلاً . وكان على كل منها اخيراً ان تنتهي الى مذهب الهي يقول بتفوق اله معين . وكان بنساء هذا المذهب الهدف المحدف المصود للقائمين بهذه المحاولات . ويغلب ان هؤلاء من الكهنة حاملي الشهادات

الذين انطلقوا من رغبتهم في تبيان تفوق الههم؛ على نحـــوقناعتهم به . ولم يقم امنوفيس الرابع نفسه بعمل هواة في ما عمله في هذا الحقل مع بعض المساعدين . وكانت الصعوبة تكن في اقناع الآخرين باعتاد المذهب . فحدت احيانا ان السلطة السياسية نفسها ، بالرغم مما لديها من وسائل

تافذة ، قد اخفقت في هذا الاقناع .

لا يسعنا هنا ان نغفل بعض هذه التعاليم اللاهوتية بسبب الاهمية مذاهب مليووليس ومنف :

التي اسبغتها على بعض الآلهة . ولكن يتعذر علينا ان نخصص لها « وع» و « فتاح »

دراسة ولو موجزة ، لا سيا وان العبادات هي التي اثرت ، اكثر من العقائد النظرية ، في حياة البلاد الدينية . لذلك فاننــا سنحاول هنا ، قبل كل شيء آخر ، تبيان النتائج العملية التي اسفرت عنها هذه العقائد .

مل المذهب الذي انتشر في هليوبوليس ، بالقرب من منف شمالاً ، اقدم من غيره من المذاهب ? لا يسمح تضارب آراء الاختصاصيين باثبات ذلك ، بالرغم من انتشاره الماكر . وقد كان له أعمق اثر باختياره الشمس الها رئيسيا. فما الشمس ، حين يعتبرها خالقة كل شيء حتى ذاتها – لانها خرجت على ارادتها من المياه – سوى « اتوم » . ولكنه كان يلبسها شخصية ثانية فيسميها « رع » اي الشمس بالمعنى الحصري ، وبهذا الاسم تمت سيطرتها على مصر كلها. ويبدو إنها احرزت نجاحاتها الحاسمة في عهد السلالتين الرابعة والخامسة على الاخص ، اذ ان الملكية ، بعد ان كانت مرتبطة بهوروس وحده ، ارتبطت حينذاك بالشمس ايضاً واضيف لقب « ان رع » الى لائحة ألقاب الفرعون الرسمية . وقد تسرب اللاهوت الشمسي الى مذاهب

دينية اخرى عديدة فاضيف اسم « رع » ، بما يشبه الشمول ، الى اسماء الآلهة التقليدية . وليس ما يمنعنا ، على كل حال ، عن الاعتقاد بان كهنة كثيرين تولوا عملية هذا الاشراك حتى ينال اله كل منهم قسطه من عظمة الشمس الشاملة .
ولعل الاله الوحيد ، باستثناء اوزريس طبعاً ، الذي استطاع ، بين الآلهة العظاء ، ان

محافظ على استقلاله ، هو و منتاح ، اله منف . وقد سبق ورأينا ان ملوك السلالة الثالثة جعلوا من هذه المدينة ، القائمة بين شطري مصر ، المركز السياسي للبلاد . فكان هـــذا الخيار خدمة جلى و لفتاح ، الذي تبوأ المقــام الاول بفضل مذهب وضعه لاهوتيو منف . فقد وصفه هذا الملذهب و بالخالق الاكبر » ، الذي ينحدر منه روحياً آلمة اخرون بما فيهم « اتوم » ، ليسوا سوى و اسنانه وشفتيه » . فهم وسطاء الكلمة الخالق يعبرون عن ارادته العاقلة وينفذونها . وقد احتفظ و فتــاح ، ومعبده بمركز مرموق ، حتى عنــدما انصب عطف الملوك على

آ لهـــة آخرين .
قد يمكننا هنا ان نهمل المذهب الذي ساد مصر الوسطى ، في اهم المدن امون رع التي اطلق الاغريق عليها اسم هرموبوليس ، بالرغم من رسوخه في القـــدم

رسوخ العقيدة السائدة في هليوبوليس ، وبالرغم من اهميته لتاريخ النظريات حول تكوين العالم. وغي عن البيان ان الاله الذي توخى هذا المذهب ورفع شأنه هو الاله المحلى «طوخ » ، ولطوخ مكانة مرموقة حاصة حتى لو حردناه من كل صلة نسواه . ويندو ان آلهية كثيرين جداً قد انصهروا فيه . آلهة افاع ، وآلهة ضفادع ، واله قرد ، واله حبارى ، واله قر . وقد نسب اليه القيام بالوساطات والايحاء الى البشر بجميع النشاطات الفكرية من كتابة وحساب وعساو وسحر ، فكان بالتالي الاله الكاتب والاله المثقف ، وغيدا مساعد اورريس الاول ورئيس الدوائر القضائية والادارية في مملكة الأموات . وهيذا يعني الاطته باوزريس مجيث انه لم يكن اولاً الا في نطاق معابده الحاصة .

ولكن هنالك الها انفصل عن الآلهة الذين احاطهم لاهوتيو هرموبوليس و بطوخ » ، هيو « امون » ، ومعياه الاشتقاقي « السري » و « الخهي » . فيا دعياه الى هذا الحروج وما هي المراحل التي مرت بها عبادته قبل ان تستقر في طيبة ، في مصر العليا ? نحن لا نعلم عن ذلك شيئا . وجل ما نعلم هو انه كان لا يرال شه مغمور ، في بطاقه الجديد ، حين توصل احد عبدته المحليين ، امنمحت ( ومعناه « امون في الطليعة » ) ، الى عرش الملك . وقد اسس هذا الفرعون السلالة الثانية عشرة ، فعظم شأن امون بسرعة تكاد تكون من المعجزات ان نحن لم نفكر بالقوة الناحية الدينية دون غيرها . ولكن يستحيل علينا تفسير هذه السرعة ان نحن لم نفكر بالقوة المطلقة التي تمتعت بها السلطنة الفرعونية حتى على الصعيد الروحي والتي هي ابرز مظهر من المطلقة التي تمتعت بها السلطنة الفرعونية حتى على الصعيد الروحي والتي هي ابرز مظهر من مظاهر هذه السلطنة . وكم كنا بود الاقتناع ، بصدد هذا الاله ، بان بوادر العبادة الرسمية عبرت ، عند كل من اشترك فيها ، عن حقيقة ايمان صميم . ولكن افتقارنا الى وسائل التدقيق يوجب علينا الاكتفاء بالاشارة الى ان الحكام قد تباروا خلال احيال طويلة في السير على خطى الملكة .

كان أمون ، في الواقع ، الاله العائلي للملوك الذين تعاقبوا على عهد الامبراطوريتين الوسطى والحديثة ، وبعدهما ايضا ، طوال الالف الثاني تقريباً . ففـــدا مع الزمن ، ومغالاة في تصويره ماديا ، والدا للملك الحي . كما ان عقيدة « الزواج الالهي ، ، اي اتحاد الفرعون جنسيا بوالدة الفرعون المقبل، قد بلغت اوج الكال في عهد الملكة حتشبسوت، حوالي الف وخمسائة سنة قبل المسيح ، في الكتابات والنقوش التي تزين جدران معبد دير البحري . وقد دامت هــذه العقيدة باستمرار حتى عهد البطالسة . وكان من المفروض ايضاً في الاله ان يسهر شخصياً على طفولة الملك وتربيته ، وعلى اختياره وتعيينه خلفاً لابيه المزعوم ، والهامه السلوك السوي وسط اعباء حكمه ، والاسراع الى نجدته في القتال .

 التي اختير اعضاؤها بين آلهة طيبة ، حاشية من آلهة آخرين تباين عددهم حتى بلغ الستة عشر احياناً . ولكن كل ذلك ليس دليلاً على وجود نزعات توحيدية . فآلهة مصر العديدون يدومون باستمرار ولكنهم يخضعون لاله السلالة الحاكمية كا يخصع بانقياد للفرعون كل كائن حي في البلاد .

الثورة « الاتونية » وفشلها

تطور الامورية » وسلم تطور الامور ، بفعل هذه النجاحات ، لم يخل احياماً من اخطار تهدد هذه الملكية التي اسبغت النروات والامتيازات السخية على كهنـــة معبد طيبة . فافضى الأمر بهؤلاء الى الامعان في الوساطات السياسية العلنية ، بعد ان كانوا يستجدونها استجداء . وعندما دعت الحاجة الى اصلاح جذري ، ارتدى هذا الاصلاح ، بشكل غريب ، صفة ثورة لاهوتيـــة يلازمها اسم الفرعون امنوفيس الرابع .

أدت هذه النجاحات لفترة طويلة خدمات جمة للملكية . ولكن

ولم تقتصر هذه المحاولة على الناحية اللاهوتية فحسب ، بل تداخلت فيها غايات واهداف زمنية أيضا: الحرص على تحرير الملكية من نير وصاية الكهنوت الاهوني الثقيل ؛ والتصميم الثابت ، بالرغم من الغموض الذي يحف به ومن مساعي بعض المؤرخين ، على ايجاد توافق ديني بين مصر وبين البلدان التي احتلتها في الخارج منذ أوائل عهد السلالة الثامنة عشرة : النوبة وسوريا ؛ واخيراً المقاومة التي اصطدم بها الملك المجدد والتي بلغت حد المؤامرة ، لا بل حسد التمرد العلني، فأخذ تصلب يتضاعف شدة . وتطور هذا المذهب الجديد باتجاه نوع من الحصرية ، جديد في تاريخ مصر الديني ، اضفى على المحاولة الشيء الكثير من غرابتها المبتكرة .

ولم يكن الاله « أتون » ، الذي بذلت هذه الجهود في سبيله ، خليقة اوجدها امنوفيس الرابع من العدم ، لا ولا عبادة اتون ايضاً . بل كان « اتون » الها شمسيا ، او بالحري مظهراً من مظاهر الاله الشمس . ولا ضير في ذلك إذ اله قد استفاد من الفتوحات السابقة التي احرزها لاهوتيو هليوبوليس والتي كانت قد انتقلت الى امون باسم « امون رع » . ولكن في ها الانتقال ما يكن ان يظهره بمظهر عملية اغتصاب . وقد برز فعلا ، في ايام بعض اسلاف امنوفيس الرابع ، ميل الى التخفيف من وثاق الاتحاد بين امون والشمس ، ان لم يكن الى فصمه نهائياً . وفي عهد امنوفيس الثالث ابيه ، ارتسم اتجاه اكثر وضوحا ، فأصبح « اتون » ، وهو اسم نكرة يعني قرص الشمس ، اسما لاله انتظمت عبادته ، مع ما تستلزمه من كهنة ومعابد ، قبل ان يشترك أخناتون ، حوالى سنة ١٣٧٠ ، بسلطة أبياء الملكية . وبمكنتنا ان نستشهد بسوابق اخرى كثيرة .

ولكن توضيح هذا التجديد لا يعني قط الانتقاص من اقدام امنوفيس الرابع وجرأته. فكل ما حدث قبله لم يخرج عن نطاق الرغبات المترددة التي لم تقترن باي اجراء جدي محدد الاهداف. وهو لم يضطلع بالتجديد إلا منذ تفرده بالسلطة مشدداً تارة على تنظيم ما ورثه من معالم شبه.

وفي عداد ما احدثه الصفة الشخصية التي أحاط بها وحي العقيدة ونشرها في صفو ف الرعايا. فحتى ذاك العهد كانت التعاليم اللاهوتية مغفلة لا تتراءى فيها شخصية واضعيها. اما هذه المرق فكل ما لدينا من مصادر يدل على ان الملك وحده ، دون غيره ، هو واضع التعاليم . والمعالاة في ذلك واضحة . فلا يعقل انه لم يستشر احداً او انه حرر وحده ذلك الاثر الادبي الرائع اعني به النشيد الطويل لاتون . وكان من مستلزمات انتشار عبادة الاله ان يغامر الفرعون بنفسه في هذا السبيل . ولكن هنالك امراً آخر برز لاول مرة ولمدة وجيزة في الحضارة المصرية وانسجم مع الاتجاه الواقعي الملحوظ في الفن : الاندفاع نحو الفردية ، والتصميم على الاقلاع عن التصحية بالانسان في سبيل عمله ، وبذل الجهود في سبيل احكام نزع الغلاف المشالي عن الكائن الحقيقي علمه هذا الغلاف مرة اخرى .

ان الاضواء الخافتة التي تلقيها الوثائق المعاصرة على امنوفيس الرابع نفسه بما يثير القلق ويحرك المشاعر . فالملك يعتبر نفسه ابناً لاتون ، بغير مدلول بنو اللاف لامون ، مستعيضاً عن الزواج الالهي بعملية خلق تتجد كل يوم كا لو كان « صورة » الاله . ويؤكد ايضاً انه نبي الاله ينزل الوحي عليه دون وسيط : « انت في قلبي ، وليس من يفهمك سواي ، انا ابنك » . والانسان ، اذا ما شاهد مثل هذه الرؤى لا يعلن عن حبه وثقته وشكره فحسب ، بل يندفع ، مستسلماً بكلسّته للانفعالات التي تتركها في نفسه ، وراغباً في ان يخضع كل شيء لهذه الانفعالات عينها . يصم على العمل ويعمل بالفعل بنشاط لا يتصوره احد في كائن تدل كل تماثيله على هراله ومحوله . وينسب البعض ذلك الى سيكولوجية كبار الملهمين ؛ ويرده غيرهم الى مرض نفساني . غير ان التعمق في التحليل يتعدى ما لدى المؤرخ من وثائق ومصادر .

ان اللاهوت الاتوني ، اذا مساقورن بالتعاليم اللاهوتية السابقة ، بتميز بطريقته المباشرة الساذجة . فلم تمثل الرسوم اتون انساناً او حيوانا او نغلا بل شمساً كا يراهسا البشر كل يوم ، فانما هو قرص الشمس تضاف اليه بعض الرموز فقط : الحية الملتفة واياد تتناول ، عند اقصى الاشعة المتجهة نحو الارض ، التقادم الموضوعة على المذابح ، او تعرض ، امام وجسه الملك ، الصليب المعقوف التقليدي الذي هو رمز و الحياة ، الخير . وهكذا نرى ان الاله يعمل وحده دون تملمة وسطاء . ليس له عائلة او حاشية . كان هو الخالق الوحيد ولا يزال هو وحده يوزع القوة الحيوية اليومية على كل الموجودات التي تتجدد ولادتها ، بفضل ذلك ، مع كل فجر . لذلك فالطبيعة كلها تعترف بجميله باستخدامها المختير للحرارة المتجددة : البشر ينصرفون الى اعمالهم والحيواتات تسرح في المراعي والطيور تنطلق من اوكارها والمراكب تمخر عباب النهر صعوداً

وانحداراً والاسماك ترقز في المياه ، كل ذلك يشترك في الانسجام العــام الذي اراده والذي هو ناسقه الاعظم .

كان من شأن هذا التعليم ان يفضي الى التوحيد . وما من شك في ان الملك قد ادرك ذلك . ولكن شتان بين الادراك والتنفيذ . فعقيدة « ماهات » او « العدالة – الحقيقة » قد روعيت على الدوام لانها تعبير عن دافع ادبي لا يمكن فصله عن السلطة الملكية . وقد جرت ايضا ، في بادى الامر على الاقل ، محاولة تسوية مع الاله « رع » . ولكن هل هذه التسوية لاهوتية على اعتبار ان العبادة الشمسية ، مها كانت ، لا يمكن فصلها عن تعاليم هليوبوليس العقائدية ? ام هي تسوية سياسية يقصد منها الحصول على تأييد كهنة هليوبوليس ضد كهنة طيبة ? لا سبيل امامنا للاجابة على ذلك . وعلى كل حال لم تدم هذه المحاولات زمناً طويلاً . وباستثناء هاتين الحالتين ، رفض تعدد الآلمة بشكل صريح .

لجأ نبي اتون الى صلاحياته الملكية فعمهم عبادة الحه وألغى ، في كل مكان ، العبادات التي سبق ان نظمتها الدولة ومهدت امامها الطرق خدمة لآلهة لا يريد هو الاعتراف بهم . بيد انسه ما كان ليستطيع الحؤول دون التعبد الخاص ، لا سيّما في ما يعود الى عبادة الاموات حيث ترك هذا التعبد آثاراً ظاهرة . لكن المعابد تعطلت بعد انقطاع مواردها وخفت حركة الاحتفالات بالذبائح والاعياد وتوقفت الدعوات الكهنوتية وتشتت الكهنة . فانتهى ارتباط العبادات بالدولة الى اضعاف الآلهة القدماء بعد ان كان مصدر قوتهم . وبزوال مرتكز العبادة الزمني انتهت العبادة نفسها الى الزوال .

تحولت هـند اللامبالاة ، بما انطوت عليه من عواقب عملية خطيرة ، الى اضطهاد استهدف الاله امون . كان هذا الاله و كهنته يحتلون مراتب اكثر ثباتا واغراء من ان يتنازلوا عنها بسهولة ، فأثارت مقاومتهم الخطرة في العلن والخفاء تصلباً من جانب الملك . ومنذ السنة الرابعة لاعتلائه العرش ابدل الفرعون اسمه « امنوفيس » ( امون راض ) « باخناتون » ( خادم اتون ) فحذا حذوه رجال بلاطه والقربون اليه بأن ابدلوا اسماءهم الامونية باسماء الخرى تنتسب الى الاله الجديد . وفقدت طيبة مركزها كماصمة وحلت علها مدينة « اختاتون» ( افق اتون ) الجديدة التي انشئت بسرعة مدهشة في مصر الوسطى . ثم عقب الاضطهاد مده التخلية ففرض الحظر في كل مكان على معابد امون وشتت كهنته ولوحقوا واتلفت صوره وعفتي اسمه ، حيثا نقش ، بدق المطارق . وقد تناولت هـنده الاعمال البربرية المدافن ورؤوس المسلات نفسها . ولم ينج ما نجا من الصور والرموز الا بفضل الاهمال في التنفيذ هنسا او هناك . المسلات نفسها . ولم ينج ما نجا من الصور والرموز الا بفضل الاهمال في التنفيذ هنسا او هناك . بشرية . وليس باستطاعة التفسير التاريخي ، مر"ة اخرى ، تقدير نسبة صدقها او نسبة عكسها بشرية . وليس باستطاعة التفسير التاريخي ، مر"ة اخرى ، تقدير نسبة صدقها او نسبة عكسها كانوا ينعمون بالعيش في المعابد . ونعلم ايضا أن الملك ، بانصرافه كلياً الى الامور الدينية ، قد اهل ممتلكات مصر في آسيا إبان تعرضها الهزيد من الاخطار . وما من ريب في ان اختاتون

نفسه اخذ يتراجع شيئًا فشيئًا . وعند وفاته ، بعد ولاية دادت عشرين عامًا ، بانهار مشروعـــه انهياراً سريعاً . امــا خلفاؤه الاولون ، وبينهم « توت عنخ اتون » ( صورة اتون الحية ) الذي اطلق على نفسه ، فيها بعد ، اسم « توت عنخ امون » ، فقد اكتفوا باجراءات تسكينية . غيير ان جلوس ﴿ حورمحيب ﴾ على العرش ، بمساعدة كهنة طيبة ، قد كرس نهائيــــــــا انتصار العقيدة القديمة على الهرطقة . فاستهدف الاضطهاد اخناتون والهه في صورهما وفي كل كتابة ورد فسهـــــا اسمها . وصبت اللعنة على عاصمته التي مــا كانت لتعرف الشهرة ، باسم تل العمارنة ، لولا الاكتشافات الاثرية.

عاد امون فاصبح إله السلالة المالكة واستعاد ووطـّـد سيطرته على مصر وعلى الحكومة . فعرفت عبادته ازدهاراً بعيداً لم تعرفه قبل الثورة وجمع كهنته ثروة طائلة وتمتعوا بسلطة نافذة. ولم يضع حداً لهذا الازدهار وهذه الثروة وهذه السلطة سوى الفوضى ونقل الملكية الى الدلتسا والاحتلال الاجنبي في نهاية المطاف .

## ٢ – عالم ما يعد الموت

الايان بالحياة الثانية

من الجلي ان المصرى لم يأبه كثيراً للتعاليم اللاهوتية النظرية ، بل وجه جل اهتمامه الى المصير الذي ينتظر البشر . ولكنه لم يستطع مع ذلك ان يشايع بشبات اي تعلم عقائدي .

منذ ما قبل التاريخ حتى آخر التماريخ القديم ، احيطت جثث الموتى بعناية خاصة فدفنت وفاقاً للمراسم ووضعت على مقربة منهــــا ، في المدافن ، الادوات البيتية او الصور والنصوص الرمزية ، وقدمت لها هدايا اعقاب الميت . وتدل هذه العادات والاعراف على استمرار وشمول الايمان بحياة ثانية ، وعلى اثر هذا الايمان العميق في الحضارة المصرية خلال مراحل تاريخها الطويل وتتضح هذه الصلة خاصة في النطاق الفني . فلن نغالي ان نحن رأينا فيها تعبيراً آخــــــر للتفاؤل

الذي اشرنا البه اكثر من مرة ، كميزة هامة من ميزات السيكولوجية المصرية .

اجل هنالك بعض النصوص الناشزة : نص ﴿ حوار بين انسان تعب من الحياة وبين نفسه ﴾ الذي بلغنا في كتابة وحيدة على ورق البردي ، وخصوصاً نص ﴿ اناشيد ضاربِ العود ﴾ المحفور في بعض مدافن الامبراطوريتين الوسطى والحديثة، الى جانب صورة ضارب العود. وقد وردت في النص الاخير ، بعد التنويه بان المدافن عرضة للهدم ، مقاطع يقود ما فيها من افكار وتشاؤم واقع الموتى ويعرفنا بحاجاتهم فتهدأ قلوبنــــا بانتظار ساعة لحاقنا بمن سبقنا الى حيث ذهبوا . فافرح اذن واشبع رغبتك ما حييت ... لا تستطيع الشكاوي انقاذ احد في القبر . اجعل يومك سعيداً . لا تستسلم للهم . انظر . فليس من يصطحب ثروته وليس من يعود بعد الذهاب . . »

ولكن هذا الانكار – الذي ينتهي على كل حال بنداء الى الفرح ، لا الى التشاؤم – لم يخرج قط عن نطاق الشذوذ . وتكفي كتابة مثل هذه المقاطع الشعرية ، في المدافن ، للدلالة على ان

واضعيها لم ينظروا الى الشكوك التي تنم عنها نظرتهم الى حقائق ثابتة : وقد اجمعت مصر كلها تقريباً على رفض اقناط الانسان باعتبار الموت نهاية لا غد بعدها . فقد اعتبرته بحرارة ، على نقيض ذلك ، انتقالا الى حياة اخرى . وقد اتاح دلك للفلاح تعزية كبرى مقابل شقائه على هذه الاحتمال المراح الم

الارض . اجل ، لم يعن ذلك ان الانتقال غير محفوف بالاخطار ، او ان الحياة الابدية دائمـــة الهناء . ولكن هذه الحياة ليست ، على كل حال ، بالعدم او بجهنم .

يتبقى علينا ايضاح فكرة العالم الآخر . ولكننا نميل الى الاعتقاد مان عامة الشعب لم تكن لتشعر بحاجة الى ذلك ، بل تكتفي ببعض الارشادات العملية الوثيقة الاتصال ماحدى العقائد . ولذلك استهواها السحر استهواء مستمراً . اما العقيدة نفسها فقد رضيت منها ببعض الضامات

ولذلك استهواها السحر استهواء مستمراً . اما العقيدة نفسها فقد رضيت منها ببعض الضامات المبهمة التي تنسج مخيلته حولها ما شاءت من الممكنات والمتناقضات احيانا .

كانت ابواب النظريات مفتوحة امام العقائديين فولجوها مخيرين .

نقل المقائد حول الحياة الثانية حاولوا ؛ بالطبع ، ان يطبقوا آراءهم على الموت ، اذ ان الخلود الى مستوى الشعب من مستلزمات الالوهة . ولكن حريتهم في هـذا النطاق كانت اضيق منها في النطاق اللاهوتي نفسه ، لامه ترتب عليهم هنا مراعاة الشعور الشعبي الحذر . وان تسلياتهم الكثيرة معه لحدث فريد من نوعه وباهميت في تاريخ الحضارة المصرية . فهذه الحضارة تقوم في جوهرها على مبدأ تسلسل الرتب وهي ، فيا يتعلق بالحياة الارضية ، عميمة الفـائدة

نعوم في جوهرها على مبدأ تسلسل الرتب وهي ، فيما يتعلق بالحياه ألا رصيه ، هميمه الفسائدة للطبقات الحاكمة ، وقاسية في الوقت نفسه على الوضعاء والسكادحين . ولكنها اضطرت ، فيما يتعلق بالحياة الثانية ، إلى الأخذ بمبادىء تختلف عن ذلك اختلافاً بيناً . وليس من شك حول هذا التطور . فبموازاة كل حقبة من حقب مصر الفرعونية الثلاث ،

ويس من سنت حول هذه المنطور . فبمواراه فل حقبه من خفيه مصر الفرطونية التجها : نجد سلسلة من النصوص المدفنية ترافق الميت في قبره وتتراءى فيها الحيياة الثانية التي يلجها : « نصوص الاهرام » في عهد مصر القديمة ، وقد حفرت على جدران هذه الضرائح منيذ اواخر السلالة الخامسة ( حوالي ٢٥٠٠ سنة قبل المسيح ) وطييلة اليام السلالة السادسة ؛ و « نصوص النواويس » في عهد الامبراطورية الوسطى ، منذ السلالة الحادية عشرة قبيل السنة ٢١٠٠ ، وقد حفرت على جوانب هذه النواويس ، و « كتب الاموات » في عهد الامبراطورية الحديثة (ابتداء حفرت على جوانب هذه النواويس ، و « كتب الاموات » في عهد الامبراطورية الحديثة (ابتداء

من السنة ١٥٠٠ تقريباً) والعهود اللاحقة ، وهي لفافات من البردي مليئة بالكتابات والرسوم توضع الى جانب المومياء . بيد ان الفرق كبير بين هذه المجموعات الثلاث من النصوص . وليس من واحدة بينها تتميز بالجدة . فقد انتقلت ، من سلسلة الى اخرى ، مقاطع طويلة احيانا كاملة تارة ومجتزأة اخرى . وما من ريب في ان « نصوص الاهرام » نفسها تتضمن مقاطع تتعدى ،

في قدمها ، زمن استنساخ هذه الكتابات . اضف الى ذلك ان التلاحم المتين مفقود في كل من هذه السلاسل التي كان وضعها عملية جمع لا عملية تأليف . ولكن بالرغم من هذا الاستمرار وهدذا الانتقال ، في نصوص المجموعات الثلاث ، تبرز ثلاث نظريات يستحيل رد احداها الى الاخرى . وتحديداً لاتجاه هذا التطور العام ، تكلم بعض المؤرخين عن « نقل الى الديقراطية » . ويبدو ان الفكرة التي تعتبر عنها هذه الكلمة تنطبق على الواقع شرط أن لا تؤخذ بمعناها الحصري السياسي . فاذا كان على العقائديين ارضاء ميول الشعب ، توجب عليهم تطوير عظر تهم الى العالم الثاني وتوسيم آفاق تطبيقها .

لا نعلم شيئا ، في عهد الامبراطورية القديمة ، عن المصير المحدد الفقراء العقيدة الشمسية بعد موتهم . ولكن نرجح انه كان وضيعاً جداً . وقد زادت في ضعته تلك الهالة من البهاء التي احاطت بمصير الفرعون . فهل يعقل ان يهوي عن مرتبته عند الموت من كان إلها على الارض ? وان هو استقر في قوة سلطانه ، جنت مصر الخيرات العميمة لانه سيشملها بعطفه المستمر . ولا سبيل ، خارج هذا الاقتناع ، الى فهم الجهود الجبارة المتمثلة في تشييد الاهرام الكبيرة . وبالرغم من استنساخ « نصوص الاهرام » بعد ذلك بسنتين ، فانها لا تتناول سوى مصير الملك الذي ، دون غيره ، بهتم له المؤلفون .

تشدد هذه النصوص على صفة الملك الميت الالهية وعلى عظمة دوره . بيد ان التناقضات ، حول تحديد هذه الالوهة ومظاهرها ، تبرز في هذه النسخة الواحدة او تلك . ولذلك لا يجمع علماء الآثار المصرية على التفسير الواحد . ولنضرب صفحاً هنا عن « الاله العظيم » الذي قد لا يكون لا اوزريس ولا رع ، وعن رواسب عقيدة غامضة حول النجوم . يبقى امامنك ، حينذاك، مذهبان متقاربان غالباً ، متازجان احياناً ، متباينان اصلاً .

تشبّه هذه النصوص احيانا الملك الميت باوزريس. اجل، انها تتضمن تعريضات مستقبحة بهذا الاله وتهجهات مباشرة احيانا على آلهة اسرته او حاشيته . ولكنها لا تخلو من تمجيد اوزريس ايضاً . ومن الطبيعي ، ما دام اوزريس ملك مصر القهديم ومثال الاله الميت والملك الميت ، يضمن الخلود لنفسه بفعل اكرام ابنه هوروس ، ان يصبح الفرعون اوزريس آخر لا سيا وهو نفسه هوروس ما دام حياً وما دام يخلفه على الأرض ابنه هوروس الجديد . وهو يملك ، بهده الصفة ، على «الغرب » ، مملكة الاموات .

واحيانا اخرى تحل محل عقيدة او زريس عقيدة اخرى اقدم عهداً واعظم قوة تتصل اتصالاً مباشراً وثيقاً بتعاليم هليوبوليس. استطاع او زريس ، من قبل ، ان يلج الى النظريات المدفنية ، ولكنه لم يفرض نفسه فيها دون سواه . اما هذه المرة فالفرعور ن الميت يصعد الى الساء كي يصبح هو نفسه الاله الشمس « رع » ، او يعلوه رتبة ، كما يقال احياناً . وبهذه الصفة يملك على ممكمة الساء التي تنقسم ، شأن مصر ، الى قسمين .

وتلقي هذه النقطة الاخيرة ؛ على ضآلة اهميتها ، نوراً على القياس الذي اتاح تعميم الافادة من العقيدة الشمسية على اشخاص آخرين . فالمقابلة القائمة بين المملكة الارضية والمملكة السهاوية تفضي حتما الى تخيل المقابلة في تنظيمها . لذلك يقتضي ان يكون المملك الميت اسرته وبلاطه وادارته كما كان له كل ذلك في حياته . وكان من الطبيعي ان يحاط ، في العالم الثاني ، عن احاط به على الارض . وقد درحت العادة ان يمنح من يريد شملهم بعطفه الارض والترحيص اللازمين لدفنهم على مقربة منه ، وفاقاً لمراسم دفنه نفسها ، في رموس مماثلة لرمسه شكالا ، اقل منه حجها . فيستمر هؤلاء المحظيون في مشاركته حياته المحيدة . ولكن فتح هذه الثلمة ، لادخال بعض الاصدقاء والمعاونين المختارين ، قد ادى يصورة حتمية ، مع مرور الرمن ، الى توسيعها .

وقبل ان نصف ونرسم هذا الاتساع ، تجدر الاشارة الى نتيجة اخرى من متائح مدة العقيدة. فحتى يصبح الملك « رع »، عليه ان يكون « مستقيم الفم » و«مستقيم الصوت » ؛ وفي طريقه الى مملكته الساوية ، عليه الاجابة على اسئلة الملاح الذي يجتاز هو النهر في بطاحه . احل قد تكون هذه الايضاحات الدقيقة استازمت فكرة دينونة اخلاقية تتناول اعمال حياته الارضية . ولكن لا شيء يفرض هذا التفسير . فالاجراء المتبع لبلوغ الصلاح ، حسب معرفتنا، انحصر في صيغ كلامية يجب معرفتها . وهكذا يكون الفرعون قد امن انتقاله من الملكية على هذه الارض الى الملكية في العالم الثاني . اما المقربون المدعوون للحاق به الذين يشعرون تحاحة للدلالة على انهم خضعوا دامًا للعدالة ، قد يقصدون بذلك العدالة الملكية وحدها ، وهذا يعني انهم يعلنون عن اخلاص خدمتهم . اجل اخذت تنتشر ، من قبل ، فكرة واجب ادبي فرضته الالوهة على عظهاء هذه الارض ، ولكنها ، على ما يبدو ، لم تسطر سطرة تامة . ان هذه

الجرثومة الراهنة ستنمو ولكن السحر الراهن ايضاً سينافسها ويتفوق علمها مجاحاً .

تعميم العقيدة الشمسية في البدء استمر الذين بلغوا حياة الملك الشمسية خاضعين للملك ، ولكن ضعف الملكية في اواخر الامبراطورية القديمة أثار الفوضى في همذا الصعيد نفسه . ولم تتراجع بعض الشخصيات الكبيرة امام اغتصاب الملك اغتصاباً كاملا ؛ وقد اعلنت كتابات مدافنهم ، دونما اهتام لسلطة خلعوا نيرها ، اتحادهم الشخصي بالشمس . وهكذا كانت الفوضى السياوية نتيجة وانعكاساً للفوضى الارضية . وفي الوقت نفسه تراخى حبل النظام الاداري والاجتاعي فتضخم عدد ذوي الامتيازات بعد ان كان ضئيلاً. وقد أمن بعض الموظفين الصغار لانفسهم الاستفادة من خاود مجيد بفضل مجاملة رؤسائهم او بفضل سلطتهم الشخصية . وقد احتذى بهم اخيراً كثيرون من عامة الشعب وانتشرت المراسم الحنائزية الموضوعة اصلا للملك وحده وع الجميع العمل بها . وقد كرست الامبراطورية الوسطى هذا التطور بجعلها من مصر ، كا سبق ورأينا ، ادارة واسعة يقوم كل رجل فيها ، وفاقاً لدرجته ، بالمهمة التي عينتها له مصر ، كا سبق ورأينا ، ادارة واسعة يقوم كل رجل فيها ، وفاقاً لدرجته ، بالمهمة التي عينتها له مصر ، كا سبق ورأينا ، ادارة واسعة يقوم كل رجل فيها ، وفاقاً لدرجته ، بالمهمة التي عينتها له مصر ، كا سبق ورأينا ، ادارة واسعة يقوم كل رجل فيها ، وفاقاً لدرجته ، بالمهمة التي عينتها له المصر ، كا سبق ورأينا ، ادارة واسعة يقوم كل رجل فيها ، وفاقاً لدرجته ، بالمهمة التي عينتها له المصر ، كا سبق ورأينا ، ادارة واسعة يقوم كل رجل فيها ، وفاقاً لدرجته ، بالمهمة التي عينتها له بالمهمة التي عربية ويقوم كل رجل فيها ، وفاقاً لديه بالمهمة التي عينتها له بالمهمة التي ويقوم كل بالمهمة التي يقوم كل برحل فيها ، وفاقاً لديه بالمهمة التي عينتها له بالمهمة التي عينتها له بالمهمة التي عينتها في المهمة التي عينتها له بالمهمة التي ويقوم كل برحل فيها ، وفاقاً لديه بالمهمة التي معتم المهمة التي ويوم كل برحل فيها ، وفاقاً لديه بالمهمة التي ويوم كل برحل فيها ، وفاقاً لديه بالمهمة التي ويوم كل برحل فيها ، وفاقاً لديه بالمهمة التي ويوم كل برحل فيها ، وفاقاً لديه بالمهمة التي ويوم كل برحل فيها ، وفاقاً لديه بالمهمة المهمة التي ويوم كله بالمهمة التي ويوم كله بالمهمة التي ويوم كل

الدولة . وبعب د تعميم الوظيفة العمومية في مجتمع منظم تنظيا جديداً ، اتبح لكل شخص الاحتفاظ بدرجته في العالم الثاني تحت قيادة الفرعون . تنبىء « نصوص النواويس » التي يعود تاريخها الى هذا العهد بان العقيدة الشمسية ما زالت حينذاك تسيطر على المعتقدات حول الحياة بعد الموت . فهي انما تشير دائما الى « رع » ولا تأتي على ذكر اوزريس الا مادراً ولا تعطيه سوى دور غير ذي اهمية . لا ريب في ان هذه المصوص مصدرها معض الاوساط الكهنوتية التي بقيت على تمسكها باولوية الهها . وكان استنساخها على جوانب النواويس بمثابة قرمان طقسي بغية الفوز بقوتها الطلسمية . ولكن وثائق اخرى معاصرة ومتنوعة – لا سيا ما جاءنا منها من المدافن الحقيرة – تتكلم عن اوزريس كا عن اله يتحد الميت به او يصبح احد رعاياه . وهكذا فقد عمل بالعقيدتين في آن واحد . ولكن عقيدة اوزريس احرزت تقدما لا مراء فيه .

ان فكرة الدينونة الاخلاقية قد رسخت . وتعود الى عهد الامبراطورية الوسطى ، من حيث المعنى على الاقل ، اكثر النصوص وضوحاً حول واجب الملك نفسه في الطاعة « لماهات » إلهة الحقيقة – العدالة . وفي بعضها ايضاً اثبات لحصول امتحان بعد الموت . اليك مثلاً «تعاليم» ملك لابنه : « تذهب النفس الى مقر اولئك الذين يعرفونها . . . انت تعلم ان القضاة الالهيين الذين يحكون المظلوم لا شفقة عندم . . . ساعة تنفيذ القانون » . وقد درجت العدادة في نسبة هذه الدينونة الى رع . ولكن فكرة عقيدة اوزريس لم تلبث ان لابستها . فقد اطلق على الميت اسم « اوزريس المستقيم الصوت » ، الماحاً الى حادثة في اسطورة الاله : الدعوى التي اثبتت حقه في الملك بالرغم من مزاعم شيت .

بيد ان المصريين العاديين ، على ما يبدو ، قد استوعروا هذه الآفاق البعيدة . فلا ذكر المراسم والادعية ، على وجه التأكيد ، إلا فيا يتعلق بالملك ؛ وهذا نفسه بما يضعف الهيتها . وان ذلك اكثر صحة عند باقي البشر ، إذ ان خوفهم ، عندما يعبرون عنه ، لا يتعلق إلا بالصيغ الكلامية الجاهزة وقيام انسالهم بدقة بما هو مطلوب منهم . ويبرز شعور بمائل في الطريقة المعتمدة المتخلص من العمل في الحياة الثانية ، وهم لم يواجهوا هذه المشكلة إلا بعد ان تيسر المجميع ولوجها . ولم يشرعوا ، الا في عهد الامبراطورية الوسطى ، بوضع تماثيل صغيرة في القبور يطلقون عليها اسم و الكفلاء ، ويعتبرونها صوراً للميت نفسه او لحدامه ويفرضون عليها تنفيذ ما قد يطلب منه من سخريات . وهكذا فان السحر او ما يماثله اتخذ له مكانا ، يتسع يوماً بعد يوم ، في العقائد حول الحياة الاخرى .

كان انتصار اوزريس ناجزاً في عهد الامبراطورية الحديثة ، ولم يبق من انتصار عقيدة اودريس اثر لما اصطدم به من منافسة طويلة سوى بقاء بعض الآلهة ، الى جانبه، منجموعة الاله رع، كدماهات، ابنة رع وكدطوخ ، مثلاً. وتخلت هليوبوليس عن نفوذها لمركزين رئيسيين من مراكز عبادة اوزريس هما بوزيريس في الدلتا ، وهي عاصمة هذا الاله إبار حياته

الملكبة ، وابيدوس ، شمالي طيبة ، حيث عثر على رأس جثته المقطعة . وهكذا تغلبت العاطفة الشعبة على نظريات اللاهوتيين الكونية .

الشعبية على نظريات اللاهوتين الكونية .

يعيش الموتى اذن في « الغرب » بوجه خاص ، و « الغرب » هو مملكة اوزريس تحت الارض . ولا ذكر ، الا عرضا ، لوجود بعضهم في الزورق الذي تجوب عليه الشمس مناطق السهاء . ويسلك رع ، في الليل ، طريقاً باتجاه آخر مستحضراً النور والحرارة للمناطق المظلمة . ومن العبث هنا ان نرى الدقة والتلاحم في جغرافية ما وراء الارض . فهي تلجأ الى عبارات غامضة ومتناقضة احياناً « كحقل القصب » و « حقل يالو » الذي جعل منه اليومان « حقول ايليزيه » . ويكتنف الغموض نفسه وصف كيفية تصرف الاموات بوقتهم . فهم نارة يستسلمون للراحة بفضل خدمة « الكفلاء » ، ويحرثون تارة اخرى الارض التي يهم اياها اوزريس ، او يقيمون في قبورهم ، او يعودون ، هانئين وغير منظورين ، ليتلموا عشهد الاحياء على الارض . ولعل القصد من مقابلة هذه الاعمال المختلفة ترك الخيار لهم في انتقاء الوسيلة التي تحقق سعادتهم . ولعل قدرة سامية ايضا تقوم بهذا الاختيار باسمهم . ولكن لو نظمت هذه الآراء التي تتخللها ولعل قدرة سامية ايضا تقوم بهذا الاختيار باسمهم . ولكن لو نظمت هذه الآراء التي تتخللها تيارات كثيرة تختلف زمنا ومصدراً ، لفقدت الكثير مما فيها من فتنة واغراء .

وزن النفس وما يسبه النفس » ، ذلك الاجراء الذي يخضع له الميت قبل دخول مملكة الوزريس . ان منطقنا ، وقد يكون اداة غير صالحة في هذا المدى ، يرى ان المفهومين اللذين يعكسهما هذا الوزن لا يمكن التوفيق بينهما . فقد اعتقد المصريون ، من جهة ، ان الميت ، كل ميت ، يخضع لدينونة صارمة وزودوا كل ميت ، حتى المجرم ، من جهة اخرى ، بما يضمن له صدور الحكم لصالحه . وهكذا فقد تقابلت المبادىء الاخلاقية والاعتقادات السحرية .

كان للمبادىء الاخلاقية شأنها . فيجلس اوزريس على عرشه رائساً الهيئة الحاكمة ، وينتظر وحش غريب الخلقة الحلم الذي سيسلمه المحكوم عليه . يوضع قلب الميت وريشة ماهات في كفتي ميزان كبير حيث يجب ان يتعادلا للحصول على النعمة المرجوة . انها لرموز مؤثرة حتى في سذاجتها . يدعى قلب الميت للشهادة عليه عند الاقتضاء . وهذه الفكرة ليست بالفكرة التافهة ، ولكن المهم ان يظل القلب حراً في شهادته .

كان الميت يأخذ المبادرة في الكلام فيعترف « اعترافين سلبيين » متوجها ، في الاعتراف الثاني الاكمل ، الى اثنين واربعين قاضيا منكراً ارتكاب اثنتين واربعين خطيئة يعددها واحدة واحدة . وكانت القائمة طويلة متشابكة غير منظمة تتجاور فيها الاهانات الملحقة بالآلهة ، والجرائم المقترفة ضد السلطات المدنية ، والاضرار المنزلة بأرزاق الغير وشخصه ، والزلات الاخلاقية تفسها .

ان هدا المثال الاعلى الذي تحدد بمضاداته بوضوح ، لا يخلو في مجموعه ، من مفهوم سام للموجدان الاجتماعي والفردي على السواء . ولكنه بسبب اكتاله ، قد عز بلوغه وتحقيقه . فكم من الأكاذيب انطوت عليها هذه الانكارات المتسلسلة ، يا ترى ? كان الميت ينادي القصادة باسمائهم ، التي يعرفها تماماً ، وكان له ، بسبب هذه المعرفة ، بعض التأثير عليهم . وبالحقيقة كانت المحكمة ، بالرغم من قساوة مظهرها ، تخشى التشهير وتقبل بالمساومة . وبعد هذا ، يبقى الميزان وهو المرحلة الاخيرة او المستحدثة ، ويبقى القلب الذي يجب ان لا يتجاوز وزنه وزن الريشة . لكن هذا القلب كان موضوع مناشدات ملحة هي اقرب للابتهالات الحارة : « ايه

يا قلمي بل يا قلب امي ... لا تقف شاهداً ضدي ؛ لا تجعل من ورنك حجــة على ... ؛

لا تقل . . . » .

ان « كتاب الاموات » الذي يتصم ، في ما يتضمن ، التفصيلات التي اوجزناها ، يدعى بالحقيقة « صيغ لاجل الحروج الى المهار » . يبين هذا الاسم بصورة كاملة ما في هذا الكتاب من منتخبات مجموعة على غير تلاحم ترود الميت بكل ما يحتاج اليه للتغلب على المكايد الكثيرة ، المادية والروحية ، التي تنتظره في طريقه الى « الغرب » . وبالرغم من انتقادات بعض المفسرين المعاصرين ، لا تبدو عملية « وزن النفس » ناشرة في هذا المجموع . وكان لا بد من ان يقلق لهما الإنسان عند القول من التقادات على المقطق المناصرين ، لا تبدو عملية « وزن النفس » ناشرة في هذا المجموع . وكان لا بد من ان يقلق لهما النباك قول المتحان عمل المتحان عملية المتحان عمل المتحان المتحان عمل المتحان عمل المتحان المتحان عمل المتحان المتحان المتحان عمل المتحان ا

الانسان عند اقتراب ساعة الموت. لكن هذا الامتحان بما تستطيع في الذاكرة اليقظة ، بساعدة الكتابة الموضوعة الى جانب الميت ، ان تخرج الانسان ظافراً بتلاوة بعض العبارات المضمونة المفعول. فكيف يمكن صرف النظر عن كلمة « سحر »، والامتناع عن الاعتقاد بأن اللجوء الى هذه الصيغ كان قيناً بمحو اخطاء الحياة الارضية? لا شك في ان المؤمن كان مدعواً لأن يترفع عن هذه الاخطاء ولا يأتيها حتى يكون خلاصه المقبل مضمونا. ولكن ما من اثر ، في اي مكان ، لتحفيظ محصر فعالية هذه الصيغ التي محرص المؤمن ، وان مجرما عنيداً ، على ان يتزود بها .

حددت حضارة مصر الفرعونية علماً للاخلاق خاصاً بها جاعلة اياه ، منذ القديم ، على صلة بفكرة الحياة الثانية التي تتبيح المكانات كثيرة للعقوبة . ولكنها تفننت في اكتشاف وتعميم وسائل التهرب من هذه العقوبة . فحاذا يكون علم الاخلاق عمليا ، يا ترى ?

#### ٣ - العبادة

كانت النتيجة الحتمية لهذا التهرب ازدياد اهمية العبادة والطقوس. وكان من الضروري ، على كل حال ، ان تكون هذه الاهمية بالغة لان على مصر ، المزدهرة بفضل الآلهة ، ان تعرب لهم عن شكرها واعترافها بجميلهم. ولكن عبادة الاموات لم تلبث ان رافقت عبادة الآلهة الحقيقيين. فهي ضرورية لحياتهم الثانية. واذا كان من المسلم بسه ان الاموات العاديين أعجز من ان

يلحقوا ضرراً كبيراً بالأحياء ، حتى المهملين ، فن الواجب ان يحسب حساب لتضامن الأجيال

الالتقاء بينها. فالطقوس الجنائزية انما وضعت لصالح الملك الميت ، استبقاء لقدرته العاطفة على مصر ، قبل ممارستها على عيره اولاً وعلى الجميع اخيراً. ولا عجب ايضاً اذا ما قلنا ان هذا التشابه بين العبادتين مصدره اثر اهم العقائد ، عقيدة رع وعقيدة اوزريس بنوع خاص ، على ماتين المجموعتين من الطقوس . فمجموعة طقوس عمادة الآلهة العظهاء انفسهم مشبعة بأفكارعقيدة

عبادة الآلهــــن من تنوعها وفاقاً للآلهة والمعابد .

اورريس ، فكيف بطقوس عبادة الاموات ? وفي العجالة التالية ما يسمح بالوصول الى بعص

ودلت هذ العبادة على الاعتقاد الثابت بأن الاله يشعر بما يشعر بسه اي انسان . فالمعبد هو مسكنه الذي تسدخيل اليه الحياة والحركة جوقة من الخدم ولا يتاح الالأرفعهم مقاماً ولوج الحجرة الخاصة حيث يقيم الاله تحت اعراض تمثاله . وهو كالانسان مجاجة الى الكثير من العناية والملاطفة ، والترفه والبذخ ، والمأكل والمشرب ، والراحة والنوم ، واللهو والاعياد ايضاً . وكل هذا كان مضمونا باسم الملك الذي يجزل الهبات السخية والذي يتولى الحدمة الكهنوتية بنفسه ، اذا سمحت له ظروفه بذلك ، بحكم كونه ، قانوناً ، الكاهن الكاهن .

كانت تقام كل صباح وفي كل المعابد ، مراسم متاثلة : حركات طقسية وسجدات وصاوات واناشيد واحراق بخور . كان الكاهن يفتح الحجرة الالهية « ويوقظ » الاله ويقدم له ، قبل اي شيء آخر ، « عين هوروس » التي فقدها هوروس في صراعه ضد شيت ثم عثر عليها وقدمها لأبيه اوزريس. ويقدم له بعد ذلك تمثالاً صغيراً « لماهات » ابنة « رع » . ثم يغسله ويلبسه ثبابه ويزينه ويسحه بالطيوب ويخضبه . ويقدم له اخيراً ما لذ وطاب من انواع الطعام والشراب على سماط او حصير امام التمثال . وفي ساعات معينة من النهار تفتح الحجرة بجدداً لكي تقدم له وجبة اخرى . وعند حلول المساء ، يرتدي ثباب الراحة ويستسلم للنوم ، بعد ان يقفل المكان المقدس .

اما الذبائح فلم تقدم له لأنه لم يهتم ، على ما يبدو ، لنحر الحيوانات وتقطيعها وطهيها . غير ان الكاهن القائم بالخدمة كان يحرك مطرقة ، ولعل في هذا الرمز ذكرى ماض سحيق لم تخــل فيه الاحتفالات من اطعمة مستهجنة .

كان الهدف من الاعياد ادخال البهجة الى قلب الاله المنفرد .ويبدو ان معظم هذه الاعياد، على ضعف معرفتنا بها ، كانت تستازم كمشهد إولي ، تطوافاً في الهواء الطلق ، على الاقل في بهو

المقارنات بينهها .

الممند الكبير حنث كان باستطاعة المؤمنين ان يدخلوا . اما التمثال ، الذي لا يراه عادة الا نفر من المحظيين ، فكان يشترك في التطواف جالساً ، شأن رع في الساء ، في قارب يحمله الرجال على اخرى ، يجبب على اسئلة العلمانيين باهتزازات من تمثاله يجيد الكهنة تفسيرها .

تأتى المستندات على ذكر اعياد اخرى على حانب كبير من الاهمية او الشعبية . لنترك جانبًا الاعباد الملكية ، وهي دينية قبــل كل شيء ، لان الفرعون اله على الارض له كهنته وعبادته المومنة واناشيده الخاصة . فكان له اذن اعياده ايضاً : اعياد الجلوس في منف ، والاعماد التذكارية السبوية ، وخاصة اعياد « سد » التي تجدُّد نشا ُطـــه الالهي في مواعمد دورية معرفتنا المحدودة بها ، تفوق كل وصف ويتعذر تفسيرها احيانا . كان بعضها يستغرق اياما عدة تتخللها انتقالات آلهة بزورون او يردون الزيارة في موكب فخم يسير على مياه النيل . وكان رافق كثيراً منها مشاهد ايمائية او ناطقة احيانا تستعيد اسطورة الالب وتشترك فيها ايضا بعض التماثيل . والاسطورة التي استغلت بالتفضيل ، في هذا الصدد ، بسبب تأثيرها الكبير وشعبمتها الواسعة ، هي اسطورة اوزريس التي استوحتها اعياد كثيرة لا سيا عيد ابيدوس الذي اطلق عليه هيرودوتس اسم « الاسرار » . ولكن الرحالة اليوناني والنصوص المصرية الكثيرة التي تشير اليها تعتمد الغموض حول ما يستطيع الحاضرون استنزاله فيها من إلهامات قسد تطمئنهم سلفاً عن بعثهم الآتي .

المراسم الجمائزية وعبادة الاموات

ويفرض هذا البعث ، على كل حال ، القيام بطقوس تؤمّن الشروط المادية الضرورية للحياة الثانية التي لا يمكن تغييرها ٬ على نقيض الشروط الاخلاقية .

فكان من المهم حفظ الجسد اولاً كي تستطيع النفس التي انفصلت عنه عند الموت ان تستقر فيه . وامعانًا في الحرص على ذلك ، توضع في المدفن تماثيل يستعاض بها عن الجسد . بيد ان الجسد نفسه افضل من كل هذه التماثيل . وبما انه قابل الانحلال وجب تحويسيله الى مومياء وفاقاً لطريقة فنمة عولجت بها جثة اوزريس لاول مر"ة : انتزاع الاحشاء ووضعهـــا في اربعة آنيةمن الالبستر ، فصل اعضاء الجثة على مثال اوزريس وغمرها في محلول من الاملاح المعدنية ، حشو الجئة بمواد راتينجية وعطرية واعادة شكلها بواسطة كتل من النسيل والقش وتقميطها بعصيبات كثيرة من الكتان . ويقوم بهذه الاعمال كلُّها مهنيون يعتبرون كهنة من درجة دنيا . وهكذا تغلبت ألوف الموميات على الزمن ، بفضل مناخ مصر الواقي ، بعد جفافها . ومنها ما يرتقي عهده الى الامبراطورية القديمة ، على الرغم من ان طريقة التحنيط هذه قد استمرت ، بعد ذلك ، اكثر من ألف وخمسهائة سنة في طريق التقدم والاكتمال . ثم تأتي الجنائز مع موكب الاقارب وتماثيل الآلهة والنائحات: الابحار على النيل – على غرار اوزريس – ، الصعود السطيء نحو المقبرة عبر الاسوار الصخرية الغربية ، وضع الناووس في مدفن مصمتم كمسكن للميت . ويقوم اخيراً كاهن يمثل هوروس باعمال سحرية ، اهمها « فتح الفم والعينين » ، الغاية منها اعادة الوظائف الحيوية للميت بصورة نهائية . ثم يوصد المدفن وتشهر لعنات هائلة على كل من تسوّل له نفسه اقلاق راحته .

ومع ذلك لم تكن مطاليب الميت لتقتصر على هذه المراسم الجنائزية . فهو بحاجة الى الغذاء ؟

وهناك نصوص عديدة تكشف عن وسواس الحوع والعطش عنده اللذين يدفعان به الى احقر المتسولات. من هنا كان النداء الى القرابين الغذائية التي ترافقها الصلوات والايماءات الطقسية. وكانت هذه القرابين ممدئياً من واجبات الابن اولا والحفيد ثانياً وغيرهما الى ما حد له في هذا التسلسل، وكانت تدعى «عين هوروس» على غرار الرهز المقدم كل صباح الى التمثال الالهي في المعبد، وتقابل الوجبات المقدمة للآلهة. ومن الممكن عملياً ان يستعاض بالتاثيل عن الاحفاد؛ فكان في الهيا كل المدفنية خاصة كهنة وايرادات لهذه الغاية. وليس من ذكر عماياً الا ويمحى ومن وقف الا ومصيره الحجز. والاموات صائرون حتماً الى الاهمال في نوم قريب او بعيد. وسعداء جداً اولئك الذين لم يعتد على قبورهم سوى الاثربين المعاصرين. وشغلت مكافحة ناهي القبور اجهزة أمن جميع الفراعنة الدين حرصوا على استتباب النظام؛ فماذا نقول عن تلك

العهود التي تراخت فيها الادارة مفسحة المجال امام مخاطرات اللصوص الجريئة في سبيل الاستيلاء

على القرابين الثمينة المودعة الى جانب النواويس ?

من الواضح ان ما قبل هنا لا يختص إلا بعظها، هذا العالم الذين عندهم من الثروة والنفوذ ما يزيل كل عقبة مادية تحول دون العناية بجثتهم . ولا تتكلم الوثائق عن غيرهم بمن اصطدم حقهم بالخلود ، من طبقة اجتاعية الى اخرى ، بالعقبات العملية الكثيرة التي جعلته نظريا فحسب . لذلك يعثر على مومياتهم الوضيعة دخيلة على القبور القديمة ، او على آثارها فقط لان الوفر في التحنيط لا يكون إلا على حساب جودة النوع . وحتى يغدو ابن الميت هوروس لأوزريس جديد ، كان لا مندوحة له من ان يملك الحد الادنى من الموارد . وهكذا كان للمجتمع المصري، شأن مجتمعات اخرى كثيرة ، ضحاياه حتى في العالم الثاني ، وهم هم في كل زمان : اكثر الناس ضعة في هذا العالم .

الدين والحصارة في جميع هذه العبادات ، للآلهة كانت ام للاموات ، لم يكن للافعال المادية ، رسميا ، من قيمة الا اذا سمت بها التقوى الصادقة واخلاق الكاهن القائم بالحدمة ومن يمثله . بيد ان ظاهر الحق ، في هذا المجال ، يفرض علينا موقفاً حذراً حكيماً ، بالرغم من ان المثل الاعلى قد دام طويلاً . فالحضارة المصرية ، الى جانب المعابد والتقادم للآلهة والقبور والمراسم الجنائزية والتقادم للاموات ، اسنندت الى عمود فقري هو معتقداتها التي لا يهم

كثيراً ان تكون رأت فيها اولاً ، علياً ، العارات والمراسم الالرامية بموع خاص . فهي قد شيدت العارات وبذلت جهوداً صادقة في اقامة المراسم . وهذه المهمة المزدوجة شاقة جداً حتى على بلاد تنعم بمثل هذه الثروة . فقد انهك الفلاحين ما كان يقتطع من نتاج كدحهم . وهم دفعوا ، من بؤسهم الخانع ، بذخ الآلهة وبذخ الاحياء العظام المدعوين لان يصبحوا الاموات العظام . وكان قربانهم ، المحظيين في هذا النظام السياسي الساحت ، الفن المصري المغفل والفخم .

## وهصل وووبع

### المطاهرالفنية والعقلية

#### ١ ـ الفـــن

ان الارتباط بين الدولة والدين ، هيكلي الحضارة المصرية ، من القوة بحيث يتعذر القطع في الصبغة التي تسيطر على الفن المصري ، املكية هي ام دينية . وهاتان الصبغتان تتعارضان بل تتداخلان ، فالملك الاله متسلط على الحياة الدينية ، والقبور الخاصة نفسها منوط امرها ، عملياً ، بلؤسسة الملكية ، وهو الملك ، في عهد الامبراطورية القدية ، الذي يملك كل شيء ويهب ، على هواه ، الارض والمواد اللازمة لبناء القبر . وفي العهود اللاحقة نفسها ، كان الافراد الذين يملكون من الثروة ما يتبح لهم تحسين عمارتهم المدفنية ، مدينين بسعتهم الى خدمة في الجيش او في الادارة او في الكهنوت .

ولذلك يتضح كيف ان عهود ازدهار الفن المصري تقابل عهود ازدهار الملكية الفرعونية . فقد تسنى لهذه الاخيرة ، بفضل الموارد الكثيرة التي وفرها لهما حسن سير الآلة الحكومية واستثار المقاطعات الخارجية ، ان تكثر من البناء وتوسع مجالات سلطتها وتوجه جهود الفن نحو مشاغلها الخاصة . وفي العهود المعروفة بالمتوسطية – الفوضى بين الامبراطوريتين القديمة والوسطى ، غزو الهيكسوس ، السيطرة الأشورية والفارسية – لم ينخفض الانتاج فحسب ، بل انحط ، من حيث القيمة الفنية ، مظهراً استرخاء موازياً المتخلخل السياسي والاجتاعي ولتصدع النقالد القومة .

وهكذا فقد تطور الفن المصري عاكساً في ذلك تطور الملكية ابداع الامبراطورية القديمة نفسها . يعود للامبراطورية القديمة ، التي اوجدت ما يمكن ان نسميه قاعدة الدولة وطقوسها ، الفضل في تركيز تقاليد الفن وامثلته الكبرى باستثناء الهندسة المعارية ، لان تصميم المعبد قد تأخر في بلوغ صورته النهائية ولان الاهرام الملكية الكبرى التي شيدت في عهد السلالة الرابعة لم تؤخذ مثالا لاي بناء آخر.غير ان امثلة الاعمدة الرئيسية وضعت

نهائياً: الاعمدة التي عرفت ، بعد شمبوليون ب « بروتودورية » لانها ، بخلوها من القاعدة وبضلوعها المجوفة وبتاجها البسيط ، تذكر بطرار من الاعمدة ابدعه الاغريق فيا بعد ، والاعمدة ذات الجذوع التي تنتهي بزهرة بردي تقوم مقام التاج . كما ان النحت الذي توصل الى تقنية رفيعة اخذ يحقق التماثيل ويزين الانصاب وجدران المدافن بنقوش بارزة تعالج المواضيع التي ستتوارثها الاجيال : الملك ، الآلهة ، ابو الهول ، الميت وعائلته ، القربان للاله او للميت ، مشاهد الحياة اليومية ، النح . . فتحددت منذ دلك الحين المصطلحات الهامة لما يتعلق بالجسم البشري واوصاعه وازيائه وخاصاته .

وجد الفن القديم المتدع نفسه امام اتجاهين كبيرين: الواقعية والمثالية اللتين على كل فن ال يختار بينها ، فعكسها معا واعطى كلا منها نصيبه المتفاوت وفاقاً لغاية عمله . احتفظ العن الحاص بحرية اكبر ، دون ان ينحرف عن القاعدة العامة لموضوعه ، وتقيد بالواقع الذي يعبر عمه دون ان يهتم للمبالغة في تعظيمه ، صارفاً النطر فقط عما فيه من ضعة وابتذال وبؤس ومتمسكا بما في الحياة من فتنة ومن نكتة احياما . اما الفن الرسمي فقد كان والفن الخاص على طرفي نقيص لان جموح الخيال فيه لا يليق لا بالآله قو لا بالملوك ، ولذلك فقد انطلق من الواقع المراقب ، اي من الصورة ، ولكن احترام القدسيات قد دخل عليه لاضفاء الجلالة الصافية عليه .

التطور اللاحق يتميز كل من العهود الكبرى التالية بطابع خاص يضيف الى الفنن شيئًا جديدًا جرياً مع التيار العام الذي يبرز فها .

حققت الامبراطورية الوسطى تنظيا داخلياً كبيراً . وتبنى الفراعنــة انفسهم هذا الواجب الذي عينت الدولة باسمه ، لكل مواطن ، مكانه وعمله في المجهود الحمــاعي . لذلك نامس ، على اوجه بعض التاثيل الملكية على الاقل ، انسانية اكثر احساساً وتألماً وتأثيراً ، حتى في خشونتها . فالواقعــة ، هنا ، تتقدم بقوة .

في الامبراطورية الحديثة نامس عودة الى المثالية . غير ان الاناقة الرشيقة تلطف من تصنع النبل . فلم تكن الطبقات الحاكمة المصرية ، في يوم من الايام ، اوسع ثرورة واكثر سعادة مادية واوفر وسائل لارضاء اذواقها الرقيقة .

اما ثورة امنوفيس الرابع – اخناتون – القصيرة الامد فقد كانت شاملة ، على الاقدل في البلاط الذي انتقل الى تل العمارنة العاصمة الجديدة، وتميرت ، في الفدن كما في العقيدة الدينية ، بواقعية جريئة تصور العيوب الطبيعية نفسها الا في شخص الملك . ولكن اخلاصها يسهل عليها التعبير عن الحياة الروحية العارمة التي تجيش في « ملهم » اتون .

ويرافق الجهد ، الذي بذل في عهد سلالات ساييس لاستعادة الوحدة الداخلية وبعث السلطة الخارجية ، تصميم حازم على الرجوع الى الفن القديم ، فعاد الفنانون ، بمل الختيارهم ، الى الامثلة العامة في الامبراطورية القديمة ، واخذوا يقلدونها ، مدخلين على الصورة الواقعية ، خطوطها الكبرى الضليعة نفسها .

مهما كان من حقيقة هذا التنوع ، فانه لم يُطِيح بوحدة الفن المصري العميقة مصر القديمة في فنها الجذور . ومن كل ما انتجه هذا الفن ، تبرز ، بقوة غريبة ، بعض التعاليم التي تأتلف مع خطوط جوهرية اخرى في الحضارة الفرعونية .

توفرت دائمًا لاهم 'زبن هذا الفن سلطة تؤم لهم وسائل عمل تفوق بضخامتها كل تصور. وقد نزع هذا الفن ، لا سيا في الهندسة المعارية ، وفي صناعة التهاثيل احيانا ، الى ان يصبح فنا واسعا جباراً يتعدى الاقيسة البشرية. فكانت مصر ، حتى في هذه الناحية ، ارض الآلهـ، وكان الناس فيها لا يقفون عند حد في خضوعهم وانقيادهم لهؤلاء الآلهة . وتفرض علينا روائع هذه الفن المميزة ، كا جرى للرحالة الاغريق ، ان نفكر بالجـاهير التي اقتلمت الفدرات ونقلتها ودفعت بعرق الجبين اثمان المواد الضخمة او الثمينة ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الضخمة او الثمينة ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الضخمة او الثمينة ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الضخمة او الثمينة ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الضخمة او الثمينة ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الضخمة او الثمينة ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الضخمة او الثمينة ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الفخريق ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الفخرية ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الفخرية ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الفخرية ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الضخمة المالمينة ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الضخمة المالمينة ، قبل ان نفكر باولئك الفنان المواد الضخمة المالمينة ، قبل ان نفكر بالمينان المواد الضخونة المينة ، قبل ان نفكر بالمينان المواد الضخونة المينة ، قبل ان نفكر بالمينان المواد المينة ، في المينان المواد المينان المواد المينة ، قبل ان نفكر بالمينان المواد المينان المواد المينان المينا

فهذه الروائع نفسها ايضاً دليل على الايمان الذي عمر قلوب هذا الشعب ، فتحمل التضحيات الفائقة في سبيل ايهانه بآلهته وايهانه بخلود امواته وايمانه بملوكه .

وقد رافق هذا الايمان ، من جهة ثانية ، رجاء دائم ، فأوجد في الشعب تفاؤلاً وبهجة والهاماً . اجل لم يستسلم الفن المصري لهذه الاتجاهات في كل مكان . ولكنه اتاح لها فرصة الانطلاق ، كاما استطاع الى ذلك سبيلا ، مضفيا عليها تمجناً بريثا غدا هو نفسه ، في معالجة بعض المواضيع ، ضربا من ضروب الطقس .

#### ١ - الهندسة المعارية

مساكن الاحياء في الامر ، اذ ان لمعارفنا حدوداً تقف عندها . هنالك الحدود الزمنية ولا غرابة في الامر ، اذ ان لمعارفنا حدوداً تقف عندها . هنالك الحدود الزمنية اولاً : فالامبراطورية الوسطى اقل انتاجاً ، وغالبية مدافن هذا العهد مبنية بالآجر وليست اليوم سوى انقاض متراكمة لا شكل لها ، كا ان المعابد ، على كثرة عددها ومتانة بنائها ، قد ادخلت عليها فيا بعد تحويرات جمة .

وهناك ايضا الحدود المنطقية . فكل ما كان معداً للناس في حياتهم على الارض قد قـــام بالتفضيل ، رغبة في الاسراع ، على مواد يسهل منـــالها ، لا سيا اللبن الذي ما لبث ان انهار وتفتت . والقصور الملكية نفسها ابعد من ان يتيسر تخطيطها اليوم لارــ الآثار التي تركتها لا تتعدى بعض ما ازدانت به الجدران وبعض حفر قامت فيها احواض السباحة التي تشير اليهــا النصوص . وجلي ان هذه الآثار تضمحل اهميتها اذا ما قورنت بالكثير غيرها من الآثار البنائية

الضخمة . واذا كانت هذه هي حالة القصور ٬ فهاذا عساما نقول عن المساكن الخاصة ٬ لا بل عن المدن نفسها ?

بيد ان اعمال التنقيب قد قد مت لنا بهض الادلة . ومكذا فقد كان اكتشاف معالم مدية مؤقة ، مبنية في عهد الامبراطورية الوسطى على مقربة من احد المعامل ، اكثر تيسراً ، كاسا افضى انتهاء اعمال المعمل الى الاجلاء عنها بسرعة . فاتيح وضع تخطيط مساكن مماثلة لموظفي الادارة كا للعمال . ولكن في ذلك كله من الابهام ما لا يسمح بتحديد الفاية من الغرف المختلفة ، حتى في المساكن الكبيرة نفسها . ولنكتف بالاشارة هنا الى سياج البيت من الخارج ، والممر



الطويل ذي الزوايا المؤدي الى البهو الرئيسي الذي يحاذيه امام حهته الكبرى رواق مستطيل ، والفناءات الداخلية باعمدتها واحواضها ، وسطوح الغرف التي توفر التنعم ببرودة الليل ، وهذا التخطيط انما يستجيب لرغبة مزدوجة : صفاء المنزل والرفاهية . اما المساكن الشعبية المبنية في حي خاص يفصله جدار عن حي الاغنياء فتقتصر على ثلاث غرف او اربع تؤلف جزءاً من كل هندسي رتيب هو اشبه برقعة الشطرنج .

وباستثناء الحداثق والمساكن المتلاصقة ، وجد العلماء في غير المكنة، وفاقا للطبقة الاجتماعية المعنية ، هذا السعي وراء الحياة اللذيذة تارة وهذا التواضع تارة اخرى..ولكن ليس في كل ذلك

اي شيء مبتكر يثير العجب ، سوى المعابد والمدافن ، تلك الابنية المشيدة بالحجـــر الصلب والمعدّة ، اساساً ، لان تبقى مدى الدهر ، فبقيت مدى الدهر .



الشكل ٣ ـ معبد شمسي شيده الملك نيوسري ( السلالة الخامسة : حوالي السنة ٢٥٠٠ قبل المسيح )

الأول قد عاد وبرز ، على عهد الامبراطورية الوسطى ، في ظهور تاج العمود « الحاتوري » الذي رسم فيه ازميل النحات مزهراً ورأس امرأة ذا اذني او قرني بقرة . وقد خصص هذا العمود بالمعابد المكرسة على اسم الآلهات . بيد ان هذا العهد قد ابتكر ايضا ، ولا شك في ذلك ، العمود ه الاوزريسي » ، الذي يسند اليه الظهر تمثال للملك بشكل اوزريس . وقد اعتمد هذا العمود في المعابد المكرسة للاموات ايضاً . وان في هذين الابتكارين ، لعمري ، دليل النفوذ الذي تمتع به اوزريس وحاتور احدى آلهات اسرته. وقد توصل اللاهوت الشمسي ايضاً الى فرض بعض الرموز على جميع المعابد . وهذا برهان جديد على ما لعقائد هليوبوليس واوزريس من اثر عميتى : فكان لا بد لوحدة الطقوس من ان تقود الى وحدة التصميم الهندسي .

فبعد التنوع القديم ، توصل المصريون، اذن، في عهد الامبراطورية الوسطى كابعد حد ، وربما قبل ذلك ، الى مثال نموذجي موحد للمعبد الالهي . أجل كان هنالك بعض الفروق في الواقع ، خصوصاً في معبدي الكربك والاقصر ، عند مداحل طيمة ، حيث نشاهد كل تركيب عجيب، لان فراعنة كشيرين ارادوا ان يسموا ملكهم ، فيها ، بأبنية شخصية ، وقد حققوا ذلك اما بتوسيع بعص الاقسام من عمل اسلافهم واما باصافة أقسام اخرى مماثلة اليها . ولكن باستطاعتنا ان نستخلص تحطيطاً عاما شاملاً لا سيا وانه قد حقق ، اكثر من مرة ، في عهود متأخرة جداً وحتى في ايام الاحتلالين المقدوبي والروماني .

كانت تؤدي الى المعبد ، من المدينة او المهر ، طريق مرصوفة بالالواح الحجرية يحف بها من الجاسين صفان من تماثيل ابي الهول . وقد يستعاض احياماً عن رأس ابي الهول برأس الكبش .



الشكل ؛ \_ منطقة طيبة كانت مدينة طيبة مبنية على الضفة اليسرى قبالة الكريك والاقصر

والكبش حيوان مكرس لأمون ، فمن الطبيعي بالتالي ان ينتصب تمثاله في طريق تؤدي الى معبد هذا الاله . وتنتصب عند آخر الطريق ، نقلاً عن العبادة الشمسية ، مسلتان شاختان منحوتتان من حجر واحد تنتهيان عند القمة بشكل هرم صغير ، استرسل المصريون في وصف اعمال البطولة التي تطلبها اقتلاعها وبقلها وايقافهما . وبعد المسلتين يقوم السور بجدرانه الضخمة محيطاً ببيت الاله الذي هو المعبد نفسه . وقد حافظ هذا البيت ، نظراً لقوة مالكه ، عملى مظاهر القلعة الحصينة من الخارج . وكان يدخل اليه بواسطة باب يقوم على جانبيه عمودان مربعان كبيران تسند اليها الظهر تماثيل ضخمة الفرعون الباني .

يلي هذا الباب بهو كبير تحيط به اروقة ذات اعمدة يستطيع ان يدخل اليه جمهور غفير من

الشعب إبان الاعياد التي ينظم فيها التطواف بتمثال الاله وهو يرتج على قاربه. اما بعد ذلك فلم يكن مسموحاً بالولوج إلا لبعض اصحاب الامتيازات الذين يتضاءل عددهم شيئاً فشيئاً لا سيا وان قياسات الابنية والغرف نفسها تتضاءل اكثر فاكثر . وعلاوة على ذلك كانت الارض ، بين قاعة وقاعة ، ترتفع شيئًا فشيئًا بواسطة درجات ، بينا كان السقف ينخفض باتجاه الطول ومن جهتي المحور . وبرمز ذلك الى صعود الشمس وانحدارها يومناً في السهاء . وقد اشتركت تسجان الاعمدة نفسها احيانًا بهذه الرمزية ٬ فتبدو الازهار ٬ التي تستوحيها ٬ متفتحة على مقربــــة من المحور ومنغلقة الى اليمين واليسار ، شأن الازهار الحقيقية التي تفتح اوراقها في وضح النهـــار وتطبقها عند اقتراب اللمل .

وهكذا فاننا نجد ، بعد البهو ، « قاعة الاعمدة » وهي مسقوفة بألواح حجرية ملقاةعلى اعمدة نختلفة الارتفاع ؛ مما يوجد فسحاً بين الالواح يتسرب منها النور والهواء . وبالرغم من ان القياسات نموذجية ، فاننا نذكر هنا بعنها لما تمطيه من ايصاحات ضرورية : تبلـــغ القاعة الكبرى في معبـــد الكرنك ، التي اتم بناءها رعمسيس الثاني ، ١٠٣ امتار طولا و٥٠ متراً

عرضًا وينتصب فيها ١٣٤ عمودًا يزيد ارتفاعها عـن العشرين متراً عند محور الفاعةويبلغ قطرها ٠٤٠٣م. فلا عجب اذا ما تركت في دفوس زائريها التلباعاً

لا ينسى عن جلال وعظمة هما فوق الطاقة البشرية .

وتقوم اخيراً ، في آخر الممبد ، الحجرة المعدّة لسكنى التمثال اي الاله نفسه، وهي غارقة في ظلام دامس يفصله عن النور الذي يغمر فناء البهو نور خافت في قاعة الاعمدة . ولا يستطيع سوى كائن بشري واحد هو الملك او منوّضه ان يفض الخاتم الغيريكي الموضوععلى باب الحجرة ويدخلهاو يحتفل عراسم العبادة .

وتحيط بهذه الحجرة غرف مختلفة تستخدم مستودعات للالبسة والمصنوعات الثمينة. ولكن يتوجب علمنا أن نتخمل ايضاً اراضي محاطة بسور اكثر اتساعاً تتوزع فيها مساكن خدامالهيكل والمكاتب والمخازن والمصانع والحدائق والبحيرة المقدسة ، اي كل ما هو لازم لرفاهيةالاله ولضروريات طائفة

الشكل ٥ ـ رسم معبد خنصو في الكرنك الخدم المكرسين لخدمته والعناية بممتلكاته . ( القرن الثاني عشر قبل المسيح ) وقد حدث ان دفعت الرغبة في بذل مجهود يتصف بالجدة الى اختيار مكان المعبد في بقعة وعرة عسيرة المسالك جد"اً ، كما هي حال بعض المعابد « المدفنية » حيث يحتفــل بعبادة الميت المؤله ، وهي هامة جداً حين يشيّدها الملوك إبان ولايتهم وتنسجم مع النموذج العام الذي سبق



الشكل ٦ ... منطقة منف

وصفه . ولم يقر الرأي ، إلا في عهد متأخر ، على تشييدها بعيداً عن المدفن القائم خارج السهل المروي والحروث ، فأقيمت في الامكنة الوعرة . واهم هذه المعابد المدفنية تلك التي بنيت عند لحف اسوار دير البحري الصخرية والمتميزة بسقوف تصل بينها السلالم الحجرية وتقوم عليها الفناءات ذات الاروقة : معبد منتوحوتب الاول والثاني الذي يعود الى عهد الامبراطورية الوسطى وخصوصاً معبد الملكة حتشبسوت حيث وفق المهندس الى الجمع بين عمله البشري وبيئة طبعة جليلة الوعورة .

غتت هذه المعابد جزئياً في الصخر الصلد ؛ وحدث ان نحتت فيه معابد كاملة . فقد امر رعمسيس الثاني بنحت اثنين منها في جبل ابي سنبل امام الشلال الثاني ، تتقدمها فناءات في الهواء الطلق وتغوص اقسامها الاخرى في الجبل ، بجدرانها واعمدتها التي ابقي عليها ، من اصل الصخر ، اثناء النحت والتفريغ . وامام اكبر المعبدين ، تقوم اربعة تماثيل ضخمة تمثل الملك جالساً ، وتتعاقب ، في جوف الصخر ، عدة غرف ، بما فيها غرفة الاعمدة ، ترتكز على ثمانية اعمدة اوزريسة .

المدوسة الذي عادت نفسه الى جسده ، تحقيقات اكثر غرابة ايضا ، اذا جار هذا القول ، الذي عادت نفسه الى جسده ، تحقيقات اكثر غرابة ايضا ، اذا جار هذا القول ، لاننا ، اذا ما ذكرنا المدفن في الكلام عن مصر ، ترتسم امامنا في الحال ، صورة تلك الاكداس الثلاثة الهائلة من الحجارة المجموعة التي تنتصب في الجيزة الى الجنوب الغربي من القاهرة . بيد ان الاهرام الكبيرة لا تمثل سوى في ترة قصيرة من تاريخ المدفن المصري او بالاحرى ، في نطاق اضيق ، من تاريخ المدفن الملكى .

ان عناصر المدفن الاساسية تبرز بكل وضوح في الابنية المدفنية الاولى التي خلفت ، في عهد الامبراطورية القديمة ، الحفر العادية . فالقبر نفسه محفور على بعض العمق في الارض ، ينزل اليه الناووس في بئر مستقيمة الزوايا . وبعد الدفن ، تؤخف الاحتياطات القمينة بالمحافظة على سلامة القبر اثناء ردم البئر . وترتفع فوق الارض اكمة صغيرة ما لبثت ان اصبحت نجف من الآجر او من الحجر المنحوت وعرفت ، بسبب شكلها العام ، بالمصطلح العربي « مصطبة » . يدخل من جهتها الشرقية الى غرفة اولى هي مكان عبادة الميت ، يتوسطها ، فوق الناووس ، منضدة التقادم الى جانب نصب مدفني . وتقوم وراء هذا النصب غرفة اخرى في المصطبة نفسها وهي « الممر » او السرداب الذي يضعون فيه تماثيل الميت . فالنصب اذن حد فاصل بين عالمين علم الاحياء وعالم الاموات لا يتصل احدهما بالآخر سوى بواسطة فرجة ضيقة لا يتجاوز علوها طول الانسان . وينحت هذا النصب بحيث يرمز الى باب – ولذلك دعي « بابا مُضلا » من كوة ينقش احياناً في اطاره تمثال يرمز الى الميت العائد الى عالم الاحياء . وقد يطل احياناً ، من كوة فوق مصراعي الباب ، تمثال نصفي يرمز الى الميت مترقباً زائريه .

فبر ومستودع تماثيل ومعبد ، هذه هي الاقسام الثلاثة الرئيسية في المدفن . وقد اضيفت اليها ، في « مصاطب » الاغنياء ، غرف اخرى تقل او تكثر وفاقاً لمكانة الميت . ومن الطبيعي ان يصبح عددها كبيراً في المدافن الملكية .

جرت منذ اوائل عهد السلالة الثالثة محاولات مترددة ادّت الى مثال الهرم القياسي . ولكن لا مراء في ان المجدّد الجريء هو الحوتب ، مهندس الملك جيسر ، الذي صمّم وحقتق هرم سكسّره ذا الدرجات منضداً فيه ست مصاطب الواحدة فوق الاخرى . وقد شيّد مؤسس السلالة الرابعة اول هرم مربع القاعدة ومتساوي الانحدار . ثم شيّد خلفاؤه الثلاثة المباشرون الاهرام الثلاثة الكبيرة المعروفة : الاول باسم « افق خوفو » والثاني باسم « عظيم هو خفرع »

والثالث باسم « الهي هو منكورع » . ويجدر بنا هذه المرة ايضا ، ان نذكر بعض الارقام . تغطي قاعدة الهرم الاول اكتر من خمسة هكتارات ويتجاوز ضلعها ٢٣٠ متراً ويبلغ علو والاساسي ١٤٦٠ متراً وحجمه الاساسي علو والاساسي يعادل الاول في قياساته (ضلع القاعدة ٢١٥ متراً والعلو ٢١٠٠٠ متراً) . اما الهرم الثالث فلا يبلغ ضخامة الاول والثاني (ضلع القاعدة فلا يبلغ ضخامة الاول والثاني (ضلع القاعدة فلا يبلغ ضخامة الاول والثاني (ضلع القاعدة المرمالة المرمالة المناس والعلو ١٩٠٤ متراً) .

ان المخيلة لتعجز عن تقدير الجهد العظيم الذي بذلته في هذا العمل الجبار جماهير غفيرة مسخرة . ذكر هيرودوتسان بناء هرم خوفو استغرق عشرين سنة كاملة ، بعد عشر سنوات مكرسة للاعمال التحضيرية وحدها . فهل يكننا التحقي من هذه الاعداد ? ولكن ولكن ضخامة المجهود تفترض شيئا آخر ، غير السوط في خدمة الكبرياء ، هو انسياق الشعب في معتقدات تدفع سيده لان يازمه بهذا. القدر من الجهود .



معبد خفرع المدفني في الوَّجِه الشرقي من هرمــه

الهرم هو مأوى القبر الامين . والقبر هنا ليس محفوراً في الارض بل قائمــــاً في الهرم نفسه الذي تتشابك فيه الاروقة الكثيرة تسدّها المسالف الساقطة وتتفرع عنها معابر لا منفذ لهــا . ولكن جميع هذه الاختياطات لم تكن لتثني اللصوص عن عزمهم ، فتوصلوا الى النواويس منذ

اوائل العهد القديم . وقد قام خارج الهرم امام جهته الشرقية هيكل مدفني يأوي ، في الوقت نفسه ، السرداب والمعبد . وبما ان كل هذه الابنية مشيّدة في المجاة الصحراوية ، قام اخيراً في الوادى معبد آخر مسقوف ينسلق المنحدر .

فكل هرم من الاهرام الكبيرة، والحالةهذه، جزء من كل تبرز فيه، بالرغم مما يفصل بينها، عناصر المدفن القياسي موسعة حتى الضخامة او منكشة القياسات، بالاضافة الى الصخر الناتىء القريب منه الذي استفادوا من شكله الطبيعي لكي ينحتوا منه غثالاً لابي الهول يعلوه رأس خفرع، وبالاضافة الى المديد العديد من المدافن والمصاطب والاهرام الاخرى المبنية لاعضاء الاسرة المالكة ولذوي المكانات الرفيعة. والى «الفرب» من منف عاصمة الملوك الاحياء، او بالحري الى الشال الغربي منها، خلقت المدافن جلالهم الالهى وعظمة رجال بلاطهم.

كان منكورع قد خفض قياسات هرمه . ولم تقم بعده اهرام ضخمـــــــة لان المجهود الدي تتطلبه مرهق جداً . بيد ان مثال الهرم ، الدي تنسّاه حتى الافراد العاديون والدي تحقق على



الشكل ٨ ـ وسم دياس امنوفيس الثاني ( السلالة الثامنة عشرة ، القرن الخامس عشر قمل المسيح )

نطاق ضيق وبمواد اقل جودة ، كالقرميد مثلا ، قد دام حتى الامبراطورية الوسطى . كان مركز هذه الامبراطورية قد انتقل من منف الى طيبة ، والنجاة الصحراوية ، في مصر العليا ، اكثر تشققاً من الشال فلا تصلح بالتالي لاستواء الابنية الضخمة . كانت المدافن منذ القديم ، في هذه المنطقة ، تغوص

في السور الصخري، لا سيا مدافن الامراء المحليين الذين حررتهم عهود الفوضى. وقد منتى فراعنة السلالة الثامنة عشرة النفس، من جهة ثانية ، بان تنجو مومياؤهم من عبث اللصوص فاعتمدوا قبوراً تحت الارض او « دياميس » . امسا معبدهم المدفني فقد بقي في السهل ، على مقربة من النيل ، لا صلة تربطه بالقبر المحفور في جوف صخر من صخور احد الوديان القفرية الجافة ، سوى صلة الصوفية . وقد استحق احسد هذه الوديان ، بسبب وفرة مدافنه الملكية اسم « وادي الملكك » ، كا اطلق اسم « وادي الملكات » على واد آخر . وكان مدخل القبر ، بعد المراسم الجنائزية ، يسد بكل عناية باكوام من الانقاض والهيار . ثم يدخل في الصخر سرداب سدى في اليونانية سيرنغوس وهو اسم آخر يطلق على هذه القبور – تكثر فيه المنعطفات والمنحدرات والسلالم يتفرع الى غرف متباينة الاحجام تستند الى الاحمدة عند الحاجة .

بعد اواخر الامبراطورية الوسطى يكتنف الغموص تطور المدفن الملكي ، إذ ان البيئة . الطبيعية ، في الدلتا ، حيث انتقل مركز الملكية الرسمي ، غير مؤات للمحافظة على الابنية . فقد اختفت آثار فراعنة ساييس . وقد عثر في تانيس ، نحو الشرق ، على مدافن السلالتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين ، ولكنها متواضعة ومحفورة في سور المعابد ولا اثر فيها للمصاطب . كانت الملكية سريعة الزوال إذ ذاك فحد"ت ، راضية ، من الجهود التي فرضتها لاجل امواتها .

في العهد نفسه استمر حفر السراديب للافراد في مصر العليا . وقد سعى الافراد دائماً في نطاق ثروتهم ، ولو متأخرين ، الى تقليد العادات الملكية ، معتمدين الهرم وحسده او الهرم والمصطبة معا ، وحافرين الخلايا في الاسوار الصخرية الغربية من مناطق ابيدوس وطيبة . اما الفقراء فلا غرابة في ان يكتفوا دائماً بالحفر الوضيعة او ان ينتهزوا ظروف الفوضى والاهمال وانقراض السلالات كي يملوا عوميائهم القبور المحفورة لسواهم من الاموات .

#### ٢ - النقاشة والتصوير

ارفع الفنون الاخرى هو النقاشة التي لم تعوزها الظروف لتنتشر. فخلق صناعة الهائيل الصورة هو بمثابة خلق الحياة . والتأثيل ضرورية للدلالة على الآلهة والبشر على السواء ، إذ ان نفس هؤلاء بحاجة الى ما يحل محل المومياء الكريعة العطب ، اذا ما ارادت العودة الى الجسد . اضف الى ذلك ما في تزيين جدران المعابد والمدافن واعمدتها من تشويق واغراء . وهكذا فقد وجدت النقاشة المصرية نفسها امام حفلي عمل : الماثيل والنقوش الناتئة ، وقد حققت في كليها تحفا فنية مدهشة في ضخامة بعضها حينا ، وفي كال مجلها الفني احيانا ، وخصوصا في ما يتجلى فيها من صفات جمال وسعو مقصد ودراسة نفسية وفهم للعيادة والمسوانة والمسوانة .

والنقوش الضخمة كثيرة اشتهر منها عدد كبير لا يزال حتى اليوم في حالة جيدة : ابو الهول في الجيزة ؟ والتاثيل التي تسند الظهر الى الاعمدة المربعة الزوايا عند مداخل المعابد ، «كجبتاري منون » مثلا ، وهما الانران الوحيدان اللذان بقيا من معبد امنوفيس الثالث المدفني في سهل طيبة وقد اطلق الاغريق هذا الاسم عليها لانه طاب لهم ان يروا فيها احسد ابطال اسطورة طروادة ؟ والتيجان الهائلة ؟ وتماثيل الملوك على شكل اوزريس الداخسة في الاعمدة ؟ الخ ، وقد حققت كل هذه النقوش بقياسات تتناسب وقياسات الانشاءات الهندسية الضخمة ، فعبرت مثلها عن قوة غير محدودة ، ووثبة لتجاوز المستوى البشري ، وتوق الى غير المحدود ، وكلتها نوعات تكاد تكون طبيعية في بلاد ثرية وخاضعة لقانون قوتين تتحديان عمل الانسان ؛ النسل والشمس .

ولنذكر بسرعة ايضاً التقنيات التي برع فيها المصريون منذ القرون الاولى من الالف الثالث . استفاد النقاش ، منذ ذاك الحين ، من الارث الذي تركيه له ناحت الاواني الحجرية ، فعرف معالجة اقسى المواد ، كالحجر البركاني والحجر السهاتي والرخام السهاتي ، وصقلها صقيلاً ملحان معوفقاً في الاستفادة من الوان الحجر وانعكاساته وعروقه . وقد توصل الى استخدام المعدن في صناعة التاثيل الكبيرة : فتمثال الملك بيني الاول ، منذ السلالة الرابعة ، قيد صع من الالواح النجاسية المطروقة باداة خشبية ، ونو لت عيناه بحجارة كريمة مادرة ، والبس وررة من ذهب ويستنتج منه ان هذه التقنية لم تكن حينذاك في اول عهدها ، بالرغم من النا نجهل كل شيء عن الحاولات التي سبقته . وما من شك في ان هذه التقنية قد تكاملت في بعد واعتمدت التذويب والالحام ، لا في التاثيل الكبيرة ، بل في التحف والتاثيي باسره والى العالم الروماني من بعده .

وقد فرضت الديانة والجلال الملكي على النقاشة مصطلحاتها وقدسيتها بفعل وثوق الصلة بينها . فلا يهدف الفنان المصري الى الجال كجال ولكن في سبيل غاية محددة بسمو على ارضاء هواه . فلا مجال اذن لتغيير الهيئات . وقد لاحظ افلاطون الحظر الموضوع على ابتداع كل ما هو خارج عن التقليد . اجل قد نجد بعض الحرية في الماثيل المعدة للزبن الحصوصيين ، وقد نحسد بعض الجرأة في الماثيل الرسمية نفسها . ولكن هذه الجرأة ، اذا ما استثنينا مرحلة تل العاربة ، في عهد اخنانون ، تبقى محدودة ونادرة . والتمثال ، حالساً كان ام واقفاً ، يصنع وفاقاً لمسا يفرضه نوعه من مميرات ويرتب ساقاه وذراعاه ويداه ترتيباً معيناً . وهو يبدو في اغلب الحالات كوحدة من كمد تجارية كبرة .

وغالباً ما يحدث ، في الواقع ، ان الفنان لا يعير الساقين والدراعين سوى الهمية محدودة فيصنع الجسم وفاقاً لقياسات قانونية ويكرس للوجه جل محهوده . وهو يحرز هنا اكمل نجاحاته . فقد توصل الى تحقيق التشابه الضروري لهوية من يجب تأمين الحياة له ، وتحقيق المثال الذي يعكس تصميمه المجتمع الالهي والبشري والذي يتيح له استخلاص مميزاته العقلية والادبية ومشاعره النقية . وهكذا ، من عهد الى عهد ، ومن تحفة الى تحفة ايضا ، بحسب صفة الشخص الممثل الرسمية او الخاصة ، اختلفت الاهمية المعطاة لهذين الاتجاهين اللذين تسهل دائما مع ذلك رؤيتها .

يتعذر علينا هنا ان نذكر كل شيء . ولكن كيف لا بعدد على الاقل اكثر التحقيقات سحراً وهي اليوم مفخرة المتاحف التي تعرضها ? وسنقوم لذلك باختيار شاق لانه يفرض علينا التضحية بالكثير منها .

فمن عهد الامبراطورية القديمة نذكر رأسخفرع يحميه جناحان يبسطهما وراءه صقر هوروس ويبرز فيه صفاء جلال لا حدود له ؛ والتمثال الخشبي لاحد موطفي السلالة الرابعـــــة وهو قوي الدلالة وينم عن سلامة القلب ، حتى ان عمال مارييت قد لقبوه بشيخ البلد ؛ وتمشيال الكاتب المقرفص المعروض في متحف اللوفر ، وهو من الخشب ايضا ، تشع عيناه انقباها وذكاء حاداً وتتمثل وظيفته في وجهه . من الامبراطورية الوسطى نذكر تماثيل حتشبسوت وامنوفيس الثالث الرشيقة ، بالرغم من آثار التخنث فيها ، والتمثال المعروض في متحف تورينو والذي يحمل اسم رعمسيس الثاني . ومن عهد ساييس اخيراً نذكر رؤوس شيوخ عدة قعرها الهم فوق ما قعرتها السن .

بيد انه يجدر بنا ان نفصل تحف عهد تل العارنة عن هـــذا الرواق المستطيل في الزمن والمتصف بالوحدة بالرغم بما فيه من فروق ظرفية ، فعهد تل العارنــة قد ادخل ، على التاثيل والنقوش الناتئة معا ، لهبا من الواقعية والقسوة : بدانة الاوراك ، وانتفاخ البطن ، وسماجة الجمجمة ، وطول الاعضاء والرقبة وضعفها ، ونتوء الذقن في الوجه . وقد برز كل هذا في عهد اخناتون منذ بداية ملكه ، حتى قبل ان يقاطع امون . فبعد رفض مصطلحات القانون حول الشكل الخارجي ، اهملت الهيئات التي اتصفت بعد ذلك بالميوعة والحقارة والتصنع ولم يمـــد الشكل الخارجي ، اهملت الهيئات التي اتصفت بعد ذلك بالميوعة والحقارة والتصنع ولم يمـــد بعيد ، تأسر القلب بخلوص المشاهد العائلية - الملكة او الاميرات الصغيرات على ركبتي الفرعون تأسر القلب بخلوص المشاهد العائلية - الملكة او الاميرات الصغيرات على ركبتي الفرعون بالرغم من انتشار نماذجه التجارية ، وبدراسة الشهوانية في اجسام الفتيات ، وبالروحانية الفائضة في نظر الملك الذي ينيره وحي مسكر انزله الحه عليه . اجل ليس هذا العهد سوى هنيهـــة في نظر الملك الذي ينيره وحي مسكر انزله الحه عليه . اجل ليس هذا العهد سوى هنيهــة في تاريخ النقاشة المصرية ، ولكنها هنيهة لا تنسى بسبب قصرها الذي لم يتح لها تنبيت مصطلحات تاريخ النقاشة المصرية ، ولكنها هنيهة لا تنسى بسبب قصرها الذي لم يتح لها تنبيت مصطلحات قدية تفسد هي معها في تصنع يميل الى الزوال .

النقش الناقء والتصوير السعت لها الكتابات التي ازدادت بها جدران الابنية نقوش ناتئة والنقش الناقء والتصوير السعت لها مساحات كبيرة يجب تجميلها في هذه الجدران . ولكن النقوش لم تملاها كلها ، لا بل انها ، حتى في المساحات التي زينتها ، تتصف بطابع من السرية ابعد من ان يؤثر في شعور بالعظمة تحدثه رؤية الجدران بعناصر ها المتناسقة . واذا ما استثنينا انصاب الابواب المضلة ، فاننا لا نشاهد نقشاً كثير النتوء . اما النقش القليل النتوء فيكاد يكون منعدم السياكة بحيث لا يظهر فيه الظل سوى قسمه الدائري . وقد يحدث ان لا يكون هنالك نتوء البتة ، لا سيا في النقوش المقمرة ، المعتمدة في خارج الابنية الأقلال من خطر التعديات ، وفي داخلها ، بدافع السرعة الذي نامسه خصوصاً في عهود عظام البنائين من فراعنة الامبراطورية الوسطى ، كرعمسيس الثاني مثلا .

وبرزت في بعض الغرف المظلمة او القليلة النور حاجة الى ابراز الرسم فاوجب ذلك ، منـــذ البداية طلى النقوش بالالوان . ولم يمض وقت طويل حتى استعملت الالوان وحدها بسبب تدني

سعر كلفتها وسرعة وسهولة انجازها ، فاستعيض بها عن النقوش الناتئة وظهرت فسلا في بعض المدافن الخاصة العائدة الى عهد الامبراطورية القديمة . ثم انتشر استمالها حتى كادت تستعمل دون غيرها ، في السراديب عموماً وحتى في سراديب الملوك انفسهم ، بسبب شوائب الصخر ، الذي يكفى ان يطلى الدهان حتى يصبح صقيلاً .

يسهل علينا ان نطيل لائحة هذه المصطلحات . ومن نافل القول انه لا يجوز ردها الى خوق الفنان بل الى احترامه لتقاليد دائمة ثابتة . فهارة الرسام ليست بحاجة الى دليل .

وهو لم يتصرف بموجب مهارته الا بحكة عندما يعالج المواضيع الرسمية. والمواضيع الرسمية كثيرة نقتصر هنا على ذكر بعضها: مراحل العبادة الرئيسية ؛ والزواج الالهي اي اتحاد امون بوالدة الملك المقبل ؛ وعناية الآلهة بهذا الملك ؛ والاعياد الملكية الكبرى ؛ وتشييد المعابد وزخرفتها ؛ وقيام الغرباء بتقديم الجزية ؛ والانتصار على العدو ؛ والى ما هنالك ... ولكن ما هو عدد هذه المواضيع يا ترى ، اذا ما قورن بالمساحات المطلوب تجميلها : اعمدة المعابد المربعة الزوايا ، واروقتها ، وجدران غرفها ? كل هذه المواضيع قد عولجت دون ملل ودون طابع الفردية بحيث ان الفرعون قد استطاع اكثر من مرة ، ان ينسب لنفسه نقوشاً ناتئة انجزت في عهد احد اسلافه . وفي تكرارها الرتيب دليل قاطع على استمرار الديانة والمثل الملكي الاعلى طملة الوف السنين .

ولكن لا يصح القول نفسه في غير ما للملوك من قصور وبيوت ومدافن. فتقسيم هذه الى غرف عديدة قد ضاعف منها الجدران وزاد في رغبة الانتفاع بها للتزيين . ولم تقف عبادة الاموات دون ذلك ، بل دعت اليه بكل تشويق . فرسمت عليها مشاهد الجنائز وعمليات وزن النفوس . ولكن الجنازة ووزن النفس انما يقودان الى حياة ثانية لا يمكن تخيلها اكثر سعادة الا بتشبيهها بالحياة الفانية . وكان لا بد ، بالاضافة الى ذلك ، من مواجهة امكانية انقطاع خدمة القرابين على يد الاحفاد او الكهنة الاختصاصيين . فكانت افضل طريقة ، للحؤول دون هذه الامكانية ، اللجوء الى ما في الصورة من قدرة خلاقة وتصوير كل ما قد يحتاج اليه الميت وكل ما يمكن اس يدخل البهجة في قلبه . وكما ان باستطاعة تماثيل السرداب ان تقوم مقام المومياء ، كذلك يكون باستطاعة النقوش او الصور ان تحل محل واقع غير متوفر .

هذا كان المنطلق العقائدي لرسوم متنوعة لا تحصى . فهنالك مشاهد التقادم مع كل ما يمكن تخيله من مآكل ومشارب وازهار والبسة تتمثل بمنتهى السخاء والشاهية والبذخ . وهنالك جميع مشاهد الحياة الريفية والمهنية الشاقة ، وقد رسمت للدلالة على اغلال هذه الحياة ولاعادة المست الى وسط اراضيه والعمال الذين اشرف على نشاطهم . وهماليك اخيراً مشاهيد القنص والصيد والملاحة والتنزه والخلوص العائلي والولاثم التي تتجلى البهجة فيها بالموسيقى والرقص والبهلوانيات والمشعوذات ، وهي مشاهد غنية كسابقاتها بما توحيه من ذكريات وذكريات. وتكاد هذه اللائحة لا تقع تحت حصر . ولو جاز لنا ان نثق بهذا العشاط الداعب المنسوب دائماً الى البيد العاملة ، لاستعادت هذه المجموعة الكبيرة من الصور كل عمل وكل هنيهة من اعمال وهنيهات الحياة المادية في مصر ، بمهامها وافراحها اليومية ، لان مصر قد استحر"ت في مساعيها لان تنقل الى العمالم في مصر ، بمهامها وافراحها اليومية ، لان مصر قد استحر"ت في مساعيها لان تنقل الى العمالم الثاني طيب العيش الذي لم يعوزها منه شيء على هذه الارض .

بيد ان هذه اللائحة لا تخلو من مواضيع تقليدية يكتر تكرارها في حقلي الاجتاع والفن على السواء . ومن النادر ان لا يعالج الموضوع الواحد مراراً عدة ، ولكن بفروق تسترعي الاهتام . وفي الواقع تحرر النقاشون والمصورون من بعض قيود الطلبات الرسمية وعملوا بوحي مخيلتهم ، دون ان يتركوا لها العنان ، فأدخلوا على الهيشات بعض التغييرات في الجزئيات خصوصا . وهكذا تسربت الى المشاهد النموذجية نفسها اشياء جديدة مستمذبة غالبا ، مفتنة ولطيفة دائماً ، وغير مستقبحة ابدا . فالشرهون انفسهم وحتى الشرهات محتفظون باناقتهم عندما يتقيأون اطعمتهم . وفي الوقت يفسه استطاع التصوير ، الذي احتل مركز النقاشة في هذه المواضيع الخاصة ، ان يبلغ مستوى الفنون الرفيعة في اواسط الامبراطورية الحديثة . فقد لفت المصطفقة التي تمثل الحيوانات الانظار منذ زمن بعيد ، ولكنه بلغ القمة ، حينذاك ، بحدة الملاحظة وبالحياة المصطفقة التي تمثل الحيوانات المجترة .

الفنون الثانوية التي تستحق ذكراً خاصاً ، لا سيّما الصياغة التي تبهر النظر بدقتها وقيمتها، والحيكاكة التي كشفت مفروشات مدفن توتعنخ أمون عن قطعها الفخمة العجيبة. وان في كل هذه الفنون دليلا على مهارة في التقنية لا تجاريها مهارة وعلى ابتكار يحافظ على الااقة في اغرب التحقيقات وعلى انتاج مكثار مادر. ولا عجب في ذلك ، اذ ان زبن هذه الفدون من الطبقات الرفيعة التي لم تكن غريبة عن أي مظهر من مظاهر الظرف والاماقة. واذا ما قل عدد هؤلاء الزبن في مصر ، بفعل مصائب الدهر القاسية ، تلجأ مصر الى التصدير على نطاق واسع مع انها لم تلجأ اليه الا عرضاً في عهود ازدهارها.

وان ندرة هـذا التصدير نفسها ، قد أسهمت ، خلال أجيال طوياة ، في رفع أثمان القطع واذاعة شهرتها في العالم المتوسطى الذي سبقته مصر بأشواط بعيدة . فانصبت الاطهاع من كل

جهة على منشأ هذه الروائع ، بينا وقف الرحالة والمرتزقة معجبين بتلك الأبنية الضخمة التي استطاعت مصر وعرفت ان تشيدها . فتحت مصر ابوابها للأجنبي ، وحتى اواخر التاريخ القديم ، استالت اليها السياح وقدمت للهواة حاجاتهم من التحف الجميلة والثمينة . وبالاجمال لم ينقل الأجانب عن فنها الا بعض التقنية ولم يستلهموا قط ما فيه من ايحاء عميق . ولم يبرز الفن المصري ، على صعيد الجماليات ، مربيا او موجها لأي فن قديم .

ولعل مرد ذلك ان الفن المصري قد جهل الانسان . فهو لم يخصص له مكانه ، بل اهمله كا أهملته كل الحضارة التي هو لها ، في اكثر الأحايين ، بمثابة إزهمار عظيم . ولم يدرسه كفرد الا قليلا ، كا لم يخدمه الا نادراً خارج الطبقات الحاكمة التي أحاطها بالجلال والعظمة اولاً وباللطف والظرافة ثانياً . ونظراً لارتباطه الوثيق بهما ، بسبب رسالته الدينية والسياسية ، تعذر عليه التخلص من قيود التقاليد الرسميسة ومن الاحتذاء بماض قديم سحيق . وكان مكتوباً له ، في عالم نزعت قواه الفنية الى مثل أعلى آخر منذ قبل اواسط الألف الأول ، ان ينكش على نفسه ولا يؤثر في غيره ويعيد الصيغ نفسها أو يتكاشف الرقة .

#### ب \_ الحياة العقلية

لم تترك الحياة العقلية في الحضارة المصرية طابعاً شبيها بذلك الذي تركه كلمن الديانة والفن . فقد كانت ، شأن الفن ، في اكثر مظاهرها ، بثابة ملحق للديانة تشتق منها وتخدمها . ولكن تحقيقاتها متواضعة جداً اذا ما قورنت بتحقيقات الفن . وهي قسد شابهت ، في كثير من خطوطها ، الحياة العقلية التي قابلتها في النمو في بلاد ما بين النهرين . فهي قد انطلقت من نقطة واحدة ، من تلك الأرومة الروحية التي لم ترض قط ان تنفصل عنها ، وسارت في اتجاهات ماثلة ، خاضعة لمشاغل وتصرفات تكاد تكون واحدة ؛ ولم يتفرد بصفات مميزة حقاً سوى الأدب بمعناه الحصري . بيد ان سكان ما بين النهرين قد تخطوا المصريين في كل نواحي هذه الحياة تقريباً . لدلك سيكون من الجدوى بمكان ان نفرد للفصل الذي سيخصص بهم بيانا اكثر استفاضة عن الوسائل المعتمدة والنتائج المحصلة . وفي نظر الاغريق ، يبدو ان المصريين قد بلغوا بل تجاوزوا ، على صعيد الفكر والعلم ، الشهرة التي بلغها سكان ما بين النهرين . ولعل مرد ذلك الى ان مصر المفتوحة على البحر والداخلة ، قبل فتح الاسكندر ، في صراع ضد ملك ذلك الى ان مصر المفتوحة على البحر والداخلة ، قبل فتح الاسكندر ، في صراع ضد ملك الفرس ، عدوهم ، كانت تستهويهم وتفتنهم اكثر فأكثر . ولعل لذلك سببا أقل تعقيداً ، وهو ان المصريين ، الذين يجيدون الكلام ، قد تفوقوا في التباهي والتفشير .

ونحن ابعد؛ على كل حال ؛ من ان يحق لنا احتقار تحقيقات العقل المصري .

مارس المصريون الكتابة منذ اواخر الالف الرابع قسل المسيح . وقد توصاوا السيانة اليها ما فسيم دون أن ينقلوا شيئاً عن السلوب غريب ؛ لان الرموز التي اعتمادها ما التيما الذي المارية التيمادية التيمادية

مستعارة من المشهد الذي تبسطه بلادهم امامهم ، لا سيا الحيوانات والازهار الخاصة بها. ولكنهم شأن سكان ما بين النهرين الذين استنبطوا هم ايضاً كتابة قد تكون اقدم عهداً ، لم يعرفوا او لم يريدوا تبسيط طريقتهم في سبيل جعلها اسهل منالا .

يريدوا تبسيط طريقتهم في سبيل جعلها اسهل منالا .

تنطلق هذه الطريقة من مبدأ رسم الكلمات - او اجزائها - بصورة المسمى بها . فصورة الساق تعني « الساق »مثلا وصورة الساعد تعني « الساق »مثلا وصورة الساعد تعني « الساعد ». ولكن ما لبث الرسم الواحد ان انطوى على معان اخرى كثيرة : المعنى الرمزي ، لتجريد العمل الذي يقوم به المسمى المرسوم

انطوى على معان اخرى كثيرة ؛ المعنى الرمزي ، لتجريد العمل الدي يقوم به المسمى المرسوم او الفكرة التي توحيها رؤيته ؛ والمعنى الصوتي ، لنسخ كلمات يؤديها صوت واحد ؛ والمعنى المقطعي ، لكتابة كلمة مركبة من اكثر من مقطع واحد برموز يقابل كل منها كلمة ذات مقطع واحد ؛ والمعنى الايجدي اخيراً لاربعة وعشرين رمزاً يقابل كل منها حرفا أما صحيحاً ولما قريبة من حروف العلة . وقد وجب ، امام خطر الالتباس والتشويش الدائم ، توضيح معنى على رمز من الرموز بسبب انطوائه على مثل هذه الفروق الكثيرة . لذلك وضعت اشارات تحديدية المدينة المدينة

الى جانب الكلمة التي يراد كتابتها بهذا الشكل او ذاك . وهكذا ، بعد ان قوصل المصريون الى الايجدية بتحليل الاصداء التي ترافق الصوت ، لم يهملوا ، حين اعتمدوها ، الاساليب الكتابية القديمة ، بل جعلوا من الايجدية طريقة اخرى جديدة واستعملوها بالاضافة الى الاساليب الاخرى . فكانت النتيجة تعقيداً كلياً .

لم تبسط الا الرموز نفسها . فكان الرسم الاساسي يتطلب مهارة ورشاقة ويحد من السرعة في الكتابة بما يستلزمه من تفاصيل وفوارق . ولم يحتفظ به ، على نمطه هذا ، الا للكتابة على الخشب او الحجر او المعدن ، اي ، عملياً ، للنصوص الرسمية التي اوجد بها عنصراً زخرفياً للابنية التي تكاد تضطبغ كلها بصبغة دينية . لذلك اطلق الاغريق على هذه الرموز اسم « الهيزوغليف » اي » النقوش المقدسة » . اما الكتابة الرائجية التي تشوهت واقتصر فيها على

« الهيزوغليف » اي » النقوش المقدسة » . اما الكتابة الرانجية التي شوهت واقتصر فيها على القسم الداثري من الرموز ، فهي اولا الكتابة « المقدسة » ( وهذه التسمية كاذبة ) المعتمدة على البردي في العهد الفرعوني كله ، وثانيا الكتابة « الشعبية » في عهد الانحطاط . ومها يكن من الأمر، فان تعلم القراءة والكتابة كان امراً شاقاً يتطلب

الكاتب ؛ المدارس ورد يوت الحياة » سنوات مراس طويلة . وكان مناك «علم» حقيقي للحتابة يحسل و د يوت الحياة » ببطء في مدارس القصر او المعابد التي يبدأ الترد د اليها منه الصغر . فالتارين تبدأ على الواح من الحجر الطريء ، او على قطع خزفية ، قبل ان تلازم على البردي . ولم يهمل استعملات هذه الخزفيات قط ، حتى في الادارة ، للوثائق الثنانوية . وقد توافر في مصر النبات المائي الذي يؤمن المادة الخام للبردي ، ولكن اليافه تقتضي تحضيراً طويلاً قبل ان تصمح نفافات وترسم عليها الرموز بواسطة منقش مخضل في الحبر .

ولم يقتصر التمرين على الناحية المادية ، بل رافقه ، بحكم الضرورة ، ترويض عقيلي صاعد يستلزم ، فيا يستلزم ، قراءة النصوص ونسخها وتفسيرها واستظهارها . وبهذه الطريقة ، كانت معارف كثيرة تسلك طريقها الى ذهن التلميذ ، فيتدرج رويداً رويداً الى تعاليم تتباين فيها صفة التخصص ، ويقطع فيها اشواطاً بعيدة ، اذا ما اقترن انقياده بالنشاط اللازم . فكان طبيعياً والحالة هذه ان يسود الاعتقاد بان العلوم جميعها ، من حيث انها تؤلف كلا مع الكتابة التي هي عثابة المفتاح لها ، اوحاها للبشر الاله الكاتب « طوخ » .

وتفسر هذه الظروف المادية ، الى حد بعيد ، النفوذ الذي تمتسع به الكاتب ، بصرف النظر عن سلطته كعضو في الادارة او الكهنوت . فهو قد استقى العلم ، طيلة سني طفولته ، من مصادر يستحيل على الجاهل الاقتراب منها . لذلك فهو لا ينتخب من الطبقات الاجتماعية الدنيا ، اذ ان هذه الدروس الطويلة اعتبرت ترفا كاليا . فكان تعقيد طريقة الكتابة ، والحالة هذه ، حاجزاً اجتماعياً لا يمكن تجاوزه .

وكان في بعض المعابد ، الى جانب مدارس الكتبة ، معاهد تعرف « ببيوت الحياة » لان الطب كان احد التعاليم الرئيسية التي تتلقاها فيها نخبة الطلاب . وكان قوام همذه « البيوت » الاول مكتبة كاملة ؛ ويتناول التدريس فيها الاستطلاع ، والحساب وتدوين حوليات الاله او الملك المقدسة ، والتعمق في العقائد الدينية .

تباهى كثير من الملوك بمعارفهم الواسعة ، ولا عجب في ذلك . افلا يعرفون اكثر من المثالهم ، بفضل مركزهم ، كل الاسرار الالهية ? وتباهى كثير منهم ايضاً بعلائقهم ببيوت الحياة وبسخائهم عليها ، لا لانها ملحقة بالمعابد فحسب ، بل لانها بيوت الحياة . وفي عهد الاحتلال الفارسي نفسه ، جرى ترميم احد هذه البيوت في معبد ساييس الرئيسي باسم داريوس الاول : واسسته وادخلت اليه كل تلامذته الذين اخترتهم من اصل عريق لا من بيئة وضيعة ؟ وجعلت عليهم ، لكل الاعمال ، علماء في كل الحقول ... » وبالرغم من ذلك ، فاننا لا نامس هنا مجهودا و تعطشاً للمعرفة شبيهين بما ينم عنه قيام مكتبة اشوربانيبال في القصر الملكي نفسه . ربحا كان امنوفيس الرابع اخناتون لاهوتيا ؟ ولكن اسلافه وخلفاءه ، على معرفتنا بهم ، يبدون وكأنهم كرسوا نفوسهم لمهامهم الملكية ، مؤثرين الاستفادة من نشاط العلماء العقلي على الاسهام شخصاً فه .

ثم ان العلم نفسه ، في معناه المحصور ، يخضع للرغبة في فعاليته العملية لا العلام الصعيعة للرغبة في المعرفة الحقيقية عن طريق التفسير . فهو انما يبحث عن صيغذات فعالية دور اكتراث لباوغ التجريد في اكتشاف الصلة القائمة بين ما يلاحظه من محسوسات .

يحتل علم الحساب ، الصروري للادارة ، مركزاً رفيعاً مرموقاً ؛ وله المقسام الاول في تربية كاتب الغد . ومع دلك فانه لا يزال علما أخرق . واذا طبق المصريون القاعدة العشرية ، فانهم ، كغيرهم من شعوب التاريخ القديم ، قد حهلوا الصفر . عرفوا الجمع والطرح وجهلوا العمليات الحسابية الاخرى التي لم يستطيعوا اجراءها الا بالاستناد الى العمليتين الاوليين . اما الممدسة فلا تسمو ابداً الى النظرية . فيبدو ، بكلمة مختصرة ، ان الاغريق قد جملوا الراقع الراهن الراهن حين نسبوا الى اقدم علمائهم تحقيقات كثيرة منقولة عن مصر . لا شك في ان نجاحات المهدسين المصريين المتقنية ، في حفر الاقنية وتشييد الابنية الضخمة ، امر لا ينكره احد عليهم . ولكن هل يدل ذلك على شيء آخر غير المهارة التي هي ثمره التجربة والاختبار ?

وما من ريب في ان التبصر في السهاء قد أثار اهتام شعب اسكن فيها كبار الآلهة ، وبنوع أخص ، اهتهام كهنة هليوبوليس المكرسين لعبادة الشمس ، رع . وقد حمل رئيس كهنتهم هذا اللقب الرسمي : « اكبر الرائين » . فقد لاحظوا اذن بعض الاحداث الفلكية ، ولكن لم يبلغوا بملاحظاتهم ما بلغه سكان ما بين النهرين من علم منظم مفيد . فلم يعيروا اهمية ، مثلا ، للكسوفات الشمسية ولم يهتموا لادراكها قبل حدوثها . اجل انهم قد حقةوا فتحا مبيناً في اعتباد الروزنامة الشمسية ، ولكنهم لم يقدموا على تحسينها بالرغم مما الطوت عليه من شوائب .

وقد انطلقوا ، للتوصل الى هذه الروزنامة ، من اتفاق غريب لا يصح الا على خط واحد من خطوط العرض ، هو خط منف – هليو وليس ، بما يحدد مكان الملاحظة بالصبط والوسط العلمي الذي استخلص نتائج هذا الاتفاق . فكل سنة ، في التاسع عشر من تموز ، وهو اليوم الذي تظهر فيه « مياه التجديد » الاولى ، اي ابتداء الفيضان الذي تتوقف عليه حياة البلاد ، تبزغ فوق الافق ، مع اشراقة الشمس ، النجمة سوتيس ( الشعرى )التي يماون بها ايزيس . وبين هدذا التاريخ والتاسع عشر من شهر تموز التالي تمر ثلاثائة وخمسة وستون يوما قسموها ، بتأثير من الروزنامة القمرية القديمة ، الى اثني عشر شهراً متساوياً من ثلاثين يوما ، واضافوا اليها خمسة ايام متممة . وهنالك ، كا نعلم ، نقص يقارب ربع النهار ، يتولد منه في البدء انحراف طفيف لا يلبث ان يلاشي التوافق بين الروزنامة الرسمية وبين مواعيد تعاقب المفصول وفيضان النيل وبزوغ سوتيس مع اشراقة الشمس .

استناداً الى هذه المعطيات ، استطاع على الفلك المعاصرون ان يثبتوا ، بعملية حسابية ، ان الاتفاق الذي كان منطلق هذه الروزنامة الشمسية قد حدث اما بين ٢٧٨٥ و ٢٧٨٢ ، وأمابين ٢٤٥٥ و ٢٤٢٦ قبل المسيح . ومن الجائز مبدئيا ان متردد بين هذين التاريخين ، ولكن بعض الدلائل تدفع بنا ، على العموم ، الى تفضيل التاريخ الاقدم . ومها يكن من الامر ، لا سيا وان الشيء لم يتقرر الا بعد سنوات طويلة من الملاحظات السابقة ، فان هذا النجاح الباهر يرتقي الى عهد متطاول في القدم .

انه لنجاح هام ، ولكنه نجاح غير مكتمل . ولم يتقرر عــــــلى معرفتنا ، اضافة يوم سادس

متمم الى الايام الحسة الاخرى ، الا في السنة ٢٣٨ قبل المسيح في عهد احد البطالسة . وهنالك على نقيص ذلك ، بصوص كثيرة تعرب عن الحرن الذي تسببت به « السنة العرجاء » . وقد مست الحاجة عملياً الى اصلاح عيوبها ، ولدينا الدليل الثابت على ان العلماء قد شرعوا بالفعسل يجرون العمليات الحسابية اللازمة . ولكن روزنامة الثلاثمائة وخمسة وستين يوماً ما زالت ، مع ذلك ، تعتبر رسمة دون غيرها .

العلام الطبيعية والسحر الفائدة ، فاستثمره ايما استنار وبلغ شهرة واسعة جداً اعترفت له بها الشعوب المجاورة . فطلب الملك الفسارسي قورش طبيب عيون من الفرعون واعجب الاغريق بعدد الاطباء المصريين المرتفع وبتخصصهم في الحقول الصحية المختلفة : العيون والرأس والاسنان والامراض الداخلية ، كا يذكر هيرودوتس . واعجبوا كذلك بآرائهم الصحية الدقيقة حول تناول الاطعمة مع ما تفرضه من ادوية منظفة ومقيئة متكررة استعملها المصريون بانقياد وطوعية فجعلت منهم ، بمساعدة المناخ ، « اوور الناس صحة سليمة » . ربحا كانت هنالك « كتب مقدسة » طبية ، اي مستظهرة ومحفوظة في المعابد ، ولكن البرديات التي تعطينا اليوم فكرة عنها توحي لنا ان العلم الذي انطوت عليه ، بما في ذلك علم التشريح ، كان علم موجزاً ويفتقر ، في اكثر الاحيان ، الى مبادىء الاساليب العلمية نفسها . وقد ذكر ذيوذوروس ويفتقر ، في اكثر الاحيان ، الى مبادىء الاساليب العلمية نفسها . وقد ذكر ذيوذوروس لان « المشترع قد ارتأى بانه يصعب اكتشاف طريقة علاحية افضل من الطريقة المعتمدة منية أمد بعيد التي توصل اليها رجال الفن » . وبديهي ان هذه المحاذير لم تكن لتشجع المحاولات في سبيل التقدم .

يصح القول نفسه عن علم الكيمياء المقتصر على الاختبار التقني في صنع المعجونات الملونـــة والقيشاني والزجاج وفي استخراج المعادرن ومزجها ويجدر التنويه هنــــا بما توصل اليه هذا الاختبار من ابداع واتقارف .

ولسنا بحاجة للتشديد على « بيوت الحياة » الكهنوتية ، لنلمسمرة اخرى ان للديانة تأثيرها . فهي قد أفرزت في نطاقها الخاص مركزاً هاماً للسحر فكيف لا يتمتع السحر ، منذ البسد ، بركز رفيع في النطاق العمي او في النطاق الذي قد يصبح علميا ، لا سيا وان العمل فيها يتناول الطبيعة نفسها ? لذلك فقد استمر وجود السحر بصورة دائمة . والعقل لا يخضع البتة لقوانين المنطق وحدها . لا بل انه ما شعر قط بوجودها . ويسهل علينا هنا ان نسرد الامثلة الكثيرة . فالروزنامة مثلا تنطوي على أيام فأل وايام شؤم تبررها بعض الحوادث في حياة هذا او ذاك من الآلهة ؛ وهذه الايام ذكريات سنوية لهذه الحوادث . وهنالك ادوية تشفي المرضى في بعض الاشهر ، بينا هي تبقى دون جدوى في اشهر اخرى . وترافقها ، عند الاستمال ، الرقى بعض الاشهر ، بينا هي تبقى دون جدوى في اشهر اخرى . وترافقها ، عند الاستمال ، الرقى

والمراسم . وقد حرص الناس على ان يحملوا الستائم والعوذ من كل نوع . ولم يكن ذلك وقفــــًا على الشعب وحده . ففي عهود الانحطاط على الاقل طغت موجة السحر في كل مكان .

وكان للسحر اثره البين في الطب بنوع خاص الأن علمي التنجيم والكيمياء لم يبرزا قط في مصر بروزهما في بلاد ما بين النهرين . غير ان الرومان والاغريق ، الذين تأثروا بالسحر الى حد بميد، لم يحسنوا التدقيق في ما رأوا . فقد بدا لهم الشرق عموماً مهداً للمعارف السرية التي كثيراً مسانها منها عن طريق اشخاص التبس في جنسياتهم .

الأدب وانه أمعن في التحدث الى كهنة هليوبوليس . واذا هو لم يحصل بالقرب منهم على معارف فلكية جديدة ، فان في قو"ة عقيدتهم حول الحياة الثانية ما اثر قيه وعمل فيه عمله . وان « نصوص الاهرام » ، في هذا الموضوع ، جديرة بكل تقدير . ولكن الأدب المصري الذي لا بزال يحر"ك منا الشعور احاناً ليس مديناً بديومته الى هذه النصوص .

كان الأدب المصري مكثاراً ولم يصل الينا منه الا النذر اليسير . وقد أتاحت لنا الظروف ، اكثر من مرة ، فيا سبق ، ان نذكر بعض انتاجاته ، لا سيا مسا يتصف منها بصفة سياسية واخلاقية ، كد « التعاليم » و « الأحاديث » التي تعبر ، بفم الملك او بفم احد العظاء ، عن افكار يتجلى فيها نبل رفيع صارم . ويبدو ان العصر الذهبي ، لمثل هذا الأدب ، هو عهد الامبراطورية الوسطى ، الخليفة المباشرة لعهد الفوضي الذي بلبل الروح المصرية في اعماقها ، ومقيعة النظام الجديد الذي ارسته على مثالية لها نزعاتها الجديدة . ولكننا لا نعرف هذه النصوص الاعن طربق نسخ متأخرة عنها ، بما يثبت استمرار شهرتها .

وهنالك مؤلفات اخرى تنتسب الى ألوان أدبية نحتلفة . فقد ترك لنا عهد تل العارنة نشيداً لأتون ينسب الى الملك نفسه ويفيض بنفحة شعرية أوحاها له منظر الطبيعة المباشر . ولكن هذه السذاجة وهذه النضارة اللتين سمتا هنا الى مستوى اللاهوت ، تبرزان ايضاً في مؤلفات معدة لعامة الشعب ، اعني بها القصص . تظهر القصص منذ الامبراطورية الوسطى وتنتشر انتشاراً كبيراً ابتداء من السلالة الثامنة عشرة . وهي على قسط كبير من الواقعية والخيال المجنح والسخرية ، وكأنها الند الطبيعي للنقوش الناتئة والصور التي تعالج مواضيع الحياة اليومية . ولكنها هي ايضاً تفسح مجالاً كبيراً للسحر ، ايماناً من مؤلفيها بالحصول على رضى سامعيها اذا ما نقلوهم الى نطاق ما هو مدهش وعجيب . وكيف لا نذكر اخيراً الشعر الغنائي سامعيها اذا ما نقلوهم الى نطاق ما هو مدهش وعجيب . وكيف لا نذكر اخيراً الشعر الغنائي مشترك واحد في الشرق الأدنى ، وقد يكون هو نفسه أسهم في تموين هذا المنبع . بيد انه من المبحرى وان « اناشد الحب » تذكر احياناً بنشيد الاناشيد .

#### الخساسمة

## الحضارة المريية والعالم القديم

ان الحضارة المصرية ادن ، بالرغم من انكماشها البالغ ، قد اتصلت أحياناً بالأجنبي . غير ان هذا الاتصال لم يتصف بطابع الاهمية عملياً .

وهي مدينة استقلالها الى التلاحم الذي ربط كل مظاهرها بسلطة الدولة والآلهة المطلقة . اجل ، قد نجد في غير مكان مبدأ تلاحم مماثل ، ولكن مصر وحدها طبقته بمشل هذه الشدة وهذا التطاول، وفي بلاد على مثل هذا الاتساع وهده الثروة، وعلى شعب بمثل هذه الكثرة وهذا الحنوع . واذ، اتفاق هذه الظروف المؤاتية التي توفرت بفضل الاسان والطبيعة معاً يضفي عليها صفة مميرة بالغة الأهمية .

كانت مصر القديمة ولا تزال مدينة لها بمكانتها وشهرتها . وبالرعم من ان الحضارة المصريه قد عمرت اكثر من اية حضارة قديمة ، فانها قد اندثرت اليوم واضمحلت . وقبل زوالها بألف سنة تقريباً ، لم تقوّ على البقاء الا بالمزيد من التحايل والعناء ، عاجزة لا عن النهوض والتجدد وحسب ، بل ايضاً عن ادراك المعنى الحقيقي للتقاليد التي لم تتخل عنها . فهنالك مدلولات : الانسان والتقدم ، اجتمعا وانتصرا في كل مكان ؛ اما هي فقد جهلته على وعجزت بالتالي عن استساغتها والافادة منها .

ولكنها قبل زوالهها بزمن طويل قد أثرت في بعض الحضارات الاخرى . فوفرت لملاك كثيرين مثلاً اعلى المعقيدة الملكية التي تبرر سلطتهم المطلقة ، ولتنظيم الادارة التي توجمه الثروات نحو الحكومة المركزية . اما الملكيات الهلينية بنوع خاص – وقد أقامت احداها في مصر – والامبراطورية الرومانية فقد اخذت عنها بعض الاتجاهات العامة على الأقل ، واقتبست احياناً بعض نطمها المحكمة . كذلك اقتبست عنها الحضارة الاسكندرية ، التي ترعرعت واردهرت « على مقربة » من مصر ، الميل الى الافتان والسخرية والاحساس بالمطرف الرفيع ، وكلها يميز بعض مطاهر فنها وادبها . وقد انتشرت اخيراً عبادة ايزيس الهها في بلدان عديدة ، كان السحر ، احد مظاهرها ، سوق رائجة في الكثير من المناطق .

ولكن واحداً من هذه المنقولات لم يمس جوهر الامور الحقيقي . ولا عجب فانما خلق هذا الجوهر لمصر ، ولا سما لمصر في الالفين الثالث والثاني .

#### الكئاب الثاني

# حضارة بلاد مابين النهريين

ان القاء نظرة خاطفة على مجمل حضارة بلاد ما بين النهرين لا يعد مجازفة اكبر من تلك التي خضناها عند قيامنا بالعمل نفسه نسبة لحضارة وادي النيل .

ان حضارة مصر وحضارة بلاد ما بين النهرين ، وقد اعقبتا مصر وبلاد ما بين النهرين ، وقد اعقبتا حضارة مشاركتها فيها اقطار اخرى ، وقد اعقبتا شكلا في المصير والحضارة مسابد في المصير والحضارة المصير والحصارة المصير والحصارة المصير والحصارة المصير والحصارة المصير والحصارة المصير و

ولدتا واتخذتا شكلا في تواريخ متقاربة ، وان عسر علينا تحديدها بدقة . وقد فقدت كل منها سيادتها في فترتين لا تبعد الواحدة عن الاخرى اكثر من خمسة عشر عاماً ، تحت ضربات عدو مشترك هو المملكة الفارسية . ولكن استمرت كل منها ، بعد ان زال استقلال الدول التي اتحدتا معها اتحاداً ذاتياً ، على شيء من الحيرية ايام الحكم الاجنبي . ولا عبرة من ثم ان هوت حضارة بلاد ما بين النهرين قبل الحضارة المصرية اذكان قد قضي فعلا على هذه الاخيرة منذ مدة بعيدة . ونسبة للزمن فان سرد الوقائع الذي يظهر الحقائق الثابتة بقوة اشد من قوة اظهمار الاختلافات التي يسببها الوقت والبيئة ، لا يجب ان يلاقي من ثم صعوبات كبرى : وهنا ايضاً فان حبك الحوادث يجمع الشتيت من آلاف السنين .

ان صعوبات اخرى تنشأ عن اختلاف الواقع الجغرافي قد تعترض مصر وبلاد ما بين النهرين:

مصر وبلاد ما بين النهرين:

الطبيعة ، باستثناء الجهة الجنوبية ، تعين لمصر حدوداً ، وتدعوها الطبيعة ، باستثناء الجهة الجنوبية ، تعين لمصر حدوداً ، وتدعوها للوحدة . وتختلف الحالة ان اعتبرنا بلاد ما بين النهرين ، اذ ان الصحارى التي تحييط بها ، باستثناء جهة البلاد العربية ، اقل عداوة للانسان من الفيافي التي تحد مصر . وان اعتبرنا ناحية سورية خاصة نر بان لهذه الباديات بالاحرى منظر السباسب دون البراري الحقيقية ، وعلاوة على ذلك فان الشواطىء الفينيقية والسورية هي قريبة نوعاً ما ومغرية ايضاً لتعوض عن الجهسد الذي يتطلبه اجتيازها ، هذا الاجتياز الذي يقلل بصورة جدية المسافة . وعلاوة على ذلك فان بلاد ما بين النهرين تتصل دون صعوبة باقطار اخرى تناسب حياة الانسان .

لذا لم تجد بلاد ما بين النهرين نفسها محصورة ضمن حدود طبيعية تفرض ذاتها على الجميع ، وذلك تحت عوامل داخلية وخارجية . وخلافاً للشعوب المصرية فان سكان بلاد ما بين النهرين لم يدعوا للوحدة ولم تنكجم اطماع رؤسائهم التوسعية التي لم تتعثر بعراقيل طبيعية الا في البعيد البعيد عن بلادهم . ودون اي ضرر جلل يسهل تقسيم البلاد الى دول عدة ، كما تستوعب باكثر سهولة المؤثرات والنفوذ الاجنبي لا بل هي اكثر عرضة للغزوات . وبالمقابلة فهي تواقة اكثر الى ان تلقي بقواها ورجالها خارج حدودها وتصهر بواسطتهم حضارتها .



الشكل ٩ ـ بلاد ما بين النهرين

لذا فان حضارة بلاد ما بين النهرين تبدو للمؤرخ اكثر ترجرجاً في ديمومتها الزمنية واقل وحدة وتماسكا، اذ تظهر عليها المؤثرات القطرية باشد جلاء، ومن نقطة الانطلاق هذه يتضح لنا، ولو جزئياً، كيف انقرضت هذه الحضارة قبل الحضارة المصرية. واذ كانت اكثر استعداداً للذوبان والتشتت، غدا من الطبيعي ان لا تبدي مقاومة ضارية ضد الحضارات المنافسة.

ان الفوارق والتقلبات التي طرأت على حضارة بلاد مـــــا بين النهرين في الزمان والمكان لا تحول مع هذا دون وجود هذه

الحضارة واعتبارها ، بما فيها من ابداع وتناغم، وحدة مستقد من السهل مقارنتها مع الحضارات المعاصرة والمجاورة . فهي نشأت في بلاد ما بين النهرين السفلى ، في المنطقة المدعوة سومر . وفيما

يتعلق خاصة بالدين والكتابة فقد وسمها التـآثير السومري بأثر عميق قاوم آلاف السنين ، حتى بعد ان قضت على السومريين عناصر عرقية اخرى . وفي هذين الجمالين تبرز الديومة بشكل واضح : ولكن الدرس والتحليل سيكشفان لنا بصورة تكثر او تقــــل سهولة مواطن اخرى لهذه الديومة .

والحق يقال بانه ، في مصر كما في بلاد ما بين النهرين، وبشعور اقل استمراراً فقط في مناطق دجلة والفرات مما هو في وادي النيل ، توختى المرء في عصر دعوه بالذهبي احياء الماضي السحيق الاكثر قدماً .

## الفصل الكؤوات

## الأشكالالسياسية

التجزئة ما بين النهرين . لقد تحققت احياناً ولكنها لم تدم فترة طويلة الامد . وعلى كل فاننا لا تجدها ، في الحقبة الاولى، في بلاد ما بين النهرين السفلى حيث ، باكراً جداً ، تبلورت الخطوط الرئيسية لحضارة مدعوة لان تستمر وقتاً طويلاً .

والدولة - المثال هي البلدة ، اعني المدينة : مركز قطر يتعذر علينا ، لغموض معطيات

ليست الوحدة السياسية التي تشمل قطراً شاسعاً عنصراً اساسياً في حضارة بلاد

الجغرافية التاريخية ، تحديد مساحته الانادراً جداً . ففي هذا السهيل المنخفض حيث تنتفي العروض الطبيعية ، ما عدا شعاب الانهر والقنوات – وقد احدثت فيضاناتها ، ولا تزال الى يومنا ، اكثر من تغيير مكايي لما تسببه من ارتفاع في مستوى الماء والطمي – فاننا لا نرى اي اثر لحدود مستديمة ، لكونها طبيعية ، لقطر معين. وقد نشأت مدن لا يزال موقعها الى يومنا مجهولا: كأغاده (او اكتاد) التي فرضت اسمها على منطقة كاملة لما كان لها من سطو وعظمة . وما القول عن تخد الدن الترقيات ما المالية على منطقة كاملة الما من سطو وعظمة . وما المالية عند الدن الترقيات والمالية عند المالية عند المناسبة عند المن

عن تخوم المدن التي غدا ضرورياً لحفظها بذل جهود جبارة ومستديمة ضد المستنقعات والرمال ? ولكن لا يرقى الشك الى وجود الكثير منها وان استحال علينا تقدير مساحتها التقريبية . وتركت المدينة هنا آثاراً اكثر مما تركت زميلتها في مصر مع انه ، في منطقة الدلتا اقله ، لم يختلف الوضع اختلافاً كبيراً في اول العهد . ولا يشعر المرء قط في بلاد ما بين النهرين ،

كما يامس ذلك في مصر ، باي توق الى نظام موحد اعتبر لازبًا لاسعاد حيـــاة السكان . وكان باستطاعة هذا التنظيم ان يثمر هناك ايضًا نتائج حسنة لما يحققه من تجانس وتناسق في اعمـــال الري والتجفيف . ولكن للفيضانات النهرية هنا تأثيراً اخف على الانتاج ، ولربماكان السكان ايضًا اقل كثافة . وعلى كل حال فان التجزئة السياسية التي اعتبرها المصريون فوضى لم تعد هنــا محد ذاتها عامل سوء .

مع هذا فقد غدا من الحتم ان تنعدى البلاد مستوى التجزئة . ولا جرم الاستبرار على مفهوم بانه نشأت منازعات بين المدن المتجاورة . ونتيجة للحروب او للمحالفات مقومات البلدة حيث يفرض احد الفرقاء سيادته ، نشأت دول اكثر اهمية ، لا بل ولدت مراراً امبراطوريات بكل ما في الكلمة من معنى .

ان الالقاب الرسمية التي كان يحملها الملوك تكشف لنا بعض الشيء عن مفهوم الدولة . ويتراوح هذا المفهوم ، كا يبدو ، بين البلدة التي تتسع قليلا او كثيراً وبين المنطقة . ومع اسم المدينة ، كمدن أور وأوروك ولاغاش وغيرها برز ، باكراً جداً ، لقب « ملك البلاد » : وهذا ما ينطبق على سومر التي لم تعد بلدة . ولكن لقب « ملك اكاد » هو شديد الغموض ، إذ مع الزمن اطلق اسم هذه المدينة على مجمل القسم الشالي من بلاد ما بين النهرين السفلي ، ومن ضمنها بابل . وينطبق الامر نفسه على لفظة « اشور » التي عنت في البدء احدى مسدن بلاد اشورية العديدة ، ثم اطلقت بصورة واقعية على المنطقة بكاملها بعد ان تضاءلت امامها سائر المدن . وهكذا فقد حافظت الدولة ، بعد ان اتسعت رقعتها كثيراً ، على ذكر وسمة الخلية الاولى التي وهكذا فقد حافظت الدولة ، بعد ان اتسعت رقعتها كثيراً ، على ذكر وسمة الخلية الاولى التي

منها نشأت .

وفي الوقت ذاته نلاحظ استعمال تعابير يختلف منهومها اختلافا كلياً . فان لقب « ملك المناطق الاربع » قد يشير في البدء ، علاوة على سومر واكتاد ، الى منطقتين اخريين في الشمال – الغربي والغرب امور و وسوبارتو يصعب تعيين حدودهما بصورة واضحة . وقد تشمل هذه التسمية ، استناداً الى تعبير كان رائجاً يومئذ ، مناطق تمتد « من البحر الأسفل ( الخليج الفارسي ) الى البحر الاعلى ( البحر الابيض المتوسط ) » . ولكن يفضي بنا هذا اللقب الى لقب آخر هو « ملك مناطق العالم الاربع » الذي يفرض تفسيراً اشد اتساعاً لانه يعيد الى الذهن الجهات الاربع الاساسية . و مما يؤكد هدذا التفسير لقب « ملك الكل » و « ملك العالم » الذي لن يتوانى بعض الملوك الاشوريين والبابليين ان يتخذوه . فالدولة ، التي تسلسلت من مفهوم البلدة ، تنتهي بالتساوي مع مفهوم الامبراطورية العالمية .

ان هذا المفهوم نظري دون شك اذ لم يحققه عملياً اي من الملوك الذين اتخذوا لانفسهم مشل ذاك اللقب ، ولكنه يشير اقله الى ادعاءات لم يعتبرها المعاصرون. في القرن السابع مغالاً فيها ، اي في عهد اوجعظمة سلالة الاشوريين السرجونيين الذين امتد سلطانهم من مجيرة « فان » الى مصر العليا ، ومن كيليكية الى بلاد الماديين Mèdes .

وفعلاً بقيت هـذه الامبراطوريات ، عظيمـــة او صغيرة ، عرضة تزعزع الامبراطوريات للزوال السريع .

وقد سعى لتشييدها كل الذين ، هنا وهناك ، توصلوا الى بعض السلطة . وانتقلت السيادة من

تلك البلدة في سومر الى ساميتي كيش الدي استقر ملكها سرجون (القديم) في اكاد واسس اول امبراطورية عظيمة في بلاد ما بين النهرين . ثم نرى سلسلة من المالك السومرية تلتها اول امبراطورية بابلية اعلى شأنها في القرن الثامن او السابع ق.م. الملك حمورايي العظيم . ولم تكوّن بلاد ما بين النهرين في كل مرة الانقطة الطلاق يسعى منها الاباطرة لاخضاع بلاد عيلام وسلسلة حبال زعروس شرقا ، ووادي دجلة الوسطى اعني اشورية شمالا ، ووادي الفرات مع ماري في الشمال الغربي ، نم عرباً الشواطى السورية ولربا ايضاً — كما يزعم اقله سرجون القديم — جزيرة قبرص . وهكذا تبدو روح السيطرة الاشورية ، ان اعداها الى إطار تلك الحقبة التاريخية الطويلة ، كأنها وريثة تلك الاتجاهات التوسعية التي لم يكتب لها النجاح طويلا ، واله هي أوصلتها الى مدى اوسع .

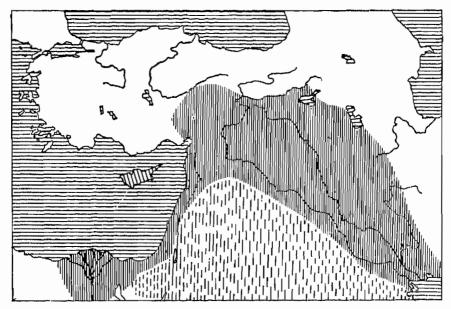

الشكل ١٠ امتداد الامبراطورية الاشورية في عهد اشوربانيبال

اذ كان البناء يتزعزع كل مرة ثم ينهار تحت تأثير الثورات الداخلية او غزوات الشعوب المتدفقة من الجبال او السباسب المجاورة ، هذا البناء الذي كان قد شيد بصعوبة كلية وغدا ثمرة غزوات سنوية متكررة . واتخذ البطش الذي يرافق كل فتح او اخماد ثورة اشكالاً أشد قسوة، وقد بلغ الزبى اثناء الحروب التي خاضها الملوك الاشوريون . ولكن لم يحمل الابداع في خطط التنكيل دون ازدياد المساعي الفاشلة .

وعبثًا سعى فاتحو بلاد مـــا بين النهرين ان يجمعوا تحت سلطانهم المدن التي اعتقدوا بأرب

مدنيتها قريبة مما اعتبروه اساس سيطرتهم . فما هو القول اذن عن المدن او القبائل الغريبة ? ان النزعة الفردية التي انبثقت عن المفاهم الاولىة تستمر قوة ً لا تقهر .

النظام الملكي وجماعة المواطنين ليصبح زعيماً سياسياً ، لذا فلا عجب اذا غدا النطام الملكي في

بلاد ما بين النهرين كما في وادى النيل اساس الادارة السياسية . ولكن الفرق واضح بين هذين النظامين الملكيين اذ ان مبدأ التجزئة الى دويلات مستقلة هو اكثر شيوعا في بلاد ما بين النظامين المدينة في تلك البلاد قد اتبعت لربما في الاصل النظام الجمهوري دون الملكي .

ويستحيل حقاً على نفر من المؤرخين الثقة تفسير بعض النصوص ان لم يستندوا الى وجود نظام عت الى « الديموقراطية البدائية » حيث كان مسيّرو الامور « الشيوخ » يستشيرورن ندوات الرجال الاحرار . ولم تنتخب هذه الندوة رئيساً واحداً الا في حال نشوب أزمة و طل هذه الأزمة فقط . وقد حوّل تكاثر الأزمات وعبقرية بعض الزعماء هذا النظام العارض الى نظام مستدّم .

والحق يقال ، إن هذه النظرية تسيء الى المبدإ العام ، الدي لا يحتمل اي شواذ ، القائل بشيوع النظال الملكي . ولكن في زمن لاحق ، وفي بعض المدن التي كان يحكمها ملك ، كا نرى ذلك مثلا في مستعمرات الأشوريين ببلاد كبادوكية في اوائل الألف الثاني ، نشهد بعض المنظات الجماعية التي تسيطر عليها طبقة ارستقراطية بورجوازية .

الملك « نائب الآلهة » لا مشاحة بأنه ، نسبة الى تطور النظام السياسي ، يجب ان نحسب حساباً للآلهة كا نفعل ذلك مع المواطنين وطالى السلطة .

فكل مدينة تسيطر عليها آلهة معينة . ومع ان آلهة اخرى 'تعبد في تلك المدينة ، فارف لهذه الآلهة فيها حق السيادة والاولية ، كما ان هيكلها يفوق سائر الهياكل عظمة وغنى . وهى التى توحى القرارات سواء اتخذها المجلس او الشيوخ او الملك !

لذا فان السلطة الملكية تستند دوماً الى أساس الهي . « لقد هبط النظام الملسكي منالسهاء »، وهذا ما يحلو للنصوص ان تؤكده . وعلاوة على هذا فان اللقب الذي يحمسله ذوو السلطة ليس دائماً ، اقله في اوائل العهد ، لقب « الملك » . لذا غالباً ما تتلاقى مثل هذه الكامات « حاكم المدينة » ، خاصة متى احتكر دو السلطة مسؤولية الكاهن الأعظم ايضاً و « نائب » و «مندوب»

الآلهة . لذا فان الملوك الاشوريين الاوائل مع تسمية ذاتهم بـ« الملوك » ، لا بل « ملوك العــالم » لا ينفكون عن اعتبار انفسهم « نواب الاله أشور » ، ولم يعد يمنح لقب « الحاكم » – وقد فقد من حقيقة مغزاه وقيمته الاولى – الا الى الامراء التابعين او الى الموظفين .

وبالعكس ، ولفترة طويلة ، نرى بأن لقب هــــذا الاله او تلك الإلهة هو « ملـك » او « ملكة » المدينة .

تميين وتنصيب الملك الهيكل ، يلعبه رجال الكهنوت او الكاهن الاعظم في شؤون المدينة المدينة المملكة . وهكذا فان النظام يحتفظ ، من وجهات عدة ، بالمظهر الثيوقراطي . فالسلطة الملكية لا تصبح علمانية ، لا بل انها لا تتجه نحو العلمنة ، بل تسعى لتستفيد من وضع سبقها في الزمن .

وفعلاً يفترض في الآلهة امر تعيين صاحب السلطة . فهي « تنظر اليه مجدب » او « تلفظ اسمه » . وكانت تتم هذه الوقائع بموجب طقوس لا نزال نجهلها . ولا غرابة في التوفيق بين هذا الاصطلاح وبين مبدإ الوراثة إذ ان الملوك يفخرون بالاصل الملكي الذي ينتسبون اليه . ولكنهم مع هذا لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالانتخاب الذي وقع عليهم من قبل الآلهة . وفي عهد اوج الامبراطورية الاشورية يباشر الملك ، زيادة في الاطمئنان ، وهو على قيد الحياة ، بانتخاب احد بنيه . وهذا يعني دون شك بانه يعرض من ينتخبه لتقره الآلهة ، إذ لا اثر لمبدل البكورية : فاشوربانيبال يعلن بكل صراحة بانه اصغر سنا من « اخوته الزناة » .

وبعد المصادقة على الانتخاب ، يستحصل الوالد على يمين الخضوع والاحترام لابنه ، ويلج المنتخب « بيت الوراثة » حيث يدرب على مهام منصبه المستقبلة . ويوم ارتقاد العرش تجري احتفالات دينية عنح اثناءها المنتخب اسمه الملكي وينقلد الشعارات ، رمز السلطة الالهية . وتقام هذه الاحتفالات في الشور ، مدينة الامبراطورية الاشورية المقدسة ، وليس في المقر الملكي ان كان في نينوى او في مدينة الحرى .

لذا يغدو من السهل فهم الاسطورة التي تجعل من سرجون القديم ابنا لاحدى الكاهنات ، وقد ربي عند بستاني ، او تلك التي تؤكد بان اشورناسيرابلي الثاني - ملك اشوري من القرن التاسع - يعتبر نفسه من اصل جبلي وضيع ، مع انه ابن ملك ، ويقول من ثم: « انت يا اشتار ، سيدة الآلهة الرهيبة ، قد القيت نظرك علي ، واردت ان اصبح ملكا ، وانتشلتيني من بين الجبال . . وعهدت إلي بصولجان العدالة » .

واجبات الملك الدينية والجباته الدينية هي اولى واهم واجباته . وواجباته الدينية هي اولى واهم واجباته .

ومنها واجبات طقسية . فالملك هو الكاهن لا بـــل الكاهن الاكد للاله الوطني ، حتى ولو لم تقر له الكتب صراحة بهذه الالقاب . وهو الذي يقدم شخصياً طقوس العــــادة ، وهو الذي يشيد ويرمم ويكرس المعابد . وهو اكثر من اي كان مؤهل للقيام بطقوس التطهـــير ، وتقديم الذبائح ، واستشارة الآلهة .

ومن هذه الواجبات ، او التي تتصل اتصالاً وثيقاً المذكورة اعلاه ، واحبات ادارية . فهو الذي يراقب ادارة اموال الهياكل التي يقوم بها رجال الدين ويتدخل لتقويم ما اعوج سنها . وهو الذي يعين في المناصب الكهنوتية ، اقله في المراكز الاكثر اهمية ، كوظيفة كبير الكهنة ، ولا يتردد في اسنادها الى افراد من اسرته ، استناداً بطبيعة الحال الى اوامر الآلهة التي يعجب لها بكل سذاجة .

واخيراً فان بعض هذه الواجبات هي معنوية. ومن المؤكد بان كلمات « عدالة » و «انصاف» و « حقيقة » تذكر اكثر من مرة . فحمورابي عندما اعلن قانونه اراد ان يرضي سمَسُ « إله العدل » وان « يؤمن الحق في البلاد ويقضي على فاعل الشر والرذيه ، ويمنع القوي من الحاق الاذى بالضعيف » . ولكن في الاساس تتحد العدالة اتحاداً ذاتياً بارادة الآلهة التي يستعصي فهم اسبابها على ادراك البشر الذين لا يحق لهم من ثم مناقشتها والحكم عليها .

وهكذا فان واجب الملك المعنوي الاول قِعل الالهة ، بصورة عملية ، هو الطاعة العمياء . انه يسعى لمعرفة ارادة الآلهة ، لذا فهو يراقب ويأمر بمراقبة وتفسير كل الدلائك الممكنة : احلامه ، الطواهر الفلكية ، اجوبة الآلهة ، كبد الحرقات الح . . . انه يضرع الى الآلهة لتلهمه ؛ وبالمقابلة عليه ان يخضع لايحاءات الآلهة فيبدأ المعركة عندما تأمره بذلك ، ولا يخوضها الاعندما تشير عليه بذلك ، ولدينا نصوص عدة تظهر لنا علماء التفسير يطمئنون باله ان ساوره شؤم ، لا بل يلحون عليه كيلا يهمل الرقي والتوضؤ ، او يأمرونه ، حتى اشعار آخر ، بالمثابرة على

صيام مضن ينهك قواه، او على عدم تبديل ثيابه، وعدم تقديم المحرقات وركوب العربات الخر.. وهكذا يغدو الملك فعلا عبداً لعلماء تفسير ارادة الآلهة اذ يجب عليه ان يظهر بمظهر التقي الشديد الورع.

يبدو من السهل، استناداً الى هذه العلاقات مع الآلهة ، ان نجد اوجه شبه الملك صلة الوصل

بين الشعب والآلهة بين النظام الملكي المصري والنظام الملكي في بلاد ما بين النهرين . ولكن بين الشعب والآلهة لا تقل الاختلافات بينها وضوحاً ايضاً ومن اهمها دون شك عدم اعتبار ملوك بلاد ما بين النهرين انفسهم عادة وبشكل اساسي آلهة .

ففي بعض مدن بلاد ما بين النهرين السفلى نجد نفراً من الملوك الاقدمين في الزون (البانتيون) المحلي ؟ ولكن حتى بعد الممات فان الرجال الذين يكتسبون صفة الالوهيسة يعدون من الشواذ . ويصبح هذا المبدأ اصدق حقيقة ما دام الملك على قيد الحياة . ويمثل لنا نصب اللوفر الشهير ،

القرون ، وهذا امتياز لا يعطى إلا للآلهة . ولكن هذا امر لا ثاني له ! ففي الالفيين الثالث والثاني يسبق امم بعض ملوك بلاد ما بين النهرين السفلى نعت يدل القارىء على ان الامم الذي يلي هو اسم « إله ». ولكن لم يعم قط هذا الاستعال وقد زال مع عهد حمورابي على ابعد تقدين وحتى مع هذا الملك الاخير فلا يبدو الامر بعيداً عن كل شبهة ، ويظهر الخلاف على اشده بين المؤرخين عند تفسير لقب « إله الملوك » الدى بطلقه الملك على نفسه في قانونه .

وقد اقامه الخليفة الثالث لسرجون القديم نارام سن ملك اكاد ، الدي كلل هامــــــــــ بالتاج ذي

ولا نجد امثلة اخرى الا في عصر قديم وفي حالات افرادية. وقد يستعمل اسم ملك بدل اسم إله لتكوين اسماء اشخاص من امثال «حمورابي هو الهي ». فلا تدل هذه العادة مع هذا الا على احترام شخصي وليس على تأليه رسمي . وقد تذكر قصة نكاح الملك إلهة انتخبته عوض زوجها الالهي ، ولكن لا يعني ذلك الا طقس خصب . وهناك تقاليد اخرى اكثر ديومسة تسترعي الانتباه في العهد الاشوري : التضرع الى العاهل مشفوع بالدعاء الى الآلهة في عبارات يمين ، او تأكيد من الملك بانه ينتسب بوشائج القربي الى الآلهة كما يمت بالوقت بفسه الى اصل بشري .

ولكن لا يتعدى مداها الحقيقي حداً بعيداً .

والحقيقة هي انه بينا مرى الفرعون المصري المنحدر من صلب الهي والمترعرع على يد الآلهة يرتقي حين اعتلائه العرش الى مصاف الآلهة ليستمر على هذا الصعيد حتى بعد مماته ، نجد بات الملك في بلاد ما بين النهرين هو ممثل الآلهة فقط قبل البشر ومندوب البشر لدن الآلهـة . فهو اذن والحالة هذه صلة الوصل بين العالمـين الرباني والانساني . وهو لمرؤوسيه نوع من الطلاسم ، يدافع عنهم ويسعى لتمفيذ رعبات الآلهة نحوهم ، اي انه يخلق لهم جواً ملائمًا لحياتهم وسعادتهم بالاتفاق مع القوى التي تفوق الطبيعة ، ويسهر على ديمومة هذا الجو .

المطلقة . ولكن لا تجعل هذه الحدود من الملك رجيلاً شبيها بامثاله الآخرين ، إذ ان خصوعه للرغات الالهية تقابله من جهة اخرى طاعة مرؤوسيه العمياء التي تسهل له القيام بالموجبات الملقاة على عاتقه . لذا تشمل سلطاته جميع مرافق الحياة الجماعية . والى اي حد تكون سلطاته هذه حقيقة وتتستر مججج دينية ، ام ظاهرية فقط لتخفي والحالة هذه ايحاءات تنتسب الى اصل كهنوتي ? انه من المحال تقرير ذلك على ضوء النصوص الرسمية التي وصلت الينا . وتختلف الطباع دون شك في هذا المجال باختلاف المهاوك ، فتبرز من ثم حالات عدة متنوعة .

سبق واشرنا الى الحدود التي تقررهـا هذه النظرية للسلطة الملكمية

وعلاوة على امتياراتها الدينية فللملكية مهام حربية وادارية .

ان الملك هو قائد الجيش الاعلى ، ولربما غدت هذه المنزلة في الاساس سبب القيادة الحربية وجوده . وغدا من ثم لزاماً عليه ان يحارب بصورة مستديمة وعلى رأس

السلطات والبطم الملكمة

جيوشه . ويتباهى الفن والأدب لاعلان بطولاته . وتعده الآلهة بالنصر وتمنحه اياه > لذا غدا وصف المعارك شبيها بتقارير يقدمها للآلهة التي ترعاه وتحميه . وتظهر كثرة هذه التقارير المهمة القيادية التي يأخذها على عاتقهم ملوك الدولة الاشورية في عصرها الذهبي . ومن النادر ان تنقضي سنة دون ان يخوض الملك فيها حربا > ومادرة الغزوات التي يلقي رمام قيادتها > عدد غيامه > المتورتانو > ترتان التوراة > اعني مائبه . غير انه بالواقع من المحتمل جداً بان هذا الاخصائي يقوم بعمله جنباً الى جنب مع الملك كانه القائد الحقيقي . ولكن عظمة الملك تحتم على هذا النائب بان يختفى وراء الرئيس الاصلى .

ولا بد ان يظهر هذا النشاط الحربي بصورة ما ، وان لم يحتل دوماً الصدارة في حياة الملك . لذا يحتم وجود جيش . وتعرف حالة هذا الجيش من خلال الآثار المنقوشة والادبية معرفة لا بأس بها وان تفاوتت تبعاً للشخص والزمن .

الجيش الاشوري وسنجد في هذا المجال الاساطير والخيالات . ولكننا نكتفي ، استماداً الى وسنجد في هذا المجال الاساطير والخيالات . ولكننا نكتفي ، استماداً الى نتائج هذا التطور في قتم ، بان ملقي نظرة على الجيش الاشوري في القرنين الثامن والسابع ، هذا الجيش الذي يعد بحق اشد وارهب اداة حربية حققتها دولة في بلاد ما بين النهرين : ويفسر لنا تفوق هذا الجيش عدد انتصاراته واستمرارها .

ان تقسيم الفرق وتنوع معداتها نسبة الى المهات الملقاة على عائقها دقيقان جداً .

لم يظهر الحصان إلا في وقت متأخر – وكانت الحير تجر العجلات السومرية القليلة العدد – . وقد استخدم لهدفين . فهو كدابة حمل يجر العجلة الحربية التي يعلوها رجال عدة : ففي المقدمة يقف السائق الذي يوجه الحصانين المشدودين الى جانبي الجر ، ويليه المحارب وبالقرب منه حربة وجعبة كبيرة السهام ؛ وخلف الاثنين «الثالث » الذي يقلب بين يديه ترسا دفاعاً عن رفيقيه . وكحيوان ركوب ساعد الحصان في اوائل القرن التاسع على تكوين فرق للخيالة . ولم يكن آئند ركب او سرج بل فرش. واوجب ركوب الخيل معرفة فن الفروسية الذي ما برح يتقدم تقدماً مستمراً لتقدم وتطور السلاح الهجومي . ورافق في اول الامر المقاتل الخيال مساعد يمتطي صهوة جواد ليقود فرس الجندي ويحميها معاً . غير انه مع الزمن استغني عن هذا المساعد اذ ألبس الحصان قطعاً واضاف المحارب الى خوذته درعاً معدنية واتخذ المساة . وغدت عجلات القتال وفرق الخيالة الثقيلة اهم عناصر الجيش الاشوري الهجومية .

ويتألف جيش المشاة ، وهو الاكثر عدداً ، من فرق الرماة وحاملي الحربات ، وقد اعتمر بعضهم الخوذ ولبسوا الدروع والاحذية وحملوا الدرقة . ولم يكن لفرق المشاة الخفيفة التي ضمت رماة المقلاع الاسلاح دفاعي اقل وزناً وعدداً ، يجتاز رجالها سباحة ، دون شك، مجاري المياه بصتمينين بظروف من جلد منفوخة او يقلبون مجاذيف القوارب على حوافي الاتراس المرتفعة .

وللجيش ايضاً فرق من العملة الجمهزين بالفؤوس والمعاول لشق الطرقات في الجبال ونصب الجسور والاسراع في اعمال الحصار . لا بل اصبح للجيوش فرق للتموين لامدادها بالغذاء والعتاد ، تحملها الجال والحير ، إذ ان موارد السلاد الوعرة حيث يقود الرئيس جيوشه لا تكفى لحاجاتها .

وهكذا اصبح الجيش آلة معقدة يفرض حسن قيادتها على هيئة الاركان مشاكل تقنية دقيقة . ولا شيء يظهر بوضوح الاتقان الذي توصل اليه الجيش في مختلف المرافق والحلقات اكثر من التقدم الذي احرزه في فن الحصار اذ لم يجد العدو ، امام تفوق الاشوريين في المعارك ، وسيلة افضل من الاحتماء وراء اسوار مدنه . ولكن كان الاشوريون إذ ذاك يشددون الحصار بابراج متحركة يصبون منها نبالهم على المحاصرين ويقذفونهم بكوم من التراب للسيطرة عليهم . وللأشوريين آلات متحركة عليها اكباش ثقيلة لدك الجدران . ثم يقومون بهجوم صاعق لا 'يغلب بواسطة السلالم او من ثغر الاسوار يتبعه النهب والتقتيل وتعذيب الملك المتمرد وجلاء الاسرى

وآلهتهم الذين يصبحون فريسة لتنكيل المنتصر بشراسة وبطش. ولكن مهما بلغ هذا الحيش من القوة والكمال فلا بد ان يلاقي يوماً ما من يصبح له سيداً ، مع انه ، حسب معرفتنا ، لم يتعرض لاي تضعضع او تخاذل داخلي . وقد يفاجئه اعداء لم يتعود اساليبهم – او بالاحرى لا يعرف لهم اساليب ! – باسراب من الخيالة لا قرار لهم اكثر خبرة من خيالته ينقضون من السباسب الشالية والشالية - الشرقية . ومع ان الغز (السيت Seythes ) ، هؤلاء الرحل الشكس ، لم يستطيعوا ان يوجهوا ضربة قاضية والسياريين ( Cimmériens ) ، هؤلاء الرحل الشكس ، لم يستطيعوا ان يوجهوا ضربة قاضية

الى الجيش الاشوري الذي لم يعرف الانكسار مدة طويلة ٬ فانهم مع هذا اضعفوه !لى ان هوى تحت وطأة الماديين ( Mèdes) – وهم ايضًا خيالة اكثر مهارة – والبابلييين المتمردين . وهكذا حيّت هتافات الغبطة والخلاص والضغينة المتأكلة حسداً وتشفياً التي فجرتها الشعوب المغلوبية على امرها حريق مدينتي اشور ونينوى وقد هوتا ودمرتا .

وقد ظهرت باكراً جداً الحدمة العسكرية الالزامية ايام الحرب، وذلك منذ نشوء الدولة دون شك : إذ بدونها يصعب علينا ان نتصور كيف تقدم مدينة صغيرة على مغامرة الحرب والفتح . ولكن هذه الكيفية في التعبئة لا تأتي إلا نادراً جداً بجنود ذوي جدارة . لذا فان قانون حمورابي ، زمن كانت بابل تتحكم في مصير امبراطورية ، يكشف القناع عن وجود جنود الخذوا الجندية مهنة لهم ، فيخدم بعضهم بصورة مستديمة في فرق الحرس الملكي ، ولا يجند بعضهم ، وهم اكثر عدداً ، إلا اذا اقتضت الحاجة ، ويقبض جميعهم اجرهم . وبالعكس ، في بعضهم ، وهم اكثر عدداً ، إلا اذا اقتضت الحاجة ، ويقبض جميعهم اجرهم . وبالعكس ، في

ايام السلم؛ فانهم يعيشون مع اسرهم باستثارهم ارضاً اقطعهم اياها الملك؛ مع بيت للسكن وقطيع، ملزمين فقط بتلبية نداء اسنناداً الى تطور التعشة. ولم تصبحورانة هده الاقطاعية حقاً ولكن غدا ذلك امراً متبعاً. ومن المعتقد ، استناداً الى تطور سار عليه كل نظام بماثل ، بان هذه الارص اصبحت فما بعد ملكاً للمعطى اليه ، ويستطيع ان ببيعها .

ولا نجد شبها لهذا الأمر ، كما نعرف اقدله ، في الامبراطورية الاشورية . فان الحنود الحقيقيين يمثلون ، نسبة الى عدد السكان ، عدداً اقوى بكثير ، وهذا بما يدل دون شك على وجود الحدمة العسكرية الاحبارية الفعلية مع تدريب اسد تغلغلا في الجماهير . ونجهل ايضاً ، سعياً ، اذا كان الاختلاف بين فرق الجيش يتماسب مع التفاوت الاحتاعي . وهذا من المحتمل اد ان رجل الحيالة او المقاتل على العجلة مثلا هو دور ريب من طبقة ميسورة الحال . ولكن ، حتى وان سملت التعبئة مجالاً اوسع ، فان المحهود الحربي اقوى من ان يتحمله الاشوريون وحدهم . لدا يستعين الملوك بفرق من المرتزقة تقدم افرادها الشعوب الخاضعة لطاعتهم . لا بل يبدو مراراً بان الملوك فرضوا تعبئة ما على الملاد المغلوبة على امرها . ولكن تمقى صنوف الحيش الاساسية دون ريب من اصل اشوري .

وهكذا تتكون مجموعة من المتقاليد والنظم الحربية ترئها الامبراطورية الفارسية ، حتى ان آخر دولة من دول بلاد ما بين النهرين ، المملكة الىابلية الثانية ، تساهم بدورها في اغناء همده المجموعة اذ انها، في مدة سيطرتها الوجيزة التي تمتد من تصعصع بلاد اشور الى الفتح الفارسي لا تتوانى عن تجنيد مرتزقة يومان فيخدم نبوكدنصر شقيق الشاعر ألسه ( Alcie ) . وفي الفترة نفسها يقدر فراعنة سايس ( Sius ) مزايا اليونانيين الحربية . وعندما يتخذ ملوك الفرس مرتزقة من اليونان منذ اواخر القرن الخامس ، فانهم بذلك مجذور حذو المالك التي قضوا علمها .

ان ملك بلاد ما مين النهرين هو رأس الادارة كما هو القائد الحربي في الدولة، توجهه اسباب اضطرارية محتلفة نحو المركزية حتى ولو لم يجنح خلقه الى ذلك . ويلزمه لجيشه كفاءات مادية وبشرية ، وعليه ايضاً ان يسعى لتقوية وحسدة الاقطار والشعوب التي يسيطر عليها. ولا تتحقق هذه الرغبات إلا اذا فرض طاعته ، ولا يتسنى له ذلك الا اذا اوجد ادارة محكمة او اقله مراقمة يقظة .

واهتمتهذه الادارة، في اول الامر فقط، وذلك بصورة لا يرقىاليها الشك، بتدبير الاملاك الملككة . واذ تتخذ من القصر مركزاً لها فهي تُنظم «كبيت »الملك ولها نظار وموظفون يقومون بخدمات معينة . ونرى هذا التنظيم ، ولو بصورة مصغرة ، في «بيوت » الملكة وولي العهد . ولكن رويداً رويداً امتدت صلاحيات هذه الادارة الى الدولة باسرها ، وذلك بسهولة

اذ يظهر مانه لم يجر قط اي تميير بين املاك العاهل الشخصية وبين الدولة بمعناها الحقيقي .

وتنشأ الصعوبة الكبرى بطبيعة الحال من كمفية التوفيق بين السلطة الملكية واستقلال المدينة ، وقد كانت دولة قديمة ضمت الى دولة اكثر اتساعاً . وفي همذا المصار لم ينجح نظام المركزية الملكية المبابلية المام حمورابي، حتى ان اعظم الملوك الاشوريين لم يأتوا بشيء يفوق اتقاماً ما اتى به حمورابي . انهم لربما تعاطوا اكثر منه مع جماعات بشرية من قبائل جبلية او قبائل على نصف بداوة ، وهي اقل تنظيماً واقل حصوعاً حتى ارتضت بنظام القطاعى اكثر رخاوة .

وبالعكس فان السلالة البابلية الاولى اخضعت لارادتها حياة الجماعات المركزية زم حموراني المغلوبة على امرها من كافة النواحي ، وقد تبقي على الامراء المحليين تاركة لهم لقب « حاكم » – وقد كار لقبهم قديماً « الملك » – . ولكن معظم هؤلاء الحكام ليسوا الا موظفين يعينهم العاهل وينقلهم متى اراد من مدينة الى اخرى . ويحتفظ الملك ، اعني الادارة المركزية التي تسيّر الامور القرب منه وتنفذ ارامره المناشرة ، بمراسلة دقيقة مع محتلف الجهات . فهو يتسلم التقارير وهو الذي يقرر ويقو م ، معتن مراراً المور تافهة جداً وبسلوك

ولا يظهر تأثير الملك باكثر وضوحاً وقوة ، في اي م مرافق الحياة الاجتماعية ، مثل ظهوره في مضار العدالة . فلقد استغل حمورابي ، وهو الملك المشترع ، سلطاته القصائية ليوحد ويوطد المركزية. والى جانب الجهاز القضائي في المدن والهياكل ، يوحد جهاز قصائي ملكي يعين العاهل فيه ممثليه . وعلاوة على ذلك اباح حمورابي لجميع رعاياه امكانية مراجعته او مراجعة وزيره الاعلى .

وهكذا فان الموظفين الذين لا يحصرهم عد يؤلفون قسماً هاماً من الامة البابلية ، وهم ينالون اجرهم مستثمرين ارضاً يقطعهم اياها الملك اسوة بالحنود الذين اتخذوا الجندية مهنة لهم .

الابهة الملكية المركزية اقل شأناً والهيئة الادارية اقل عظمة . فالقصر هو « البيت الكبير » يسحق بشموخه وعظمته سائر مباني الدولة ، ما عدا الهياكل ، يحشر فيه عالم من الجنود والعبيد والحدم والكتبة ، وتراعى فيه قوانين آداب اجتماعية صارمة ، مما يجعل الوصول الى الملك امراً صعاً .

والآثار المنقوشة ، وهي تكثر خاصة ايام الملوك الاشوريين ، تظهرهم لنـــا في الحرب او في الصيد والقنص – وهي الاعمال التي تنوب مناب الحرب – او الحفلات الرسمية . ويبدو لنا فيها

العاهل كرمز اكثر بما يبدو كفرد. وحتى في المشاهد العنيمة ولا تحور حركاته ، وهي دائماً دليل النصر ، شيئاً من جلالة الملك التي تبدو اكثر وضوح في مشاهد الاستعراضات. فله اللحية والشعر المجعد ، يكلل هامه التاج العالي وسط رجال حاسري الرأس ، يتربى الحلي ويرتدي شياباً طويلة مزركشة ، تحميه مظلة ويتبعه رهط من الحدم يلوحون بالمراوح . وقد يجلس على العرش ، او يقف ، ورجلاه على الأرض ، حاملاً عصى طويلة ترتفع حتى الوحه ، او ينتصب على عجلة تجرها الاحصنة المزينة . وهو يمثل ، في كل حال ، بعظمة وثبات حنان ، جدوت الانسان الكلي القدرة الدي انتخبته الآلهة ليكون « مندوبها » على الأرض .

## وهضل لاشسايي

## الأشكال الاجتماعية والاقتصادية

التمسر الله القصر الملكي ، بطبيعة الحال ، عالمًا على حدة في حياة مدينة بلاد مابين النهرين . ويسكن فيه جمهور اجتاعي تشده الى العاهل عرى تتعدى الوشائج التي تصل الاقرباء بعميد الاسرة او العبد بسيده . ولقد وجسد المنقبون في اور - اور في بلاد الكلدان حسب التوراة ، ووطن ابراهم - قبوراً لا يتعدى تاريخها اوائل الالف الثالث غنية بحداً بالاشياء الثمينة بما يحمل على الاعتقاد بان بعضا منها اقله هي اجداث ملكية . ويحوي كل منها على اقل تقدير هيكلي عظام ، ومراراً عشرات وعشرات رتبت على احسن دقة ونظام . ولم تحدث دون شك اعمال عنف او مشاجرة . وهناك اشخاص يضحون طوعاً بحياتهم - ولافرق انفرضتها التقاليد - وهمينتمون الى حاشية الملك ليرافقوه في عالم غير عالمنا الارضي . ولم يعثر على ان وقبر يرتقي الى عهد اسبق في بلاد بابل او أشور لم تمند اليه اليد . ولكن تذكر لنا بعض اللوحات الأشورية الطقس المتبع عند دفن العاهل : وهي تفيدنا بانه كان يجري في الوقت نفسه دفن « سيدة القصر » اعني الزوجة الاصلة . ولم يجر هذا الدفن الا صورياً لربما اذ نعرف ، في اواخر القرن التاسع ، ملكة - اماً اصبحت وصية في بدء ولاية ابنها وهي سامون - رامات التي دخلت الاسطورة باسم سميراميس . ولكن هذا كاف للتدليل على ان العادات القديمة تركت لها اثراً زمناً طويلا ولو بشكل ملطف .

وهذه المجموعة الاجتاعية هي كثيرة العدد ومختلفة التركيب اذ نجد فيها عمالا ينتسبون الى كل المهن ، واجراء ، وكتبة ، وصناعيين ، ورحال اعمال ، وفلاحين ، ورعاة ، وحراس مخازن اللح وكلهم يخضعون لاوامر ماظر اذ ان الاملاك الملكية المشتتة والمتشعبة الحيرات تجعل من القصر نوعاً ما مشروعاً اقتصادياً واسماً تساهم ارباحه بتثبيت وتقوية سلطة الملك المادية .

ويسلخ الملك عن املاكه اقطاعات يخصصها للملكة ولاولاده الملكيين ، كما انه يقتطع ايضاً منها ، اقله زمن حمورابي ، اقساماً يوزعها على سبيل المكافأة ، لجنود اتخذوا الجندية مهنة لهمهم او لموظفين.ويُستثمر ما تبقى من هذه الاملاك مباشرة حسب اوامر الملك الذي يتصرف كالك كبير يهتم بارباحه. انه لا يوجد بكل تأكيد اي تمييز بين عقار يملكه الفرد وآخر يخص التاج. لا بل

يحصل التباس اكيد بين املاك التاج والدولة ، اقله فيا يختص بالافعال المادية ذات المنفعة العامة . وان سهل التعييز نسبة الى الضرائب والجزى ، فالعكس مؤكد ان اعتبرنا اعمال السخرة التي تفرض على المواطنين لحفر قنوات الري والاعتناء بها وبناء الطرقات والنقل ومصادرة الحيوانات الحلوبة وحيوانات الجر والمراكب والعجلات . وعلى كل فان الاهراء حيث تكدس غلال املاك العاهل والدولة مشتركة . وللملك الحق بان يتعاطى اعمال الصيرفة ، ويقرض مالا لقاء فائدة ، ويشترك في مشاريع خصوصية . ومع انه مالك كبير لاراض وقطعان ، وصاحب معامل فهو ايضاً رأسمالي واسع الثراء . وهكذا يلعب الملك في مختلف المرافق دوراً اساسياً في حياة الملاد الاقتصادية .

وتقوم الهياكل ، نسبة لعددها ، بدور اشد خطورة . فلكل مدينة عدة الهيكل . فقد وجيد في لاغاش في اوائل الالف الثالث نحو خمسين هيكلا . وتصنف هذه الهياكل درجات وفئات ، وعلى كل تعود الاولوية الى هيكل الإلهة سيدة المدينة . وهذا المعبد هو عادة اكبر المعابد واكثرها زينة الا اذا عطف على هيكل آخر ، وبصورة استثنائية ، ملك ينتسب الى مدينة اخرى . وهذا الهيكل هو اكثر الهياكل غنى ، لذا فهو احسنها تجهزاً من حث رجال الكهنوت ورجال الادارة والاستثار .

وهكذا يكون كل هيكل ، على غرار القصر ، عالماً مستقلاً . ونسبة الى بعض الفئات التي تتلاقى مع نشاط طقسي او مهام اخرى بعض المرار، فان المجتمع الذي يتخسف له من الهيكل مركزاً رئيسياً بصبح كأنه طبقة مقفلة. وهناك اساليب وفنون لا يتعلمها المرء الا في الهيكل، وفي عهد الصبا . كا توجد مهن تبدو وكأنها لا تمت الى الدين بصلة ولكنها تستوجب مع هذا ، بالنسبة الى الهيكل ورجسال الكهنوت ، معرفة بعض الطقوس وممارستها ؟ وعلى النقاشين والخبازين وحتى البوابين ان يقفوا عليها. ولا شك فيان اعمال الزراعة وحدها تستثنى من هذا الواجب .

ويلاحظ المرء ، على كل حال ، عدداً وفيراً من المهن يلتحق اربابها بالهيكل . وتتمثل فيهم كل الطبقات الاجتماعية ابتداء من العبد حتى ابن الملك او ابنته ، ويكو ون ، تحت رعاية الكاهن الاعظم او الكاهنة الاولى ، جماعة كبيرة تحيا لخدمة الاله ، وتعتاش من ثم من مدخوله ، اعني من غلة ارزاقه او مما يفيض عن التقادم والذبائح .

ولكن لا يستنكف افراد هذه الفئات الختلفة من الاندماج في الحياة المدنية ، فهم لا يأتون بثرواتهم الشخصية الى الهيكل الذي ينتمون اليه ويملكون ارزاقاً شخصية يستثمرونها كا يحسلو لهم .

حتى ان اصحاب الحرف الذين يعملون لمصلحة الهيكل يشتغلون ايضاً للجمهور لقاء أجر ان سنحت الظروف. لا يخلو هذا التنظيم من خلل . فباكراً جداً بدأ التذمر من الالتباسات التي لا مفر منها . ومنذ الالف الثالث افتخر احد ملوك لاغاش بانه وضع حداً نهائياً للخدداع الذي استخدمت بجوجبه و ثيران الاله ، لاعمدال زراعية في ارض يملكها شخصياً احد الكهنة . ومع الزمن اصبحت هذه الوظائف الدينية كأنها حتى ارثي : فيرهن الواحد او يبيع او يهب لمدة اشهر او المام هذه الوظيفة او تلك ، لا بل انتهى بهم الامر مراراً في اعمال تقسيم الارث او اجراء البيع الى تجزئة يوم من الخدمة اجزاء عدة . واستمرت هذه العدادة حتى في العهد اليوناني ، في بلاد مل على اقل تقدير ، بعد ان كان قد انهار الاستقلال السياسي . وتدل ضمناً هذه المواقف بان رضوع كان يتعلق بفوائد تلازم وظيفة ما . ومع هذا فلربما فرض تحصيل مثل هذه المندافع وضوع كان يتعلق بفوائد تلازم وظيفة ما . ومع هذا فلربما فرض تحصيل مثل هذه المندافع القيام ببعض الموجبات . وعلى كل يجب الرجوع الى فترة انتقالية غدت فيها الوظيفة ، كوحدة بما لها من حقوق وواجبات ، موضوع مساومة ، مع مدا سبق ذلك من تطور يسهل تصور

وهل غدت املاك الاله موضوع استملاك مماثل ? ان الامر ممكن اذ في زمن متوغل في القدم افتطعوا منها حصصاً ووهبوها الى الافراد . وقد استثمر هؤلاء العقارات تلك ليؤمنوا معيشتهم ومعيشة اسرهم . ومع الاحتياطات المتخذة فلا يجب استثناء هذه الحصص من مبدأ اغتصاب اراض وزعها الملك على جنوده او موظفيه .

ومها تقلبت الظروف يحتفظ الهيكل باملاك يؤجرها من الغير واخرى يستثمرها مباشرة بما يملكه من ادوات وحيوانات ويد عاملة تعززها اعمال السخرة، ويتم كل امر باشراف النسظار. وللهيكل ايضاً مصانعه يصنع العمال فيها ما يلزم لطقوس العبادة او لرجسال البيعة . وله ايضاً خازن ومستودعات وكنز ورجال اعمال .

وهكذا تهيمن الهياكل ، في مختلف المرافق ، على قسط وافر من حياة البلاد الاقتصادية . ويتشابك تشابكا متيناً نفوذهم المادي مع امتيازاتهم الروحية . وقد يسخر الهيكل احيانا سلطانه هذا للخير والرحمة ، اذ تفيدنا نصوص ترتقي الى عصر حمورابي بان الهياكل تقدم قروضا بفائدة تقل عن الفائدة القانونية القصوى ، لا بل تنقص عن الفائدة المعتدلة . وتقرض الهياكل ايام الجاعة الحبوب دون ربى ، وتسلف العبد الذي يريد ان يبتاع حريته . ويأمر الملك ايضا بان يقرضوا الجندي الذي وقع اسيراً في يد العدو والذي يعجز ، نسبة لفقره ، عن دفع الفدى . وبعض اعمال الرحمة هذه تلقائية ! وعندما فرضها حمورابي فرضاً اكتفى بتثبيت تقاليد متبعة . وهكذا يسعى الهيكل لتأمين مصالح الاله والقيام بافعال رحمة خليقة به . وقد قرأنا اعلاه كيف حدد حمورابي مشيئة شمش .

ان طرحنا جانباً عالمي القصر والهياكل فاننا لا نعرف مثلاً معرفة حسنة المجتمع العلماني الميزوبوتامي الا في عهد حمورابي ، وخاصة من خلال قانونه . ويكوّن هــــذا

التشريع النص الاساسي الذي يسمح لنا بتفسير مستندات لا عد لها وعقود يختلف زمانها ومكانها. وان وقفنا على نبذ من قوانين اخرى سنها ملوك اور واشنونا وأسين او ملوك أشوريون من الالف الثاني او اذا وجدت بعص نصوص عقود لاحقة في الزمن تكشف لسا القناع عن اختلافات تتعلق بنقاط خصوصية ، فان الجوهر والعادات لم تتبدل كا يبدو.

ان قانون حمورابي يؤكد بصورة قاطعة وجود ثلاث طبقات اجتماعية ، اقسله في المدن : « الانسان » اي الانسان الكامل اعني الفرد الحر، « والشخص الذي ينحني » المرؤوس الوضيع اعني الفرد الذي يتمتع بقليل من القيم ، واخيراً العبد ، ملك شخص آخر ، حراً كان هذا الاخير ام مرؤوساً .

ان الغرابة في هذا التقسيم هو وحود الطبقة الوسطى. اننا نجهل اصلها كا لا نعرف الرؤوس ان كانت قد حصرت فقط في بعض المهن المحددة . وعلينا ان نقر وحودها ونعترف بان القانون وضعها على مفترق الطرق بين الفئتين الاخريين . فالذي يضرب مثلاً انسة رجل حر ويسبب لها من ثم اجهاضاً يدفع غرامة تعادل عشرة مثاقيل (١) فضة بينا لا ينقد ابنة المرؤوس سوى خمسة اثقال ، وابنة العبد الا مثقالين فقط . ويظهر هذا التفاوت ايضاً في الاحر المستحق لقاء احدى الخدمات اذ يقبض الجراح الذي اجرى عملية ما عشرة مثاقيل او خمسة او مثقالين تبعاً لفئة المريض الاجتاعية .

ان العبد ، ذكراً كان ام انثى ، يتساوى قانوا مع الشيء المادي الممتلك المنقول ويوسم غالباً . ويجب بتريد الطبيب الذي يزيل هذا الوسم . ويعاقب معاقبة صارمة من يساعد او يقبل عنده عبداً هاربا ، لا بل قد يحكم عليه بالموت ان كان الهارب من عبيد القصر . ونسبة الى سلسلة تصنيف الممتلكات المنقولة ينزل العبد منزلة وسطى بين المعادن الثمينة والحيوانات الاليفة . وهو مثل هذه الكائنات يباع ويستبدل ويرهن ويودع . وفي عهد حورابي غدا الثمن التجاري العادي للعبد الذكر الذي بلغ اشده عشرين مثقالاً ؛ وهذا هو ثمن حار ! . . . وهو اقل دون شك من ثمن الثور . وتتم مثل هده الصفقات بموجب عقود مكتوبة حسب المتعارف : ويكفل البائع حقوق المشتري ، ان وجد في العبد عيوب مستورة ، وذلك لفترة اختلفت مدتها قديما ولكن جعلها القانون شهراً .

ان حقيقة حال العبد القديمة والتي تركت لها اثراً في معجم اللغة ، نسبت اليه اصلاً غريباً ، فهو اما من الاسلاب او حصيلة عملية شراء قانونية تمت خارج حدود البلاد . ومنذ القدم فعلاً ولد بعض العبيد في الوطن اما من ابوين عبدين او حتى من ابوين يتمتعان بحريتها ، لانه ارب اعتبر الاولاد الذين هم ثمرة زواج فتاة حرة مع عبد احراراً كوالدتهم ، فان الاولاد الذين

<sup>(</sup>١) يزن المثقال ٦ غرامات .

يستولدهم سيد خليلة عبدة لا يعتقون بملء الحق في الوقت الذي تصبح والدتهم حرة ، الاعشد وفاة والدهم . وعلاوة على ذلك فانه باستطاعة الآباء الاحرار ان يبيعوا اولادهم ، وللدائن الحق باسترهان مديونه وامرأته واولاده منها . وفي هذه الحالة الاخيرة فمن الحق القول إن القانون لا يقر العبودية الالفترة لا تتعدى ثلاث سنوات . ولكن مددت هذه الفترة القصوى فيا بعسد قانونيا وواقعياً .

ولا يوجد الاحالة واحدة ، وتبدو غامضة - حالة عبد ولد في بلاد بابل واقتيد الى الخارج واعتق هناك - يأمر فيها القانون بالعتق بصورة آلية. ولكن يستطيع العبد دوماً ان ينال الحرية ان وهبه اياها سيده دون مقابل او منحه اياها لقاء مبلغ ما . وكسب الحرية بالمال ، وقد كثر اللجوء الى هذه الوسيلة ، يؤكد انه بامكان العبد جمع قنوة ، ولكن لا نعرف كيفية هذا الكسب . ويقدر العبد ان يقترض من الهيكل مبلغاً لا كال القنوة أو ليقوم مقامها . وقد يفرض عقد العتق على العتيق بعض الواجبات نحو سيده ما دام هذا الاخير على قيد الحياة . وللعتق مفاعيل معجلة التنفيذ فيما يختص بالاحوال الشخصية . وكان التحرير يتم ، ايام حمورابي ، في احتفال ديني يطهر الثناء حبين العبد حتى غدا لكلمة « التطهر » معنى « العتق » .

وكل هذه المعلومات ، وهي ذات قيمة عظمى ولا نرى لها مثيلًا في القرون القديمـــة الا في المجتمع الروماني ، لا تفيدنا مع هذا لسوء الحظ كيف كان يحيــا بالواقع افراد طبقتي المرؤوسين والمبيــــد .

وتسري هذه الملاحظة ايضًا على الاسرة .

تشريع الاسرة الحمرة المسرة للامرأة الاستقلال لشخصيتها القانونية خصوصا في موضوع ادارة املاكها ، وهذا امر يسترعي الانظار . والذي يقدمه الزوج المقبل لحميه عند اعطاء الوعد بالزواج لا يصبح ملكا للزوجة ، ولكنها تبقى المالكة الوحيدة للبائنة التي تجلبها لزوجها . اما الهدايا التي من الطبيعي ان يقدمها الزوج لزوجه فلا تستطيع هذه الاخيرة ان تبيعها ولكن لها ملء الحق بالانتفاع منها . وللامرأة وحدها حق التصرف بكل حرية بما هو ملك لها من اموال منقولة او ثابتة . وللعقب الذي هو شرط ضروري واساسي لكل زواج صحيح ان يمنع القاء القبض على شخص الزوجة من قبل دائن زوجها . ولكن لا يسري عادة هذا البند الاعلى الديون التي توجبت على الزوج قبل زواجه . ولكن ينفذ مبدأ التكافل والتضامن للديون التي تعقد بعد الزواج . ولا يستأثر اذ ذاك الزوج بادارة المنافع المشتركة بل نرى الزوجة تتدخل ، اقله كشاهدة ، عند عقود البيع . وان كان الزوج جنديا ، و مطلب المخدمة فيمثل الموجة تتدخل ، اقله كشاهدة ، عند عقود البيع . وان كان الزوج جنديا ، و مطلب المخدمة فيعود اذ ذاك الزوجة حتى ادارة الملاكه ، ان لم يكن له ابن بلغ اشده ، وتصبح الزوجة فيمثل فيعود اذ ذاك الزوجة حتى ادارة الملاكه ، ان لم يكن له ابن بلغ اشده ، وتصبح الزوجة فيمثل فيعود اذ ذاك الزوجة حتى ادارة الملاكه ، ان لم يكن له ابن بلغ اشده ، وتصبح الزوجة فيمثل فيعود اذ ذاك الزوجة حتى ادارة الملاكه ، ان لم يكن له ابن بلغ اشده ، وتصبح الزوجة فيمثل فيمذه الحالات مالكة لثلث الربع .

التعسفي ، اذ عليه ان يلجأ الى الحاكم ويثبت شكواه بادلة عادلة وقويمة . وعلاوة على ذلك فان سوء سلوك الزوج يعطي الزوجة الحق باقامة دعوى ممائسلة لتعود الى عند ذويها . وفي كل من الحالتين تأخذ معها كل ما يخصها وغالباً ايضاً تعويضاً تقدره القوانين . ويبقى جسرم الزنى المشهود : اما جرم الزوج فلا يذكره القانون ، كا نعلم ، بينا يمكن القاء الزرجة المجرمة مع غريمها الى الماء ، اذا لم يصفح عنها زوجها . وهذا ، على ما يبدو ، هو التفاوت الحقيقي الوحيد .

ونظام الزوجة الواحدة هو القانون ، يحد من شدته حق تأمين ذرية للرجل ، لذا فان عقسم الزوجة ومرضها هما من اسباب الطلاق الشرعية كرفض الامرأة القيام بواجباتها كزوجة وربة بيت او تهاونها في ادائها . ويحق للزوجة العاقر ان تهدي زوجها عبدة بمثابة خليلة . ولربما هدف هذا التدبير الى منعها من اتخاذ اي تدبير قبله ان اتخذ له السراري ، اذ ان القانون ، في مثل هذه المواقف التي لا تشرف ، يكتفي دون شك بالتلطيف من افعال لا مفر منها . ونعرف حوادث انجب فيها الرجل اولاداً من زوجه ومن خليلته ايضاً . ولا يمكن بيع العبدة التي غدت موضوع انتخاب كهذا ، لا بل تعتق مع اولادها عند موت سيدها . ولكن عليها مع هذا ان لا تنافس سيدتها وان تنجب اولاداً . وان اخلت باي من هذه الشروط يحق اذ ذاك للزوجة ان تعيدها الى العودية .

ويسمح القانون اخيراً للزوج ، ان لم ينجب اولاداً من زوجته او من خليلته ، وفي مثل هذه الحالة فقط ، ان يدخل الى بيته زوجة من رتبة ثانية. وعلى هذه الزوجة ان تحترم افضلية الزوجة الأولى . وقد ينص صراحة عقد النكاح الثاني على ان الزوجة الثانية « تفسل رجلي الاولى! » .

وبعد ايجاد الحلول لمختلف هذه الحالات تبقى مسألة التبني ويتم التبني بموجب عقد . وان جرى وفقاً للاصول ودون اي ضغط فان القانون يحمي المتبني في حال جحود المتبنى او والديه الطبيعيين . فالمتبنى الذي يتنكر لاسرته الجديدة يباع كعبد ، ويستطيع المتبنى ، ان رزق الاولاد فيها بعد ، ان يفسخ العقد ولكن شرط ان يعطي للمتبنى الذي يرذله ثلث الحصة الارثية القانونية باستثناء الاملاك الثابتة .

ويحدد القانون بدقة بالغة قوانين الارث ، فان كل ما تملكه الامرأة ، حتى ولو استرجعته معها عند عودتها الى اسرتها ، يعود الى اولادها . ولكن يوجد تمييز وتفريق نسبة الى المهور بين الاولاد الذين هم ثمرة عقود زواج متتالية . والشيء نفسه يقال عن اموال الوالد . ومع هذا فبوسع الوالد ان يهب الهبات لامرأته او لاي من بنيه او حتى لشخص غريب عن الاسرة . ولكنه لا يستطيع ان يحرم من الميراث ايا من اولاده الا اذا سمحت له الحما كم بذلك بسبب ذنب خطير اقترفه المحروم . ويجري تقسيم الارث بالمساواة التامة ، اقله بين اولاد الزوجسة ، لا بل يأمر القانون بالاحتفاظ بما هو ضروري لهدايا العرس التي سيقدمها العزب ، ويحرم من الارث اولاد الخيلة ان لم يكن الوالد قد اعتقهم وهو على قيد الحياة . وان كان قد اعتقهم فعليهم

وتكفي هذه الايضاحات ، ومن السهل الزيادة عليها ، لاظهار روح قانون الاسرة الذي يهتم الاهتمام الدقيق بكل ما هو موضوع ملكية منقولا كان ، بما في ذلك العبيد ، ام ثابتاً . واستناداً الى البقايا التي وجدت من قانون يرتقي الى الالف الثاني ، تظهر الاسرة ، عنب الله من عالم الله عنه المن المالين ، حدث

الاشوريين ، اقل تماسكا : فيذكر مثلاً بانه باستطاعة الزوجة ان تعيش في البيت الوالدي ، حيث يزورها زوجها ويقدم لها كل ما تحتاج اليه . ولكن الفرق الاساسي هو ان للمرأة اهلية مدنية اقل مدى . فلا نراها فقط الا في القرنين الثامن والسابع ، ايام سلالة السرجونيين، فريقاً في عقود البيع او افعال مماثلة ، وذلك بصورة اكثر ندرة مما هو الحال في بلاد بابل . ويعاقب القانون كل من يقرضها حتى ولو كان غريباً عن الاسرة ويجهل بانها متزوجة . ويمكن طلاقها دون تعويض او لجوء الى المحاكم . ويجبرها القانون ، بعد موت بعلها ، على الزواج من اخيه او من احدالاولاد

ان قانون حمورابي سبق بقرون عدة التشريع الاشوري ، ومع هذا فهو يعبر بصورة جازمة عن حالة اجتماعية قد يعتبرها المرء اكثر تطوراً . ولكن في هذا الجسال يجب اعتبار الطبع القومي . فلا عجب من ثم ان بقيت الامرأة في مستوى قانوني دون مستوى الرجل عند شعب حربى كالشعب الاشورى .

الذين انجبهم من زواجه الاول . ويحق للزوج ان يتخسذ خليلة او خليلات عدة ، ويرفعهن الى

ويسهل تصور ما ينقصنا في هذا الجانب او ذاك . ومن الطبيعي بان مجموعة قوانين ، حتى ولو طابقت دوماً – مع ان بعض العقود تنقض هذا القول – الحقيقة العملية ، تعتبر على مستوى واحد اوضاعاً تتوفر كثيراً في حياة مجتمع مع اوضاع اخرى تعد نادرة وشاذة ، هذا ان لم نقل مجرد تخمين وتكهن . والاخلاق التي تنتج عن وضع وسلط بين هذه النظرية وتلك لا تنعكس بصورة واضحة في القوانين التي تبقى دون وزن ان استثنتها . ويلزم لاحياء الحقيقة امور غير العقود التي لا عد لها والأسناد القضائية التي قد يأتي تنظيمها المنطقي نتيجية المصادفة . اعني مراسلات شخصية وطرائف وقصصاً . ان المستندات الكثيرة عن تاريخ بلاد ما بين النهرين تساعد المشترع اكثر من المؤرخ .

يدلنا كل ما تقدم على اهمية وقوة وتنوع الحياة الاقتصادية . ويعتقدون بانه الحياة الاقتصادية : من واجبات المؤسسات الجساعية الاساسية السهر على هذه الحياة وتنظيمها الدمي لتأمين ازدهارها وابقائها على مستوى من الاستمرار العادل .

وتهدف العبادة في الدرجة الاولى الى استجلاب عطف وحدب الآلهة على الاعمال التي تؤمن

مرتبة الزوجات .

للانسان طعامه ورفاهيته . ويعطي المثل والقدوة مالكو الاراضي والهياكل والقصور واصحاب الكنوز والخيرات مها احتلفت الواعها . فهم يتأثرون معاشرة بالاردهار العمومي لما تغدقه عليهم من خيرات مادية فصائل التقوى والطاعة وعرفان الجميل . لدا فهم يقومون بدور منظمي الحياة الاقتصادية . ولكن هذه النظرية هي أشد وطأة في مصر: اذ لا نجد اثراً لاقتصاد موجبه ولا يعتبر الملك او الآلهة المالكي الوحيدين لجميع اراضي البلاد التي يصبح المزارعون فلاحيها . ولكن في بعض المرافق ، يشتد تدحل الدولة بصورة اوضح واعمق مما يحري في وادي النيل ، وسبب معرفتنا اقله ؛ ويعتبر قانون حموراني ، بعد ان حدد الراتب والثمن في محالات عدة ، اوسع تجربة ، في عهد قديم ، لتثمين رسمي ، وبود ان نعرف ، استناداً الى وثائق اكثر عدداً وأشد وضوحاً ، فعالية هذا العمل في الحياة اليومية وتطوراته التاريخية .

الزراعية تتبوأ الزراعة مركزاً مرموقاً ، الاول دون شك ، في حقل اهتهام المسؤولين عن مجموع الامة ، وقد مسحت الارض ، ماكراً حداً ، وعدا ضروريا تسجيل كل تغيير يطراً على تقسيمها او ملكيتها او حتى على طرق استنارها. وتحفير قنوات التجفيف والري ويسهر على صيانتها تحت اشراف السلطات ، تبعاً لنظام اعمال سخرة لا يعفي منها الا امتياز ملكي . ويدير مهندسون جهابذة مكاتب فن ودراسة ليضعوا تصاميم احواض وخزانات المياه وقنواتها ، كا تنظم القوانين والتقاليد اسس توزيع المياه المنعشة ، ومعاقبة كل الهمال او غش يلحق الضرر بالمجاورين . ويحدد القانون ايضاً شروط المزارعة وواجعات المزارع وكيفية تقسيم الاضرار التي تسببها تقلبات الجوبين المالك والمزارع او المستأجر ، ومبلغ اجرة الفسلاح والبقيار والراعي، وبدل استئجار ثور او حمار ، ومسؤولية الحوادث او الخسائر التي تحمل والبقياء والمستأجر ، ومبلغ اجرة الفسلاح القطيع ، وعملة العامل اليومي في الحقول .

وتكشف هذه الدقة التي تصل غالباً حد المغالاة عن نطم حياة زراعية شديدة التطور ومبدا الملكية العقارية المصغرة جداً، وترتيبات لا حصر لهافي كيفية ملكية وتوزيع الاراضي الزراعية. ويما لا جدال فيه بان الارض، في منطقة بابل ، مهد حضارة بلاد ما بين النهرين ، غدت المظهر الاول للثروة، واثارت المطامع، وبسبب انتقالها من يد الى يد خلقت المشاكل التي لم يستطع حلها الا الهياكل والدولة . لذا اصبحت الارض المادة التي اجريت عليها اقدم التجارب لحياة اقتصادية تخلق علاقات بين السكان وتستحث مخيلتهم .

و تتمت ، عن جدارة واستحقاق ، بلاد بابل طوال الازمنة القديمة ، وهي الارض الرسوبية المروية ، بشهرة حصب اسطورية تفوق شهرة تربة مصر. ولقد افاد هيرودوتس وسترابون بات الحبوب كانت تعطي غلة تعادل /٢٠٠/ او /٣٠٠/ للوحدة ، وتسمح لنا حقا المستندات والوثائق الاعتقاد بغلة عادية تفوق ٥٠ للشعير ، هذا الصنف من الحبوب الاكثر شيوعاً والذي غدا عياره مقياساً لمعظم الاثمان والتعويضات التي حددتها القوانين. وحسب اقوال هيرودوتس ايضاً فات

نبتتي: السمسم الدي يستخرح الزيت من حبه ، والجاورساصبحتا كالشجيرة! ولتأكد هير ودوتس بالن احداً لن يصدقه ، استنكف من الاشارة الى طول هذه الشحيرة. ويعترف «ابوالتاريخ» بعدم وجود الكرمة وشجرتي الزيتون والتين ؛ ولكنه ، وقد حذا حذوه سترابون ، يشدد في الكلام على عدد شجر المنخيل وتنوع المنافع التي تؤديها : انمار قد تعتبر المادة الغذائية الاساسية ، وخمرة ، وعسل ، وخل ، والياف للنسيج ؛ حتى ان نواة البلح تصلح وقوداً للحداد ، وهي ان طحنت غدت علفاً للحيوانات « ويتال ، كا يعترف سترابون ، بان اغنية فارسية تعدد نحو ٢٦٠٠ استعمالا لشجرة النخبل » .

لذا فان اساليب لبقة ترشد عمل الانسان وتساعده ، وقد بلورتها حقب عدة من التجريسة والاختبار . فقد عرفوا اثارة تلقيح شجرة النخيل ، واستطاعوا ان يجعلوا من الأور اللاي ذي القرون الطويلة الملتوية ، ومن الحمار ، والحنرير ، والصأن ، وطيور القن حيوانات داحنة ، وهم يحاربون ، مستندين الى المهارة والقوة والحيلة ، الحيوانات المضرة التي تعيش في المناطق المجاورة من الصحارى والحبال او في مناطق المستنقعات . ولم يكتفوا باستعمال الحراث الذي تجره الحدوانات بل عرفوا إيضاً المذر"ة .

ان هذه الاوصاف الجيلة تنطبق على بلاد بابل ، اعني السهل المنخفض الذي حبته الطبيعة . وكسبب ومنسبب في الوقت ذاته للازدهار الزراعي الدي لا يعكره احد، فان كناوة السكان ، التي لم تخضع لاي احصاء ، تصل الى نسبة كبيرة جداً ، يؤكد ذلك عدد المدن التي تذكرها النصوص والذي يفوق عدد المدن التي عثر عليها . وتتغير الحال في المناطق الاقل غنى ، اعني مناطق الجبال والسباسب . ويغدو الصيد من اساس وسائل التغذية في كل مكان يجري فيمه نهر او تنساب قناة . ويذكر هيرودوتس بان ثلاث « قبائل » على شاطىء الخليج الفارسي ، وهو من اكثر مناطق الدنيا فقراً وجدباً ، لا تأكل الاسمكا بحففاً في الشمس او مسحوقاً ليصبح دقيقاً . وهناك بدو يتنقلون سعياً وراء المراعي لقطعان الماعز والضأن والجل . وهناك سكان الجبال الذي لا يجنون الا غلالا ضئيلة ولكنهم يتعاطون الصيد الذي يصبح عندهم من ثم ضرورة مستمرة والذي يغذي فيهم النزعة الحربية ، بيناً يعتبر في مناطق اخرى لهواً نبيلاً لا بل محصوراً المباك . وفي فقرات مختلفة تصبح هذه الجاعات ، التي تعيش على الحدود ، والقريبة من مواسم السهول الغنية ، خطراً عظيماً على رجال الزراعة الذين يعرفون الاستقرار . وبقيت هذه الجاعات ، رغم الحلات التأديبية المتكررة ، سبب ازعاج مستمر للدول النظامية التي لا تتغاضى عن اى تجاوز على القانون او عصيان .

ان مهارة الصناعيين لا تقل عن مهارة الفلاحين ودأبهم على العمل. ويكفي العمل الصناعي ال نتفحص ما وجد في قبور أور الملكية لنتأكد من دقة الصناعات اليدوية في اعمال غلى الخشب والمعادن؟ خاصة منذ اواخر الألف الرابع او اوائل الألف الثالث. فهم عرفوا

خمسة معادن: الذهب والفضة والنحاس والقصدير والرصاص. وقد اتقنوا تنقيتها من الشوائب والاقذار ، وقاموا باعمال المزج واللحام والصقل والصياغة والترصيع والتزيين بالمينا. وقد استبدل الحزف بالمعسدن للاواني الثمينة. ومع الزمن فان الجمهور الذي يتعاطى مع الهياكل والقصور التي تغذي المصانع المختصة بالنسيج والتطريز والصياغة والنقش والحمر الخ، ساعد على تطور الفنون اليدوية وتقدمها المستمر. والتدريب على هذه الاعمال ، وقد اصدر لها حمورابي تشريعاً دقيقاً ، يؤمن توارثها .

ان ما تحتاج اليه بلاد ما بين النهرين لتتخذ صناعاتها المدى الواسع الذي يبرره كالها وجودتها هو المواد الاولية ، وخاصة المواد المعدنية . ويصر المؤرخون اليونان على ذكر « الزفت » اي القار في حالته الجامدة او شبه الجامدة في بلاد بابل ، الذي تطلى به السفن او تشد به آجر الحيطان ، وان كان سائلا ، النفط الدي ينبع من ارض سوسه والذي يستعمل زيتاً لاشعال القناديل . وهذه ثروة جوف الارض الوحيدة تقريباً ، اذ لا اثر للمعادن او انها سرعان ما نضبت ، لا بل تنتقص المنطقة الاكثر خصباً وسكانا ، اعني سهول الاودية الرسوبية ، الخشب والحجارة .

لذا على المرء ان يسعى لاستيراد هذه المواد عندما يصل الى درجة من الحضارة التقنية . ومنذ تاريخ متوغل في القدم استوردوا بعض هذه المعادن من امكنة بعيدة جداً : فالعاج والحجارة الكريمة من الهند، والنحاس من قبرص وارمينية او آسية الصغرى ، والقصدير من القفقاس لربما . ولكن قد يتعرض التموين بهذه المواد الى مخاطر كنفاد المعادن او انقطاع سبل المواصلات . ويختلف العلماء بخصوص تحديد تاريخ مقابر اور الملكية حيث الشبه، وطبقة لاغاش حيث ادوات النحاس ، ولكن ليس من المستحيل ان تكون اور قد استحصلت على القصدير وقد خلت منه لاغاش في زمن لاحق .

ولدينا دليل على تصدير الحمير والقهاش والاشياء المصنوعة . عير اننا لا نجب اثراً لتصدير المواد الغذائية . ومع هذا فمن المؤكد بانه كان سهلا على بلاد بابل ان تقدم كمية كبيرة من هذه المواد . ولكن تسعى البلاد الغريبة جهدها لكفاية حالها بجالها وتستنكف من ثم عن دفع ثمن هذه المواد الغالي اذ لا تجري التجارة الاعلى بضائع ترتفع اثمانها لما يطرأ عليها من مصاريف باهظة نتيجة للنقل وللاخطار المحتملة وللمضاربة .

تطرح ضرورة التصدير الى البلاد البعيدة على بساط البحث مشاكل النقل .
وسائل النغل
وفي بلاد بابل يحل وجود القنوات هذه الصعوبة باهون الطرق فمنذ اوائل الالف
الثالث غدت المراكب تتسع لحمولة ذات وزر محترم (اكثر من مائتي هكتوليتر!) . وهي
تسير بواسطة المجذاف او الشراع . ويحدد قانون حمورابي بصورة واضحة شروط بناء هذه المراكب وتأجيرها واستخدام ربابنتها . وتصلح الانهر ، خاصة الفرات ، لاسفار اكثر بعداً .
ويلعب والرصيف ، دوراً رئيسياً في المدن التي اقامها الملوك الاشوريون او التي جددوا بناءها ،

اذ تصبح الكلمة التي تعني « رصيف » جزءاً من اسم المدينة . وهكذا تأتي الاخشاب الكبيرة التي تنقلها القوارب او الاطواف من آسية الصغرى او سورية ، وتستخرح الاحجار الكبيرة من الجبال الشالية – الغربية او الشالية – الشرقية .

ولكن لا بد من اللجوء الى وسائل النقل البرية . مع ما يرافق ذلك من صعوبات تولدها حالة الطرق السيئة وشروط الجر البدائية . ويحصر استعمال الحصان او العجلة تقريباً بالاعمال الحربية فقط . ولضرورات الحياة العادية يلجأون اذن الى حيوانات الجر كالحير والبغال والجمال . واذ كان الامن شبه مفقود على الطرق في المناطق الصحراوية او الحبلية يجتمع التجار قوافل قوافل تمعاً لتقلد سيستمر الشرق علمه آلافاً من السنين .

المتثمرت بلاد ما بين النهرين موقعها الحغرافي ، وهو اقسل عرلة من موقع التجار ومستعبراتهم موقع مصر . وترجم علاقات بلاد ما بين النهرين مع اقطار بعدت عنها كثيراً كمناطق وادي الاندوس والقفقاس وآسية الصغرى الغربية الى اقدم العصور التاريخية والى اكثر عهود ما قبل التاريخ قدماً . وبصورة شبه مستديمة ، باستثناء فترات سببتها هجرة الشعوب اكثر من الغزوات الحربية ، فقد استمرت هذه العلاقات مسهلة والحالة هسنده تبادل

الخيرات وتلاقي الحضارات وتشابك العناصر العرقية المتباينة .
وقد اثبتت المستندات المدعوة « اللوحات الكبادوكية » بانه في اواخر الالف الثالث ، كان يوجد في اواسط آسية الصغرى ، في ضواحي جبل « أرجيه » ، جماعات من التجار الاشوريين يتعاطون اعمال السمسرة للاستيراد والتصدير . وهم يديرون شؤونهم كالو كوتوا جمهوريات صغيرة مستقلة ، « الارصفة » ويبقون على اتصال مع بلاد ما بين النهرين . وان اختفت هذه المؤسسات دون ان تبقي لها اثراً فقد غدا لسواها ديمومة اطول عمراً . ومما يثير الدهشة ان يلاحظ المرء في بدء القرن السادس وجود يونان في مملكة نبوكدنصر ليس لهم صفة المرتزقة ، اذ تشير مستندات تجارية الى وجود تجار « ايونيين » في بابل . ولكن يصعب على المرء خاصة ان يفهم توسع الاراميين الآتين من السباسب الممتدة بين دجلة والفرات ، دون ان يتبادر الى ذهنه دور الوسطاء في حياة اقتصادية فتحت المجال رحباً للتبادل بين الاقطار لا بيل بين الدول . وسنجد في هذه الدراسة اكثر من مناسبة للاتمان على ذكرهم .

تنظيم المعاملات الساع العلاقات الاقتصادية المختلفة الاشكال ، وذلك باكراً جداً . اشكالا منطورة للتنظيم التجاري حتى والمصرفي .

والقرض لقاء فائدة هو موضوع معاملات عادية ، لجهة الغلال كان ام لجهة المال . ويعين القانون حد الفائدة الاقصى منيذ الالف الثالث . وان اعتبرت الغلات الزراعية – وتذكر النصوص ( الشعير ، ) ولكن اتخذت هذه الكلمة مدلولا واسعاً – فالفائدة هي ٣٣٠٣٣٣ بالمشة

سنوياً ؛ وان اعتبر المال تبلغ الفائدة ٢٠ بالمئة فقط . ونعرف بعض حالات مادرة جسداً تفوق الفائدة الحقيقية هذا الحد ، وحالات كثيرة جداً تنقص عنه . وهذه الفائدة هي في هموط مستمر ، اقله في بلاد بابل الاكثر انتاجاً . ففي العهد البابلي الجديد لا تتعدى الفائدة العادية للشعير الحد الذي قرره حمورابي للمال. وعلاوة على ذلك، ومنذ القدم ، فان على القصر والهيكل واجباً معنوياً ، وهو ان يظهرا تساهلا وحدباً اكثر من الافراد . وهكذا فقد اكتفى احسد الهياكل بفائدة تبلغ فقط ٢ بالمئة ، كما استلف الفقراء والمرضى الحبوب دون اى فائدة .

وهناك ايضاً امثلة اخرى عديدة عن اعمال عادية : كالايجار والرهن والكفالة ، وفيا يختص بالتجارة ، الشراكة لمدة قصيرة او طويلة ، وفي هذه الحالة ، المحاسبة في اوقات محددة ، وشركة المضاربة ، والسمسرة والتوكيل الخ . . وتحدد القوانين شروط هذه الاعمال ، كا فعلت للدين ، وتستدرك حالات عدة مختلفة .

ويتم كل عمل بموجب عقد ينظم ويوقع حسب الاصول ، مع ايضاحات صريحة ، وذلك امام شهود يوقعون اختامهم ، وغالبا ايضا ، خاصة في مجال الديون، امام موظف يحمي اشرافه المديون ضد قساوة المرابي الذي يستغل الفرص للكسب . فرجل الاعمال الذي يحضع له مستخدمون وعملاء هو شخص له اهميته في مجتمع بلاد ما بين النهرين وحياة شعوبها . واذ يكون غالباً وكيلا عن الثروة الملكية او الالهية فهو يعمل ايضاً باسم رجال احرار آخربن او باسمه الشخصي ، وهو يعتبر ، منذ السلالة البابلية الاولى ، جد الصيرفي العصري .

المعايير والقيم عنه ، بصورة تزداد حسنا او تقيل ، باستماله الشعير والمعادن ، كعابير الثمن والقيمة . ففي اول الامر لجأوا الى النحاس فقط ، وعند الاشوريين الى الرصاص غالباً ؛ ولكن بشكل مستمر ، خاصة في عهد حمورابي ، استعملوا الفضة التي يضاف اليها الدهب ، بكيات قليلة التعامل مع الغريب . وللها كل والقصور مكاييل ومعايير معينة ، وينص القانون على معاقمة الفش . ويتعاملون بالمعدن على شكل سبائك او صفائح او حلقات ، قد انتهى الامر بهم الى ختمها بختم للدلالة على نقاوتها . ولكنهم لم يسكوا قط نقوداً معديية ، وقد حفظت الاقدار هذا الاختراع للحضارات الغربية .

وتظهر بعض النصوص بأن نسبة التقدير ، حتى بين البضائع المتخذة كمعايير ، غدت عرضة للتغيير. وقد يحمل الحصاد على انزال كمية الشعير التي يمكن الحصول عليها بوزن من الفضة ( عادة هكتوليتر واحد لكل ٣و٣غرامات من معدن الفضة النقي )الى النصف او اكثر. وتزداد نسبياً من ثم قيمة الذهب ، وهو في كل وقت مادة اندر من الفضة ويحتكرها الصاغة. ومع هذا فلا نلاحظ قيمة تصاعدية مستمرة : واذ كان الذهب يساوي في البدء تسعة اضعاف وزنه من الفضة ، فقسد هنطت قيمته ايام حمورابي الى ستة اضعاف لترتفع من جديد الى اثني عشر ضعفا في القرن

السادس. ولكن ايام الامبراطورية الفارسية غدا المعدل المتعارف عليمه عشرة اضعاف فقط. ويخضع هذا التقلب دون شك الى كميات الذهب المتوفرة التي هي عرضة بدورها للتبدل الحاصل في ملكية المناجم. وتكثر هذه المناجم او تقل تبعاً لاتساع ممتلكات الدولة جغرافياً.

ويكون عدم وجود النقود او اقله عدم توفر عيار موحد ذي قيمة ثابتة النقص الوحيد في حياة بلاد ما بين النهرين الاقتصادية . ولكن ان اعتبرنا مجمل هذه الحياة فان الوقوف على حيويتها وليونتها وتشعبها ، هذه الصفات التي تثبتها لوحات القيود والمحاسبة المكتشفة ، يحملنا على الشعور بانها حياة اقتصادية شبهة جداً بحياتنا العصرية .

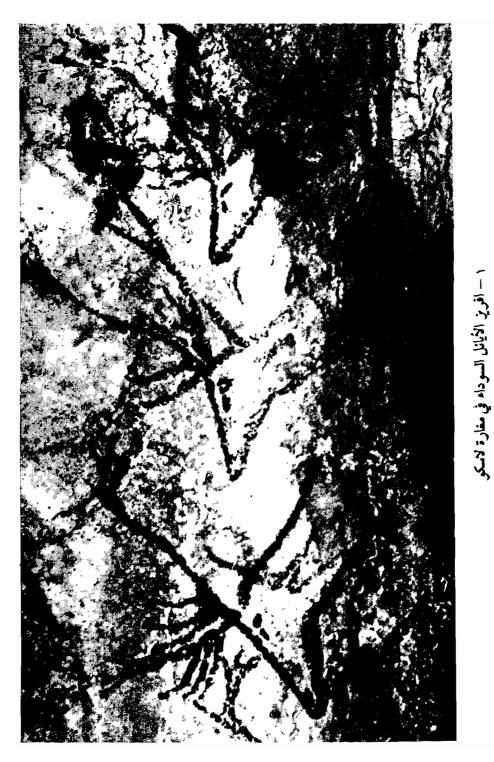



٢ – سيدة دامار الند البيضاء



۳ – هرم سکره ذو الدرجات

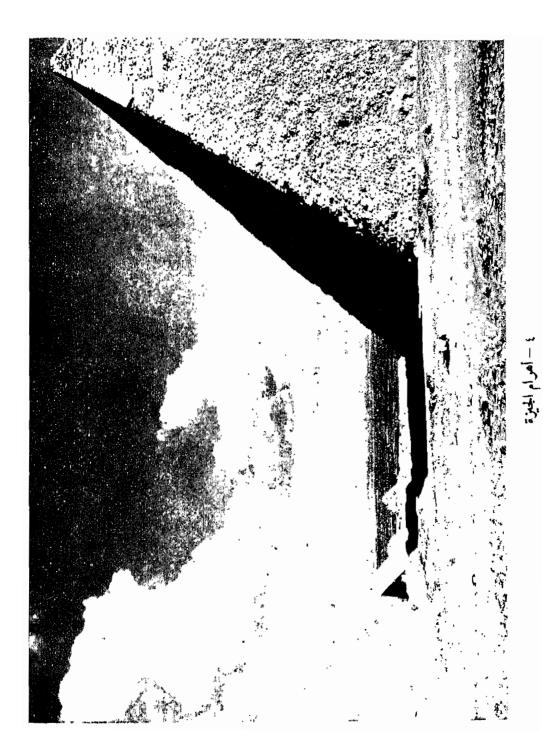

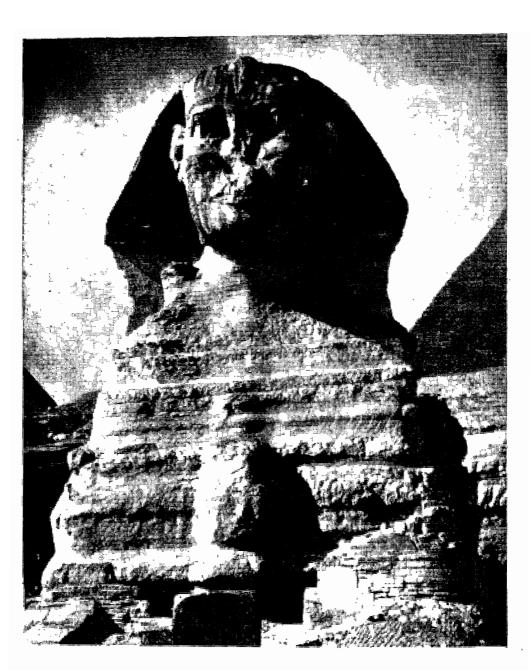

ه – ابو الهول في الجيزة



٦ -- نقش ناتىء في مصطبة أخوتحوتب





٨ — معبد حتشبسوت في دير البحري





١٠ - غداء الأميرة

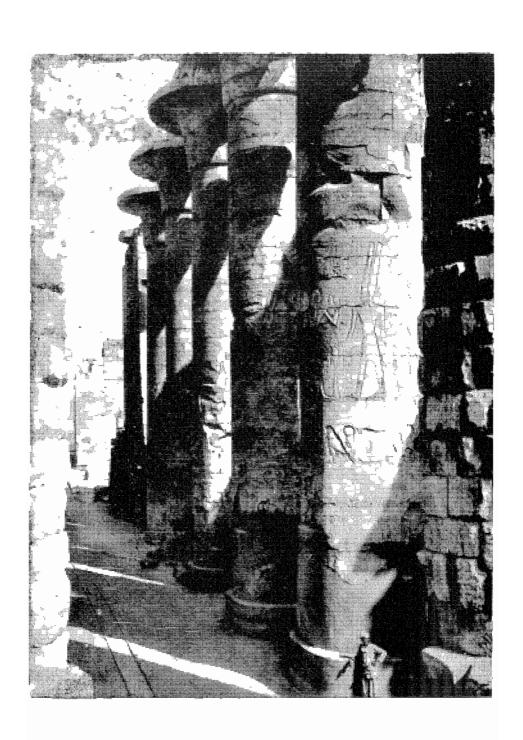

١١ - قاعة الأعمدة في الكرنك



١٢ – معبد امون في الكرنك

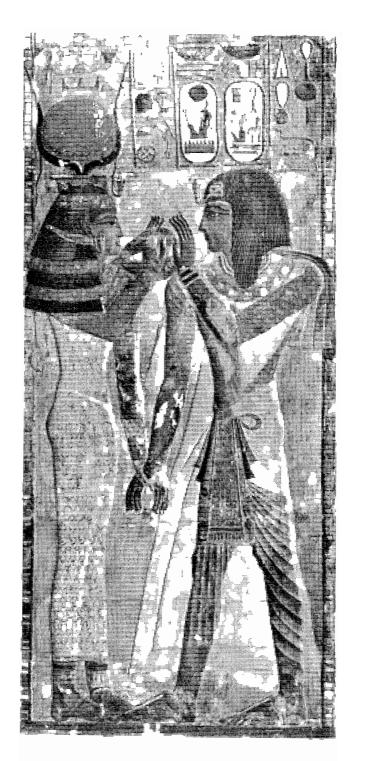

١٣ – سيتي الأول والالهة حاتور

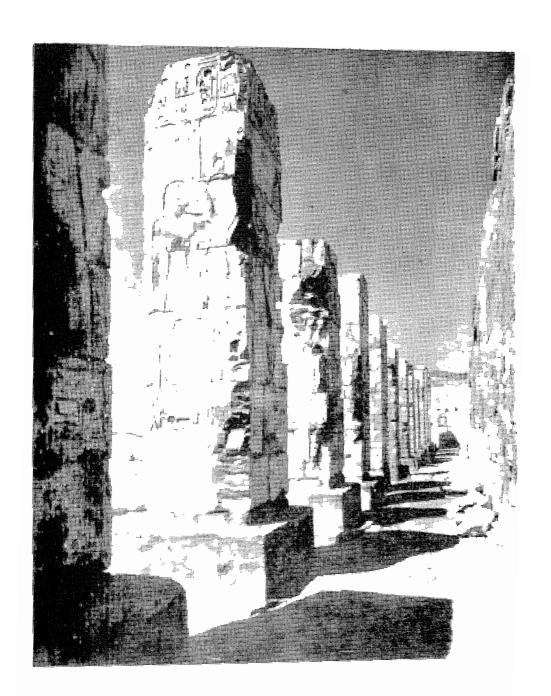

١٤ - معبد سيتي الأول في أبيدوس





### لانفصتك لانشان

## الحياة الروحية

ان الطرائف المالية والتجارية التي وقفنا عليها لا تكوّن الحصة الوحيدة التي اسهمت بهــــا حضارة بلاد ما بين النهرين في مجموعة اختبارات العالم القديم . ولا تقل حيويتها وضوحاً واهمية في مضار الحياة الدينية والعقلية والفنية . وان اعتبرنا بعض المعالم ؛ خاصة علم التنجيم ؛ ان لم تركت اثراً لا يمحى في مناطق تبعد كثيراً عن احواض دجلة والفرات .

### اولاً .. الافكار والوقائع الدينية

يعسر على البحث الوقوف على أصول ديانة بلاد ما بين النهرين . وعندمــــا يصبح بالامكان التقصي عن هذه الديانة ، فستظهر لنـــا إذ ذاك متينة التكوين من حيث المظاهر الاساسية والاهداف الرئيسية ، أن لم نقل في

الكثير من نواحيها التفصيلية . فهي موجودة منذ العهد السومري ؛ قبل اوائل الالف الثالث .

الديانة: السومريون

والساميون

ولا يعني هذا جزماً بإنها من صنع السومريين الذين يكونون قد اكتفوا بتبني او تعديل عقائد او عبارات سبقتهم في الزمن. ولكن بقى التقليد اميناً لما اورثوه . واستمرت معرفة لغتهم محصورة زمناً طويلاً بين الاوساطالكهنوتية ، لا بل يشعر المرء ايضاً بان التغييرات العرقية التي فرضتها /الغزوات في وقت لاحق لم تبدل كثيراً في ديانة ثبتت اسسها منذ عهدهم . لا يل فان المكس صحيح أذ أن الشعوب التي تلتهم اعتنقت هذه الديانة التي فرضت نفسها فرضاً عليهم لما لها من المية وفضائل.

ولا اوضح في هذا الجال من المقارنة مع الديانات السامية . فهناك نقاط ثلاث لا شك فيها . فلشعوب بلاد ما بين النهرين اله للزرع ، دوموزي ، وهو الاله تموز بالدات ، اي ادونيس عنـــد الفينيقيين والسوريين. ولهم اله للزوبعــة والعاصفة ، يتخذعنــد الامم المذكورة اسم حَدَد . ولكن عبادة هذه الآلهـ في بلاد ما بين النهرين هي اسبق في الزمن من اقدم تغلغل سامي ' حتى ان نظرية الاقتباسات التي اعتمدها الساميون ' المدعوون « غربيين » ' لهـــــا من الاحتمال ما للنظرية المعاكسة .

وعلى كل تبقى دوماً مثل هذه الآلهة في ديانة بلاد ما بين النهرين على هامش المذاهب الالهية الاكثر احكاماً وتبلوراً. وقد قب ل كل الساميين المدعوين «شرقيين» اعني ساميتي بلاد اكثر واشور، الخضوع لهذه المذاهب مع ما هم عليه من تفوق حربي وسياسي. ففي بابل الاكادية يتبع حمورابي الديانة نفسها التي خضع لها غوديا في لاغاش السومرية ، فيكرم الآلهة نفسها ويقيم لها ذات الطقوس وفي الهياكل عينها ، لا بل يظهر نابونيد ، عشية الفتح الفارسي ، اي بعد اكثر من خمسة عشر قرنا على انقراض مملكة اور ، تعبده للاله سن ، الاله القمر في اور القديمة ، احدى مدن بلاد الكلدان .

نكريم الموتى: عدم النطام في قبور اور

ومع هذا يلوح هذا او هناك تطور ما : إذ لا يستمر قط امر انساني على حاله . وتبدو هذه الحقيقة اكثر دقة عند البحث بالافكار المتعلقة بالموت، فتتكشف اذ ذاك عن وضوح ووحدوية تحيّر المؤرخين .

ولم يمض بعد ثلاثون عاماً على اكتشاف قبور اور التي يرجع تاريخها الى نحو ثلاثة آلاف سنة . ولكن اظهر هذا الاكتشاف المدى القوي الذي كان يتمتع به الاعتقاد بوجود حياة ثانية . فقد وجدت كل الجثث في هذه القبور والى جانبها ادوات تستعمل في هذه الحياة الدنيا ، من الادوات الخزفية السيئة الصنع والشكل المختصة بالفقراء المدفونين في جوف الارض دون تابوت الى الآلات الثمينة التي يستعملها عظهاء هذا الكون ، وقد شيدوا لهم اقبية من آجر . ولا يفسر وجود بعض من هذه الاواني الااذا كانت ملأى بالمواد الغذائية . ونرى العجلات والاسلحة التي يتخذونها للابهة والعظمة كالخناجر والخوذ من الذهب الخالص ، وزنانير الفضة وآنية الطعام الذهبية ، وعدات التزيين والتبرج ، والحلى ، حتى والآلات الموسيقية . وعلاوة على ذلك فان جثث الحيوانات والحراس والخدم والجواري تؤلف بعد الموت ، كا فعلت اثناء الحياة الارضية ، الموكب الذي يعتبر ضرورة لاظهار عظمة السيد الميت ، الذي سيحيا حياة لا نهاية لها في عالم الحر نجهل عنه كل شيء .

ولم يمثر قط على قبور كقبور اور تخبرنا الحقيقة – على قلة النقوش التي وجدت فيها – مها توغلنا في القدم او بحثنا في المناطق التي ازدهرت فيها حضارة بلاد ما بين النهرين . ولم يشيب لهذه القبور مثيل . ولا شيء يفهمنا حقيقة مثل هذا التصرف مها قلبنا في الآداب السومرية او البابليبة او الاشورية . ولقد اكتشف امر وحيد مقارب ينبه الفكر : الطقوس التي يذكرها هيرودوتس والتي كانت بقيام في زمن الملوك الغز" ( او السيت Scythes ) . ولكن نسبة للبعد لا يسم المرء الا ان يشك في قدرته عيل استثارها ليستنتج وجود تأثير عرقي او غيره .

فقد الاحياء ، مع الزمن ، بعضاً من الاهتام الذي كانوا يبدونه نحو الموتى ، الافكار المتداولة فلا يمثل القبر الموذجاً من فنون بلاد ما بين النهرين ، على عكس ما نراه في معطم الحضارات القديمة ؛ لذا نجد انفسنا مقيدين بالنصوص التي ، على ما فيها من تكتم، تساعده على معرفة العقائد التي تفرضها اكتشافات أور الباهرة .

ولا يعني هذا بان الموت يعادل العدم الكلي . ولكن لا يصبح الميت إلها كما الحالة في مصر . وقد نعد على اصابع اليد الاشخاص الذين اعتبرتهم الميثولوحية آلهة . وفي الوقت الذي تتقلص فيه الحياة يغادر الجسد ظلاو روح . وان لم 'يعد" لهمذا الروح رمس ' وبصورة ثاوية مواد غذائية ' فهو ينكد عيش الاحياء اذ هو بطبيعته شرير ويهم دون راحية . لذا فان مصالح الاحياء تتفق مع منفعة الميت ' وهذا ما يفسر لنا الرغبة الملحة في ان يكون للميت ولد 'حتى ولو كان بالتبني : وهذا الابن يؤمن طقوس الدفن المناسبة ويصبح فيا بعد « مريق الماء ، ومنظم وجبات طعام الميت ؛ لانه ان اقيمت الفروض الاخيرة المتوجبة نحو الجئة ' يهبط اذ ذاك هذا الروح نحو و الارض الكبيرة ، و الارض التحتانية ، « الارض التي لا عود منها ! »

ويقدم لنا قصيد و يزول إشتار الى الجحيم ، وصفا غير شيق عن هذه المملكة الجهنمية وعن شروط المكوث اللانهائي الذي سيقضيه فيها حتى اكابر العظياء انفسهم . ويطابق هذا الوصف الدي تسوقه لنا ملحمة غيلغميش ولا يحتفظ الاموات باي ثوب بعد ان ينزعوا عنهم كل ملابسهم عندما يعبرون الابواب السبعة التي تبيح لهم اجتياز الاسوار السبعة المتتابعة . ولا يستطيع هؤلاء الاموات الذين تكتنفهم ظلمات حالكة وبحرسهم الشياطين ان يعودوا الى الارض وذلك لراحة الاحياء الكبرى . ويهجع الجنود الذين يسقطون في ساحات الوغى وقد رفع ذووهم رأسهم قليلا وارتاحت نساؤهم على وسادتهم ، وينعم بعض من هؤلاء الاموات ، دون ان نستطيع تعيينهم لنقص في النصوص ، بسرير ويشربون و ماء قراحاً ، . ويقتات العدد الاكبر من الاموات ، حتى وان اعتنى بهم الاحياء ، من الغبار او من التراب المذوب .

ويقلق غيلغميش على مصير هؤلاء الاموات المساكين. وقد يناشدهم قائلاً: و ايها الميت لن تجد الحياة للتي تبحث عنها. وعندما خلق الآلهة الانسان خصصوا له الموت ، اما الحياة فقسد احتفظوا بها بين يدهم ، . ومع هذا فهو يكتشف نبتة الصبى الذي يصبح اسمها و الشيخ الذي يعود شاباً ، والتي تكون مادة لمنهاج . ولكن تنتزعها منه اخيراً افعى مثبتة بصورة قاطعة مصير الانسان الذي يدعو للشفقة .

والبون شاسع بين هذه الاساطير الحزنة والحكايات التي دغدغت عقول المصريبين . واذ لا ينكشف اي افق مشجع على العالم الثاني يزول من ثم كل استغراب ان بدأ تطويل امد الحياة الدنيا صفوة الاماني ، اذ لا تحقق اي حياة اخرى سروراً للكائن الزائل . وهذا التمديد إلا في الوروك ولارساكا عند الاشوريين والبابليين، هو المكافأة الكبرى لحياة صلاح ، اعني لحيساة

خضعت لمشيئة الآلهة ، وملاها صاحبها بافعال البر، حتى ان اشوربانيبال العظيم لا يستنكف عن ترديد هذا الدعاء: « اني ارهب الوهيتك ، فامنحني حياة مليئة بالايام الطوال ، فرحة القلب ، ولاني اعبدك في هيكلك دع قدمي تشيخان ! »

اتى هذا النص على ذكر خوف الآلهة . وباستطاعتنا ان ورد نصوصاً تفوق طوف وتقوى الحصر تتباور من خلالها دفس العاطفة. ولا يفكر المؤمن بالتذمر او الشكوى، بل قد يستميح لنفسه مراراً اظهار استغرابه للبلاوى التي تنرل به والتي لا يعررها مع هذا اي خطإ ارتكبه ، فتتصارع في نفسه عاطفتا الخوف والشكران لكل مساكان يمكن ان يصيبه وقد نجا منه . وهكذا يغدو الحوف ، ولو بصورة مصغرة ، مرادفاً للتقوى ، وفقدان هذا الفزع للخطيئة ، والذي يخشى يعتبر نفسه على حتى ان التمس ، دون الحاح ، ثواباً لان الحوف يحرضه على اتيان اعمال تسر الآلهة ، بينا يعد نفسه مستوجباً العذاب الذي لا يعرف للخوف معنى .

انه يوجد ولا ريب شياطين شريرون ، وهم مصدر الامراض والبلايا ، وتقوم مهمة السحر في تدارك وابعاد اذاهم . ولكن يصبح اعظم الآلهة ، مع حدبهم الاصيل نحو الانسان ، عرضة لانفعالات غضب يستحيل التكهن بوقت حصولها ومعرفة اسبابها . واذ يعسر على المؤمن التخفيف من حدتها ، يتوجب عليه من ثم تقبل نتائجها دون استنكار او تذمر . وكما نجد آثاما عددة المعالم ومصنفة درجات درجات ، هناك حطايا يرتكبها الانسان عفوا دون ان يفقه بانها تشكل ضده اسبابا للشكوى . وان وجدت آلهة من مزاياها الاساسية العدالة وحماية الانسان ، نوى آلهة اخرى لا تتأثر قواها قط بالمبادىء المعنوية . وكما يوجد آلهة يعرف الجميع حقيقة كنهها، فهناك آلهة سرية يجهل المرء عن حقيقتها كل شيء ، فيسهل من ثم اغضابها وعن غير قصد . وهكذا يغدو الاعتراف بآثامه الوسيلة الوحيدة لاستجداء الرحمة : « ان آثامي كثيرة وخطاياي وقيطه ، فلتخمد عاصفة الغضب في قلب سيدي ! فليهدا الاله الذي اعرفه والاله الذي اجهله ! »

ان اصل هذه الطاعة العمياء ، في مستهل نشأة ديانـــة بلاد الرافدين الذي يصعب علينا تحديده هو تأليه القوى الطبيعية العظمى التي تتسلط اهواؤهـــا على الانسان الاعزل . وفعلا فسيمثل دوماً في زون (بانتيون) كثير التغيير آلمة الرعد والزوبعة والنار والانهار والجبال . كا تتمثل فيه آلهة الزراعة ، التي على غرار الزراعة نفسها ، تنتقل الى الموت لتعرف من بعد قيامة مجيدة . وتقام لهذه الفئة من الآلهة او لتلك طقوس تقدم لنا اصدق تفسير عن تأمين خصب الارض ومن ثم تكثير الغلال .

ومع هذا فان تطوراً طويل الامد ، متوغلًا جداً في القدم ، وذا طابع عملي يصعب علينا من ثم احياء مراحله ، قد اسند المركز الاولي الى آلهة لا تبيح لنسا التجارب اليومية والسريعة مغرفة حقيقة قوتها . وتسيطر بعض هذه الآلهة على مختلف العوالم من سماء وارض وماء وعالم سفلي ، كما تتحد بعض منها اتحاداً ذاتياً مع النجوم الكبرى . وهذه الآلهة الاخيرة بالاضافة الى آلهة السياء كالاله أنو والإلهة أنتوم والتي يستحيل علينا التفريق بينها ، هي دون شك الآلهة الاكثر عظمة : سن الاله \_ القمر ، شمش الاله \_ الشمس ، إشتار كوكب الزهرة . لذا فان العلامة التي تسبق اسم العلم وتشير بانها ستدل على إله هي مشتقة من شكل النجمة وتعني في الاساس و السياء » .

الصلة الشخصية شخص، مها كانت منزلته، بان له الها ومراراً إلهة ايضاً ينتظر منها بين الاله والفرد شخص، مها كانت منزلته، بان له الها ومراراً إلهة ايضاً ينتظر منها رعاية خصوصية . وتظهر غالباً هذه العلاقة الفردية في اسم المؤمن حيث نجد الكلمة العادية « يا إلهي » « ربه »، او اسم هذا الاله او ذاك مشفوعاً بتأكيد نظير هذا و ... ويلاحظ حصتي » « ... خلقه »، او بدعاء شبيه بهذا « كن رحيماً » « اعطف علي » الخ ... ويلاحظ غالباً على الخاتم الخاص بكل شخص اسم او رسم هذا الاله ، الملاك العارس ، او حادثة تمت الى طقوس عبادته او اسطورته . ولا ينسى المرء ان يستجدي حماية الاله بدعائه : « ليقف الهي عن عيني ا و لتنتصب إلهتي عن يساري ا وليستقر ملاكي الحارس على جاني ا »

ولكن نظم الفرد ، منذ اقدم العهود ، مجموعة هذه الآلهة التي ينتخب منها من يشاء ، وذلك تبعًا لعاداته ومفاهمه واحتماجاته كمخاوق اجتماعي .

في جميع الآثار ، المنقوشة منها والادبية ، يبدو لنا المذهب القائل إن للآلمة اشكالاً ومزايا الانسان، كأنه قاعدة مطلقة. ولا نجد قط أمان الآدار الآدار الإدارة (Féliphisms) مقرنة مقط المان المانات المان

Anthropomorphisme أي اثر لمبدإ التعاويذ ( Fétichisme ). وقد نقي وتطور تطوراً عميقاً المنال ( Anthropomorphisme ). وقد نلق بعض دلائل لما يعرف المنال ( Animisme ). وقد نلاق بعض دلائل لما يعرف

الآلهة والمزايا الانسانية

المذهب القائل إن النفس هي مصدر كل الامثال ( Animisme ). وقد نلاقي بعض دلائل لما يعرف عذهب التوقيسم Totémisme ( قالت به بعض القبائل المتوحشة ، خاصة في اميركة الشهالية ، ويؤكد بان جدد الانسان هو حيوان معروف لديهم يقومون من ثم بتكريمه ) ولكنها شديدة التشويه ويختلف العلماء في تفسيرها. وانعدمت في بلاد ما بين النهرين عبادة الحيوانات التي اكتسبت في وادي النيل اشكالا واشكالا : فلا حيوانات مؤلمة ، ولا كائنات نصفها على شكل انسان والنصف الآخر على هيئة حيوان : وليس الثور المجنح الذي يحمل وجهاً بشرياً الا روحاً للحهاية يتمتم بسلطة محدودة . وقد يرافق حيوان مقدس آلهة ما : فنرى إشتار ومعها اسد تجره او تعلوه او تشده الى عجلتها ، ويشبهونها به . ولكن ليس للحيوان ، ان رافق الاله او حل محله الا قيمة رمزية او مجازية شبيهة بقيمة قرون الثور ، رمز العظمة ، المرسومة حول التاج الذي يكلل التاثيل الالهية . وهذا دليل على انه ان كانت الديانة قد عرفت مراحل سابقة في الزمن ،

ان جميع الآثار المنقوثة اضفت على الآلمة الحقيقية لا بـــل على الارواح الصالحة او

فهي تطورت وتجاوزت هذه المراحل منذ العهد السومري .

الشريرة مظهراً انسادياً بحتاً ، واعتبرتهم من تم الميثولوجية مساوين في كل شيء الطبيعة الانسانية ، ما عدا الموت ، فاسندت اليهم العواطف والاهواء ، وتحدثت عن اسفارهم ومغامراتهم ، وبطمتهم فئات فئات ، فلكل اله زوجة او «السيدة » استولدها البنين والبنات : ومن البديهي ايضاً ان محمد في الميثولوجية بعص الاختلافات ، فان وشائج القربى تتغير ، طبقاً المكان وخاصة حسب الرمان ، تبعاً لتقلمات واهواء يستحيل عالماً تفسيرها. وتنعرف إشتار بانها اننة سن من آنو ، ولكن في مكان ما او في فقرة لاحقة يقدمونها لما كانها ابنة آنو التي تصبح زوحة له . وتفسر لنا هذه الملاحظة الى اقصى حد التغييرات الجة التي تطرأ على علم انساب كثير الترحرج . وينشاحر الآلهة ويتحاربون ، وهم يتبادلون الرأي في احتاعاتهم ، وقد يندم بعضهم ، ولكن لات ساعة مندم ، بعد ان يكونوا قد خضعوا لصغط الآخرين ، فلا يبقى لهم من ثم إلا

الآلهة والدول التغييرات التي تطرأ على الدولة تعكس الظروف التي تمر يها القوة النسبية للآلهة

التي تحمى هذه الدولة وتعطف دوماً عليها دون ان يغدو لقوتها مع هذا مفعول ايجابي . ولكل مدرنة الداو البه ؛ . هـ. تعتبر نفسيا ملكاً لبا او له ؛ كا تتجد معه او معيــا شــه

ولكل مدينة اله او إلهة ، وهي تعتبر نفسها ملكاً لها او له ، كا تتحد معه او معها شبه اتحاد ذاتي ؛ وتحتفظ المدينة له – او لها – بافخر هداياها، عربون عبادتها ، وتثق به – او بها لتعيين ملكها الدي بدوره يعرض قراراته ومشاريعه كانها فرضت عليه فرضاً من قبل الآلهة ، او اقله اوحت له بها . وهكذا فان آنو هو ، بالدرجة الاولى ، اله اوروك ، وأنليل رب نيبور، ونرغال معبود كوتا؛ وسن سيد أور، وشمش رب مدينتي لاغاش السومرية وسيبار الاكادية.

ويظهر هذا المثل الاخير كيف ان مدينتين قد تكرمان مراراً الإلهة الواحدة . ولكن حق في هذه الحالة لا يأخذون على انفسهم إلا مادراً ان يضيفوا الى اسم هذه الإلهة صفة خاصة ، كعندما يوضحون مثلا « إشتار مدينة اربيل » لتمييزها عن إلهة اخرى اشورية تدعى بهذا الاسم كاشتار نينوى او إشتار اشور . ولا يعني غالباً هذا التشابه في الاسماء خداعاً بل يكشف عن صلة استعار ، او بوجه افضل ، عن تفاعل ديني ، هذا ان لم نقل عن فتح حربي حقيقي . وان عرف سن منذ اقدم الازمنة بامه اله أور في بلاد الكلدان فقد اشتهر بعدئذ بانه اله حران ، في الشمال الغربي من بلاد ما بين النهرين ، عند منعطف الفرات : فكيف يتناسى المرء بان والد ابراهيم كان قد هاجر ، كا تذكر التوراة ، من اور الى حران ؟ ومع هذا فان مثل هذا النزوح الراهيم كان قد هاجر ، كا تذكر التوراة ، من اور الى حران ؟ ومع هذا فان مثل هذا النزوح عرفت في بلاد بابل بانها إلها قلص الحب اساسا ، غدت في بلاد أشور ربة الحرب . ولكن وان مالت تارة لهذه الحهة وطوراً لتلك الناحية فقد عنت دوماً وبصورة التلازم هذين العنصرين .

ولذا يسهل التفسير كيف ان بعض الآلهة ارتفعت الى مصاف إلهة شعباو بالاحرى علكة ، دون ان تبقى بصورة حصرية إلهة مدينة ما . وقد لازم هذا الارتقاء في المنزلة تطور المدينة التي السبحت مركزاً سياسياً اكثر اهمية او عاصمة دولة . وهكذا فان اشور ، رب مدينة اشور ، اصبح الإله الرئيسي لجميع الاشوريين ، حتى وان كانوا خارج المدينة التي تحمل اسمه ، ثم غدا اله الدولة الاشورية الاول ، بعد ان انتصر على آلهة الشعوب الغريبة المفلوبة على امرها . ولكن كيف نعرف في هذا الجال ان كانت حقيقة العقائد العفوية تعادل فعلا العبادة الرسمية التي يبديها العاهل ? والحقيقة الواحدة الثابتة هي ان افراد سلالة سرجون قد اظهروا عبادتهم لملاله اشور ، واعتبروه حامي سلطانهم وملهم تعلق الشعوب بهم . ومن الجائز طرح مثل هذا السؤال وفي الالفاظ نفسها فيا يختص بالاله مردوك ، رب بابل ، وقد اصبح معبود الامبراطورية ايام حمورابي، معبودها في عهد نبو كدنصر .

وترافق هذه التغييرات السياسية تقلبات قد تكون عاطفية ، وتفسر بعض التحويرات الميثولوجية وان هي لم تخضع مع هذا لمعطيات القياس . وهكذا يرتقي هذا الاله الثانوي ، بالاستناد الى حدث جديد ، الى مستوى رب آخر أعلى مقاماً ، بل يحل محله ان اقتضى الامر ويرتفع من ثم الى القمة . وهكذا فان إشتار ، وهي الزهرة الكوكب السيار ، وسيدة السياء ، و و ربة اللذة ، و و سيدة الحب ، و و إلهة الحرب والمعامع ، قد حققت ارتقاء مستمراً حتى ان آنو في مدينة اوروك انتخبها زوجة له . قبل ان تحل محله : وقد طغى نجاحها على كل بلاد ما بين النهرين حتى اصبح اسمها مرادفاً لاسم و إلهة ، ونجد نصوصاً ترتقي الى العهد الحورابي تروي لنا كيف تنازل اكابر الآلهة لصالح مردوك ، اله العاصمة بابل ، ومنحوه و ملكا ابديا ، و الملك على العالم باسره ، فغدا بل Bâl و السيد ، وقد كان سابقاً هذا اللقب والمركز الإنبل . وفي و نشيد الخليقة ، اغتصب نحو خمسين اسماً من اسماء الآلفة كا اختلس لنفسه في الوقت ذاته صفة خالق الانسان ، وقد كانت قبلاً لابيه و إيا ، الله اربدو . ولكن في وقت لاحق ، واستناداً الى نص هذا النشيد الاشوري ، استأثر اشور لنفسه بهذه المنزلة . وهكذا تعكس تعديلات الاسطورة ، مداورة بواسطة الآلفة ، مصر الجماعات البشرية المتقلب .

ان عرفت هذه الجماعات افول مجدها لأن الآلهة التي تكرمها قد تخلت عنها او خضعت لآلهة الخرى، فلا يعني هذا الامر بانها تتهاون في جهودها للابقاء مع هذا على عطف الآلهة وذلك باستكشاف رغباتها ومن ثم تنفيذها ، إذ تعتبر هذه الجماعات بان عبادة

على عطف الآلهة ودلك باستكشاف رعباتها ومن تم تنفيدها ، إد تعتبر هذه الجماعات بان عبادة الآلهة باصدق المعاني وادق المظاهر هبي فرض لازب لا تستميح لنفسها التهرب منه .

ويحتاج الاله كالانسان لمنزل له ولاسرته اعني الهيكل . وللهياكل كلهــا دون استثناء اسم يبتدىء في اللغة السومرية بحرف( اي E )وباللغة الاكادية بحرف ( بيت ، اي البيت ، ففي بابل يملك الاله مردوك الـ ( اي E ساغ E يل E -Sag - E ، اعني ( المنزل ذو الرأس العالمي ، الذي

رتفع بقربه حصن يدعى اى ـ تيمين ـ أن ـ كي E - Temen - an - ki اي بيت اساس الارض والسهاء » . ويشمخ عالياً في اشور « بيت اشور القطر » اي هيكل انليل ، كا يرى في « بيت العظمة » ، وهو سور كرّس لاشور ، « بيت جبل البلاد » . وعلاوة على ذلك ، وفي خارج المدينة ، يملك بعض الآلهة بيتًا ريفيًا يجلبونهم اليه بمسيرة حافلة في موسم اعيادهم .

ويلزم لتشييد هذه الهياكل وترميمها او توسيعها جهد كبير ووفر من المال ساهم بهها الملوك بصورة فعلمة وليس فقط ادارياً ومالماً: إذ لا يستنكر الملوك من أن يتمثلوا ، كما حصل في لاغاش ، وهم يحملون على رؤوسهم قفة تملؤها مواد البناء . ويتبع البيت الحاق عدة : كالمخازن والاصطبلات للحياة المادية ٬ والجنائن والحدائق للترويح عن النفس . وتضاف اليه ايضاً مدرسة الكتبة ، ومخطوطات ومكتبة بغية تأمين الثقافة اللازمة لرجال الكهنوت .

ان هدف العبادة الرئيسي ، لارصاء الاله ، هو تغذيته وذلك بتقدمة العبادة ورجال الكمهموت المآكل والاشربة التي تقررها الكتب الطقسية ، في ساعات محددة وَاكْثُرُ مِنْ مِرةً فِي النُّومِ ﴾ على طاولة مقدسة امام الصنم الألهي وسط الاراهير وادخنة البخور المنقى وسيول من الروائح العطرية . وسمحت كثرة ذبائح الحيوانات المنتخبة الاحتفاظ يوميك باحسن الاجزاء للاله ، واذ كان يحب التنوع في الطعام قدموا له لحوم حيوانات داجنــة وبرية ، وطموراً ، وبمضاً ، واسماكاً ، وتموراً واثمــار عنب وتيناً ، وعسلاً ، وماء ، وجعة ، وخمراً وحلساً .

وكانت الاعياد كثيرة يحتفل بها بابهة عظمي تتخالها تطوافات تشترك فيهسا الجماهير التي تواكب التاثمل الالهمة المحملة على العجلات.

وساد الحفلات ترتيب دقيق شمـــل الحركات والاناشيد ونصوص الصلوات « أدِّ كل يوم والسجود وهو يهبك الكنوز ، وتنجح كثيراً بواسطة الهك... إذ ان الذبيحة تزيد في الحياة والصلاة تطهر من الاثم » .

لذا افتقر كل هيكل الى العديد من رجال الكهنوت الذين قسموا فئات فئات . ففي القمة نجد الكاهن الاعظم الذي ينوب مناب الملك ، ثم جيشاً من مختلف الرتب: فهناك الرقاة والمنتحبون والمنشدون والسحرة والمنجمون الخ .. وهكذا فاننا نعرف اقله اربعين وظمفة كهنوتية . ونجد ، حتى في خدمة الآلهة الذكور ، الكاهنة العظمي والكاهنات ؛ خصوصاً كما نجد في هيكل إشتار بمدينة اوروك ، العواهر اللواتي يعرضن ذواتهن لتتميم طقوس تكريم الربة!

ويبدو بان رجال البيعة هؤلاء كوَّنوا ، في كل المناسبات ، الوسيط الضروري بــــين المؤمن والآلهة . وقد لا نقف قط على فعل عبادة سُخصية يقوم بها في منزله فرد علماني . ولم ُيمنع هذا الفرد من تأدية الصلاة؛ ولكن هل من ثقة في جديتها? رحتى هذه الصلاة أنما كان من الضروري معرفة نصها معرفة تامة ? قد تضللنا الوثائق التي نعتمد عليها والتي لا تمت جميعها تقريباً إلا الى اصل كهنوتي . ولكننا نعرف ، لن اعتمدنا عليها ، بانه لم يكن يتم اي امر بدون خبير ، ولم يشترك جمهور المؤمنين في الحفلات الا خارج الهيا كل التي كانت توصد دوماً في وجههم . فكلمة « الداخل » — الى الهيكل — كانت تعني بالدرجة الاولى الكاهن الدي يساعد دوماً المؤمن الذي يسمح له بالدخول الى « بيت الآلهة » ، وذلك في مناسبات حاصة وللقيام بعمل محدد المعالم كالذبيحة او التقدمة او استشارة عرافي الآلهة .

تعددت الظروف التي حتمت على المؤمن مراحعة رجال الكهنوت لقـــاء أجر محدد . ووضعت الهياكل سحرتها وعرافيها في خدمة الجمهور وخدمة الملك .

والسحر والدين الرسمي متلازمان لا يفترقان . وترقب الانسان في كل لحظة من لحظات حياته اشراك ونحوس ومحالطات ديسة ، وشياطين ينشرون الاذى \_ « السبعة » « مجموعات السبعة » \_ وينفذ اوامرهم سحرة وساحرات ، يترصدون في كل مكان ويوقعون بالف مصيبة ، حتى يغدو المرض شكلاً من اشكالها . واتقاء لشرهم يستنجد الآلهة والملوك بالارواح الحارسة ، هذه الثيران المجنحة ذوات الرأس البشري المهيب والحنون ، والتي تنتصب امام ابواب الهيا كل والقصور . ولكن لا يبطل حضورها مع هذا شر الشياطين ، بل نجد لهذه الغاية طقوساً كثيرة العدد والتنوع من النضح بماء التطهير الى تلاوة الصلوات الى اعمال الرقى الاكثر تعقيداً .

السحر

ومن الضروري اجراء المقتضى على الشخص بالدات ، وتطهيره من الخطايا التي يكون قد ارتكبها ، او من الهفوات التي قد اقدم عليها بصورة اللاوعي ضد الاخلاق الانسانية والقيم الدينية ، او من اعمال السحر التي يكون قد تعرض لها . وبجب اتمام الطقوس على كل ما يخصه او يحيط به حتى اصغر ممتلكاته المنقولة العادية كالكرسي والسرير او الطاولة . وتشمل هذه الاعمال ايضاً زوايا بيته ومنعطفات الطرق وثقوب الحفر . ولبلوغ هذا الهدف تتوالى الصلوات والمزامير والادعية . ولكنهم مع هذا قد يجرون الطقوس المشار اليها على الرسوم والنقوش التي تمثل الشخص المعني ، او حتى ايضاً على اشياء اخرى تلقى من بعد الى النيران او الكلاب . ويستعملون كذلك مواد نافعة شرط ان تعتبر مقدسة من حيث جوهرها او من الطقوس التي الجريت عليها : كالزيت النقى ، « المقدس ، المطهر الآلهة » الذي يسح فيه المرضى

العرافة الخضوع لها وتنفيذها اكثر بما تسعى لايضاح مصير مقدر لا مرد عليه . ويصبون الخضوع لها وتنفيذها اكثر بما تسعى لايضاح مصير مقدر لا مرد عليه . ويصبون ايضاً في هذا الجال الى التأكد من ان الظروف ستكون سعداً او شؤما على المشروع الذي يفكرون به . وهكذا يسعى الانسان ، وهو يحيا في خوف دائم من التأثيرات المضرة التي تحيط

خاصة . وهكذا يأخذ السحر وكأنه من صميم الدين مجراه الى علم الطب .

به ، لمعرفة الخطر حتى يتخذ حالة دفاع امنع فيجعل حيائه اكثر نقاوة او يستجدي عونك اشد فعالمة .

وللوصول الى هذه الغايات المختلفة تصبح جميع الوسائل صالحة شرط ان يقوم بتنفيذها خبراء يملكون مجموعات مخطوطات عملية دونت فيها قواعد واساليب تقليد يغيب في ظلمه القدم . وان تتابع الاحداث الشديدة التنوع والتي لوحظت بكل دقه وسجلت بفائق عناية ، سمح بتقرير قوانين التوافق السري ببن مجالات تبدو غريمة بعضها عن بعض . ولكل شيء معنى ، لم يتضح بعد ولكن من الممكن كشف القناع عنه يوماً ما ، إذ لا ينفرد في العالم اي امر : بل يكفي ان 'يحدد الاطار ، الفعلى او الرمزي ، الذي يدخل ضمنه الحدث مها كان تافهاً .

لذا تعتمد العرافة اساليب عدة . وتغدو الاحلام ، واضحة كانت ام بحاجة الى تأويل ــ وقد ارسلتها الآلهة دون شك ــ بمثابـــة انذار او نصح او أمر. ويراقبون حالات وحركات المعنيين والاشخاص الثالثيين والحيوانات ، فزجر الطير وتموج الماء واللهيب يعطيان افادات لها مغزى ونفع . وقد يستحصلون ايضاً على مادة التفسير بمزجهم الزيت والماء ، ويفحصون خصوصاً فحصا دقيقاً جداً امعاء وكبد الحيوان الذي انتخب للذبيحة . وعرفت هذه الطريقة الاخيرة ــ اعني فحص الكبد ــ رواجاً اكثر من سواها . وافاد كثيراً ايضاً درس هذا الجهــاز بهذه الطريقة لمعرفة واسعة من حيث علم التشريح . لذا اكثروا من صنع اكباد خزفية وحتى نحاسية استعملوها كالات للمقابلة حتى يستطيعوا تفسير اى حالة غير طبيعية مهما كانت دقيقة .

ان اعتبار بعض كبار الآلهة متحدة اتحاداً ذاتياً مع كواكب معينة ، وتفوق العالم الفلكي وآلهــــة الساء الذي اقرته الشعوب منذ اقـــدم العصور ، شجعا على مراقبة الاحداث الفلكية مراقبة دقيقة ، اذ هي تنبىء عن الاحداث الارضية المقبلة وتسيرها وتسيطر عليها : لذا وجب معرفة الصلة المتينة الكاملة التي تربط بين ما يجري في السهاء وما سيحدث على الارض .

فالحسوف يخبىء تهديداً ما ، لذا غدا من المفيد معرفة زمن وقوعه ، حتى يبذل الجهد لتدارك نتائجه او تخفيف وطأته جهد المستطاع. ولم تظهر مصادفة الغمامة التي تحول دون ملاحظة الملال في اوائل الشهر ، ويخضع مصير الانسان لهيئة الابراج ومقتضى اوضاعها وقت مولده . وما الفيضانات والانتصارات والهزائم الحربية ، والامراض الحيوانية ، والاوبئة السارية ، والامراض الشخصية إلا تعبير مادي عن حسن استعداد الآلهة او غضبها ، وعن المعارك التي تنشب فيا بينها او ضد القوى المعادية لها .

لذا فباستطاعة الذي يراقب الفلك بصورة مستديمة وعلمية ان يستكشف كل شيء . وان جمع هذا المراقب الى علمه كمفسر لا تفوته شاردة او واردة صفة اللاهوتي والساحر والكاهن غدا بامكانه ان يعين بكل تأكيد الطريق الواجب اتباعها لتجنب الالم او العوز المدقع ، ان لم يكن

ايضًا طريق الخلاص والازدهار . ولكن لا يدعى احــد بانه يملك مثل هذا العــلم الدقيق المتبصر . ومع هذا 'يدو"ن علماء التنجيم دون ملل او وهن في مخطوطات الهياكل الملاحظات التي يقفون عليها اثناء ابحاثهم . لذا تقدم مباشرة مراقبة الطوالع والادلة السماوية مواد لا تحصى ٢ نحر"ر منها ، بوعى او بغير وعى ، علم الفلك الاولي".

انقرضت ديانة بلاد الرافدين قبسل الديانــة المصرية. وحافظت

معطمات ديانة بلاد ما بين النهرين المستدية

هياكل اوروك ، احدى اقدم المدن السومرية ، على دورها التقليدي اكثر من سواها . وكما يحصل غالبًا عند نزاع الحضارات الهزلى ، يلاحظ المرء عند هذه الجماعات الكهنوتية الخاضعة لسلطان الملوك البونان ، في القرنين الثالث والثاني قبل المسيح ، ارادة ملحة للعودة الى الماضي السحيق ، وجهداً كبيراً لاحيـــاء اشكال الحياة الدينية الاكثر قدماً مع معارضة كل تحوير قرره العرف والتقليد . ولكن الزوال محتم ؛

امــا الصمت الذي يلي فيعني دون شك اضمحلال هذا « المجمع » الكهنوني ، اضمحلالا طبيعياً . وهكذا تكون ديانة بلاد ما بين النهرين قد دامت قرابة ثلاثة آلاف سنة .

وتعود آخر وثيقـــة ذات صبغة دينية – وتدل على ملاحظة فلكية – الى القرن السابع ق.م .

ولا نعتقد بان هذه الديانة قد منحت المؤمنين بها الكثير من الفرح . فقد عاشوا تحت وطأة الحنوف الذي اوحت اليهم به والذي كان ينسع بصورة اللزومية من فكرة العــــالم الالهي الذي صورته لهم . وبقيت المباديء الاخلاقية والادبية التي قالت بها تلك الديانة تدور في حلقـــة الاعتقاد بخطيئة مجهولة يرتكبها الانسان دون وعي . وغدت هذه التعالم ، كا يظهر ، سلبية قبل كل شيء ، اقله فيما يختص بالعلاقات مع الآخرين . وان اكتفينا بمجموع السؤالات التي كان يطرحها الساحر الباحث عن اسباب المرض الذي يريد ان ينقذ المؤم منه ٬ وجدنا بان الواجب إلايجابي الوحيد المفروض هو تحرير اسير او اطلاق سراح مكبل . اما الآثام الاخرى التي بحث عنها فهي السرقة والاهانة والعنف . وقبل ان تتلاشى هذه الديانة بزمن طويل كانت حضارات عدة قد نشرت تعالمها الاخلاقية متخذة اساليب واهدافا اكثر اختلافا وشمولا.

ولكن مع هذا لم تندثر تلك الديانة تماماً عندما مالت نحو الافول قبــل بدء عصرنا بقليل ، إذ ستعرف امور السحر والتنجيم والرقي – وقد اشتقت جميعها من تلك الديانة – اتساعاً زاهراً في العالم القديم . فقد لاقى « الكلدانيون » في رومـــة – ولم يكن لهم دون شك من الصفة منزلة عادت عليهم بالنفع مع ما كان لهم من سمعة غير مستحبة . ومن جهة ثانية ، ان اعتبرنا الصعيد العقلي او بالاحرى العلمي، فان علمي الطب والفلك كانا قد استفادا كثيراً من الملاحظات الدقيقة التي مجمعت دون ملل في هيا كل بلاد ما بين النهرين

وَهَكُذَا فَقَدَ غُدَا لَبِعض المظاهر التي تُمت الى ديانة السومريين والساميين الشرقيين قُـــوة فاعلمة مستديمة .

#### ثانيا - الاكتشافات الفكرية

احتفظت الهياكل ، كا رأينا ، اطول زمن ممكن ، بالكتابة الخاصة بحضارة بلاد ما بين النهرين . وتقاسم الهيكل والقصر ، طوال المدة التي استمرت فيها هذه الحضارة على حيويتها ، تثقيف الكهنة والاستفادة منهم . ولم يفقد هؤلاء المثقفون ، حتى عندما عملوا لمصلحة الافراد او ككتبة عدل ومؤلفين للجهاهير ، صفتهم كموظفين او خدمة عند الآلهة . ولدينا عدد لا حصر له من الوثائق الخطية الكلدانية والاشورية . ولم ينشر الكثير منها بعد ، ولكن قد تكشف لنا دراسة الموسوعات التي جمعت منها منذ امد بعيد نصوصاً في غاية الاهمية مر عليها لغاية اليوم مرور الكرام . ولكن مها تعددت اهداف وفحوى هذه الوثائق ، فان لمظمها صفة ملكمة او دينية ، لا بل ان للكثير منها الصفتان معا .

الكتابة المسارية ما يسهل لنا تفسير الحالة التي ألمحنا البها اعلاه . ولا نستطيع ان نجزم ما يسهل لنا تفسير الحالة التي ألمحنا البها اعلاه . ولا نستطيع ان نجزم باسبقية زمنية لهذه الكتابة او لتلك . وتشير بعض الآثار التي عثر عليها مؤخراً في بلاد ما بين النهرين بان البدء باستعال هذه الكتابة قد يعود الى النصف الثاني من الالف الرابع . وانطلقت الكتابتان من نقطة متشابهة : رسم شكل عثل الشيء او الكائن الحي او الفكرة ، ولكن اسهم استعال الخزف كادة للكتابة في بلاد ما بين النهرين في تحويل الرسوم النصويرية الى جموع اشارات ضمت بعضها الى بعض على الهوى ودون نظام . وقد نحدد الشكل الاصلي الذي انبثقت عنه بعض هذه الجموع ، ولكن يستعصي حل تفسير الكثير منها : فهناك حالات يرى فيها بعض العلماء يداً تحمل صولجانا ، بينا يتحدث عنها علماء آخرون بإنها تمثل مركباً يعلوه شراع ، او برحاً للمراقبة يستند على ركبرة .

وتشبه كل علامة مساراً ذا رأس عريض ، كمسار البيطار . وكان الكاتب يرسم هذه العلامة بواسطة قصبة حدد رأسها بشكل منحن او مثلث الزوايا يغرزها في البدء غرزاً قوياً في الحزف ثم يسحبها نحففاً بصورة تصاعدية الضغط على احدى الزوايا. وتكون هذه المسامير و الجوانب ، العلامات للكتابة المسارية . وقد تكون أفقية او عمودية او منحنية ، ومراراً صغيرة الحجم جداً ، تتشابك معا عندما تعود الى جمع واحد وقد رسمت اولاً على الحزف مما يسهل تفسير الامور . وبعد ان استقر اسلوب الكتابة هذه بزمن طويل سعوا لحفر العلامات المسارية على المعدن او الحجر ، فغدا من ثم ممكنا الاحتفاظ بالشكل التمثيلي للرسم الاصلي ، كا حدث ذلك

في مصر . ولكن مع هذا استمروا على استعمال الخزف لسهولة الحفر عليه وكبثرة وجوده . وكان يكفي ان يبقي الكاتب هذه المادة الخزفية رطبة قليلاً ولدنة . وحفيط تجفيف' صفائح الحزف في الشمس او شيئها الوثائق المكتوبة من اي تحريف اوتزوير . وعالباً ما اعطوا هيذه الصفائح شكل لوحات مستديرة او مسطحة او قائمة الزوايا .

وصعوبة الكتابة المسارية متأتية عن كثرة عدد جموع العلامات. ولم يتعد تقسيم الكلمات المقاطع الصوتية التي فاقت من ثم دون شك عدد الحروف. ونتجت هذه الصعوبة ايضاً من تنوع المعاني الممكنة لكل جمع من العلامات كاحدث ذلك في الاشارات الهيروغليفية المصرية. فقد يعني الجمع تارة فكرة وطوراً مقطعاً صوتياً كا قد يدل ايضاً على صفة، ويختلف معناه ان وضع قبل جمع آخر او بعده.

تضاف الى الصعوبات اعلاه تلك التي تنتج عن تنوع اللغـــات . ويشعر المرء بحراجة الموقف في حال الاختصار وفي حصر الامور على وسط بلاد ما بين النهرين، أي بعد التغاضي عن الاقطــــار والشعوب المغلوبة ، وعن وثائق جهات ايران الجنوبية الغربية العيلامية ونصوص « بوغاز \_كى » في آسية الصغرى.

لقد حدد السومريون معالم الكتابة المسارية . ولم تندثر لغتهم إلا رويداً رويداً مع تفوق الساميين عليهم عدداً ونفوذاً . وبقيت وقتا طويلا تستعمل خاصة في النصوص الدينية التي تحافظ اكثر من سواها على التقاليد القديمة . لذا وجب على كل كاتب ، جدير بهذا اللقب ، ان يفهم ويقرأ ويكتب لغة ميتة ، مها كانت واقصها ثابتة كعدم ليونتها وخاصة قلة وضوحها .

وللاستعال العادي او السياسي تغلبت لغة سامية الاصل ، تمتاز امتيازاً عظيماً بليونة قواعد صرفها وبوضوحها وبمقدرتها على تأدية مختلف انواع الفكر مها كانت دقيقة : أعني اللغة الاكادية التي لم تكن اللغة الاشورية الاشكلا من أشكالها . ولكن منذ البيدء تبنتي الكتاب الاكاديون جموع علامات الكتابة السومرية . وان هم احتفظوا بمعناها للتعبير عن فكرة ما فانهم مع هذا عدلوا قيمتها كصوت حتى يعطوها القيمة الصوتية للمقطع الذي يعبر عن الفكرة نفسها في لغتهم الخاصة . ونتيجة لذلك فان نفس جميع العلامات الذي كان له ثلاث معان في اللغة السومرية ، اصبح يلفظ بصورة مختلفة اختلافاً كلياً في اللغة الاكادية ويدل من ثم على معنى حقيقي مختلف جداً .

لذا أصبح التدرب الدقيق والطويل ضربة لازب على كتبة المستقبل. وكان من ثم لزاماً عليهم ، حتى ولو اقتبسوا ثقافة عالية جداً ، ان يرجعوا في ممارسة مهنتهم الى كتبومستندات تدلهم على المعاني المختلفة التي كان ممكناً ان يدل عليها اي جمع من العلامات في اللغتين السومرية والاكادية .

والتعليم البدائي في عصرنا الحاضر. فهي وضعت على اقل تقدير حداً لتطور اللغة ، خاصة اللغة المكتوبة ، هذا ان لم تمنع الامر منغا باتا . وسعى الكتبة ، وقد اشبعوا من التقاليد ، لحماية هذه اللغة جهد المستطاع من التحريف، ونجحوا تقريباً في هدوهم . ولم يلاحظ حقا اي انحراف الا في عصر لاحق : وقد زال تصحيح الاشكال الصرفية اثناء السيطرة اليومانية في القرن الثالث قبل عصرنا . ولكن لم تعرف اللغة الا كادية الا تغييرات طفيفة جداً مدة ثلاثة آلاف سنة تقريباً ؟

وتجدر الملاحظة بأن هذه الصعوبات قد ولدت نتائج مماثلة تقريباً لنتائج شيوع الطباعة

اللغة انتشرت في محتلف مناطق اسية العليا تقريبا .. ولعب الاراميون دورا مجاريا هاما مما ساعد على انتشار لغتهم التي عدّت والحالة هذه شبه لفية «عومية» اخضعت لسلطانها رويداً رويداً محتلف اللغات التي استعملت في المنطقة والتي لم تنجح أي منها في فرض نفسها خارج نطاق الشعب الذي اتخذها لغة وطنية . ورافق انتشار الكتابة الارامية توسع اللغة الارامية ، وكتبت بالحبر على مواد أخف وزناً واسهل تداولاً من الخزف كالرق او البردي . ومنذ القرن الثامن كتبوا على لوحات مختصراً باللغة الارامية للوثيقة التي سجلت بكاملها بالكتابة المسارية ، و هكتبة على الرق » ، اعني للكتابة باللغة الارامية ، و «كتبة على اللوك الاسوريون في قصورهم «كتبة على الرق » ، اعني للكتابة باللغة الارامية ، و «كتبة على اللوك الاسارية ، اناء الحكم الفارسي ، لفية الادارة ، واضحت من ثم اساس وحدة الامبراطورية السياسية .

ولكن لسوء حظ المؤرخين العصريين ، فان البردي والرق هما اقل مقاومة لعوامل الزمن من لوحة الخزف المشوية أو فقط المجففة ، ومن ثم عرضة للزوال اكثر منها .

المولفات الادمة فنها ما هو قانوني : القوانين ، الوثائق القضائية ، العقود المختلفة المواصيع . فنها ما هو قانوني : القوانين ، الوثائق القضائية ، العقود المختلفة النواحي . ومنها ما هو اداري : المراسلات الرسمية ، مستندات المحاسبة . ومنها ما هو تاريخي : سجلات المملك ، تقارير وجهت لاله عن غزوات شنها العاهل ، اخبار المدينة او الهيكل . ومنها ما المملك ، تقارير وجهت لاله عن غزوات شنها العاهل ، اخبار المدينة او الهيكل . ومنها ما المملك ، والتقارير عن مراقبة النجوم او احشاء الذبائح ، والرقى السجرية النح . ولكن للبعض من هذه الوثائق الكثيرة العدد والشديدة التنوع نفس شعري أو نفحة أدبية ، وهكذا باستطاعتنا ان نتحدث عن أدب بلاد ما بين النهرين ، هذا الأدب الذي لا يخلو من روائم .

ولا تخلو بعض كتابات ملوك الاشوريين التي تسرد لنا مغامراتهم الوحشية من عظمة فطة . ويحدد تغلتفلامر الاول نفسه قائلا : « بهار مشع يبهر سناه المناطق الاربع ، شعلة وهاجسة تهيمن على البلد العدو كمطر الزوبعة ». وهوذا اشورنانيال يخبرنا عن اجتياحه مدينة سوره وبلاد سوسه : « في شهر من الايام اخضعت عيلام في كل مساحتها ؛ وضعت محداً في ارباقها لصوت الانسان ، ولوقع حوافر القطيع الصغير والكبير ، ولهتافات الغبطة ، وتركتها مسرحاً لحمار الوحش والايتل وجميع اصناف الحيوانات البرية » . ولا تنقص هذه الامثالة الدارة الملحمية والخيالات التصويرية والاستعارات .

وقد تنتهي هذه التصاوير بالغموص ، حاصة في المصوص الدينية ، التي تجنح عالمبا نحو السر . وباكراً جداً ، ولربما منذ العهد السومري او على اقصى تقدير في عصر حمورابي ، بدأوا ينسجون الاساطير الميثولوجية ويدونونها . وقد توالى الكتبة احيالاً بعد اجيال ، ولقرون عدة ، على بسح هذه الاساطير دون ان يخشوا تحريفاً او تحويراً . وتعد هذه الاساطير الكلاسيكي .

الإناشيد الميثولوحية الكبرى بصورة خاصة وعن استحقاق . والاول هو « اوما اليش » اي معندما في الاعالى... » ، ودعي كذلك بسبة للكلمات الاولى . وقد دعاه المعاصرون ايضا « نشيد الخلق » ، لانه يحبرنا كيف تنظم العالم خارج الفضى الاولى . واول الامر تميز الماء العذب عن الماء المالح ، وعدا الواحد شفعا للآخر ، ثم ظهر الصوت او العقل وكان لهما خادما . ومن أهذه الاوليات ولدت الآلهة ، زوجا زوحا ايضا . وثار بعضهم على بعض ، وبعد عراك لا هوادة فيه انتصر احدهم – وقد يتغير ، فهو مردوك في الاسطورة البابلية ، واشور في الرواية الاشورية – وغدا من ثم منظم العالم ، خالق الكائنات الارضية ، اي الانسان والحيوان .

ستتوقف هنا على نشيدين من هده الاباشيد ، وهما مشهوران

ثم « ملحمة غيلغميش » التي تحكي لنا في روايات عدة مغامرات مؤسس مدينة اوروك وملكها ، وهو انسان حقيقي ولكن ألتهته الاسطورة. ونجد في هذه الملحمة ايضا قصص صيد، وسرد معارك ، وحوادث عراك ضد الوحوش ، واخبار الطوفان ، وقصة السطو على النبات الشائك الذي يؤمن فتوة دائمة ثم فقدانه ، وذكرى اخي سلاح قد مات . ويكفي هذا المختصر « المفيد » ليوحي لنا بالصدى الذي لاقته هذه الملحمة خارج بلاد الرافدين . وليس من العبث دون شك ان نأخذ بعين الاعتبار المقارنة التي تفرض نفسها بين هذه الملحمة وذاك الفصل من سفر التكوين او من الاوديسه Odyssée او من اسطورة هرقل .

المكاتب منذ عهد حمورابي انشأت بعض الهياكل مكاتب حيث حشرت اللوحات ، وقد صنفت بعناية استناداً الى موضوعها ، في سلال تحمل عناوين من الخزف ، حسب ميدإ استعمل ايضاً لتصنيف المخطوطات وحفظها .

وقد قام بعض الملوك بهذا العمل ايضا في قصورهم ، غير ان ايتا منهم لم يظهر في هذا الجمالي جهداً او مثابرة مثل اشوربانيبال الذي كان يفخر بان الآلهة و هبته ، كل علم الكتابة ، ، وكان يأمر موظفيه كي يتحروا عن الوثائق والكتابات و يرسلوا الى القصر الاصول او أقله نسخا عن كل النصوص الطقسية والدينية والسحرية والفلكية والتاريخية النع . وكان يختم رسائله بنصائح من هذا النوع يبعث بها الى ممثله في بورسيبا في بلاد الكلدان : « وان وجدت بعض لوحات او نصوص طقسية لم اطلبها منك واعتبرتها مفيدة لقصري ، فانتخب وارسلها الى » . واستطلع العلماء الانكليز ان يكتشفوا في خرائب نينوى ألوفا من اللوحات التي تعد اليوم من أغنى شووات المتحف البريطاني .

ويثبت جمعها في قصر اشوربانيبال الاحترام العميق الذي كانوا يبدونه لكل عمل حققه العقل البشري في الاجيال السابقة وترك له اثراً مكتوباً . وغدت هذه اللوائح موضوع غزو كالخيرات المادية فهي تغني المرء دينيا وعلمياً . ولم يتوفر مثل هذا الاهتام في أي عصر منذ ان وجد الانسان ، وسعى بعضهم لتأسيس المبراطوريات . ويعتري هذا السعي دون شك شيء كثير من الخرافات الدينية . ولحين يظهر المدى الذي وصل اليه بأنه اخذ يسبح علمانياً . وهو يعبر من ثم عن توق لمعرفة جامعة يحذر على اي ان يسخر منها .

العادم : الطب رعم الفلك لم تتعد هذه وتلك المهد فانها مع هذا ذات اثر وقيمة .

وعالج الطب المريض ، كما لو انه ارتكب اثما او مسه شيطان أقله. لذا لم يلس قط اللجوء الى الطقوس الدينية لينقذه من الروح الشريرة . ولكن بدأ رويداً رويداً يقرن الى هذه الأساليب أدوية معدنية أو نباتية أو حيوانية ، فعالج بالنبات والنحاس والرماد والدم والبول والشحم والزيت ومواد اخرى ووافق لاستعالها بين تعالم التجارب ومعطيات السحر، اذ ، مع تحديده الكلمة التي يجب ان تعطى ، لم يتناس المناسبات الطقسية للبحث عن هذه المواد واستعالها . وساقت مراقبة طوالم الفلك والاشارات التي تدل على ادادة الآلهـة الم افقة او المخالفة ال

وساقت مراقبة طوالع الفلك والاشارات التي تدل على ارادة الآلهـة الموافقة او المخالفة الى علم النجوم . فدرسوا الكواكب وراقبوا حركاتها الظاهرية واتفاقها مع شروق وغروب الشمس فحددوا من ثم السمت ومنطقة الابراج ، وتوصلوا الى نتيجة على جانب عظيم من الأهمية اعني التقويم السنوي .

واتسبع دوماً هذا التقويم السنة القمرية، وجعل بدء الشهر يتفقىمع ظهور الهلال. ولكن غدا لزاماً ان يضاف من وقت الى آخر الشهر الثالث عشر وذلك لاعادة التوافق مع فصول السنة . وكان الملك يقرر هذا الادخال بالاتفاق مع السحرة. واخيراً ، وعلى اكثر تقدير سنة ٧٤٧ ق.م. عرفوا بأن عدد ايام مئتين وخمسة وثلاثين شهراً قمرياً يعادل بالتدقيق عدد ايام تسعة عشر عاماً شمسياً. وهكذا أضافوا سبعة اشهر قمرية بعد مرور فترة تبلغ تسعة عشر عاماً. ولكن متى تجري

هذه الاضافة ? واستمر القصر يصدر الاوامر بذلك . ولم يعين مبدأ وقت الزيادة بصورة مستديمة الا اثناء السيادة الفارسية سنة ٣٦٧ ) إد قرروا اضافة الشهر المشار اليه ست مرات في الربيع ومرة في الحريف في بعض السنوات المحددة في دور يعد تسعة عشر عاماً . وهذه نتيجة فضلي سمحت للمؤرخين العصريين أن يعرفوا ، بالاستناد الى علماء الفلك ، تحديد كل تاريخ يذكره التقويم البابلي دون أن يتجاوز الغلط الممكن يوما أو يومين – وذلك باعتبار الايام التي حالت فيها طبيعة الساء دون مشاهدة الهلال الجديد .

الرياضيات وعلم الموازي كان السومريون فعلا قد اكتشفوا واستعملوا بظاماً « ستينياً » كاملا وفتى معه فيا بعد نظام عشري . وقد طبق مراقبو النجوم هذا النظام بسرعة ودقة لا مثيل لهما في العصور القديمة قبل يونان القرنين الرابع والثالث .



الشكل ١١ ـ رسم نيبور ١ ـ على لوحة مسهارية ؛ ٢ ـ حسب اعمال التنقيب الحديثة

واخترعوا باكر جداً نظاماً للموازين والمقاييس قورن ، نسبة لما فيسه من توازن داخلي ، بنظامنا المتري – وكار ذلك نتيجة حتمية لما بلغته الحياة الاقتصادية من اتساع ومدى، اذ يستحيل ان تنشط التجارة والملكية العقارية دون وجود عيارات ثابتة ، واتخذت الوحدات الاساسية من قياسات الطول – ومن تربيع احداها كوّنوا سلسلة مفاييس المساحة ومن تكعيب اخرى اوجدوا سلاسل المكاييل للاجسام السائلة والجامدة . واشتقت سلسلة الموازين من حجم كمية ماء .

وتسهيلاً للحساب وضعوا جداول معينة . وكان هناك نماذج من اعمال حسابية او هندسية وضعوا لها طرائق حل : وهكذا توصلوا الى حل اعمال من الرتبة الثانية والثالثة ، بتطبيق قواعد عملية سهلة .

قاسوا بدقة المسافات والطرق ، ووضعوا الرسوم الهندسية للمسازل والقنوات وحتى المدن . وقد اثبتت افعال الحفريات التي اجريت في نيمور دقة رسومهم . ووصلت الينا خريطة عن العالم ، قديمة جداً دون سُك ، وهي تضع ولا جرم بلاد ما بين النهرين في وسط الارض. ويمتد حواليها المحيط او « النهر المر » وعلى مسافة ابعد تنبسط اراض اخرى ، ارض الشال المدعوة « البلاد حيث لا يرون الشمس » ، ولكن من غير الحكمة ان نفكر بان

البابليين عرفوا الليل القطبي . وهل بالامكان التحدث عن العلوم الطبيعية ? ان مثل هذا التعبير دون شك هو من الحكلفة على شيء كثير ، ولكن لدينا اقله عدة جداول قديمة العهد للنبات والحيوان وضعت دون شك بكل دقة ، ولا يكشف النقاب دوما عن المبدإ الذي هيمن على هذا التصنيف ، لا سل يبدو مانه اعترمه ما بالنال ماكث من الله دوما عن المبدإ الذي المباركة المباركة من الله دوما عن المبدأ الذي المباركة المبار

على المظاهر اكثر من اللازم كعندما صنفوا مع الحجارة نواة التمر او العرد . ولكن هناك جهد واضح للاتيان بتصنيف وتنظيم عملي : فيجمع جدول واحد السبانات السنتي تحوي القلى ، والتي يمكن استعمالها كتوابل الح .

دهاما من المواد التي تقدمها الطبيعة درجت الصناعة المعدسة والكيمباء العلم والسحر في العبون الولى خطواتها .

وكان الحديد اولا مادراً ، اذ يستعملون فقط الحديد الذي يجدونه صالحاً للاستعمال ، خاصة الذي يمت اصلا الى النيارك ، لذا حصروا استماله لصنع الحلى ؛ لا بل قد يرصعون الدهب فيه . ولكن ، حوالي آخر الالف الثاني، اتسع مدى استعماله اذ عرفوا كيف يستخرجونه من المعدن. واتصل بهم هذا الاسلوب من اوروبة ، وقد حملته الى بلاد ما بين النهرين ، والى كافة اقطار الشرق ، الشعوب التي بدأت تفد منف القرنين الخامس عشر والرابع عشر ؛ واقتبست بلاد الرافدين هذا التقدم اما ماحتكاكها مع هذه الشهوب او لانها تعرضت الى غزواتهم ، فغد استعمال الحديد فيها امراً عادياً منذ الالف الاول .

وبالعكس فان كيفية صنع الزجاج الذي تزينه المينا هي اقدم بكثير ، ولدينا مس مكتوب لهذه الطريقة وهو يحدد المواد الواجب استعالها وكميتها المفروضة . ويعود هذا النص الى اوائل الالف الثاني ، وقد كشفت لنا اعمال التنقيب القناع عن لوحات زجاجية من هذا النوع تعود الى عصر اشد قدماً : فلا عجب والحالة هذه ان غدا هذا النص نسخة أو اقتباساً من نص يفوقه قدماً .

ويسود هذا النص غموض مقصود: فان كاتبه اتخذ ، وقد أراد ان يسجله خطياً ، كل تحفظ وحذر كيلا يكشف القناع عن الاسرار التي يحويها ، اذ تحتفظ هذه الصناعة بعرى وثيقة مسع السحر والعرافة ، كا هو الحال ايضاً دون شك في الصناعة المعدنية حيث نلاحظ أقله مثل هذا الحذر: اذ لا يجدر العمال إلا في ايام معينة وساعات محددة ، بعد مراقبة بعض الدلائل ،

والتلفظ ببعض الكلمات . ولا يجب ان يقودنا هذا القول الى عسلم الكيمياء : فالطريق ، وهي حتى الآن واحدة ، لم تتفرع الا في وقت لاحق فقط فظهرت لنا اذ ذاك طريق ثانوية ستؤدي بنا الى « العمل الكسر » .

هل نُدخل في الأدب او العلوم او الفنون الاختراعات القانونية التي أوجدها الحقوق ؛ العقود كلاد ما بين النهرين ? ولا نحيد عن الطريق السوي ان اعتبرناها ضمن أي من هـذه المجالات ، أو ضمن مجالات اخرى ايضاً ، اذ أجبرنا على التحدث عنها اكثر من مرة . وعلى كل حال فانها حقاً مؤثرة .

تظهر لنا الاتفاقيات المسجلة على اللوائح، مهما توغلنا في القيدم، قانونا خاصاً في غاية التطور، وبالدرجة الاولى في كل ما له علاقة بالعقود ونقل الملكية . وتكفي ضرورة تثبيت شروط أي على من هيذا النوع بصورة خطية، تحت طائلة البطلان، لدعوة العقل الى تنظيم منطقي في مختلف الميادين ؛ وقد اكسبت هذه الضرورة الاعمال المحكي عنها صفة الثبوت والتأكيد الحقيقية. ولم تتعثر هذه العقود بنظام مفرط من القيود الشكلية . ولكن حوت هذه القيود، مع التحديد الواضح للفرقاء وللموضوع ولشهود الاتفاق، بعض التأكيدات التي تتناسب وتحليل العقد المنوي اجراؤه كعمل قانوني تحليلاً دقيقاً وبيان المصالح المتضاربة وما قد ينشأ من منازعات .

القوانين: قانون حمورابي في النفس ايضاً. وقد زادت الاكتشافات الحديثة عددها: ففي سنة ١٩٤٨ نشرت, بعض اجزاء الشرائع التي سنها بيلالاما ، احد ملوك اشنونا ؛ كما أشير سنة ١٩٥٨ الى شرعة أور انامو ، وهو من ملوك أور الذي يفوق بيلالاما قدماً. ولكن كل هذه السنن هي دون قانون حمورابي أهمية وشهرة.

تبدو القوانين ، ومنها ما يعود الى اواخر الألف الثالث ، اكثر وقعاً

وبكل تأكيد فان هذا الصيت متأت جزئيا عن المسلة العظمى الني عرّفتنا بهذه الشرائع . ويدعو تاريخ هذه المسلة الى العجب افحو الي سنة ١٩٥٥ ق.م . ساقها شو تروك ناخو نته ملك سوزه كجزء من الاسلاب التي غنمها من بلاد بابل ؛ ووجدت سنة ١٩٠١ بين انقاض عاصمته ، وقد قامت بهذه الحفريات البعثة الفرنسية في بلاد فارس ، مما اكسب متحف اللوفر حق ملكيتها . وتدعو الى العجب ايضاً هذه المسلة بحد ذاتها : وهي عبارة عن اسطوانة من الحجر الاسود الصلب مخروطة الشكل يبلغ ارتفاعها ٢٠٢٥ م ودائرة قاعدتها مترين . وفي اعلى وجه المسلة نرى نقشاً يمثل الملك واقفاً في وضع المتعبد امام شمش ، اله الشمس والعدالة ايضاً ، تدلنا عليه شرارات تقدح من كتفيه . وتغطي كامل وجه النصب رموز مسارية صنعت على شكل عمد ، أتى الفاتحون على بعضها بالمطرقة ، كا طرق ايضاً القرص الشمسي الذي كان يعلو هام الاله ! ويعد النص

ولكن بصرف النظر عن هذا النصب الذي لم يكن وحيد دهره اذ كشفت اعمال الحفر ، في

نحو ۳۲۰۰ سطر .

سوزه ايضاً ، نسخة عنه ، فقد اكتسب هذا القانون شهرة حقوقية فائقة في كل اقطسار الشرق الادنى. ونسخ هذا القانون على لوائح ولاقى رواجاً في اقطار بعيدة جداً عن بلاد ما بين النهرين واثر من ثم في قوادين شعوب غريمة عن المبراطورية حمورابي .

وقارن اكثر من معاصر هذه الشرائع مع قانون ابوليون . وتسري هذه المقاربة دون شك ان اعتبرنا انتشار هذا القانون ومدى تأثيره ، ولكنها قد تقود الى الخطأ في يختص بمفهوم النص وروحه . فبعد استهلال ، يعتبر قطعة ادب ديني وسياسي ومعنوى رائعة ، يعلن « محاكات عدالة » تهدف الى « اقامة الحق في البلاد » وقد قررها حمورابي ، « ملك الحق الذي وهبه شمش العدل » نقرأ ۲۸۲ قضية . ويبدأ معظمها بهذه الكلمات « لما كان . . . » ثم تحدد كل منها حالة علية معينة ، وتنتهي بقرار يحكم بها . وان نحن العينا على هذا التشبيه الدي اقره الزمن ، باستطاعتنا ان نعتبر هذه القرارات كمواد قانون ، صيفت بلغة في غاية الدقية والوضوح ، تقضي جهد المستطاع على كل إشكال وغموض . وان نحن لاحطنا ترتيباً لسبياً في تصنيفها ، فالنا معجز مع هذا ان متحدث عن مواد قانونية وضعت بصورة منطقية متراصة تسيغ لنا ال نرى من خلالها تطبيق نظام شرعى بالمعنى المحصور .

اننا نامس دون شك بعص الاتجاهات التمومية: تثبيت استمرار الاسرة بواسطة الولد، تأمين الملكية مها اتخذت من الاشكال الح، ولكن بلحظ ايصا امتراج مادىء تختلف لا بل تتناقض . فثلا نرى العقاب او التكفير ، ومبدأ دم بواء دم او التعويض . وبصورة تبدو مستهجنة يطبق هذا المبدأ او ذاك تبعا لمركز الصحية الاجتاعي : فالرجل الحر الذي حطم اسنان رجل حريفقد اسنانه ، ولكنه يكتفي بدفع ثلث «كيل» فضة (۱) الى من دونه رتبةو احدث له مثل هذا الضرر ؛ والذي يسبب باعتداء اجهاض وموت ابنة رجل حريشهد مقتل ابنته ، ولكنه يدفع نصف او ثلث مثقال فضة ان كانت ضحيته ابنة عبد او شخص دونه رتبة . ونرى مثل هذا التفاوت في مجال التحقيق : تقبل الادلة وتعد البينة الشخصية منها مع تقرير عقاب صارم للشهود الكذبة ، ولكن قد تعرض اليمين « امام الاله » ، اعني يطلبها الاله ، او الملك ايضاً ، لا بسل يلجأون في بعض الحالات الى اساليب التعذيب فيلقون في « الاله ـ النهر » اعني الفرات من المهرأة المتهمة بالزنى . ونامس بكل سهولة من خلال هذا الوضع اثر تطور في الحق الجزائي او الآداب ، لا بزال مستمراً ، تباطأ هنا وتقدم هناك .

وهكذا فاننا بالاحرى امام مجموعة قرارات ملكية - وليس قوانين - لحل بعض حالات تبدو غالباً على جانب من الصعوبة واللبس ، لا بل منها ما هو لربما وهمي وغير حقيقي: وتعرض علينا هذه القرارات كأنها اجتهادات محاكم وذلك لتوحيد احكام القضاء . واكثر ما يمكننا قوله باننا امام كتابة تقاليد قانونية كانت تنفذ لذاك التاريخ في وسط الامبراطورية ، ثم قررت الارادة الملكية تعميمها على جميع المناطق التي تهيمن عليها .

١ ـ يعادل الكيل ٥٠٥ غرامات من الفضة .

وبقي علينا في هذا المجال ان نعرف جواباً لسؤال قد بطرح: هل نفذت دوماً هذه الاوامر، وحمورابي لا يزال حياً ? اذ نرى اكثر من لوحة ، فيا يختص بالتقود ، لا تنقيد بنصوص هــــذا اللقانون ، وهذا ما يحملنا على الاعتقاد بان العادة المتبعة او ارادة المتعاقدين قــــد احتفظتا بقوة اشد من الاوامر الملكمة .

وتنظهر لنا عوامل مماثلة قوانين بلاد الرافدين الاخرى ، التي يرتقي بعض منها الى زمن الشد قدماً . وتعبر كلها عن جهد ملحوظ هو اجتاعي واقتصادي اكثر مما هو علمي . وقد اراد واضعوها ان يكسبوا مختلف علاقات البشر المبدأ القانوني، ويضفوا عليها صفة الشرعية والتأمين، ولكنهم لم يخلقوا ، لا بل لم يلحظوا هذه الربط المسندة الى القياس العقلى الذي هو القانون .

وتفرض ملاحظة بماثلة نفسها على معظم مجالات نشاط حضارة بلاد ما بين النهرين العقلية : فهي لم تتعد حدود التجربة والعمل . لقد أجاز علماء بلاد الرافدين المراقبة الدقيقة ، وسجلوا ملاحظاتهم بسداد واحكام ضمير . وهم قد صنفوها وقابلوا بعضها بعض . ولكنهم لم يستنتجوا من ذلك الا سلسلة من السوابق الواقعية والنصائح العملية ، ولم يرتقوا في اي مجال الى الجو النطري المجرد ، ولم يسعوا الا لمعرفة اسباب ما لاحظوه .

حتى ان الرياضيات نفسها ، وهي علم نظري في الدرجة الاولى ، اتخذت معهم مجرى غير مجراها : لقد استوقفتهم المسائل الرياضية ، واشاروا الى الطرق الواجب اتباعها لايجاد حل لها . وهكذا توصلوا الى هذا الحل الصحيح ، ولكنهم لم يعللوا ذلك قط علمياً ولم يحللوه ، بل اكتفوا بانهم وجدوا سر النجاح، وذلك دون شك بعد ان تلمسوا الحل مرة بعد مرة او اجروا التجارب المتعددة . وينطبق هذا القول على مختلف مجالات معارفهم . وهكذا فان معارف بلاد ما بين النهرين بقيت عملية مجتة – حتى انها لم قصبح تجريبية ، مع ان المبدأ التجريبي يعتمد في بعض مظاهره على الاختبار – ولم ترتفع الى مستوى التنظيم القياسي .

وكيف يمكن ان تكون الحالة على غير هذا نسبة الى العرى الوثيقة التي كانت تشد العلم الى الدين ? فقد اعتبروا العلم كأنه الهام او وحي ، كأنه هبة يمنحها هذا الاله او ذاك الى الانسان . لذا اكتفى الانسان بالمراقبة والتطبيق : وما كان عليه ان يفقه الكنه والسبب .

ونتج الجود عن هذا الوضع العقلي بصورة لا مفر منها . وحيث ان المعرفة هي هبة من الآلهة فلا بد بانهم منحوها ، باكراً جداً ، الى الاجيال القديمة التي سبقت الجميع في مجال التقوى والطقوس الدينية . لذا غدا واجب الجيل الحاضر الرئيسي جمع عناصر هذه المعرفة وتسليمها الى الغير ، ومن العبث من ثم ان يطمع الى زيادة شيء عليها ؛ وكا هو الحال فيا يختص بالعقائد والاعمال الدينية ، الذي لا تكون معرفتها الا أمراً تبعاً ، فان الكمال محصور في الماضي وليس في المستقبل .

ومن هذا نجد تفسيراً لهذه النسخ التي لا عد لها ، وهذا الترديد المستمر، وهذا الخنوع لاعادة ما كتبه السلف . وفي همذا الفصل لم يرد إلا مادراً ذكر الاشوريين ، وبصورة شاذة بصفتهم مخترعين . فهم وقفوا نفسهم على جمع تراث فكري وصيانته جهد المستطاع . ولجهود اشوربانيبال التي هدفت الى جمع كل ما كتب سابقاً في مكتبة قصره بنينوى مظهر رمزي : فليست معرفة حميع الامور التي يسعون لتسهيل اكتسابها نقطة انطلاق نحو حلق آفاق جديدة اوسع مدى ، ولكن يمد هذا الاكتساب هدفا نهائيا مجد ذاته . واعتبرت بابل في عهد حورابي مثالاً يحتذى به . وقد حمع فيها حقاً كنز زاه من الثروات المقلية . ولكن الى اي حد غدت هذه الثروات ، حتى في القسم الاول من الالف التاني ، فتحاً جديداً حققه البابليون معاصرو تلك الحقة ? قد يكون فضلهم ضعيفاً حداً اذ اثبت اكثر من اكتشاف حديث مان ما نقله وجمعه كتبة حمورابي يعود الى ماص سحبق ، ليس فقط من حيث الاصل بـــل ايضاً من حيث النسخ المباشرة التي اخدوا عنها .

# وهضل ودروب

## الآشارالفسية

لن يعجب احد اذا وجـــد بإن فن بلاد الرافدين قـــد ساده ، منذ بدء وجودة الى آخر

عهده ، الحدث الديني والحدث الملكي ، ويرجح الاول كثيراً على الثاني اذ يتغلغل فيه ويكون دوماً له سنداً : فالدين هو دائماً مصدر الوحي الجزئي اقله للفن ، هذا ان لم يكن غالباً المصدر الوحيد . ولا يحسب أي حساب للهبدإ القائل « الفن للفن » اذ يقتضي بالدرجة الاولى ان يستجدي المرء نعم الآلهة باظهاره تعبده لهم . ولا يتنكر قط الملوك لهذا الامر ان هم شيدوا الهياكل او وضعوا فيها تقادمهم التي تفوق تقادم المؤمنين السذج أو أقاموا وزينوا منازلهم الخاصة . وهكذا ، واذ لم تنتج ضرورة تأمين الحياة في العالم الآخر اي فن مستقل – حتى ان قبور اور « الملكية » مدينة بقيمتها الفنية لاثاثها ، الذي هو اثاث ارضي ولا تهم تاريخ فنالعارة الالأنها تثبت استعال الحنية والقبة باكراً جداً – فان الهياكل والقصور هي الابنية الوحيدة المهمة ، لا بل الهدف الوحيد للفن الذي تنحصر رسالته بتشييدها لحي سكانها وحراستهم ومجدهم وصروره .

مع ان كلمة وفن ، تفوق كل مستوى في هذا الجال ، يرغب المرء مع هذا الحسون الم يتمثل التجمع المدني في شكله المادي لهذه الحضارة حيث لعبت المدينة منذ اقدم العصور دوراً هاماً . ولكن سرعة عطب مواد البناء وتنضيد المساكن المتالية في نفس المواقع مدة آلاف من السنين لا يحيزان لنا معرفة البيوت وتنظيم المدن الداخلي معرفة حسنة : ولا يتعدى ما نجده اليوم، ليصبح مادة بحث، انقاض المباني الكبيرة التي يصعب جداً مع هسذا تفسيرها لما حل بها من ترميم وتبديل . وباستثنائها فالسور هو عنصر الهندسة المدنية الذي يسهل معرفته اكثر من غيره .

ومن الطبيعي بأن يأتي الاشوريون في هـــذا الجمال بتحسينات ملموسة ، ان لم يكن بامور جديدة كلياً : اذ غدت الحرب همم الرئيسي بشكل لم تعرفه اي جماعة بشرية سكنت بلاد ما النهرين ، واذ سعوا لحماية سيادتهم ضد الثورات الداخلية والغزوات فانهم اكثروا الحصور وحواطوا بالأسوار قصور ملوكهم ، وورث عنهم هذه الاساليب ملوك الدولة البابلية الجديدة ،

حتى ان اعمال الدفاع التي أقاموها حول عاصمتهم أثارت ، في العهد الفارسي ، اعجاب المسافرين اليونان :

وكان للمدن القديمة دون شك أسوار مستديرة الشكل تقريباً تشبه أزقة ضيقة تتشابك دون اي نظام . وغالباً ما احتفظ الملوك الأشوريون بما وجدوه ليس ققط في المدن التي أخضعوها وأقاموا فيها الحاميات ، كتل برسيب (وتعرف اليوم بتل الاحمر) على منعطف الفرات ، بل ايضاً في المدن الوطنية القديمة كمدينة اشور . وقد استرعى الانتباه ما قاموا به من اعمال فنية حتى على هذه المواقع القديمة ، اذ يعجب المرء مثلاً لكثرة وجودة حصون اشور : ارصفة من الحجر والآجر المشوي على طول دجلة واحدى القنوات ، وحفرة نحو السهول قد تملاهما المياه يبلغ عرضها عشرين متراً وعمقها خمسة عشر متراً ؛ واسوار من الداخمل والخارج يبلغ ارتفاعها نحو اثني عشر متراً تتخللها ، كل ثلاثين متراً تقريباً ، ابراج ناتئة ؛ وقلاع ضخمة في الاماكن المعرضة للخطر النع .

ويزداد التقدم وضوحاً عندما ينشىء الملوك مدىاً جديدة ويكونون اذ ذاك احرار التصرف. وقدمت لنا حفريات خرساناد اشهر مثل على ذلك في قصر شيده سرجون الثاني حوالي اواخر القرن الثامن يدعى دور - شروكين اي و حائط سرجون ، وقد حل هنا الشكل الهندسي المتوازي الاضلاع محل الشكل المستدير وان لم تطهر هنا الصفة العمودية كاملة ، خلافاً اعتقده المنقبون منذ مئة سنة ، فان مجموع البناء يشكل رسما هندسيا واسعا مربع الاضلاع وقائم الزوايا تقريباً ، يملغ عرضه نحو ١٨٠٠ م وطوله ١٧٠٠ م ومساحته ٣٠٠ هكتار . ويشمخ على اساس من الحجر حائط من اللبن يتجاوز ارتفاعه وعرضه عشرين متراً ونجد خارج الحصن حيطاناً عدة ذات زوايا ، وسبعة ابواب منيعة وعدداً من العرصات والغرف والمنحنيات تحمي مداخل المدينة (الشكل ١٣ صفحة ١٩١)

ومها بدت خرساباد جبارة ، فلا شيء يفوق من حيث العظمة والضخامة اسوار مدينة بابل الخارجية التي شيدها نبوخذنصر ، وهي ايضاً مربعة الاضلاع تمتد على طول ١٨ كلم تقريباً ، مع حيطان مزدوجة يلتصق بعضها ببعض تعززها الابراج . وعلاوة على هذا كان يحدد سور آخر المدينة الداخلية ، وهي اقل مساحة ويلجون اليها بأبواب ضخمة مزينة ومتينة ، أهمها اليوم باب إشتار ( الشكل ١٤ صفحة ١٩٧ ) لانه حفظ بحالة احسن من سواه .

وفي كل ناحية شيدت البنايات العظيمة كالهياكل وخاصة القصور الملكية لتصبح معاقل الدفاع الاخيرة ، وقد كو نت بحد ذاتها قلاعاً تستطيع ان تقاوم زمناً طويلا كل حصار ، اذ ارتفعت حولها الاسوار بما فيها من ابراج ذات شرافات ومرام .

واستنفدهذا الجهد البشري والفن الهندسي دون جدوى ، اذ اهملت دور ــ شروكين ، مما يفسر لنـــا كيف حفظت الى يومنا بصورة تمت الى الاعجوبة . واستولى المنتصرون الماديون

الاشوريين على المخيلة. وسيقتبس فن اقامة الحصون عند اليونان الكثير من مثيله الذي ازدهر في حوضي دجلة والفرات.

ويسري هذا التأكيد ايضاعلي فن تشييد المدن وقد فرض السمد رسماً منسقاً للمدن التي شيدها أو جددها ، اذ ان فن بناء المربعات الهندسي هو من وضع بلاد ما بين النهرين الشرقية : ولم يجـــدد هيبو داموس رجل ميله Milet ، عندما قرر تصامم بيره Pirée في القرن الخامس الافي نقل هذا الفن للمرة الاولى الى اوروبة. وقد اعطى الاشوريون الرسم والمثال للأعمال الفنية الضرورية لتجمع بشري كبير. وجلب سنحاريب الى نىنسوى مياه الجبال بواسطة قناة حملها فوق واد د جسر من الحجــــارة البيضاء ، يبلغ طوله ٢٨٠ م ، وعرضه ۲۲ م ، وارتفاعه ۹ امتار .



الشكل ١٢ ـ مدينة اشور

قبل تدميرها بوقت قليل في اراخر القرن السابع قبل المسيح ب ، قصر ؛ ت ا ، بيت اكيتو « بيت السنة الجديدة » بيتالاله اشور الريفي ؛ ت ٢ ، مجموعة اربعة هياكل ويملك احدها زقوراتين؛ ت ٣ ، د بيت جبل البلاد » هيكل الاله اشور الكبير ؛ ز ، الزقررات الكبيرى كرست في اول الامر لأنيل ثم لأشور .

ولكن تبقى كل هذه الامور قليلة الاهمية نسبياً ازاء الاكتشافات المدهشة حقماً ، غالب الاحيان، والتي ازاحت الستار عنها اعمال التنقيب التي اجريت حيث شيدت القصور والهياكل. وقد بذل البناؤون لوقاية هذه الابنية جهوداً وتضحيات مادية اكبر ، كا غدت ملاحظات علماء الآثاراكثر دقة وقد اجروا اعمال تنقيبهم في مساحات صغيرة لان هندسة البناءالديني والملكي فاقت دون شك عظمة وابهة كل هندسة وبناء آخر ولا تزال كذلك.

وتخلو بلاد ما بين النهرين السفلى من الحجارة ، وغاباتها قليلة جداً، لذا غدا لزاماً على الاسان الذي اراد تشييد بناء ضخم ان يعمد الى الحزف، ويصنع منه خاصة لبنا يجففها في الشمس ويكدسها اكداسا افقية تلتحم بعضها الى بعض بواسطة رقع من القصب او القش او الزفت . ولم يستعملوا اللبنة المشوية الا بصورة استثنائية في الامكنة المعرضة الى ميساه المطر او الانهر ، وكان يلزم لصنعها مواد محرقة . ومن الاكيد بان بلاد الاشوريين كانت اغنى بكثير بالمواد الصلمة من سهول الجنوب الرسوبية ، ولكن غدت حضارتها ، بواسطة بابل ، وريثة الحضارة السومرية ، لدا احتفظت بتقاليد نشأت في مكان آخر وتحكمت فيها عناصر طبيعية اخرى . وقد عملت الفكرة الدينية على تقوية هذا الاستمرار اذ ساد الاعتقاد بان كل حكمة ، املاها الوحي ، تحدرت من السومريين .

وهناك اعتبار آخر ايضاً: سرعة الاعمال وسهولتها . وقد طبع كل ملك سني حكمه بطابع اعمال شخصية وسعى والحالة هذه الى تخليد اسمه فشيد او اصلح مباني تشهد على تقواه وقوته . وهكذا غدا فن النقش عند الاشوريين اكثر ابتكاراً اذ تصرف بصورة اوسع مدى بهذه الحجارة التي اجبر السومريون والا كاديون على جلبها من مكان بعيد وبتكاليف مرتفعة عندما ابوا ان يكتفوا بالحصى الكبيرة التي كانت تحملها الانهر . ولكن لم يحدث الفن الاشوري في مجال هندسة البناء اي تجدد اذ اكتفى بما هو سريع الزوال شرط ان يكون عظيماً: لذا لم يستعمل المهندسون الحجر الا لوضع الاسس . وقد شيد الملوك العظهاء على اقل تقدير قصرهم وهياكل عدة ، هدذا ان لم نقل مدينتهم الخاصة كما فعل سرجون الثاني في دور — شر وكين .

غدا لاستعال اللبنة القليلة الصلابة نتائح تقنية اصبحت مع الزمن نقاليد محترمة النتائج حق عندما زالت الضرورة الاولى .

والنتيجة الاولى الاكثر ضرورة هي ايجادكوم من التراب الاصطناعية وذلك لحماية اسس المباني العظيمة من خطر الفيضانات. وكان على سطحها المنحني، والذي يغطيه ان دعت الحاجة الزفت ابر الآجر المشوي، ان يوجه الماء نحو بواليم اعدت في هيكل هذه الكوم. ولاعطاء فكرة عن ضخامة هذه المباني التي شيدت يكفي القول إن سطح قصر سرجون في خرساباد الذي يغطي مساحة تبلغ نحو ١٠ هكتارات قد ارتفع اكثر من ١٥ متراً ويساوي تراباً منقولا يبلغ حجمه نحو مليون ونصف من الامتار المكعبة.

ولجعل الجدران اكثر صلابة غدا لزاماً ان تبنى سميكة جداً. وهي تضيق كاما اتجه المرء صعداً من الاساس الى القمة . وانعدمت النوافذ تقريباً ، الا – لربما – عند السقف اذ ارادوا تقليل، جهد المستطاع، نقاط الضعف في هذه المباني الضخمة .ووجب على الابواب، وكان بالامكان جعلها اكثر ارتفاعاً دون كبير ضرر ، ان تؤمن الحاجة الى الهواء والنور . وكان لزاماً ايضاً ان تنفتح على الهواء الطلق ، لذا وجب الاكثار من العرصات الكبيرة والصغيرة داخل البناء .

وهذا ما يفسر لنا الجدران التي قامت على وتيرة واحدة . لدا سعوا باكراً جداً لان يصلحوا الحال وذلك بتبني نظام الحائط المربع الزوايا او نصف الدائري الذي يتخذ اذ ذلك شكل ركن مربع او عمود منتقص . وعمدوا ايضاً الى تغطية المساحات العمودية او المسطحية بمربعات الفسيفساء او الأجر المشوي المطلي بالمينا بشكل عادي او نافر ؟ ولحأوا ايضاً الى تغطيتها بمادة تشبه الرخام ينقشون عليها الرسوم ، او اخيراً ، وفي بلاد الاشوريين ، باسنادهم اليها نقوشاً بارزة من الحجر المنحوت. واكسبت هذه الاساليب تشابكاً في الالوان على تلك اللوحة السمراء التي لا مفر منها . وخيتم داخل القاعات ظلام خفيف اذ لم يتسرب اليها النور الا قليلا ؛ والحتى يقال إن هذه العتمة اللطيفة التي تدعمها صفاقة الحيطان كانت تحمي من الحر الذي يشتد كثيراً جداً في ذاك الاقليم .

أثار السقف مشاكل لم يوفقوا في المجاد حل لها . ولم يكن لشكله الأفقي السقف ودعمه كبير أهمية : وحالت كمية من الزفت دون تسرب الماء منه في بلاد خف مطرها . ولكن لم يكن للقوم خشب . واستعملوا للمباني الصغيرة ، كالبيوت مثلاً ، نظام القبب . وعرفوا ايضاً نظام العقد واستعملوه للقنوات والجسور ولكن لم يعثروا الاقليلا على آثار من عقود السقف في انقاض المباني العظيمة . لذا احبوا كثيراً استعمال قطع كبيرة من الاخشاب حصلوا عليها من جذوع الاشجار . ولا شك في انهم اتوا بها ، إن دعت الظروف ، من الغابات البعيدة ، خاصة من سورية مستعينين بالفرات : وتقضي نقوش عدة على كل شك بخصوص شهرة أرز لبنان . ولكن لزمهم والحالة هذه عدد كبير . واكتفوا غالباً بأخشاب قصيرة ، مما اجبرهم من ثم على تقليل عرضها .

واستعمال الآجر لاقامــــة العمد التي تحمل السقف امر في غاية الدقـــة . ولعدم توفر اساليب فنية للحصول على الآجر المشري استحــال على هذه العمد ان تصبح متينة ان لم يعمدوا الى زيادة قطرها ، وهذا ما كان يعيق الرؤية في القاعة .

لذا لا نجد للضخامة الخارجية مثيلاً في الداخل ، في مقاييس القاعات او العرصات ؛ وغدا من الصعب جعلها فخمة الا في مجالي الطول والعلو، وذلك ببذل جهود جبارة استثنائية . ولكن اوحت قصور الآلهة والملوك التي تهيمن على المدن فكرة اجمالية بوجود سطوة تفوق فدرة الاشخاص العاديين .

ان الهيكل هو بيت الآلهة ، أعني الوقت ذاته ، القصر والحصن ، وذلك بعد ان الهيكل وزلت الازمنة الدولية الوضيعة . وتشاهد على ركب أحد تمثالي الملك وغوديا المهندس ، لوحة تحمل رسم الهيكل المنوي تشييده : انه رسم حصن منيع ، اذ يحيط بالهيكل الكلاسيكي سور له ابراج لحاية الآلهة وخدامها وكهنتها وكنوزها ضد أي عدو .

ويفرض دور الهيكل الاقتصادي ، وقد رأينا اعلاه اهميته ، وجود منازل ومكاتب للاشخاص ، كا يحتم وحود اصطبلات واهراء ومخازن وكنوز . وفي كل هيكل كثر عدد بيوت العبادة بالمعنى الحصري اذ زيدت مع الزمن دور خصصت لآلهة اخرى استضافتها الإلهاء الوحيدة او الإلهتان الرئيسيتان . وهذا ما يدعو دوماً لتغيير هندسة الهيكل . ومع هذا لكل إله رئيسي نجد دوماً تقريباً باحة نخصصة للاحتفالات الدينية تشرف على قاعة نجد في اقصاها الغرفة الالهية السرية بحصر المعنى حيث لا يدخل الاالكهنة والملوك وحيث يرتفع تمثال الإلهة .

البرح ذو الطبقات منها ، على بناء خصوصي يعبر احسن تعبير عن حضارة بلاد ما بين النهرين: منها ، على بناء خصوصي يعبر احسن تعبير عن حضارة بلاد ما بين النهرين: الزقورات ( Zigqourat ) وقد درج المعاصرون على تسميته «البرج ذو الطبقات » . ومسع الاختلافات المحلية المتعددة التي طرأت على هذا المبنى ، نراه دوماً «عالياً » – وهذا معنى كلمة الزقورات الاصلى – تقل مساحته ذهاباً من الاساس الى القمة .

وهندسة هـ ذا البناء معروفة : سطوح تعاو بعضاً تضيق مساحتها باستمراد كلما ارتفعت ، تصلها مع بعضا البعض سلالم او درابزونات . وان ارادوا اعداد قاعات فيها فلا يتوفر لهم ذلك ، في كل سطح ، الاعلى الجوانب ، ويقيمون لها ابواباً تطل على الاعمدة الجانبية التي تتوسط الاجزاء ؛ اذ وجب الامتناع عن اجراء اي ثغرة في جسم البناء الاساسي وذلك لتأمن متانته .

وكان عدد السطوح عرضة للتبديل: فهو سبعة ، حسب احد النصوص ، ل ( اي \_ تيمين \_ أن كي الذي ارتفيع بالقرب من كي الذي ارتفيع بالقرب من الذي ارتفيع بالقرب من الا (اي \_ ساغ \_ ايل ا و \_ 80 - 80 - 80 ) اعني والبيت ذو الرأس العالي ، او هيكل مردوك في بابل ؛ بينا الا واي \_ ساغ \_ ايل العدد الى ثمانية ، وقد اعتبر دون شك الجزء الذي هو بمثابية الاساس ، وخد ان هذا الرقم هو سبعة في مواضع اخرى ، بينا الا يبلغ الا الاربعة او الحسة على بعض النقوش . واختلفت ايضا المقاييس : فهي تزيد قليد كا عن التسمين متراً طولا وعرضاً وارتفاعاً الاواي \_ تيمين \_ أن \_ كي ، بينا لا تزيد الا القليل عن ١٦٠٠ م لبرج خرساباد التي لا تزال باقية سطوحه الثلاث السفل؛ وهي لا تتعدى ٢٤ م و ٣٤ م المطبقة الاولى ، وهي الوحيدة التي يسهل قياسها ، من برج اور الذي يرتقي الى الالف الثالث .

وحقيقة تفسير تشييد هذا النوع من الماني لم تفرض بعد ، ويحول عدد السطوح الذي يندل هنا وهناك دون اعتباره متصلا بالكواكب السبع السيارة التي عرفها البابليون ، وخصصوا لكل منها طبقة طلوا كلا منها بلون مختلف. ودكر هيرودوتس فانه كان يوحد في القمة « بيت للعبادة وضع فيه سرير كبير وعليه اغطية ، ومحاببه طاولة من الدهب » . وقد قضت فيه ليلتها وحيدة امرأة من المدينة « اختارها الاله من بين جميع النساء » . ويرعم سترابون فان سكان فابل اعتبروا الاي – تيمين – أن – كي قبراً لمردوك ، بينا اورد ديودور الصقلي فانهم استعملوا الرقورات كرصد . اما بعض المعاصرين فرأوا فيه « مكانا عالياً اصطناعياً » . ومن الجائر احتيار اي من هذه الحلول ، ان لم يكن من الواجب دبجها معاً .

ولكن مانتفاء التفسير الاكيد فلا يغربن عن البال الحهد المادى الدي بذل والاثر الدي تركه مثل هذا البناء طوال العصور القديمة . ولم تعرف بلاد مابل ، وقد خضعت للبرثيين قبل عهد اوغسطس بقرن ، تدفق السياح اليونان والرومان الذي استهرت به مصر ، لذا لم تعم اساطير هذه الابقاض العالم القديم كما ابتشرت الاساطير التي اوحدتها الاهرام الكبرى او تماثيل ممنون الضخمة . ولكن تظهر الدهشة في تعابير هيرودوتس الذي زار الاماكن ، كما تظهر في كتامات سترابون وديودور الصقلي اللذين لم يأتيا اليها . وتحدثنا التوراة عن برج مامل الدي شيده حبروت بني آدم الذين توخوا « تخليد اسمهم » والحؤول دون تشتتهم . ومنذ القرن التاني عشر من عصر ما ارادوا ان يتعرفوا الى هذا الدرح من حلال خرائب « بيت قواد الساء والارص السبعة » الذي كرسوه للاله مانو في بورسيبا : اذ ان كمية التراب المنهار الدي يملغ ارتفاعها ٤٧ م هي اليوم دون شك اعظم آثار بلاد الرافدين .

المولا والمباي الدينية وخدوا نصا مساريا يرتقي الى القرن الثالث ق.م. يعزو هذا القول الى الملك يوناني: «كنت اصنع ، بيدي الطاهرة ، ومن زيت في غاية النقاوة ، الآجر ، لترميم هياكل بابل . وابدى اقدم ملوك بلاد ما بين النهرين تقوى بماثلة ، فاشتغلوا بالدوارة والمسطرة والحبل والمنكاش والمرّ ، واوعزوا الى رسمهم او نقشهم وهم يحملون على رأسهم قفة بملوءة آجراً . وكانوا يضعون في اساسات الهيكل ودائع ثمينة ويرفقونها بوثيقة تثبت تكريس مكان التشييد وتذكّر الاحيال القادمة بعزمهم الحيّر. وعند ترميم الهيكل كان واجب الملك الذي يرأس هذا العمل ان يطلي بالزيت وثائق اسلافه قبل ان يزيد عليها وثيقته الخاصة التي تدعو خلفاءه الى تبني هذه الاعمال التقوية وذلك بتهديدهم باشد اللعنات ، اذ غدا لزاماً ان يستدر عطف الآلهة على الملك الذي هو وسيطهم امام شعبه .

وكان من ثم طبيعياً ان تحوي اسوار القصر الملكي نفسها بيوتاً للعبادة ان لم يكن هياكل ، مع نصوص ابتهالات وصور ارواح حارسة ورسوماً او نقوشاً تمثل طقوس العبادة او تقدمـــــة

الذبائح. ولقد وجدوا شيئاً من هذا في اقدم القصور التي سمحت اعمال التنقيب بدراستها ، كقصور اشنونا في بـلاد أكّاد التي ترتقي الى اواخر الالف الثالث ، او قصر ماري على الفرات الوسط والذي دمره حمورابي . ونجد في الفسحة حيث ارتفع قصر سرجون الثاني الذي 'شيّد في اواخر القرن الثامن ، ستة هياكل مختلفة الاحجام ، بالقرب من الزقورات ؛ وقد اعتقد المنقبون في القرن السابق بان هذه المباني هي حرم الملك . وعلاوة على ذلك نجد بالجوار المباشر ، ولكن خارج هذه الفسحة ، هيكلا آخر الحقوه بقصر آخر . فكان الملك يعيش والحالة هذه عماشرة الآلهة الماشرة .

ان احدث اكتشافات الدور الملكية في بلاد الرافدين ، اكتشاف ماري ، التصر ليس اقلها اهمية . فهناك مساحة تبلغ هكتارين ونصفاً احصوا فيها ٢٦٠ غرفة، منها قاعات الحفلات التي تزينها الرسوم ، وغرف السكنى الجهزة تجهيز رفاهية ، ومكتبات الحفوظات ومكاتب العمل ، ومدرسة المكتبة ، والمحالب ، والجحاب ، والمحازن والمصانع . ولكن لم يغتصب دون شك قصر سرجون الثاني في خرساباد الشهرة التي لا يزال يتمتع بها منذ قررت تقريباً . وبعد ان مجر لم يطرأ عليه اي دمار الاالتخريب الذي انزلته به العوامل الطبيعية ، لذا سهل هنا عمل علماء الآثار اكثر من اي مكان آخر : وهو اليوم خير شاهد على العظمة والفخامة ، ولم يكن له في هذا المجال ، المركز الاول .

وشمخ هذا القصر على ارض مرتفعة امتدت على جانبي سور المدينـــــة في الشهال الغربي . وبسبب نتوئه نحو الحارج غدا كأنه حصن دفاعي حصين . واتصلت الارض من جهة المدينـــــة بمجموعة من المبانى الاخرى تحدها اسوار محصنة اشد اتساعاً غدت كأنها قلعة مستقلة .

واذا اتجه المرء من المدينة الى القصر فانه ، بعد ان يجتاز القلعة ، يصل الى الرصيف بواسطة درج عريض يؤدي الى باب القصر الكبير الذي تحيط به الابراج . وخلف الباب تمتد باحة مكمبة الشكل تقريباً ، يبلغ طول جانبها مئة متر ؛ وتعد هذه الباجة مركزاً للواحق القصر وحياته المادية ، يجتمع فيها الجهور او أقله الحرس والخدم؛ ومن حواليها تظهر ابواب مستودعات المؤن المختلفة الانواع ، والاصطبلات والمطابخ . وعلى بعض المسافة ومن الجهة التي هي اكثر بعداً عن المدينة ، تتلاقى حول باحة كبيرة قائمة الزوايا المباني المعدة للسكن والادارة والحفلات : قاعة العرش خاصة ، حيث وجدوا قسمه السفلي ، وكان لها ثلاثة ابواب يفصل بينها عمودان هائلان على احدى جوانب الباحة الطويلة ، وبلغ طول هذه الغرفة نحو ٥٠ متراً ، وعرضها ١٢ م فقط . وهكذا نجد اكثر من مئتى غرفة تشرف بغية الهواء والنور على اكثر من عشرين باحة ،

مع الاهتام بفن التزيين ، ويجب ان نعود الى هذا الموضوع ، لا يغربن عن البـــال سعيهم لتأمين الرفاهية . فقد وجدت في قصر ماري القديم كما في قصر تل برسيب

الجنسائن

تارة كبيرة وطوراً ضقة جداً.

الاشوري الريفي ( من القرن التاسع الى القرن السابع ) غرف الحمام ، مجهزة احسن تجهيز ، وفيها المغاطس واكوار التسخين ، ولم تنقص المياه اذن وقد جلبت من محل قريب بواسطة القنوات او ، كا الحال في نينوى ، بواسطة قنوات تعلو القناطر .

لا بل توفرت المياه حتى غدا بالاستطاعة خلق جنائن غرست فيها الاشجار . وغدت هذه



الشكل ١٣ دور شروكين ( جدار سرحوں ) حرسا،اد اليوم السور والمباني الرئيسية للمدينة التي شيدها سرجون الثابي حوالي اواخر القرن الثامن ق.م.

الجنائن هدف احسلام سكان هذه المناطق التي تقرب السباسب ان لم يكن الصحارى ، وحيث تشتد فيها الحرارة. وكان يلزمهم حدائق بجوار الهياكل ليسكنوا الآلهة في « بيت يفرح القلب » ؛ وقد ظن البعض بأنهم غرسوا الاشجار على طبقات الزقورات ؛ وعلى كل حال كان لمعابد كثيرة شيدت في المدن بيوت ريفية ألحقت بها ينقلون اليها الاله في بعض المواسم . وغدا ضروريا ايضا ايجاد بساتين على اقرب ما يكون من القصور لكي يشعر الملك بطراوة نضرة . وظن علماء التنقيب بأنهم عثروا في بابل على اسس « الجنائن المعلقة » وذلك في مجموعة من الغرف الضيقة جداً . واعتبرت التقاليد اليونانية هذه « الجنائن المعلقة » احدى عجائب الدنيا السبع !

ويقال إن الملك سوخذنصر اعدها ارضاء لزوجه التي اعتادت على الجنائن الملكية « الفراديس » في بلاد ميداي حيث كانت قد ترعرعت .

ان فن النقش ، ولو ادغموه غالباً في هندسة البناء ، بقي لهـــا الاوصاف العمومية لفن النقش الحادم والمساعد الذي يقدم عوامل تزيين او يزيدها غنى وجمالا.

وفي هذا المجال ازداد دوره اهمية ، خاصة في القصور الاشورية . وحتى في هذه الحالة لم يكن للزخرفة فقط وقد – والتقدير هذا في غاية الدقة – لم يقصد هذا الهدف . وعلى كل قصدوا من اللجوء الى النقش ، اول الامر ، ارضاء عوامل مختلفة ، اذ لم تظهر قط للعيان بعض النقوش وقد دفنوها في الارض . لذا لم يكن الجمال المحرك لتلك النزعة الاولى ، بل وجب ايجاد السبب في الافكار الدينية او ما شامهها .

وأرادوا من جراء نقش شخص ما ان يؤمنوا ؛ اطول مدة بمكنة ؛ حضوره حيمًا وضع وأرادوا من جراء نقش شخص ما ان يؤمنوا ؛ اطول مدة بمكنة ؛ حضوره حيمًا وضع والعبادة في مكان مقدس - حتى تحرسه الآلهة . كا انهم توخوا من نقش مشهد الذبيحة والعبادة والتقدمة ؛ والمعركة المظفرة او القنص الموفق احياء ذكرى هذه الافعال او تأمين استمرار هذه الاعمال التقوية والمجيدة ؛ او بالاحرى استمرار العطف الالهي الذي كان نتيجة الاعمال الاولى وسبب الاخرى . وهكذا فان الانتاج الفني ؛ وقد لازمته الأدعية والصلوات ؛ لا بسل غدا هو دعاء وصلاة ؛ حاذى حدود السحر وتعداها غالباً .

ولم تختلف هـــذه الفكرة في جوهرها عن زميلتها المصرية . ولكن ضيّق مدى تطبيقها التفاوت في الاعتقاد بحياة في العالم الآخر . ولم يتطلب القبر قائيل تقوم مقام المومياء ، كها لم يقدم جدرانه ليصوروا عليهــا رسوما تحيي للهيت المؤله افراح الحياة الارضية والثار الحتمية للعمل الانساني . ولحكن بقيت الثاثيل والانصاب التي كرسوها للآلهـة في الهياكل ؛ واستمرت ايضاً النقوش التي غدا وجودهـا في القصور سبب نعم لساكنيها ، ولم تنقطع الادعية وان خف عددها .

لا يعجبن أحــد ان خضع فن النقش هذا ، خاصة في عهــده القديم ، مقومانــه لشر وط معننة .

ولم يهتم المتفنن لاظهار الجسم الانساني في تناسقه الطبيعي : وهو لم يمثل الامرأة الا نادراً ولم يتبع مبدأ العري الا نادراً جداً . وبالعكس فقد سلطوا انتباههم على الثياب التي سعوا جهدهم لاظهارها بدقة : ففي اول العهد تنورة من شقف صوفية ، استلهموا شكلها دون شك من جلد الخروف وجزته ؟ ثم جبة طويلة مشدودة ومطرزة . وقد استرسلت هذه الاثواب حتى الارض ، ولكن اعدت فيها ثغرة للرجلين . اما الذراعان فكانتا مطويتين عادة دون انتحركا وقد لصقتا بالجسم . وهكذا صعب بتر الاعضاء اذ اتحدت اتحاداً كلياً بكتلة التمثال .

ونبضت الحياة في الرأس بشكل اتضح اكثر فأكتر باستعالهم حواحب اصطباعية من الزفت وعيونا من الحجر الملون ، والصدف الابيض والمينا . ولكن لم يبتسم الوجه الا بادراً جداً ، ورافقت غالباً عدم قائره مسحة من السويداء ، ان لم يكن من الحرن : فديانة بلاد ما بين النهرين لا تسهل كثيراً أسباب السرور . وغدا الرأس عند السومربين ، دون جدال ، الجرء الرئيسي من التعثال ، وقد جعلوه نسبيا اقوى واكتر ارتفاعاً من سائر اجزاء الجسم . وهل غدا التعثال الصورة الحية لشخص معين ? ان التأكيد في هذا الجال يتنافى وملاحظات علماء العرق الذين اكتشفوا فوارق كبيرة بين الهيا كل العظمية والتاثيل: فجمجمة هذه الاخيرة تتساوى طولا وعرضاً ، بينا يفوق طول جمجمة الهيا كل عرضها . لذا وجب الرضوخ الى بمص الحقائق المتفق عليها وآخرها — وهي التي تثير اشد استغراب — يؤكد بأن هناك أقلية عرقية قد احتفظت بالسياسة .

وكان على النقش البارز ان يتجانس مع فن الرؤية : أعني الاساو الذي اصطلحوا عليه لاظهار هنذا الفن : وهكذا سمح المتفنن لنفسه ان يظهر الاشياء مرتبة فوق بعضها البعض ، ومراراً على شكل طبقات تفصل بينها خطوط ، مع انه كان عليه ان يبررها على شكل يوحي بفكرة العمق . وعندما نقش المتفنن الانسان خضع لمبادىء تقرب من مبادىء النقش المصري . ولم ير الوجه بصورة مقابلة الا نادراً جداً وللاشخاص الالهية فقط . ولكن مع انهم ابرزوا الوجه بشكل موارب فانهم اظهروا مع هذا العين واللحية بصورة مقابلة ، وقد لجأوا ايضاً الى هذه الوسيلة فيا يختص بالكتفين وأعالي صدر الانسان . وعندما طووا هذا الصدر ، وكان ذلك نادراً جداً ، وبشكل غير كاف ، توخوا الابقاء على إظهار الدراعين بشكل موارب . وقد لجأوا دوماً ايضاً الى هذا المبدإ لإظهار الاعضاء السفلى ابتداء من الركب ، وذلك بدون اي استثناء اذ ساروا على هذه النظرية حتى عندما نقشوا البطل غيلغميش بشكل مقابل .

ان فن النقش في بلاد ما بين النهرين ، خلافاً لما حصل في مصر ، لا يعتمد على شروطه التقنية الشغال عظيمة الحجم : وهو في هذا المجال على طرفي نقيض من فن الهندسة . وتشعد هذه الاشغال ، ان وجدت ، استثنائية وحديثة العهد نسبيا ، ولا يتعدى أي منها العصر الاشوري العظيم : وخير مثال كلاسيكي في هذا المضار هو الثيران الهائلة المجنحة ذات الوجه البشري في خرساباد التي تبرز لنا عضلاتها القوية على جوانب قطع حجرية يفوق علوها اربعة المتأر ، ووزنها ثلاثين طنا . وبقيت المقاييس قبل هذه الفترة صغيرة نسبيا : واذ وجدوا في سلسلة تماثيل غوديا الكثيرة العدد انموذجا يظهر فيه جالساً وقد زاد ارتفاعه ٥٠،١م عن طول قامة الانسان العادية وصفوا هذا التمثال « التمثال الضخم » . وتفسير هذا النقص ، الذي يخف في بلاد الاشوريين ، هو عدم وجود مواد صلبة في بلاد ما بين النهرين السفلى ؛ وقد تأصلت هنا عادات تبناها الغير مع انه كان اكثر غنى في المواد الاوليسة . ويجوز لنا ان نضيف الى هذا عادات تبناها الغير مع انه كان اكثر غنى في المواد الاوليسة . ويجوز لنا ان نضيف الى هذا

التفسير المادي تواضع الرجال ، والملوك ايضاً ، الذين لم يعدوا انفسهم آلهة ، امسام عظمة القوى الالهية الساحقة . ولكن تحدم هذا الشعور عندما أرادوا تمثيل إلهة ما . وفعلا تحمل الثيرات المجنحة ، وهي ارواح حماية ، التاج دا القرون ، رمز العظمة الالهية . ومع هذا فان قسلة تحقيق مثل هذه الاعمال الضخمة تفيد على وجود مثل هذه الاعتبارات واحترامها .

ولا تجدكل هذه الاعتبارات لنفسها تحليلا منطقياً ، كا تحقق لنا ذلك . ولكن مقدرة المتفنن التقنية هي فوق كل شبهة . انها دون شك لا تظهر دوماً على اكمل وجمه . ولكن باكرا جداً ينتصر النقاش ، أقله في بعض الأماكن ، على اصلب مادة ، وهمو يحقق بصبر وطول اناة ما يريد وما ينتظر منه . انه يرى ما يجب عليه ان يراه ويعبر عنمه كا يريد ان يراه الغير ، ويسمن دوماً عقله على يده عندما يعبر عن معطيات حواسه ونحيلته .

يكتسب فن صنع التاثيل الأهمية الكبرى في العهود القديمة . وقد عرفت فن صنع التاثيل الشهرة ، في هذا الجال مصنوعات قديمة عدة : وهي لم تكتسبها لكمالها الفنى فحسب ، بل غالباً لغنى الأدلة التي تقدمها لنا عن معتقدات سكان سومر وأكاد القديمة .

ولا نجد الاعدداً قليلاً جداً نسبياً لتماثيل الآلهة ذكوراً كان أم اماثاً . ومن اشهرها تمثال عثر عليه في قصر ماري وهو يظهر لنا إلهة مرتدية ثوباً مزركشاً وتضع على هامها تاجاً مستديراً يحيط به زوجا قرون ، وتمسك على بطنها بيديها وعاء ينسكب الماء من ثقبه – والتمثال فارغ الجوف – على الثوب : انها « إلهة الوعاء المتدفق » ، رمز الرفاهية والخصب الذي نجده مراراً بين يدي تماثيل الانسان .

ونجد ايضاً بعض التاثيل للأرواح الحارسة ، لا بل تماثيل للثور ذي الرأس البشري – وهو محثو بهدوء – يكلل هامه تاج ذو قرون ، وتعبر نظراته عن الرصابة ، ان لم يكن الحزن . ومع تماثيل هذه الارواح ، نجد تماثيل كثيرة اخرى تعبر عن حيوانات مختلفة كالأكباش والأبقار الوحشيه والأسود التي ترمز الى آلهة او تستدعي عطف هذه الآلهة على القطيع . ولا تخلو هذه التاثيل من ثقوب اعدت لتصبح مستقراً لقطع من صدف ، يتم معها ، ان هذبت ، الشبه التام مع رقطة جلد الحموانات .

ونجد اخيراً وبصورة خاصة تماثيل كثيرة جداً ، صغيرة أو كبيرة ، للرجال . أما تماثيل النساء فهي أقل منها عدداً . وقد طويت الذراعان بصورة تسمح لليدين بأن تلتقيا على الصدر، أو لاحداهما ان تستقر امام الفم : وهذه هي علامات الصلاة والعبادة اننا دون شك ازاء ملوك او عظهاء ارادوا ان يؤمنوا حضورهم الى الابد في الهيا كل ويظهروا للإلهة تقواهم، وخضوعهم لاوامرها . وكيلا يصبح اسمهم عرضة للنسيان ، فانهم غالباً ما يحفرونه على احد اجزاء التمثال الملسة .

لنكتف بسرد اشهر التاثيل . اولا « قيم » قصر ماري ابيل - إيل . وهو ماري ، عوديا منقوش في الرخام الابيض ، حجر ابيض لبن ، ونجا باعجوبة من كل خراب ودمار : ولكن مع هذا فقد فقدت رجلاه . ولا يرتدي الشخص ، وهو جالس على مقعد سلال ولا يرتدي الا قيصاً من صوف . وتلتقي يداه امام وسطه العاري . ولم يمس رأسه الذي يحوي كل العناصر التي تفرضها العيون والحواجب والاهداب ، تمدده لحية حريرية بينا حلق شعر الجمجمة والشارب . وتسدي هاتان العينان على الوجه حياة زاخرة ، تساعدها على ذلك شفتان يعلوهما شمه ابتسامة

ولكن علمنا أن نتوقف أكثر أمام مجموعة تماثيل الملك غوديا العجيبة التي عثر عليها في تلُّو، حمث ارتفعت لاغاش القديمة. ونعرف أكثر من ثلاثين تمثالاً من هذه المجموعة ، منها ما هو مكتمل الاجزاء ومنها ما هو مكسور . ويوجد منها نحو اثني عشر تمثالًا في متحف اللوفر وقد عثر عليها منقبون فرنسبون . ولكن لا يحوى هذا المتحف إلا ثلاثة رؤوس . وقد نقشت كل هذه التماثيل في حجر رلمب جداً ، وفي غاية الجمال يميل لونه الاخضر نحو الاسوداد . ومع هــذا يدل نقشها على مهارة لا غبار عليها . وتتراوح احجامها من ثلاثين سنتيمتراً حتى تبلغ مع التمثال «الضخم»؛ الذي يظهر الملك جالساً ، نحو ١٩٥٨ م . ويبدو فيها الملك في مختلف مراحل سنيه ، فتارة في عهد صباه وطوراً في مكتمل العمر . ولكن يكفي ان نلاحظ بانهم يطلقون على احد هذه التماثيل صفة « صغير الكتفين » وعلى انموذج آخر منها « عريض الكتفين » لنشك ولو قليلا في حقيقة هذه الصور . ولكننا نجد في كل حلقات هذه المجموعة نفس العينين المفتوحتين ، والشفتين المنقوشتين نقشاً دقيقاً ؛ والذقن الطويلة المعكوفة .. وتكشف لنـــا هذه الاوصاف عن مزايا الشخص النفسانية : فهو كان دون شك ذا ارادة وعزم . ولكن بما يسترعي الانتباه هو الصفة الكهنوتية التي تظهر مراراً كثيرة على ثيابه وجلسته. ويضم غوديا دومــــــا يديه، ان ظهر واقفاً أو جالسًا، حاسر الرأساو معتمراً نوعاً من العهامة. ويظهر دوماً وقد انحسر تعن كتفه وذراعه من الجهة اليمنى قطعة قماش كبيرة تمر من تحت ابطه ويغطى جزء منها كتفه اليسرى وذراعه حتى المعصم . ونجد في نفس الامكنة الثنايا ذاتها وان قل عددها ولطف طتها . ولكن في كل الناذج وتحت قطعة القاش السميكة ، تبرز لنا الحياة في الجسم ، اقله في الجزء الاعلى ؛ ولا ينقص قط اي مثال شيء من الاناقة والكياسة . كا تظهر لنا البساطة بصورة مؤثرة ، مها تجسمت وخلافًا لكل مفهوم ، عظمة الشخص الذي يستجدي وينتظر وحي الآلهة ليقوم بعمل ما وسط بني البشر .

النقش البارز Bas - relief كم يتوصل قط فن نقش التماثيل في بلاد ما بين النهرين الى درجــــة كال كهذه . انه لم ينقرض ولكنه مع هذا ترك المركز الاول في فن النقش المبارز .

غدا لفن النقش البارز عند الملوك الاشوريين حظوة لا مثيل لها ، وقد تعاطاه الجمهور باكراً

جـــداً على لوائح مصغرة ، او حصى (الكودور وس Koudourrous) ، او اوان او نصب . وكانت بلادهم غنية بالحجارة ، فاستعملوها بكثرة لتغطية جوانب الآجر ، خاصــة جوانب قصورهم . وتفوق المساحة المنقوشة على هذا المضار في قصر سرحون الثاني في خرساباد ستــة كلاف متر مربع .

ووجدت هذه الآثار المنقوشة على مقربة من الابواب. وكانت تمثل هناك خاصة الارواح الحبيرة التي يحول وجودها دون دخول الارواح الشريرة. وغدا لوجود يقوش الابطال والحيوانات الحقيقية او الخيالية مغزى رمزي. ويُقش هناك اغلب الاحيان يوعان من النقوش. الاول البطل غيلغميش الذي ينتصر على الاسد ويشده الى ذراعه الايسر ، بينا تحمل يده اليمنى سلاحاً معكوفاً يعد اصلاً للحسام؛ والثاني الثور المجنح ذو الرأس البشري الذي ينتصب على ركائز الباب ، يدير نحو الزائر رأسه المهيب على ما به من وسائم بشاشة وامن.

ووجدت النقوش ايضا في الداخل على جدران الاروقة والقاعات . وكانت اقل دقة اذ لولا ذلك لانعدمت رؤيتها لقلة وسوء الاضاءة . وهي تمسل ارواحاً مجنحة خيالية برفقة الملك او وحدها ، ترش ماء التطهير بواسطة ثمرة الصنوبر الطقسية ، نباتات اخرى ، مستدعية والحالة هذه على البلاد بركات الحصب . ونقش ايضا العبيد وهم يعدون الحفلات حيث سيطهر الملك بكل عظمة . وهناك ايضاً نقوش قنص تظهر الملك وهو يخرق بسهامه او حربته ، من على عجلته ، الاسد الشرس ، او يسكه من لبدته ويغمد في بطنه الخنجر . وقد يمثلون الملك ايضاً وهو واقف على عربت يحارب في الصف الاول من جيوشه ، وهو على احسن هندام ، وقد جعد شعر رأسه ولحيته بكل عناية . وكثرت مشاهد الحرب والمعامع والحصار والهجوم ، كا تعددت ليضاً مشاهد التقتيل والموتى وجوع الاسرى والامم المسبية او دافعي الجزية الدين غلبوا على امرهم .

ولطفت من حرمة التقاليد المقدسة حرية في الوحي التعبيري ولا بل خففت حدة هذه الحقيقة الواقعية القاسية والنقل المنطقل الواقع الطبيعي القوي ولكن استمرت تلك التقاليد على شدتها عندما مثلوا الملك او حاشيته المباشرة و او عربته واحصنته وخدامه ولم يفرقوا قط شخص الملك عن اصول اللياقية هذه التي استطاعوا ان يقللوا من اهميتها عندما نقشوا الجنود والاعداء والمواطنين والذين قهروهم في الحروب .

وعبرت هذه النقوش الناتئة من ثم احسن تعبير عن التقارير المظفرة التي كان يقدمها الملوك للآلهة عن معاركهم: ولم يكن الاشوري ، حتى عند عرضه قساوته ، باي تحفظ . ولا تبليغ هذه الاعمال من حيث الفن درجة الكمال . ووجب الاسراع بالعمل لبث الحياة في انصاب شيدت بسرعة وذلك بواسطة هذه الرسوم . وقد استعماوا احجاراً لينة ، كحجر الكلس والرخام الابيض . واشرف على ادارة الاعمال رجل فن ، ولكن انجزها نفر من العملة ،

ولوحظت اخطاء في التنفيذ. ولكن مع هذا استطاعت القريحة ان تكشف عن نفسها من خلال وضمة فنية : فيطلق الخيتال مداء مستعملا يده كموق ، او في المحم تعتني الوالدة بابنها او يحيي الصبي الجنود . وقد ملع الكمال حـــداً هائقاً بعض المرار ايضاً، خاصة في درس واظهار

الحيوانات. وفي هذا الجيال يحوي المتحف الديطاني روائع راهية صادرة عن قصر اشورباليبال في لينوى ، منها اللبوءة المجروحة وهي تجر مؤخرتها المئقلة بالسهام بينا ينفجر من شدقها صراخ الالم الشديد. ويشكل هذا الانموذج الروع واشهر وحدات هذه المجموعة التي لن تنسى .

لم يكن النقش التزيين المرسوم والمرخرف المينا والمرخرف المينا وسيلة للتزيين،

من ضمن وسائل اخرى متعددة: إذ كان من المناسب ان لا تطغى الوتيرة الواحدة عملى مسافات كبرة.

ولهذه الغاية لجأ القوم الى فن الرسم بالالوان . ولكن لم تحفظ نماذجه حداً لسرعة زواله .

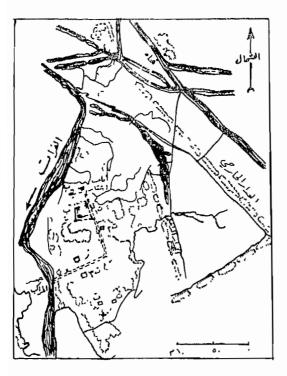

الشكل ١٤ ـ بابل عشية الفتح الفارسي ( ٣٩ ه ق.م.) ب ، القصر ، القصر في الجهة الشمالية القصوى ، ويشمله الجدار الخارحي وهو قصر سوخذنصر الصيفي ، ت ، الهيكل ؛ ت ٢ ، هيكل إشتار ؛ ت ٣ ، هيكل مردوك زقورات مردوك .

واننا نجد فقط بعض آثار هذا الفن في اكبر وافخم العصور ، وقد اكتشفت لسوء الحظ في زمن لم تبلغ فيها اعمال التنقيب في ماري ، عشية الحرب الكبرى ، ليسهل درس بعض الناذج المهمة ، ان لم يكن اقله جمعها . وتمشل تصاوير ماري ، وان عسر تفسير دقائقها ، مشاهد دينية كطقوس العبادة وتقدمة الذبائح . ولكن في قصر تل برسيب الاشوري الريفي استطاعوا ان يتحققوا من وجود رسوم تمثل رسوماً شبيهة برسوم الدور الملكية الكبرى : الصيد والقتال وصفوف الجنود .

وعلاوة على ذلك فقد طليت هذه الرسوم بالالوان ليزيدوا من دقة وجمال الاشكال ، كما انهم

استعملوا الالوان ليضفوا على الآجر الاسمر نوراً وبهجـه . وهكذا نجد مساحات واسعـة باللون الاصفر ، والازرق الحفيف ، والاحمر والابيص الـح،علبها رسوم ورود وزهيرات وحيوانات لا تتجاوب غالباً ألوانها مع الالوان الحقيقية .

ولكي يحعلوا في الخارج الالوان اكثر ثبوتاً لجأوا الى مبدأ تربين الآجر بالمينا كا تقتضيه الاشكال المرسومة. والتحقيق في هذا المجال الدي يدعو الى الدهشة اكثر من سواه هو نزويق باب هيكل إشتار في بابل. ولا تزال انقاض هذا الباب الى يومنا وهي ترتفع الى ١٢ متراً. وقد لو"ن كل شيء قديمًا ، ولكن دون تشابك الالوان تشابكاً مفرطاً. وكانت الالوان خفيفة. ولو"ن الجرء السفلي بالاررق عادة ، اما اعالي الحيطان ذات الشرافات ، فاعطيت ألوانا زاهية تخترقها حطوطمن ورود وازهار ، وعلى جوانب الابراج والعمد رسموا بصورة نافرة ثلاثة عشر صفاً منضدة تنضيداً تتشابك فيها الثيران والتنانين ذوات رأس الحية المقرس ، يتعاقب فيهاحيوان ابيض وحيوان اسود . وغدا الباب نفسه نقطة نهاية لطريق تصلح لمسيرة الاحتفالات ، حصرت بين اسوار منيعة ايضًا، تزينها اسود يظهر رسمها المطلي بالمينا نافراً على الحط العمودي . وقدروا مائه قد رسم نحو ١٢٠ اسداً و ٧٥٥ تنيماً وثوراً على هذه اللوحات الدفاعية وذلك بشكل فني يدعو الى الغرابة وان هو لم يخل من بعض الدقة . وتشابكت في هذا الجيال اساليب التلوين وتجاوز الحقيقة المغالى فيه واللجوء الى رموز الآلهة الحارسة مع الهندسة الدفاعية النفعية . واستقى دون شك فن تشيد القصور الفارسية من ما بل فكرة الافاريز المطلمة بالمنا.

لا يجدر بالذكر ، من بين الفنون الثاوية ، إلا فن النقش على الحجر ، وذلك فن النقش على الحجر ، وذلك النقش على الحجر الكثرة ما تركه من آثار ، تحوي المتاحف كالمجموعات الخاصة آلافاً منها ، إذ كان يملك كل سخص ، شرط ان يبلغ منزلة اجتاعية ما ، خاتماً يحل الرسم المنقوش عليه محل توقيع الفرد على المعاملات التي يكون فيها فريقاً او شاهداً . وغدا هذا الخاتم لحامله بمثابة تعويذة : اذ كما احتوى كل اسم علم على اسم آلهة ما ، غدا طبيعياً من ثم ان يمثل الخاتم روحاً حارسة ، او حيواناً رمزياً ، او اسطورة ميثولوجية ، او مشهداً تقوياً ، او طقساً يقضي على نفوذ الشياطين الشريرة . ورافقت كل هذا غالباً خطوط كتابة تشتد او تقل وضوحاً .

وحنفر الرسم بشكل مقعر حتى يظهر نافراً على الخزف حيث يطبع . وله نافراً على الخزف حيث يطبع . وله نافرة الغرض استعملوا حجراً منتخباً ، كاللازورد والعقيق وحجر الحية وحجر الدم النخ فحصلوا على اختام مسطحة و مخروطية او نصف كروية ، او خاصة على اسطوانات تحمل ثقباً على خط محورها للرباط الذي يوثق به . ان درس مثل هذه الاشياء يحمل في طياته غالباً فائدة دينية كبرى . وكا يبدو وصلوا الى قمة الفن في هذا الجمال حوالي اواخر الالف الثالث عندما اظهر المتفننون حذقاً خصباً في الابداع ، وحساً مرهفاً في الحلق المتزن ، ومهارة تقنية فائقة . ولكن اذ

كثر الطلب فيا بعد عمدوا الى صنع هذه الاشياء بصورة متواصلة ومتسلسلة بمــــا دعا الى العمل بسرعة فانتفت الجودة

ان درساً شاملًا لفن بلاد الرافدين يستدعي فقرات اخرى كثيرة للبحث في الآنية ، والمعادن ، والثياب والاثاث النح ؛ ولكن لن يظهر هذا البحث شيئاً جديداً اذ ان المصنوعات في هذه المجالات المختلفة لا تقدم لنا العظمة والجودة اللتين وجداهما في الناذج التي اتينا لماما على ذكرها - هذا ان توقفنا عند النتائج الحالية للاكتشافات الاثرية التي تخضع لعوامل المصادفة والمكانية حفظ الاشياء .

#### الخساسمة

اننا دون شك ، ومها كانت الاعتبارات ، امام حضارة زاهية من حيث مـــا حققته ومن حيث مدتها . وهي زاهية ايضاً لما اسهمت به في الحضارة الانسانية العامـــة وللتوجيهات التي وهبتها لمعتقدات واعمال بعض الحصارات القديمة .

انها تفتقر عادة الى عوامل الاغراء والجمال والطلاوة ، ولا نجد فيها الا مكاناً ضيقاً للسخرية والنمرح. لا بل ان القساوة والكربة المتأصلتين فيها منذ القدم لا تستميلان النفس ، كما لا تؤثر فيها الشراسة المقصودة التي يظهرها الاشوريون وكثيراً ما تلامس عظمتها فظاظة غير انسانية ، حتى غدت هذه الصفة من مقوماتها المستدية .

ولكن لن يذكر احد على هذه الحضارة قوتها على التنظيم الجماعي او الابتكارات التي اوجدتها في صلب هذا التنظيم بالذات . وبموجب هذه المبادىء يذوب الفرد في المجموعة التي تذيقه العذاب والهوان : ولا يستطيع المرء في هذا المجال ان يتغاضى عن الحقيقة . ولكن يبدو هسذا الواقع اخف وطأة مما هو في مصر ، وعلى كل حال يتجه اتجاها مختلفا ، لان عبدادة الموتى لا تحظى هناك باهمية كبرى في الدين ، ولان الملك لا يعد هنالك ايضاً في مصاف الآلهة. لذا فان لانصهار الفرد في بلاد الرافدين بالمجموعة الاجتاعية الذي تفرضه عقائد اخف وطأة مما هي في مصر، وقعاً اقل شدة وقساوة . وهذا ما يفسر لنا مداورة كيف ان الفرد في بلاد ما بين النهرين احتفسظ

اقل سده وقساوه . وهذا ما يفسر لنا مداوره كيف ان الفرد في بلاد ما بين النهزين الحمد علا يقسط قليل بمبدإ حرية العمل مع خضوعه لمقتضيات الجماعة وللاوامر الالهية ، ومع خوفه من التهديدات والاشراك السرية التي تحيط بحياة الانسان وسعادته .
واستغل الفرد هذه المواقف التي لا تتصل كلياً بالعدم كما هو الحال في مصر . ولم يحمله ذلك طبعاً على تحليل وفهم الحوادث والمظاهر التي اعتقد مبدئياً بإنها لا تخضع لاى قياس منطقى .

ولكنه استباح لنفسه اقله ان يراقب. لا بل سار على هـــذا المنوال لاعتقاده المتين بحقارة الانسان وبالتفوق الساحق الذي تملكه القوى التي تهيمن على مصير بني آدم وتفرده. وهذا مــا حدا بسكان بلاد الرافدين الى المراقبة وتدوين ملاحظاتهم بكل حماس. لا بل نامس عندهم الجد والدقة والمثابرة على العمل .. وكلها عوامل قادتهم الى تخوم بعض العاوم المباشرة . وسيحصد الورثة ثمرة جهودهم ، ولكنهم سيتبعون طرقا اقل حكمة ، وان كان ذلـــك بصورة اللاوعي ، واقل تواضعاً ومثابرة ، ما يحملهم على ارتكاب اكثر من خطها .

## آسيا الصغرى وإيران

لم يشمل الشرق الادنى ، باستثناء مصر وبلاد ما بين النهرين ، مساحات شاسعة من الاراضي الخصبة ، إذ لم توجد فيه انهار كبيرة ذات فيضانات رسوبية . ولم تستهو همذه الاقطار بني آدم . وعندما كانوا يجتازونها لم يغرهم شيء للاستقرار فيها وتكوين جماعات مستديه . وهكذا لم تظهر فيها حضارات متطورة إلا في زمن لاحق جداً . لا بل هناك عوامل كثيرة اخرى لهذا الواقع سببتها على مدى واسع قلة عطاء الارض . ولم تبلغ قط اي من همذه الحضارات عظمة وقوة ومدى حضارتي مهر وبلاد الرافدين . ولم تجد اي منها مهداً فسيحاً ينتج خيرات كاثيرات هذين القطرين . وهكذا فانها لم تلد بصورة عفوية كا غدت الحال هناك ، ولم تمسبر بشكل نقي عن الفضائل والميول الحاصة بشعب معين . فبرزت من ثم هذه الحضارات مركبة العناصر ومتشعبة الاصول لانها نشأت عن احتكاكات ولدتهما سيول الهجرات او المبادلات التجارية . وغدت هذه الحضارات اكثر مبوعة واقل ديومة . وقد شابت كلا منهما نواقص كثيرة ، ولم تملك مجتمعة او منفردة الامكانيات المادية او المعنوية او الوقت للتغلب عليها . ولم تترك هذه الحضارات الخلف في الزمان والمكان إلا إرثا اقل عظمة وكالا إذ غدت هي نفسها في كل المجالات دون الحضارتين اللتين سلف ذكرهما شروقاً ونبوغاً. ونتيجة لهذه الحقيقة خلفت تقدي كل المجالات دون الحضارتين اللتين سلف ذكرهما شروقاً ونبوغاً. ونتيجة لهذه الحقيقة خلفت تعقدته العاوم الاثرية واللغوية من اكتشافات باهرة .

وتتصل بعض هذه الحضارات بدول شحدت همتها القوى لتدعيم مركزها الداخلي او توسيع مداها الحارجي لتحافظ على كيانها ، وذلك على غرار ما جرى لزميلتيها في مصر وبلاد الراقدين . وهكذا نجد انفسنا مضطرين لجمها مما هنا وان اختلفت عناصرها واهداقها واستناداً الى النجاح الكثير او القليل الذي لاقته فاننا نصنفها مع الحضارات التي يمكننا ان نطلق عليها لقب و الحضارات الامبراطورية »، ولكن شوائبها تقليل من مدى اهميتها الجوهري

والنسبي . ومع هذا تنفصل واحدة منها عن المجموعة وان كانت تشارك سائر زميلاتها بتلك السمات . ومع انها كانت الاخيرة من حيث زمن ظهورها فانها فرضت مع ذلك سيادتها السياسية على ابعد مدى ، حتى انها اخضعت لسيطرتها مصر وبلاد الرافدين . انها الحضارة الايرانية او مالاحرى الفارسية .

### الفصل الكأول

## الحضارة الحشية

جرت العادة على تسمية شعوب آسية الصغرى القديمة « الشعوب الأسيانية » . وتدل هـذه التسمية على جهلنا حقيقة تلك الامم ، اذ يتعذر علينا دمجها مع الساميين او مع الهندو الاوروبيين . ولا اهمية ان ابتكرت هذه الشعوب حضارة زاهرة ، كما فعل السومريون الذين لا يزال اصلهم العرقي مجهولا . ولم يحصل هذا إلا بعد ان توطد فيهم أثر سكان بلاد الرافدين والهندو - الاوروبيين . عندئذ فقط ، وابتداء من اوائل الالف الثاني تقريباً ، ظهرت دول

منتظمة كالامبراطورية الحثية ومملكة منتانتي الحورية.

فعلاً عناصر معرفتها بعض الشيء .

الحفارات الحثية والجورية : واتخذت دوماً الامبراطورية الحثية مركزها في الجزء غير الايجي من الانجاد الاماضولية : وغدت عاصمتها مدينة خطوش ( بوغاز — كي الحالية ) الواقعة داخل المنطقة التي يكونها منعطف نهر كيزيل — إرماك ، الذي عرف اليونان باسم «هاليس». ولكن اتسعت هذه الامبراطورية كثيراً نحو الجنوب — الشرقي حتى

يصعب تعيين حدود هذه الدولة او تلك لانَّها كثيراً ما تغيرت ،

الرافدين الشهالية الممتدة من جبال زغروس حتى شواطىء البحر الابيض المتوسط السورية . ويطلق اسم الميتاني خاصة على منطقة منعطف الفرات حيث كان لمصريتي الامبراطورية الجديدة علاقات كبرى مع الحوريين : وفي هذه الحقبة وتلك المنطقة فقط شيد الحوريون دولة عرفت بعض الاهمية والاستمرار . ولكن منذ السلالة التاسعة عشرة خضعوا لسلطة الحثيين والقرضوا تماماً تقريباً . لذا يصعب علينا من ثم التفريق بين حضارتهم وحضارة الحثيين التي قد تتوفر لنسا

امتدت الى بابل في بعض اطوارها . ونجد الحوريين ، في أزمنة مختلفة ، في كل من نواحي بلاد

واساس حضارة الشعبين هو أسياني . وبدأت الاحتكاكات مع بلاد الرافدين تدخــــل الى هذا الشعب او ذاك بعض العناصر الثقافية ، خاصة استعمال العلامات المسارية للكتابة ، ويرتقي هذا الواقع الى اواخر الالف الثالث . وقد اتخذ هذا التغلغل مدى واسعاً كما يشهد بذلك وجود

الهندو - الاوروبية - من تراقية دون شك - إلى بلاد الاناضول ، فتلاقت مع حثيتي المناطق الشرقية وحوربي المناطق الشهالية الشرقية . وتزايدت هذه الجماعات مع الزمن حتى انتهى بها الامر الى تكون فثـــة ارستوقراطة حاكمة ؛ خاصة وقدجلبت معها الحصان الذي حقق لها استعماله تفوقاً حربيك لا كادل فيه . واستساغت هذه القوى لنفسها اذ ذاك شن غزوات جريئة ، لا بـل تشييد امبراطورية حثية . وفي القرنين الرابع عشر والثالث عشر تفوقت هذه الامبراطورية على دولتي البابليين والاشوريين المنفصلتين واقامت توازنـــاً للقوى مع مصر. وفي هــذه الفترة اوجدت العلاقات الدبلوماسية والحربية احتكاكات جديدة مع حضارة بلاد ما بين النهرين وعرَّفت الحضارة المصرية التي كانت قبلًا بعيدة جداً .

وبعد ذلك حصل الجزر ثم التضعضع واخيراً الانقراض السريع او التدريجي . ولكن بقيت لنا نصوص ونقوش تشهد بهذه العظمة القصيرة العمر . ولم تفسر بعد كل هذه النصوص ، وان كان قد أميط اللثام منذ ثلاثين سنة عن سر بعضها التي كتبت بالخط المساري فلا يزال العلماء يتعثرون لحل رموز تلك التي كتبت بالحط الهيروغليفي . ولكن من المكن مع هذا ان نأتي على ذكر خضارة اظهرت اللمحة الخاطفة التي سبقت معالمها المتشعبة الاصول .

تستند الدولة الى أسس اقل متانة وتنظيماً بما هي عليه في مصر وبلاد الرافدين . الدرلة ان هناك بالتأكيد عرى وثيقة تربط السلطة الملكية بالآلهة . أنهم يستجدون نبوءات عرَّ افي الآلهة في الشؤون العامة ، ويمثلون الآلهة وهي تقبل الملك والملكة . ويصبو الملك نحو تأليه نفسه لرغبته في التشبه بفرعون مصر: فهو يتخذ لنفسه حوالي مننصف القرن الرابع عشر ، لقب « شمسي » ، ويصبح بعد موته موضوع عبادة ، ويتقبل التقادم الغذائيـــة المخصصة للآلهة . ولكن لم تتبلور قط عملياً هذه المنزلة الدينية بسلطة ملكية مطلفة .

ونجد الى جانب الملك جهازاً يرحع أساسه الى اصـل هندو – اوروبي : اعني المجلس الذي يؤلفه افراد من الطبقة الحاكمة . ويقرر هذا المجلس قيام ملك جديد ، ويحلف بين يديسه يمين الوفاء ولكنه يتقبل من العاهل عهداً مماثلًا . ويسعى الملك لتدبير خلافته على العرش وهو بعـــد على قيد الحياة . وتوصلا لهذه الغاية يقدم ابنه المجلس ويستحصل مسبقاً من هذه الهيئة على يمين الطاعة . ومع هذه الاحتياطات فقد اثار هذا النظام اضطرابات سلالية : وقد حصل منها مـــا اضعف الدولة الحثية . وتعبر عن تفوق هذا المجلس المدئي امتيازاته القضائية : إذ هو يفصل بالدعاوي التي تساق على اعضائه وعلى اقرباء الملك .

وتستثنى اجزاء شاسعـة من الدولة من ادارة الملك المباشرة . ويستثمر الملك مباشرة بعص الاراضي ، وهو يتسلم عائدات ويفرض اعمــال السخرة. ولكن عليه ان يحسب حسابا لجماعة الهياكل التي تتمتع بالحصانة ، وللكاهن الاعظم ، في الاوســاط الدينية الكبرى ، الذي يتمتع ايضا بسلطات مدنية وهناك ايضا الامراء الاقطاعيون الاتباع ، يعقد معهم الملك معاهدات تضمن لذريتهم السيطرة لقاء طاعتهم . ويوجد اخيرا النبلاء الذين ، في اوقات الحرب ، يجمعون فرق الجنود من سكان اراضيهم ويؤمنون قيادتها ، ويطالبون من ثم بجزء من الغنائم . وللملك جنوده الخصوصيون ، ومنهم المرتزقة ، ومنهم المواطنون الذين يهبهم إقطاعات من الارض ، اذ تجري التعبثة بصورة بطيئة ويجب الاحتفاظ من ثم ، على تخوم الدولة المعرضة للخطر ، بحاميات مستديمة في الحصون حيث يوجد حكام يمثلون الملك .

لدينا مجموعتان من القوانين الحثية وضعت على غرار بلاد ما بين النصوص القانوية وتعاليمها النهرين واوجدت الحلول لمشاكل مماثلة. نملك ايضا عقودا تشريعية حورية. ولم يأت النظام التشريعي بشيء جديد ، وقد تأثر بحصارات أودية دجلة والفرات.

وينظهر لناكل هذا مجتمعا لا يختلف اختلافا اساسيا عن محتمع بلاد الرافدين من حيث نظام الاسرة والمهر والطلاق والتبني . ومنع هذا لا بد من الاشارة الى اختلافات هامة . ومما يجب ملاحظته في اول الامر هو ان وجود طبقة حاكمة وحربية ، شبه اقطاعية ، يفرض تعاونا اجتاعيا يعادل على ما يبدو تفاوتاً عرقيا . ويدعى افراد الحرس الملكي عند الحوريين «مارياني» وتشتق هذه الكلمة من كلمة ماريا الهندو اوروبية التي تعني «البطل» ويتحكم هؤلاء المحاربون بعمكة ممتلكاتهم، ومعظم هؤلاء من «المسبيين» ذوي نظام اجتاعي أقل شأما . ونلاحظ ثابيا بان القانون الجزائي هنا هو اخف وطأة من قانون بلاد ما بين النهرين ، وهو يعتمد اكثر على مدا الغرامة او التعويض ، الذي يتخذ له مستوى قاسيا جدا . وهكذا فلا تعاقب قط السرقة عند الحوريين بالموت ، ولكن قد يبلغ التعويض ما يوازي ٢٤ مرة قيمة الشيء المفقود . والعقوبات الجسدية هي اقل عددا واكثر لينا . ويزداد هذا الفرق ، المهوس منذ القدم ، قوة مع التطور

والزمن .

وتستفيد الحياة الاقتصادية من معطيات زميلتها في بلاد الرافدين ويمارس القوم اعمال التبادل والقروض حسب نظم مختلفة ، مع وجود مبادىء الكفالة والرهن النح . وعلى ما يظهر نشطت جدا التجارة في مختلف مرافقها . واستحال عكس ذلك في مناطق اعدها وضعها الجغرافي لتلعب دور الوسيط بين سواحل البحر الابيض المتوسط من جهة وبلاد ما بين النهرين وايرات من جهة اخرى . وغدا الحديد خاصة مادة تصدير كبير نحو المناطق الشرقية والجنوبية ، وقد استخرجوه من آسية الصغرى وزاد في استعاله كثيرا الهندواوروبيون؛ وكا حدث للقوانين البابلية والاشورية فقد حدد التشريع الحثي الاثبان المفروضة لبيع المنتوجات الزراعية والحيوانات ، وبدلات المثل للخدمات والادوات وفائدة القروض ، ولكن ارتفعت جدا قيمة المعدن الثمين وفائدة القروض ، اقله في الواقع .

غدا الحثيون بناة عظهاء . ويظهر موقع عاصمتهم آثار أسوارها ، وآثار المسان والديسن مبان اخرى مهمة ، ولكن يصعب تحديدها . ووجدوا ايضا في المدن المقدسة آثار الهياكل . واعتمد القوم كثيرا على النقش . وقد وجدوا ، علاوة على نقوش الارواح الحارسة التي تحمي الابواب كا جرت العادة عند الاشوريين ، نقوشا على الصخور . وهي تبدو عظيمة ولكنها غير كاملة ، تمثل آلمة منفردة او مواكب دينية . ويظهر لنا اشهرها مجموعة من اربعين ذكراً تتقدم نحو صف من عشرين انثى او اكثر : وقد نظم الاشخصاص في كلا الصفين حسب الدرجات ؛ ففي الامام نجد الآلهة الكبرى ، تليها الآلهة الثانوية ، ثم يتبع رجال الكهنوت . ولهذه النقوش الكبرى فائدة اذ تقدم لنا معلومات عن الديانة ، بالإضافة الى الدلائل التي تحويها النصوص في هذا الجال .

يحتوي الزون (البانتيون) الحثي على آلهة كثيرة العدد جدا. وبعد ان يعددوا اسماء بعضالآلهة في المعاهدات السياسية يستغيثون « يا آلهة الحثيين الالف»: ويذكرون هذا العدد الاجمالي دون شك للتأكد بانهم لم ينسوا اي إله. ومع هذا يولد هذا العدد الكبير الحيرة. وفعلا اقتبسالحثيون آلهتهم من مختلف الجهات. ولكن لا يعود اكبر عدد من هذه الآلهة واهمها الى اصل أسيوي ونحن غالباً ما نجهل اسم الاله الحثي ، ان لم نقل الحوري، هذا مع العلم بان الهندو – الاوروبيين قد جلبوا معهم بعض آلهتهم كرمترا ، مثلا ، وبان الحثين اقتبسوا أيضاً بعض آلهة زون (بانتيون) بلاد الرافدين كإشتار .

ونجد على رأس هذه اللائحة زوجين من الآلهة حيث تتولى الامرأة الصدارة دون شك . انها. الإلهة – الشمس ، وبصورة اوضح « شمس أرينا » وقد اتخذت اسم المدينة ، حيث شيد اشهر معابدها ، ولها حيوانان هما اللبوءة واليامة ، ورفيقها هو اله العاصفة الذي يصبح بالوقت نفسه ، هنا او هناك اقله ، اله الحرب . ويمثلونه برفقة ثورين وترمز اليه الصاعقة او الفأس او الحربة او مجموعة من الاسلحة . ولكن مع الزمن والتطور تأتي على اوليته إلهة اخرى ، هي بالاساس ابنة الزوجين المذكورين اعلاه . اننا هذه المرة امام الاله الفتى الشمس الذي يظهرونه لنا دون لحية ، ولا يترددون من جعله عشق والدته ، عندما يعتبرون هذه الاخيرة إلهة الخصب .

وتتأثر العبادة والكتب الطقسية تأثيراً كلياً بزميلاتها في بلاد ما بين النهرين . فهم يقدمون الذبائح – وقد يقوم غالباً بهذا العمل الملك نفسه – وينظمون المواكب ، كالموكب الذي يظهره النقش الذي اشير اليه اعلاه والذي يمثل إله العاصفة وهو يتقدم نحو الافحة – الشمس ، وما لامراض والمصائب إلا قصاص ترسله الآلحة : لذا وجب على المرء ، لتهدئة الآلحة ، ان يتطهر جسدياً ويقدم الذبائح وينطق بالصاوات والعبارات الطقسية . وللسحر مركز مرموق كا انهم يقبلون على مراقبة النجوم ، وزجر الطير ، والتدقيق بكبد الذبائح ليسندلوا من هذه الطقوس على المستقبل .

لا تستوجب الديانة الحثية الانتباء لكونها تمت الى اصول عده فحسب ، بل ايضا الديانة وانتقالها لانها تلقي الانوار على مصادر بعض العبادات والطقوس التي نعثر عليها في الديانة وانتقالها المكنة اخرى وازمنة لاحقة .

وسنجد إله العاصفة ، المدعو تيشوب عند الحوريين ، والذي نجهل اسمه الحيي ، في سورية باسم تحدد وفي فينيقية باسم بعل . وسيصبح الاله تحدد بعل في مدينة دوليخانوس Doliche ( بلاد كومًا جين 'ommugène') ) الذي يحتفظ بالثور والفاس الإله وس دوليخانوس Dolichenus للرومان ؛ م الاله جوبتير دوليخانوس Dolichenus للرومان ؛ وبهذا الاسم ستمتد عبادته الى كل المقاطعات .

وحسب كل الظواهر فان الإلهة الكبرى التي فقدت بصورة تدريجية صفتها الشمسية ليست

إلا و الوالدة الكبرى » الإلهة الرئيسية لكل آسية الصغرى تقريب ، « مروضة الحيوانات المفترسة » خاصة الاسد. وقد اطلقوا عليها اسماء عدة وعرفت تغييرات كثيرة. فدعتهان وص فيليقية قديمة باسم كوبابا . وستسبح كيبيه عند الليديين ، وسيبلة الهؤائ عند اليونان . وستجلبها رومة ، منذ أو اخر القرن الثالث ق.م. من مدينة بسينونت في فريجيسة ، المركز الرئيسي إذ ذاك لعبادتها . وستمر ف اتساعاً كبيراً في الامبراطورية الرومانية . ولكن عبادتها الاسيوية ، والمحتلفة قد أثرت في ديميتير اليونانية ، وذلك قبل ان يشعر اليونان بزمن كثير باغراء عبادتها الاسيوية . وسارع الفرس ، منذ ان اقوا الى آسية الصغرى ، ان يساووا بينها وبين إلهتهم انهيتا الاسيوية . وسارع الفرس ، منذ ان اقوا الى آسية الصغرى ، ان يساووا بينها وبين إلهتهم انهيتا الاسيوية .

وو'جد الآله الابن الفتى في الديانات السامية؛ وقد عرفه اليونان في فينيقية باسم ادونيس. ويهذه السفة اجتاز البحر الابيض المتوسط منذ القرن الخامس ق.م. ولكن ستعرف اوروبة ايام الامبر اطورية الرومانية باسم أتيس خاسة وقد دمج مع والدت - وهي حبيبته في الوقت نفسه سيملة.

واخيراً اي تفسير نعطي لوجود بعض التقاليد الدينية التي عرفها الحثيون في مدينة روسة وذلك منذ أقدم الازمنة ? أحصل الامر عفواً ام كان وليد اعمال نهل مستقلة ولكن من معين واحد مشارك عرف مدى اتساعه شوائب غريبة ? ففي رومة سعى القوم ايضاً لقراءة المستقبل من خلال كسد الذبائح وزجر العلير ؟ واستعمل العرافون العصا المنحنية ، الليتوس Lituus التي كان الحثيون يضعونها بين بدي إله الزوبعة والملك الذي يقوم بالخدمة الدينية. ومن غير المشكوك فيه بان رومة عرفت كل هذا من الاتروسكيين الماسيين المتحوك المسترى نحوا يطالية طن المعض بانهم وجدوا فيهم الحلقة التي كانت تنقص السلسلة المشدودة.

وعلى كل ، حتى ولو لم نأخذ بهذه النظرية ، فاننا نجد بان الحثيين ، وبصورة ثانوية حوريسي ميثاني ، قد لعبوا دوراً هامساً في نشر المعتقدات الدينية . ولم يكتف الحثيون بالمحافظة على الاساس الأسياني واقتباس بعض العناصر من بلاد الرافدين بسل سهاوا انتقال كل هذه المعالم الى المكتة اخرى على سواحسل البحر المتوسط الشرقية .

## وهصل وهشايي

## الحضارة اللبيدية

دخلت الامهر اطورية الحثية طورالتضمضع حوالي أو اخرالقر نالثالث عشر، خاصة تحت عامل بجيء جماعات هندو اوروبية، أتت من الغرب عن طريق المضايق. وعلينا ان ننتظر قرونا عدة لنعثر من جديد في آسية الصغرى على دولة لها بعض القوة ويمكننا معرفتها بعض الشيء.

الغريجيون ليست هذه حال مملكة او ممالك الفريجيين .

فمنذ القرن الثاني عشر حتى او اخر القرن السابع تدلنا كتابات الماوك الاشوريين على وجود الموشكو Mounkkon في شرقي آسية الصغرى ، وقد ناصبوهم المداء وتحاربوا مرات عدة . ومن الجائز الغلن بان خلفاء الحثيين هؤلاء هم من تدعوهم الالياذة بالفريجيين . وان صدقنا الاساطير اليونانية فانهم حالفوا الهسسالي طروادة . وكانت ملكتهم هيكوب ، امرأة بريام ،

فريجية . وغدا ماوكهم خلفاء غوردياس وقد اشتق منه اسم عاصمتهم غورديون حيث قطع الاسكندر المقدة والغوردية ، وميداس . واتخذ احد هؤلاء زوجة له امرأة يونانيسة من الساحل الايجي وقدم لابولون الدلفي المرش الذي كان يجلس عليه للقضاء . ولا نستطيع تفسير هذه الوقائع إلا اذا قاربت بلاد الفريجيين من الغرب اقله البحر الابيض المتوسط ، وان هي كانت اقل اتساعاً لجهة الشرق من الامبراطورية الحشة .

وما نستطيع زيادته على هذه الاسطورة او تصحيحه هو امر قليل. فقد اتت زمرة من المفريجيين من بلاد تراقية : وهذا ما تؤكده بعض العلاقات الدينية ؛ ولكنهم حصلواعلى إرث الاسيويين و الحثين المرقي . ومن الوجهسة السياسية لم يكونوا دولة مركزية ، إذ لم يكتشفوا تمبوراً كبيرة ، وهي قبور ملكية دون شك ، في غورديون فقط ، بل ايضاً في اقطار شرقية ، في انفرة مثلا : وتفسر هذه البعارة ضعف دورهم الحربي . وقسد كانت لهم علاقات تجارية مع

جيرانهم ، ولكن على مدى قليل . وفي الحقيقة غدت الزراعة وتربية المواشي ، وقد امتدحتها الالياذة دون ذكر تفاصيل بميزة ، مصدر ثروتهم الرئيسية .واظهر علم الآثار بانهم تأثروا بتيارات مختلفة في مجال الفن والصناعة الخزفية : فهناك تأثير الحثيين ، وقد عمدوا مثلهم الى النقش على الصخور ؛ وتأثير قبرص التي باعتهم المُعرَى التي تصل اجزاء الثوب والاواني ؛ واخيراً تأثير اليونان الذين اخذوا عنهم الالفياء ومبادىء التزيين في القرن السابع .

وهكذا نجد حضارة مختلفة العناصر ولكنها دون نضارة . ولم تتحدث العصور القديمة عن الفريحيين إلا بشأن هيكل بستينونت من حيث امتدت عبادة سيبلة وأتسس مع ما يرافقها من ادوات موسيقى صاخبة كالصنوج او « النحاس الفريحي » .

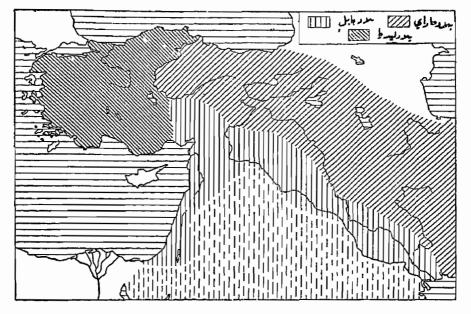

الشكل ١٥ ـ مبراطوريات آسية الوسطى نحو منتصف القرن الخامس قبل المسيح

تقدم لنا الحضارة الليدية وجها آخر مختلفاً .

الملكة الليدية . ولكن لم يظهر هذا الاسم إلا في زمن متأخر : اذ اسكنت الالياذة في هذه المملكة الليدية . ولكن لم يظهر هذا الاسم إلا في زمن متأخر : اذ اسكنت الالياذة في هذه المنطقة الميونيين « Maioniens » الذين كانوا هم ايضاً حلفاء طروادة . وقد ربطت التقاليد اليونانية تغيير الاسم مع اغتصاب العرش على يد جيجس Gygès في اوائل القرن السابع! وفي الفترة نفسها تشير النصوص الاشورية الى اللودو Loudon و ملكهم غوغو Gougou . و دام حكم السلالة تشير الله مرمناد Mermnades ، خو قرن ونصف وذلك حتى الفتح الفارسي . وفي آخر

عهدهاسيطرت على مسافات شاسعة : فقد بسطت نفوذهاعلى آسية الصغرى الغربية بكاملها حتى نهر الهاليس . وخضعت لحمايتها ايضاً السواحل الايجية بما فيها المدن اليونانية . وقد احاطت – ولا تزال – شهرة غنى استثنائي باسم آخر ملوكها كريسوس Crésus . وغدت عاصمتم سرديس Sardes مركز حضارة زاهية .

منذ وصول الهندو – اوروبيين غدت تسيطر على البلاد طبقة من النبلاء لما تملكه من اراض. وكانت تقدم للملك « رفقاء » . وقد ملا الوزير جيجس هذا المنصب وغدا خاتم الشهير الحتم الملكي. ولم يأت « المرمناد »على هذه الفئة الارستوقر اطبة . وبعد هذه السلالة نجد النبلاء يعيشون في ممتلكاتهم في بيوت ريفية دعاها اليونان « الابراج » وهي تشبه الحصون . وكانوا بعض المرار اغنياء جداً مما ادهش الملك الفارسي أحشو يروش او (سرخس Kerxès Asrcisus ). وحققت السلطة الملكية ، على زمن خلفاء جيجس ، تقدما محسوسا ، حتى ان التقاليد تظهر لنا الملوك مطلقي الصلاحية ، لا بل تعتبرهم طغاة حقيقيين . ولم يراعوا خاطر احد إذ كانوا خلفاء منتصب يراجهون الدسائس والفتن ويلاقون المنافسة عند شغور العرش : وكان والد كريسوس عزق ثياب النبلاء ويبصق في وجههم إذلالا واحتقاراً . وامات كريسوس اخاه بين اسنان آلة تمشيط الصوف لانه سعى الى العرش .

الحياة الاقتصادية اليونان. وتولد هذا الغنى الفادح عن استثار املاك الدولة والضرائب التي ادتها الجاعات المحلية . وعلاوة على ذلك كثر المعدن الثمين وقد جمعوه على شكل وريقات من رمال الباكتول، نهر سرديس ، كا استخرجوه من مناجم بعض الجبال . وكان يوجيد ايضاً ضرائب على التجارة . وقد يطرحون هذا السؤال : هل ازدهرت التجارة مع الشرق البعيد ? ان حفريات سرديس اظهرت لنا اشياء قليلة جداً اتت من تلك النواحي ، ولعلهم يغالون كثيراً في وصف تجارة القوافل التي كانت تتجول على الطريق الكبيرة التي تخترق آسية الصغرى، والتي ستدعى فيا بعد «الطريق المكبيرة التي تخترق آسية الصغرى، والتي ستدعى فيا بعد «الطريق المكبيرة التي تتجول على الطريق ويديرون الخامات ( اي الفنادق ) ، وعلى كل لا يشك احد في كثرة التبادل التجاري مع مدن الساحل اليونانية التي تقود اليها الاودية النهرمة والتي غدت صلة الوصل البحرية مع الغرب .

وقد دعا دون شك هذا التبادل لاختراع النقود المعدنية التي وضعت حداً لمراقبة نوع ووزن السبائك التي عمم استعمالها سكان بلاد الرافدين . وتتردد التقاليد كثيراً في تعيين زمان ومكان اختراعها . وقد يكون حقق ذلك بعض الافراد في مدن الساحل اليونانية . ولكن ان عدت المملكة الليدية مقتبسة ذاك الاستعمال فهي قد اقتبسته باكراً . وسك القوم في اول الامر قطعاً من معدن استحصاوا عليه بمزجهم الذهب والفضة بنسبة غدت عرضة للتبديل ، فأصبحت من ثم

ان العلاقات مع العالم اليوناني تفسر لنا تشابك هاتين الحضارتين . احتفطت الحضارة الليدية بمظاهر جد شرقية . وشابهت القبور الكبيرة والحضارة اليوباية التومولي Tiumul الفريجية . وغدت سيبلة وأتيس الإلهتين الرئيسيتين . وكان للموسيقي مركز مرموق في الحفلات حتى قد تهجم الجيوش على ميله Milet «على انغام المزمار والقيثارة » . واتسمت المدعارة بطابع مقدس ، وكانت امراً طبيعياً للفتيات الليديات . وعلى كل فقد ساهمت الجاريات ، بالاشتراك مع رجال الصناعة والتجارة ، باكبر مبلغ لتشييد قبر والد كريسوس . اذا لم يستنكف اليوبان عن ذكر تفاصيل حياة الليديين الانيقة والمختثة : فهم يصفونهم مرتدين غلائل طويلة من قماش زاه ، وواضعين في آذانهم الحرصان ، يهدرون الدهن المعطر على رؤوسهم ، ويتضوع المسك والطيب والعطر من اجسادهم . وهم يفضلون الاكل اللذيد والحلويات والمرببات ، ويخترعون – لتناسي الجوع والقحط – ألعاب الكعب والزهر والكرة ، وألعاباً كثيرة احرى . ولا ترمز هذه الالعاب الصبيانية التي ترفيع من المعنويات إلا الى الافتتان الذي شعر به اليونان عندما احتكوا بطبقة اجتاعية استغلت معرفتها فنون الرفاهية التي الوجدتها حضارات الشرق القدية .

ولم يتوان اليونان عن العضور. فقد عرضوا خدماتهم كمرتزقة وتعاطوا التجارة. وألفوا مستعمرة في سرديس: ففي هذه المدينة ولد الشاعر ألكان Alemun. لا بل توصلوا الى القصر ايضاً إذ ان والدة منافس كريسوس السيء الحظ، وهو اخ له من أبيه كانت يونانية. وتفتحت الحضارة الليدية على العناصر اليونانية ، واتخذ الملوك الليديون لنفسهم لقب « محبو اليونان » ولم يسلكوا هذا المسلك للدعاوة: فهم استشاروا العرافين اليونان ، واظهروا احتراما فاثقاً للاله ابولون في مدينة دلفي ، واكثروا العطايا للهما كل والمدن اليونانية ، وتعاقدوا مع المهندس تاليس. وتذكر التقاليد بانهم عهدوا الى صاغة يونان في بعض اعماهم ، وقدموا المعونة الى شاعر الامثال ايزوب Esope ، وتحدثوا الى هذا او ذاك من الحكماء السبعة الذين اتوا الى بلاطهم، ولم ينحصر اثر الحضارة اليونانية في القصر الليدي فقط اذ وجدوا اغراضاً خزفية كثيرة من صنع ينحر سرديس التي ترتقي الى اواخر القرن السابع او الى النصف الاول من القرنالسادس. وبعد مضي قرن على الفتح الفارسي كتب المؤرخ الليدي كسنتوس Xanthos تاريخ بلاده باللغة اليونانية . وهكذا منذ اواخر العصر المتوغل في القدم بدأ ذاك التطور ، وقسد اشتد مع فتح اليونانية . وهكذا منذ اواخر العصر المتوغل في القدم بدأ ذاك التطور ، وقسد اشتد مع فتح الاسكندر ، الذي سيجعل من آسية الصغرى الغربية ارضاً حصبة للحضارة اليونانية ، وذلك الاسكندر ، الذي سيجعل من آسية الصغرى الغربية ارضاً حصبة للحضارة اليونانية ، وذلك طوال العصور القدية الاخيرة رفاترة طويلة من القرون الوسطى

وبالمقابلة فقد غرف اليونان من معين الحضارة الليدية ، واستغواهم الذهب. ولتفسير وجود

الذهب بشكل كثير ومفاجىء من الممكن الظن بانهم لاقوا مناجم جديدة . وعلى كل فقد فكروا ، وكانوا بذلك على حق ، « هجوم » اليونان ، وهم تناسوا بسهولة انفتهم امام مثل هذا الغنى . وقد اورد هيرو دوتس قصة احد نبلاء اثينة الذي سمح له كريسوس ، مكافأة له لانه انسحكه بشكله الزري ، ان يأخذ من الذهب ما يستطيع حمله ، فملا النبيل إذ ذاك حذاءه وطيات فميصه و فمه ايضا ، هذا علاوة عن الهدايا الاخرى التي تلقاها . واخذ اليونان من ليديا المدد الكثير من الكنوز ، إذ غدت هذه البلاد ، وهي قريبة من مدنهم الأسيوية ، احدى الطرق ، لا بل الطريق الرئيسية ، التي سمحت لهم بالاحتكاك مع الشرق الذي اقتبسوا عنه الطرق التقنية الصناعيه والفنية ، والعبادات الدبية ، والامثال الميثولوجية والمعلومات العلمية . وهكذا التقدم الذي احرزنه الونان من الشرق كثيرة العدد وثقيلة الوزن ، إذ تعجز المصادفة ان تفسر التقدم الذي احرزنه الونية على سائر المفاطعات اليونانية ، وقد شاركت لا بل خضعت عمليا المترديس : ولم تلاق اي من هذه المقاطعات سهولة مثل ما لاقته ايونية للاستفادة من اختيارات الغبر .

#### لالغصىل لالشبالث

## حضارة بلاد الفرس الأخمينية

استولى الملك كورش الفارسي على سرديس سنة ٥٤٦ او سنة ٥٤٥. وبعد قليل بدأ يونان الساحل بهجهاتهم، وهكذا فوجىء العالم بظهور قوى جديدة سوف يقضي توسعها بشكل صاعق على جمسم العقبات، وذلك اثناءنصف قرن او اكثر.

روح السطرة الفارسة الشعب الى الارومة الهندو - اوروبية، وكان قد استقر في الالف الثاني ق.م في جهات هضبة ايران الغربية. وجاوره جنوبا السوزيون Susiens الذين كانوا قد اقتبسوا حياة سكان بلاد الرافدين منذ زمن قديم. ولكن فصلت سلسلة جبال زغروس بين هذا الشعب وبلاد ما بين النهرين. ومم هذا تأتي على ذكره بعض المرار نصوص أشورية. وعندما يقرؤها

كانت هذه القوى لشعب لم يعره احد قبلًا كبير اهتمام , وينتمي هذا

المرء يعتقد بانه ازاء قوم من البدو السرقة والمقلقين . ورويداً رويداً استقر بعض منهم ونظموا حياتهم حسب تطور لا نزال نجهه .

وحالف هؤلاء البابليين واسهموا ، بقيادة الماديين ، بالاستيلاء على نينوى وتدميرها ، وقسد نالوا مناطق بلاد الرافدين العليا عندما قسمت الامبراطورية الاشورية . ولم يكفهم هذا . وكان عليهم ان ينتظروا اكثر من ستين عاماً ليظهروا قوتهم الحقيقية دون حاجة الى حلفاء . وفي هذه الاثناء انتقلت القيادة الى الفرس الذين حققوا غرباً فتوحات ساحقة : فاستولى كورش ، اولى ملك من السلالة الاخمينية ، على ليديا ثم بابل ؛ واخضع ابنه قمبيز مصر والقيروان ؛ وغدا الملك الثالث داريوس الاول سيد بعض جزر بحر ايجه وتراقية في اوروبة . واثر غزوات اخرى اشد صعوبة دون شك — ولا تزال معرفتنا بها سطحية جداً — دانت لهم هضبة ايران حتى تركستان ونهر الهندوس .

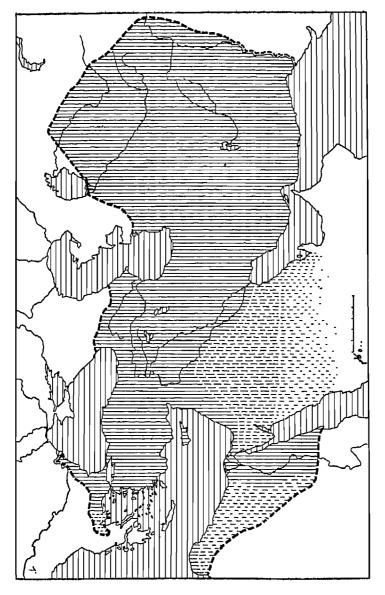

الشكل ١٦ - امتداد الامتراطورية الفارسية في بدء القون الخامس قبـــل المــــج

متنالية لم يستطيعوا قعها إلا بصعوبة ، كما حصل في مصر مثلاً . ولكن لا تؤخذ هذه الظروف بعين الاعتبار إذ لم يسبق للعالم القديم ان عرف دولة بمثل هذا الاتساع . ولكونها ورثت الامبراطوريات العظمى التي سبقتها فقد هيمنت هذه الدولة على كل الاقطار التي خضعت لتلك

الا مبراطوريات العظمى التي سبقتها فقد هيمنت هذه الدوله على في الاقطار التي خصفت للنات الامبراطوريات ، وزادت عليها بلاداً اخرى : ولم يصل اقوى الملوك الاسوريين الى المضايق او الى نهر الهندوس . وهناك اكثر من ملاحطة جفرافية . فمن ماحية اولى استفاد الماديون والفرس، وقد برروا في

زمن لاحق على مسرح منازعات الترق السياسية والحرببة ، من تصعصع شركائهم القدامى وتفككهم . ولم يستطع الذين هددهم الماديون والهرس ان يوحدوا صفوفهم لما استحكم بينهم من منافسات قديمة ، لا بل كان تحالفهم ، ان تحقق ، اعجر من ان يتباور في عمل مشترك . ومن ناحية أحرى وجد عواهل الفرس في تراث المالك العظمى المهنوي التي غلبوها على امرها مبادىء عدة تدعوهم الى السيطرة العالمية . وكان التراث البابلي اغنى من كل رملائه في هذا المجال . لذا ظهر هؤلاء الملوك وكأنهم مجعقون منهج الدول الشرقية الاستعارى .

ظهر هؤلاء الملوك و كأنهم يحققون منهج الدول الشرقية الاستعاري .
وفي الحقيقة لم يكن اندفاعهم المفاحىء إلا تعبيراً عن دفقة حياة حديدة في نظام مرت
عليه ألوف السنين · سفة تلت زميلات كثيرات لها امتدت ابعد منهن مدى ، ولكسها ستعرف
مثلهن المصير المنهك . وهناك اكثر من ذلك . فان كان الانكماس الذي تلاها في تأخر ، ولم
يحصل إلا بعد قرن ونصف من الحرب المادبة الثانية - لكنه عدا اوسع مدى من اي انكماس
سابق واتخذ له طابعاً حديداً ، اذ مع الاسكندر عمر العرب لاول مرة اقطار الامبراطوريات
القدية ؟ ولم يصدح ترجيد التربية في الإعاملاً بسيار مدمة الذي سينتهم عليه ، وقد ال بالمكدون

القديمة ، ولم يصبح توحيد التسرق إلا عاملاً يسهل مهمة الذى سينتصر عليه . وقد ناب المكدوني مناب العالمل الاحميني ، بعد ان انتصر عليه ، وعدا هو ايضاً وريت المادىء الملكية التي نشأت في منف وطيوة ونابل وأسور .

« أنا أحسو يروس ، الملك العظيم ، ملك الملوك ، ملك السلاد المتعدد:

احميني وفارسي وابن فارسي وآري م عرق آري » هذا ما تظهره لنا كتابة محفورة على حسم موحد السطح تقريباً. وتحوي مجموعة هذه الالقاب اموراً عدة . ودور ان بعيد الكرد على مزاعم الملك الدي يريد السيطرة على العالم كله سنكتفي بالتعلس على العماصر الاخرى . بشد د الملك على وصف اصله العائلي والعرقي . فهو يعلن نفسه بكل اعتزاز بأنه ابراني نبيل؟

أصناف رجالها ، ملك تلك الاقطـــار الشاسعة ، ان داربوس الملك ، ابي

بشد الملك على وصف اصله العائلي والعرقي . فهو يعلن نفسه بكل اعتزاز بأنه ابراني نبيل؛ ويبقى في الواقع على هذا السرف . ويبقى في الواقع على هذا السرف . وكان الآريون – وهم الهندو – اوروبيون الذين استوطنوا ايران – اقرباء الغر والسياريين

الدين سكنوا السهول المنبسطة ما بين الدانوب الاسفل وتركستان . ولم تستطع ايران ، وهي بلاد سباسب وصحارى ، ان تفقرهم . وعدت المماطق ،التي تقع على سفح الجبال المحيطة بالبلاد

الروح الايرامية

من الشمال ومن الغرب البقاع الوحيدة الصالحة لحياة استقرار لمناخها الرطب وسهولة الري . ومع انه أسست هناك المدن فقد استمر مبدأ حياة البداوة يسيطر نوعاً سل. وبقي التنظيم الاجتماعي الطبيعي على ماكان عليه في القبيلة : ست قبائل من الماديين كما يقول هيرودوتس وعشرة قبائل من الفرس منهم أربع قبائل رحل . وقسمت هذه القبائل الى بطون وأسر : ومن هنا تكاثر عدد الرؤساء الذين يتوارثون السلطة والنبلاء الذين يختلفون فئات وطبقات . ولم يختلف الماديون والفرس في هذا كله عن سائر الايرانيين الا في تكوين نظام ملكي مطلق مبدئها ولكنه يحسب واقعيا الف حساب للأسر الكبيرة .

واعتقدت بعضها بانها لا تقل شرفا عن الاسرة الاخمينية نفسها. لقد اكتسب كورش سلطة معنوية لا حد لها لمسا احرزه من انتصارات ، ولكن انقرض نسله بموت ابنه . وانتسب داريوس الاول الى اسرة ثانوية ولم يكن رئيساً لها . وانتخب من بين عظماء كثيرين كانوا قد تضافروا ضد احد المغتصين . وكان احدهم قد تنارل عن ترشيح نفسه ، شرط ان يعفى ، هو و ذريته من بعده ، من الاعتراف باي سيد . واسدى الملك الجديد خدمات جلى اذ قمع الثورات التي نشبت في سوزه وبابل وبلاد ماداي سفاحرز تسعة عشر نصراً ، وادب تسعة عصاة ونظم الامبراطورية . وقد أضفت عليه هذه الاعمال هالة من المجد استند اليها خلفاؤه . ولكن حصلت اضطرابات عدة كان مصدرها القصر ، وهو مهد الدسائس والمكائد ، او أحدثها نبلاء كان اخلاصهم سريع التضعضع . واستند النظام الملكي الفارسي على اخلاص الفرد

للفرد ، وذلك على مدى واسع ، اي على النفوذ المعنوي الذي يتمتع به الرئيس عند صحابته . وتبرز الروح الايرانية بمُظاهر اخرى تميز الحضارة الفارسية عن الحضارات الشرقية القديمة . ولا يتم هذا في بجال الدين فقط حيث للاله الاعظم أورموزد طباع بميرة لا جدال فيها ، بل ايضاً — ويصعب تعليل هذه النظرية — في توزيع الامــة الى فئات تعتمد كل منها على صناعة ، وذلك حسب مبدإ نظري شبيه بالذي ننفذه اليوم الامة الهندية . واخيراً تبرز تلك الصفة باستعمال نقوش ورموز تعبر عن اساطير غامضة ، يمتد اتساعها الجغرافي دون تعيين حدود ، الى سباسب جنوبي اوروبة واواسط آسية متجاوزاً بذلك حدود ايران . وبين الارواح التي لا يرقى الشك الى دورها الوقائي يحتل الحصان منزلة مرموقة ، إن كان وحده او ضم بصورة غريبة الى حيوانات اخرى كالديك مثلاً . وعندما يخبرنا هيرودوتس بأن داريوس انتخب للعرش لأن حصانه قد صهل للشمس الشارقة قبل أحصنة الطامعين الآخرين بالتــاج ، فان معرفة ارادة الآلهة بهذا الشكل تتلاقى مع دلائل اخرى لتظهر لنا الاهمية العملية والروحية فان معرفة ارادة الآلهة بهذا الشكل تتلاقى مع دلائل اخرى لتظهر لنا الاهمية العملية والروحية الق كانت للحصان عند شعب بدوى الاحيل استمر على تعاطى تربية المواشي .

لا نستطيع والحالة هذه ان نفصم العرى التي تصل المملكسة إرث « الشرق الكلاسيكي » الفارسية بأصولها الايرانية : وان رجعنا الى الزمن القديم نرى

بأن هذه المملكة هي غريبة عن « ألشرق الكلاسيكي » . ولم ثفت الاسكندر هذه الحقيقة اذ تظهر السياسة التي اتبعها بأنه شعر ، وهو في ايران ، بأنه اقرب الى مقدونية بما لوكان في مصر او بلاد بابل .

لكن تأثرت الحضارة الفارسية بمجار كثيرة اخرى ، جعلت منها حضارة شرقية . وتعتبرهذه الحضارة ، اكثر من كل زميلاتها السابقة ، نقطة التقاء . ونسبة لما اقام الماديون والفرس من علاقات مسع سوسه وبلاد الاشوريين فانهم تخطوا الحياة البدوية الصرفة . ثم جعلت الفتوحات من الاخمينيين ورثة اعظم الامبراطوريات القديمة وسادة اقطار تأصلت فيها اشد الحضارات قدماً . ومع ان هذه الحضارات كانت قد أشرفت على المغيب فانها تركت تقاليد وآثاراً باهرة : فكيف

التهرب اذن من اشعاعها ? وبرز تأثير الشرق قوياً جــــداً ؛ خاصة نفوذ بلاد الرافدين ؛ وهي ا اقرب الى وسط الامبراطورية واشد تنظيماً من مصر البعيدة .

ونشأت عن هذه الحالة ، في المجال السياسي ، صعوبات مباشرة اظهرت حديم الازمة التي برزت عند اعتلاء داريوس الاول العرش. وغدا من الضروري ايجاد نظام ،وان كان اداريا اقله ، لامبراطورية لا تعرف اي وحدة اذهي فسيسفساء بلاد متعددة الشعوب ، تختلف في الدين واللغة والنظام الاجتماعي والحياة الاقتصادية ، ولم يكن الهدف توحيد هذه الحضارات او صهر تلك الامم . ولم يكن هناك سابقة تدعو الى ذلك ، ولم تلاق مثل هذه الفكرة ، ان وجدت ، اي بدء تنفيذ انهم اكتفوا فقط بنقل بعض السكان من قطر الى آخر وذلك على سبيل القصاص ، فأسكن بعض اليونان في بلاد سوسه ، وكان الاشوريون والبابليون قد لجأوا مراراً كثيرة الى فأسكن بعض اليونان في بلاد سوسه ، وكان الاشوريون والبابليون قد لجأوا مراراً كثيرة الى

الى مثل هذا التدبير . وهكذا أسكنت بعض الجماعات الايرانية في وادي النيل وآسية الصغرى الغربية . وقد مثلت هذه الجماعات فرقاً حربية اسندت اليها مهمة الدفاع عن حدود يهدها الخطر او مناطق معرضة للثورات . واكتفى الملوك الاخمينيون ، دون ان بكون لهم هدف واسع المدى والتنظيم ، ان يروا بأن اوامرهم تنفذ ، والحرية تدفع لهم بانتظام ، وتعبئة جيوشهم تتحقق .

انهم حسنوها دون شك ونفذوها غالباً كما تقتصيه العدالة والروح الاسائية ، ولكنهم لم يستنبطوا شيئاً جديداً في هذا المصار . ومع هذا فان التطور الدي قد حصل كان خارجاً عن ارادتهم ولم يحددوا المنتفعين منه .

الملك هو مطلق الصلاحية . ولا يحق لأي فرد او لأي مجلس جماعي ان نقاسم الملكي و مطلق الصلاحية . ولا يحق لأي فرد او لأي مجلس جماعي ان نقاسمه سلطاته او يراقب كيف يستغلها . انه يتسلمها من اورموزد الذي ينتخبه . وتبتدىء كل النقوش الملكية ، تحت ستار الدعاء الى الإله ، باعادة ذكر هذا التميين : اورموزد هو الاله الاكبر ، الذي خلق السهاء في العلى ، واوجد الارض ، الذي ابدع الانسان

واستنبط له الغبطة ، الذي جعل من داريوس ملكا ، ووهب لداريوس هذه المملكة العظيمة الغنية بالخيل والسكان » . وقد وجد هذا النص منقوشاً على اربعة وعشرين نصباً في مصر . وعلى وجه النصب الآخر وجدوا النص الهيروغليفي المقابل وهو يعزو انتصارات الملك الى عطف إلهة ساييس ، والدته .اما في بابل فكان الاله بعل مددوك ينتخب الملك.وهم يسندون النص الرسمي الى التقاليد المحلية . ولكن لا يتكلم هذا النص الاعن الاله الايراني .

ولا تعتبر السلطة الملكية المطلقة التي تقررها ارادة الاله تجديداً في الشرق . كا لا يعد امراً غير مألوف الرأي القائل إن على الملك ان يحب الحق ، ويؤمن العدالة ، ويحمي الضعيف وذلك طاعة لرغبات الإلهة . وتعد هذه النظرية جزءاً من مفهوم النظام الملكي المصري، وقد اشار اليها بشدة حمورابي في قانونه . ولكن يعبر ملوك الفرس عن هذه العقيدة بصورة اشد وضوحاً واكثر استمراراً: « لقد احببت العدل وأبغضت الكذب » كما يؤكد داريوس « وارادتي هي ان لا يلحق ظلم بالارملة واليتيم ؛ لقد جازيت الكذاب وكافأت الفلاح » . وهذا ما يتفق مص المبادىء التي بشرت بها الديانة الفارسية لكل الامم . وان اعتبر بعض الكتاب اليونان المبادىء التي بشوت بها الديانة الفارسية لكل الامم . وان اعتبر بعض الكتاب اليونان فقد اشاد البعض الاخصر ، وهو عدو وطنهم ، مثال المستبد الظالم الذي يعد نفسه فوق كل قانون ، فقد اشاد البعض الاخصر ، ومراراً الكتاب الاولون ايضا ، بمثل هذه التعالم . وعلى كل لم تكن هذه الاشادة مجرد كلمات جوفاء، فان كتاب السيروبيدي Cyropédie كسينوفون عادل ونشيط .

وهناك مظهر كلاسيكي للنظام الملكي الشرقي المثالي، وقد اشاد بذكره الملوك الاخمينيون الذين انتسبوا الى أصل ايراني: فالملك هو القدوة لكل محارب، اذ قد غدا مروضاً على مختلف التمارين الجسدية! وعندما وصل الاسكندر الى قبر داريوس نقلوا له بهذه الكلمات ما كان قد نقش على ضريحه: « كنت صديقاً لاصدقائي، واصبحت امهر الخيالة ورماة القوس، وفقت الصيادين، وباستطاعتي القيام بكل شيء ». ويعبر هذا الموجز احسن تعبير عن روح النص الاصلي. وان كان اطول.

وفي اول عهد النظام الملكي ، كان باستطاعة النبلاء العظاء ان يقابلوا الملك بسهولة . ولكن بعد داريوس نظمت مبادىء دقيقة جداً جميع اعمال الملك فهو يعيش في جناح خصوصي بالقصر دون ان يستطيع احد الاقتراب منه و وتخبرنا قصة استير Esther بأن نساءه كن ينتظرن او امره ليلتحقن به . ولم يشاهده الخاضعون لحكمه الافي ايام الاحتفالات ، يخضع الجميع امامه عندما يطل على عرش العظمة او عربة الابهة يحميه حرس منتخب تخلد لنا تصاوير سوسه اسلحتهم وحليهم . وقد سبب له هذا الانزواء نتائج لا مفر منها : دسائس الحريم والاغتيالات ومكايد الوزراء والخصيان ، ويوجسد هوة سحيقة بين المملكة القوية التي حكمها كورش الكبير او

داريوس الاول وبين الدولة التي انقض عليها الاسكندر اذكان قد هلك ملكات من ملوكها بالسم بينا احتاط الثالث لنفسه فسمم قاتلهما خشية ان يصبح هو الضحية .

الحسكم والادارة التي اسسها كورش ولكنها ما هو في بلاد فارس نفسها: بسرغاد Persépolis التي السها كورش ولكنها الهملت بالواقع، وبرسبوليس Persépolis التي وضع تصميمها داريوس، اول ملك من الفرع الثانوي، لتصبح مقر السلالة الرئيسي والتي لم يكتمل قط بناؤها. وهناك عواصم اخرى كانت قواعد الدول التي اخضعتها المملكة الجديدة: إكبتانا في بلاد ماداي وبابل وسوزه. وقد اهملت مصر وليديا لبعدها. وشيد الملك في كل

مكان القصور وأقسام الحدائق ه الجنائن ، لشدة ولعه بالخضرة والقنص – وكلمة الجنائن هي الاسم الفارسي للحدائق الكبيرة حيث ترتفع الاشجار وتكثر حيوانات الصيد المتنوعسة . وسريعاً ما ينتقل الملك من مكان الى آخر دون ان يجبر نفسه في هذا المجال بمبدإ او نظام . ولكن المقر المستحب هو مدينة سوزه ، حتى ان اسم هذه المدينة غدا للمعاصرين كأنه رمز لقوة الامبراطورية ولهيئة حكمها .

ويجري طبعاكل شيء باسم الملك. وتتخذ القوانين الملكية العمومية شكل تصريحات شفوية تصدرها دوائر الدولة. ولكن يقوم الى جانب الملك وزير ينتخبه العاهـــل ويدعوه اليونان «شيليارك Chiliarque» ويشتق هــذا اللقب من كلمة حربية وهو يعني قيــادة جزء من الحرس الملكى.

وترتكز المركزية على وسائل مادية قوية . فقد اعدوا بعض الطرق الكبيرة والحقوا بهسا سلسلة من الخانات والاصطبلات التي تعتبر كمحطات تؤمن تنقل السعاة السريع . ومن اشهر هذه الطرق الطريق التي تصل سرديس بسوزه ، وعلى كل هي الاشهر لان اليونان استعملوها وغدت موضوع اعجابهم . ولكن لا يكفي تبادل الرسائل ؛ لذا ترسل الحكومة المركزية مراقبين يراقبون الادارات المحليسة ؛ وقد دعي هؤلاء « عيون وآذان الملك » حسب استعارة تبنتها المالك التي سبقت في الزمان .

وهناك وسيلة اخرى تسهل المركزية: اللغة والكتابة. ولم تكتب الفارسية لغة الملوك، قبل داريوس الاول. ولهذا الهدف تبنوا العلامات المسارية. واستعملوا اللغة الفارسية في النقوش الرسمية والاستعراضية > كا استعملوا في الوقت ذاته لغات المهالك القديمة كلغتي بلاد أكاد وسوسه. وقد سمحت هذه النصوص المكتوبة باللغات الثلاث للعلماء المعاصرين ان يحلوا رموز هذه اللغات المنقرضة وذلك لما عرفوه من اللغة الفارسية بواسطة كتب البارسيس الدينية الذين يقيمون في الهند. ولكن لم تصبح هذه اللغة سهلة التداول لانها فرضت استعمال الخزف. وكانت المملكة الإشورية قد بدأت تستعمل اللغة الارامية: وهكذا اعتبرت المملكة الفارسية اللغة الارامية الدولة في سوزه الى نقل النص

الفارسي الى اللغة الارامية وارسلت نسخاً من مقرراتها الى الدوائر الحكومية المحلية التي كانت تترجمها بدورها الى لغة القطر الوطنية . وهذا ما يفسر لنا التقدم المستمر الذي احرزته اللغة الارامية في الشرق الادنى - وهذه نتيجة غير مقصودة لضرورة سياسية - وقد نتج كل هذا عن اسناد المملكة وظائفها - ولم يكن لها تقاليد عريقة او مؤهلات لخلق ادارة مركزية على شكل آخر الى جماعة من الكتبة اورثتهم اياها الدول المنقرضة او انتخبتهم من رعاياها الاكثر تنوراً او اطلاعاً .

 هكذا اكتفى الاخمينيون بتبني اساليب اسلافهم والسير بها نحو الكمال ، وذلك في اكثر من مجال ، ولكنهم اوجدوا مناهج جديدة في مضمار الادارة القطرية ان لم يكن المحلية ، واحترموا الجماعات البشرية والتقسيات الجغرافية التقليدية كالقبائل والممتلكات العقارية الفسيحة العائدة الى الهباكل و الاشخاص ، والمدن والمحافظات . ولكنهم مع هذا قسموا امبراطوريتهم الى عدد من المقاطعات يتراوح بين العشرين والثلاثين دعوها المرزبانات . وكان على رأس كل منها نبيل ايراني يمثل دون شك الملك ، ولكنه يمثل ايضاً في الوقت ذاتسه الشعب الفاتح او بالاحرى تلك الملمقة الارسة وقراطمة الحربمة التي تصلها بالعاهل عرى وفاء شخصي ، إذ تشترك واياه بحماية وادارة الاقطار التي انتصر عليها بجهودهم المشترك. وقد برزت الصفة الايرانبة في آكثر مظاهر هذا الننظيم ! اذعاش المرزبان ، ولو على مستوى اقل ، سيشة الملك ، وكان له قصر وحرس وبلامله واصدقاء شخصيون . ولم تخل هذه الحالة من نخاطر . واتخـــذ داريوس الاول للأمر احتماطاته اذ اوجد المفتشين والمراقبين ، وانشأ نظام البريد الملكي ، وأقسام يجانب ه المرزبان ، امين سر براسل مباشرة الوزير ، واسند الى قائد خاص قيادة الجيوش المرى اللي كانت قديمًا متينة وقوية . وجنته بعض المرازبة مباشرة المرتزقة وطالبوا – ونالوا مبتغاهم باسناه وظائفهم الى اولادهم ؛ وقد احدثت هـذه التصرفات ، في القرن الرابع ، انسطر ابات طويلة الامد في نواحي الامبر اطورية الغربية . وبعد ان كانت هذه القلاقل محلمة ففط اتسم فحدثت اذ ذاك « ثوره المرازبة الكبرى » التي لم يقض عليها ارتحششتا الثالث الا بسموية كالمة .

توخت هذه الادارة في الدرجة الاولى اعطاء الملك وسائل اظهار الادارة و الادارة في الدرجة الاولى اعطاء الملك وسائل اظهار

و ندا الهدف الاول توفير الاموال ، لذا اجبر جميع رعايا الدولة على دفع الجزية ما عدا الفرس و الماديين ، وهم الشعوب المظفرة . وكان داريوس قد حدد مقدار هذه الجزية لكل من المرزبانات . ولاوزيع هذه الضرائب على الجماعات التي اجبرت على تأديتها ، اعتمدوا الاساليب القديمة المتبمة وذلك على اساس اعمال مساحة نظمت هنا تنظيماً دقيقاً وهناك حسب تقدير

دون اعـــتاد الافتراض القائل بزيادة تلك الضرائب . فهي كانت منذ الاساس المرزبانة الاشد احتفاراً والمفروض عليها ابهظ جزية إذ اجبرت سنوياً على تأدية ألف مثقال فضة وخمسمئة خصي . وكان قسم من الجزية يدفع خيرات طبيعية والقسم الآخر سبائك من المعدن الثمين . واستعمل جزء من هذه الضرائب في كل مرزبانة لإعالة الحنود والموظفين المقيمين فيها . وهكذا قدمت كيليكية ٣٦٠ حصاناً ابيض و ٥٠٠ مثقال فضة يصل منها فقط الى الحكومة المركزية وسمقالا . ويلجأ هيرودوتس ، واليــه يعود فضل وقوفنا على حسابات عهد داريوس

تقريبي . وغدا للفرس من ثم فضل التوفيق وليس الاختراع . ولم يجر خلفاء داريوس ، كما يعدو ، تغييرات الماسية في هذه الاجراءات . وقد نجد تفسيراً للثورات المتكررة في بلاد بابل

المنصيلية ، الى ضرب رقم مثاقيل عيار الذهب التي كانت تدفعها المرزبانة الهندية وهي ، حسب قوله ، اغنى المرربانات واكثرها سكاناً ، وذلك للحصول على كمية الفضة المعادلة لذاك العيار الدهبي . وهكذا يؤكد بأن تلك المرزبانة كانت تدفع ما يقابل ٢٥٦٠، مثقال فضة – اي ما يعادل ٨٧٠٣٠،٠٠٠ فرنكاً فرنسياً في سنة ١٩١٤ . واعتبر اليونان دوماً بأن لملك الفرس ثروة ضخمة حضم لجاذبتها اكثر من شخص .

وعلاوة على الاعباء المالية كانت هناك اعباء حربية. وتألفت القوى التي اخذ الاخميني على مفسه تعبئتها ان دعت الضرورة من فرق تقدمها كل مرزبانة ويغدو قائدها عادة المرزبان نفسه . وهكذا استطاع العاهل جمع اسطول وجيش كثيري العدد . ولكن لم تسير هذا الجيش وذاك الاسطول اي روح وظنية وقد كانا مجموعة عناصر مختلفة من حيث السلاح وخطط القتال واللغة . وقد استغل اليونان ، اعداء الفرس ، هذا المواقع الى ابعد مدى فذكروا لجيوش الفرس رقما هيوليا وتحدثوا عن عبيد سيقوا الى المعركة تجت تهديد السوط . لقد وجدت دوما في خضم هذه الحماهير عناصر حسنة ، خاصة الايرانيين نم خيالة كانوا او رماة ، والمشاة البالغ عددهم عشرة المحاف وهم فخر الحرس الملكي ، ويدعونهم « الخالدون » . ولكن اهاب تفوق الجندي اليوناني التقني بالماوك والمرازبة الفرس لتجنيد المرتزقة اليونان ودلك بصورة تصاعدية ابتداء من

الملقمي بالموك والمرارب الفرس للجميد المرتزفة اليونان وذلك بصوره تصاعدية ابتداء من اواخر القرن الخامس ؛ وقد اثبتت حوادث عدة هذا التفوق ومن اشهرها مغامرة « العشرة آلاف » من بلاد بابل حتى البحر الاسود . وايام غروة الاسكندر كان المرتزقة اليونات يؤلفون قسماً هاماً من الجيش الفارسي ، اقله من الفرق التي لم يعوزها كبير وقت للانتقال من مكان الى آخر ، كما كو"ن ايصاً اليونان او بحارة شواطىء آسية الصغرى الذين ينتمون الى عنصر يوماني ، طلاشتراك مع البحارة الفينيقيين ، رجال اسطول حسبوا له حساباً .

هل حددت الدولة الفارسية لنفسها اهدافاً اخرى ? انها على كل لم تقرر بمل، ارادتها ووعيها منهاجاً اقتصادياً . فقد تركت للأقطار التي اخضعتها حرية الاستمرار على تنفيذ النظم التي ارادتها لنفسها . ولكن حصل مجهود مرموق في حقل التشريع ، وخاصة في بلاد بابل ، ومع دلك لم تسع الدولة لتوحيد القوانين . وقد سهلت الوحدة السياسية التعامل التجاري اذ قالمت

الحواجز والصعوبات واوجدت جو أمن وسلام لتنقل التجهاري؛ ولكن لم يستفد القوم من الامكانيات التي بررت امام الاتصالات البحرية . ومع هذا استطاع احد الأسيويين الفربيين الذي كان في خدمه داريوس وهو الكاري سكيلاكس من كاريندا ، ان يجاري نهر الهندوس ثم يحاذي سواحل ايران الجنوبية ليدور بعد ذلك حول الجزيرة العربية وينتهي عند السويس . ولكن بقي هذا « الطواف » وحيد جنسه ولم يستفد تجاريا منه احد ، وكان قد نظم لغايات سياسية ، وبصورة ثانوية علمية . وسيظهر نيارك ، امير البحر عند الاسكندر ، جرأة فائقة عندما يتم جزءاً من الرحلة التي قام بها سكيلاكس . والطريق الوحيدة للشرق الاقصي كانت الطريق الدية : فبعد اجتياز ايران كانت هذه الطريق تتفرع نحو افغانستان والهند من جهة ، ونحو تركستان والصين من جهة اخرى . وقد عرفوا هذه الطريق واستعمارها ولكن نجهل مدى استغلالها.

وكانت تنقص الامبراطورية الفارسية لتحقيق امكانياتها الاقتصادية سياسة ماليسة منظمة ومطردة . ولم يتبع الاخمينيون الاقليلا المثل الذي قدمه لهم الملوك الليديون . فهم منذ عهد داريوس الاول ، ضربوا السكة المدهبية « الدارجة » وذلك بكمية قليلة جداً ، ولكنهم لم يعمدوا الى ضرب النقود الفضية الا في زمن متأخر ، كا سمحوا للمرازبة ان يسكوا مثلها باسمهم . وقد قام هؤلاء واولئك بهذا العمل لصرورة معاملاتهم مع اليونان ، وهم المرترقة والتجار ورحال الفن . ولكن يؤكد انتشار قطع النقود اليونانية في الامبراطورية الفارسية التي بعدت بعض اقطارها بعداً شاسعاً عن البحر الابيض المتوسط بأن النقود الفارسية لم تف بالمطلوب الصروري . وفضل ملوك الفرس تكليس الثروات محتفظين بالمعدن الثمين الذي 'دفع فلم كجزية بشكل سبائك صبت على هيئة اوان . وهكذا بقيت وقتا طويلا هذه الثروات مثيل في ذاك العصر! مئة وعشرون الم مثقال في برسبوليس وحدها . . . وهذه القيمة تعادل مثيل في ذاك العصر! مئة وعشرون الم مثقال في برسبوليس وحدها . . . وهذه القيمة تعادل عدثين والحالة هذه ثورة اقتصادية حقيقية في بعض الاقطار حيث بقي التبادل التحاري محتفط بأشكال متأخرة وقدية العهد .

واستطاع بعض الملوك ان يراقبوا مراقبة دقيقة حكام المقاطعات المحلمين ، فاهتمت الدولة اذ ذاك برفاهية رعاياها وحمابتهم من مظالم السلطات. ولا مجد في هذا الجمال اوصح من رسالة ارسلما داريوس الاول – ولا نجد دوما الا هذا الملك! – الى موطف نجمل رتبته كان يشعل وظيفة ما على الساحل الإيجي . وقد افادتنا عن هذه الرسالة كتابة يومانية غير كاملة ، لسوء الحظ ، ورد فيها : «عرفت بأنك لا تخصع لأوامري مجذافيرها . وبما انك تستثمر املاكي اذ تزرع فيها اشحاراً منمرة بعد ان تنقلها من سورية نحو شاطىء آسية فاني امتدح افعالك وستلقى مكافأتك من القصر الملكي . ولكن حيث انك تستهزىء بتعلياتي التي اصدرها تجاه الآلهة فاي

سأريك ؛ ان لم تغير سلوكك، مدى غضبي . فقد فرضت دون حق ضريبة على مزارعي ابولوق المقدسين وامرتهم بأن يفلحوا ارضا لا تخص الإله ، مستهتراً والحالة هذه بعرفان الجيل الذي ابداه اجدادي نحو الاله ، الذي علم الفرس حقيقة شريفة و ... » وهكذا توخت الادارة كاهداف لها ، وقد احسنت مراقبتها ، تقدم الزراعة والعدالة والتساهل نحو الآلهة الغريبة ، شرط ان تعلم الحقيقة ، وهذه كلها موجبات معنوية اخذتها الديانة الفارسية بعين الاعتبار .

الدياسة الاشوريون حروبا عدة جرت بين الامم معارك تنشب بين الآلهة . وعندما سبى نبوخذنصر الىابلي اليهود الى عاصمته قسا بشراسة ضد الهيكل اليهودي . ولا يفهم سلوك الاخميديين على حقيقته الا اذا قورن بمثل هذا المهج الذي سار عليه سلفاؤهم ماشرة . وحالما الاخميديين على حقيقته الا اذا قورن بمثل هذا المهج الذي سار عليه سلفاؤهم ماشرة . وحالما وصل كورش الى بابل قدم « خضوعه لبعل حمردوك » كما اطلى في الوقت نفسه سراحالعبراديين وساعدهم في تعمير مناطقهم . ولم يقدم خلفاؤه على اي اضطهاد ، ولم يفرصوا آلهتهم مالقوة ، لا بل أدوا لسائر معتقدات المراطوريتهم الاحترام التقليدي الذي كان يؤديه الملوك الوطنيون: وهكذا قدمت في اورشليم كل يوم ذبيحة على اسم ونفقة الملك ، ولم يلحق اي ادى برجال الكهنوت في مصر وبلاد بابل الا بقدر ما اتهموا به م تحريض على الثورة . وان لم يعرف العالم القديم ، منذ هذا التاريخ ، الا بصورة استثنائية التعصب الديني ، فاد ذاك يعود الى المتل الذي ضربه الملوك الفرس .

ولم يكن سلوك هـــؤلاء الملوك في هذا المجال تعبيراً عن عدم مبالاه او بصوره اولية عن كياسة سياسية ، بل اقتمالا لديانة اعتبرت على غير مستوى .

ويصعب علينا تحليل خيوط الكمة التي تؤلف الديامة الفارسيه القديمة . وان لم ته نس هذه الديامة المورا أساسية من الديانات الشرقية فامها تحتوي مع هذا على عماصر محتلفه لا مجد لتفسير الكثير منها معلومات مستقلة . وجمعت هذه المبادىء في كتاب ربد افسته المقدس . وقد نعثر على بعض العناصر الهندو \_ اوروبية التي نجدها في كتاب ريفندا الهندى ، وهذه العناصر هي قليلة . ولكن هناك ايضاً ممادىء آرية محتة ، اي خاصة بالايرانيين الغربيين ، والتي لم تعم بواسطتهم القبائل الايرانية الاخرى الا في زمن متأخر . وقد اتى احد المصلحين ، زرادست ، بتعاليم في غاية النقاوة ، ولكن شوهها جمهور المؤمين بها . وتطرح هذه الوقائع اسئلة لا عد لها ، دون ان يجدوا لها حلا لناريخه . وتختص اهم هده الصعومات برادشت نفسه . ولكن اين بالتدقيق ؟ وخاصة في اي زمن ؟ ان الليدي كسائتوس هو اول الكتتاب المعروفين ولكن اين بالتدقيق ؟ وخاصة في اي زمن ؟ ان الليدي كسائتوس هو اول الكتتاب المعروفين الى عهد اكثر قدماً ، ويذكره ويرجعه الى القرن الحامس . ويرجع به المؤرخون العصريون الى عهد اكثر قدماً ، ويذكرون عادة القرن السابع او القرن السادس . وعلى كل يعجب المرء الى عهد المرابع الى عهد اكثر قدماً ، ويذكرون عادة القرن السابع او القرن السادس . وعلى كل يعجب المرء الى عهد المرء المرابع المرء المرابع الله عهد اكثر قدماً ، ويذكرون عادة القرن السابع او القرن السادس . وعلى كل يعجب المرء المرء المرء المرء المرء الكثر قدماً ، ويذكرون عادة القرن السابع او القرن السادس . وعلى كل يعجب المرء المرء الكثر قدماً ، ويذكرون عادة القرن السابع او القرن السادس . وعلى كل يعجب المرء المرء الكثر قدماً ، ويذكرون عادة القرن السابع الكرون السابع الكرون عادة القرن السابع الكرون السابع الكرون عادة القرن السابع الكرون السابع الكرون عادة القرن المالية ويون السابع الكرون عادة القرن السابع الكرون المؤلية ويون السابع الكرون عادة القرن السابع الكرون عادة القرن السابع الكرون السابع الكرون عادة القرن المؤلية ويونية على الكرون عادة القرن السابع الكرون المؤلية ويون الم

كيف تجاهلت ديانة الاخمينيين الرسمية زرادشت وتعاليمه .

ان جوهر عقيدة المصلح هو التوحيد بانقى مظاهره. فهي لا تقر الا باله واحد هو اورموزد، لا قياس لعظمته وقدرته وروحانيته. وتوجد معه وحدات بجردة هي اشكال منه او مبادى، صادرة عنه. ولكن في منزلة اقل من منزلته يتناحر مئذ خلق العالم روحان ، احدهما للخير والآخر للشر ، ولا يعرف نزاعها مهادنة وهو يشمل كل شيء. وعلى الشخص ان يحارب عناصر الشر في ذاته وخارجاً عنه ، وعلى هذا الاساس سينال السعادة بعد الدينونة الاخيرة . وتنحصر العبادة في هذا الجهد اليومي المتواصل متحررة من كل تقادم او ذبائح مادية ! « ان رجل التقوى هو قديس : وهو يزيد العدالة العقل والكلام والعمل والضمير». وهكذا يشعر المرء الى اي قمة اوصل هذا المصلح، الذي يشتمه المعموض، فكرته .

، وتتغير عن هذه المبادىء ديانة الاخمينيين الرسمية التي تظهر لنا من خلال النصوص الملكية . فهي تعتبر اورموزد « اكبر الآلهة» ، ويتحدث داريوس الاول عن «الآلهة الاخرى الموجودة» . انه تعبير غامض وهو يشمل دون شك آلهة غريبة – وهذا ما يفسر لنا النسامح نحوها – وآلهة ابرانية اخرى . ويجب انتظار حفيد داريوس ، حوالي منتصف القرن الخامس، لنعرف بالتدقيق إسمى إلهتين من هذه الآلهة الابرانية وهما ميترا وأناهيتا. وعلى كل يبقى اورموزد الآله الاعظم، الاله الملكي بالدرجة الاولى ويمثلونه برسم قرص شمس مجنح يخرج منه نصف الشخص الاعلى يحمل لحية ويكلل التاج هامه . ويشتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الدينية . وبما انه خالق العالم، بما فيه الارض والسماء ، فهو اكثر من الشمس : انه النور السماوي «السيد الحكمة» منظم السعادة والعدالة ، الذي يأمر بحب الحقيقية وبغض الكذب . ومع وجود هذه الغزوةنحو المبادىء الروحانية الطاهرة فقد قدم الملوك الذبائح؛ اقله باشعالهم شخصياً النار التي لا تنطفيء على المذابح. وقد ابقت الديانة الشعبية؛ القياستمرت علىشيء كثيرمن الحيوية؛ المركز الاعلى لاورموزد ، ولكنها تلصق به جمهرة من الآلهــة التي تمشـــل قوى الطبيعة والعناصر . وأكثر من هذا ، فهي تتخيل ، مقابل عالم الاله الاكبر ، عالم النور واليسر والخصب ، عالماً للدياجـــــير والاشراك والشياطين ، ويسيس هذا العالم اهريمان . أنها تؤمن بضرورة جهود الانسان الروحية وبدينونسة العبادة التي يقوم بها ، او اقله ينظمها ، رجال الكهنوت اعني المجوس ، وتقر ايضاً عبادة النار والاناشيد والتقادم والذبائج الدموية التي ندد بها زرادشت بكل شدة. واستناداً الى هذه المعتقدات فهم لا يحرقون الجنث ولا يدفنونها كيلا يدنسوا النار او التراب ولكنهم يلقونها في اماكن

ان الديانة الفارسية زادت على مجرى التفكير القديم افكاراً جديدة منها الحياة الفكرية الدينونة الاخيرة ومبدأ المثنوية ، هذا مع العلم بإنها شددت اكثر من الديانات

صحراوية . ولا نستطيع لسوء الحظ تحديد الوقت الذي فرضت فيه هذه الفكرة نفسها بتلكالقوة.

الاخرى على المبادىء الادبية . أما في باقي مجالات الحياة الفكرية فسلم يأت الفرس بأي جديد . ولا غلك في هذا المضار لإبداء الحسكم إلا كتاب زندافستا ، وهو كتاب ديني تناقل القوم اجزاءه القديمة بالساع ، لأنهم لم يلجأوا الى الكتابة الا في او اخر القرن السادس .

ولا يحتوي هذا الكتاب على أمور علمية . لقد كان لدى الفرس اطباء دون شك . وداوى بعضهم بالنباتات ، أما الآخرون فلجأوا الى التعابير الطقسية . ولكن جلب الملوك الى بلاطهم أطباء يونان او مصريين . ولم تظهر ايران كمهد للعلوم او لشبه العلوم التي كلف بها الغرب واطلق عليها اسم زرادشت إلا في زمن متأخر ، أي بعد العصر المسيحي : ومنذ هذا الزمن اتخذت كلمة « بجوسية » معناها الحالى ، وقد اشتقت من اسم الكهنة الايرانيين .

ولا يبدو بان حياة الامبراطورية الفكرية الحقيقية كانت فارسية ، لا بل لم يهتم كثيراً الفرس لهذه الحياة. وقد اصلح التقويم البابلي مرة اخرى سنة ٣٦٧ ق.م. إذ حددوا السنين والفصول حيث كان يجب حشر الشهور التي قرروا زيادتها ، وذلك ضمن اطار الوحدة التي تشمل تسعة عشر عاماً . ولكن فضل الفرس الوحيد في هذا المضار هو الساح لعلهاء الفلك من الكهنة متابعة المحاثهم . واظهر بعض الايرانيين ميلا للفلسفة والعلوم ، حتى اليونانية منها . وقد تحدثوا عن وجود شلة منهم بالقرب من أفلاطون في اواخر ايامه . ولكن بقيت مشمل هذه العناية امراً استثنائياً ، ولا يظهر بان أحداً من الملوك رغب فيها .

ان الحالة في مجال الفن على غير ما ذكر اعلاه ، وان كان مؤكداً بانه لم يحتل إلا منزلة محدودة في الحضارة الفارسية . اننا لا نجد تماثيل للآلهة ، او هياكل ، إذ اكتفت الآلهة بالمذابح ، لا بل زهدت بهذه الأخيرة مراراً . ولا نجد ايضاً قبوراً ، للافراد أقلا . وحسب علمنا لم يشيد الشخص لنفسه بيتاً كبيراً ، ولم يأت باي ابتكار في هذا المجال من حيث الهندسة او الزينة . ومع هذا يوجد فن فارسي ، إذ وجد ملوك فرس لم يستطيعوا التخيلي عن التقاليد التي تربطهم بالملوك الشرقيين . ولأنهم فاقوهم قوة وغنى ، وقد أعلنوا نفسهم الملوك الكبار ، ملوك الملوك » ، ارادوا أقله مساواتهم بما خلدوا منآثار . لا بل فرض عليهم مثل هذا السلوك مقامهم في اعين رعاياهم الايرانيسين الذين اعتقدوا بان الذي ينتخبه اورموزد هو من جوهر سام جداً .

وهكذا تعرض الفن الملكي ، في مراحل التصميم والتنفيذ، الى تمجيد الملك والسلالة والسلطة الملكية . ولكن لم تبرز هذه الاهداف منذالبدء : ولم يكن كورش بحاجة الى شيء من هذا وكانت عاصمته يومئذ بسرغاد مدينة متواضعة . وغدت المبادرة في هذا المجال لداريوس الاول الذي نظم الامبراطورية ، فتبنى الانواع الثلاثة من المباني التي لم تفصل قط في دول اخرى عن فكرة السلطة الملكية وهي : النقوش بشكل ضخم وبارز التي تذكر باعمال الملك الباهرة ، ثم القصر وهو الاطار المهيب للحفلات والبلاط ، واخيراً القسير الذي يحمي شخص الملك من

الاهانات بعد موته . ولكن كان هذا الهدف الاخير رمزياً إذ لم يسع الفرس ، أو سعوا قليــلا جداً ، للاحتفاظ بالجثة الطبيعية . وفعلاً كان مبنى ، على شيء كثير من البساطة ، قد حمى ما تبقى من كورش . ولكن ايام داريوس وجـــد تقليد في غاية السمو يؤكد بان الملك لا يخضع للناموس الطبيعي .

وغدا الفن الفارسي ، وهو فن ملكي ، متعدد الناذج والأصول ، إذ لم يكن لايران تقاليَد عريقـــة ، بينا عرف الشرق الذي خضع للفرس بغنــاه في هذا المجال وبغنى اختباراته. وقد

قدمت المناطق المواد الاولى والعسلة ورجال الفن. ولنصغ الى داريوس الاول في سوزه: « لقد أتيت من بعيد بالمواد التي بنيت بها هذا القصر في سوزه. والشعب البابلي هو الذي حفر الارض وكو م الحصى، وجلب الارز من لبنان. وقد أتى به البابليون حتى بابل، واوصله من بابل « الايونيون والكاريون » وهم مسبيون حالى سوزه. وأتوا بخشب الصندل من الهند، والذهب من سرديس وبكتريب، واللازورد والزنجفر من سوغديانه، والفيروز من بلاد خوارزم، والفضة



الشكل ١٧ \_ منطقة برسبوليس

والرصاص من مصر ، والمواد التي تزين الجدران من ايونية ، والعاج من اثيوبة والهند، والعواميد الحجرية من كاريه . وكان نحاتو الحجارة ايونيين وليديين ، والصاغة ليديين ومصريين وعمال الخزف بابليين ، ومزينو الجدران ماديين ومصريين . لقد انجز عمل باهر في سوزه . ليحمني الإله اورموزد... » وقد أتى هؤلاء الرجال ، وهم مختلفو الاجناس ، بالحلول التي ارتأوها وعملوا حسب فنونهم . واننا نجهل الشخص الذي نستق هذه الاعمال . ولكن على كل برز القصر وكأنه مختصر للامبراطورية واتخذ من ثم هذا الفن قيمة رمزية .

ولم يستعمل احد غير داريوس النقوش الهائلة التي توخت التذكير. انها نقوش «بهستون»الصخرية وقد حفرت على علو مئة متر وعلى صخرة تشرف على احدى ممرات جبال زغروس ، وهي الطريق التاريخي الكبير بين بلاد أشور وبلاد ماداي . وتتغنى هذه النقوش بالانتصار الذي احرزه داريوس على الثائرين الذين هددوا أمن وسلامة الامبراطورية غداة تسلمه العرش . وفي النقوش رسم يرتفع فوقه رمز أورموزد: قائدان والملك وعشرة من الاعداء وقد ألقي

أصده أرضاً وقيته التسعة الآخرون ووضع الحبل في عنقهم ، وفي الأسفل نقرأ كتابة بلغات ثلاث تسرد الحوادث . ولم يستطع احد أن يقرأها وهو على الطريق ، وغدا الجهد المبذول لقراءتها اشادة عظمى بعظمة الملك وجبروته .

والقبور الملكية في برسبوليس ونكش – اي – روستم Naksh - i -Roustem هي صخرية ايضاً ، وقد أخذوا فكرتها الاولى عن القبور المصرية . ولكن لم يتسع داخلها إلا الى رواق وغرفة دون نقوش او رسوم ، وقد بقي من ثم في غاية البساطة . وصبوا جل اعتنائهم على الخارج . وقسمت الصخرة ، وقد برزت على شكل صليب يوناني كبير ، قسمين عليها النقوش . ويمشل القسم الذي في الوسط ، وهو الاكثر عرضاً ، مجموعة من العواميد تحمل افريزاً : أي واجهسة قصر ينشق في وسطها باب القبر . ويمثل القسم الاعلى الملك المام مذبح النار الذي يعلوه اورموزد ، وترى الملك على دكة مجملها رجال يرمزون الى المرزبانات .

والقصور هي اشد تأثيراً ايضاً. وقد أراد كل ملك ان يشيد له قصراً خاصاً في العواصم الوطنية ، او أقد زيادة شيء جديد على مباني أسلافة . وهذا ما يفسر لنا كثرة القصور وتشابك اجزائها . وهذا ما يشرح لنا ايضاً السرعة التي جعلتهم يستعملون الآجر للجدران طبقاً للتقاليد الاشورية ، والاحتفاظ بالحجارة لاطار الأواب ، مع اننا في مناطق كبلاد فارس حيث لا تنقص المواد الصلبة للبناء . وهذا ما يعلل لنا اخيراً عدم اتمامهم الاعمال مراراً! ففي برسبوليس بالذات نرى اجزاء الأساطين انتهوا من اعدادها ولكنهم لم يركزوها في مواضعها .

وتعرفنا خاصة اعمال التنقيب الحديثة بقصر سوزه الكبير وبمجموعة المدينة الملكية المهيبة في برسبوليس ، وبعد ان شيد داريوس هذه المدينة الاخيرة لتصبح عاصمة السلالة بدأوا رويدا رويداً يتخلون عنها لمصلحة سوزه ، ولم يظهر فيها الملك إلا نادراً جداً وذلك في مواسم الاحتفالات الرسمية ، ولكن بقيت برسبوليس مع هذا رمزاً للمملكة الاخمينية اكثر من المدن الاخرى ، وعلى هذا الاعتبار احرقها صحب الاسكندر عندما مروا فيها وذلك ثأراً لما سببه الفرس من خراب في بلاد اليونان اثناء الحروب المادية ، وتستند هذه المدينة الى الجبل وتشرف على سهل واسع ، وهي تمتد على فسحة مسطحة نصف اصطناعية يبلغ طولها ٥٣٠ م وعرضها على سهل واسع ، وهي تمتد على فسحة مسطحة نصف اصطناعية يبلغ طولها ٥٣٠ م وعرضها الفيضانات ، ولحكنهم حذوا حذو تقاليد بلاد الرافدين فشيدوا القصور الملكية في مكان يشرف على المدينة التي يقطنها عموم السكان.

 ٤٣٠٥٠ م – ورفيعة جداً نسبة لعلوها – قطر القصر ١٠٦٠ م لعالو ٢٠ م تقريباً – ونسقوا هذه « الغرفة ذات المئة عمود » على غرار قاعات الهياكل المصرية ، ولكن خفة وزن السقف سمحت بالابقاء على شكل العمد الرشيقة . ويوجد تجديد آخر سببه تاج العمود الذي يمثل ، فوق نقوش حلرونية الشكل ، رؤوس ثيران حاثية .

وزاد فن التزيبن في عطمة هذه الهندسة ، وقد اعتمد كثيراً على اللون ، لا بل على الحجارة الكريمة أو الذهب . ففي سوزه رسموا صفوفاً طويلة من الجنود والاسود او الحيوانات الخيالية على قطع من الآجر الناتيء ، والمطلي بالمينا وفقاً للطريقة البابلية ، والذي يظهر في اجزاء السلالم والممرات السفلى . أما في برسبوليس فقد اعادت الرسوم المسطحة التي صورت على الحجر باظهارا والجنود او المسكلة فين الدين يحمساون الى السيد ، وهم في زيهم الوطني ، ضرائب اوطانهم . وهناك ايضاً رسوم ونقوش بافرة — وهذا ما يحدث نادراً جداً — تستلهم الرسوم الأشورية : الثور المجنح وله رأس بشري ، صراع الاسد والثور ، قتل وحش هائل بيد الملك . ولا نرى اي رسم او ظل رسم لامرأة ، بل نجد دومساً رسوم الملك ورعاياه وجنوده وثروته وعظمته دون عطفه .

ولذا يبقى كل شيء في هذا المضار على وتيرة واحدة ، وإن هم سعوا لبعث الحياة في. ومع هذا يجدر بنا ذكر تأثير الفن اليوناني على ما سبق لنا وذكرنا من تأثيرات عدة ، وان بدا هذا التأثير محدوداً جداً سبة لغيره او لم يبرز بصورة عملية الآ في تموجات بعض الثياب والستائر ، ولكنه يوجد على كل حال وقد ضم الملك الى امبراطوريته جزءاً من العالم اليوناني وأتاه رجال فن من الاجزاء التي بقيت حرة ؛ غير ان احداً منهم لم يكن من الدرجة الاولى المتازة ، أو ان احداً منهم لم يستطع ان يعبر كا يرغب عن المواضيع الرسمية: ولا يلاحظ وجودهم هنا وهناك الا في تجعيد أو طية قطعة القياش الذي يغطى الجسم .

تعايشت معاً الحضارة الايرانية والحضارة اليونانية الكلاسيكية ، ولم المهرة الايرانية والهلينية كلاسيكية المهرة الايرانية والهلينية كل المنازعات التي نشبت بين الشعبين دون احتكاك هاتين الحضارتين.

ولكن حذار ان نبالغ في مدى الاقتباسات التي أخذت عن الحضارة الهلينية . لقد سمح الملوك لليونان بالتجول في الشرق والوقوف على حالته . وما قام به هيرودوتس هو اكبر شاهد على هذا التسامح . ولكن تابع الفن اليوناني تطوره وكان قد تجاوز عهد تلمس طريقه . وعرف اليونان الهند بواسطة فارس ، ولكن بقيت معرفتهم لها سطحية جداً : وان وجد عملياً التأثير الهندي فلم يتجاوز حدود بعض المبادىء الطبية وبعض الادوية . ان أفلاطون عرف « فكرة الثنائية » الزرادشتية ، وقد استهوته . ولكن انتهى كل شيء عند هذا الحد ، وعلينا ان ننتظر عدة قرون لنلاحظ انتشار عبادة ميترا وعلوم السحرالسرية المنسوبة الى « المجوس » الذين لا يمثلون مع هذا ، الحضارة الايرانية في القرنين الخامس والرابع .

و يصوره معاكسة فسلم الستهو الحضارة الهلينية ، وبصورة سطحية فقط ، إلا بعض أفراد الطمقات الحاكمة الدين رأوا فيها أساليب عيش رخاء ورفاهية لم يعرفوها قبلاً ولم يريدوا السيحرموا أنفسهم منها . وفي زمن الحرب التي انتهت باندحار « سلامين » كان احشويروش الملك قد وضع يده على بعض الآبار الفنية وأتى بها الى سوزه . و دخلت نساء بونانيات الى حرم الملك أو تزوجن مراربة يحكون المقاطعات الغربية . وخدم بعض الاطباء اليوبان في بلاط ملك فارس من امثال ديموسيدس الكروتوني القرن الخامس على القرن السادس وأبولونيد من جزيرة كوس امثال ديموسيدس الكروتوني القرن الخامس عمل كتيسياس المخروبية يوبان كثيرون في صفوف ابقراط الفارسي في القرن الرابع ، وقد لعب بعض من قوادهم دوراً مهما ، دون اس يكسبوا الجيش الفارسي في القرن الرابع ، وقد لعب بعض من قوادهم دوراً مهما ، دون اس يكسبوا الحقائق حلقات عدة ولكن دون ان نغير شيئاً من النتيجة . وان غدا تقدم الحضارة الهلينية مؤكداً في آسية الصغرى الغربية ، حيث كانت قد استالت اليها السكان الوطنيين ، فان الايرانيين مع هذا لم يستحسوا كثيراً لهذه الحضارة . .

وفي زمن حروب الاسكندر تواجه الشعبان . وكان كل منهما يمثل عالمـــا مستقلا وحضارة مختلفة . ولم تستطع جدارة البطل كا لم يتوصل نبله ان يشيدا جسراً دائماً بينهما .

# وليسم وليث الأدنى حضارات الانسان في الشرق الأدنى

### الحكتاب الأول

## المقدمكات

بالرغم من اللقاءات التي لا يخطر ببالنا قط اسدال الستار عليها – ومن الجلي ان كل تصنيف يخطىء ، حين يبستط ، ويضحي بالكثير من التفاصيل – فان هنالك ، في المهود نفسها ، ابتداء من الالف الثيالث قبيل المسيح ، حضارات تتميز عن الحضيارات الامبراطورية التي جرى استعراضها في الفصول السابقة .

ارتبطت الحضارات الامبراطورية كلها بدول اتسعت رقعتها وارتفع عدد سكانها وفره وجودها ، واجبات نافذة في كل من التنظيم الاداري والتنظيم السياسي ، وتوجب عليها تأمين سبل الميش لجماهير غفيرة وتوجيه وتنسيق نشاط اعضائها الاقتصادي سعياً وراء هذا الهدف ، كا حدث في مصر مشلا . ومها يكن من الامر ، فان هذه الدول ، العظيمة بمساحاتها الشاسعة وبارتفاع عدد سكانها ، والمعرضة ، من حيث هي دول برية ، لاطاع وتهديدات جيرانها الذين تقلقهم تارة ويقلقونها اخرى، والمجرورة جراً الى حروب لا تستطيع ان تحجم عن خوضها ان هي لم ترض بالزوال ، قد واجهت مشاغل عسكرية خطيرة لم تنبع من كابوسها الا مصر وحدها لمدة طويلة . وهكذا تضافرت فيها اسباب مختلفة ادت الى اعلاء شأن وسلطة ملك يسمو فوق المستوى البشري قد يؤله احيانا ، والى انصهار الفرد في جمهور الرعايا . ان هذه الحضارات لم تستهدف الانسان بل الدولة المتمثلة بشخص الملك .

اذا ما اخذنا بعين الاعتبار القوة التي بلغتها هذه الامبراطوريات والنفوذ الذي تمتعت به بفضل هذه القوة ، يصبح من الطبيعي الا نرى حضارات معاصرة تعتمد مثلاً اعلى آخر ، او تفكر به مجرد تفكير فقط . وبالحقيقة ، ان و النزعة الانسانية ، التي حررت الفرد فاناطت بالدولة مهمة مساعدته في تفتح كيانه المادي والروحي، لم تبرز، بشيء من اللاوعي ، الا بعد زمن ، ولم تحظ بالفوز الا بعد زمن اطول ، عاجزة في التاريخ القديم عن ارساء فوزها على اساس وطيد ودائم. ولكن المهم في ذلك ليس عدم الاكتال وعدم الاستقرار ، بل تلمس جرثومة على الاقل ، هنا وهنالك ، مصيرها الاجهاض حيناً والنمو حيناً، وسماع صدى آخر مختلف، حتى ولو تضخم في غير مكان ، او انطفاً ببعض السرعة . ولكن استجلاء هذه المقدمة ليس بالامر اليسير . فقد تختلف

جوهراً وتكون سياسية او اقتصادية هنا ، او اخلاقية او عقلية او فنية هناك . وقد يحدث احياماً كثيرة الا يكون هنالك شيء ملموس ، فنجد انفسنا امام دلائل لا امام حقائق ، او امام وريث بعيد يشو"ه الارث الذي انتقل اليه . ولكن لا نهتمن للامر ، بل فلنمسك بالفارق الذي تضفى عليه دقته قيمة كبرى .

وبودنا ان نجد خطوطاً اخرى مشتركة بين هذه الحضارات التي صنفناها علىحدة؛ ولكننا لا نكتشف الا خطأ واحداً ، جديراً بالتالي ببعض الاعتبار ، وهو ان جميع هذه الحضارات قد نمت في كنف شعوب تؤلف جماعات اقل عدداً من تلك التي الفتها الشعوب الامبراطورية ، وتقيم في رقعة اصغر مساحة ، ويعيش بعضها في مناطق مختلفة لا تخضع لوحدة سياسيــــــة . وهي لم تُواجِه ، بصورة عامة ، معاضل تنظيم ملحة ، وقد عالجت ما وأجهته منها بجلول غير عسيرة . وقد اضطرت الدولة بحكم الضرورة؛ فيغالبالاحيان؛ الىالتراجع عن المطامع الكبيرة ؛ فوقفت من هذه المعاضل موقفاً حكيماً ، حاصرة مطالبها ومطلقة للانسان حريته في العمل . اجــل ، قد فرض عليها التهديد الخارجي ، احياناً ، تعبئة جميع قواها الشعبية ، متجاوزة في ذلك محاولات اعظم الملكيات شأنًا ، ولكنها سلكت حينذاك اوفق السيل امامهــا ، اعنى التوجه المباشر الى الفرد وارتقاب الحصول ، ولو جزئياً ، من قبوله الاختياري ، على ما يعجز اي قسر عن تحصيله . وهكذا تخرج الدولة والانسان؛ من هذه الازمات نفسها ؛ اوثق ارتباطاً وتضامناً. يصح تطبيق هذه المحاولة التحليلية على اليونان بنوع خاص. ولا يزال من المستهجن تطبيقها، كما وردت ، على حضارات الدول الصغيرة التي سنستعرضها استعراضاً سريعاً في الصفحات التالية، لان الغموض ما برح يكتنفها بظلمته . ويجوز لنا الاعتقاد بان الصلة التي تقوم بين واقسع الدولة الصغيرة وبين بعض الفوارق الحضارية المعنة ، قد تقابل حقيقة ثابتة ، أذ اننا رأينا ، في حسالة خاصة نعرفها تماماً ، ما يبرر منطقياً قيام هذه الصلة . او ليس من الممكن ايضاً ، والحالة هذه ، ان تكون هذه الصلة قد قامت في غير مكان ، بكثير او قلبل من الاسترخاء ?

الشڪل ٢٠ - العسالم الإيجي

## لانعصل لالأولى

# الحضارة الأيجية

قد يبدو غريبًا أن نفرز للحضارة الايجية فصلا خاصاً في سلسلة الفصول التي سنسندها الى هذه المحاولة . ولكننا نعتقد مع ذلك بان لهذا التصنيف ما يبرره . فبالرغم من ان الكلام عن «الامبراطوريات» عند الايجيين تقليد موروث وامر مشروع ، فليس المقصود بهـــا سوى دول صغيرة يكاد مجموع مساحــة اراضيهــا لا يذكر اذا ما قورن بالامبراطوريات البدية الكبيرة ، ولا تموض السيطرة التي بسطتها هذه الدويلات على البحر عما تتصف به من تواضع نسى . والمقصود ايضاً هو حضارة يرتبط نشاطها الاقتصادي الرئيسي ارتباطاً متيّناً بالتجارة؛ وخصوصاً بالتجارة المحرية التي تترك للانسان ، او لفرق صغيرة من الناس ، استقلالًا اوسع من ذلك الذي تتركه الزراعة ، لا سما في المناطق التي تقتضي رياً منظماً . وقد عبّر عن هذه الحضارة ، من جهة ثانية ، فن أكثر انفلاتاً وعفوية من فنون الشرق القديم جميعها ، حتى عندما أوجبت على الفنانين معالجة بعض المواضيع الملكمية او الدينية . وهي قد تركت اخيراً للحضــــارة اليونانية ؛ التي كرس ازدهارها اللاحق انتصار الفردية ، تراثاً اهم من تراث الشرق او اسرع نضجاً على الاقل، بفضل المجاورة الجغرافية والتنضيد الجغرافي احيانًا .

### ١ – وحدة الحضارة الايجية وازدواجيتها

الحضارة الايجمة واحدة ومزدوجة معا.

المهد الكريق

ولدت في كريت، اكبر جزر البحر المتوسط الشرقي، وهي الجزيرة الوحيدة التي تتخللها بعض السهول وتنشط فيها بالتالي الاعمال الزراعية . وعلى الرغم منجودة مناخها ، فان الانسان لم يظهر فيها الا بعد ظهوره في مناطق الشرق الادنى الاخرى برمن طويل ؛ ولم يترك في الواقع اي اثر قبل عهد الحجر المصقول ، في حسال ان آثار عهد الحجر المشطوب وافرة حداً في مصر وفلسطين وبلاد ما بين النهرين . وهي لم تسجل ، طوال قرون عديــدة ، اي تقدم على ارخبيل السيكلاد . اهلت ، وهذا الارخبيل ، بالعنصر البشري نفسه الذي يغلب ان سواحل آسيا الصغرى اهلت به ايضاً ، وهو عنصر لا يمت بصلة الى العناصر المعروفة الكبرى واطلق عليه لذلك لقب والمتوسطي، . فالاحرى بنا ، كي نفسر هذه المقابلة ، ان نفكر بسهولة الملاحة بين جميع اجزاء هذا العالم الايجي الذي تنتثر جزره هنا وهناك وتكثر فيه الاجوان والحلجان وتهب عليه ارياح منتظمة في فصل الصيف. بيد ان جزيرة ميلوس وحدها، في مجموعة السيكلاد،

حوت طبقات وافرة من حجر بركاني اسود اشبه بالزجاج (الاربسيدين) توفر بيعه وتصريفه صفائح رقيقة دقيقة الزوايا ، ولذلك ربما كانت في البدء اكثر ازدهاراً من جزيرة كريت . ويصح القول نفسه عن جزيرة قبرص الغنية بالنحاس الذي عرف باسمها والقريبة من آسيا التي كانت حضار اتها عثامة المرشد لها .

كانت حضاراتها بمثابة المرشد لها . اما كريت فلم تأخذ في البروز الا في النصف الاول من الالف الثالث ، اي قروناً طويلة بعد مصر وبلاد ما بين النهرين اللتين اغدقت الطبيعة عليهما نعمها . فها هي تنطلق فجاة في السنة الالفين تقريباً فتشيد القصور في كنوسوس وفايستوس وماليا بنوع خاص . ولكن هذه القصور تهدمت حوالي السنة ١٧٠٠ ، بفعل كارثة شاملة قد تكون زلزالاً ارضياً او غارة صاعقة قام بها

تهدمت حوالي السنة ١٧٠٠ ، بفعل كارثة شاملة قد تكون زلزالاً ارضياً او غارة صاعقة قام بها الاعداء . ثم اعيد تشييدها وابتدأ حينذاك عهد ازدهار كريت عامة وكنوسوس بنوع خاص التي كتب البقاء لقصرها وحده في الجزيرة منذ السنة ١٥٠٠ تقريباً .

ذاعت حينذاك في كافة انحاء المتوسط الشرقي شهرة كريت ، ولا سيما شهرة مينوس ، الملك الاسطوري الذي تكلم عنه الاغريق والذي يغلب انه اسم لاحدى السلالات لانه لا يعقل

ذاعت حينذاك في كافة انحاء المتوسط الشرقي شهرة كريت ، ولا سيما شهرة مينوس ، الملك الاسطوري الذي تكلم عنه الاغريق والذي يغلب انه اسم لاحدى السلالات لانه لا يعقل ان يكون من اكتشافات نحيلتهم فقط . وقد بدأ اثر هذه الشهرة في جنوبي اليونات وفي الباوبونيز بنوع خاص . الباوبونيز بنوع خاص . لم تعرف مناطق شبه الجزيرة اليونانية حتى ذاك التاريخ سوى حضارة فقيرة ومتدنية .

وقد تعرضت منذ اوائل الالف الثاني تقريباً ، بفضل اتصالها بالمناطق البلقابية الاخرى ، لغزوات دورية متكررة قام بها الهنود الاوروبيون الذين كثيراً ما نجحوا في الاقامة في البلاد . ومنذ القرن السادس عشر توصل المستوطنون الجدد الى تسلتم السلطة ، على الاقسل في منطقة ارغوس ، في الشمال الشرقي من البلوبونيز ، وهؤلاء هم الاخيون الاغريق ، او الاحرى احدى العنصريات التي ستكون الشعب الاغريقي فيا بعد . وقد تأثروا بنفوذ الكريتيين واخذوا ينقلون الكثير عن حضارتهم ، محتفظين في الوقت نفسه باكثر من ميزة من ميزاتهم الخاصة . بيد

ينفلون المصيديو عن محصارتهم ، محملطيل في الوقت فلسه با فار من شوره من السيطرة السياسية ، انه قد مر عهد حققت فيه كريت سيطرة نافذة عليهم تكاد لا تختلف عن السيطرة السياسية ، لا سيها وان كريت وكنوسوس كانتا حينذاك في اوج ازدهارهما . عير ان الأخيين بفضل صفاتهم الحربية واستخدامهم العربات التي تجرها

العهد الميسيني الحيول والقوى النضيرة التي تجيش فيهم ، وبفعــل سحر الثروة التي ينعم بها مربوهم ، قد انتهوا الى مهاجمة هؤلاء المربين. فدك قصر كنوسوس دكاً حوالي السنة ١٤٠٠ ، ولم

يكتب له ان ينهض بعد ذلك . ويمكننا ان نحدد بهذا العهد اقامة شعب جديد ، كريتي حسب رواية الكتاب المقدس ، في الشاطىء الجنوبي من بلاد كنعان ؛ ويرجح ان هولاء الفلسطيين الذين حملت فلسطين اسمهم من بعدهم ، مهاجرون هاربون من بلاد عمها الدمار . اما الارغوليد ، على نقيض ذلك ، فقد اخذت في الوقت نفسه تتقدم وتزدهر . فكيف لا نجمع بينهذين الواقعين ، الهبوط في الجزيرة والتقدم في شبه الجزيرة ، بافتراض حصول حملة منصورة واستلاب منظم ? ويدعم هذا الاعتقاد ان في الحضارة التي نمت حينذاك ، لا سيا في ميسين – التي اعطتها اسمها التقليدي – وفي تيرنثوس ، اثراً كبيراً للحضارة الكريتية . وليس من ريب في ان الأخيين ، في غزوهم الجزيرة والقضاء على الحياة الناشطة فيها ، نقلوا منها الكنوز والفنانين والعمال بغية تحسين

حياتهم المادية الخاصة ؟ ولكن وجود هذه الآشياء وهؤلاء الاشخاص عندهم ما كان ليبقى دون نتيجة في الحقل الأدبي ، لا سيا على الصعيد الديني . وقد استثمروا ما ورثوه من كريت على الصعيد الاقتصادي ايضاً . فسيطروا على البحر ومارسوا التجارة مندفعين فيها شطر مناطق جديدة كاليونان وغربي المتوسط مثلا . وكانوا اكثر خشونة من الكريتيين فحاربوا ونظموا جماعات من المستعمرين ووجهوها هنا وهناك الى قبرص وربما الى شواطىء آسيا الصغرى الجنوبية حيث اسست دولاً جديدة . وقد نهض الأخيون جميعهم بعمل مشترك ضد مدينة طروادة عند مدخل المضايق ، وهو ذاك الحصار الطويل الذي خلات ذكره الملاحم الهوميروسية . أما تاريخ هذا الحدث فلا يزال موضوع خلاف وجدل ؟ فهل خو وقع في أوائل القرن الرابع عشر ، أم في أواسط القرن الثالث عشر ، أم في أواخره ? ولا الخلة وانتصار الأخيين .

غير ان هذا الانتصار لم يحل دون تسرب الوهن الى الحضارة الميسينية منذ السنة ١٢٠٠ . لم تصب هذه الحضارة بانهيار مفاجىء سريع ، بل اعتراها هبوط تدريجي سببته موجات يونانية جديدة آتية من الشمال هي موجات الدوريين . وقد توفر لهؤلاء الحديد الكافي لان يصنعوا منه جميع أسلحتهم فتغلبوا على أسلافهم المتسلحين بالبرونز الذين بسطوا سيطرتهم على العالم الايجي طيلة قرنين كاملين .

وهكذا نوانا امام حضارتين متميزتين بالرغم من صلة القربى بينهما . أجل انها تجاورتا في المكان مع ان المسافة الفاصلة بين مركزيهما تتجاوز ثلاثمائة كيلومتر . وتجاورتا في الزمان ، الى حد ما ، ايضاً ، لا بل ان تحديد تاريخ زمنهما التقريبي يلخص علائقهما الواحدة بالاخرى . فقد دامت الاولى من السنة ٢٠٠٠ حتى السنة ١٤٠٠ ودامت الثانية من السنة ١٢٠٠ حتى السنة ١٢٠٠ من السنة ١٢٠٠ من السنة متوسطية ، فأثرت في ولادة الثانية أولاً ، ثم امتدت في وريثتها بعد زوالها ؛ ووفقت الثانية بين ما تقبلته

أو استلبته وبين ما جاء به افرادها من السهول الشالية . الأولى محلية ومستقلة والثانية نتاج المهاجرين الذين بنوها بمستوردات خارجية . الأولى تفرغت التجارة بنوع خاص، والثانية نزعت الى الحرب واتصفت بانها بحرية وبرية على السواء . الأولى أنيقة ورقيقة ، والثانية اكثر قسوة وسمياً وراء الذهب .

فجليّ اذن ان هاتين الحضاردين تتكاملان جزئياً وتتقابلان ايضــــاً . وليس من سبيل لدرسهما مجتمعتين .

بيد انه يجدر بنا ، قبل الشروع بهذا الاستعراض المزدوج ، ان نلفت حدود المستندات النظر الى واقع يفسر نواقص هذا الاستعراض والتحفظات التي ستتخلله أحيانًا كثيرة : ان حلرموز الكتابات التي استعملها الايجيون لم يتوصل بعد الى النتائج المتوخاة. وليست المستندات ما يعوزنا ؛ فهنـاك ؛ على الأخص ، اكثر من ١٥٠٠ سـتورة غرينية مجففة بالحرارة اكتشفت في اطلال كنوسوس وحدها ، وعدة مئات اخرى عثر عليهـا في بيلوس من اعمال البلوبونيز . ويستدل من ذلك أن القصور كان لها مكاتبها ومحفوظاتها وربما مكتباتها أيضاً ، ثم ان كريت قد زودتنا ، بالأضافة الى ذلك ، بالكثير من العاديات ، لا سيما الاختام والخزفيات التي تحمل رموزاً كتابية . فالكتابة اذن لم تكن وقفا على الادارات ؛ واذا اعتمدنا على وجـــه استعمال بعض هذه العاديات ، جاز لنا الاستنتاج ان الافراد، حتى في الطبقات الاجتاعية الدنيا، كانوا يفهمون هذه الرموز. وقد اعتمدت في الكتابة ثلاث طرائق على الاقل احداها هنروغلىفية والاخريان كتابيتان ، وقد بذلت جهود كثيرة غير مثمرة لكشف سرّهما . فقيل : «تنتظر كريت شمبوليونها »؛غيران شمبوليون قدوفق الى حجر الرشيد الذي نقشت عليه كتابة في لغتين مختلَّفتين ، وهذا ما لا يتوفر هنا . ولكن العلماء البريطانيــــين ، في اواخر السنة ١٩٥٣ ، قد كشفوا عن النتائج التي انتهوا اليها في تطبيق اساليب جديدة على احدى الكتابات. وما لبثت هذه النتائج ان فرضت نفسها على المعنمين بهذه الكتابة. ويمكن القول النوم ان الأخيين تكلُّموا وكتبوا ضرباً من ضروب اللغات المونانية التي اصبحت بعض مفرداتها ، منذ اليوم، سهلة القراءة والفهم . وليس من ضرورة للتنويه بالآمال المعلَّقة على هذا الحــــل . فاذا ما استجلى واكتمل وتنساول المستندات الاخرى ، قد تنقلب النظريات المأخوذ بها رأساً على عقب ، حتى تلــك التي اوجزناها في الصفحات السابقة . ولكن الحل لا يزال في بدايته .

لذلك يجدر بنا ، في الوقت الحاضر ايضاً، ان نكتفي بالتقاليد التي نقلها الاغريق وشو هوها احياناً وبما اسفرت عنه اعمال التنقيب من آثار وافرة منذ السنة ١٨٧٥ في البلوبونيز ومنذ السنة ١٩٠٠ في كريت .

### ٢ - الحضارة الكريتية

الملكية المينوسية ليس لدينا من الحقائق الثابتة حول الملكية المينوسية الاالنزراليسير .

فتعدد القصور في النصف الاول من الالف الثاني يحدو بنا الى الاعتقاد بتعدد المالك . ومع ذلك فليس من مدينة احيطت بالاسوار، ولم تظهر القصور بمظهر الحصون الا لفترة قصيرة . فلم تكن الجزيرة اذن ساحة حرب بين اطباع متنافسة . ومها يكن من الامر ، فان كنوسوس قد ضمنت لنفسها الفلبة الاخيرة كا يشهد بذلك الازدهار الذي انتهت اليه والذي يثبت سيطرتها على الجزيرة بكليتها . اما الحياة الناشطة التي استمرت في المساكن القروية الفنيسة فلا يجب ردها بالضرورة الى الملوك الصغار، بل الى الحكام الذي تعينهم السلطة المركزية . وان الغنى المادي الذي تتصف به الحضارة الكنوسوسية لدليل ثابت على غنى هذه الملكيسة . وكان للقصر مصانعه وغازنه وجمهور غفير من العبال والخدم . واذا ما استندنا الى اهمية المكاتب والحفوظات الكتابية، جاز لنا التأكيد بان الملكية قد سعت لتحقيق نوع من المركزية . بيد انه يتعذر علينا الادلاء بشيء عن الاساليب الادارية المتبعة .

فلا يرقى اليها شك، اذ بدونها يصبح تحصين المرافى، والمدن والقصور امراً لا مفر منه . ويعتبر مينوس في التقليد اليوناني مؤسس اول ملكية بجرية ايجية . ويثبت اتساع حركة المقايضات ، مع جميع بلدان المتوسط الشرقي، ان هذا البحر، كما يؤكد توسيديد ، قد طهر من القراصنة . ويضيف المؤرخ نفسه ان مينوس قد اقام «ابناء» رؤساء للمستعمرات في معظم جزر السيكلاد، بما يحمل على الاعتقاد بسيطرة سياسية على الجزر . غير ان علم الآثار لم يكشف عن اي نفوذ هام خلال عهد الازدهار في كنوسوس . ولولا اسطورة المينوطور ، وهو مسخ مينوس الذي توجب على الاثينيين ان يقدموا له كل سنة ضحية بشرية ، لكنا اكتفينا بالقول ان اثر الحضارة الكريتية في اليونان قد اقتصر على الاشعاع فقط . فهنالك اذن صلة انتساب وخضوع لم ينج منها ، بالتأكيد، سوى الارغوليد وقبرص والساحل الأسيوي . اما تلك المواقع القليلة المتشتتة التي احتفظت باسم مينوس فلا تكفى لان نرسى عليها القول بامبراطورية كبيرة حقيقية .

لا تجوز المغالاة هنا في الكلام عن ملكية قوية او عن امبراطورية مينوسية. اما القوة البحرية

وعلى نقيض ذلك كانت القوة العسكرية اقل شأناً . اجــل ، إن على «اناء الرئيس» رسماً لضابط صابر على حمل الاسلحة ، وان اخربة كنوسوس حوت مخازن للاسلحة . ولكن هذه الادلة تبقى محدودة الاهمية . فالملكية الكريتية اعتمدت على بحريتها ، ولم تقو بحريتها على ان ترد عنها هجهات الغزاة المستلبين ولا الكارثة الكبرى النهائية .

كان الملكية صفة دينية . وليست الرسوم التي تزين قاعة العرش في كنوسوس والغرف الملاصقة لها مجرد رسوم جمالية فحسب . الملك يقبض على صولجان وتحيط به بعض الرموز : زهرة الزنبق وخصوصاً الفأس المزدوجة التي كثيراً ما رسمت على الأعمدة والجدران ايضاً . وكانت هذه الفأس ، عند بعض شعوب آسيا الغربية ، شعاراً دينياً وخاصية من خاصيات بعض الآلهة كده النشوب » الحوري و « حدد » الدوليكاني . وقد نقل الأغريق اسمها الآسيوي « لابريس» ؛

وليس ما أطلقوا عليه اسم « لابيرنت » سوى قصر كنوسوس ، قصر الملكية التي ترمز إليهـــا الفأس المزدوجة . فليس من ريب إذن حول العلاقة بين هذه الملكية والديانـــة . ولكن لا شيء لدينا يساعد على توضيح هذه العلاقة ، حتى تلك القصة التي رواها افلاطون .

لسنا بحاجة الى التقليد اليوناني كي ننسب الى الملكمهام قضائية. فهو قد تدخّل، في كلمكان، في واقع السلطة الملكية وجوهرها. ولكن هل يجوز لنا ، اذا جعل الاغريق من مينوس قاضياً للجحيم لا تلين له قناة ، ان نستنتج ان سلالته من بعده قد اشتهرت بتقشف خاض ?

ويستدل من قلة ما نعرفه وكثرة ما نجهله ان الملكية المينوسية ، حتى لو حملت الحضارة الكريتية طابعها واستحال ادراكها بدونها ، أبعد في الوقت الحاضر من ان تجعل درس هذه الحضارة أمراً مغرباً يوجب الاهتام .

بيد ان الأمر على خلاف ذلك في بعض مظاهر الحياة الاقتصادية على الاقل. ويمكننا القول ان الزراعة كانت مزدهرة ، اذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة الجودة المحدودة في تربة البلاد الايجية ، واحتلال الجبال للقسم الأكبر من مساحة الجزيرة ، واستطالة فصول الصيف الجافة فيها ، والحاجة للري بسبب فقدان الانهار الكبيرة .

ولم تتمكن الديانة نفسها وتستقر الا بتأثير الحياة الزراعية دون غيرها تقريبا. ولم تتطور بعد ذلك حتى عندما تنوعت اعمال الانسان ومشاغله . وقد اشتهر الكريتيون الى حد بعيد في الاستفادة من كل الموارد الطبيعية ، ويثير حذقهم ، مع حفظ الاقيسة ، الاعجاب نفسه الذي يثيره العمل الزراعي المنظم في الاودية النهرية الكبيرة من الشرق . يغلب على الظن ان انتاج الحبوب ، ابان عهد الازدهار ، لم يكن ليفي مجاجة السكان، في حال انانتاج الاشجار المثمرة ، الكرمة والزيتون خصوصا ، يفيض عن الحاجة ويصدر بعضه . وقامت ، الى جانب ذلك ، تربية المواشي حتى الابقار منها ، وقد كيّف بعض الفلاحين حياتهم ، بفضل المساكن الفصلية ،

وفاقا لحركة ارتياد الكلا بين السهول والجبال . وعرف الحمار منذ زمن بعيد ، ثم ظهر الحصان قبيل الالف الثاني غير ان استخدامه لم يصبح شاملا . وكان الصيد ناشطاً جداً في بعض النقاط من الشاطىء، يستهدف ، بالاضافة الىسد حاجة من حاجات التغذية ، الحصول على صدف و الموركس ، الثمين الذي يستخرج منه الارجوان . وفي استطاعتنا ان نطيل هذا الشرح الموجز بالكلام عن القفران والازهار والاحراج وغيرها . ولكن هذه الاشياء كلها ، ولو مجموعة ، ابعد من ان تعليل ازدهار كريت الذي ارتكز دونما ريب الى قواعد اخرى راسخة .

يؤيد نشاط الصناعة اكتشاف المعامل الملحقة بالقصور ومدينة اصحاب الحرف، غورنيا، في اقصى الخليج القائم الى الشمال الشرقي من الجزيرة. وقد اكتشفت واستسيغت في جميع حقول الانتاج تقنيات على قسط كبير من الكمال. ويستدل من دقة الخزفيات ان الكريتيين استعملوا مخرطة سريعة الدوران. وقد توصلوا، باكرا جد"ا، في حقل التعدين، الى

اتقان التنزيل والتغشية والالحام . اما الصياعة وصناعة الاسلحة من البرونز والمعادن الثمينة فلم تكن ادىي مستوى من اجود الصناعات في مصر وبلاد ما بين النهرين .

وأفضت الصناعة الى تجارة عارمة لم تعوزها التجهيزات الفنية اللازمة . أجل ليس الانسان من أنشأ المرافىء ، فلم يقتض للملاحة سوى الشطآن الطبيعية : ونحن لا نعلم شيئًا عن المراكب التجارية ، ولكن يكفينا ان نحيط علمًا بالمراكب الحربية ، اذ ان الاعمال الانشائية قد تقررت لها وحدها في البدء . وقد توفرت في الداخل شبكة من الطرقات المرصوفة بالألواح الحجرية والمعدة في الاساس للحيوانات قبل العجلات ، تؤدي الى المدن التجارية والقصور . وقد معمل في الجزيرة ، على غرار الشرق ، بنظام معين للميارين والمكاييل ؛ فكانت هنالك سبائك من نحاس واسطوانات من معدن ثمين تسهل المقايضات ، وقد وسمت احيانًا بعلامات خصاصة للدلالة على واسطوانات من معدن ثمين تسهل المقايضات ، وقد وسمت احيانًا بعلامات خصاصة للدلالة على قانونيتها ، ولكن لا شيء ، ويا للأسف ، يخبرنا عن القانون التجاري . فكيف نتصور ان كريت وغيرهما ؟ ولا يمكن ادراك تطور هذه التجارة دون جهاز قضائي يراعي الظروف الخاصة للتجارة البحرية .

فكان من الواجب ، ودلك عن طريق البحر فحسب ، تموين الصناعة بالخامات غير المتوفرة في الجزيرة وتصريف انتاجها في الخارج. وقد أمّن النقل البحري خير تأمين هذه المهمة المزدوجة ، فلم تعوز الفنانين الكريتيين الحجارة ولا المعادن المختلفة . وقد عثر على بعض مصنوعاتهم في مصر وقبرص وعلى الشاطىء الفينيقي (جبيل وأوغاريت ورأس شمرا) وعلى شواطىء آسيا الصغرى وفي اليونان ، كما عثر على الكثير منها في جزر السيكلاد حيث كانت جزيرة ميلوس خاصة ، على ما يبدو ، فرعاً اقتصادياً تابعاً لكريت .

لقد استهدفنا قبل اي شيء آخر ، من هذه العلائق المتعددة ، تفسير طريق بحر ايجه المعترضة الثروة البادية في الحضارة الكريتية . ولم ينطفىء الاثر الذي تركته بل اتسع مكانه في التقليد اليوناني حتى ان هوميروس سيتكلم عن الجزيرة . « الجميلة والخصيبة والمروية والآهلة بسكان لا حصر لهم وذات المدن التسعين » .

وهنالك اكثر من هذا . فمع هذه الحضارة تبرز للمرة الاولى في العالم القديم ،حياة اقتصادية تسيطر عليها التجارة البحرية . وتضفي عليها هذه الميزة جدّة اكيدة بين الحضارات الشرقية التي تمت اليها باكثر من صلة . وكان ذلك بحكم المحتم في جزيرة فرضت الطبيعة فيها على الانسان ظروفا حياتية تختلف كل الاختلاف عن تلك التي فرضتها عليه في وادي النيل والفرات وقد اعدّها موقعها لدور قامت به خير قيام ، وهو انها ، تسهيلا للاتصالات والمقايضات المتنوعة ، فتحت طريقا جديدة تمر في المتوسط الشرقي من الشرق الى الغرب وتلتقي ، عند قبرص ، الطريق الشمالية الحنوبية الموارية للشواطىء الاسبوية والممروفة والمتبعة منذ امد بعيد،

كا تشهد على ذلك علائق مصر بجبيل . قبل ذلك ، كان الاتصال التجاري بين اوروا وآسيا يتم عن طريق المضايق بنوع خاص . وانما «طروادة الثانية » ، احدى المدن التسع المشيدة فوق مرتفع هيستارليك ، مدينة لهذا الاتصال بازدهارها حوالي السنة ٢٣٠٠ قبل المسيح تقريبا ، وان كانت مدينة به ايضاً لعلائقها ببلدان البحر الاسود . غير ان هذه الطريق ، عندما سيطر الكريتيون على البحر ، لم يسلكها تقريبا سوى جماعات الهنود الاوروبيين المصممين على استيطان الكريتيون على البحر ، لم يسلكها تقريبا سوى جماعات الهنود الاوروبيين المصممين على استيطان الكريتيون مواطن الحضارة الكبرى في الشرق الادنى .

لا نعلم الكثير عن الحياة الاجتماعية ، ولذلك فان ما سندلي به عبها سيكون على المجتمع المجتمع من الاحتزاء والنقصان .

وهنالك ، في موضوع الاسرة ، واقع يبرز بجلاء من المستندات ، وهو ان المرأة في المجتمع الكريتي تتمتع بمركز وبحرية لم تعرفها في ذاك الزمن نفسه ، في أي مكان آخر ، وسيقتضي لها وقت طويل جداً حتى تبلغها . فسواد الآلهة من الاباث وللكاهنات الدور الأول في الاحتفالات . وغالباً ما تظهر الرسوم نساء خارج بيوبهن ، في الساحة العامة والمسرح وحلبة الملعب . ولكن علينا الاكتفاء بالتأكد من حقيقة هذه الاعراف الخاصة ، دون محاولة تعليلها . فمن نجهل كل شيء عن النظام الزراعي وعن تنظيم الطبقات الاجتماعية الدنيا التي نهضت بالانتاج الزراعي واعباء النقل التجاري . ويعطينا تراكم البيوت — المسانع الصغيرة التي تتدرج المنحدر الى الوراء من غورنيا ، الدليل على واقع غني عن البيان ، وهو وجود الفقراء في كريت كما في كل مكان .

لن نتوقف هنا سوى امام المساكن الكبيرة والقصور . فهي قد زخرت بحياة متألقة بهجة صافية ، أي بحياة بلاطية . وقد وفتر الذهب والفضة والبرونز واللآلىء والحجارة النادرة المادة الضرورية لأسلحة الابهة والحلى والجواهر والخواتم والفصوص التي جمعت الذوق اللطيف الى كال الصنع . وقد شاع زي نسائي مستحب يستلزم «التنانير » الناقوسية ذات الاطار ، والصندر التي تكشف المعنق والكتفين ، والأكام الفضفاضة . وقد استعمل الرجال حلاهم أيضا ورغبوا في الاقمشة والجلود الملونة ، ولكن تبرجهم كان أقل تعقيداً . وكان الشرفات والازهار وسعة المعيش مركز مفضل . وكانت هنالك اقنية محكة التصميم لتوزيع الماء على المساكن التي لم تخل

حتى من البواليع ؛ وسينقضي بعد ذلك وقت طويل قبل ان يفكر الانسان ، مـــن جديد ، الاهتمام للتدابير الصحية المعتمدة الى حد بعيد ، في كريت المينوسية ، اكثر من ألف وخمسائة .

سنة قبل المسيح . ولكن كل هذا ، بالرغم من فتنة هذه الأدلة ، لا يتعدى المظهر المادي لحياة اجتماعية نتمنى لو نستطيع تحليل اجزاء نطامها المختلفة .

لو نستطيع محليل اجزاء نطامها المختلفة .

يصح القول نفسه تقريباً عن الديانة التي لا سبيل للدنو منها إلا من

خلال الفن .

ان اسهام كريت في النظريات الدينية التي اخذت بها الحضارات الشرقية المعاصرة لها أبعد من ان يكون شاملاً . بيد انه يمكننا ان نحاول ، انطلاقاً منه ، تعليل وفرة المكائنات الوهمية الشيطانية ذات الوجه الاصعر : رجال ونساء برؤوس حيوانات ، ابو الهول ، العنقساء المغربة ،

الجن المجنت . وما المينوطور في علم الاساطير اليونانية ، على الأرجح ، سوى أثر من آثار هذه الكائنات المسيخة . ويبدو بصدد الآلهة انفسهم ، ان الكريتيين أخذوا بمبدأ التشبيه . ويغلب ان الاسلحة ( الترس والفأس المزدوجة ) والطيور والحية والثور لم تكن سوى خاصيات أو رموزاً . بيد ان الامعان في تمثيل الشجرة وسط الاحتفالات الطقسية او على المذبح احياناً مجملنا على الاعتقاد بإنها كانت موضوع عبادة مباشرة هي من رواسب الوثنية البدائية . وعلى كل حال ، فليس هناك ، على نقيض الشرق وعلى ما نعلم ، أي جرم مؤله . كا ليس من إله للهواء أو

الديانة انحال مناك على تفيض السرى وعلى ما تعلم الي جرم موله . يا ليس من إله للهواء او الله البحر ، وهذا ما يثير العجب اذا ما اعتبرنا دور البحر في الحياة الكريتية . ويغلب ان الديانة انحا تستهدف تمجيد خصب الارض المغذية . فوفرة الرسوم النسائية ، والميل الملموس الى ابراز الكشحين وتعرية الثديين بوضع اليدين متشابكتين عليها احياناً ، وإشراك هسنده الرسوم برسم الشجرة والحية التي هي حيوان ما تحت الارض الاول ، كل ذلك يحدو بنا الى الاعتقاد بوجود عبسادة اولى تتجه الى ما يمكن ان نسميه « بالأم الكبيرة » ، اعني بها إلهة الارض والاخصاب . والإله الذكر المفروض وجوده الى جابها لا يتمتع إلا بمركز ثانوي اكيد . ولكن هل يجوز لنا ان نرد كل ما لدينا بعض آثاره الى هذه الازدواجية ? يجب علينا قبل الاقدام على هذه

ان المعبد الذي لا مناص عنه العبادة في غير مكان لا أثر له هنا. ولسنا نجد سوى بعض المساجد الصغيرة قائمة في المساكن الكبيرة أو منثورة في البلاد، أو سوى المذابح وحدها احياناً. وهكذا فان العلاقة بالشرق لم تفض الى اعتاد الابنية المخصصة لسكن الاله. اما الاعياد ، على نقيض ذلك ، فأكثر تشابها بالعادات الشرقية . فهي تظهر ، هنا ايضاً ، المراحل الكبرى للحياة الزراعية ، ولا سيا الحصاد وجني الاثمار ، وتتخللها التطوافات والرقصات المقدسة السعرة احياناً على انغام الموسيقى . بيد انه لا يمكننا ان نستنتج من ذلك ان هنالك نقلا أو اقتباساً . ويتخلل

المحاولة ، ان نتمكن من قراءة الاسماء الالهمة .

الدياسة

الاحتفالات الدينيسة مشهد غريب ، غير المسرحيسات التي درجت عند المصريين ايضاً ؛ بل الالعاب العامة مع ما يرافقها من معارك الملاكمة والمصارعة وسباق الثيران بنوع خاص ، ولم يعرس ذلك للموت على ما نعلم ، بل كان فرصة يظهر فيها اللاعبون خفتهم ومهارتهم . ولم تتردد بعض إلنساء انفسهن في الاشتراك في هذه الالعاب .

احرزت هذه الالعاب نجاحاً اكيداً كبيراً . ولكن هل كان لها ، عملياً على الأقل ، معنى غير ديني ? لا نستطيع ثبت ذلك او نفيه . ويبدو على كل حال ان المثل الأعلى الطبيعي للكريتي هو نفسه المثل الأعلى للرياضي . وإذا ما استندنا الى الرسوم المصورة فليس من بدين واحد في البلاد التي اكتسب الكلّ فيها قد المخيفاً جداً . وما من شك ايضاً في ان هواية الرياضة هذه ، حتى ولو ارتبطت بالديانة ، تنم عن الأخذ بمفهوم جديد للانسان المدعو لانماء صفاته الطبيعية في سبل هدف غير الحرب وتحضراً لجمهود فردى بالضرورة .

ولا تتراءى الآراء حسول الموت إلا جزئياً أيضاً . فلا يقتصر على دفن الجثة في قبر على هذا المقدار من الغنى أو ذاك . بل توضع على مقربة منها أدواتها المألوفة أي كل ما قد تحتاج اليه في المداومة على حياة لا يضع الموت لها حداً . وتخصص للجثة بعد ذلك التقادم الغذائية وغيرها ، تلك نفسها التي يستحسنها الاله . وهكذا فان الحياة الثانية قد يرافقها شيء على الاقل ثما يدنيها من العالم الالهي . ان ماووس الثالوث المقدس الشهير المستغشى بالرسوم المصورة يرينا الميت منتصاً أمام قبره ناظراً الى حاملي القرابين وهم يتقدمون نحوه . ويرينا أيصا عربة قطر بها الاحصنة من جهة والعنقاوات من جهة اخرى . ولكن هل تنقل هذه العربة اليت ? الحكمة أولى في هدذا الموضوع أيضاً .

ان الفن ، مع التجاره البحرية ، هو النطاق الذي اثبتت فيه الحضاره الكربتية والفون مع التجاره البحرية ، هو النطاق الذي اثبتت فيه الحضاره الكربتية المنصوص لان صفة الجمال فيها تسحر كل ه ن يشاهدها . هنالك فنون معاصرة تفرض الاحترام بسعة المفاهيم التي تعبرعنها وقوة الوسائل التي تستخدمها ، في حال ان الفن الكربيق لم يبهص باي شيء عظيم ، بل كأنه يتنكر لكل ماهو عظيم متحاشيا تحقيق المواضيع الكبيرة ، ولكنه يستعيض عن ذلك باحساس حاد حيال الحياة وملاحظة الواقع ، وبقابلية لاكتشاف الساحية التزيينية التي يحضن استخلاصها من كافة الاشياء ، وبذوق سليم مكتمل حيال الالوان والاشكال، ومجموية في الاكتشاف وبهاره فنية مد وخة . ان الفنانين الذين انبتقوا من هدا الشعب ولم يتميزوا نوعاً ما عن جمهور الفنانين الآخرين ، لم يروا ما هو عطيم بل رأوا ما هو جميل .

فلا معابد إذن، ولا مدافن كبيرة ولا مساكن رائعة أيضاً. واكثر القصور اهمية ، بما فيها قصر كنوسوس نفسه ، لم تشيد وفاقا لتصميم مدروس . لا بل الها تؤلف عوالم قارب بناؤها المتعاقب اقسامها المختلفة التى لا يتسرب اليها حتى النور الخافت من الفاءات الداخلية او من

والأروقة ذات الاعمدة – وهذا هو « اللابيرنت » الذي تتكلم عنه الاسطورة . ولكن هـذه ، العيوب في الفوارق بين مستوى وآخر قد سترتها المهارة في انشاء السطوح . ولم 'يعبأ قط باعطاء هذه المجموعة البنائية الجليلة بقياساتها – يبلغ ضلع قصر كنوسوس الاخير ١٥٠ متراً ، وكان مؤلفاً من طبقتين أو ثلاث طبقات – أي تناسق يوحي النبل والجلال . وكان بالامكان اللاستعاضة

اروقة طلقة السماء . ويتصل الواحد بالآخر ،كيفها اتفق الاتصال، بشبكة مستغلقة من الممرأث

عن الوحدة الداخلية ، ان تشيد « واجهة » رئيسية وينشأ فيها ماب فخم ينتصبان امام القادم الى القصر . غير ان الواجهة والباب لا وجود لهما ، بل هنالك الواب عدة في الاسوار الخارجية تهشم خط النطر العام .

ولكن حداً أدنى من التنظيم يسهم في التقسيم الداخلي . فهنالك بهو كبير في الوسط: ٢٥ × ٢٩ م في كنوسوس . وهو ليس مقفراً ، بل فيه المذابح وما تستبعه من حفر الضحايا . غير ان « الواجهات » المطلة عليه تكاد تكون رتيبة . وترى حواليه بعض « الاحياء » : حي قاعات الابهة والاسلحة وأحياء المساكن الخاصة والمكاتب وعامة الشعب . وان في تجمعها بعض التلاحم ، ولكن التشويش يظهر داخل كل حي من الاحياء التي تتوسطها فناءات ثانوية صغيرة جداً اشبه احياناً بالآبار . على الرغم مما يبدو في هذا التكديس من مغايرة المنطق ومن ان هذا العالم المشوش يعوزه على الرغم مما يبدو في هذا التكديس من مغايرة المنطق ومن ان هذا العالم المشوش يعوزه

وهنالك بنوع خاص زخرف الجدران لا سيا في قصر كنوسوس الاخير الذي يثبت ، بذلك وبقياساته ، تميزه عن القصور الاخرى . ولا وجود للتاثيل في هذا الزخرف ، فالحزيرة كلها لم توفر لنا على هذا الصعيد سوى حطام وضبع . وليس من نقوش ناتئة على الحجر ايضا ، بل هنالك رسوم ملونة على جص ادخل عليه بعض النتوء قبل الرسم . والزخرفة عرف قدم جداً لن يلبث التصوير على الحدران ان يحل محلها ، مع الزمن ، بمشاهده الحية . عندما يصور الفنان كائناً بشرياً ، يستأثر الوجه كل اهتامه فيطبعه بالحياة وقوة التعبير

والصفات المميزة التي تحملنا على ان نرى فيه رسماً لاحد الاشخاص . وهو لا يهتم ، فيما عدا ذلك ، لتفاصيل التي يعالجها بسرعة . « فباريسية » كنوسوس مثلاً ليس لها اذنان ، كما اهمل في كل الصور تكوين الجذع والاعضاء . فالمهم هو الحركة حين حدوثها واختلاجها ، ولذلك يتسرب الى المواكب نفسها بعض عدم التناسق والتشويش . وان ما يلفت النظر هو التصميم على الحرية . فالانسان لا يتقيد بالقدسيات ولا بالأوضاع التقليدية او الاصطلاحية ولا بالحركات المفروضة ،

ولا يخضع إلا لقانون حياته الشخصية . واذا كان الأمر على ما هو عليه بالنسبة للرسوم التي يحققها الفنان ، فهل يمكن ان يعترف بقانون آخر بالنسمة له شخصناً ?

نشط الفنان إذن في تصوير حركات الفرد حين حدوثها وعلى طبيعتها ، ولكنه كان اكثر براعة في تصوير الحيوانات فحقق في هذا المجال روائع لا تنسى : التور الواثب ، والنمر القانص، والقرد المتقدم بين الأزهار ، والطير عند هبوطه ، والسمكة الطائرة عندما تثني جوانحها كي تغطّ في المياه المزبدة ، والأخطبوط بمجاسة المتاوجة . ليس ثمة من وضع جامد ، بـل حركة توحي بما سبقها من حركات وما سيتبعها منها ، أو عمل مختلف المراحل بفصل رسم حيوانين أو ثلاثة في فترات مختلفة من العمل نفسه ، أو استعادة بالغة للحياة في تغيرها ونشاطها ولينها .

بيد أن هذا السعي وراء تصوير الحركة لا يفقد الصورة شيئاً من قيمتها الزخرفية التي يتوصل الفنان الى تحقيقها دونما اعتبار لأي تناسق . ففي سبيل التواء القرن مشلا ، نراه يحطم حاشية الاطار ، وهو لم يكتف بمراقبة «العدو الطائر » المزعوم عند بعص رباعيات القوائم الكبيرة وهذا الخطأ الذي يعود إليه قد استمر حتى « ماراي » قبيل السنة ١٨٧٠ – بل جو ف احقاء الحيوان وأعلى منه الرقدف بغية ابراز رشاقة خط الظهر . ويقدر انه استوحى من العالم البحري الذي يعرفه نمام المعرفة ، بفضل وجوده في جريرة ضيقة ، اكه ثر منصف الحيوانات البحري الذي يعرفه نمام المعرفة ، بفضل وجوده أن وان ما يقارب نصف الباقيه هو من ضروب المصافير . ومرد ذلك انه يحد عند هذه وتلك أشكالا أوفر لدانة وتموحاً تنسع امامه المزيد مما يشبع نهمه المتناسق الزخرفي . وهو يستوحي ، من البحر ايصاً ، غالبية المماظر الطبيعية التي يشبع نهمه المتنات الحية تتجول فيهما بين التواءات الأمواج وتحطتمها ، الأنشن الرخيصة ، والصخور الناتئة . وتستهويه ، في عالم النبانات البرية ، الحذوع والأزهار كمواضيع تزيينية ايضاً . ولكنه لا يستسلم لفتنة الوصف ولا للإكتار على غير نظام . فإن ما العلم عليه بالفطرة من اتزان وتمييز يجنبه ركوب الشطط والزخرفات التافهة . فالطبيعة ، الى جاب الحركة ، تعذي بنفسها إلهاما أحسن هو رقابته ، حتى في مبعة الدوار .

وقد برهن عن المزيد من الجرأة في معالحة الألوان التي حهل منها الباهت ، ولحأ الى الحارح دون أن يعبأ بالالوان الثانوية التكيلية او بالالوان الواقعية . فالعصفور والقرد أخضرا اللور مثلا في « بيت الصور » في كنوسوس ، كما أن خطأ قرمزيا يحيط ببقع من لون واحد.وما كنا لنصف ذلك بغير البرقشة ، لو لم تكن هذه الالوان مختارة عن قصد وتصميم توصلا الى الفتنة والسحر في الزخرف .

اعتمدت طريقة تعدد هذه الالوان ، أول ما اعتمدت ، منذ القرنين الثامن عشر والسابع عشر في الأواني الخزفية المنسوبة لم «كاماريس» . ولكن هذه الطريقة لم تلبث ان أهملت في الخزفيات ودام استخدامها في الصور الجدرانية ، في حال ان طريقة التصور وفقاً للأشكال قد

خضعت لتطور واحد في الصور الجدرانية والأواني الغرينية ، وفي حفر الحجارة ونقش الاواني المعدنية . بيد ان ما قلناه عن المواضيع المطروقة وأساليب طرقها ينطبق على عهد ازدهار الفن الكريتي بنوع خاص ، في القرن السادس عشر وأوائل القرن الحامس عشر . وبعد ذلك تهذب هذا الفن وابقاد لنظامية قد تفسرها نجاحات الملكية الكنوسوسية . وفي التعبيرالتقليدي ونمط القصر » اشارة واضحة الى مغايرة هذا الخط للخط الطبيعي الحر المستعذب الذي سبقه . وقد أفضى التهذيب تدريجيا الى تبسيط الأشكال دونما قاعدة او منطق. فأحل القرد محلالفرس، وفصلت المجسة عن الأخطبوط فغدت مجرد طريدة متاوجة فحسب. ولكن هذا التصنع المنحط قد برز بعد انهيار كنوسوس على الأخص في الحزفيات الميسينية التي بقيت رائجة ، بالرغم من ذلك ، في اسواق الخزفيات الكريتية في حوض المتوسط الشرقي .

### ٣ - الحضارة الميسينية

ان الإرث الكريتي الذي انتقال الى الميسينيين من الأهمية بحيت أننا سنقتصر ، تجنبا للاعادة النافلة ، على الفوارق الماءوسة بين الحضارتين، اي الأشياء الجديدة التي أضافها الأخيون . وليس هؤلاء مدينين بهذه الاشياء الجديدة للبلاد التي عاشوا فيها . فبين جنوبي اليونان وكريت فوارق طبيعية طفيفة لعل أهمها ماينتج عن التفاوت في شدة البرد في فصل الشتاء . فلا شيء من شأفه ان يؤثر جديا في تطوير الظروف الحياتية ، ثم ان الحضارات التي ظهرت في اليونان قبل مجيئهم لم تترك لهم شيئاً يذكر، لا بللم يكن لديها إلا القليل مما تستطيع ان تتركه ، إذ لا شيء فيها يضاهي الحضارة الكريتية . واذا لم يقبلوا بأنينقلوا تنظيمهم وحياتهم عن الكريتين، فمرد ذلك الى انهم قد جاؤوا بنظريات وأخلاق وعادات خاصة بالهنود الاوروبيين ، وبأناس قضوا زمناً طويلا في بلدان اخرى لا سيا البلدان الشمالية .

تظهر الحسدة ، أول ما تظهر ، في التنظم السياسي والاجتماعي؛ لأن الآثار الامراء المحراء الحراء الحراء المحراء التي خلسمها كبار هذا العالم أبعد من أن تقارن بآثار كريت .

ان القصور والمدافن الكبرى تفرض الاعتقاد بتعدد الامراء . وكان منهم في ميسين وتيرنثوس، وهما موقعان غير بعيدين عن بعضها في الارغوليد .بيد ان شهرتهم لا تفرض الاعتقاد بعدم وجود غيرهم في غير مكان : في الارغوليد نفسها ، في غربي وجنوبي البلوبونيز ، في القسم الأعلى من أثينا ، في بيوسيا . ولم يوجد بين هذه المجموعات السكنية المتشتتة بجموعة بأهمية كنوسوس . أما ثروة ميسين الذهبية الطائلة فقد يكون الفضل فيها لمجرد الاتفاق في اكتشافها ، وهي على كل حال مقتصرة على المصنوعات دون غيرها ، لا يرافقها اي تفوق في الهندسة والزخرف . وفي القصائد الهوميروسية نفسها ، حيث الخيلة تعظم الواقع ، ليس اغا ممنون ، ملك أرغوس اي ميسين ، ملك الملوك إلا بصورة مؤقتة ولحلة عسكرية معينة .

ويصبح التباين اكثر وضوحاً حين ننظر الى القصور نفسها . فهي حصون قبل كل شيء آخر،

شيئدت في موقع تسهيل طبيعته الدفاع عنها . وغالباً ما يكون هذا الموقع مرتفعاً مشرفاً على السهل المحيط به . يصعد الى هذه الحصون بسلالم خارجية تتخالها العراقيل والابواب، وبسلالم محفورة في الصخر وبأبواف خفية . وقد أتي بالصخر من كل مكان لتشييد تلك الجدران التي سيصفها الاغريق « بالسيكلوبية » أي الضخمة ، لأن حجارتها ستبدو لهم هائلة . ففي جزيرة « غلا » في بحيرة كوباييس البيوسية يبلغ محيط السور ثلاثة كيلومترات ، وفي تيرنثوس أنشئت سراديب معقدة في الجدران التي تبلغ سماكتها ستة امتار .

فلا سبيل ، والحالة هذه ، الى الاعتقاد بملكية واحدة حتى ولو افترضنا انها منحت بعض اصحاب الاقطاعات اجزاء من اراضيها . لذلك وجب القول بقيام امارات مستقلة يغلب على ظننا انها تنافست وتصارعت . اما القول باولوية شرفية معترف بها لأحد الامراء توليه حق القيادة في المشاريع الجماعية ، فلا يستند الا الى الالياذة . ربحا استامت الارغوليد زمام الامور في النهاية ، لكن ميسين وتيرنثوس قد استمر بقاؤها جنباً الى جنب ، بما يضعنا امام معضلة مستعصة الحل .

فمن الثابت ان الامراء يهوون الحرب ويخوضون غمارها في ظروف كثيرة ويدفنون مع السلحتهم وخوذهم وسيوفهم الثقيلة وخناجرهم وحرابهم. وقد أتاحت لنا الرسوم التي بلغت الينا معرفة دروعهم وتروسهم ايضاً التي كانت كبيرة الحجم اولاً " بيدو الاسان فيها وكأنه في احد الابراج ، ثم اصبحت سهلة الاستعال بعد ان استديرت واستصغرت . وكانوا بين حرب وحرب يواظنون ، بغية الابقاء على قوتهم الجسدية ، على ممارسة القنص . وقد أحاطهم الفن الخاص بهم بمشاهد تنم عن نشاط عنيف قلما نرى لها مثيلاً في الفن الكريتي . وأعمال النهب هي مصدر ذهبهم جزئياً . وكل شيء يدل على ان هؤلاء الهنود الاوروبيين الذين بلغوا جنوبي اليونان ، بعد ألف مغامرة ومغامرة نجهلها ، وبشق طريقهم بين شعوب طال عهد اقامتها في هذه المناطق ، يحتفظون بميولهم الحربية التي اقترنت بميل الى الجال الشرقي الذي استوحوه من الكريتيين . فالسلطة عندهم تتباهى بالقو"ة الفظة ، وتلجأ المها عند الحاجة .

لم يتيسر كل ذلك إلا على حساب المجتمع . الارستقراطية والطبقات الرغم من الرغبة الواضحة في التقليد ، أقلته في معالجة المواضيع التي الكادحــة لا تنطبق على معطيات التاريخ ، فإن الحياة في البلاط اقل بهاء منها

في كريت . وتذهب النساء ، في ملابسهن وترتيب شعرهن وحلاهن مذهب نساء كنوسوس ، ويظهر احسد الرسوم الجدرانية في ميسين بعض هذه النساء يتبخترن في المسرح عند مقدمة مقصوراتهن . ولكنهن أهملن التارين الرياضية ، ويرجح ان ذلك قسد أثر في قوامهن وحرية سلوكهن الخارجي . ويرجح ايضاً ان الحياة داخل هذه الحصون الضيقة ( اقل من ١٥٠م× ٥٠ م في تيرنثوس ) ، أي القصور ، لم تشهد احتفالات على درجة عالية من اللطف والاناقة ، وليسمن

شك ايضاً في ان الرجل ، بفضل دوره العسكري ، قد فرض نفسه على الحياة الاجتاعية . ويمكننا ، بالمقارنة مسمع مجتمعات الهنود الاوروبيين الحاربين الاخرى ، وبالاستناد الى بعض الخطوط المستعارة من المجتمعات الهوميروسية ، يمكننا ان نعتقد بوجود جماعات من « الرفاق » تربطهم بالامير صداقة شخصية او مقاسمات أحياناً .

يمكن القول نفسه عن العلانق بين الطبقات الحاكمة والطبقات الكادحة . فالقصور المنتصبة



الشكل ١٩ ـ قصر تيرنثوس

م ، مذبح ؛ ب ، بهو ؛ ب ، ، بهو رئيسي ؛ س ، سردات معقد ؛ ا ، آبار ؛ س ، السور العادون الرئيسي ؛ م ٢ ميغارون السور السفلي ؛ س ٣ ، سلم ؛ م ١ ، المعادون الرئيسي ؛ م ٢ ميغارون الساء ؛ ب ٢ ، ابواب ؛ ب ٣ ، طب خفي ؛ م ٣ ، مدخل كبير ؛ م ٤ ، مدخل صغير ؛ ر ١ ، ر ٣ ، وقة تؤدى الى المغارون .

على المرتفعات أشبه بملاجى، يراقب الاسياد منها عمل مماليكهم في السهل ، لا سيا واننا لا نعلم شيئاً عن العلائق بالسكان السابقين الذين لا يعقل ان يكون الاحتلال قد قضى عليهم قضاء تاماً ، ويستهوينا جدّاً ان نتصور الباقين على قيد الحياة منهم خاضعين خضوعاً كاملا للفاتحين . بيد ان الشيء الواحد الثابت هو أن اسواراً خارجية كانت تحيط بالقصور والمدن على السواء . ولكن هذه الاسوار محدودة الطول على العموم ( ٧٥٠ متراً في تيرنئوس؛ اكثر من ١٢٠٠ متر بقليل في ميسين ) ، مما يحد من مساحة المدينة . فمن الطبيعي إذن ان يتوزع السكان الباقون في الارياف او ان يقيموا عدد لحمد المرتفع بحيث يلجأون الى داخل الاسوار طلباً للحاية في ساعات الخطر .

ويقوم التنافض هنا ، في ان مثل هذه الدويلات ، وهـذا المجتمع قد تعاطت في ان مثل هذه الدويلات ، وهـذا المجتمع قد تعاطت في آن واحد الزراعة والصناعة والتجارة على نحو تعاطيها اياهـا . أجل ، قد جرى ذلك ببطء ، وعلى غرار كريت التي ما لبثت هذه الدويلات ان حلت محلهـا ، بعد قرنين من التدرب تقريباً . بيد ان نشاطها الاقتصادى قد توسع الى حـــد بعيد بعد انهـار كنوسوس .

فأنشئت الطرقات وربما المرافىء ، ولم يشعر سكان الحصون ، القريبة كلمسا من الساحل ، بانهم غير قادرين على مراقبة الحياة البحرية وحتى على الاشتراك الفعلي فيها . مارسوا القرصنة أولاً ثم سيطروا على البحر فبحلت الأسفار التجارية محسل الغزوات الاستلابية . وكانت هذه الاسفار بعيسدة أحياناً : فاستورد القصدير الغربي بكميات كبيرة بالاضافة الى قصدير القفقاس واستخدم لصنع المزيد من الشبهان ، كما استورد — ولا نعلم بأية واسطة — ند "البلطيق الذي لم يعرفه الكريتيون والذي قد ر الهنود الاوروبيون حق القدر انعكاسه الشاحب الخفي . وقد جابت المراكب الميسينية البحار القريبة ايضاً: وتؤيد المصنوعات المميزة المكتشفة ، بما توفره من معلومات ثابتة ، أهمية واتساع انتشار الانتاج المعدني والحزفي . فلما كانوا قد أنوا من الشمال ، حيث المناخ أشد قساوة ، فإنهم قد أحضروا معهم المشابك المعدنية ( الدبابيس ) القمينة بإيثاق ملابس اثقل وزناً . فنقلها عنهم سكان البحر المتوسط . وقد ظهر الكثير من مصنوعاتهم الشبهية وجواهرهم وحجارتهم المنقوشة ، ولا سيا خزفياتهم ذات الرسوم المبسطة التي تشبه الرسوم وجواهرهم وحجارتهم المنقوشة ، ولا سيا خزفياتهم ذات الرسوم المبسطة التي تشبه الرسوم

ملابس اثقل وزناً . فنقلها عنهم سكان البحر المتوسط . وقد ظهر الكثير من مصنوعاتهم الشبهية وجواهرهم وحجارتهم المنقوشة ، ولا سيا خزفياتهم ذات الرسوم المبسطة التي تشبه الرسوم الهندسية ، في مواقع كثيرة جداً : في صقليا وايطاليا الجنوبية والسيكلاد وسواحل آسيا الصغرى وفينيقيا أخييراً حيث غدت لهم « مينة البيضا » ، مرفأ أوغاريت \_ رأس شمرا ، مستودعاً عارماً بالنشاط يرجع انه كان بمثابة مستعمرة انطلق القصدير منها الى كل مكان حتى بلغ بعض النقاط في وادي الفرات . بناغ بعض النقاط في وادي الفرات .

غنيمة حرب وقرصنة ، جزية ، صناعة ، تجارة ، كل ذلك ادتى الى الثروة . ولم يعط اي موقع في العالم اليوناني كمية الذهب التي اعطتها ميسين ( ١٤ كيلوغراماً قبل اكتشافات ١٩٥٢ ). وحفظ الاغريق ذكرى هذا البذخ ؛ فالقصائد الهوميروسية تنعت ميسين و بالغنية بالذهب، على انها تقهقرت فيا بعد حتى اصبحت قرية صغيرة في ارض ارغوس . ويجب عملياً انتظار العهد الهليني ورواج الكنوز الفارسية حتى تدخل البلاد كمية كبيرة من معدن هو اثمن المعادن . يبدو ان الديانة لا تختلف كثيراً عن ديانة كريت . ولكنهم يولون عبادة

الفن الميسيني الاموات اهتماماً اكبر شأناً ، لا سياماً يتعلق منها بأموات عائلات الامراء. وقد افضى هذا الفرق الى تنمية هندسة مدفنية على قسط كبير من الجدة .

اعتمدت في البدء « المدافن ذات الآبار » الخاصة بميسين التي تحفر بأعداد كبيرة داخــل اطار مستدير من الحجارة المنتصبة ، وقد اكتشفت مجموعة ثانية منها حديثاً .

يحفرون في منحدر المرتفع سرداباً يؤلف مع المنحدر زاوية مستقيمة ثم ينشئون حفرة مستديرة الشكل يعززون جدرانها بسافات حجرية محكمة النرتيب تضيق تدريجياً حتى تكوّن سقفًا للحفرة . ثم يردمون كل شيء باستثناء السرداب الذي ينتهي الى باب . ويكفي للدلالة على سعة الاعمال المنجزة ، ان نذكر ان السرداب يبلغ حتى ٢٥ متراً طولاً والقبعة حتى ١٥ متراً وارتفاعاً .

ثم خلفتها « المدافن ذات الحُبُعِر »حوالي السنة ١٥٠٠ ، واخيراً المدافن ذات القبب. فكانوأ

في هذه «القفران » ، اي في القبور الجانبية ، توضع الجثث باعداد كبيرة أحياناً . فهل تعني هذه الكثرة ان ضحايا بشرية كانت تقدم اثناء الاحتفال بالجنائز ? لا شيء يحول دور الاخذ بهذه النظرية في بعض الحالات . ومهما يكن من الامر ، فإن الميت يستمر في الحياة بعد موته . وقد اكتشف في حفر الذبائح تحت السراديب عظام حيوانات وتقادم للميت . وقد عثر في المدافن ذات الآبار على الاقنعة الذهبية التي تظهر خطوط وجه الميت بما فيه اللحية . كا عثر فيها ايضاً على الاسلحة والجواهر والحلى والسكاكين والمحالق وغيرها من الادوات المختلفة . وفي او اخر القرن التاسع عشر أثارت اكتشافات و شليان » دهشة العمام بأسره . وقد حصلت بعد ذلك اكتشافات اخرى عرف بعضها الشهرة كاكتشاف الاكواب الذهبية في و فافيو » جنوبي الباوبونيز ، ويستحق بعضها الشهرة كاكتشافات دندرا في الارغوليد التي تعود الى خس

وعشرين سنة تقريباً ، كا قد تبلغ الشهرة ايضاً بعض الاكتشافات الحديثة العهد .

لا شيء في هذه المصوغات يظهر تغييرات جوهرية بالنسبة للفسن الكريتي . ويمكن القول نفسه عن الفنون الاخرى لا سيا التصوير الذي ازدانت برسومه جدران القصور . فقد اعيرت بعض المواضيع اهتاماً خاصاً كالحرب – أقله في البداية – والقنص مثلاً . ولكن النزعات الجمالية قد بقيت هي نفسها دون تغير . ولا غرابة هنا اذا ما لاحظنا ان هذه النزعات ما زالت تلهم الفنانين الكريتين الذين راج انتاجهم في اليومان ، او الذين اتوا الى اليونان للعمل فيها

على نقيض ذلك ، ادخلت على الهندسة المدنية بعض التجديدات التي لا تقل اهمية و اثراً عن تلك التي ادخلت على الهندسة المدفنية .

مخيّرين او مسيّرين فدربوا تلامذة بقوا أوفياء لهم .

وقد تناولت هذه التجديدات البيت بنوع خاص الذي كيتف وفاقاً لمناخ البلاد . فبينا كان مسطحاً في كريت ، غدا هنا ذا منحدرين تسيل عليه بسرعة مياه المطار اقل ندرة . ثم كان من الممكن في كريت ، حيث البرد أقل شدة ، ان تنتقل العائلات من مسكن الى آخر . وقضت الضرورة هنا باعتاد المسكن الواحد الثابت لا سيا وانالسكان قد هبطوا البلاد من مناطق مناخية اخرى وخضعوا لعادات اخرى ايضاً . فنشأ عن ذلك عنصر البيت الأساسي : « الميغارون ، الذي ظهر في العالم المتوسطي قبل الأخيين . فاننا نجده في «طروادة الثانية» التي ترقى الى الالف

الثالث ، وفي تساليا وبيوسيا في أوائل الألف الثاني. ولعل منشأه شمالي آسيا الصغرى التي انتقل منها الى اوروبا عن طريق شمالي بحر ايجه، ولكن الميسينيين هم الذين وضعوا له شكله المهائي الثابت وعمموا استعماله وطريقة بنائه ، فظهر في السيكلاد حوالي السنة ١٥٠٠ ، وفي كريت بعد هذا التاريخ .

قوام الميغارون بناء مستطيل . ويقوم امامه في الخارج ، بعد الأعمدة التي يستند اليها قسم ناتىء من السقف ، رواق بمثابة مدخل يلجه النور والهواء ويفصله جدار ذو باب واحد عن قاعة كبرى هي الميغارون نفسه الذي تتوسطه موقدة ثابتة مستديرة . وليس هنالك من مدخنة لتصريف الدخان ، بل كو ق في السقف تستند الى أربعة أعمدة تحيط بالموقدة على الأرض . وبفضل هذه التدفئة يصبح هذا المكان قاعة للابهة تزخرف جدرانها ويستقبل فيها الضوف . وسيرد في القصائد الهوميروسية ان الولائم تقام فيها ، كا ان «أوليس»سيوتر قوسه ضد الطامعين في الملك في ميغارون قصر ايطاك . ومن وحي الميغارون أيضاً سيشتق المعبد اليوناني .

منذ ذلك الحين اصبح للبيت مركزه ثم انتظمت اقسامه الاخرى كملحقات له . وصدف ذلك في القصور ايضا التي استلزمت ، بسبب أهميتها ، قاعتين ذات مواقد أو ثلاثا . ولذلك فهي قد . كانت أقل تعقيداً وتشويشا . ثم خضع البهو الوسطي لقاعدة محددة مع مسا تقتضيه من اروقه ومداخـــل تحف بالأبواب . وان خرائب تيرنثوس ، حتى بدور الاسوار، خرائب مساكن توحى العظمة والنبل .

ثم ان الذهنية العامة قد تطورت من جهة ثانية . فليس هناك بعد م جموح إلا في حقلالتزيين. وقد بذل الملوك الميسينيون مجهوداً بغية تحقيق الجلال الخسارجي الذي اهمله الكريتيون فأثبتوا مرة اخرى انهم لا يأنفون من اظهار قوتهم .

وتحت تأثير هذه الذهنية نفسها ، طاب لهم تنفيذ الأعمال العظيمة التي تبدو وكأنها تفوق الامكانات البشرية . وقد توفق المهندسون في بناء الحصون و « القفران » الى استعمال فدرات حجرية ضخمة جداً . ومهما كان من خرق المحاولة التي استهدفت النقاشة على الحجر والنقاشة الكبيرة – وهذان فنان جهلها الكريتيون ، ولكنها عالجا في هذا الحقل موضوعاً كريتيا أيضاً – ومهما كان من قبح وترهل وثقل الوحشين المنقوشين في « باب اللبوءات » في ميسين، فان هناك جدة تتصل اتصالاً وثيقاً بنزعة الأخيين الى ضرب من العطمة فيه الكثير مس التيه والمجاهاة . وللمرة الاولى نرى ، خارج القارة الأسيوية ومصر ، محاولة لتحقيق مثل هذه التصاميم العظيمة توصلا الى مقصد ديني وزخرفي في آن واحد . أجل فشل المجهود من الناحية الجمالية ولكنه قد نجح من الناحية التقنية ، اذ ان رفع هذه الفدرة والاسكفة التي ترتكز عليها فوق جانبي الباب لم يكن من الامور اليسيرة .

بالرغم مما انطوت عليه الحضارة الميسينية من قو"ة وإقدام في الحروب ، فقد إرث الميسينين وجدت من هم أكثر قوة منها واقداماً ، أعني الدوريين ، وهم أيضًا من

الاعريق ، الذين سببوا انحطاطها أولاً وزوالها فيا بعد · ولكن هل يمكن ان تزول حضارة ولا تترك للاحقاتها شيئاً سوى آثار مادية ?

تسلمت الحضارة الميسينية قسطاً كبيراً من الارث الكريتي وعنيت به . كذلك لم يمتح كل شيء منها في اعصار الغزوات الحديدة . فان في اللغة اليونائية بعض المفردات التي ليست بسامية ولا بهندو – اوروئية ولعلها تنتسب الى لغة قد تكون هي نفسها اقدم عهداً من اللغة الكريتية ومها يكن من أمرها ، فان الكريتيين والميسينيين قد استخدموها . كذلك احتفظت الديانة اليونائية بتأليه مبدأ الحصب وبمارسة الالعاب الرياضية . واغا هم الأخيون الذين أمنوا استمرار كل ذلك وانتقاله الى من بعدهم .

لم يقصر الأحيون أنفسهم على دور الوسطاء في هذا الجمال . أجل لا يمكن ان منسب اليهم كل ما أصبح يونانيا فيا بعد ، اذ يجب الا نغفل القسط الذي أداه كل من العناصر التي ستكون الشعب اليوناني . ولكن ذكرى حربهم ضد طرواده واسفارهم في المتوسط وثرواتهم وأسلحتهم وحلاهم تلهم القصائد الهوميروسية . وقد ذهب البعض الى القول إن همذه القصائد قد تأثرت مباشرة ، من حيث الوزن والمبنى ، بقصائد ميسينية بماثلة ، ولا يخفى ما في ذلك مسن جرأة ومغالاة . اما نحن فلنكتف بملاحظة على مطاق أوسع . كان الكريتيون قد فتحوا طريقاً معترضة في المتوسط الشرقي فكان ذلك خدمة لبحر ايجه وجزره . فحافظ الميسينيون على هذه الطريق، وكان ذلك هذه المرة خدمة لليونان البرية . ولن يعوز الاغريق طاقة بشرية ومهارة ونشاط كي يستمروا في السيطرة عليها قوميا واستعادة السيادة عليها اقتصادياً . وخلال قرون طويلة سينشطون الى ابقائها مفتوحة وسالكة خدمة لمصالحهم على غرار ما حدث في عهد ماوك مبسين وتبرنشوس .

### وهضل لابستاني

## كنعسان وبسوربيا

ان جوار البحر المتوسط ، وارتفاع سلاسل لبنان يطبعان بطابع خاص المنطقة التي هي المتداد لصحاري البلاد العربية نحو الغرب : كنعان في الجنوب وسوريا في الشال . وتشد هذه المنطقة الى هذه الصحاري صلة دائمة من حيث انها تتعرض لهجهات الارياح المحرقة المفاجئة ومن حيث انها تستهوي البدو الرّحل فبلغتها منهم موجات متعاقبة واقامت في اقسام كبيرة منها أحياناً . فإنما هي لهم الارض السعيدة بغضل امطارها وانهارها وينابيعها : الزراعة بمكنة فيها وجبالها مكسورة بالإشجار . ثم ان الطرقات المختلفة تؤدي اليها وتمر فيها . وهي المسلك الطبيعي الوحيد بين مصر وجميع بلدان الشرق الادنى . اجل قد يلفظ البحر فجأة القراصنة ورائدي المغامرات ، ولكن هذا البحر نفسه طريق تؤدي الى البلدان المختلفة . وهنالك اخيراً طرق القوافل التي تصلها بأسفل الفرات وبلاد ما بين النهرين . فهي بلاد صغيرة اذر لا حدود طبيعة الارض طبيعية لما ولا وحدة فيها ولا ادارة مركزية تجمعها ، ومفترق مستطيل قسمته طبيعة الارض طمعت فيها كل الامبراطوريات العظيمة والجاعات البشرية النائمة التي رغبت في ان تقتطع فيها لغسها مكاناً .

بيد ان هذه الجماعات قد برهنت في ضعفها عن انها اكثر تصلباً من جيوش الفاتحسين المتعاقبين الذين خلدوا مرورهم بكتابات على درجة كبيرة من التصلف فطبعت تاريخ البلاد بطابعها الحاص. وباستثناء الفلسطيين، كانت هذه الجماعات كلها سامية ، مع انها انتسبت في الحقيقة الى اصول سامية متنوعة دخلت البلاد في عهود مختلفة . وبالرغم من تنوعها هذا، فلنها قد مارست ، أقلته في البداية، الديانة الكنعانية الشديدة التأثر بالطبيعة والزراعة . ولكنها سلكت في تطورها طرقاً متباينة وكوتت فسيفسة معقدة . لذلك لن يستوقفنا منها سوى بعض جماعات كان لها اثرها في تطور الحضارة القديمة اللاحق .

### ١ – الفينيقيون

الفينيقيون ساميون استقروا في السواحل . ونراهم منذ زمن مبكر في الساحل الجنوبي الذي يتقدمون منه ، فيا بعد ، نحو الشهال . ومنذ اواخر الألف الثالث كأبعد حد تراهم في اوغاريت . ( رأس شمرا الحالية مع مرفأ مينة البيضا ) ، قبالة رأس قبرص الشرقي . ولكنهم لن يتوغلوا الى ابعد منها نحو الشهال . وعلى نقيض ذلك ، فإن الساحل الجنوبي الذي كان ساحلهم قسد أفلت من ايديهم وانتقل الى سيطرة العبرانيين والفلسطيين . ولم يحتفظوا إلا برقعة ضيقة مسن الارض جنوبي الكرمل . اما نحو الداخل فيدو ان توسعهم كان محدوداً ولم يبلغوا جبل لبنان الشرقي الا في نقاط نادرة . بيد انهم توفقوا الى الاحتفاظ بعلائق طيبة بالسوريين .

الحياة السياسية وكان مركزها بيبلوس ، وهو الاسم اليوناني لجبله الفينيقية وجبيل الحالية . وكان مركزها بيبلوس ، وهو الاسم اليوناني لجبله الفينيقية وجبيل الحالية . ولكن أسياد بلاد ما بين النهرين ، من جهتهم ، بسطوا نفوذهم على اوغاريت . ولم يتح للمدن الفينيقية ان تتمتع بالاستقلال إلا بعد انهيار الامبراطوريتين العظيمتين المصرية والحثية في اواخر القرن الثالث عشر . ولكن هذا الاستقلال كان قصير الامد اذ خضعوا فيا بعد على التوالي للسيطرة الاشورية والبابلية الجديدة والفارسية قبل ان يدخلوا في فلك اليوانيين والرومان من بعدهم . بيد ان هـذه الطريدة الساحلية الضيقة لم توفر الارض الكافية لتشييد دولة كبيرة ، بل كانت تحت رحمة الامبراطوريات القوية بسبب ضعف دفاع حدودها البرية .

ولم يكتب لهذه الطريدة ان تتوحد بسبب امتدادها الى اكثر من ثلاثمائة كيلومتر وصعوبة مواصلاتها البرية التي تعترضها وديان ومرتفعات كونتها السيول الجحافة المنحدرة عرضياً من الجبل الى الساحل . لذلك توزع السكان فيها على عدد من المدن احتل كل منها موقعاً مؤاتياً للنشاط البحري : جزيرة صغيرة قريبة من الشاطىء أو أرض داخلة في البحر . ولم يجمع بينها اتحاد أو تحالف بل تآكلها التحاسد والتنافس اللذان قاداها الى التحارب احياناً . فتناصبت صور وصيدا بنوع خاص عداء طويل الامد . ولم يتح لمدينة واحدة ، حتى ولو استفادت مما ألحقه الاجنبي بنافساتها ، ان تبسط نفوذاً واسعا أو دائماً . ولكن ما يلفت النظر هو ان المدن الفينيقية ، على نقيض المدن اليوبانية ، لم تنهك قواها في هذه المنازعات . ويبدو ان الاسياد الغرباء الذين بسطوا عليها حمايتهم قد فرضوا عليهم الاخلاد الى السكينة . ولعلها ايضاً قد انشغلت بمصالح اخرى واستهوتها الآفاق الواسعة فلم تنجرف في تيار الخلافات المحلية . والجراح البالغة التي اصيبت بها صور وصيدا ، فسببت هبوطها ، انما هي نتيجة ضربات عدو خارجي لا انقسامات داخلية . لا نقسامات داخلية .

لا نعلم الشيء الكثير عن تنطيم هذه المدن وعن الحياة فيها . وكن نرجح ان هــــذا التنظيم وهذه الحياة قد اختلفا من مدينة الى مدينة ومن عهد الى عهد في تاريخها الطويل . وليس مـن سبيل الى المقــارنة بين مفهوم المدينة عند الاغريق والمفهوم نفسه عند العينيقيين . ولم تحل بعض الفوارق الطفيفة دون سهولة تطور المدن الفينيقية ، بعد فتح الاسكندر ، الى مدن من الطراز

اليوناني ، على نقيض بعض المدن الآسيوية الاخرى . لذلك يتوجب علينـــــــــــــــــــا الاقتصار على بعض الانظمة الثابتة . فيمكن الجزم ، بنوع من الشمول ، ان المدينة الفينيقية قد خضعت دائمًا لملك



الشكل ٢٠ ـ ڪمعان وسوريا

يرأسها، وتنتقل الملكيةعادة الى ذريته من بعده.والملك يتمتع احيانًا بسلطة مطلقة ،كا هي حال حيرام في صور في عهد سليمان ، ولكن عليه فظرياً وعملياً في اغلب الاحيان ان يحسب

حساباً لقوى اخرى . فكاهن إله المدينة الرئيسي ينعم بنفوذ واسع يحدث أحياناً ان يستخدمه لاغتصاب الملك . وقد ثبت خصوصاً استمرار وجود مجلس من « القدماء » والقضاة ، كا درجت على ذلك صور مثلاً حيث تمثل القضاة بشخصين هما « الصافطان » . ويشترك في هذه الاجهزة ممثلون عن طبقة الاغنياء دونما تميز بين اصحاب الاملاك واصحاب المراكب ، مما يبرهن اللهائلاث الكبرى مصالحها المشتركة . أما الشعب ، حتى ولو قام مجلس يمثله ، فلا كيان له إلا في ظروف البلبلة والفوضى ، إذ يلجأ إليه الزعماء المتنافسون والأحزاب المتناهضة . ولكن هذه الجمهوريات الملكية الارستوقراطية النزعة تمثل ، بالرغم من ذلك ، الى حامب الملكيات الشرقية الكبرى ، شكلاً مبتكراً في التنظيم السياسى .

ولعل حياتهم الاقتصادية اكثر ابتكاراً ايضاً.

الحياة الاقتصادية

فالزراعة ليست مهملة . وهذالك على منحدرات الجبال جلول منضدة هي غرة عمل شاق طويل . ويسد محصول الحبوب القسم الاكبر من حاحات السكان الغذائية، وتربية المواشي بعض حاجاتهم من المنسوجات ، كما يصد رما يفيض عن حاجتهم من خمر وزيت .

الصناعات المهنية ماشطة جداً في المدن . وقد قصد الصيادون شواطىء نائية جـــداً فبلغوا افريقيا سعياً وراء طلب أصداف « الموركس» التي يستخرح منها الارجوان ؛ بما أتاح للفينيقيين زمناً طويلاً ، التفرد تقريباً بصناعة الافهشة الصوفية الملونة . ولم تواجه خزفياتهم مناهسة تذكر في الفترة التي تفصل بين هبوط الميسينيين واتساع حركة التصدير في كورنثوس . وقد اكتشفوا أو اكملوا افضل التقنيات لصناعة ادوات الترف والجواهر والزجاجيات والطيوب والمفروشات المنزلة معدناً أو عاجــاً . وفي هذا الحقل ، حتى في العهد الروماني ، سنراهم يتنازعون الأولوية مع الاسكندرية .

ثم ان بحثهم عن المواد الخام وعن الأسواق لبيع سلعهم قد دفع بتجارتهم دفعاً الى الامام . فتعاطوها منه عهد سحيق : قائمين ، بالاضافة الى مقتضيات ضرورياتهم الخاصة ، بدور السماسرة ، فجنوا الارباح من سلع غيرهم ايضاً التي أخذوا على انفسهم امر تصريفها : هكذا سلك الجبيليون مع مصر منذ الألف الثالث ، وهكذا غدت أوغاريت في الألف الثاني مستودعاً حقيقياً للعالم الايجي . أما في البر فلم يتولوا بأنفسهم نقل البضائع بواسطة القوافل ، ولكنهم أقاموا حيث تؤدي طرقات هذه القوافل وحرصوا على ان تقوم أحسن العلائق بينهم وبين السوريين والعبرانيين. وإنما انقطعوا الى التجارة البحرية مستفيدين من موقع مرافئهم ومستثمرين الموارد التي توفرها احراج لبنان لمناء مراكبهم . كان سكان بلاد ما بين النهرين قد اكتشفوا الأصول القانوبية والمالية للتجارة البرية ، بينا نحن لا نملك قوانين ولا عقوداً فينيقية ، ولكننا أكيدون من امها قد وجدت واعتمدت في التجارة البحرية أصولاً مماثية. وعلى كل حال فإن الفيديقيين قد برزوا في تقنية الملاحة التي تفوقت على كل تقنية اخرى ما بين القرن الثابي عشر وأواخر

القرن الثامن . وقام بعض ملاحيهم ممن كانوا في خدمة نخاوو ، أحد فراعنة ساييس ، و بجولة ، حول افريقيا مروراً بالبحر الأحمر وجبل طارق استفرقت ثلاث سنوات . وسلكوا بجرأة ، لحسابهم الخاص ، طرقا غير مطروقة مندفعين بعيداً نحو الغرب ومكتشفين مصاب الانهر والمواقع الصالحة للجوء المراكب وللدنو من الشاطىء ومستطلعين ، بتوقفهم الاضطراري كل مساء ، شواطىء مجهولة ، حرصوا على الاحتفاظ بأسرارها . وقد نشطوا في كل مكان الى إقصاء كل من تسول له نفسه منافستهم ، لاجثين الى القوقة حين يرون للقوة سبيلا ، مستعدين لكل مقايضة ، مقدمين على الاستلاب احيانا ومعرضين انفسهم لسطو المستلبين احيانا اخرى . فقد اتجروا ، بالاضافة الى ما اتجروا به ، بالارقاء من رجال ونساء واطفال باعهم اسيادهم أو هم خطفوهم بالحيلة أو بالقوة . أما ما جاء في ملحمة « أوليس » عن خطف راعي الخنازير اليافع ، واميوس » ، بينا كان ذووه يتباحثون مع احدالتجار الفينيقيين في ثمن عقدمن الذهب والند ، فيبدو ان الخطأ فيه مشترك بين الطرفين اذ ان الامة الصيدونية المسؤولة عن الخطف قد خطفت فيبدو ان الخطأ فيه مشترك بين الطرفين . ولكن الفينيقيين قد عرفوا تمام المعرفة ان الاتفاق الجبي مع اهالي البلدان الغريبة اولى .

وقد توصلوا في اكثر الاحيان الى تحقيق هـذا الاتفاق وتمكنوا من تحويل الاستمار الاساكل المبتدهة الى اسواق تجارية داغة ما لبثت؛ بفضل ظروف محلية مؤاتية ، ان اصبحت مدنا جديدة احيانا . بيد انهم قد صادفوا مقاومة جدية من قبل الاغريق الذين لم يسمحوا بأن يمس حرمهم الايجي ، بل هم أنفسهم خرجوا منه لتأسيس اسواق خاصة بهـم . فقدُسسمت قبرص فيا بينهم على ان الفينيقيين قد حصلوا منها على الشطر الاكبر : فكان لصيدون فيها ، في القرن الثامن ، « قرط حدثت » أو قرطاجة ، أي « مدينة جديدة » . وقد وجب التوافق في صقليا ايضا . ولكن الفينيقيين لم يواجهوا منافسة ما في سردينيا ولا في شبه الجزيرة الايبيرية ولا في افريقيا الشالية . ولكن ذلك لم يفض الى قيام امبراطورية بمفهومها المعروف ، بل الى سلسلة من المستعمرات الفينيقية ، قد تتقارب حلقاتها او تتباعد، ينتظرا حداها ، قرطاجة الصورية في افريقيا ، مستقبل باهر جـداً . وقد نشرت هذه المستعمرات احيانا الخضارة الفينيقية في اوساط على كثير من التخلف والتأخر .

يتناقض عدد هذه الاسواق وتشتنها تناقضاً كلياً وضيق بلاد مؤسسها الأم. وهدا دليل على كثافة سكان هدنه البلاد حتى ولو سلمنا بالتحاق مهاجرين جدد من هنا وهناك بالنازحين المؤسسين. وهذا ما يعلن ايضا امتناع المدن الفينيقية عن التوسع في آسيا وربما عدم نشوب أزمات سياسية واجتاعية خطيرة في تاريخها الداخلي. ولكن هذا النشاط قدأدى الخدمات الجلتى للعالم الشرقي القديم. فقد أسهمت التجارة الفينيقية ، بفضل انتشارها في الغرب المتوسطي وبفضل اسواقها التجارية في شرقي اسبانيا وفي قادش بعد مضيق جبل

طارق ، في تموين الشرق بالمعادن النادرة لا سيم القصدير المستخرج من الجزر الكسيتيرية . وهكذا فإن هذه المدن الصغيرة القائمة على شاطىء صخري قد وفرت للأمبر اطوريات العظمى بعض المواد اللازمة لتشييد حضاراتها .

ويا لدهشتنا ، استناداً الى ما سبق ، عندما نرى ان الفينيقيين قد مارسوا ، في الديانة والفن جوهر معتقداتهم ، ديانة تتسم بطابع زراعي مميز فيا يتعلق بآلهتها وخرافاتها وطقوسها ، مما يثبت انهم تعاطوا الزراعة دون غيرها قبل ان يصبحوا تجاراً وملاحين .

اطلقوا على إلههم الرئيسي اسم العلم « ايل E » الذي ليس سوى اسم نكرة معناه « إله » . وقد رأوا فيه خالق كل شيء وسيّد الآلهة . ويأتي بعده بعل ( السيد ) وهو يمثل « حدد » المقتبس عن سوريا الشمالية اثناء الاستيطان وكان إله الصاعقة والرعد والمطر . اما ابنه وأليان بعل » فيمثل الآبار وينابيع المياه الجوفية . وكان « داغون » إله القمح و « مروت Mot» إله الحصاد ونضج الاثمار . وغدت « عشترت » إلهة الخصب وهي لا تختلف عن عشتار بلاد ما بن النهرين كا يضح من اسمها . وهنالك بجوعة آلهة آخرين كثيرين طرأ بعض التطور على نظرة الناس الى بيضح من اسمها . وهنالك بجوعة آلهة آخرين كثيرين طرأ بعض التطور على نظرة الناس الى « البيان » و « موت » . ولا ذكر لهؤلاء الآلهة في نصوص اوغاريت – رأس شمرا ، ولكننا نجد ، في الاساطير التي ترويها هذه النصوص ، الخطوط المعيزة الدائمة . منذ القرن الخامس عشر قبل المسيح ، موت واليان يمونان مناوبة ثم يقومان كا سيفعل « ادوبيس » في اعياد جبيل التي قبل المسيح ، موت واليان يمونان مناوبة ثم يقومان كا سيفعل « ادوبيس » في اعياد جبيل التي وصفها « لوقيانوس » في القرن الثاني للميلاد ، وكذلك نرى ان الدالم الفينيقي قد مارس طقوسا لازمته زمنا طويلاً بموجباتها الاصلية . فقد اثبتت اعمال التنقيب ما جاء على لسان المؤرخين الاغريق ، اذ ان القرطاجيين قد قدموا في عهد متأخر ضحايا بشريتمن الاطفال لأيل الذي عرف عنده « ببعل هامون » . ولعل اسم هذه الذبيحة ( ملئق ) هو الذي حدا بالعبرانيين لأن ينسبوا الفينيقيين إلها اسمه مولوخ .

تمكنا من معرفة الفن الفينيقي عن طريق المدافن التي يثبت قدمها وغناها اهمية عبادة الاموات. ولكنه ليس بالفن المبتكر ، لا بل انه يكشف عن الاثر البعيد الهام الذي اضفته عليه فنون اجنبية عدة ، وهو حين يؤلف بينها لا يتوفق الى تحقيق صهرها . المدافن في اوغاريت معقدة ويتقدمها سرداب على الطراز الميسيني . ويمثل ناووس الملك احيرام في جبيل ، تحت افريز من البردي ، الميت مرتديا ثياباً مصرية وجالسا على عرش بجانبه تمثالان لابي الهول ، امام منضدة للتقادم مصرية ايضاً . اما في صيدون ، فان بعض نواويس القرن الرابع على الاقل التي قد صمت على شكل معابد يونانية صغيرة ، هي دون ريب منصنع المقاشين الاغريق، كناووس والباكيات » مثلا الذي سبق وعولج موضوعه ، بكثير من الخرق، على ناووس احيرام ، ولعله موضوع فينيقي صرف . ولكن أجمل وأثن الادوات الموضوعة في المدافن مصدرها اجنى ،

وهو ، في جبيل كما في اوغاريت ، مصر والعالم الايجي . وقد زودها هذا الاخير بنوع خـــاص بعاجيات تلفت الانظار . ففي هذا النطاق ايضاً جمع الفينيقيون ثرواتهم من التجارة الخارجية .

بند ان لهم فضلا خاصاً في تحقيق اكتشاف على جانب كبير جداً من الاهمية هو الأعدية اكتشاف الايجدية . لقد سبق ورأينا ان المصريين ، وربما سكان ما بين النهرين ، قد اعطوا بعض رموزهم قيمة حرف صحيح ، وتمكنوا بالتالي من تحليل الاصوات الاولية . ولكن هذه الرموز قد احتفظت في الوقت نفسه بقيم اخرى كما ان رموزاً اخرى كثيرة ، لا سما المقطعية منها ؟ قد استمر استعمالها في آن واحد بقيم مختلفة . ويبدو اليوم ان الخطوة الفاصلة قد خطاهـــا الفينيقيون . فالنصوص الدينية في اوغاريت – رأس شمرا التي ترتقي الى القرن الخامس عشر قد كتبت انطلاقاً من ثلاثين رمزاً مسارياً فقط يمثل كل منهــا حرفاً صحيحاً . وكانت هذه الرموز معقدة جداً وصالحة للكتابة على الغرين فقط . ويرجَّت ان النجــاح الاخير قد احرز بعد ذلك بقليل وكان مكتملاً عندما اودعت جثة احيرام باووسه في جبيل : فقد استخدم في الكتابة المحفورة على غطائه اثنان وعشرون رمزاً اصطلاحاً تقابل اثنين وعشرين حرفاً صحيحاً . فمتى عاش احيرام يا ترى ? هناك آنية من حجر الشطوط تحمل اسم رعسيسالثاني وضعت على مقربة من الناووس مما يحملنا على الترجيح انها معاصرة للقبر تقريباً . فلا يرتقي هذا القبر والحــالة هذه الى ما بعد آخر القرن الثالث عشر . وهل استقت هذه الرموز من اسلوب كتــابي غريب ? كل ما تحققنا منه هو انها لا ترد الى تبسيط الرموز الهيروغليفية او المسارية . ولكن هذا يهبب بنا الى الاعتقاد بان الفينيقيين قد ابتدعوها بمزل عن أي تأثير . ويتضح بالتالي ان التقليد اليوناني الذى نسب اليهم اكتشاف الابجدية قد صادف تأييداً ركيناً بالاكتشاف الذي طلعت علينا

ويستدل من مقارنة الرموز ان ابجدية ناووس احيرام كانت مصدر الابجديات المعتمدة في كتابة لغات الشعوب السامية والمجاورة: الأرامية والعبرانية. ثم استوحاها الاغريق بدورهم مضيفين بعض العلامات النافلة او الجديدة الى اشكال حروف ابجديتهم الخاصة ، لا سيا حروف العلة منها. وما الاسماء التي اطلقوها على هذه الحروف سوى اسماء سامية كألفا التي تأتي من ألف مثلاً ، وغيرها . . . ثم نقل كل العالم المتوسطي الابجدية عن الاغريق .

ولا خوف اذن من المغالاة في اطراء اهمية هذا الاسهام يحققه الفينيقية التاريخي الفينيقية التاريخي الفينيقيون في الحضارات القديمة . وان لهم عليها افضالاً اخرى أتاح العرض السابق تقديرها وتوقعها : استكال التقنيات البحرية التي لا نعرفها تماماً على كل حال؛ استكشاف شواطىء المتوسط الغربي ؟ تنظيم المقايضات فيا بين المناطق والحضارات النائية . واذا اعوزهم النقد الذي لم يظهر في مدنهم قبل العهد الفارسي ؟ فانهم حريصون على ان يكتفي البحارة التجار ؟ في تعاملهم والشعوب المتخلفة ؟ بالمقايضة دون صعوبة . وقد استمرت اهمية

دورهم الاقتصادي، حتى بعد ان دخلوا في فلك الامبراطورية المقدونية والامبراطورية الرومانية من بعدها ، وحتى بعد ان اشتركت البلدان الغربية اشتراكاً مباشراً في الحضارة العامة . وقد حافظت صناعتهم الزخروية على نشاطها الواسع ، وقد اننشر تجسارهم الذين لم يميز بينهم وبين والسوريين ، في كافة انحاء العالم الروماني ، وأسهموا في اشاعة بعض العبادات الشرقية فيه . بيد ان انطلاق هذه الاشاعة يعود لمل عهد مبكر جداً اذقد مهد لها الطريق وجود البحارة الفينيقيين في كل المرافىء . ففي السنة ٤١٥ قبل الميلاد ، احتفل بعيد ادونيس في البيره بحضور جماهير شعبية عفي يرة ، وكانت النساء تتحسرن على موت الاله الذي لن يلبث ان يقوم ، حين اقلم الاسطول العطم شطر صقليا حاملاً معه آمال اثينا والقيبيادس .

### ٢ – الأراميون

وراء الطريدة الفينيقية الساحلية ، تقوم سوريا التي هي ملتقى طرق وملتقى شعوب ايضاً . فقد استوطنتها شعوب عدة وتناوبت السيطرة عليها تاركة فيها عنصريات مختلفة القوميات انصهرت رويداً رويداً في كل متجانس وتاركة ايضاً بقايا أثرية يحاول المعاصرون تنسيقها . ولنقتصر بين هـنده الشعوب على الاراميين دون غيرهم ، اذ ان حضارتهم تنطوي ، في بعض مظاهرها ، على اهمية راهنة .

الأراميون أيضاً ساميون جاؤوا من احدى مناطق الصحراء السورية العربية. الحياة السياسية كانوا في البدء بدواً رحلًا منتظمين قبــائل ، هاموا على وجههم حتى بلغوا الاصقاع العليا من بلاد ما بين النهرين حيث نجدهم ، على بعض الكثافة ، مستقرين في حرّان اولاً . وقد جــاء في سفر المتكون ان يعقوب قد اقام طيلة عشرين سنة عند لابان على بعض حيث أسسوا مستعمرات حضرية . بيد انهم لم يقدموا يومــاً على طرد قدامي السكان كليّاً ، ولم يتوصلوا الى غمرهم عدداً ، كما انهم لم يؤسسوا يوماً دولة واحدة ، بل بمالك متعددة قد تتحارب احيانًا . ولعل أهم ممالكهم تلك التي قامت في واحة دمشق الكبرى عند لحف جبل لبنان الشرقي ، وهي مملكة اسرة «بن حدد» (ابن حدد) ومملكة هازائيل ( ايل ينظر ) .وباستطاعتنا ان نذكر ، الى جانب مملكة حران ، ممالك اخرى كثيرة : في حلب ، وحماة على العـاصي ، وزنجرلي عند لحف امانوس ، وغيرهـا ..؛ وتعدد التوراة ثلاثة وثلاثين ملكاً حلمفاً في القسم الثاني من القرن التاسع . ويمكن القول انهم بلغوا اوج الازدهار في القرنين الحادي عشر والعاشر اذ سدُّوا الطريق امـــام الاشوريين نحو الغرب والشمال الغربي . غير ان الملوك الاشوريين منذ اواخر القرن العاشر ، عندوا في تسديدهم الضربات يوم كانت لهم منازعات مع العبرانيين . وفي اواخر القرن الثامن تم القضاء على استقلالهم ، فخضعوا باستمرار بعد ذلك التاريخ الى الدول الاجنسة .

كان لكل بملكة أراميةعاصمتها وملكها وسلالتها ومغتصبوها ايضاً . وقد فرض الاشوريون الجزية والتقادم على هذه او تلك من المالك محاولين حمل الملك على القبول بدور صاحب الاخاذة والموظف في آن واحد . ولكن هذا الملك كان يهب عند أول سانحة ، لاستعــــادة استقلاله . وجلي ان لا جديد غير عادي في كل ذلك . بيد انه يجدر بنا ان نذكر الكتابة التي يمجد فيهما أحد ماوك زنجرلي احسانات سياسته الداخلية ، بعد انتصاراته الخارجية : « كان « المشكب » يطوفون كالكلاب. أما أنا فقد كنت لهذا أباً ، ولذاك أماً ، ولذلك أخساً . وذاك الذي لم يو في حياته رأس خروف ، جعلته يملك قطيعًا من الماشية الصغيرة . وذلك الذي لم ير في حيساته رأس ثور ، جعلته يملك قطيعاً من الماشية الكبيرة ويملك الفضةوالذهب . أما الذي لم يو القميص منذ حداثة سنه ، فقد ألبس الخز في ايامي . أنا امسكت بأيدي المشكب الذين كيفوا نفسهم كا يكيف اليتم نفسه حيال امه. فاذا ما جلس احد اولادي على العرش بعدى وأقدم على اتلاف هذه الكتابة ، فليضن المشكب باحترام البارير وليضن البارير باحترام المشكب ، . وانما المهم في هذا النص ، ذكر المشكب ، وهم بلا ريب عمال زراعيون ، وربما فداديون ، حسّن الملك وضعهم تحقيقًا للالفة بينهم وبين البارير؛ «القساة»؛أي العتاة أو الاشراف. وقد يكون لهذه الفكرة سابقاتها في الحضارات الشرقية الاخرى . ولكن قوة التعبير فيها تبدو حدثاً جديداً . الدول الصغيرة .

أما دورها التجاري فأقل غوضاً . فالموقع الجغرافي لسوريا وشمالي بلاد ما الدر التحاري بين النهرين ، الذي جعل منهما طريقاً طبيعية للتجارة بين الساحل الفينيقي وآسيا الصغرى من جهة وبين مناطق اسفل الفرات و دجلة من جهة اخرى ، قد سمح لهما ، كوسطاء ، باظهار المزيد من النشاط الواسع . فقاموا براً في بعض اقطار الشرق الادنى بما قام به الفينيقيون بحراً . وما لبثت الصناعة والتجارة في سوريا ان طبقت اصولاً تقنية افضل فنالت شهرة كبرى وأسهمت في ثروة دمشق . ولكن القوافل كانت قد تقاطرت على هذه المدينة منذ قبل الفتح المقدوني . ثم ان تنقلات الاراميين قبل اقامتهم الحضرية المستقرة ، واقدام الملوك الاشوريين مراراً على نفيهم ، وهجرة تجارهم الطوعية الى الامبراطوريات الواسعة الارجاء التي الخرطوا في عداد رعاياها ، كل هذه الاسباب قد أفضت الى احلال جماعات ، كبيرة أو صغيرة ، من يتعاطون التجارة ، في مدن عديدة نائية جداً في بعض الاحيان . وقد استفادوا من هذا الوجود المتزايد في كل مكان ، حتى في عهد السيطرة اليونانية ، وسيصبحون ، في ايام الامبراطورية الرومانية ، التجار في كل امصار العالم القديم تقريباً .

وكانت اولى نتائج ذلك انتشار لغتهم التي انصهرت لهجاتها المتعددة في الأرامية لنمة الشرق لغة أرامية عامة . وهم لم يكتبوها مجروف مسارية ، بل طبقوا عليها الجدية مشتقة من الابجدية الفينيقية . فحملت سهولة استعمالها الملوك الاشوريين على استخدام

يوم من الايام ، المناطق الشاسعة التي شملها حينذاك . ولعل مرد تأثيرهم هو في الاصل فقدان استقلالهم السياسي حين قمع سرجون الثاني الانتفاضات الثورية الاخيرة في حماة ودمشق . وفي التاريخ اكثر من مثل على هذا التناقض الظاهر .

#### ٣ --- العيرانيون

ان هذا الشعب السامي الذي عاش زمنا طويلا حياة البدو الرحل؛ المتشردين احيانا، والذي تعنى واستوطن فلسطين نهائيا ، بعد خروجه من مصر ، في اواسط الالف الثاني قبل المسيح قد عرف مصيرا خارقا غريبا. وهذا المصير ليس خارقا بحد ذاته ، اقله حتى منازعاته مع الملوك المقدونيين الاخيرين ومع روما ، فان شعوبا شرقية صغيرة اخرى قد اصابها ما اصابه من تقلبات الدهر الماثلة ، والما الفارق الكبير الوحيد هو اننا اكثر معرفة باحوال الدهر فيه منها في سواه ، ثم ليس تاريخه كتاريخ ، ما يجب ان يستوقفنا هنا . لكن مصيره الخارق قائم في غرابة تطوره الديني والاخلاقي وفي اتساع وعظمة دوره في تاريخ البشرية الروحى .

#### أ - التقلبات الزمنية

فرضت الحياة البدوية على العبرانيين نظام القبائل الجماعي . ثم فرض عليهم الصراع ' ، يغية احتلال ارض الكنعانيين ، والمنازعات مع الفلسطيين بنوع خاص ، تنظيماً آخر جانب ظهور الروح القومية وسير ما في مدراج التقدم : فالحرب تتطلب رؤساء يستطيعون جمع الحد الاقصى من طاقات العمل والنشاط في مجهود مشترك .

كان الرؤساء الاول و القضاة ع، وهو الاسم الدي اطلق على القضاة المدنيين في المدنالفينيقية ، وقد تسربت الاسطورة الى التقليد الذي تكون حولهم . ولكننا نامس فيهم ، دون عناء ، رجالا تلهبهم الاخطار ويتمتعون ، بفضل صفاتهم الشخصية ، بنفوذ رفيع عسكري وسياسي وديني معا . وقد اعتبرهم الناس اقرب الى الالوهية من باقي البشر ، بما اركن سلطتهم على اساس وطيد . ولكن هذه السلطة افتقرت الى ادارة منظمة واكتفت بالاساليب البدائية . و وقضى صموئيل لاسرائيل كل ايام حياته . وكان يذهب من سنة الى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفاة ويقضي لاسرائيل في جميع هذه المواضع . وكان رجوعه الى الرامة ، لان بيته هناك ، وهناك قضى لاسرائيل » . اما شاوول ، فكان يشاور مع معاونيه و جالسا تحت الاثلة في جبعة فوق المرتفع » رمحه في يده وجميع عبيده وقوف لديه .

اللكية الانحادية ومسا لبث شاوول ان ملح اللقب الملكي في اواخر القرن الحادي عشر ، على الرغم من المعارضة التي صادفها هذا الحدث . ولكن الملكية لم تصبح اتحادية حقاً الا في ايام منافسه وخلفه داوود الذي حدّد لها اورشليم مركزاً . ثم سلمها لابنه سليان الذي عرفت في ايامه ، في اواسط القرن العاشر ، ازدهاراً باهراً حقيقياً .

ولكنها لم تتميز باي تفرد خاص في تنظيمها السياسي والاداري ، اذ كان من المحتم عليها ،

حتى في نطاق شعب صغير ، ان تستوحي المُثُل الشرقية العظمى . وكان داوود يحسب حساباً للقبائل والمدن التي كانت لها بمثابة عواصم صغيرة . اجل انه جنسد مجلساً من الموظفين مع رئيس كتبة ومسؤول عن اعمال السخرة وقو اد وحرس ومرتزقة ، ولكنه كان يستدعي مندوبي القبائل ايضاً التي يلجأ اليها عند تعبئة الجيش . واحرز النظام المركزي تقدماً كبيراً في عهد سليان ، وازداد عدد موظفي البلاط الذين يعملون الى جانب الملك في ادارة المملكة . وقسمت البلاد الى اثنتي عشرة مقاطعة اسند امر ادارة كل منها الى « وكيل » وفرض على كل منها تأمين المواد الغذائية للقصر الملكي طية شهر كامل . ونظمت اعمال السخرة وثقلت وطأتها ، بما اثار شكاوى الشعب المريرة الحادة . وان الفارق الاساسي الوحيد الذي ميزها عن الملكيات المحاورة ، لا سيا مصر وبلاد ما بين النهرين اللتين كانتا لسليان مثله الاعلى ، كان في الحقيقة فارقاً دينياً . فلم يكن الملك يوما من الايام ابن الاله او نائبه على الارض ، بل اقتصر على ان يكون « مسيحه » . وكن الملك يوما من الايام ابن الاله او نائبه على الارض ، بل اقتصر على ان يكون « مسيحه » . بالاله ، كا انه لم يمارس قط ، ولو نظريا ، سلطات رئيس الكهنة . ولكن المركزية قد رافقها ، ولما القل ، تقدم ملموس نحو المركزية الدينية . فاقام داوود ، من قبل ، نابوت العهد في اورشليم ؛ وحين توفق سليان الى تشييد الهيكل ، سعى جهده لان يتخلى الشعب عن المابسد في الورشليم ؛ وحين توفق سليان الى تشييد الهيكل ، سعى جهده لان يتخلى الشعب عن المابسد

وقد اعارت الملكية الحياة الاقتصادية اهتماماً كبيراً ، سعياً وراء توفير مواردها . فحرث العبرانيون ارضهم واحرزوا نتائج حسنة ، حتى في الحبوب ، فاستطاعوا ان يصدروا الى الفينيقين القمح والزيت والعسل والشمع والطيوب . وقد حالف سلمان حيرام ملك صور ، على المتوسط ، كا نشط لاجتذاب تجارة القوافل من شرقي الاردن . وقد انشأ في الجنوب قاعدة عاصيون جابر البحرية في اقصى خليج العقبة رغبة منه في ان يحول اليها شطراً من التجارة مع الجزيرة العربية التي احتكرتها مصر حتى ذاك التاريخ . ثم بنى المراكب وقدم له حيرام الملاحين . ولعسل اسطورة ملكة سبأ احياء لذكرى العلائق التي ربطت العبرانيين بدولة زخرت بالكثير من المحصولات المرغوبة . وقد جاء في التوراة ان سلمان « جعل النقد في اورشليم عادياً كالحجارة » .

. وقُد استخدم ثرواته لا لتقوية جيشه وحسب بل لتجميل عاصمته ايضاً . فأقام على رابيـــة

العديدة المنشأة في زمن الحماة البدوية .

ضهيون الهيكل و « بيت ألمك » الذي اكمله بقصر ألملكة التي قيل عنها أنها الميرة مصريه . ولكن التنقيب عن الآثار لم يتوصل الى اظهار هذا او ذاك من هذه الابنية . ولذلك فان كل محاولة لتحقيق تصميمها تكون مجرد اجتهاد . غير ان المعلومات التي توفرها التوراة ( الملاك الاول ، الفصلان السادس والسابع ) تتبح لنا بسهولة التأكد من واقع تأثير مصر وبلاد ما بين النهرين ، على الرغم من ان الكاتب يشد وبعجاب على المساعدة الفينيقية وعلى الاسراف في البذخ . وقد استعمل ، بسخاء كلتي ، خشب الارز والصندل ، والحجارة المنحوتة ، والذهب ، والفضة والشبهان . وصنع العرش الملكي من العاج المغشى بالذهب : « لم يسبق ان صنع شيء مماثل في اية مملكة » . « ما من اناء فضي » في آنية المائدة الملكية : « اذ لا اعتبار لما في ايام سليان » . وقد قدم حيرام ملك صور كثيراً من هذه المواد ، كا قدم بدون شك عمالا اختصاصيين . ولم يزدهر الفن عند العبرانيين الا" في هذه الفترة القصيرة . ولكن يتعذر تكوين فكرة واضحة عن الاعمال المنجزة حينذاك ولسنا نعرف معرفة ثابتة سوى الامور التالية : فكرة واضحة عن الاعمال المنجزة حينذاك ولسنا نعرف معرفة ثابتة سوى الامور التالية : فكرة واضحة عن الاعمال المنجزة حينذاك ولسنا نعرف معرفة ثابتة سوى الامور التالية .

الازمات والتيوقراطية الشكاوى ، لاسيا من الضرائب الباهظة والمركزية . فتفجرت الازمـة السياسية منذ موت سليان في السنة ٩٣٥ وادت الى انقسام البلاد الى مملكتين : يهوذا ، وعاصمتها اورشليم ، التي التحق بها سبطان فقط ، واسرائيل ، وعاصمتها السامرة ، التي التحق بها الاسباط العشرة الاخرى .

وجاءت الازمة الاجتهاعية اكثر عمقا واشد خطراً. كانت الحياة البدوية قد فرضت نظاما حياتيا ، ان لم يكن ديموقراطيا بالمعنى الصحيح ، فقوامه المساواة بين الشعب ، وذلك بفضل اشتراكية الاموال والاملاك . فازالته الحياة الحضرية رويداً رويداً ثم افضى الاقتصاد التجاري الذي شجعته الملكية الى التفاوت الاجتهاعي ، وذلك بوضع الاغنياء والفقراء جنبا الى جنب ، فهاج في النفوس الحنين الى الحياة البسيطة . وكان سلمان واورشليم وحدهما في البدء موضوع انتقاد ، اي ان الانتقاد تناول الملكية التوحيدية وانشاءاتها البنائية التي جستمت ، بلجوئها الى المحصولات الاجنبية ، الاقتصاد الجديد وعواقبه الاجتماعية الوخيمة . ثم شمل الانتقاد ملوك اسرائيل ايضا الذين لم يبرهنوا قط عن انهم اكثر عدلا واسمى اخلاقا من ملوك يهوذا .

ولاح الخطر الخارجي اخيرا ليس من سكان الساحل والملوك الاراميين فحسب كما في الماضي بل من الملكيات العظيمة التي استعادت قدرتها على النهوض المهام خارج حدودها. فعدت فلسطين فريسة للدسائس الدولية وساحة حرب تصادمت فيها الجيوش الاجنبية . فحالفت المملكتان، على التوالي ، هذه الدولة او تلك ، وبحثت دون جدوى عن دولة حامية تكون اقل خطرا ، غير انها انتهتا الى الزوال . فقد فتح سرجون الثاني السامرة في السنة ٧٢١ ونفى ٢٧٢٩٠

شُخصا من السكان الى بلاد اشور وقضى على اسرائيل. وفي السنة ٥٨٧ كان نبوخذ نصر اشد قسوة في اورشليم اذ انه دمرها نهائيا واجلى عنها كافة السكان الذين نفاهم الى بابل.

بيد ان كورش الاخميني ، بعد ذلك بخمسين سنة تقريبا ، وضع حداً لهذا النفي و اذب للعبرانيين باعادة بناء اورشليم . ولكن لم يكن هنالك بعد اي عضو من الاسر الملكية القديمة . ولم يكن الفرس ، ولا المقدونيون من بعدهم ، ليرضوا بقيام ملكية قومية جديدة . لذلك لم تعرف فلسطين باشراف المرازبة ، سلطة غير سلطة الطبقة الكهنوتية . وكان على رأس هذه الطبقة رئيس كهنة يدير شؤون البلاد ، يعاونه بجلس اعيان من المدنيين والكهنة ما لبث ان اطلق عليه اسم « سندرين شهراطي البلاد ) ومن اليونانية سندريون بجلس ) اي المجلس الاعلى . وجام هذا النظام التيوقراطي الذي جعل من الدولة القديمة كنيسة ، بعد ان اسبحت دائرة في ولاية حتى القرن الثاني قبل المسيح ، اذ انتهت انتفاضة المكابيين على السلوقيين باستعادة الاستقلال وارجاع الملكنة .

فالعبرانيون لم يدخلوا سياسيا ، شيئا جديدا يستحق الذكر ، عسلى نارين المحنسارة ، فالتيوقراطية نفسها ليست نظاما جديداً في حياة الشرق ، حتى ولا النظام القبلي من قبل ، وتكوين الوحدة الوطنية بقيادة شخصيات بارزة ، والازدهار القصير الامد الذي عرفته الملكية اللاثانة على مبدأ المركزية .

وكذلك فان اسهامهم الفني ، بقدر تخيلنا له علىالاقل، مفقود تماماً ، ولم يكن له ، على كل حال ، اى اثر في الحارج .

اما الادب فأكثر حظاً من الغنى. فنحن نعرف تاريخ العبرانيين بفضل التوراة في الدرجية الاولى. وإذا كان لهذا المؤلف من قيمة تاريخية ، كثيراً ما نتمنى من جهة ثانية لو تكون اكبر ، ولكن اي شعب اهتم للتاريخ حينذاك ? - فإن اكثر من صفحة فيه تنم عن نفحة ادبيسة رفيعة . فإن القو"ة التي توحيها الصورة والعزم الذي تنبض به الكتابة والحياة التي يجيش بهسا التعبير ، كل ذلك يجعل من بعض القصائد روائع أدب يغذي نضارته نسخ شعبي ايضاً . و بمسا يلفت النظر ان عدداً كبيراً من اجمل القصائد القديمة تنسب لداوو د نفسه : لا سياه نشيد القوس، يهضونيل الثاني الذي ألتف بعد موت يوناتان وشاوول ، و ٢٧ مزموراً من اصسل ١٥٠ . ويلفت النظر ايضاً ، على ما في ذلك من استبعاد ، ما يلسب الى سليان من مؤلفات شعرية "كثيرة ويلفت النظر ايضاً ، على ما في ذلك من استبعاد ، ما يلسب الى سليان من مؤلفات شعرية "كثيرة عداً — اكثر من الف — بالاضافة الى « الامثال » و « نشيد الاناشيد » و « الحكة ، التي لا شك عداً — اكثر من الف — بالاضافة الى « الامثال » و « نشيد الاناشيد » و « الحكة ، التي لا شك عداً — اكثر من الف — بالاضافة الى « الامثال » و « نشيد الاناشيد » و « الحكة ، التي لا شك الادب ، وهو ، من حيث جوهره ، لم يغتصبه اغتصاباً . ولكن بعض علماء الآثار المصرية قسد الادب ، وهو ، من حيث جوهره ، لم يغتصبه اغتصاباً . ولكن بعض علماء الآثار المصرية قسد

برهنوا ان اهب التوراة هو ، اكاثر من مر" ، صدى للادب المصري . فالمزمور الرابع والتسعون مثلا مستوحى ، بصورة ظاهر ، من النشيد لأتون المنسوب لامنوفيس الرابع والموضوع منسهة القرن الرابع عشر . ثم ان الشعر العبراني لم يترك في الخارج ذاك الاثر الذي لا يزال حياً حثلى اليوم ، الا بفضل صلته الوثيقة بالحركة الدينية التي ألبسها زينة رائعة: وماذا كان مدى اشعاعها، لولاه ، في الزمان والمكان يا ترى ? وهكذا فان الحضارة العبرانية ، على هـذا الصعيد ايضاً ،

مدينة بالكثير من عظمتها الحقيقية الى الديانة التي هي ملازمة لها .
ويجب ان ننتهي الى الاستنتاج نفسه حيال التطور الاجتاعي. فاهمية هذا التطور ، بحد ذاته ،
قائمة في توضيح الانتقال من اقتصاد جماعي وراعوي الى اقتصاد فردي وتجاري . ولا يلمس هذا
الانتقال ، في غير مكان ، بمثل هذا الوضوح وفي مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن . ولكن أذا
ما نظرنا الى الدرس الذي استخلصه منسه الشعب العبراني ولقنه غيره من بعده ، فان الاهمية
الحقيقية الكامنة في هذا التغيير الخطير تبرز في النتائج الدينية التي افضى اليها .

### ب - الديانة وتطور النظريات الاخلاقية

ان الديانة العبرانية تنفرد، منذ نشأتها، بميزة خاصة. فليس من النادر، في العالم، انيمترف شعب باولوية الد من الآلهة. ولكن ليس من شعب يأبى ان يعبد آلهة آخرين في الوقت نفسه. والى ذلك، فان العبرانيين، بالرغم من خالطتهم للشعوب الاجنبية، يسيرون قدما في تحديد عقيدتهم الدينية الخاصة. ومن الجلي البين هنا انهم ينتقلون من عبادة اله واحد الى الايمان بوجود اله والحد ولكن هذا الاله نفسه يتحول ايضا.

اثناء مرحلة « الخروج» التي انتقل العبرانيون فيهــــا من مصر الى كنعان، جعلمم رئيسهم ، موسى، يعاهدون إلها ظهرله في سيناء ولعله بالاحرى ذاك الذي أكبرم في واحة قدش جنوبي فلسطين. وقد اطلق هذا الإله على نفسه اسم « يهوه » اي « الكائن » او « المكوت ، . وقد دعوه اينها « ايلوهم » وهي صيغة الجمع لكلمة « ايلوه » التي معناها «اله» ، لانهم جعاوا منه مجموع كافة القوى الالحمية .

كان هذا الاله ، من نواح كثيرة ، شبيها بآلمة آخرين كثيرين . فكان اله الحياة والنبأت والمخصب والعاصفة والغيوم أيضاً وكان حامي النظام البشري يقتص من الجريمة ويقضي بالعدل، اوحى الشريعة ولا يزال يمكنه الاستمرار في اجلائها ؟ وهذا ما صنعه شمش مع حمورابي . وقد فرض الحتان . نهم ، لم تعمل شعوب آسيا الاخرى بهذه الفريضة ، باستثناء بعض القبائسل العربية ، ولكن عمل بها في مصر حيث عاش العبرانيون. وقد استازمت عبادته ، شأن العبادات

الاخرى ، المعابد المختلفة والاعيساد والطقوس والذبائح الدموية . وكان يكشف سر المستقبل ، اما بظهوره للبشر ، لا سنيما في الاحلام، واما بواسطة و تقرّع ، خشبية يسترئيها الكهنة . ثم ان هؤلاء الكهنة قد جنسدوا في البدء من مختلف الاسباط ثم انحصر انتخابهم ، نظرياً على الاقل ، في سبط لاوي . ولكن كم من الشعوب كان لها طبقتها الكهنوتية ايضاً ?

ولكن يهوه ، مع كل هذا ، يبقى متميزاً عن كافة الآلهة الآخرين لانه اله العبرانيين ويفرض على اسرائيل ان لا يكون لها اله سواه . وليس في ذلك نكران لوجود آلهة آخرين ، غير ان هؤلاء لا يمكن ان يكونوا الا آلهة شعوب اخرى. وقام بينه وبين العبرانيين و عهد » حصري الزامي لكلا الطرفين . وقد رمز الى هذا العهد و التابوت » ، اي الصندوق الذي اودعت فيه و لوحات الشريعة » ، والذي رافق العبرانيين في حلهم وترحالهم ، حتى اليوم الذي اقام فيه داوود في اورشليم . اما الاعباد التي تمت في البدء بصلة الى الحياة الراعوية والزراعية فقد غدت حفلات تذكارية لاحداث تاريخ العبرانين وشدت بالتالي وثاق العهد بين العبرانيين وبسين يهوه . وهكذا فإن الفصح ، وهو عيد كثير الرموز يرتبط في آن واحد بعبادة قمرية وبتربية الحملات وببدء حصاد الشعير ، كان يذكر ، على حد قولهم ، بالخروج من مصر . وهكذا ايضاً فان خيم عيد و المظال » الذي يحتفل به في الخريف للدلالة على نهاية الحياة النباتية ولاستنزال المطر خيم عيد و المفال » الذي يحتفل به في الخريف للدلالة على نهاية الحياة النباتية ولاستنزال المطر الفوري للمواسم المقبلة ، كانت تذكر بظروفهم الحياتية اثناء اجتياز الصحراء . فالتفسيرات النبوعية حوسرت اذن معنى الطقوس التي لم تنطو بحد ذاتها على اي تفرد وابتكار ، واسهمت في المعاد العبرانيين عن الشعوب الاخرى وابعاد يهوه عن الآلهة الآخرين.

ولكن يهوه من جهته لم يبد وكأمه إله شامل يهتم لشؤون الشعوب الاحرى بل خص العبرانيين وحدهم بمحبته وعدله وعضده وقدرته الحامية مبغضاً جميع اعدائهم. وقد تجلى ، حيال هؤلاء ، تحيزه وعنفه وتعطشه للدم . وحبد كل مكيدة واوصى بكل ابادة واسترذل كل شفقة . وهو انما كان « اله الجنود » لاقامة شعبه في كنعان ولنصرته على الفلسطيين .

ذاك كان الاله الذي تطوّر .

اخطار التأثيرات الخارجية كان بالامكان – ومن الطبيعي – ان يتجه هذا التطور نحو تقارب من الآلهة الآخرين ، وقد توفرت لذلك ظروف كثيرة . فاقامة العبرانيين في كنمان ، وتشتتهم واستيطانهم في وسط شعوب كان لها الهنها وعباداتها ، وصفة هذه العبادات الزراعية ، وبروابط هؤلاء الآلهة القديمة بالمواقع والينابيع والاشجار والصخور والجبال ، كل ذلك كان مبدعاة لإعداء شبه عتم . وبالفعل فان العبرانيين لم يقفوا احياناً عند حد التأثر بمغريات بعل وعشيرت الكنمانيين ومعابدهما واصنامها وطقوسها ، بل تجاوزوهما الى البلدان النائية التي اثر وعشيرة فللككية نفسها ، حتى في ايام بجدها ، كا في عهد سليان مثلاً . فالعلائق التي ربطتهم بالعرب وبالفينيقيين بنوع اخص لم تقم دون مقابل ، ففرضت عليهم مصلحتهم التجارية المسايرة ، بالعرب وبالفينيقيين بنوع اخص لم تقم دون مقابل ، ففرضت عليهم مصلحتهم التجارية المسايرة .

والاغضاء عن بعض العبادات . وبعد ذلك ، لم يكن وجود الجيوش الاجنبية المصرية والاشورية والبابلية ، واقدام الفاتحين على انشاء مستعمرات في البلاد ، واقامة المنفيين في بلاد ما بين النهرين ، لتبقى دون نتائج . فكيف سمح اله العبرانيين لنفسه بالتهرب من واجبه في حماية شعبه ونزول كل هذه المصائب به ? أفلا تكفي هذه الاحداث كلها للدلالة على تفوق قدرة الآلهة الآخرين الساحقة على قدرته هو ؟ وهكذا فان العهد القديم كان عرضة للنكسات الدائمة .

ولكن قوى اخرى اشد" قدرة قد نشطت في عملها من جهة مقابلة .

ادرشليم نذكر منها اولاً اولوية اورشليم . ويعود الفضل في هذه الاولوية لبادرة الملكية التوحيدية . وليس من شك في انها بدت كملحق طبيعي لكينونة هذه الملكية وبرنامجها السياسي القائم على المركزية . ناهضت الملكية ، بعد ان استقرت في اورشليم ، المعابد المحلية رغبة منها في احتكار نفوذ العبادة لمنفعة عاصمتها اي لمنفعتها الخاصة ، وتوصلاً لمراقبة الكهنة مراقبة اجدى . وكانت الغاية البيئنة من تشديد الهيكل الفخيم تسهيل حصر العبادة في مركز واحد ، لا سيا وان الحصر يؤدي بالضرورة الى زيادة عدد التقادم ومحصولها .

ولم يفض قيام المملكتين الى النتائج التي ترقع حصولها . ففي مملكة اسرائيل الواسعة ، وجد اتباع يهوه انفسهم اكثر ميوعة وانفلاتا ، فنزعوا الى التظاهر فيها باستعدادهم لتقبل التأثيرات الخارجية ، ولا سيما الكنعانية منها . فبدا ايمانهم وما يستلزمه من طقوس اقل نقاء وصفاء . ولم يقدر يوما للسامرة ، على الصعيد الديني ، ان تنافس اورشليم ، اذ ان سياسة المركزية ، في مملكة يهوذا ، قد أمنت لها الفوز في هذا المجال . ثم ان السامرة ، من جهة ثانية ، قد سقطت نهائياً في ايدي الاجنبي ، مائة وخمساً وثلاثين سنة قبل اورشليم ، واخضعت لسيطرة اطول مدى اخذت على نفسها افساد الاخلاق . وحين استطاع احفاد المنفيين القدماء العودة الى البلاد ، كانت القضية القومية في حكم المنتهية .

استأثرت اورشليم اذن بالعبادة الحقيقية . ولم يوجد ، خارجاً عنها ، سوى اماكن للصلاة المشتركة . ولم يشذ عن هذا المبدأ ، خلال التاريخ ، سوى تجاوزات نادرة حصلت كلها في العصور القديمة . وبالرغم من تشتت الشعب فقد توجب الاحتفال بالاعياد الكبرى ، ولا سيا الفصح ، وفاقاً للطقوس ، على رابية صهيون ، بما جر " الى فريضة حج دوري " سنوي الى الهيكل . وهكذا فان اسم يهوذا ، وهو اسم السبط الذي خرج منه داوود واسم المملكة التي كانت اورشليم عاصمة لها ، قد تخلق في ما نسب اليه ، وهذا هو منشأ كلمة « يهودي ».

فكان على اورشليم بالضرورة ، والحالة هذه ، ان تسعى جاهدة للابقاء وللتشديد على ميزة الديانة التي كانت هي مركزها والتي لم تتميّز عنها عملياً . فكل تقرب ، ولو بعيد ، من عقيدة دينية غريبة ، وكل تبنيّ ، ولو بعيد ايضاً ، لمارسة طقسية غريبة ، يثيران الريبة والشبهة . ثم ان عبادة العديد من الآلهة ، خارج اورشليم ، وهي نتيجة شبه حتمية للايمان بتعدد الآلهـــة ،

كانت لهذه الديانة بالمرصاد . ولذلك فان هذا الاستثثار من قبل صهيون لم يجد ما يبرره سوى الايقاء على العهد وشد اواصره .

الانبيا، يجب إذن ألا نهمسل دور العوامل الزمنية . ولكن العوامل المقابلة ، وقد سبق تعدادها ، تكاد تكفي لابطالها . لذلك تحتم علينا البحث ، في غير مكان ، عن قوى اخرى حاسمة ، هي القوى الروحية التي احاطت العبرانيين ، بوجودها وبعملها ، بهسذه الهالة من الاهمية التاريخية الحقيقية ، لانها حجر الزاوية في تفردهم ، وبالتالي في اشعاعهم المستمر ، وقد تجسدت هذه القوى في الانبياء الذين تنسب اليهم التوراة ، عمليا ، كل الفضل في الانتصار على التيارات الدنسة والنجسة ، وليس من شك هنا في انها جملت دورهم اتيا تجميل . ولكنها ، من جهة ثانية ، لا تقول شيئا عن التطور . بيد ان التطور يتراءى بالرغم من صمتها . وبالرغم من صمتها .

الانبياء عنصر حضارة العبرانيين الجوهري والمميز . وليس من حضارة ، على ما نعلم ، توفر لها مثل هذا العنصر . فقد قد موا لهم، على كل حال ، الخير الذي أد من اختاره الى ابعادهم وفصلهم عن الحضارات التي عاصرتهم والى تأمين عظمتهم ووحدتهم . وطبعوا بطابعهم الخاص حتى الادب نفسه الذي سموا به الى مرتبة الآداب الرفيعة .

لقد كثر عددهم جد"اً منذ القرن الحادي عشر حتى قبيل العهد الميلادي ، بحيث ان عددهم هذا واستمرارهم جعلا منهم مؤسسة حقيقية خاصة بالعبرانيين لا يمكن ادراك العبرانيين بدونها . وقد خضعت هذه المؤسسة للتطور شأن كل ما يمت الى الانسان بصلة . ولكن الانبياء 'بالتحديد ، هم و الملهمون » وهذا هو معنى اسمهم الجماعي نبيم Nebiim او «الراؤون » او الذين يسكن الإله فيهم . لا يعوزهم جهد حتى يسموا اليه: فأغا هو فيهم ؛ يستولي عليهم ويملي عليهم كاماته التي يميزونها بتأكيداتهم : « وحي يهوه » و « هكذا تكلم يهوه » . ولا حاجة للقول ، من جهة ثانية ، ان اكثرهم قد تكلموا ، في جو" شامل من الغفلة ، دون ان يكون لكلامهم اي تأثير . واذا وجد منهم من فرض شخصيته ، فكم وكم غيره مروا ولم يشعر الناس بهم ؟

منذ البداية ، وقبل داوود نفسه ، ظهروا بشعر طويل اشعث ونفروا من المجتمع وكشيراً ما أثاروا الفضائح ، لانهم لا يراعون احداً ، لا الملك ولا الكهنة ولا الشعب . فان يهوه الذي يتكلم بلسانهم يجيز لنفسه الجسارات وحتى المبالغات . ولم يهتموا لكتابة خطبهم قبل او بعسد القائها . وهكذا فاننا لا نعرف شيئاً عن قدامى الانبياء ، حتى ولا اسماءهم احياناً كثيرة . واوسعهم شهرة ، مثل ايليا واليشع في القرن التاسع ، اقرب الى ابطال الاساطير .

ولكنه وجد في بعض الامكنة ، حتى في ايامهم ، ما يمكن ان نعرف عنــ بمدارس إعداد الانبياء . وقد استمرت هذه المدارس حتى القرن الثامن ، ويغلب انهـــا هي التي باشرت جمع الكلام الذي يجب ألا يطويه النسيان . فالكلف الالهي ما زال ، من حـــين الى آخر ، ينجم

منها ، ومن الجماهير المغمورة ايضاً ، رجالا خاضعين ليهوه ، غير مكترثين بكل شيء سواه ، عاجزين عن مقاومة القو"ة التي تدفعهم وتحملهم فوق طاقتهم . ولكن عنفهم لا يلين ولا يخف . فان عاموس ويوشع واشعيا في القرن الثامن ، وارميا في القرن التالي ، وحزقيال إبان النفي – ولا ضرورة لاطالة القائمة – يوجهون الى المجرمين انفسهم المذمات نفسها والتنبيهات نفسها والنداءات نفسها التي نستطيع اليوم قراءتها في قصائد ملتهبة طويلة او قصيرة .

اما بعد النفي ، فان هذه المؤسسة قد فقدت بعض الالهاب الذي احياها حتى ذاك التاريخ، فأصبح الانبياء أشد" ارتباطاً بالكهنوت وبدوا لاهوتيين اكثر منهم انبياء .

المثل الاعلى والعمل النافذ في مثل هذه الظروف ، يتضح ان لشخصية كل نبي اهميتها الخاصة المثل الاعلى والعمل النافذ التي كان من الجدير بنا ان نتوقف عندها ، لو امكن ذلك . ولكن هناك ، بالرغم من بعض الفوارق الخاصية في التعبير ، نزعات مشتركة بينهم هي التي سنقصر الكلام عليها وعلى اهم النتائج التي حققوها .

ان بعض اهدافهم لم يتحقق قط. ولا يعني ذلك ان الاضطهادات التي تعرضوا لها قد حطمت يوماً وثبتهم او خففت من نتيجتها . ولكن كيف نسقط من الحساب عامل الضعف البشري وتعذر مخالفة تيار الزمن . فان الكثيرين منهم نبضت قلوبهم بالحنين الى الحياة القديمة وما رافقها من مساواة . والاولون منهم حقدوا على اورشلم وعلى الهيكل الوافر الثروة ؟ ولم يتعلقوا بمحبته إلا بعد ذلك بزمن بسبب الفوائد التي جنتها منه وحدة العبرانيين وهي شرط قيام العهد بينالعبرانيين ويهوه . ومقتوا التجارة والثروة لانها من اسباب افساد المجتمع وتفاوت طبقاته . وبالغوا في تحديد موجبات مثلهم الاعلى فاخفقوا في تحقيقه . ولكن الهزائم لم تقعس همهم فاحرزوا بعض النجاحات .

ولعل اهم نجاحاتهم واكملها ، وهو ذاك الذي سعوا وراءه بجهد لا يعرف الكلل ، ابقهاء العبرانيين بعيدين عن اغراء العبادات الإجنبية ، واعادتهم الى إلهم وحده ، عندما يحيدون عنه . فتوجب عليهم ، لبلوغ هذه الغاية ، تعليل الويلات النازلة بالعبرانيين التي من شأنها ان تثير الشك حول قدرة يهوه على كل شيء وعزمه على حماية العهد . وقد توصلوا الى ذلك باتهام العبرانيين الو بعضهم ، بتقويض العهدعن طريق الخروج على الشريعة . فغدا اشهار الاخطار المرتكبة ، في الحقلين الديني والاخلاقي ، موضوعهم المفضل ، الى جانب القصاص المقاسى او الداني ، وهو دليل الغضب الالهي . فشقوا بذلك الطريق امام تطور عميق تناول في آن واحد ، يهوه وعبادته ، والاخلاق والتشريع ، وجميع النظريات التي شيدت عليها حضارة العبرانيين .

واكثر ما يتجلس هذا التطور ، بحسب التوراة ، في التدابير المنسوبة ليوشيا، ملك يهوذا سنة ٦٢١ ، اذ اخرج كافة الآلهة الغرباء ، واقفل كل المعابد ، وحصر العبادة نهائياً في اورشليم دون غيرها . ولكن التوراة تنسب اليه ايضاً نشر سفر « تثنية الاشتراع » ، وهو ليس

«كتاب الشريعة الذي عثر عليه رئيس الكهنة في بيت يهوه » ، وهو ينطوي على بيان الاوامر والنواهي التي وجهها موسى الى الشعب باسم يهوه . بيد انه ، في الواقسع ، يختلف عن الشريعة القديمة ، حتى في معناها . وما من شك في انه يمثل مجموعة قانونية لقرارات صدرت في تواريخ مختلفة ولاقت ما يبررها في نظرة الى الماضي . ويحدد بعض المؤرخين زمن صدور هذه المجموعة بالسنة ٦٢١ ، بينا يحدده غيرهم بمنتصف القرن الحامس . ومها يكن من الامر ، فان التطور

بالشريعة « الثانية » بل « نسخة » موجزة عن الشريعة القديمة . وقد 'وصف هذا النص بانه

وهكذا فقد اصبح يهوه إلها سَاملًا .

الذي تكرس منه النتائج يحمل طابع تأثير الانبياء .

يره والعادة نعم ، لا يزال حزقيال يؤكد انه «مع اسرائيل» وان « الاسرائيليين خرافه» و « انه إلهم » . ولكنه يكتفي بان يحب العبرانيين فوق محبته للشعوب الاخرى ، اي انه لم يعد واحداً معها . لم يعد يتحيز لها ولا يتردد في الاقتصاص منها في ثورة غضبه من كبائرها . وعوضاً من ان يؤمن لها السعادة الزمنية المستعجلة ، فانه وكل اليها رسالة حددت بعد النفي بما يلي : « انها امتي المختارة التي سكبت عليها روحي حتى تكشف الستار للامم عما هو عدل » . وايضاً : « ستكون نوراً للامم واداة خلاص للجميع ، حتى اقاصي الارض » . فأي موضوع افضل من موضوع الشعب المحتار يمكنه ان يعزي شعباً مستضعفاً ومستعبداً ؟ ولكن هذا الموضوع يستلزم يهوه آخر تعالت قدرته رويداً رويداً واتسعت آفاقه . فهو

لا يزال ، في نظر انبياء القرن الثامن ، اعظم الآلهة ؛ ومن حيث انه خالق العالم ، فانه يستطيع ان يخاطب العالم باسره : « انصتي أيتها الشعوب ، انصتي جميعاً ! واصغي ايتها الارض ، انت وكل ما تحتوين عليه » . ولجن هذا لا يحول دون وجود الآلهة الآخرين . فان ارميا يؤكد ان « ليس من نسمة حياة في كافة الآلهة » ؛ كما يؤكد سفر تثنية الاشتراع ان « يهوه إله في السهاء وعلى الارض وليس من إله سواه » ؛ وينسبون اليه بعد النفي قوله : « انا اله ، وليس من هو شبيه بي » . وهكذا تم انتصار الايمان باله واحد .

« الجنود » ولكن هؤلاء هم الجنود الساريون ، جوقات الملائكة . وهو اكثر من اي وقت آخر ينادي بالعدل : « ان يهوه الجنود سيرتفع بالقضاء ، والاله القدوس سيتقدس بالعدل » . وقد تبرز احيانا الفكرة القائلة إن السعادة المادية ليست دليلًا على عطفه ؛ وهكذا تميزت الروح عن المادة .

وقد جر" هذا بصورة حتمية الى تهذيب اخلاق يهوه وتحويله الى روح . اجل أنه يبقى اله

فليس ، بعد ذلك ، من محرقات في القرابين . والتقوى الحقيقية انمـــا تقوم في قلب المؤمن لا في الطقوس التي يتمشى عليها . فقد قال يوشع : « أنا احب التقوى لا القرابين واؤثر معرفــة الله على المحرقات » . وقال عاموس : « أبغضت ، كرهت اعيادكم . ولست التذ باعتكافاتكم . .

وذبائح السلامة من مسمّناتكم لا التفت اليها . ابعد عني نسجة اغانيك ؛ ونغمة ربابك لا اسمع . وليجر ِ الحتِي كالمباه والله كنهر دائم ٢. وقال اشعيا : ﴿ ازيلُوا مِنَ امْسَامُ عَيْنِي خَبِثُ اعْمَالُكُم ؟ انقطعوا عن عمل الشر ؛ تعلموا عمل الخير ، اطلبوا العــــدل ؛ احموا اليتيم ؛ اعطوا اليتيم حقه ؛ دافعوا عن الارملة » .

ثم ان التطور ؛ في موضوع الطقوس ؛ لا يقف عند هذا الحد ؛ فتخف فـــما بعد مقاومة البذخ في الهيكول ، لان العبادة فيه قانوسية وبعيدة عن التدنيس . وبالاضافة الى ذلك ، فان النظام الكهنوتي ، بعد النفي ، يؤدي الى حملة محتمة في سبيل طقوس تتصف بالمزيد من الايجاز والدقة والمراقبة . وستتخذ الفرائض الغذائية وحفظ يوم السبت ، بنوع خاص ، صيغاً بالغــــة الشدَّة قد يفضي الخلاف حولها ؟ في نقاط طفيفة غالبًا ؟ الى اطلاق العنان اللبحث والتميــــيز والجدل . و لكن الفريسين لن يكونوا يوماً كل ديانة اليهود ٢ وستترك الوثبــة الادبية التي نهض بها الادبياء ، في هذه الديامة ، أثراً لا يمحي .

> وهذا ما حدري لاشريعة اينساً. 44:, 'N

فان المبر اديين يتفردون منذ اليامهم الاولى بانهم ادخلوا ١٠ دثر من اي شمب آخر، الاخلاق في صميم فدريمتهم ، وغيريمتهم في صميم ديانتهم . فاللاهوتي فيهم لا يتميز عن المشترع. ومهذب الاخلاق . وهادنها داننا نتامس العهد في كل مكان. بيد أن تطور الشريعة يعكس أيضاً ٢ مجمَّع الذَّبرُ ورَةَ ﴾ النَّمَنَامِ الآجِناعي ورده الفعل التي تثيرُ ها تغرير أنَّه . فارين هنالك تطوراً في الواقم ؛ إذا الفرائش الألح ما الله تؤلف الشريعة ( التوراة ) قد جمت من مصادر عُمَّلَفَ في ا تواريخ لا يحلن تحديدها . لذلك فانها سنفصر الحلام على الحطوط الكابري .

ليس من شاك حول مريداً النائيرات الاجنبية ؛ والبابلية منها بنوع خاص؟ إذ ادب وصايا موسى العشر نفسها حديثة العهداذا ما قورنت بالقوامين الشرقية الاخرى . وكذلبك فان الشريمة القديمة قد تأثرت بالتنظيم القبلي، أجل أن الدائرة قد أتسمت حتى شملت الامة بكاملها.

وللمن الشيريمة لم تنفأت شريعة شعب جعلتها مصائبة تمسلل أمو كره الاجانسية . فيهما كان من للواطنين ، واستعباد الاجنبي غير محدد برمان، في حال أن استعباد الاسرائيلي يجب أن ينتهي في أول السنة السابعة كاقصى حدّ . بيد أن البرعة المفابلة قد استمرت ؛ لا سيَّها خارج التوراة . فقد سامة في الامثال: ﴿ لا تَقْرَمُ بِسَنُومًا عَدُورًا لَا يُهُ ﴿ وَأَذَا جَاعَ عَدُولُنَّ ﴾ فاعطه طمامساً وأذا عملش فاعمله مام ليشرب ه . و لحن الغلبة لم تعنن لهذه النزعة .

و مما يلف النملر أن الشريعة الفديمة قد ما يخلب بالسهام للعادات الطقسية بان تتسرّب إلى وصاياها . فالوصابا إمّا تختص باستعدادات الانسان الداخلية الحاصة وبساوكسسه الاجتاعي ولم تدخل عليها سوى حد ادبى من واجر، الاحتفالات والمظاهر الخارجية . فبالمفابسيلة لمفهوم الطهارة الجسانية ، افسحت مقاماً واسماً للطهارة الروحية . فاتيح للانبياء إذن ان يشد دوا بسهولة على هذا التمييز. وقد اظهرت عدة نصوص بما سبق الاستشهاد بـ الاتجاه المتبع في ذلك . ولنضف هنا اللوم الموجه للغني والمقتدر اللذين يضران بالفقير ويسيئان استمهال ما اوتياه من سلطة . فعاموس يصم بالعار اولئك الذين « باعوا البار بالمال والفقير بنعلين » . « يرقدون على اسر تهم ؛ يستلقون على فراشهم الوثير ؛ يأكلون حملان القطيع والعجول المسمنة ؛ يشربون الخر في الكؤوس الكبيرة . يسحون اجسامهم بافضل الزيوت » . ويترجه يهوه ، بهم نبي آخر ،

الى الرؤساء والامراء قائلاً: « ألستم أنتم من يجب ان يمرف العسدل ? انتم تبغضون الخير وتحبون الشر . انتم تسلخون لهم الجلد واللحم من فوق العظام . هم يفترسون لحم شهير . . . » وهكذا فان الجهد المبذول في سبيل تهذيب الاخلاق قد شارف الثوره الاجناعية التي كان من شأنها ، لو حصلت ، ان تهدم نتائج التطور الاقتصادي .

وقد انتهى همذا الجهد، في الواقع، الى تشريع رائف بالواطنين والضعفاء، لنما عنه في تثنية الاشتراع اكثر من مشل: « لا تهضم اجرة مسكين ولا فقير من اخوتك او من الدخلاء الذين في ارضك في مدنك. بل ادفع له اجرته في يومسه ولا تغب عليها الشمس لأنه فقبر وبها يعول نفسه ... لا ترتهن ثوب أرملة ... اذا حصدت حصادك في حملك فنسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأخذها، انهسا تكون للغريب واليتيم والارملة ... واذا فرطت زيتونك فلا تراجع ما بقي في الاغصان ... واذا قطفت كرمك فلا تراجع ما بقي منه .. ، انهسا لممري آراء أخلاقية انسانية غدت تشمل الدخيل نفسه . نعم قد يكون لها سابقاتها في الشرف، ولكن لم يسبق ان عبر عنها بمثل هذا الحزم ومثل هذه الدقة .

بيدان النطور عد اصيب بالر دود بعد ان البلك تعاديجه في الصوف الدوراه المهادية . وقد تضافر كل شيء لإيقاف هذا التطور بعد تهدئة الحركة الاجتماعية التي أثارتها المودة من النفي : التنظيم التيوقراطي الذي اسبل نفوذاً وقو"ة على كهنوت حارس الشريعة ، وبالتسمالي خافط بالضرورة ؟ مفهوم الشعب المختار الذي جمّد العبرانيين في انفرادهم المليء بالتحدي لكل ما هو جنبي ؟ تجديد العبد بينهم وبين يهوه الذي احال جمودهم فضيلة . عند ذاك بدأ الجفاف ، اذ ان الامانة للحرف قد جر"ت الى خيانة المعنى .

التفرد الديني والاخسلاقي غير ان النتيجة كانت ، على كل حسسال ، فتحاً بالغ الاهمية : التفرد. واول من سلك طريق التفرد هم الانبياء . فلم يقم بينهم وببن : وو الي حاجز ، شيئا كان ام شخصاً. والروح الالهية كانت حالية فيهم فغا، وا عبيدها. وقد حاول بعضهم مقاومتها ولكن دون جدوى . ولكن عبوديتهم كانت عبودية مبد اشرة لا تعمل ا.،، وسيط ، بحيث ان كلا منهم قد تصرف حيال غيره من البشر بتكل حرية واستفلال .

وبديهي انه لم يعط لكل انسان ان يطمع بمثل هذا الاستقلال لان المبودية تلك لم تتوفر

للجميع . ولحن تعليم الانبياء قد فرض على كل انسان ان يتوق اليها بكل قواه وفضيلته ، كا ان تطور يهوه وعبادته قد جعلا من هذا التوق امراً واجبا . وقد اصبحت الديانة ، قبل اي شيء آخر ودون اي شيء آخر تقريبا ، داخلية وفردية وذاتية ، حيال اله روحاني ودمث الاخلاق . فقد ورد في تثنية الاشتراع ان الشريعة «قريبة جد"ا منك ؛ بل هي في فيك

وفي قلبك ». فوضعت بذلك قاعدة يمكن ان ينجم عنها نتائج لا تحصى .

بيد ان اسرائيل قد اقتصرت منها على هذه النتيجة : وهي ان كل انسان يجب ان يكون مسؤولا عن اعماله وحدها دون غيرها . فحكمت بذلك على المسؤولية الجماعية التي تترتب على المجرم في شخصه وفي شخص انساله واسرته على السواء . وكانت هذه المسؤولية ركنا من اركان هيكل التنظيم الاجتاعي القديم ، ولكنها لم تكن لتنفق والتعليم الاخلاقي الجديد والفكرة الدينية الجديدة ، حتى والظروف الحياتية الجديدة ايضا ، لان موجبات التفرد الاقتصادي، على هذا الصعيد ، تنسجم وموجبات التفرد الديني والاخلاقي : فكيف يجوز تعماطي التجارة دون تحديد مسؤوليات الافراد ? وكيف يمكن ، من جهة ثابية ، ان يستمر العمل بالقاعدة وان نرى ارميا اولا وحزقيال ثانيا سرائيل بفعل الإحن التي نزلت بها ? لذلك فلا عجب ألى ان نرى ارميا اولا وحزقيال ثانيا يتنكران للمثل السائر القائل إن تضرس الاولاد مرده الحصرم الذي يأكله آباؤهم : « انما يتضرس آكل الحصرم نفسه». فانتهت تثنية الاشتراع من ذلك الحسرم الذي يأكله آباؤهم : « انما يتضرس آكل الحصرم نفسه». فانتهت تثنية الاشتراع من ذلك الى الاستنتاج التالي: « لن يُهات الآباء بجريرة الابناء ولن يُهات الابناء بحريرة الآباء ، بل كل يمات الى الاستنتاج التالي: « لن يُهات الآباء بجريرة الابناء ولن يُهات الابناء بحريرة الآباء ، بل كل يمات الى الاستنتاج التالي: « لن يُهات الآباء بحريرة الابناء ولن يُهات الابناء بحريرة الآباء ».

ولم تحرز الفردية نجاحات اخرى . لا بل كان من الواجب ايضا ، لو امكن ذلك ، تقديم البرهان على ان الفضيلة ، تلقى ابدا ثوابها والرذيلة تلقى ابدا عقابها في شخص من تنسبان اليه دون غيره . ولكن شتان ما بين هذا التمني والواقع . فمعضلة وجود الشر المقضة كانت حينذاك مطروحة دون حل . فبعد النفي ، اي بعد ان ظهر اثر الثنوية الايرانية ، وضع بعضهم الشيطان او بليال بازاء يهوه ولكن دونه مرتبة . وكانوا قبل ذلك يجهلون كل شيء عن ذلك وعن الابالسة ؛ فاسم الابليس ازمودي مشتق من الفارسية مثلاً . وشد غيرهم على فكرة الدينونة الاخيرة ، تلك الكارثة النهائية التي ينال فيها كل شخص جزاءه . وفي هذا ايضا يبدو الاثر الايراني . ولكن هذين الحلين لم يخرجا عن اطار النظريات التي لم تصادف تأييداً اجماعيا ولا تأييدا رسميا . فقد ولتى زمن التطور الخلاق .

ولكن هذه المساعي توضح الطريق الطويلة التي سلكها العبرانيون . تحييز العبرانيون بتفردهم منذ البداية ، ولكن هذا التفرد المحدود نوعاً ما لا يكفي لان يبرر القسط الذي تدين به الانسانية للعبرانيين . فان الاهمية العظمى لدورهم المقبل نشأت من حيث انها باشرت اخراج الانسان من المجموع في الحقل الديني نفسه الذي كان

الانسان فيه اكثر ما يكون انصهاراً في هذا المجموع. وقد توفقت الى هذه النتيجة ، مثبتة ، في الوقت نفسه ، الانسان في ديانته . اما تفسير هذا التناقض الحقيقي ، في الظاهر على الاقسل ، فيجب ان يبحث عنه في ما قام به العبرانيون ، بتأثيرات شتى ، من تنقيه واستقصاء المشاعر الدينية .

وقد اصطدمت هذه النزعة بالمقاومات في بلادالمبر انيين نفسها، حتى انها، حوالي او اخر القرن الخامس قبل المسيح ، بدت وكأنها تغلبت عليها النزعات المضادة المتحسكة بالشكليسات وبالشرعية . ولكن بذاراً لا يفنى كان قد القي في الارض ستزيد من قو ته تأثير ان اخرين فنبت في المستقبل حصاداً روحيا لا تزال ملايين الشير تتغذى به حتى بومنا هذا .

## لالغصتك لإنشباهت

## الحضارة اليونانية القديمة (أي السابقة للعهود الكلاسيكية)

لننظر الى الاغريق بعد ان تنظم هذا الشعب واستقر في الرقعة المعدة لان تكون وطناً له: جنوبي شبه الجزيرة البلقانية ، والجزر الايجية ، وساحل آسيا الصغرى الغربي الذي سيقيم فيه حتى اوائل العهد المصاصر . انتهت حينذاك في تاريخهم حقبة كثيرة الغموض يزيد في بدائية حضارتها ان هذه الحضارة خلفت الحضارة الايجية المزدهرة والكلام هنا عن «القرون الوسطى» اليونانيسة ليس بالتسمية التاريخية الكيفية . وفي اوائل القررف الثامن قبل المسيح تبدأ حقمة اخرى .

لما كان من الضروري ان يطلق عليها اسم ما ، وصفت بد و القديمة ، للمقابلة بينها وبين الحقب اللاحقة . وفي هذا الوصف تشديد على الاواصر الوثيقة التي تربط الاغريق حينذاك بالماضي وتعيق حركاتهم . وهم لن يفوزوا بالحرية إلا في اوائسل القرن الخامس ، فيستثمرونها ايما استثار . ولكن طاقات فتية برزت ، حتى في ذاك العهد ، فحدثت في البلاد تغييرات على درجة من الاهمية . وبانت على الخريطة نفسها تبديلات محسوسة . فتوسع العالم الاغريقي مرة اخرى ، وتأسست اسواق تجارية جديدة على جميع شواطىء البحر المتوسط والبحار الملحقة به تقريباً ؟ وفرضت الامبراطورية الفارسية سيطرتها على المنتلكات الاغريقية في آسيا . ولا حاجة هنا اللكلام عن المنافسات التي قامت بين بعض الدول الاغريقية الاخرى . ولكن سرد همذه الاحداث لا يدخل في ما يستهدفه هذا الكتاب ، بل يجدر بنا ان نشدد على احداث اخرى تكشف لنا عن تغييرات في الصميم من همذا الشعب ، لا سيا وان الموضوع يعود بالنتيجة الى يقطته . تلك هي التحقيقات الاولى لحضارة ستعرف مثل ذلك المستقبل الباعم ومثل تلك يقطته . تلك هي التحقيقات الاولى لحضارة ستعرف مثل ذلك المستقبل الباعم ومثل تلك من الجموع أو لا يتركها تختنق فيه على الاقل. وان وجود كل ذلك في طيات هذه الحقبة لبشير من الجموع أو لا يتركها تختنق فيه على الاقل. وان وجود كل ذلك في طيات هذه الحقبة لبشير بان ايامها لن تطول .

لذلك فان كل من وجد آنذاك امام الحضارة اليونانية قد اهتم اهتماماً حقيقياً للتطور البادي. والتطور ، مجد ذاته ، أمر محتوم يعم كل الشعوب . ولكن الجميع لا يحققونه بمثل هذه السرعة

وبمثل هذا الشمول. ولا يعي الجميع خصوصاً معلولاته المتداخلة ونتائجه الطارئة ؟ أو انهم اذا رأوها يشعرون في اغلب الاحيان بميل طبيعي لان يرثوا له . نعم ، لقد وجد بين الاغريق ايضا من استاء وأبدى استياءه . ولكنهم ، شأنهم في غير مكان ، لم ينجحوا في منع أي شيء ، لا بل انهم لم يلقوا هنا الآذان الصاغية التي لقوها في غير مكان . وقد وجدت خرافة العصر الذهبي ، في هذه الحضارة ، الدواء الناجع الذي تمثلته في توق جديد الى التغيير . فقد جاء الاغريق ، بالفعل، يحدة وروحية هي خيال مجنح لم يخفه اقدام ولم يتراجع عن اكتشاف الوسائل الكفيلة بتحقيق احلامه . ولكنهم لم يكتفوا بوضع دستور التقدم او لما اعتبروه تقدماً : فسيأتي يوم يتيهون فيه ويتخيلون و المستحيلات ، الاولى . غير انهم لم ينتظروا ذاك اليوم لتحقيق اشياء جديدة كثيرة . ولكن يجب الا نغالي في اهمية هذه الحقيقة حيال هذا العهد . فمنذ اوائل القرن الثامن حتى واخر القرن السادس ليس هنالك سوى مقدمات فقط جهلها القسم الاكبر من العالم الاغريقي أو اواخر القرن المسادس ليس هنالك سوى مقدمات فقط جهلها القسم الاكبر من العالم الاغريقي أو اتساعها المقبل جديراً باهمام خاص .

فعرضنا لهذه الحضارة لا يمكن ان يعتبرها ، حتى في العهد القديم ، كمعطية ثابتة . بل سيهتم فيها عن قصد ، لكل ما يتطور وينبىء بالمستقبل . ولذلك فانه سيهمل اشياء كثيرة ستسنح الفرصة المؤاتية لتوضيحها عندما يكتمل تفتح الحضارة الاغريقية وبصبح باستطاعتنا ان نأخذ لها رسماً اكثر استقراراً .

## ١ – التعلور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

ان عوامل التطور السياسي متعددة . ففي الخلايا الصغيرة التي كانت المدن اليونانية قوامها والتي انتظمت في عهد مبكر اجهزة شديدة الحرص على استقلالها والتي اهلت ببضعة آلاف من السكان فقط حسطرة آلاف على الاكثر ح ، يمكن لاسباب عابرة او محدودة الاهمية بحد ذاتها ان تفعل فعلما وتترك أثرها : كسيكولوجية الانسان الشخصية مثلاً ، أو حرب تثير الجمية على الرغم من هزال غايتها ، أو تهديد يصدر عن جار قوي الشكيمة . واذا ما ألقينا نظرة شاملة على العالم الاغريقي باسره ، تبدت لنا العوامل الاقتصادية والفنية والاجتماعية المتداخلة والمتفاعلة . ولكن التطور السياسي الذي تسببه هذه العوامل يمكنه بدوره ان ينعكس عليها .

الجتمع المديم :
ومعارك الفتح وتسويات الاستيطان . وَمَسْلُ الانسان الأعلى ، الذي ذرر الاملاك الراسعة تثبت قوته دلائل كثيرة كتبت لها حياة طويلة احيانا ، هو الاستقلال الاقتصادي الضروري للاستقلال الادبي : فلكي يستطيع الانسان ان يعمل او يتجوّل على هواه ، يجب الا يكون مقيداً باهواء زبون أو صاحب عمل . ولم يكن تحقيق هذا المثل الأعلى بمكنا إلا لذوى الاملاك الواسعة ، وهم إما أبطال حروب وإما انسال هؤلاء الابطال ، وقد نعموا في الوقت نفسه

بثروة وفيرة . كان تملك الارض ، بالفعل ، عنوان الثروة الوحيد تقريباً ، وكان هنالك اصحاب حرف لا شأن لهم وتجار لم يصل الينا منهم شيء يذكر . فالتجارة البحرية التي مارسها الميسينيون على نطاق واسع قد اصيبت بنكسة اكيدة على الرغم من استيطان الاغريق الباكر في شواطىء آسيا الايجية ، واحتفظ الفينيقيون لانفسهم آنذاك بالمتوسط الغربي وكانوا يظهرون حتى في بحر أيحه . ولم يشر هيزيود ، في القرن الثامن ، بالسفر بحراً إلا على الفلاح التاعس الرازح تحت عبء الديون ؛ وتجدر الاشارة هنا الى ان الفياية من ذلك الما هي بيع جزء من الموسم لا لزوم له في الاستملاك يمكن التصرف به ، في الاوقات العادية ، للهدايا والهبات . وكان هنالك فلاحورت صفار يمتلكون بحرية بعض الاراضي ، ولكنهم عاشوا عيشة قاسية في ارض قليلة الخصب حيث تحد الحرارة الجافة المبكرة من انتاج الحبوب . وقد قام قسم من سكان الارياف باعمال مأجورة في حقول ذوى الاملاك الزراعية الواسعة .

استطاع هؤلاء وحدهم لا ان يتغذوا عن سعة فحسب - وقد اطلق عليهم ، حتى في العهود المتأخرة ، اسم و البُدُن ، - بل ان يكرسوا ايضاً لارضاء شهواتهم قسماً من مواردهم . وقد برهنوا في مراحل تاريخهم المختلفة عن ميل للبذخ والزينة ابرز ما ينطوون عليه من رغائب بدائية . فقد حرصت هذه الارستوقراطية على ان تتميز في استعال الاسلحة وان تعنى بالمحافظة على صفاتها الجسمانية لاجل القنص . وأحيت الولائم الفاخرة والمشروبات الروحية . وقد سخترت لخدمتها في مساكنها الرحبة الكثير من الأرقاء الممتثلين لاهوائها . وقد طاب لها عرض ما تنعم به من قوة وثروة . ولكنها اجلت ايضاً الاقشة والحلى النادرة ، والموسيقي وانشاد المغنين . فكار مثلها الأعلى ، الذي لم يقو تطورها الاجتاعي اللاحق على ازالته ، ولم يتنكر له على كل حال ، بل عمل جاهداً على تعميم نفعه على الطبقات الاخرى ، يجمع بين جمال جسماني متناسق وتهذيب اجتاعي رفيع ومستوى ثقافي لائق . وكان هذا في الحقيقة المثل الاعلى الاغريقي نفسه : انسان حربته لتنمية وارضاء مثل هذه النزعات فيه . ولكن استقلال الاشراف قد قام على ارتباط الغير بهم .

لذلك فان هذه الامتيازات لها ما يبررها غير التملك: فالقيمةالشخصية انما تتجلى في الحرب، كان لذوي الاملاك الواسعة وحدهم متسع من الوقت لاتقان التمرن، والموارد الفرورية لاقتنساء سلاح كامل ثقيل وغالي الثمن، وامكانية لتربية الأحصنة. وستبقى رياضة ركوب الخيسل، خلال قرون طويلة، شهادة في الارستوقراطية لأن الارستوقراطية وحدها في البدء تمكنت من الانقطاع اليها. وكان على الحارب الحقيقي الجمهز بأسلحة ثقيلة ان ينتقل الى ساحة المعركة على عربة، يقودها حوذي ثم يقوم مجراستها، بينا تحتدم المعركة بين سيده وعدو"ه الر"اجلين. أما المواطنون الآخرون فكانوا ينخرطون في الجنسدية كمشاة ويقتنون الاسلحة التي تمكنهم مواردم من اقتنائها وقد لا تتعدى المقاليع أحياناً. ولكن عددهم لم يرتفع قط عملياً: فمصير المعركة بتوقف الى حد" كبير على مآثر الاشراف.

كان هؤلاء ، اذا ما حاربوا ، يخدمون الدولة ، فيوليهم ذلك حقاً بادارتها . ولكن الحرب من جهة ثانية كانت تعطيهم حق الانتفاع الشخصي بالغنيمة والرهائن . وكان يطيب لهم مزاولة القرصنة . فهنالك مشاهد إيحائية مرسومة على آنية « الديبيلون » المدفنية الكبيرة في أثينا : مراكب حربية واعمال نهب وعرض محاربين وعربات عسكرية . تذكر هسنده الصور بطبقة عسكرية تطلب المجد في مشاطها الحربي وتتباهى بعرض قوتها وثروتها .

حدث إذن توزيع اجتاعي فعلي على أساس الثروة والقو"ة ، رافقــــه توزيع أراصر الــــدم آخر على أساس الأصل والانتساب . ولكن هـــذا التوزيع الأخير يكتنفه الغموض لأنه على جانب كبير من الاصطناع ؛ بيد ان نتائجه ثابتة لا يرقى اليها الشك .

وأخذ المواطنون ، داخل المدينة ، ينتظمون جماعات يتدنى عدد افرادها يوماً بعد يوم : القبيلة ، ثم « الأخوية » وأخسيراً « الجينوس » الذي يأتي مباشرة فوق الاسرة ، وهو القبيلة المحدودة أو الاسرة الكبيرة . ويبدو ان القبيلة والاخوية قد انتظمتا في كل مكان تقريبا ، في حال ان الجينوس لم يتأكد وجوده سوى في مدن معدودة . ويضم كل من هذه الجماعات مبدئيا ، في درجات نسبية نحتلفة ، أولئك الذين ينحدرون من جد واحد والذين يتوجب عليهم، بالتالي، الاشتراك في عبادة جماعية . غير ان هذا التفسير ينطوي على الكثير من التبسيط، اذ انه لا يوضح لذا ، بنوع خاص ، لماذا يسجل المواطنون دون استثناء في القبيلة في حال ان الكثيرين منهم لا ينخرطون في أي « جينوس » أو ليس لهم بسه سوى علاقة غير مباشرة كزبن لاحد الاشراف .

سنقتصر ، اختصاراً في الجدل ، على التثبت من واقع ، وهو ان النسب قد ناء بثقله على التوزيع الاجتاعي وبالتالي على وجود المواطن . فليس لهذا الاخير شأن ، كفرد ، بل كعضو في جماعة يصهره فيها انتسابه اليها وتقوم هي بدور الوسيط بينه وبين المدينة . ولكن شخصيته تعيقها أبداً أواصر الدم التي لم يكن ليتحرر منها إلا "بفقدان حسنات تضامن الجماعة بينا يستمر غيره في الافادة منها . ويغلب ان هذه الحسنات قد اختلفت باختلاف الدول ، ولا تتوفر لدينا بعض الدلائل ، في هذا الصدد ، إلا لأثينا فقط . فقد كان محظراً على من يوت دون عقب ان يوصي بمتروكاته الى غير أعضاء الجينوس ، بما يجيز لنا الاعتقاد بان البيع لم يكن مسموحاً به ايضاً . ومن حيث ان القضاء الجينوس ، بما فضى الى قاعدة الأخذ بالثار . فكان المواطن اعضاء الجينوس الما مقياس ذي حدين : البقاء خارج الجينوس والقبول بالعجز ، او الانخراط في الجينوس والقبول بالعجز ، او الانخراط في الجينوس والقبول بالعجز ، او الانخراط في الجينوس والقبول بالحضوع .

وانما نتكلم عن الخضوع لان ذوي الاملاك الواسعة في كل هذه الجماعـات ، قد نعموا بنفوذ مسلّم به . والثروة العقارية لا تتميز عن النبل والشرف . فقد طاب للأغنيـاء التباهي بنسبهم

البطولي ، وحتى الإلهي ، رغبة منهم في الارتقاء الى عالم الاسطورة . وقد هدفوا كلهم من وراء هذا النسب الى الدلالة على الدم الكريم الذي يجري في شرايينهم ، حريصين على إحلال الابكار في المرتبة الاولى . وهكذا فان رؤساء الاسر الكبيرة ، باعتادهم على انسبائهم وعلى كلّ منيرتبط بهم بفعل مكانتهم الاجتماعية وطاقتهم الاقتصادية ، تمتعوا بنفوذ لا يعادله نفوذ ، وكانوا أسياد «جيزوسهم » .

الدولة الارستقراطية الآخرين. ولذلك لم يعوز الدولة تنظيم قوي متين. فلا ادارة ولا موظفين ، الآخرين. ولذلك لم يعوز الدولة تنظيم قوي متين. فلا ادارة ولا موظفين ، بل بيت مال محدود ، يشرف عليه عدد محدود من المسؤولين لأن النفقات تكاد تنحصر في نفقات العبادة ؛ ولا جيش كثير النفقات لان الجندي هو الذي يؤمن شراء اسلحته ؛ ولا قضاء يستحق الذكر لان الدولة لا تعنى بتوزيع العدل إلا نادراً جداً . وقد أفضى ضعف الدولة هذا الى تقوية نفوذ راهن استأثر بسم رؤساء طبقة الاشراف ولم يكن باستطاعة احد ان يراقبه او محد منه .

وكانت الدولة نفسها ، على كل حال ، في قبضة يدهم. اجسل قامت الملكية في كل مدينة تقريباً . ولكنهم توصاوا الى حصرها في لقب لا حول لهاو الى إزالتها تماماً في بعض الاحيان. واذا ما حدث واستمر بقاء الملك ، فإن هذا الملك يكون عملياً بمثابة قاض سنوي لا تسند اليه سوى مهام دينية . اما الأشراف فهم الذين يحكون ، ولا تلتئم جمعية المواطنين الا شكلياً اذا طاب لهم احترام مبدأ السيادة الجماعية . فالسلطة الحقيقية يتمتع بها « المجلس » المؤلف من اعضاء وارثين او منتخبين وفاقاً لأصول هي في الحقيقة بجرد مظاهر خارجية . وكانت مظاهر خارجية اينساً الاصول المعتمدة لتميين القضاة السنويين الذين يشهرف . المجلس عسلى ولايتهم ايضاً . وفي الواقع كان اعضاء المجلس والقضاة ينتخبون من طبقة الأشراف دون غيرها وخصوصاً من كبار هذه الطبقية . وكان القضاء ، مع ان القضاء الرسمي شبه مفقود ، من امتيازاتهم ايضاً ، لاسيا وانه لم يستند الى قوانين مكتوبة ، بل الى اصول تقليدية ، إلهية المنشأ بحسب اعتقادهم ، ينقلها الآباء شفاهيا الى الابناء في أسر قريبة جداً من الألمة بفعل نسبها وحكتها الذائعة الصيت . فيتضح ان الاشراف امنوا بذلك ، علمياً ، احتكار القضاء ، وضمتوا اليسه تذرعاً بالاسباب فيتضع ان الاثمر اف امنوا بذلك ، علمياً ، احتكار القضاء ، وضمتوا اليسه تذرعاً بالاسباب نفسها ، احتكار المهام الكهنوتية الرئيسية . وكان من الطبيعي ، بعد ان سيطروا في ساحات نفسها ، احتكار المهام الكهنوتية الرئيسية . وكان من الطبيعي ، بعد ان سيطروا في ساحات الحرب والمجتمع والحياة الاقتصادية ، ان يسيطروا في الدولة ايضاً .

هكذا كان النظام السائد في كل مكان ، بالرغم من بعض الفوارق المحلية التفصيلية . وهذا هو نظام و الارستوقر اطية ،أي حكومة الأفاضل ( نسباً وصفات ) ، أو « الأوليغارشية » اي حكومة العدد القليل ، كا سميت از دراء في تاريخ لاحق . غير ان هذا النظام لم يوفتر الهدوء والراحة . فالمطامع والاحساد والاحقاد قد أدت الى انقسام هؤلاء المحظيين . ولمسل فقدان

الثقة فيا بينهم سبب من أسباب رغبتهم عن توسيح سلطات الدولة. وكان التحيز في القضاء مدعاة للشكاوى وللاتهام بالرشوة. فهيزيرد يصف العظهاء « بأستلة الهدايا ». وكان الفقراء والمستاؤون ينزحون عن الاوطان ساعين وراء الاراضي أو يخاطرين بحياتهم كمرتزقة في خدمة

السلاطين الشرقين . ولكن الاسباب الحقيقية لتقلبات الاحوال خارجة عن النظام نفسه .

فهذه الاسباب متعددة . ولن نهمل منها التطور الذي طرأ على تقنيسة الحرب . الحرب . تقنية الحرب اخف و زنا : فخفضت قماسات الترس و ادخل

تفنية الحرب المبحث عدة الحرب المحف وزنا ؛ فخفضت قياسات الترس و ادخل المزيد من الجلد على الدرع . وتعود المشاة من جهة ثانية تشكيل وحدة متراصة ، الكتيبة ، التي يصعب اختراقها بفضل سور الحراب الموجهة نحو الخارج . فغدت العربات دون جدوى حيالها ، ولم تظهر بعد ذلك الا في الاحتفالات الدينية المحافظة على الماضي او في الجيوش القائمة عند حدود الشرق . وظهر الفرسان الذين اختير وا بين النخبة في المجتمع . ولكنهم لن يصبحوا ، الا بعد زمن طويل ، وحدة قادرة على النهوض بالكرات العنيفة . ولذلك لم يلمبوا سوى دور الكشافة

او اكتفوا باعداء الجياد في المواكب . وغدا مثال المحارب ، منذ ذاك الحين ، والهوبليت ، ، اي

والرجل المسلم ، وفاقاً لاشتقاق هذه الكلمة . ولكنه عملياً كان ذاك المواطن المنتمي الى العلمة الوسيطة القادر على تحمل نفقات عدة حربية اقل كلفة وخادم يساعده في المسير والحياة المادية . وتكامل المركب الحربي ايضاً فضمر وسهلت ادارته واستخدم فيه المزيد من الجذافين الذين انتظموا صفوفاً يعلو بعضها البعض الآخر . وقد تحققت في كورنثوس اهم هذه التحسينات التي تعود الى السنة ٧٠٠ كما يؤكد وتوسيديد ، وظهر بعد ذلك والتريار ، وهو النموذج الممروف للمركب الحربي الذي اعدت فيه ثلاثة صفوف للجذافين ويتسع ل ١٧٠ جذاف موزعين ثلاث فرق ولمشاة ينقاون الى حيث تدعو الحاجة .

فحد ذلك من احتكار الاشراف للدفاع عن المدينة ، فانسطروا للتنازل عن القسم الاكبر من امتيازاتهم لطبقة الهوبليت الوسيطة، وقسم اصغر سيتسع مع الزمن في المدن البحرية ، للطبقسة الفقيرة التي ينتمي اليها الجذافون وهم اقوياء البنية بالرغم من انهم شبه عراة. فتعذر عليهم بالفعل نفسه ، ان يبرروا عملياً استئثارهم بالسلطة السياسية .

الباب تقلبات الاحوال: الثورة الاقتصادية يتعاط التجارة البعيدة، في حدود اشتر الله الاغريق فيها، سوى المفامرين العادمي الاعتبار الذين رفضت كل المدن تبني منازعساتهم . ولكن تطوراً اقتصادياً قد حدث ، منذ اوائل القرن السابع بنوع خاص ، هو في الحقيقة ثورة لا تطور .

بدأ الاستعمار اليوناني حوالي اواسط القرن الثامن وقد اتصف في اول عهده بطابع زراعي.

وقد هاجر الذين هاجروا تخلصاً من نظام اقتصادي واجتماعي انتهى بهم الى البؤساو الى الخول. وقد اسست اقدم المستعمرات ، في ايطاليا الجنوبية كا على البوسفور ، في افضل المناطق تربة ، دونما اعتبار رئيس للمركز الهام على طريق بحرية عظمى. وهكذا فان خلقيدونيا، على الشاطىء الآسيوي ، قد اسست سبع عشرة سنة قبل بيزنطيه ، على الرغم من افضلية موقع هذه الاخيرة ، مما جعل احد الفرس الذين علموا بهذا الفارق الزمني ، يتهم الاغريق بالعمى . ولكن الامور تبدلت بفعل الاستعمار نفسه . فوفتر المزيد من المواد الغذائية . وزود الصناعة بالخامات فنهضت واتسعت اسواقها . وازدهرت التجارة . وبرزت المنافسة . وكيفت بعض المدن سياستها وفاقاً لاغراض جديدة فاختيرت للاقامة مواقع هامة يتحتم مرور الطرقات فيها ، بغية مضايقة المنافسين ، وبدأت في الظهور «نزعة استعمارية » لا تزال بدائية الى حد بعيد ، على اصطباغها بمشاغل اقتصادية .

واتفق في الوقت نفسه أن فقد الفينيقيون دورهم كوسطاء وحيدين تقريباً مسم الشرق . فاستوطن الاغريق نهائياً على ساحل آسيا الصغرى الغربي الدي تقوم وراءه المملكة الليدية حيث استقباوا على الرحب والسعة ايضاً . واستولوا على الجزر الايجية وعلى رودوس بنوع خاص ، وسيطروا على قسم من قبرص وانتهوا إلى تثبيت اقدامهم في دلتا النيل ، فاتصلوا بذلك ، بصورة مباشرة أحياناً وغير مباشرة ابداً ، بالحضارات الشرقية . فجاؤوا منها بالمواد والمصنوعات والتقنيات والمعارف المختلفة . وصر فوا بسهولة مصنوعاتهم الحاصة .

وحددوا ، في عهد مبكر نسبيا ، احتذاءاً بالشرق ، أنظسة الميازين والمكاييل التي لم يترصلوا يوما الى توحيدها . ولكن بعض هده الانظمة عرفت انتشاراً واسعا . وأوجدت معادلات مختلفة ، باضعاف الوحدة واجزائها ، لا سيا في حقل النقد . فالنقد قد ظهر ، هو ايضا ، في اوائل القرن السابع . اما بصدد نسبة ابتكاره الى اغريق آسيا او اغريق أرغوس او الليديين ، فلا يسعنا الخيار بين التقاليد المتناقضة التي يتعذر الجزم في نصيبها من الصحة . ومهما يكن من الامر فان استعمال النقد قد انتشر ، فضربت المدن الاغريقية في آسيا الالكترور . (الكهرباء ) خصوصا ، وهو مركب معدني طبيعي متفاوت العيار . اما في اوروبا فقدضربت الفضة بالنظر الى ندرة الذهب . فسهلت بذلك المبادلات التجارية الى حد بعمد .

انطبعت الثورة الاقتصادية بهذه التقلبات المتعددة ، ولكنها لم تعم كاف المدن الاغريقية حينداك . لا بل ان مدنا كثيرة امتنعت عن ترويج القطع النقدية او لم تقرر ذلك الا في عهد متأخر . ففي أثينا مثلاً لم تظهر القطع النقدية الرسمية ، حاملة شعارات المدينة دون شعارات الاسر الكبيرة ، إلا خلال القرن السادس . وقد حافظ الشطر الاكبر من بلاد اليونان البرية ، حتى عهد لاحق متأخر جداً ، على اقتصاد زراعي صرف . ولكن الاقتصاد الصناعي \_ التعدين والمنسوجات والخزفيات \_ والتجاري قد احرز الغلبة في بعض النقاط ، دون ان يُضحى ، عن قصد ، بالزراعة يوماً من الايام .

نتحقق من ذلك في آسيا الصغرى ، لا سيا في المنطقة الوسطى من الساحل الايجي ، أي ايونيا . وكانت و ميله ، بلا مراء ، اوسع مدن هذه المنطقة نشاطاً ، عند مصب بهر المياندر ( مندريس ) . فقد نعمت ، وحدها ، بالقوة الكافية لان تفرض حتى النهاية على و المرمناد ، في مدينة سارد عقوداً بالتفاوض . وقادت حركة التوسع والامتداد نحو المضائق والبحر الاسود فتوصلت ، على ذمة الراوي ، الى تأسيس او استتباع تسعين مدينة أو سوقاً تجارية في همذه المنطقة . واشتركت في الحركة الجماعية التي أدت ، في دلتا الديل ، الى تأسيس بوكراتيس من قبل النبي عشر مدينة يوبانية منها احدى عشرة شرقية وواحدة اوروبية . وصرقت محصولاتها الى ايطاليا ايضاً ، عن طريق سيباريس المدينة بثروتها الاسطورية لهذه التجارة . لكن جيرانها حاولوا الاحتذاء بها ، ويكفي ، اختصاراً في التعداد ، ان بذكر ان مرسيليا اسسها ايوبيو وقيا » في السنة ، ح وحافظت على علائقها التجارية الوثيقة بايوبيا حتى احتلال الفرس لهذه الللاد .

أما في اورومافكانت الحركة أقل اتساعاً. ولكنها برزت مع ذلك في القسم الاوسط من ١٠٠٠ل اليونان الشرفي الدي يعدّ مركزه ، بالتفضيل على غيره ، للعلائق مع آسيا . وقد ظهرت نتيجة ذلك في الازدهـار الذي حققته جزيرة « اوبيا » على ضفة المضيق المستطيل الذي يفصل هـذه الجزيرة عن اليابسة . بيد أن هذه الحركة تميزت بالنشاط في منطقة بررخ كورنثوس التي أعدُّهما موقعها الممتازللمقايضات بين الشرق والغرب، في منتصف الطريق بين آسيا الصغرى والمستعمرات في ايطالما وصقلماً . فبدلاً من الدوران حول البلوبونيز، آثر التجار ان ينقلوا المضائع من مركب الى مركب عن طريق البرزخ. وقد توصلوا الى اكثر من ذلك بعد حين اذ بقاوا المراكب نفسها على طريق خشبية . فأفادت كورنثوس من دلك كثيراً لا سيا وان لها مرفأ في كلا الخليجين . فكانت خزفياتها ، لمدة طويلة ، اوسع الخرفيات انتشاراً كما تؤيد ذلك مكتشفات ايطاليا . ولكن النشاط التجاري امتد حولهـا كا تمتد بقعة الزيت فشمل « سكيوسي » نحو الغرب ، و « ميغارا » او « ايجينا » نحو الشرق . وكانت اثينا ايضاً على مقربة منها ، ولكنها لم تسنيقظ من سباتها إلا في القرن الرابع . غير انها تقدمت تقدماً حثبثاً ، وعمد نهاية العهد القديم كانت قت اخذت محل مدن « اوبيا » في التجارة وكانت خرفياتهـا قد تفوقت على خرفيات كوريثوس . وخلال الفترة الممتدة بين الحربين الماديتين ، اتاح لها اكتشاف عروق جديدة ، في مناجمها الفضية، بناء اقوى اسطول حربي في داك العهد ، ذلك الاسطول نفسه الذي لعب ، في السنة ١٨٠ ، الدور الاول في سلامين صد الاسطول الفارسي العظم .

اما في «العالم الحديد » اليوناني الذي ابصر النور بفضل الاستعبار ، فان مستحمرات صقليا وايطاليا الجنوبية وحدها قد لعنت دوراً اقتصادياً مستقلاً جديراً الله كر في هذا العهد . ولكن يجب ألا ننزلق الى المغالاه . فلا شك في ان اردهارها العام قد فاق ازدهار مدن اليونان نفسها .

ولكن مرد هذا الازدهار الاول زراعة انتجت ، في سهول اوسع منها في اليونان ، محصولاً اوفر لكثافة سكان دنيا ، فامكن بالتالي تصدير الفائض . وكانت بعض المدن بمثابة مستودعات فنهضت بدور الوسيطات لتصريف المحاصيل اليونانية عند ابناء البلاد الاصليين . ولكن اثنتين منهافقط ارتفعتا الىمرتبة المراكز الناشطة بصناعات محلية باشئة حينذاك ومدعو "ةلان تنمو وتتقدم: وطارنتا ، في ايطاليا وخصوصاً «سيراكوزا ، في «صقليا».

بيد ان الاعتقاد بان الاقتصاد الجديد في العالم اليوناني اتصف باهمية عظمى من حيث قيمته المطلقة او النسبية ، فخطأ جسم جداً . فلم يرافق نمو"ه شيء من الذيول التي يمكن ان يذكرنا بها درس الحضارات العصرية . ولم يكن هنالك درأسمالية » ولا «اتحاد» مؤسسات للحياولة دون المنافسة . وقد بقي الانتاج حصيلة المشاغل الصغيرة ، كما ان التجارة لم تكن وقفاً على مؤسسات كبيرة معدودة . ويجب القول تكراراً ، من جهة ثانية ، ان الشطر الاكبر من العالم اليوناني قد استمر مرتبطاً بحماة منكمشة على نفسها .

غير ان الزمن القديم قد ولسّى على غير رجعة .

الازمة السياسية والاحتاعية

فمنذ ذلك الحين لم تمثل الثروة العقارية الثروة الوحيدة المكنة. نعم

انها بقيت فوق غيرها اعتباراً واحتراماً لانها اثبت من كل ثروة ولانها وحدها تتبح مقاربة المشل الاعلى للانسان الحر الذي ماكان الرأي العهام اليوناني يوما ليتخلتى عنه تخلية تامة . ولكن واحداً لم يستطع عملياً ان يهمل الثروة المنقولة . وقد حدث في اغلب الاحيان ان هذه الاخيرة لم تتجمع لدى الاشراف الذين أبقتهم اعتبارات قديمة بعيدين عن الصناعة والتجارة ، طالما لم يشعروا بحاجة الى تجديد ثروتهم . وكان اكثر الاغنياء الجدد غرباء عن ارستوقراطية النسب ، ويرجح ان حالات الزواج المختلط لم تتعد الاحداث العابرة ، فتوجب على الطبقة الحاكمة ، والحالة هذه ، ان تحسب حساباً لرجال جسرهم نجاحهم المادي فرغبوا ، هم ايضاً ، في الاشتراك في شؤون الدولة .

ولم يكن المعارضون ، من جهة ثانية ، ليقصروا هجومهم على الناحية السياسية وحدها حيث التحق بهم اعضاء الطبقة الوسطى العاملين كهوبليت في خدمة الدولة . فبفعل النشاطات نفسها التي تفرغوا لها ، بدا لهم تنظيم القضاء وتنظيم المجتمع على اساس الجينوس غير وافيين بالغرض الذي وضعا له ، لانهما لا يتلاءمان والاقتصاد الجديد . فهذا الاخير يستلزم قواعد قانونية واضحة تكون بأمن من هوى القاضي. ويجب ايضاً ان تظل المسؤولية المالية في المشاريع الفردية محصورة في الفرد دون غيره . وهكذا فقد اصبح كل شيء موضوع انتقاد وتجريح .

وقد حدث ما هو اشد وادهى . ففي بعض المناطق على الاقسال ، لا سيا تلك التي بخلت تربتها بانتاج الحبوب ، اضطر الفلاحون الصغار للاستدانة ، ويرجح ان منافسة المحاصيل الزراعية المستوردة قد ثقلت وطأتها . ولكن الاستعباد بسبب الديون ما فتىء ساري المفعول . وكان

المدين العاجز عن الوقاء ، على كل حال ، يفقد حقه في تملك ارضه . فاشتدت الازمة الاجتاعية اذن في المناطق الريفية . ومن حيث ان اليد العاملة في المدن تتمثل بالعبيد جزئياً فلم يتبق امام منكودي الحظ الا احد حلين : النزول الى مرتبة المزارعين الذين يعاملون بكل قسوة ، او الهجرة اما شطر المدن الجديدة النائية واما شطر مغامرات الارتزاق في الجيوش الاجنبية . وقد برز بعض الثوريين الاجتاعيين ببرنامج مؤلف من بندين لن يعتا ان يصبحا تقليديين : توزيع الاراضي وإلغاء الديون . فاصابت سهام هذا البرنامج مصالح كل من الثروة القديمة والثروة الجديدة ، على ان ما اصاب هذه دون ما اصاب تلك .

تفاوتت حدة الازمة وفاقاً للمناطق والمدن. فأدت احياناً الى حروب اهلية رهيبة استباح فيها الطرفان حتى التقتيل وتقرر اجمالاً في نهايتها نفي الخصوم وحجز ممتلكاتهم . بيد ان نصا ثورياً واحداً لم يصل الينا عبر القرون ، في حال ان لدينا قصائد نظمها بعض الحكام من الارستوقراطيين كو ألقيا، ووثيوغنيس، وكي نكو ن فكرة عن حدة الاحقاد الثائرة ، يكفي ان نستشهد ببعض المقاطع من ثيوغنيس: «ان مدينتنا لا تزال مدينة ؛ ولكن السكان قد تبدلوا ؛ فاولئك الذين لم يعرفوا فيا مضى لاحقا ولا قوانين ولم يصلحوا الا لإخلاق جلود الماعز حول كشوحهم للرعاية خارج الاسوار شأن الايائل ، قد غدوا وحدهم الصالحين بينا فقد شرفاء الماضي مكانتهم واصبحوا لا يلوون على شيء ... لست اتراءى العقاب يحل بمن انتزعوامني بالقوة ممتلكاتي ... آه لو يتاح لي ان اشرب دمهم الاسود! »

وهكذا فقد طرأ التغيير ، في اكثر من مدينة ، على الوضع القديم القائم . وقد المشترعون اختلفت اساليب هذا التغيير اختلافاً بيناً . فنحن ولو وضعنا جانبا الحرب الاهلية ، وأخذنا بعين الاعتبار النواحي الكثيرة التي نجهلها ، يحق لنا الجزم بانه لم يحدث ان تعاقبت مراحل التغيير وفاقاً لنظام واحد او في تاريخ واحد . واختلفت الوسائل ايضاً ، فهي شرعية حيناً وعنيفة حيناً آخر ، وقد تعاقبت هذه وتلك تعاقباً مطرداً .

فكنتف إذ ذاك بعض ذوي الاعتبار ، وغيرهم أحياناً بمن اختيروا من خارج المدينة لتجرّده، مهمة وضع شرائع مكتوبة . وتحقيقاً لهذا الهدف ، لم يقتصر احد من « المشترعين » على تدوين الاعراف الراهنة ، بل ادخلوا كلهم نصوصاً جديدة يرجح انها اخذت بعين الاعتبار التطور العام . ومهما تكن الاحتياطات التي اتخذوها بغية الحؤول دون التحويرات اللاحقة – اذ انه من الطبيعي ان يعتقد كل منهم بأنه قام بعمل نهائي – فان الشرائع الصادرة عنهم لم تبد وكأنها تعبير للارادة الالهية ، أو انها بدت أقل تعبيراً لهذه الارادة . فلا يمكن باي وجه وسمها بانها لا تحسير ومن جهة ثانية ، حد ت هذه الشرائع من مدى تعسف القضاة .

في غير مكان ، أو غير زمان ، انتزع « المستبدون Tyrans » السلطة بالقوة القاهرة . والكلمة ليست يونانية الاصل بل انها

الإستبداد والحصارة اليونانية

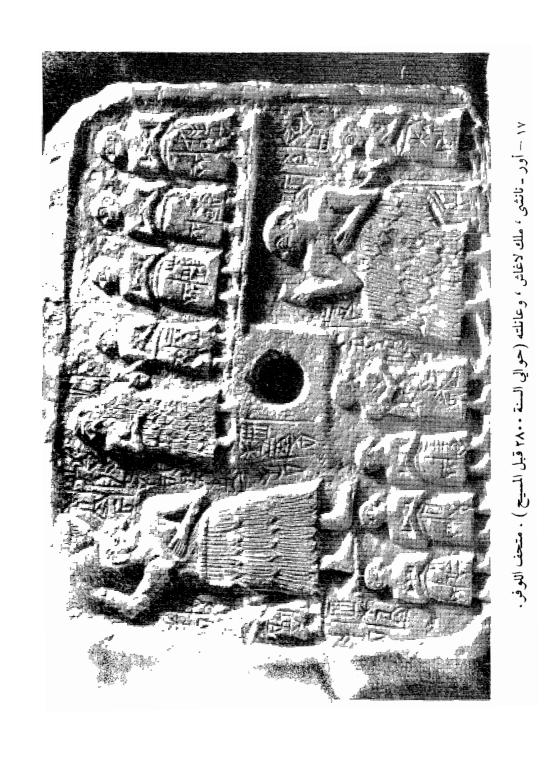



١٨ – نصب نصر لنـــارام سين ، ملك أغادي ( القرن السادس و العشرون قبل المسيح ) . متحف اللوفر .



١٩ - سومريو لاغاش ، بقيادة ملكهم ايناتوم ، يدوسون الجثث في سيرهم الى المعركة ( القرن الثامن والعشرون قبل المسيح ) . متحف اللوفر .



۲۰ دستور حمور ابي ، ملك بابل ( حو الي ۱۸۰۰ (؟)
 قبل المسيح ) . متحف اللوفر .



٢١ - كودورو بابلي . الملك مليشيباك الثاني يضع ابنته
 تحت هــــاية احدى الآلهات (حوالي ١٢٠٠ قبل المسيح) .
 متحف اللوفر .



النقل البحري . نقش ناتىء س الابستر مصدره
 قصر خرسباد ( القرن الثامن قبل المسيح) . منحف اللوفر .

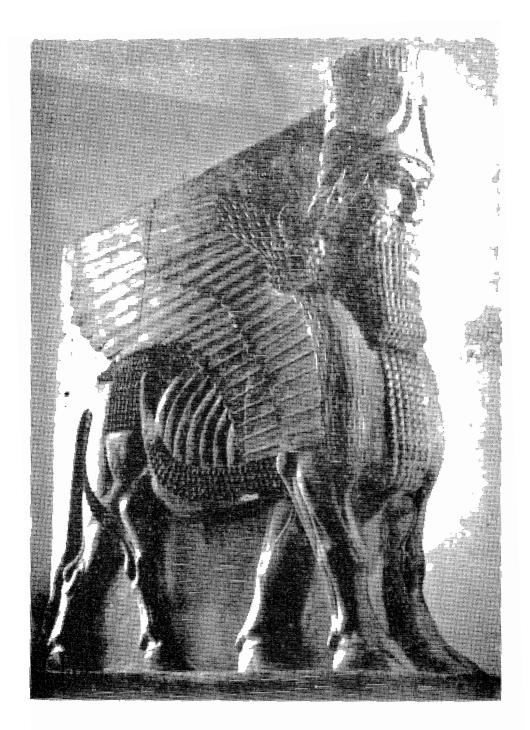

٢٧ قور مجنبح ذو وجه بشري مصدره قسر سرجون الثاني في حرسباد ( القرن الشمامن قبل المسيح ) . متحف اللو فر

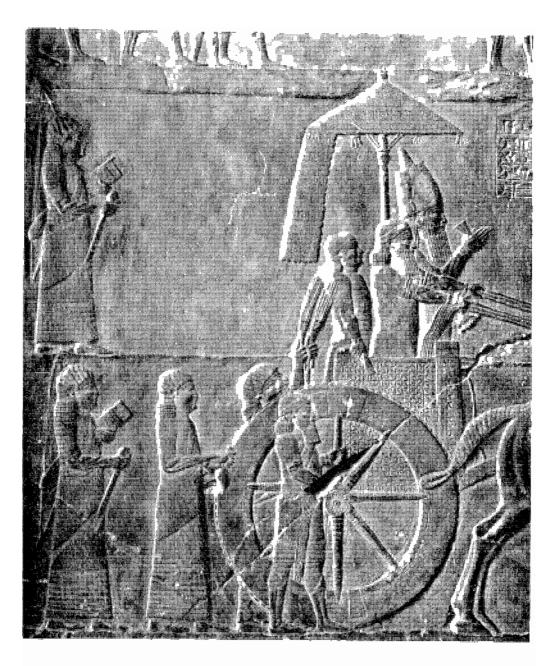

٢٤ – الملك اشوربانيبال في عربة أبهــــة . نقش ناتىء
 مصدره نينوي ( القرن السابع قبل المسيح ) .



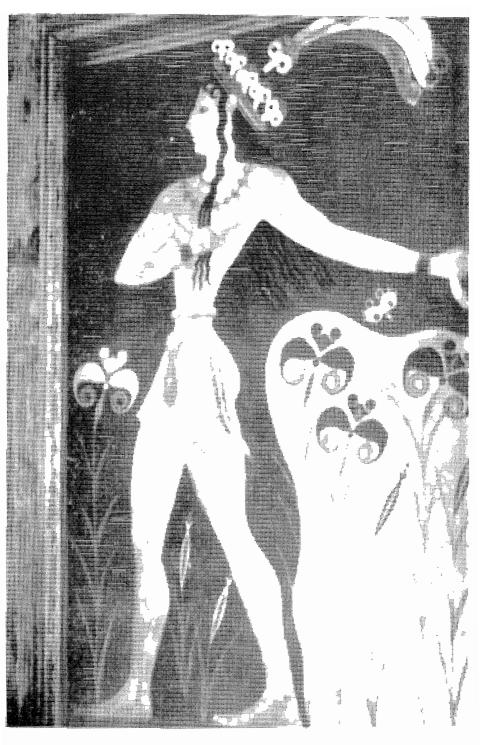

٢٦ « الملك الكاهن » أو « الأمير ذو زهور الزنبق » في كنوسوس ، كريت ، . تقش جسي ملون ، بعسد ترميمه ، حو الي ١٦٠٠ قبل المسيح ، .

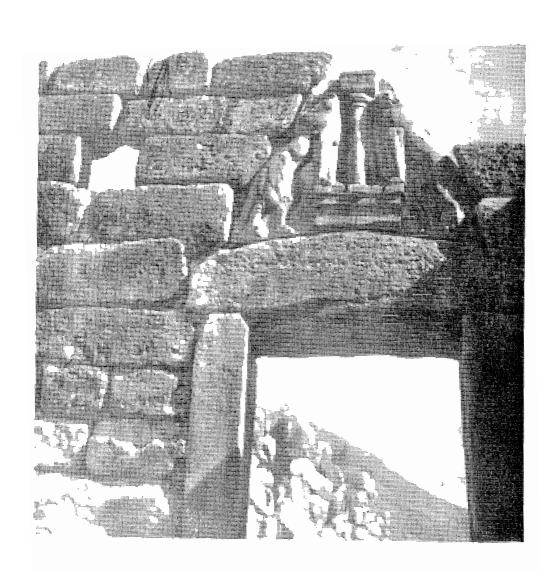

٢٧ – باب اللبؤات في ميسين .

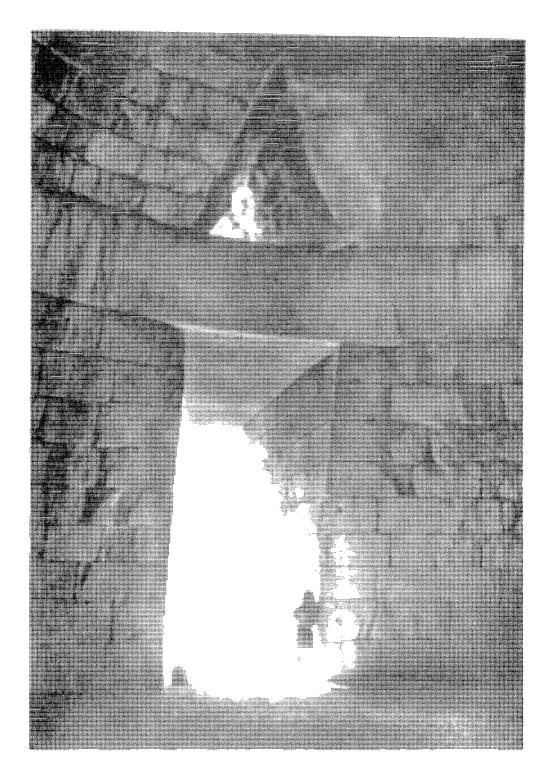

۲۸ ، ملخرة الرياه في ميسير



としているとのからずらっ

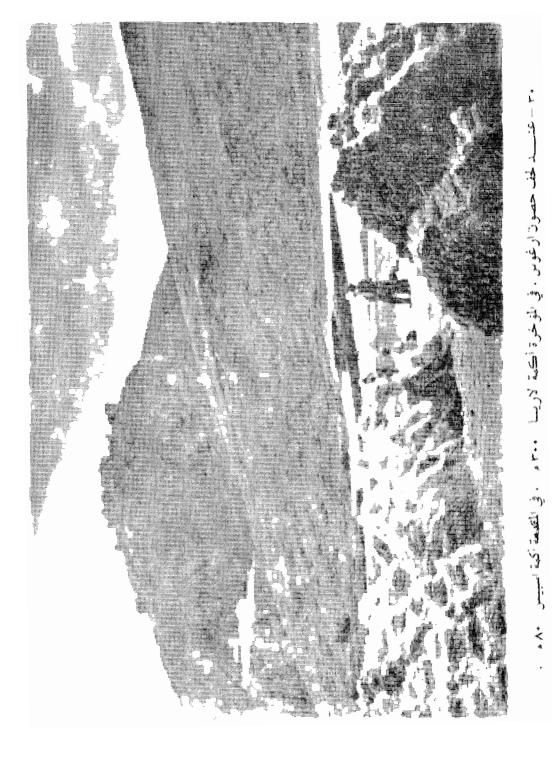



٣١ طريق اللبودات في ليتوون دياوس ، القون السابع
 قبل المسيح ، .



تشتق من اللغات الشرقية ، والاغريق يعتبرون جيغيس الليدي المستبد الاول لانه كان أول ملك غير شرعي . ويبدو ارب بعض مدن آسيا الصغرى لقتنت العالم اليوناني امثولة اللجوء الى الاستبداد . وكان هنالك مستبدون يدعمهم أو يفرضهم الاجانب : الملوك الليديون وداريوس الاخميني . وتسلم غير همالسلطة في صقليا او رستخوا اقدامهم فيها المستثار تهديد العدو الخارجي للمدينة . ويحملنا كل ذلك على الاعتقاد بان نظام الاستبداد يحمل طابعا غريبا عن الذهنية اليونانية . فان هذا النظام ، في الواقع ، يتناقض ومفهوم المدينة نفسه القائم على مبدأ المساواة بين مواطنين احرار لا فرق بينهم إلا في المقياس الوصفي ، وبالتالي في العدد . وهذه النزعة ، المملوسة حق في الارستوقراطية ، قد افضت منقبل الى زوال الملكية . ولكن مها يكن نصيب هذه الملاحظات من الصحة ، فان امتداد بظام الاستبداد ونجاحه يميزان ، مع ذلك ، القسم الثاني من المهد القديم ، أي من منتصف القرن السابع تقريباً حتى نهاية القرن السادس . ولا شك ، والحالة هذه ، فيان الاستبداد قد قابل واقعاً داخلياً لم يستطم الاغريق الكاره .

لقد برز في كل مجتمع وفي كل زمان رجال استسلموا لطموحهم نحو السلطة وشغفهم الفطري بها وتحلتوا بقو"ة الجاذب والسنحر الضروريين لاستالة الانصار المتحمسين . وان المجتمعات الشرقية نفسها قد عرفت الاغتصابات من قبل . ونحن نرجح ان عددها قد يرتفع كثيراً لو قد"ر لنا ان نعرف تاريخ هذه المجتمعات معرفة أعم وأوفى . ولكن الرجال فيها راقبتهم السلطة عن كثب وحالت دون طموحهم وتحمسهم . وقد قامت فيها اينما صلة بين الالوهة والسلطة ، بما حمى هذه من المغامرات الجريئة . أما في اليونان فقد احرزت نجاحات اكثر عدداً ، بما يثبت وجود نزعات فردية اعمى منها في الشعوب الاخرى التي لعبت دورها حتى ذاك التاريخ . فالحضارة اليونانية هي الاولى التي استساغت فكرة و الانسان المتفوق » الذي يفضل معاصريه مهارة وسعادة . قد يثير هذا القول دهشة و عجبا ، لأن الرأي السائد هو ان الحضارة اليونانية لا تتميز عن حضارة المهد الكلاسيكي الذي توسل الى حجب هذه الفكرة . ولكنها حجبتها حجبتها حجبا فحسب دون ان تزيلها . فقد ظلت هذه الفكرة كامنة في الحضارة اليونانية ثم ظهرت مرة اخرى ، بقوة نادرة ، في الحضارة المهلينية ، ومن حيث انها قد برزت من قبل في العهد القديم ، فلا ريب في انها انطوت على فردية عمقة الجذور في السيكولوجية اليونانية ،

وكانت الظروف ، على كل حال ، مؤاتية جداً حينذاك. فالاضطرابات السياسية والاجتاعية اتاحت لذوي الحزمان يبرزوا في صراع الاحزاب. فأفادوا في آن واحد من عياء المعتدلين و مخاوفهم ومن غرارة الطبقات الاجتاعية الدنيسا في السياسة . وكانوا ينتمون في الغالب الى الارستوقراطية . ولكن الارستوقراطية المتحرزة والمتريبة ، لم تكن لتساندهم بكليتها ولمدة طويلة . ولذلك فهم لم يتبنوا احقادها ، مؤثرين على نقيض ذلك ، التعرض لعدائها ، باستثناء فترات تقارب قصيرة الامد فرضتها عليهم الانتهازية . وقد اعوزهم

العطف الشعبي للاستقرار في الحكم الذي عنى ، عملياً ، استلامهم القلعة والعيش فيها محاطين بحرس من المرتزقة . فليس من النادر اذن ان يكونوا تزعوا الحزب الثوري قبل تولي الاحكام . ولكنهم ، اذا ما استقرت الاحوال ، يظهرون ، بالتفضيل ، بعظهر المحكتمين المصلحين ، رغبة في طمأنة المعتدلين . فينزعون السلاح من ايدي المعتسفين ، ويحرصون ، ما امكن الحرص ، على العمل بموجبات الدستور ، ويقتصرون ، بالاستناد الى نفوذهم الشخصي والى نفر من الرجال الخلصين ، على القيام بمراقبة فعالة لحسن سير كافة الاجهزة السياسية . وقد سعوا ، في الحقال الاجتاعي ، وراء معالجة اكثر الآفات ظهوراً ، بفضل حجز بمتلكات خصومهم العنيدين ، اي بعض اسر الاشراف . ولكنهم يكتفون باعتاد التدابير الجرئية التي تخدم انصارهم قبل غيرهم . اما البرنامج الثوري فقد لفه النسيان . فالالغاء الوحيد للديون الذي وصلت الينا اخباره – ولعله بحرّد تخفيف عن طريق اسقاط قيمة النقد – لم ينهض به مستبد ، بل مشترع ولا مستبد ، على التوغيل اما اعادة توزيع الاراضي بصورة شاملة ، فلم يجرؤ احد ، لا مشترع ولا مستبد ، على التوغيل اما عادة توزيع الاراضي بصورة شاملة ، فلم يجرؤ احد ، لا مشترع ولا مستبد ، على التوغيل المنا عليه مواقف مشتركة . والحري الحلية . ولكن القوى المتسبدين . وبالتالي ، امتع عليهم مواقف مشتركة .

كان لبعض هذه المواقف اثر حاسم في تطور الحضارة اليونانية . ففر ج المستبدون الكربة عن صغار الفلاحين وجعلوهم اكثر استقلالاً حيال ذوي الامسلاك الواسعة في جوارهم ورفعوا مستوى حياتهم المادية . واذا ما استندنا ، في حكمنا ، على اثينا ، نرى ان هذه النتيجة الاخيرة قد احرزت بفضل تشجيع زراعة بعض الاشجار المثمرة ، كالكرمة والزيتون ، التي ثبت ان انتاجها ، في هذا المناخ ، افضل من انتاج الحبوب . وكان صولون ، قبل « بيسيستراتوس » ، قد وجه الزراعة ، في منطقة اثينا ، شطر هذه الناحية . ثم جاء بيسيستراتوس وسلك الطريق نفسها ، حتى انه سلتف المالكين الصغار بعض الاموال . وقد توصل المستبدون ، في المدن ، الى التوفيق بين نزعتهم الى النفوذ الشخصي وبين تصميمهم على تهدئة من خابت آمالهم بايجاد الممل لهم . ولذلك نراهم يتمهدون بلاطاً بهجا ، ويحمون الادباء والفنانين ، وينمون الاعياد الدينية ، ويحقون الاعمال الكبيرة في البناء والتجهيز ، ويدعون التوسع الاقتصادي .

اجل ، لم يفلح احد منهم في تأسيس سلالة تدوم طويلاً ، في حال انهم ، ولا ريب في ذلك ، قد استهدفوا هذا المطلب . فلم تتجاوز اسرة واحدة من اسرهم الجيل الثالث ، حتى في افضل الظروف مؤاتاة . وقد كان لانهيارهم اسباب متنوعة ، عرضية او خارجية في اكثر الاحيان . بيد ان هذا الانهيار قد وافق تياراً عاماً : ففي السنة ١٥٠ لم يبق مستبد واحد في اليومان البلقانية ، كا زال المستبدون الاخيرون ، في صقليا ، بعد ذلك بجوالي خمسين سنة . وقد اصدر عليهم الحكام والفلاسفة احكاماً قاسية . وقد وسم فلاسفة الاخلاقيات كلمة «مستبد» بمدلول

ازدرائي ، بينا لم يميزها من قبل ، اذا وجد التمييز ، عن كلمة والملك، سوى فكرة الاغتصاب. فدلتت في النهاية ، على الحاكم الفرد الذي يعتمد العنف ويحتقر القــــانون ، على نقيض من لا يستهدف سوى الخير العام والعدالة .

ولكن الاستبداد سواء كان شجبه مشروعاً ام لا ، قد افضى ، حيثا وجد ، الى الاسراع في تطوير المدينة نحو نظم سياسية واجتماعية لن يلبث المستقبل القريب والبعيد ، ان يعممها ايضاً .

لم تزل النظم في آخر القرن السادس متنوعة جداً. الوضع في آخر العبد القديم

ولكن يجب ان نستثني سبار طة . فهي، وان كانت نقطة الانطلاق فيها مماثلة لما في سواها ، وهما تقتخر فيها مماثلة لما في سواها ، وهما غير محتمل - قد عرفت تطوراً خاصاً بداً . وهمي تفتخر بتميزها الذي لا مراء فيه . اجل نحن نرى في كريت اثراً لنظمها الاجتماعية ، لا سيا تلك التي تولي الدولة حق المراقبة على تربية وحياة مواطنيها الجنود . ولا يتنافى مبدأ هذا الحق ومبدأ المدينة اليونانية بوجه عام . ولكن استخدامه في سبارطة قد ارتدى طابعاً من العنف يضفي على هذه المدينة مظهراً فربداً .

ففي كل مكان آخر تترك الدولة ، كدولة ، حرية أوسع للمواطنين . ولكن الا يخضع هؤلاء لتأثيرات قوى اخرى ولضغط الجماعات التي ينتمون اليها لاعتبارات اخرى غير صفتهم كمواطنين؟ ثم من هي الدولة ومن هي الطبقة الاجتاعية التي تستطيع اخضاعها لنفوذها المسيطر ? ان محاولة الاجابة عن هذين السؤالين تضعنا وجها لوجه امام آراء مختلفة تكاد لا تحصى ، ولكنسا نتراءى منذ الآن اتجاء التطور المقبل .

لا يزال عدد من المدن محتفظاً بحياة ريفية بحتة ، بعضها على الطراز القديم يتحكم بها اشراف مقتدرون ، وبعضها الآخر تعيش فيها طبقة من الفلاحين تنمتع بقسط من الحرية أوفر . فحيها تطور الاقتصاد ونمت الصناعة والتجارة ، تعذر على ارستوقراطية النسبان تبقي على امتيازاتها القديمة وتوجّب عليها رفع عدد الحظيين . وقد اقدمت على ذلك إما اختياراً وإما قسراً . ولكن هذا التوسيع كان متفاوتاً ، فلم يستفد منه ، تارة ، إلا ذوو الثروات المنقولة ، فانضموا مذ ذلك الى الاشراف ووقفوا الى جانبهم في وجه مطالبات الطبقات الشعبية . ففي ميله Milet مثلاً ، وطيلة ستين سنة في أول القرن السادس ، اصطدمت فئة « اولئك الذين يحاربون بايديهم » أي الفقراء العاجزون عن شراء السلاح - بفئة «الثروة» أو « أولئك الذين يركبون البحر دائماً » أي محهزي المراكب . وقد اشرك ، تارة اخرى ، اعضاء الطبقة الوسطى في الحقوق السياسية . وقد مارس الفقراء انفسهم ، احياناً ، بعض هذه الحقوق ، واننا نشاهد ، اذ ذاك ، قيمام مؤسسات تنفرد بها الانظمة الديوقراطية ، في كيوس مثلا منذالسنة ، ٢٠ قبل المسيح ، وفي أثينا بعد ذلك بزمن قصير .

 المعلومات. فقد بدأ التطور فيهـــا بعد مدن كثيرة غيرها ، ولم يتحرك شيء فيها ، على هذا الصعيد ، قبل السنوات الاخيرة من القرن السابع. ولكن الحركة فيها كانت اكثر عمقاً وسرعة، فحققت في قرن واحد نتائج أهم منها في أي مكان آخر.

تبدال الاقتصاد في الدرجة الاولى . فتكونت طبقة ثابتة الاركان ومستقلة اقتصادياً قوامها فلاحون من اوساط الناس ينتجون غذاءهم ويبيعون النبيذ والزيت والثار والبقول . وفي اسواق حوض البحر المتوسط ، احتلت صناعة خزفيات اثينا المركز الاول . وسبق ذلك ان نحر البحر السطول تجاري . وضرب المقد بوفرة ، منذ ذاك التاريخ ، واكتسب شهرة طيبة براتها قانونية ورنه وارتفاع عياره من الفضة . نم ان تقهقر المدن البوانية في آسيا الصغرى ، على اثر الفتح الفارسي ، الذي أصبح امراً مفعولاً بعد ان قمع داريوس الاول ثورتهم ، قد افسح مكاناً أخذت اثينا تحتله ، على صعيدي التجارة في البحر الايجي والعلائق ببلدان البحر الاسود ومصر والغرب. واذا لم تبسط بعد سيطرتها الاقتصادية ، فان انطلاقتها قد برزت منذ الآن .

ورافق هذا التطور الاقتصادي تطور اجتماعي وسياسي . فمنذ السنة ١٣٦ حتى السنة ٢٠٥٠ كانت شرائع « دراكون » و « صولون » ، واستبداد بيسيستراتوس وأولاده ، وشرائع « كليستين » ، بمثابة اوتاد 'رسمت بها بسرعة طريق طويلة تتراءى في آخرها امكانات وآفاق كلية الجدة . و بما هو اهم من ايجاد بعض الاجهزة السياسية ، ان يحضر الجمال القانوني والاجتماعي للديموقراطية كا سيفهمها الاغريق . ولم 'يقص الأشراف عن السلطة ، بل انهم سيقد مون لاثينا ، طيلة سبعين سنة بعد ذلك ، خيرة حكامها : ميلتيادس وتيمستوكلس واريستيدس وكيمون وبريكليس نفسه . ولكننا نعتقد ، على قدر امكانية الحكم في هذه الامور ، انهم مدينون بتولي السلطة الى صفاتهم الشخصية قبل كل شيء آخر . ولعله يجوز الاستنتاج ، حيال هذه القضية ، ان الشرائع تقدمت الاعراف والتقاليد ، لان الشرائع لم تكرس سلطة الاشراف قط ، وإذا تبقى هنالك من امتيازات ، فانما هي امتيازات واقعية فحسب، وليست بعد امتيازات قانونية . وهكذا فقد شقت الطريق لارتقاء طبقات اجتماعية جديدة تتولى ادارة الدولة وسيرمز الى هذا الارتقاء بعد موت بريكليس مباشرة ، اسم الدباغ كليون .

وقام ايضاً ، منذ دراكون ، قضاء جنائي رسمي . ثم جاء صولون فتبسط فيه . وبالاضافة الى ذلك اعطى صولون حتى الشهادة لمن لم يرزق ولداً شرعياً ، وشجع تجزئة الثروات العقارية ، وحظر المظاهرات الصاخبة في الجنائز . وحقق كليستين اخسيراً الاصلاح الحاسم بان اوجد ، بحوازاة توزيع المواطنين القديم المبني على النسب ، سلسلة جديدة من الفئسات البشرية على أساس اقليمي : عشر قبائل ومائة « ديموس » تقريباً . ولم تعتمد الدولة الاثينية ، بعد ذلك ، في تأليف كافة اجهزة الحياة السياسية ، سوى التقسيم الكليستيني .

لقد اوحى هذه التدابير كلها تصميم واحد : انتزاع الدولة منقبضة العائلات الكبيرة بالانتقاص

المنظم المرسوم من امتيازاتها وتلاحمها الداخلي. فوسعت الدولة سلطاتها على حساب هذه العائلات؛ لا سيا بانشاء القضاء والجيش ، والاسطول بعد ذلك، فلم تمد الدولة حرماً لها. ولكن الطريقة التي سير عليها لتحقيق هذا التحرير قامت – ولم ينكن بالامكان ان تقوم على غير ذلك – على تحرير الفرد من تضامنه الوثيق مع الفئة التي ادخله نسبه فيها . وقد هدفت الدولة، من وراء ذلك ، الى ان تجعل من الانسان مواطناً لا عضواً من اعصاء العائلة . ولعل ما يجب معرفته ، بعد ان ساعدته على امتلاك هذه الحرية ، هو ما اذا كانت ستجيز له استخدامها على هواه او ستحساول ساعدته وتوجيهه او ستنوء عليه بسلطتها . ولكن طرح هذا السؤال سابق لأوانه . فالشيء المهم الآن هو حقيقة تحرير مزدوج يبدو مظهراه المترابطان كنتيجة لتطور واحد : تقهقر التوزيع اللاجتاعي القديم .

و تجدر الاشارة هنا الى ان الشطر الاكبر من هذا التطور قد تحقق في اثينا منذ الآن ، ويكفي الاستمرار فيه دون التهرب من ذيوله . وقد قدمت اثينا ، في عملها هذا ، مثلاً ستسير عليه كافة المدن اليونانية . وسيكون لسحر مثلها قوة لا تقاوم ، لا سيا وان اثينا ، في القرن التالي ، ستنمي قوتها العسكرية والسياسية وستحتل ، في الوقت نفسه ، المرتبة الاولى على صعيد الفكر والجدال حيث تكتفي الآن بان تبقى مع سواها على مستوى واحد .

### ٢ – التعلور الادبي

لم يكن النطور الادبي في العالم اليوناني ، طوال هذا العهد اقل عمقاً او اقل تحضيراً للمستقبل. ولكنه يبدو اكثر تعقيداً ، في اسبابه وخطوطه العامة والاشكال التي اتخذها، من التطور الزمني.

لمب النمو الاقتصادي دوره بفسل الثروة التي وفرهـــا والصلات التي عوامل التعاور الادن اوجدها او وثقها بحضارات اخرى لا سما الحضارات الشرقية . وكان

عتوماً على الحضارة اليونانية التي هي آخر ما جاء الى حوض التوسط الشرقي ان تفيد من الاختبارات والتحقيقات التي كدستها منسارات ارسنع منها قدما وأوفر ثروة واسبق فنا وتقنية. فاقتبست عنها الكثير بما سبق واشرنا اليه . ولا حاجة بنا الآن لان نجمع هذه الاقتباسات في لا ثحة طويلة كي ندلل على الهمية بجموعها . وقد درج المؤرخون منذ زمن بعيد على الانتقاص من مدلول القول المشهور «الاعجوبة اليونانية » بحصر هذا المدلول في تأويل الاغريق لما تسلموه من الخبر وقد ير الطلاقاً .

ولكن هذا لا يعني وجوب التسليم لسراب الشرق ، لان الشعب اليوناني ، في اعماقة ، غني بالامكانات المميزة التي يمكن التعرف الى القسط الذي ادته دونما عناء. فليست الارستوقراطية القديمة ، كما رأينا ، لمامة من الاجلاف ، بل هي تستهدف بلوغ مثل اعلى في الحياة الفكرية والفنية تدرجت نحوه ، مع الزمن ، طبقات اجتماعية كثيرة . وقد اثبت المستبدون انفسهم ، باهم استهدفوا بلوغ هذا المثل ايضاً . لا شك في انهم اقتدوا

بالسلاطين الشرقيين ، لا سيما الليديين ، اقرب الماوك في الزمان والمذان ، الى العالم اليوباني الذي عرفهم معرفة تامة دون غيرهم . ولكنهم صموا ايضا على ان يتفوقوا ، ببهاء وجلال حياتهم ، على اشهر الارستوقر اطيين ثروة وسخاء ، متبنين على غرارهم ، المثل الهومير وسي الاعلى الذي يجعل منهم هرضعاء زفس، يملكون قصوراً غاية في الزخرف ويحسنون وفادة الشعراء المغنين . ثم اذا نظرنا الى الشعب اليوناني كمجموع ، توجب علينا الاعتراف ، بما يتحلى بسه من جرأة فكرية ورغبة دائمة في الاستطلاع والهلية لخلق كل جديد ومن نسن بالاحترام المتطير للتقاليد . ويمكننا رؤية هذه الحرية الفكرية في التقليدات التي طرأت على تنظيم على الاجتراعي والسياسي . وهو لم يتوان عن التجديد حتى في النطاق الديني الذي يتصف بالجود اكثر من غيره .

ولكن همل كانت الذهنية اليونانية واحدة يا ترى ايفرينا جداً ارف فرى فيهسدا بزعتين متزاحتين : الاولى ذات منطق بسيط سليم وقفه يو رصين متناسق ، والثانيد . قدات جمال يدغدغ بتأثيره الحواس والشهوانية . فلا مراء في ارف هاتمين الفرعتين ، الاولى والثانية ، موجودتان في الحضارة اليونانية . ولكن غالباً ما جمل المؤرخون من تراحم يا الصفة المديزة للمهد القديم ، وهو عهد تأسيس وتلس وتردد ؛ فقاباوا القساوة الحازمه البارزة في التيار والمدري بالسحر الحلال والطلارة النسائية في التيار واحد . لا ريب في ان تأثير الشرة الذي استهوى العهد الكلاسيكي ، وحققت جمه على قيار واحد . لا ريب في ان تأثير الشرة الذي استهوى التعييز انما يصح عن الفن خصوصاً ويستازم بعض التبسيط . فالمدينة الدورية الأولى ، سبارطة ، قد تأثرت الى حد بعيد بجاذب الشرق ، خلال فترة طويلة على الاقلى . اما ابونيا الاسيوية ، فاذا صح ان فنها يتم عن رغبة في الاقتان المتأذتي ، فقد كان لها فلاسفتها و عداؤها . لذلك لا يجور صح ان فنها يتم عن رغبة في الاقتان المتأذتي ، فقد كان لها فلاسفتها و عداؤها . لذلك لا يجور الكلام عن والايونية » ووالدورية إلا بكل حكمة ، اذ ان الاولى والثان ته ، على أل حال ، لا الكلام عن والايونية » ووالدورية إلا بكل حكمة ، اذ ان الاولى والثان ته ، على أل حال ، لا تعور المندار واليونانية . مثلان بالشط النزعتين اللتين ستظهران بودوت ، في عهد لاسق ، في تطور الحضاره اليونانية .

تبدو الديانة كمنصر وحدة في المسالم اليوناني المقسم مدنا عديدة ، ولكن التنوع الدين الآلمة الذين عبدتهم ينتسبون الى مصادر مختلفة ، فبمشهم استوردهم الحنود الاوربيون : آلمة السماء مثلا ، ولا سيا زفس ، إله النور والزويمة ، وتجتم البمض الاخر من الارث الايجي : آلمة الارض ، كأثينا وديميتر ، وجسماء غيرهم اخيراً من الخارس : من أسما كأفروديت ، أو من تراقيا كأريس أو ديونيسوس ، ومن العسير غالباً تبيان هذا المنشأ لان هذه العناصر قد اختلطت ببعضها اختلاطاً غريباً فقد احتفظ اسياناً بذكر حدث المتصاب ومخذا فان ابولون الذي جاء من آسيما قد وضع يده على معبد و دلعي ، المحرس للإلحمة الكريتية العظيمة واعتسمد الصهر احيانا اخرى ، اما باعتباد اوجه الشبه في اختساسات الالحمة وامسا بطريقة اكثر بساطة تقضي بان تمزى للاله الواحد شاصيات آلمة مختلفين : وهكذا فان الحسان بشير الى الإله الشمالي في بوزايدون ، بينا يشير المطاف الثلاثي الشواكات والسلطة على المحر الى يشير الى الإله الشمالي في بوزايدون ، بينا يشير المطاف الثلاثي الشواكات والسلطة على المحر الى

الإله الجنوبي . وو زع الآلهة اخيراً عائلات مختلفة هي نفسها معقدة التركيب . وقد تم كل هذا العمل في الوقت نفسه الذي تكوّن فيه الشعب اليوناني ، فلا نعرفه ، اذن ، إلا بواسطة نتائجه . وقد اكتمل في اوائل القرن الثامن ، حيث انتصر تشبيه الآلهة بالانسان ايضاً ، فلم يبتى للأصنام والحيوانات ، الى جانب الآلهة ، سوى قيمة الرموز أو الخاصيات .

تتضح اذن حقيقة بجهود قديم مثمر استمر في العهود اللاحقة، فيرى هيرودوتس ان الشاعرين القديمين هوميروس وهيزيود، قد «حددا نسب آلهة الاغريق، ووزعا عليهم صفاتهم وخصوا كلا منهم بامجاده وصلاحياته، ورسموا صورهم». وفي الواقع كان الشعراء اثر بعيد في الديانة اليونانية. فإليهم يعود الفضل في انهم اختاروا، من الكثرة الاولى، آلمة كباراً محملون اسماء عالمية الشهرة، ويتحلون بشخصيات مميزة، ولهم عائلتهم وتاريخهم، وانتظموا مجتمعاً على غرار المجتمع البشري. وقد ذهب هيزيود الى ابعد من ذلك، بانقطاعه عن ادخال الآلمة مباشرة في اوساط البشر، وبالتشديد على دورهم كحراس للآداب، وحتى بتأليه بعض التجريدات الادبية كالعدالة (ديكي) والمنافسة (ايريس)؛ وغالباً ما كانت هذه الشؤون غريبة عن القصائد الهوميروسية.

ولكن هذا المجهود لم يكلسًل قط بالنجاح التام. فكان في الواقع لكل معبد إلهه الخاص به المتميز باحد الفوارق او احد النعوت او احدى الاساطير المحلية. وقد ارتضى المؤمس بهذا التمييز البالغ لانه يطلب عوماً واضحاً مادياً جداً. وقد بقي دائماً للطقوس نصيبها الهام ايضاً. فنرى، والحالة هذه، ان نقل الدانة الى الصعيد الروحى كان وقفاً على نخبة فحسب.

الملقوس مكونة الوحدة : وتأييداً ? ان تضامن الشعب بكليته قد اتضح اخسيراً بالاشتراك في المباريات الاحتفالات العامة . وهذا التضامن ابعد من ان يكون شاملاً منذ

البداية ، لا بل نحن نستطيع تنبع تدرجه الصاعد من خلال اتساع هذه الاحتفالات نفسه . ولكن ، من حيث ان التضامن السياسي المقابل لم يحرز اي نجاح ، يتوجب علينا الاعتقاد بان طبيعة هذه الاحتفالات استجابت لميل عميق في النفوس .

واتما المقصود هذا الالعاب الموروثة فكرتها ، دونما ريب ، عن الكريتين . ولكننا نرى بجلاء ان نجاحها يتفق والمثال الإعلى للانسان كا تراءى للاذواق الارستوقراطية ، فهو بدعو كل فرد لان ينمي في شخصه ما يمكن ان يميزه عن غيره . واتما اللعب مباراة تتجلى فيها صفات الفرد وتفوقه على امثاله . ولكن ما يلفت النظر هوتلك المشاعر والفكرالتي تلابس هذه الفردية وتحد من نتائجها . فهنالك الفكرة الدينية اولا : يقدم المتبارون بجهودهم قرابين للاله الدي يعين من يتقبل قربانه بالرضى ، بايلائه النصر المبين . وهنالك ايضاً الفكرة الاخلاقية المرتبطة بالاولى : فالإبعاد يصيب الخداع وخارق القدسيات والقاتل ؛ اما المكافأة ، وهي تاج من اوراق الشجر ،

لليس لها من قيمة مادية . وهنالك اخيراً فكرة المدينة : فهي تذيع الى جانب اسم المنتصر ، مم وطنه ، وتفسر الاكرام الذي ينال المواطن من وطن يقاسمه مجده .

نحن نجهل كل شيء عن كيفية تكون هذه الفكر وهذه المشاعر . ولا نرى سوى توسع اطار هذه المباريات المطرد . فان اشهرها واقدمها ، على الاطلاق ، مباريات اولمبيا التي جرت كل اربع سنوات في واد صغير الى الشمال الغربي من البلوبونيز ، اكراماً لزفس الاولمي . ولعلتها تقررت للمرة الاولى في السنة ٢٧٧ ؛ وتكشف لنا لائحة الفائزين عن اتساع اشعاعها المطرد : الجوار القريب ، ثم البلوبونيز ، ثم اليونان البلقانية ، ثم آسيا ، واخيراً المستعمرات الغربية . وتكشف لنا ايضاً عن الاطراد في ارتفاع عددها وتنوع العابها : سباق الركض ، ثم سباقات القوى الاخرى ثم سباق العربات . وعلى غرار مباريات اولمبيا تنظمت مباريات اخرى ، على مقربة من معابد اخرى ، في تواريخ محتلفة . ومن اكثرها رواجاً ما اقيم اكراماً لبوزايدون في مضيق كورنثوس ، ولزفس في نيميا بين كورنثوس وأرغوس ، ولابولون في دلفي . وقد جمعت مباريات دلفي بنوع خاص بين سباقات القوى والسباقات الموسيقية . وقد وضع مثل هذا البريامج المتنوع ، اكراماً لابولون ، في جزيرة دياوس الصغيرة الواقعة في وسط السيكلاد ، وهي الجزيرة التي ابصر فيها النور . ولكن دياوس لم تجذب اليها علياً سوى الايوسين دون غيره .

نطتمت هذه المباريات لمناسبة عيد الاله المحلتي . وكان لكل اله عيده اي «بانيجيريا» التي تعني بالاشتقاق «الاجتماع العام» الذي يضم مؤمنيه، وهم قديتفاوتون عدداً وقد يأتون من قريب او بعيد. وكان لبعض الاعياد الاخرى مبارياتها ايضاً : كعيد «أثينا» إله مدينة اثينا مثلا الذي ظهر قبيل منتصف القرن السادس مع تطواف اله «بيبلوس» . ولكن عدد الاعياد التي تتراءى فيها المنافسة على الفوز ما رال ، حتى ذاك العهد ، محدوداً جداً . ولكنه سيرتفع فيا بعد دون ان يؤثر على مكانة الاعياد الاولى الوحيدة التي بلغت مرتبة يكن وصفها باليونانية الشاملة . وقد بلغ سحرها الاوج ، لا سيا سحر مباريات اولمبيا ، في او اخر العهد القديم ، وكانت شهرتها ادبية اكثر منها مادية . وقد فضى العرف ، في مرحلة انتقال المتبارين و الحجاج ، ان تعلن في كل مكان «الهدنة المقدسة» التي يتقيد بها الجيم خير تقيد . وقد حتى لكل يوناني حر ان يشترك في هذه المباريات . فكانت هذه المباريات اذن مظاهر جليلة لحضارة يونانية قائمة بذاتها تتصف بالحيلاء في وحدتها المتسامية فوق التقسيات السياسية وفي تناقضها مع «البرابرة» اي مع الاجانب . وعمت ممارسة الموسيقى والتهارين الجسدية والعري نفسه الدي الهم الفنانين ، واثرت بالتالي على وعمت ممارسة الموسيقى والتهارين الجسدية والعري نفسه الدي الهم الفنانين ، واثرت بالتالي على تطور الحضارة اليونانية . ولكنها لم تخلق فيها تيارات جديد دة بل اقتصرت على تقوية بعض تياراتها القديمة . ولم تقو قط على القضاء على تيارات اخرى . فان صفتها اليونانية الشاملة مثلا لم تتغلب يوماً على انقسام المدن .

لم يختص كل ذلك ، شأن الذبائح ، الا بالطقوس . اما الديانـــة ، على نقيض ذلك ، التصوف فقد تأثرت ٤ في النصف الثاني من القرن السابع وفي القرن السادس بقوى بعيدة القعر يكتنفها الغموض . فاضطرت لان تفسح مكاناً لتصوف جهله الشعر الهوميروسيجهــــلا تاماً ولم يتخذ ، في شعر هيزيود ، سوى شكل ميول ادبية رفيعة . ولم يكن فيها حتى ذلك العهد ما يشبع الميول العاطفية عند الكائن البشري . ولم تفتح عبادة الاموات نفسها ، التي كانت تمارس بالولائم الجنائزية وبالافراط من شرب الخرعلي المدفن الذي يعلوه اناء دون قعر ، الا افاقاً كالحة عموسة ؛ ولم يكن استحضار ارواح اكثر الاموات شهرة ، كما تصفه الاوديسه ، ليطمئن احداً عن حقيقة الخاود الكثيب والواهي الذي ينتظر الآدميين في عالم ما تحت الارض. فالتقوى البشرية تتطلب حقائق اخرى ، حتى ولو اقتضى ذلك موجبات اخرى . لذلك فهي قداستقبلت بحرارة الآراء والمراسيم الجديدة او المجددة المستوردة من تراقيا او آسيا والمرتبطة بالتالي باتساع أفتى الاغريق الذي يدينون به لأسفارهم ونشاطهم الاقتصادي .

كان لديونيسوس مكانه الخاص في جميع مظاهر هذه الذهنية الجديدة فغدا الوارث الرئيسي لهذه الحركة الواسعة . فتارة عمل مباشرة على امتداد عبادته : وهكذا فسان الاستبداد الاثيني جمل من أعياده اعياداً رسمية ونظم الاحتفال بها ٬ وهي الق ستنبثق عنها التمثيلياتالمسرحية. وأشرك تارة اخرى في عبادات او عقائد انتشرت حينذاك . فكان له مثلًا مكان في معبد آلهة « الفسيس » الذي و جب توسيعه بفعل ازدياد عدد المؤمنين الذين استهدفوا ، من وراء الاطلاع الأساطير الاورفيوسية بالمركز الاول .

شرت هذه الأساطير جميدات انتسبت الى اورفيوس المغنى التراقي . وقد روت كيف ان دبه نيسوس قطمه التيتان اربا اربا ، وهم الشر المتجسم ، وكيف أن أباه زفس قد بعثه حيـًا . اما الذين نشر وها ، تدفعهم الى ذلك غيرة تبشيرية تتنكر للحدود السياسية والاجتاعية ، فقد استخلصوا منها مشملة وعبرة . فوعدوا بالسمادة الابدية كل من يسلك سبيل تقشف اخلاقي وجسدي نصحوا به الى 'فافة البشر الذين سيفصل الموت أرواحهم عن أجسادهم النجسة . ولا ريب في أن الاورفيوسيين قد جمعوا في صفوفهم دجالبن وعرافين يجوز الاشتباء بهم . ولا ريب أيضًا في ان السمَّر كان له مُكانه في كتبهم المقدسة . ولكنهم جاؤوا بآراء جديدة كثيرة كان نجاحها في البدء باهراً ثم تدنى طيلة العهد الكلاسيكي ، على الرغم من استمرارها المستار ، إلى ان عادت وظهرت في العهد الهليني ، فلم يكن ممَّكنا ، في الواقع ، أن يبقى دون أثر الوعظ الديني الذي لم يفرق بين بوناني و • بربري ، اي بين الحر والعبد، والذي لفت النظر الى تركيب الانسان، في ان واحد، من عنصر فان ومن روح ترتبط بمبدأ آخر ، وتـكلـّـم عن دينونة إلهيــة تنال الروح بموجبها ، بسبب مسؤوليتها علىالارض، اما ثواباً واما عقاباً. وحين زالت الجعيات

الاورفيوسية السجسة ، استمرت نظرياتهــــا موسعة وموضحة مفهوم الانسان الذي اعتمده الاغريق حتى ذاك التاريخ .

متافات النيب خير معوان لنجاح متافات الغيب . وتعود هذه الهتافات الى ما قبل الاغريق خير معوان لنجاح متافات الغيب . وتعود هذه الهتافات الى ما قبل الاغريق الذين ورثوها عن الحضارات السابقة . غير ان القصائد الهوميروسية تكاد لا تتكلّم عنها خاصة بالذكر الاحلام والدلائل الطبيعية عن المستقبل التي فسترها العرافون . اما بعد ذلك فوجود الكثير من هاتفي الغيب يصبح امراً واقعاً وطيداً يستشير ممالأفراد والدول في موافسيم غتلفة فيجيبون بطرائق متنوعة ، وما العرافة الملهمة سوى احدى هذه الطرائق ، ولا يرتقي الشك الى نجاحاتها خلال القون السادس . غير ان الانبياء في الشطر الآسيوي من العالم اليواني ، هم غالباً من الرجال ، بينا هم كثيراً ما ينتمون الى النساء في الشطر الاوروبي: ففي كلاروس في ايونيا يتصرف الكاهن تصرف العرافة في دلفي . فيمكن بالتالي ان تفستر بعض المراسم ، على هذا الصعيد ، كمظهر من مظاهر تيار ديني قديم تأصل في القرن السادس وقبل به الاغريق اخيراً بعد ان لطفوه بعض التلطبف .

أما الإله الذي كثيراً ما رافق اسمه فن العرافة هذا فهو ابولون الذى لا تقع مرا ذر الهاتفين بالغبب باسمه تحت عد أو حصر . وفي أواخر القرن السادس ، ذاعت شهرة بعنها حتى بسدين الشعوب البربرية ، فيستشير الملك الليدي كريزوس عدداً منها ويعارف داريوس الأول بان ابولون «قال للفرس الحقيقة الكاملة » . وبين هذه المراكز التي كان ابولون سيندها ، غمل دلفي اشهرها فحسب . وهو قد طرد منها بالقوة إلهة « الأرض » الكرينية . ولكنه اضطر لان يفسح في معبده مكانا متعاظماً لديونيسوس . ولا ريب في ان هدنه الشراكة قد خدمت نفوذه الدي بلغ الأوج قبيل الحروب الميدية . غير انه لم يستخدم هذا النفوذ عسل الصعيد السياسي او انه اساء استخدامه . أما على الصعيد الديني فكان هذا النفوذ اكثر فعالية بتنظيمه للمبادات والمراسم أو باطراء الطهارة الجسدية ، منسجماً في هذا مع الاورفيوسية . وقد تطرق الى الصعيد الاخلاق نفسه ؟ فعارت النصوص النله هذا هم عن بعض اصول الحكة ، كا ان هاتف الفيب ، في نفسه ؟ فعارت النصوص النله هذا هن عن بعض اصول الحكة ، كا ان هاتف الفيب ، في

ولكن كل ذلك لم يدم طويلًا . فلم يلبث عمل هتافات الغبب ان الحصر في النطساق الزمني . وسيقتضي للديانة اليونانية تطوّر روحي آخر كي تصبح قابلة لان تنفذ اليها النظريات الاخلاقية .

بعض الحالات ، يوصي باحترام اليمين وتأدية واجبات الضيافة .

لم تعرف الحياة الفكرية ، لزمن طويل، طريقة تعبير ثابتة غير الشمر . فالوزن يسمِّل الحفظ عن ظهر القلب . واذا افترضنا ان الكتابة عرفت قبل اعتماد الابجدية المشتقة عن الابجدية الفينيقية، فان استعمالها لم يترك أي أثر ولم يتح له الشمول إلا في عهد متأخر نسبياً . ثم ان هنالك مصطلحات ، بعضها ديني على الأقل ، قد لعبت دورهـا ، وهي

ثتراءى في بعض الاوزان الشعرية الخاصة وفي استعال لغة صنعية وصيغ كلامية ، لا سيا في اقدم القصائد الشعرية عهداً ، أي الملحعة .

يمثل هذا الشعر الملحمي عظمة أوائل العهد القديم .

فهنالك اولاً هوميروس بل بالأحرىالقصائد الهوميروسية . فالتقليد اغني بالمتناقضات حول الشاعر الذي نسبت اليه من ان نستطيع ان نستخلص منها فارقاً واحداً لا عداة فوارق . ثم ان التشريح الذي اخضعت له هذه القصائد منذ اكثر من قرن ونصف لم يفض بعد الى نشائج اجمع عليها العلماء . « فالقضية الهوميروسية » ليست وشيكة الحل والحالة هذه . غير انه يبدو من الامور المفروغ منها أن الالباذة والاوديسة عبارة عن قصائد مجموعة مكرسة في الأصل لحوادث متفرقة ومختلفة ومؤلفة على حدة . ويصح ذلك بصورة جليَّة عن ( غضب اشيل ) في الالياذه و ﴿ عودة أوليس ﴾ في الاوديسه مثلًا . ومن المفروغ منه ايضًا ان هذه القصائد قد مضي علمهـــا زمن مديد وادخلت عليها بعض التحويرات ، قبل ان تجمع في كتاب واحد ، كما ادخلت علمهـــا بعض التحشيات حتى في تاريخ نشرها في اثينا ، وإمر المستبدين ، في النصف الثاني من القررب السادس . وفي ما عدا ذلك فالخلافات القائمة بين الاختصاصيين كثيرة جداً ، ولكنّ القسم الاكبر منهم في الوقت الحاضر يعتبر أن الملاحم ، في جوهرها ، قد صبّت في قالبها في القرن الثامن، على أن الالباذه قد سبقت الاوديسه بخمسين سنة تقريبًا . ولكن مها يكن من أمر هذه الارتيابات ، فانها لا تنال من صنعة العمل الذي يعود الفضل فيه ، باستثناء بعض القطع الرائعة ، الى الجامع أو الجامعين . ففي الملحمتين انتظمت الحوادث التي غلب عليهـــا التشويش في البدء ، حول شخص وعمل : اولیس نفسه یروی اسفاره ، ومـــا مغامراته سوی تحضیر لمأساة ثأره النهائية . واذا ما اضفنا الى ذلك ان الملاحم الهوميروسية تنطوي على ديانة وميثولوجيا اضفت عليهما سحرهــــا الشعري ، وتحدد علما اخلاقيا أو أقله مثالًا بطولياً للانسان ودستوراً للأدب والانس والجاملة ، نرى كيف انها ، حتى آخر التاريخ القديم ، استطاعت توفير أساس تربوي لفتمان الاغريق.

أما هيزيود الي أواخر القرن الثامن الموجه واضح الخطوط لا يمكننا وصفه بالتاريخي لان واحداً من الشعراء الاغريق لم يعش الحياة المتواضعة القاسية التي عاشها بعيداً عن القصور . وهو قد اعتمد اساليب وأوزان الشعر الهوميروسي ولكن بذهنية اخرى وبتسليط نحيلته على معطيات الواقع اليومي ومعطيات التقوى الراسخة : فلم يكن أدب مدن آسيا وقصور العظهاء الاولا السخرية الباسمة ليعرفا سبيلا الى مسكن هذا الفلاح المتواضع الذي يبالغ في التردد الى المعابد المجاورة . ولعل ما يحر ك منا الشعور فيه هو فظاظته الخرقاء نفسها الاضافة الى اهتامه للأخلاق والعدالة او وقته بالآلهة لضان قصاص الأشرار اواستجارته بالخرافات لتفسير وجود الشرعالي الارض ومواعظه الحازمة في سبيل عمل الانسان وواجبه وكرامته . وفي الشرعالي المناسفة الشرعالية والمدالة المناسفة الحرقاء في سبيل عمل الانسان وواجبه وكرامته . وفي

« نسب الآلهة » ، حيثة يحاول تنظيم تسلسل الآهة ، بعض هذه الآراء والنظريات . ولكنها تبرز مجموعة بشكل أقل جفاء في كتابه « الأعمال والايام » . وقد عرف الفلاح في هذا المؤلف المستعذب على ما فيه من خشونة ، ان يبقى ريفياً على الرغم من تجليه شاعراً ومهذاباً ، ووصف جهود المالك الصغير وارشاداته التقنية ومعتقداته وخرافاته واضطراره لان يوفق بين حياته وقوى الطبعة .

نشأة الشعر الننائي ونضارته حاملاً ، في الوقت نفسه ، طابع الموسيقى الشرقية وطابع فردية الاغريق : الشعر الغنائي .

أما بصدد الموسيقى ، أدوات وأنغاماً ، فالعلائق بليديا التي هي نفسها وريثة فريجيا ، كانت حاسمة بلا مراء . وإذا نسب الاغريق هــــذا أو ذاك من الاكتشافات الفنية لبعض مواطنيهم ، فليس من شأن ذلك أن يخفي واقع استعارات تقدمتها بلا ريب متروكات الحضارة الكريتية . وقد استقر كل ذلك في التركة اليونانية بدخوله في طقوس الاحتفالات الدينية . أما الفناء الجوقي الذي ترافقه الرقصات والحركات الايقاعية التي تقوم بها فرق من الرجال والفتيات والاولاد فلم يلاق في أي مكان ما لاقاه من اكرام واعتبار في سبارطة . وغدت الموسيقى مادة أولية في منهج يلاق في أي مكان ما لاقاه من اكرام واعتبار في سبارطة . وغدت الموسيقى مادة أولية في منهج

تربية الفتيان الاغريق ، حتى سن الثلاثين احياناً .
وبالاضافة الى ما اوجده الاغريق لشعرهم الفنائي من اوزان كثيرة ، فقد اقدموا على تستخيره للتعبير عن مشاعرهم الشخصية ولاتتقاء تهم المتهمين ولتوجيه التهم لغيرهم ولمحاولة الظهور دونحا حياء وللتغني باحقادهم واهوائهم وآلامهم وافراحهم . واوجدت ، منذ القرن السابع ، المراثم، والاناشيد والقصائد الانتقادية خاضعة باستمر ار للتحسين والتكييف ، فنظمها شعراء عديدون لم يصل الينا منهم ، لسوء الحظ ، أية قصيدة كاملة . وقد لجأ المشترع صولون الى الشعر لدعم عمله السياسي والاجتاعي ، وأفرغ ثيوغنيس الميغاري جام غضبه شعراً ، ووجدت سبارطة في بعض الاجاذب افضل شعرائها في حقل التربية المدنية . بيد ان غالمية الشعراء الغنائيين ، الذين ولدوا أو عاشوا في مدن آسيا الصغرى أو في الجزر، تغنوا بافراح وحرارة الحياة الشهوانية التي فتتحة ما فيها ثروة الشرق القريب منها . وأشهر هؤلاء الشعراء هم ألقيا والشاعرة صافو الميذلمينيان في هيا ثروة الشرق القريب منها . وأشهر هؤلاء الشعراء هم ألقيا والشاعرة صافو الميذلمينيان في هيا ثروة الشرق القريب منها . وأشهر هؤلاء الشعراء هم ألقيا والشاعرة صافو الميذلمينيان في هيا ثروة الشرق القريب منها . وأشهر هؤلاء النفس من معنى ولا يتقيدان في هيجانها بمصطلحات

كان الشرق اليوناني اذن مهد الشعر الغنائي، وكان ايضاً مهد العلم والفلسفة . كانت الحضارات الشرقية السابقة ، اقسله بصدد العلم ، قد جمعت المواد الاولية . ولا ريب في ان الاغريق استعاروها عنها . فان ايونيا ، حيث ظهرت هذه الانظمة

أدبية تافهة : فصافو تتظاهر بشهوة ممثرة منذ التاريخ القديم، ويمجد ألقيا موت مستبد مكروه

بنداء إلى معاقرة الخر .

العقلية ، كانت على اتصال بكافة الشرق. وقد أهلها موقعها الجغرافي لان تطلع على جميع تحقيقاته. فمن طريق ليديا التي خدم ثاليس الميلي سيدكا لا عن طريق رحلته الى مصر فقط التي ينسبها اليه التقليد ، قمكن من معرفة علم الفلك وعلم الحساب اللذين اشتهر بها كهان بلاد ما بين النهرين. واذا ما عدنا بالذاكرة الى هؤلاء ، لن يدهشنا ان يكون تنبأ بكسوف الشمس الذي حصل في ٢٥ ايار من السنة ٥٨٥ . ويمكن القول نفسه عن التقنية ايضاً . ويعزى الى ثاليس انه اشرف على حفر احدى الترع لتجفيف مسيل احد الانهار . وبنى مهندسو ساموس رصيفاً في البحر بلغ ٣٣ متراً ارتفاعاً و ٣٦٠ متراً طولاً لتوسيع المرفأ في الجزيرة ، وحفروا قناة لجر المياه بلغت ١٠٠٠ منر طولاً . ولحن هذه الاعمال الداهرة التي بدت للاغريق وكأنها معجزات لا تصدق سبقتها منذ زمن بعيد الحال مماثلة في الشرق . ولم تكن الطرائق التقنية المعتمدة ، من حيث مبدأها على المنارف علما عبرداً . فحيث لم يتجاوز الشرق التجربة والاختبار ، ولدت الى ماشرة مع ناليس كاقيل ، فدفع بها بيثاغور الى الامام ، اذا لم يكن هو نفسهقد اكتشفها المندسة مع ناليس كاقيل ، فدفع بها بيثاغور الى الامام ، اذا لم يكن هو نفسهقد اكتشفها ،

ولم يكن دور الابونيين في الفلسفة اقل اهمية . وكان بمكنة الشرق هنا ايضا ان يوفر لهم بعص الشيء ، اي نظرياته في تكوين العالم التي انطلقت جميعها من مبدأ اولي بغية تعليل خلق العالم . ولكن المبدأ ، وفاقعا لتعليم هذه النظريات ، لم يتميز عن الاله ، كا لم يتميز الخلق عن ظهور الهمة اخرين . اما فضل الايونيين فهو انهم واجهوا المعضلة نفسها منعتقين من الفكرة الدينية ومستندين الى عقلهم فحسب. ولكن قد يصح ان يقال في هذا العقل الذي لم يزل بعد في عهد الفترة انه الما يسكر من تلم يه بنفسه . فحاول ثاليس وتلميذاه اناكسيمنذروس واناكسيمينوس اكتشاف المهدأ الواسمد الدي ادت تحو لاته الى ولادة الاشياء والكائنات . واقترح بعد هما هيراكليت الافسسي ، وهو ايه في ايضا ، عنصراً اولا هو النار ، ولكنه اضاف الى نظريت هذه فكرتي المسراع الدائم والتعلور المستمر ، وقد ذهب بعض الايونيين الى ايطاليا الجنوبية ينشرون فيها تعاليمهم ؛ فأسس كسينوفانوس الكولوفوني ، الهارب من السيطرة الفارسية ، مدرسة ايليا ، تعاليمهم ؛ فأسس كسينوفانوس الكولوفوني ، الهارب من السيطرة الفارسية ، مدرسة ايليا ، طارنتا حيث استمر تعلم نظرياته حتى القرن السادس .

اما شهرة بيثاغور العلويلة فيفت ها غنى مذهبه حيث رافق تعليمه حول النفس وتعساقب تجسدها التقمص علم الخلاقي وقانون حياتي ، بينا كانت فلسفته ، في سعيها لاكتشاف سر الكون الذي وجدته في تناسق الاعداد ، مثاراً للابحاث العلمية. ولكن حتى ولو لم تعش طويلا مدارس الفلاسفة الابوذيين الذين لم يفرقوا بين بحوثهم وبين العلم الذي انقطموا اليسه ، فانهم اول من اطلق الفدى الدي انتقام المربق امام اقداماته المقدلة .

اصبحت الحياة العقلية عند الاغريق ، منذ آخر العهد القديم ، أيهى حياة ادلوية الفكار اليواني عقلية في العالم المتوسطى . ولم تكن اية حضارة شرقة حمنذاك لتتمكن

اولوية الفكر اليواني عقلية في العالم المتوسطي . ولم تكن اية حضارة شرقية حينذاك لتتمكن من الاتيان بشيء حي جديد تنافسها به . كان كورش الاخميني قد طلب طبيب عيون من فرعون مصر ، ولكن خلفه الثاني داريوس قد احتفظ في بلاطه بالطبيب ديم سيديس الكرو توني

فرعون مصر ، ولكن خلفه الثاني داريوس قد احتفنك في بلاطه بالطبيب ديم سيديس الكروتوني الذي سبق وتنازعته مدن يونانية عديدة والذي توسط لديه ، بعد ان شفاه من التواء في مفاصله ، خدمة للاطباء المصريين المحكوم عليهم بالتعذيب تكفيراً عن جهلهم . فيتضح من هذه الروايات ان انتقال الاولوية منذ ذاك العهد قد غدا معتوماً .

انزل الاغريق الشرقيين عن عروشهم ولكنهم لم يهماوا الاستفادة من اختبارانهموا الاشاهاتهم؟ لا بل انهم سيستمرون زمنا طويلا في الافسادة منها ؟ بقدار تكنهم من انهان مم فتها . ولكنهم ينهجون فيها نهجا آخر مستيرين العقل البشري ؟ بقيبادة منطقهم الفطري ؟ في الطرف الجديدة التي تتراءى امام فضو لهم النهم . وليس من اتفاذ الساء ، ان يظهر ؟ في العهد دفسه وفي ايونيا نفسها ؟ علماء الجغرافيا والتاريخ . ولا يزال هذان العدان متمثرين ومليثين بالاساء لم عند واضعيها ؟ والناثرين عالدين كانوا اول من اقسساء على التخليس من الايقاع الشمري . ولكن

ايونيا نفسها ، علماء الجغرافيا والتاريخ . و لا يزال هذان العلمان متمارين و مليئين بالاساطح عند واضعيها ، و الناثرين هالذين كانوا اول من اقسسام على التخليس من الايقاع الشمري . و لـكن احدم ، هيكاته الميلي ، قد وضع المبدأ التالي : وأكتب ما يلي لانني احتبره حقيقة ؟ اذيب و لي ان روايات الاغريق المتعددة جديرة بالسخرية ، فاذا كان فضله لا براري فضل مواطنيه العلماء والفلاسفة ، فانه ، باسناد ابحاثه الى النقد يا اسندوها هم الى المقل ، اعا يشي العلم بي مصم . ا

الهندسة المهارية و تأمين نموه المقبل .

تنحصر الهندسة الممارية القديمة في المعبد > باستثناء أو بعض التجهيز أن، الصغير م الينابيام

والاقنية وتزيين الاماكن المسامة والشوارع في المدن المتوسطة المشيده دون تصميم مابق . ويشتق المعبد المسمم تمسكن الإله اشتقاقاً مباشراً من الميفارون الميسيني: سقف دو منحدرين وأعمدة امامه وقاعة في الوسط يوضع فيها التمثال . ولكن قياساته قد تجسمت منذ القرر . السابع بعد أن اعتمد الحجر مادة للبنساء . فأحيط بسف من الا محدة وريد على طوله جيث السابع بعد أن اعتمد الحجر مادة للبنساء . فأحيط بسف من الا محدة وريد على طوله جيث تخصص في آخره مذخرة للكنوز ، وزيد في عرضه ايضها يخيث اسند السقف الى صموف من الاعمدة .

فهل من اثر الشرق في بجهود التوسيع هذا الذي لم يبلغ حد الضخامة? أن البون، على الرحال، يبقى شاسعاً جداً. ومن الافضل أن نفكر بالحربي بازدهار المدن وتفاخرها وتنافسها . فإعربق الغرب لا يمترفون باية افضلية لاغريق الجزر والساسل الآسيري ، لا سيا وأن معرفتهم بالمناسسة الشرق الضخمة نفسها لم تكن لتؤثر فيهم . وفي هاتين المنطقتين المتقابلتين من المدر الم اليوماني ،

تقاربت قياسات المصابدالمشيدة حينذاك: ١١٢م× ٥٦ م في ساموس و١١٣ م × ٥١ م في سلينونته من اعمال صقليا. وقد حدث احيانا ان بعض المعابد لم يكتمل بناؤها أو تأخر وقتا طويلاً بسبب نفاد الموارد المرتقبة . اما اليونان الاوربية فلم تسوغ لنفسهاهذه القياسات فاكتفى الاستبداد الاثيني ، على الرغم من رغبته في التظاهر بالتقوى والقرة ، ب١٠٨م × ٤٤ م لمعبد زفس الاولمبي الذي أسسه والذي لم يكتمل تشييده إلا بعد ذلك بستة قرون ونصف القرن .

لقد برهن الاغريق على كل حال ، في حساب القياسات لأدق عناصر المعبد ولإحكامها ، عن شعور بالانسجام والتوازن يلفت الانظار ولا يتوفر لغيرهم . الى ذاك العهد يعود قيام « النظامين » : الدوري والايوني . ويتصف الاول بأنه أقل تكلفاً وأكثر نقاء واداء ، ويحتفظ



الشكل ٢١ ــ معبد ارتميس في افسس شرع في تشييد هذا المعبد الكبير في القرن السادس .

اسهم الملك الليدي « كريزوس »في الانفاق عليه . ازدان بالنقوش٣ ٣ عموداً من اعمدتهالمائة والسبعة والعشرين.

في الحجر بذكرى الحشب ؟ عموده لا يرتكز الى قاعدة ويعلوه تاج بسيط جداً ؟ وفوق صف الاعمدة ، قمثل المجموعات الثلاثية التجويف نتوء روافد الصحن المعترضة ، وتمشل اللوحات الرخامية المنقوشة المسافات الجوفاء التي تفصل بينها . أما النظام الايرني فأوفر زينة واكثر أناقة وتجميلا ، كما يليق بمنطقة اشتهرت حضارتها بالرقة والذوق ؟ عموده اكثر رشاقة ويرتكز الى قاعدة ويعلوه تاج منقوش نقشاً حازوني الشكل ؟ ويمتد فوق صف الاعمدة افريز طويل يتسع للنقش . ولكن مها كان النظام ، فقد قامت نسب دقيقة بين قطر العمود وارتفاعه وفي غلمظيه المحدّب وعدد تجويفاته المستطيلة والمسافات الفاصلة بين الاعمدة . فكل شيء في المعبد اليوناني يخضع ، منذ اواخر القرن السادس ، لحسابات دقيقة يجربها مهندس منعكن في آن واحد من علم الحساب ومن دستور للذوق على بعض التحرد .

أسهمت النقاشة مع الهندسة المعارية في تزيين المعبد. فقد وضع هذا الاخير امام النقياشة النحات حجرية يجب تزيينها بالرسوم. ومن الشذوذ عن القاعدة ما حدث في افسس ، عند اعادة بناء معبد أرتميس الذي حرص كريزوس على الاشتراك في اكلافه ، من

تزيين قسم من الاعمدة بنقوش ناتئة في قاعدته السفلى. فان هذه الطريقة ، المستوحاة مباشرة من الشرق ، لم تعرف الشمول. ولم يفسح المعبد اليوناني مجالاً للنقوش إلا في أمكنة حدّدها تصميمه الهندسي نفسه. فاتفق النظامان على ان يكون هذا الجمال جبهة المعبد المثلثة الامامية وجبهته المثلثة الخلفية وآثروا ، بالتفضيل على النقوش الناتشة ، وضع تماثيل لا ترى ظهورها

أمام الجدار الداخلي . اما في الامكنة الاخرى فقد وجب استعبال النقوش الناتئة : فأفسح لها النظام الدوري مستطيلات لوحاته الرخامية والنظام الايوني افريزه الطويل .

وضعت الجبهات المثلثة والاوحات الرخامية الفنان امام مشكلات دقيقسة بسبب قياساتها المزعجة . فحيال الجبهات وجب عليه ان يوفق بين النقوش وبين الزاويتين الجانبيتين الحادتين جداً ، مما فرض عليه الانتقال التدريجي من الاشخاص الواقفين في الوسطالي الكائنسات النائمة او الزاحفة. وحيال مجموع اللوحات الضيقة وجب عليه تصميم مشاهد صغيرة تملأ المساحسة ضمن الاطار دون ان تتخطاه . فيمكننا والحالة هذه تتبع جهود النقاشين الذين كانوا متر ددين 'خر'قا في البدء ثم استخلصوا من الصعوبة نفسها قوانين الهامهم وفنهم .

اما حيال الافريز الايوني فكان عمل النقاشين اكثر سهولة لان المساحة تتسع لاشخاص عديدين. ولكن وجب عليهم توزيعهم دون تشويش وفاقاً لموضوع عام ، وتنويع الاوضاع والمشاهد دون ضرر بالفكرة العامة . فتوصلوا الى ذلك بعد جهود ناشطة مستوحين ، من جهة ثانية ، طريقة الرسم على الآنية الذي استلزم هو ايضاً توزيع المشاهد في عصابات دائرية . ومنذ الربع الثالث من القرن السادس ظهرت في «مذخرة» معبد دلفي ، التي شيدها اهمالي « سيفنوس » القائة على جزيرة والغنية بمناجها الذهبية ، مشاهد ميثولوجية وبطولية عظيمة ، كصراع الآلهة والجبابرة او كاجتاع الآلهة الاولمبيين لتتبع تطورات معركة امام طرواده . وستستمر معالجة هذه المواضيع على افريز المعبد حتى العهد الهليني نفسه . وتبدو الاوضاع منذ ذلك الحين بتنوعها . والدالة العائلية فيها مديد تلقى على ركبة زفس ؛ ابولون يلتفت الى شقىقته ارتيس التي تلامس والدالة العائلية فيها مديد تلقى على ركبة زفس ؛ ابولون يلتفت الى شقىقته ارتيس التي تلامس

اما صناعة التاثيل المستقلة عن البناء فقد كانت هي ايضاً مرتبطة بالديانة لان كل المواضيسع التي عالجتها تحمل طابع الديانة وتمثل الآلهة ومقدمي القرابين والحيوانات الرمزية . وقد تتلمذت في البدء على الفن الشرقي ، ولا سيا المصري ، الذي اعتمدت بعض مصطلحاته ، فبرز خرقها في جود الاوضاع وفقدان النسبة الصحيحة في القياسات . ولكن النجاحات ، في هذا الحقيل ، كانت حاسمة ايضاً . فتحرر الفنانون من الانقياد للتقليد دونما توغل في الحركة المنيفة ، اد قد حالت دونها الديانة وحستهم المرهف بالنبل والتناسق . غير ان الجسم لم يخضع لقاعدة التناسب ، حالت دونها الديانة وحستهم المرهف بالنبل والتناسق . غير ان الجسم لم يخضع لقاعدة التناسب ، ما ندرسه التحليلي الدقيق ، الذي سهله ميل الى العري فرضته التارين الرياضية ، قد اتاح بروز العضلات تحت الجلد . ثم دبت الحياة في الوجه رويداً رويداً ، فانتهى وقار التاثييال الدورية

كتفه بيدها ـــ وفتنتها وطبيعتها ، خليقة بالعهد الكلاسيكي نفسه .

الاولى وتصنع التماثيل الايونية وتكلّفها وابتسامتها المفناجة احياناً الى الانصهار في التعبير عن مشاعر رقيقة يهتز لها الناظر.

كان نتاج هذه المرحلة التفتحية القصيرة ، في النصف الثاني من القرن السادس وفي السنوات العشر الاولى من القرن الخامس ، غنيا جداً بالتحف المختلفة . وقد اختلفت آراء الاختصاصين حول نسبة هذه التحف الى فئة معينة ، وحول المكانة التي تحتلها فيها . فكان ان اسهمت حدة الجدل في ذيوع شهرة عدد كبير منها ، لا سيا بعد الاثر الذي احدثه اكتشاف كثير من القطع الاصلية – بينا هي مادرة جداً في العهود اللاحقة مفسها – اثناء اعمال التنقيب في قلعة اثينا ودلفي وديلوس : فكان الأعمال «البرابرة» هنا نتائج خيرة . ولا ريب من جهة ثانية في الاثر البعيد الذي تتركه ، على كل حال ، نشأة فن عظيم يفوز ، في اقل من قرنين ، بالسيادة الفنية ويحقق ارتعاش الحياة . ومن حيث ان هذه التحف ، البديعة احياماً ، اكثر من ان تعد وتستعرض فاننا نكتفي بالاشارة الى روائمها التالية : اللوءات الدابلة المنتصبة على قوائمها الامامية الضخمة والمصطفة خطا مستقيماً في رصيف على مقربة من بحيرة ديلوس المقدسة ؛ ابو الهول في دلفي الذي اجثمه « الناكسيون » في اعلى عمود يبلغ عشرة امتار ارتفاعا ؛ أحصنة افريز مذخرة سيكيوني » أو اللوحات الرخامية في سيلينونته سيمنوس واللوحات الرخامية في مذخرة « سيكيوني » أو اللوحات الرخامية في سيلينونته حيث نصب الهوبليت الأثيني ، اريستيون .

سنقتصر اذن على ايجاز تطور طرازين من التاثيل لا نغالي اذا قلنا عنها ، بقطع النظر عن مصادرها ؛ انها لم يتميرا عن الحضارة اليونانية ولن يتميرا عنها . وقد رأى بعضهم مرة اخرى في تضادها ؛ التضاد القائم بين الدورية والايوبية . ان هذا التصاد قائم بالفعل في النقاشة : تصميم أوفر منطقا وتقشفا وخشونة من جهة ، وأناقة اكثر لماقة ومزيد من التخنث من جهة ثانية . ولكن ، بصرف النظر عن سبة هنده التحف التي تثير الشكوك ، لم يقم بين فرعي الشعب اليوناني الرئيسيين حاجز فاصل محكم : فالفنانون كانوا يتنقلون حيت يطلبون والمزارات التي قصدها الاغريق من كل حدب وصوب كانت توفر الالتقاء والتجاور . وان هذين الطرازين وما عرفاه من ازدهار متواز ليرتبطان في الحقيقة بجوهر الحضارة اليونانية المشترك .

فالطراز الاول هو الشاب العريان ، الـ «كوروس » . فهل هو الولون ، أم مصارع مثالي ، أم مصارع مثالي ، أم مصارع معين ؟ لا فرق . انه يوناني بعريه التام ، على الرغم من الطابع المصري الذي يمييز التحقيقات الاولى . ويمكن تتبع تدرّج اكتاله في واقعيه التشريحي ورشاقة قوامه ورقة عواطفه . في البدء – شأن الارغوسيين كليوبيس وبيتون ، وهما مثالا حب الوالدين في دلفي – كان الجسم ربعة والكتفان كتفي حمّال والدراعان قصيرين والبطن اصطلاحياً والركبتان كذلك ، والساقان مشدودين والعينان بارزتين . ثم دبت فيه الحياة وتليّن وتنقتى ، ففقدت نتوءات عضلاته خطوطها الهندسية كا فقدت مفاصله ما فيها من تبسيط ودخلت عيناه في

أما الطراز الثاني فهو المرأة الملتحفة التي أفضت الى مثال الد « كورا » . وكان همذا الطراز قديا ، كا يتضح من تمثال « سيدة أو كسير » المعمّاة او إلهمة ساموس » « هيرا » ، بملابسهما الطويلة المشدودة التي تتخذ ، مع ذلك اشكال الانجناءات في الصدر وفي الظهر . ولكن الانوثة تبرز بقو"ة وتنتصر بغلبة ثم تعمّدل حياء في وفرة تماثيل الفتيات التي انتصبت في قلمة أثينا منذ القرن السادس . غير ان نجاحا نهائيا قد أحرز ، يؤيده علم يتقدم تقدماً مطردا ، أعني به علم اشكال الجسم التي يتهدل على استداراتها الموزونة الد « ببلوس » الطويل أو الغلالة القصيرة . ولكن هنالك علوما اخرى لا تزال تتمثر في ترددها . فكان الاهمام بالزينة الزاهرة يفرض غنج الخضاب ، وتنوع الألوان في الالبسة وأقسامها المطرزة ، واحكاماً معقداً في مطاويها المتضادة الانحناءات ، والفنى في الحلى . ثم تنظم هذا الاهمام ، فغدت الألبسة اكثر تواضعا في اللون والزينة ، وزاد فيها التهدل ، ثم تنظم هذا الاهمام ، فغدت الألبسة اكثر تواضعا اقل صخباً منه في أيونيا . وحدث التبسيدل نفسه في الوجه حيث انخفضت الوجنتان وزالت الابتسامة المسايرة وحل علها تحفيظ « الحاردة » الوقور : التي يرجم انها غير حاردة ، على كل حال ، فليس بعد من أمر مشكل: حتى ولو كانت هذه الماثيل مصممة بغية تمثيل الفتاة كنموذج للجنس اللطيف ، فإن لكل تمثال ، مم ذلك ، شخصيته الطبيعية والأدبية .

وهكذا فقد يكون الشرق الذي ساعد الخطوات الأولى ، قدد وجبها ايضاً . ولكن النقياش اليوناني ، بتحريره جسم وروح اله « كوروس » العاري ، وجسم وربح اله « كوروس » العاري ، وجسم وربح اله « كوروس التي سينتهي خلفاؤه بتعريتها أيضاً ، قد قدام بعمل يفوق مجرد تحسين التقنيات القديمة : فهو ، شأن الفيلسوف والعالم ، قد خضم لمثل أعلى جهله الناس تحت سماوات اخرى .

طرأ على صناعة الخزف ايضاً مثل هذا التطوّر الهمام والحاسم . ولم يكن في الحقيقة ليتاح إلا للمعجزة تطوير زخرف هذه القطع السريمة العطب والمصنوعة من مادة حقيرة ، اذا نحن لم نعتبر ان الاهتام التجاري ، حيالها ، منذ ان نمت العلائق البحرية ، قد رافق الاهتام الجالي . اما نتيجة الابتكار ومراعاة الذوق العام والتأثير عليه باستباقه أحياناً، فكانت، في احوال النجاح، زيادة في المبيعات وخسارة للمنافس.

لم يعرف القرنان التاسع والثامن هذه المشاغل لأن التصدير ما زال خلالهما على نطاق نديق . غير ان وحدة العالم اليوناني قد ظهرت مع ذلك في المبادىء الزخر فية المشتركة : كان ذلك عهد النمط الهندسي. ولا يمت هذا النمط بأية صلة الى التبسيط الذي تسيطر فيه الاضلاع المنحنية كا درج في آخر العهد الكريتي وفي العهد الميسيني ، ولكنه يذكر بوشي تتداخل فيه الخطوط والزوايا مجيث لا تترك مكانا خاليا منها . أما روائعه فهي الأواني الكبيرة العائدة الى مقبرة

الـ ( ديبيلون ) في أثينا ، التي تتعاقب على بطونها ، بين الخطوط المتقاطعة والمعينات والمثلثات والشلثات الساعات الرملية والخطوط المعوجة والصلبان المعقوفة ، مشاهد لاشخاص عديدين ، مبسطين عن قصد لا عن خرق ، يتصفون بطول الساقين ونحافتها وبقوام الزنابير وجذوع مثلثة الزوايا ، ولاحصنة قوائمها شبيهة بقوائم الجراد الكبير وأعرافها منتفشة تلهات .

ثم ظهر ، في القرن السابع ، و النعط الاستشراقي ، المعاصر لازدهار أيونيا وللأواصر الوثيقة بشرق غني بالزخرف التزييني وبالحيوانات والمسوخ ايضاً . فعالج الرسامون على الغرين المواضيع التي عالجها بقاشو المعادن على الذهب والعاج ، وهي مواضيع نباتية كالبردي والرمان ، وكلها وخطوط متشابكة ورسوم وردية الشكل وخطوط حازونية ورسوم سعفية الشكل ، وكلها مشتقة من الجذوع والازهار . وهي مواضيع حيوانية ايضاً بعضها خيالي كأبي الهول والعنقاء المغربة والتنين والحصان المجنح وبنت البحر ، وبعضها واقعي كالاسود والثيران والكلاب والخنازير البرية والأوعال والوز ، وكلها منقولة عن تقاليد الشرق الخيفة ، فرسمت بخطوط واشكال أنيقة توافق نحيلة شعب لم تبد له الحياة عيفة مهما كان من قساوتها . وما لبثت رسوم الاشخاص ان تسربت تدريجيا الى هذه المواضيع . فبرهدن الخزافون الكورنثيون بنوع خاص ، عن مهارة كبيرة بابرازهم في هذا الفيض الزخرفي وباظهارهم في اوضاع متنوعة ويجمعهم في مشاهد مستوحاة من الميثولوجيا وبحفر شق حول رسومهم التي يضفون عليها بعض النتوء في مشاهد مستوحاة من الميثولوجيا وبحفر شق حول رسومهم التي يضفون عليها بعض النتوء القرن السابع حتى اواسط القرن السادس ، عدلى اسواق حوض البحر المتوسط ولا سيا الاسواق الانطالية .

بيد ان الاولوية انتقلت اخيرا الى اثينا، المدينة بذلك الى فنانين متميزين بالاتقان والحذق والابتداع . ويعود اشهر نجاحاتهم الاولى ، « اناء فرنسوا ، ، الى السنة ٢٠٥٠ تقريباً ، وقد رسم عليه ، في عصابة دائرية يبلغ محيطها مترين وارتفاعها ستين سنتيمترا ، مائتان وخمسون شخصاً ناشطين في اعمالهم وموزعين على مستويات مختلفة بتنوع مدّوخ . ويرمز اكتشاف هذا الاناء في اتروريا الى نهوض اثينا بمنافسة كورنثوس منذ هذا التاريخ . ولكن نجاح هذه المنافسة المستند اساسا الى الطريقة الكورنثية ، قد تركز على قاعدة اثبت متانة حين استخدمت ، منذ السنة ٣٠٥ تقريباً ، طريقة جديدة فرضت نفسها تدريجيا ، الا في نواحي اختصاص معينة . فبدلا من الاشكال السوداء البارزة امام خلفية حمراء ، اعتمد البرنيق الاسود للخلفية واللون الاحمر للرسوم التي امكن ايضاح التفاصيل عليها بالوان اخرى . ثم اصبحت المواضيع في الوقت نفسه اكثر انسانية : فظهرت ، الى جانب الاساطير ، المشاهد العائلية والاعمال ومشاهد الحياة اليومية في الحقل والمدينة والريف . وهكذا احرزت اثينا اولوية ستدوم طيلة العهد الكلاسيكي. هنالك اوان لم تزين باي زخرف وقعها الخزاف الاثيني ، في المكان اللائق ، بزهدو له

ما يبرره . وبما لا ريب فيه ان تقدم الصناعة الفنية يلفت النظر بتناسق ونبل وبراعة الخطوط الخارجية وبميزة انواع البرنيق المستعملة . وإذا ما ابتدأنا بده إناء فرنسوا ، قبل غيره ، نرى ان الرسامين لم يترددوا في كتاب اسمائهم على مصنوعاتهم كا درج النقاشون على ذلك ايضا . ان توقيعهم لرمز صغير ولا شك ولكنه ذو مغزى رفيع : فالفنان يشمر بفخار بفر ديته ويعبر عنها . يستلهم موضوعه بحرية ويحققه باساليبه الخاصة لا باساليب تقليد مفروض . وفي الواقع اخذت بعض الشخصيات ، منذ ذاك الحين ، تثبت اقدامها في هذا الفن السريم الذي بوجب ملاحظة دقيقة ويدا بارعة على السواء . وليس من اتفاق السدف ان يتوسل هذا الفنان المتحرر الى تحرير حركات الانسان الذي يرسمه والقاء الذوء على حالته النفسية ، بونسم حركة او خط من خطوط الوجه .

شق العهد القديم اليوناني اذن ؟ في كل نطاق ، الطرقات امام الكلاسيكية القي مراكز الاشعاع ستليه . ولم يتوفر لاية حضارة ، حتى ذاك التاريح ، ان تسير ، بمثل هذه السرعة ، في رحاب تطور على هذا الشمول ، كالم بتح لأية حضارة ايضاً ان تحضر بمثل هذا التفوق ، وبنجاحاتها الخاصة ، نجاحات المستقبل القريب : لم ينته شيء الى الكمال بعد ، ولكن اسس الكمال قد وضعت .

لم تتساو اجزاء العالم اليوناني في الاسهام بهذه التغييرات البعيدة القعر 'كالم تتساو في الافادة منها . ولا تزال اكثر من منطقة 'في اوائل القرن الخامس ' جامدة في تأخرها ' قابعة في وديان لا يصل بينها غير مسالك البغال ' بعيدة عن التيارات الفكرية الجديدة . ولعب غيرها ' بهضل اتصال اوثق بالعالم الخارجي وظروف اكثر مؤاناة وخدمات بعض الافراد ورا يتفاوت اهمية واستمراراً . ولنجمع الآن حول بعض الاسماء ايجازا واستنتاجاً ' بعض المعليات المبعثرة هنا وهناك في الصفحات السابقة . فمن شأن هذا التلخيص السريع ان يبين بوضوح مظهراً اخر من « المعجزة اليونانية » لا يقل اهمية عن غيره ، اعني به تنوع الجهود ، ابن الحيوية والتلاحم ' في شعب لم يحل تفتته السيادي ولا منافساته الاقتصادية دون وحدته المهنوية . وقد سبتي لنا ان اشرنا اكثر من مرة ' بهذا الصدد ، الى عمل المستبدين الشخصي ؛ وعلى الرغم من ان اغريق العهد الكلاسيكي قد جحدوا ذلك وتنكروا له ، فان ما تدين بر سه الحضارة اليونانية لباعثيها الاول ' في غير اشكالها المادية ، لعظيم جداً . ولكن عمل المستبدين هذا ابعد من ان يفستر كل شيء لان مرحلة الحكم الاستبدادي لم تطبيم بطابعها كافة المدن الهامة ، كان بهض المدن الق سيطر عليها هذا الحكم ، لم تجن منه اية فائدة ثقافية . فنرانا هذر المامة ، كان مها كان من تفو ف الخواد ، امام واقم آخر هو اتحاد الشعب .

لعبت دورها ايضا المعابدالتي شملت شهرتها اليونان: اولمبيا و دلفي لمجموع العالم اليوناني، و دياوس للايونيين . فقد اسهمت هذه المزارات بقوة ، كما رأينا ، في نشر العاب القوى والموسيقى والشعر الغنائي . وكان هنالك علم اخلاق اشتهرت به دلفي قرظه سقراط نفسه ، كما ان مؤلفين قدامي كثيرين قد رأوا في ابولون العر"اف احد المفضلين على الانسانية . وكان هنالك خاصة ، حول آلهة هذه المعابد، تنافس المدن التقوي ، وقرابينها وابنتيها المختلفة ، التماثيل والاعسدة والمذابح و والمذاخر، بشكل معابد صغيرة ، التي شيدتها هذه المدن داخل الاسوار المقدسة . فغدت هذه الاسوار وبقيت ، حتى اليوم الذي هدمت فيه ، متاحف لم تتقابل فيها السخاوات فحسب ، بل الاذواق والمواهب ليضا . وعلى هذا الصعيد ، غدت العبادات اليونانية الشاملة سببا فعالا ، مناشرا او غير مباشر ، من اسباب تقدم الهندسة المعارية والنقاشة .

بين مجموعات المدن الاقليمية ، في هذا العهد ، يجب ان نحل ايونيا في المرتبة الاولى . فكل شيء قد ساعدها لمدة طويلة ، لا سيا قربها من الشرق . فكانت بوتقة سكب الايونيون فيها من نفسهم واخرجوا منها مزيجاً مضطرماً طرّقوه وكيفوه لاستخدامات جديدة .



اما في النطاق الذي ، فان اسهام المدن في صقليا وفي ايطاليا الجنوبية يوازن اسهام المدن الآسيوية. فكان النمط الدوري في الهندسة المعمارية والنقاشة ، من حيث الحياة والصفاء شبيها به في الباوبونيز نفسها. وتوجد اهم مصنوعاته المعيزة في بوزايدونيا (بيستوم) عند مدخل مقاطعة كتبانيا ، وفي سيلينونته على الشاطىء الجنوبي من صقليا. ولكن الغرب اليوماني ، خارج نطاق الذن ، لم يزل ، في اواخو القرن السادس ، في مستهل توسيع مكانه في الحضارة اليونانية ، فاقام فيه مؤسسم مدارسه الفلسفية الآتون من ايونيا .

وهاجر كثيرون في الوقت نفسه من ايونيا الى امكنة اخرى ، لان العهد الذهبي اليونان الآسيوية كان قد زال عند نهاية العهد القديم . ودخلت ايونيا في سبات عميق بعد الفتح الفارسي لولا ، بعيد منتصف القرن السادس ، وبعد قمع ثورتها نانيا ، في اوائل القرن الخامس ، الى ان ايقظتها انتصارات الاسكندر . ولكن اليونان البلقانية كانت خليقة بان تحل محلها.

كان النشاط قد دب فعلا في اليونان البلقانية . وليس باستطاعتنا هنا ان محصي كافة المدن التي احتلت مقاما محترما في المجهود المشترك ، مع انه كتب لبعضها التواضع الدائم ولبعضها الآخر الانحطاط والسقوط . فعلى الرغم مما يحيط بشهرة البيوسيين من ازدراء مهين ، فقد كانوا يملكون سلسلة تماثيل ابولونية في معبد « ابولون بتويوس » كما كان لهم « بنداروس » ايضا الذي تعوداقدم « عرافاته » ، اكراما لاحد النبلاء التساليين ، الى السنة ٥٠٠ تقريبا. اما سبارطة التي سيغدو اسمها في وقت قريب مرادفا المشدة والحياة الضجرة ، فلم تنكش على نفسها قبل منتصف القرن السادن . فحتى ذلك التاريخ استقبلت الشعراء واستدعت المهندسين والصياغ الايونيين وشيدت الابنية المبتكرة ؛ وهي ستحافظ دائما على اعيادها التي تحييها بالرقص والغناء الجوقي . وكان في سيكوني وفي ايجينا اختصاصيون في صناعة البرونز ونقاشون مشهورون . اما كورنثوس ، سيكوني وفي ايجينا اختصاصيون في صناعة البرونز ونقاشون مشهورون . اما كورنثوس ،

المقدسات تكرسن فمها لخدمة افروديت – فقد كانت لها صناعتهاالخزفية ايضا . وليست هذه

الاسماء سوى قليل من كثير غيرها : فلم يكن لليونان عاصمة ثقافية بعد .

مرد ذلك ان اثينا كانت حديثة العهد في هذا المضمار. فلم يدفعها الى الامام دفعا حاسما سوى الاستبداد الذي ساعدته في عمله هجرة الايونيين اليها في اعقاب استتباب الأمرر للسيطرة الفارسية على آسيا الصغرى. فلبيسيستراتوس واولاده يعود توسيع معبد اله هيكاتومبيدون » القديم ، وتقدم صناعة الخزفيات التقني وانتشارها ، وتنظيم اعياد ديونيسوس، ومباريات المآسي التمثيلية، وتماثيل الفتيات العارية في قلعة اثينا، ووضع النص النهائي للملاحم الهومير وسية. وبعد ابعاد آخر بيسيستراتوس في السنة ٥١٠ ، لم تحد المدينة من وثبتها الى الامام بل وجهتها فقط في المحاد آخر استقلالاً عن الطريقة الايونية واقل انقياداً لها ، لاسيا على صعيد النقاشة حيث برزت مرة اخرى الخشونة الدورية. ولكن كل هذه الدلائل عديمة القيمة والاهمية ان لا يقف على

فحثى تتركز الحضارة اليونانية نهائيا وتقف في وجه الحضارات الشرقية ، وحتى تغدو اثينا مركز هذه الحضارة دون منافس ، يجب ان تحدث ازمة الحروب المدية.

التطور اللاحق . فلا مجال بعد ، في آخر العهد القديم ، للكلام عن سيادة اثينا الادبية .

### الكناب الثاني

# المدينة اليونانية والانسان

حضارة اليونان الكلاسيكية (القرنان الخامس والرابع)

الحروب الميدية صراع بين عالمبن خاضا غمـــاره على غير تساو . فالامبراطورية الفارسية لم تمبىء له كل قواها ؛ على الرغم من انها استهدفت من ورائه غير التوسع الاستعباري . امـــا اغريق شبه الجزيرة فقد وعوا وعياً ناماً ان مصيرهم يتقرر فيه. ولا يغالي أسشيل Eschyle حين يطلق هذا النداء الحار؛ في يوم سلامين : و با ابناء الاغريق ؛ اذهبوا ؛ حرروا الوطن ؛ حرروا

أولادكم ونساء كم ومعابد آلهة آبانكم واجداث جدودكم ؛ فانما القتال يقرر اليوم كل شيء » .

مهما يكن من الامر ، فان طرفي هذا الصراع امبراطورية واسعة الأرجاء من جهة ، ومدن غاية في الصغر من جهة نانية ، عقدت بينها حلفاً سطحياً فرضه الخطر المداهم ما لبث ان تفحيت غداة نصرها الذي يتحدى كل منطق . ومهسما يكن من الامر ايضاً ، فإن حضارتين تتقابلان : الاولى عسماء مع ان الجرح الذي أصابها ليس ببليسغ ، والثانية تسير قدماً في وثبتها التي تتصف بالمزيد من القوة والسرعة .

انتصرت اذن المدينة اليونانية . فما عساها فاعلة بقوتها ? أو ما هي ، بتعبير آخر ، علائقها بالانسان ؟ ان الجواب النظري عن هذا السؤال لا يرقى إليه شك : تحالف المدينة والانسان في سبيل تعاون متبادل على السراء والضراء ، في تنمية متوازية ، ولكن المعضلة في معرفة مدى مطابقة الواقع لهذا المبدأ النظري .

### لانفصل لالأولاب

## الشوائب الداخلية في الحضارة اليونانية المنتصرة

انتهت الحروب اليونانية بانتصار عسكري أتاح تفتح الحضارة اليونانية الكلاسيكية . ويبدو التطور طبيعيا لنسانحن الذين الستقرىء البراع من خلال الثار الناضجة التي احتضنتها هذه البراع أملا ووعداً . وكان من شأن انتصار الفرس ، لو قيض لهم الانتصار ، ان يجسّد هذا التطور ، لا بفعسل تعسسف يلجأ إليه خلفاء كورش عن قصد وعمد ، بسل بمجرد ارتباط الاغريق بامبراطورية واسعة الأرجاء يحكمها سيد اجنبي ، وبفعل الصعوبات البديهية التي كان من الطبيعي ان يوجدها وضع لا يقوى اليوناني على تحمله . ويكفي ، للاقتناع بهذا الرأي ، ان ننظر الى مصير اليونان الآسيوية خلال سبعين سنة تقريباً خضعت فيها للامبراطورية الفارسية التي قتحتها في منتصف القرن السادس. فهي قد كانت ، حتى هذا التاريخ ، مركز الحضارة اليونانيسة المشع ؛ وحافظت بعده ، في المرحلة الاولى ، على بعض الحيوية والازدهار ، أقله في بعض أجزائها . ولكن ما لبثت انوارها أن انطفأت ، بعد ثورتها التي قعها الفرس بكل شدة . وسيصبح من المحتم عليها ان تنتظر الاسكندر حتى تنهض من الضربات التي كيلت لها حينذاك . وما كانت اليونان الاوروبية لتعرف مصيراً آخر ، لو انها غلبت على امرها في سلامين وبلاتيا . فإذا كانت ، على الرغم من لتعرف مصيراً آخر ، لو انها غلبت على امرها في سلامين وبلاتيا . فإذا كانت ، على الرغم من

أما وقد نجت اليونان من خطر الاستعباد ، فانها استعادت وحدة نطاقها العنصري ، غداة الانتصارات الحاسمة التي أحرزتها في الحرب الميدية الثانية . فانتزعت من الضغط الفارسي القسم الساحلي الآهل بمواطنيها في آسيا الصغرى . وعاضدت هؤلاء في أسواق البحر الأسود وأتاحت

حريتها ، قد مزقت نفسها بنفسها بفعل جزع كياناتها المتحاسدة ، فكيف نتخيل مــا كانت

ستسببه السيطرة الأجنبية فيها من هزات وأضرار وتقتيل .

انتصار الزعماء المصريين على الملك الفارسي ، إذ ان انكسار المصريين لم يمنع مصر من ان تبقى مستقلة عملياً ومن ان تفتح ابوابها للتجار والرحالة اليومان . اما في المتوسط الغربي فسلم يتدخل اغريق اليونان نفسها بقوة السلاح ، ولكن المستعمرات المؤسسة في العهد السابق قد توفقت، على الاجمال ، الى ابعاد خطر الاعداء عنها . فرد المستبد ون في سيراكوزا هجوم الساميين

لهم التوصل الى نوع من الاتفاق على الأقـــل مع سكان روسيا الجنوبية الأصليين. وسامدت

القرطاجيين على صقليا منذ السنة ٤٨٠ وهجوم الاتروريين ( الاتروسك Étrusques ) بعد ذلك برمن قصير في كمبانيا . واستطاعت مرسيليا ان تؤسس أسواقاً تجارية جديدة في سواحل غاليا واسبانيا ،أو ان تعيد تأسيس القديمة منها . فحافظت الحضارة اليونانية في كل مكان، ان هي لم تتوسع بعد ذلك ، على أهم ما بلغته وحصلته ، وأبعدت عنه الخطر الاجنى المداهم . واستعادت

في كل مكان حرية حركاتها واستطاعت ، في القرن الخامس ، ان تتطور وفاقًا لسنة مصيرها الخاص .

الحرية والتسلط في على مصير الشعب اليوناني ، بابعاد الخطر الأجنبي، من الشوائب الداخلية. في والتسلط في عد أن تُسرك الاغريق وشؤونهم ، نسوا أنهم مدينون الى اتحادهم بانتصاراتهم في الحرب الميدية الثانية . وبرهن السبارطيون الذين تسلموا ، باتفاق الرأي ، زمام القيادة العليا في اليونان البلقانية ، عن عزوفهم او عجزهم عن استثار الانتصارات التي قادوا المها ، خدمة للخير العام . فوقعت الوثبة الجسورة التي تقاعسوا عنها ، في آسيا الصغرى ومصر

والبونت ، على كاهل الاثينيين خصوصاً الذين حلّوا محلهم بعد خورهم . أما في صقلبا وايطاليا الجنوبية ، فإن سيراكوزا ، بعد ان خاضت المعركة الحاسمة ، لم تتوان قسط عن متابعة السير فيها حين دعاها الواجب الى ذلك .

بيد ان هاتين المدينتين ، أثينا وسيراكوزا، ان هما أعطتا درساً في العمل الجاهد وكرستا له

خيرة قواهما ، فإن غيرتهما على الخير الجماعي لم تكن منزهة ومجردة عن الغاية . فهما ، بجرهما وراءهما المدن التي يستهويها الصراع ، وبتخرير المدن المستعبدة ، وبمساندة تلك التي يهددها الاجنبي ، انما استهدفتا جمها تحت ادارتهما لا بل ، قريباً ، تحت امرتهما. فأسستا امبراطوريات و نزعتا دائماً الى بسط المزيد من السيطرة عليها. فحلت محل السيطرة الأجنبية الزانسلة سيطرة الخرى هي يونانية ولا شك في ذلك ولكنها تتثاقل ويصعب تحملها يوماً بعد يوم ، بعد ان غلبت صفة التلقائية على الالتفاف الأول العام .

وحاولت مدن عديدة ؛ على نطاق اكثر تواضعاً ؛ ان تحقق لمنفعتها الخاصة ما حاولته أثينا وسيراكوزا على نطاق واسع . فالخلافات حول الحدود ؛ والاحقاد بين الجيران والحسد التي انتهت أحيانا الى تصميم على التدمير ؛ كل ذلك لم يكن جديداً في العالم اليوناني . ولم يتوصل الخطر المشترك نفسه احيانا لخنق هذه المشاعر ، فما عسى الحال ان تكون بعد ان زال هذا الخطر . لقد خلا الجو " لمنافسات لا يمكن التكفير عنها .

استهدفت المدن اليونانية جميعها ، كبيرة كانت أم صغيرة ، مثلاً أعلى واحداً ، هو الحرية . ولكنها فسترت هذه الحرية ، في آن واحد ، كاستقلال شخصي تام يفتت هذا الاتحاد الذي ، لولاه ، لخضعت لسيد أجنبي ، وكحق في التصرف بوحي احقادها وفي ارواء غليل أطهاعها من مدن يونانية اخرى . وسيكتب احد المؤرخين اليونانيين فيها بعد ، ما يلي : « لا أدري كيفان البلوبونيزيين ، وهم اكثر الناس ميلا الى حياة هانئة انسانية ، كانوا في الماضي دون غيرهم تنعما بهذه الخيرات ؛ ولكنهم ، كا يقول « اوربيد » خاضعون أبداً للاعمال الشاقة والرمح في يدهم » . وأفضل تعليل في نظري هو انهم يهوون كلهم السيطرة والاستقلال ، حتى انهم لا ينقطعون عن النافوذي . ولا يصح هذا التفسير في البلوبونيزيين فعسب ، بل في كافة الاغريق ايضاً . « فاستهواء النفوذ والاستقلال » ، اي هذه الرغبة في امتلاك ما نريد

ان نحرم منه الغير ، هو احدى الميزات الرئيسية في سياسة المدن اليونانية ، واحدى الميزات اللي طبعت الى حد بعيد حضارة هذه المدن في القرنين الخامس والرابع.

كانت النتيجة المحتومة حروباً متعددة داءمة . قمنذ مستهل القرن

حالة الحرب حالة طبيعية الحامس حتى السنة ٢٣٨ ، قضت اثينيا اكثر من ١٢٠ سنة في الحرب من أصل مائة وأربع وستين، أي اكثر من سنتين من أصل ثلاث . ولم تعرف ، خلال هذه المدة ، فترة سلم تعدّت العشر سنوات .

لا شك في أن مثل اثينا قد يبدو خاصاً ومفرطاً أذ أنها ، بتسلم قيادة الصراع ضد الفرس ، وبتأسيس المبراطوريتها ، قد تعرضت لشى الخصومات واضطرت لقمع الانتفاضات . ولكنسا نرى ، أذا ما اخذنا الدور السياسي بعين الاعتبار ، أن هنالك نزعة عامة بماثلة على الاقل . أجل ، ليست هنالك بعد حروب تفرض على المدينة تعبئة جميع المكاناتها البشرية والمادية . فالمعارك لا تحصل عادة في فصل الامطار ، وكثيراً ما يقتصر الجمهود الاثيني على تسليح خمسين مركباً حربياً تقريباً وارسالها لمدة اشهر الى البحر . ولكن هذا الجمهود المحدود نفسه يؤدي عملياً مع ذلك الى تجميد هذه الطاقة وتدميرها البطىء أو السريع ، بفعل المخصصات التى تمنح الى عشرة آلاف بحار

تقريباً يسحبون من نطاقات عملهم المنتج .

تقوم هنا اذن عقبة كأداء في سبيل النمو الطبيعي لحضارة لم تكن الطبيعة سخية عليها ، على كل حال . فقد كرّس الاغريق للتقاتل فيا بينهم قسطاً كبيراً من القوى التي توصلوا الى تأمين استخدامها الحرّ . ودفعوا بذلك ثمن الاستقلال الذي ماكانوا ، لولاه ، ليحققوا امكاناتهم الكامنة . ولكن هذا الثمن نفسه قد حال دون تحقيقها كلها او دون تحقيقها على النحو الضروري لتلةين الانسانية درساً فكرياً وفنياً الهي من ذاك الذي لقنوها اياه .

الحروب : الاساليب والحسائر بالارواح المسائر بالارواح المسائر بالارواح المسائر بالارواح المسائر بالارواح المسلح من الواجب علينا ان نتصور ما كانت عليه حينذاك وكيف تخاص وما هي النتائج التي أدت اليها .

يجب الا نغالي في ما تجر اليه من خسائر بالارواح. فلم يكن بمكنة أية دولة يونانية أن تخوض هذه الحروب الطويلة لو أن هذه الحسائر بلغت ، بالنسبة السكان ، الخسائر التي تبلغها الحروب المعاصرة . وليس مرد ذلك الى فقدان آلات التقتيل ، أذ أن القتل بحد السيف أو باسلحة الرشق، ولو كان بطيئا ، ليس بالضرورة عملية محدودة . فالسبب الرئيسي أغا هو مفهوم المعركة وكيفية خوضها من جهة ، وعجز الدولة ، من جهة اخرى ، عن تجنيد كل الطاقات البشرية التي تستطيع نظريا أن تتصرف بها .

ولكن يجب استثناء الحرب البحرية . فالرجال الذين يخاطرون فيها بحياتهم أوفر عدداً على وجه العموم ، لان البحارة ، وهم بالدرجة الاولى جذافون لا عدة لهم ، يجندون من الطبقات الاجتاعية الدنيا . ثم ان المركب الحربي المعتمد في هذه الحرب مركب ذو ثلاثة صفوف من المجاذيف يمخر البحر برشافة ، وقد زورد في مقدمته و بمهاز ، برونزي محاول البحارة بواسطته شق مركب الاعداء . واذا ما حصل ذلك ، يغدو ركاب المركب المبقور في الماء لا زوارق نجاة لديهم ولا امل عندهم سوى التعلق بالحطام العاثم . واذا قدر لهم النجاة من القتل بضربات المجاذيف، يتركهم لمصيرهم كل من الهاربين على غير هدى المغلوبين على انفسهم ، والمنتصرين الذين يعنون ، وأول ما يعنون ، برفاقهم الاحياء والاموات . واذا ما هبت ربح هوجاء ، كثيراً ما تحدث المكارثة حتى للاسطول المنتصر الذي تتعطل مراكبه وتتحطم مجاذيفه وينهك بحارته فيذهب طعمة للعناصر الثائرة . فالحرب البحرية والحالة هذه اقتل من الحرب البرية .

طيلة الشطر الاكبر من هذا العهد، ووفاقاً لسنة المعتقدات الدينية والشرف الحربي، كما تمشت عليه خصوصًا الدولة العسكرية الاولى ، لاكيديمون ، نظر الاغريق الى الحرب نظرتهم الى المباراة. لا ريب في ان تصادم جيشين متواجهين صفوفاً متعددة على حبهتين متوازيتين يسفر عن ضحايا كثيرة بفعل عناد المتحاربين وشجاعتهم التي تشيد بها الكتابات المدفنية والخطب.

ولكن ما ان تخرق الجبهة ويختل توزيع الجنود المشتركين في المعركة حتى بولتي المغلوبهارباً، بينا لا يحاول المنتصر مطاردته. فعلى المنتصر الباقي في ساحة المعركة واجبات اكثر الحاحساً من استثار النصر استثاراً عسكرياً سريعاً : عليه ان يشكر للآلهة نصرتهم وان يقوم نحو الاموات بالواجبات الاخيرة . فكها ان المصارع الرياضي الفائز يكرس تاجه للإله ، كذلك يعبر الجيش المنصور عسن شكرانه بالاناشيد وتقديم الضحية وجمع اسلحة العدو افتخاراً بالغلبة ، ويجمع جثث موناه ويحتفل بجنائزهم احتفسالاً يليق بنهايتهم البطولية . وعلى العدو ، اذا سلمت نيته ، ان يخضع لحكم الآلهة ويعترف بكسرته ويلتمس هدنة لجسموتاه واستلامهم .

ولكن هذه الاساليب غير ذات فعالية . فالهاربون يلجأون الى اقرب مركز محصن يستطيعون الدخول اليه ويتجمعون فيه ويستعيدون قواهم بسهولة، لا سيا وان الوسائل التقنية في ذاك العهد لا تسمح بفرض حصيار قوى وان أقل سور يوقف افضل الجيوش طيلة اشهر كاملة . ويعتمد

الهماصر عملياً على الجمهاعة بنوع خاص ، عندما لا يجد خونة يسلمونه قسماً من السور . أجل قد تستنفد مؤن المجاصر ، ولكن مؤنه تستنفد ايضاً ، ولا نجال للاستعاضة عنهمها بحصيلة غزو الارياف المجاورة . وتنتشر الاوبئة بين الجنود المعسكرين في الهواء الطلق.ويقترب فصل الامطار

الارياف المجاوره . وتنشر الاوبية بين الجمود المعسكرين في الهواء الطعلى ويفعرب فطيل معتار . أو تشق النجدات طريقها الى العدو . فيتوجب رفع الحصار ، اذا كان قد فرض ، ويجب العودة على البدء في السنة التالية .

يتضح أن حرباً على هذا الغرار ليست على الاجمال دامية جداً. اما ما شذ منها عن هذه الوتيرة وعمل في قلب المعاصرين ، فمرده الى ظروف خاصة . من ذلك أن الاثينيين منوا بنكبة في صقليا في السنة ٤١٣ ، لان الجيش الذي قادوه حتى سيراكوزا لم يتمكن من النزول الى البحر للعودة الى اليونان . ومن ذلك أيضاً ، في السنة ٢٧٧ ، أن اربعائة مواطن سبارطي من أصل سمارة عند كمر أصل ألف ، حل القان على قيد الجماة ، قد استان الاجمعية في لو كترا ضناً منهم

للعودة الى اليونان . ومن ذلك ايضاً ، في السنة ٣٧١ ، أن أربعائة مواطن سبارطي من أصل سبعائة بجند، ومن أصل ألفي رجل باقين على قيد الحياة، قد استهاتوا باجمهم في لو كترا ضنا منهم بالشرف القومي الذي يحظر عليهم الهرب والاستسلام .

بعد ان تحو"لات جذرية سبق وطرأت على الحرب اليونانية في لو كترا وحتى قبل ذلك في

بيد ان تحوّلات جدرية سبق وطرات على الحرب اليونانية في لو كاترا وحتى قبل ذلك في السنة ٢٤٤ في ذيليون حيث أفني ألف هوبليت أثيني من اصل سبمة الاف . وتزداد هسده التحولات وضوحاً مستمراً في القرن الرابع الى ان تصبح إلزامية في ايام فيلبوس المقدوني وابنه الاسكندر بنوع خاص . فيضمحل إذ ذاك التقيد بالمصطلحات النقليدية أمام الرغبة في فمتالية تؤمن النتيجة . فتثبت المناورة المرنة تفوقها عسل تصادم جبهتين متواجبهتين ؟ وتفضي أحيانا الى التطويق ، أي الى تدمير قسم من الجيش المكسور في اردن مكن وفة . ثم يطارد الغران الماربين بمنف ويقضون عليهم او ينمونهم على الأقل من جمع شملهم . واعتمدت فيا بعد الآليات الضخمة المتقنة التي استخدمها دونيس السيرا دوزي لاول مرة نسد القرطاجي من فيا بعد الآليات فتم ثلم في الأسوار ينقض منها المهاجمون .

استهدفت المعارك البرية منذ ذاك التاريخ لا اثبات التفوق عدل العدو فحسب ، بل افنا اهدو قواته المنظمة ايضاً ، فكانت النديجة ان مني المغاوبون بخسائر بالارواح أفدح منها في السابق . ففي خيرونيا مثلاً خسر الأثينيون ، وكان عددهم عشرة الاف تقريباً ، ألف قتيا لل وألفي أسير ، مع أنهم لم يحملوا عبء المعركة الثقيل ، ولكن الحرب ، بتحولها الى تسادم حاسم يجمل أحد طرفي النزاع تحت رحمة العلرف الآخر ، قد اصبحت بالفعل نفسه بالفة السرعة : لم يمن شهران مثلاً على الاعمال الحربية مع طيبة ، حتى استطاع شهران مثلاً على الاعمال الحربية مع أثينا ، وسنة على الاعمال الحربية مع طيبة ، حتى استطاع في خيرونيا ، فرض سلطته على اليوناري بأسرها ، ولذالياك في خوريا ، فرض سلطته على اليوناري بأسرها ، ولذالياك في خوريا ، في حرب هي احدى مراحلها ، ولذلياك يجوز القول ، بعد كل حساب ، ان حملة عسكرية منفردة ، في حرب هي احدى مراحلها قد

تؤدي بالنسبة للحرب تمجموع الى خسائر اكثر فداحة .

تسبب الحرب ، مع ذلك ، المزيد من الدمار والويلات الفظيمة .

الحرب : قانونها وويلاتهما عرف القدماء وطبقوا قانونا يقضى بنقل السيادة المطلقة الى المتصر

بمجرد انتصاره . وحين قام الخطباء الاثينيون يناقشون فيلبوس ويزعمون التمييز بين واقع الاحتسلال والحق الشرعي بالملكية ، لم تنطل مغالطتهم على احد . وليس هذا التمييز ، اقلته فيا يعود للأرض ، بقديم العهد في حقوق الشعوب المعمول بها حالياً . غير ان الملكية في التاريخ القديم تتعدى الارض نفسها : فالمنتصر يغدو السيد بمجرد انتصاره ويصبح له الحق بالتصرف المطلق بالاشخاص والممتلكات المادية في البلاد التي يحتلها ، بمكنته التقتيل والهدم والحجز والاستهلاك والبيم على هواه . ومن حقه المشروع تقويض الابنية واحراقها دونما عذر أو حجة ؛ ولا يجدر به ان يحترم سوى الممتلكات المقدسة لان الآلهة يعاقبون الكافرين الما الكائنات البشرية ، فمن حقه الممترف به ، نظريا ؛ ان يغنيها دونما تميز بين جنس وجنس وبين سن وسن . البشرية ، فمن حقه الممترف به ، نظريا ؛ ان يغنيها دونما تميز بين جنس وجنس وبين سن وسن . المغاوبين طريقة أقل شذوذاً يسهلها وجود تجار يلحقون بالجيوش ويشترون الاسلاب ، بما فيها المعارب طريقة أقل شذوذاً يسهلها والمواق خاصة . ويعني هذا العمل بوضوح ايضا ، من حيث المدأ ، حنى الناصر العامل على كل ما استطاع الاستبلاء عليه من اشخاص واشياء .

أما عملياً فنادراً ما بطبق قانون الحرب هذا بجذافيره. فالمدن المفتوحة عنوة ، بعد مقاومة طويلة اوغرت صدر المحاصرين غينلاً ، هي ضحايا الحروب المادية ، وقد سبق ورأينا ان عددها ليس بالمعدد النخبير . ولكن هذا القانون واقع قائم ، ويكفي ان يلجأ اليه احد المتحاربين حق يحتذبي به الثاني ، عند أول فردسة ، ثاراً وانتقاماً . وهنالك ظرف واحد على الاقل يطبق فيه هذا القانون بدورة عادية ، اعني به ظرف اسرى الحرب الذين ينتظرهم الاستعباد كمصير طبيعي، وليس سوى اقامة السلم ما يتبع لحكومتهم تحريرهم بتبسادل الاسرى،أو لاهاليهم واصدقائهم والمحاولة افتدائهم بالمال. واذا ما فكرنا بغدبة الاسرى التي استمر المملها حتى القرن الثامن عشر، وتعليقه النقدائهم الذهنية ذئيراً . وعلينسا ان نعيد لهذا القانون مفهومه النظري غير المحدود وتعليقه المملى الواسع جداً ، حتى نقف على مدى الويلات التي سببتها الحرب في العالم اليوناني وتعليقه المملى الواسع جداً ، حتى نقف على مدى الويلات التي سببتها الحرب في العالم اليوناني

بيد أن المحارب الذي يبقى في منأى عن الغزو لا يمنى بخسائر كبيرة نسبياً ، مع أنه يموض بسعوبة عن نفغات جبشه ولا سيا عن المجز في الانتاج بسبب فقدان اليد العاملة الجندة . أمسا المغائم فالقسم الاكب منها يبذر تبذيراً ، ويجب أن يقتطع من القسم الباقي القربان الواجب تقديمه للالحة الذي تريد من أهيته ، ما بعد م ، رنبة في النفوذ والدعاوة . ونادراً ما تنتهي الحرب بالربح من الوجهة المالية . ولن تنسبخ الحرب سفقة رائحة مثلاً إلا بقيادة الاسكندر ، الذي ينقلها الم بلاد مردهر م حامها يكنزون الاموال . فسبارطة التي طالما احرزت الانتسار تاو الانتسار لم تكندس الثروات قبل ، وكل ما جفقته من هذه الانتسارات أنها استطاعت تأمين الانفاق على جنود جيشها الذين هم مواداده هدا ، دون أن يقوموا إلى جانب الجندية باي عمل مأجور ، ولم تتعيم الرغم من تعويض بنا النفقة ، على الرغم من تعويض تستميد مسا النفقة ، على الرغم من تعويض

حرب فرضته عليها واستوفته طيلة خمسة عشر سنة تقريباً . اجل ، قد اتاحت لها قوتها ،من جهة ثانية ، تأسيس المبراطورية غذ"ت خزانتها وأثرت تجارتها .ولكن هذه الالمبراطورية لم تعمر طويلا.

اما الاراضيالتي يجتاحها العدو فتعاني الأمرين . وليس نصيب الارياف ، على الصعيد المادي، سوى نهب المحاصيل أو اتلافها وتحطيم الاشجار المثمرة وتدمير الابنية . اما في المدن ، حيث يلتجىء الفلاحون وراء التحصينات ، فتفتك الاوبئة والحرمانات بالسكان ، حتى ولو لم يتعرضوا في النهاية لهجوم المحاصرين . ثم ما هي المدينة اليونانية التي لم تنقلب عليها الحرب في يوم من الايام يا ترى " فقد اضطرت سبارطة نفسها ، التي طالما تباهت بانها تنقل الحرب الى البلدان الاجنبية وبان اسوارها الوحيدة هي صدور ابنائها ، ان ترضى صاغرة ، بعد هزيمة لو كترا ، بان يجتاح الطيبيون اريافها الخصبة حيث يحرث الصعاليك اراضي مواطنيها ، ولذلك يمكن تلخيص مأساة اليونان الكبرى بانها لم تستطع ، بسبب الاعال الحربية المتكررة ، تأمين الاستقرار الهانيء لفلاحيها .

كان فلاحو اليونان ، من جهة ثانية ، قوام محاربيها ، اقلته في الجيوش التجنيد : مبدأ رواقع البرية . فقد حافظ جيش المشاة ، كما سبق ورأينسا ، على مَعانته كملك

المعارك التي احتلها في العهد القديم . وكان الهوبليت أبداً الجندي المثالي في هذا الجيش ، يجند ، بصورة خاصة ، من طبقة المالكين الصغار الذين يزاولون بانفسهم حراثة اران يهم .

لاريب في ان مبدأ الخدمة العسكرية للمواطن ولكل رجل يقيم في مسكن ، حتى الاجنبي ، كان مقرراً ومعترف به في كل مكان . فكل رجل سليم البنية اذن قابل التجنيد . وكار ب من المكن بالتالي ان تنظم جيوش اوفر عدداً وان تشمل التعبئة النبلاء انفسهم في حال فرضها على كافة الطبقات الاجتماعية . ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث عملياً بسبب رسوخ التقاليد وعجز المدن في الموارد المالية .

استازمت الحدمة المجدية في فرق الهوبليت المشاة تربية عسكرية سابف ، وعدة حربية ، وكانت هذه العدة ، بالاضافة الى ذلك ، من ثقل الوزن مجيث يصبح من المرغوب فيه ، لا بل من الضروري أحيانا ، ان يعاون الهوبليت خادم شخصي ، يغلب ان يكون عبداً ، في حمل اسلحته اثناء المسير وفي تحضير وجبات طعامه ، وقد استازم كل ذلك حداً أدنى من أوق ات الفراغ والبحبوحة مصحنه من توفير بعض المال ومن تحمل بعض التضحيات المالية المباشرة وغير المباشرة . ولم تكن المدينة لتساعده في الظروف العادية ، عامدة ، بسبب فقرها ، الى رواسب المبدأ القديم الموروث عن الدولة الارستوقر اطية الذي بوجب على الحارب، شراء اسلحته وتحمد للمندأ القديم الموروث عن الدولة الارستوقر اطية الذي بوجب على الحارب، شراء اسلحته وتحمد للمنفقات غذائه نفسها في أغلب الاحيان . وقد كان من الضروري انقضاء عسدة عشرات من المسنين ، بعد الحرب الميدية الثانية ، حتى تقدم أثينا ، اكثر المدن ديموقر اطية ، على اعطاء مثل لم يتبعه غيرها إلا ببطء ، في التعويض جزئيا ، مجعالة يومية ، عما يتحدله جنودها من نفق الم

وعما تحرمهم خدمتهم من ربح . ولكن دولة واحدة لم تفكر يوماً بالتعويض على الفتيان اثناء مرحلة تمرينهم المختصر على دورهم العسكري المقبل ولا بالمساهمة في شراء العبد المعاون ، حتى ولا في تأمين العدة للهوبليت ، إلا في حالات الخطر المداهم التي تضطرها الى تعبئة اكبر عدد من المحاربين . وانما سبارطة وحدما حلت هذه المعضلة المالية حلا غير مباشر بأن أمنت لمواطنيها امتلاك الاراضي وخدمة الصعاليك ، بغضل فتوحاتها واجهزة امنها .

يستنتج من ذلك ، ان الفقير مدعو" لخدمسة وطنه كجنان في الاسطول البحري أو كجندي في فرق المشاة الخفيفة مزود بعدة بدائية . فهو لا يملك المال اللازم للحصول ، لا على الرمح والسيف فحسب ، بل على الخوذة والدرع والترس والمسامي التي هي قوام عدة الهوبليت. وهكذا فإن طبقة صغار المالكين تمثل على العموم الطبقة الوسطى التي تقدم أوفر عدد من الجنود، الى جانب المدن حيث يغضى النشاط الاقتصادي الى ايجاد طبقة من ذوى اليسار .

امام هسندا الوضع ، لم ير فيه بعض المعاصرين ، ولا سيا الفنيين منهم ، سوى الحسنات دون غيرها . ودرج التسليم بأن الفلاحين المناعيين بملكية بعض الاراضي يقدمون افضل الجنود . فمن الناحية الجسدية ، تخشن الحياة الريفية اجسامهم وتدربهم عسلى التعب والأسفار الطويلة والعيش المتقشف ، وتتعهد خفتهم بمارسة القنص، ومن الناحية المعنوية يشرك امتلاك الاراضي المسلحة الحاصة بالمسلحة العامة . فالذي لا يملك شيئاً يذود عنه لن يحارب بعنف من يخساطر ، ليس بشخصه وعائلته فحسب ، بل بالمتلكات التي توفر له الحياة في الاستقلال الاقتصادي والتي يشد اليها العناء الذي يبذله في سبيلها بومياً . ومن شأن قانون الحرب واعرافها ، وهي أشد صموبة على الريفيين ملها على المدنيين ، ان تجعل الفلاح يعي بسرعة حقيقة ما يدور حوله الصراع . وتدفع الارض الفلاحين الى الذود عن بلادهم بقوة السلاحلان ثمار حقولها تحت رحمة الاقوى ... وتدفع الارض الفلاحين المدفاع عن البلاد المنبسطة أو في التخلي عن الارياف والمحافظة على الاسوار . في هذه الحال ... لا شك في ان الفلاحين يقترعون للدفاع عن الارض ، وان الصناعيين الاسوار . في هذه الحال .. . لا شك في ان الفلاحين يقترعون للدفاع عن الارض ، وان الصناعين يقررون العزوف عن المرب والاستمرار في عطلة تعودوها في مناى عن المتاعب والمخاطر ه .

من شأن هذه التأكيدات التي ينسبها كسينو فون الى سقراط ان تثير ابتسامة من يمن التفكير. كل حفسارة مدينة لعاداتها وحالتها الاجتهاعية وتقنيتها أو مفاهيمها المسكرية بمسال العبندي لا تترد في مقابلته بضده. فيقابل الجندي بالفلاح ، والبربري بالمنحط، والفارس بالمشاة السمجين، والابن الضال بأي المائلة، والاختصاصي في الآليات بالصناعي المتمرن، وهي أبداً تجعل من هذه المقابلة مبدأ تسمى وراء نقله الى الصميد الادبي . فكسينو فون يقتصر على اعطاء شكل منطقي لما كان في ايامه واقعاً راهنا فقط : فلاحون من ذوي الاملاك الصغيرة يقدمون القسم الاكبر مسن الجوش اليونة التي كانت في غالبيتها نوعاً من و المبليشيا ، المدنية . اما سبارطة فلا ينطبق

عليها هذا القول > لان مواطنيها جنود مهنتهم الجندية من حيث انهم لا يحزثون الارض ولا يمارسون اية مهنة اخرى على كل حال . ولكن نسبتهم تتدنى رويدا رويدا حتى تصبحقاة نادرة في الجيوش التي يطلق عليها اسم و السبارطية » والتي هي في الواقع جيوش بلوبونيزية مشكلة من فرق المدن الحليفة او التابعة التي يغلب فيها العنصر الريفي . وهذا يعني انه لم يكن باستطاعة اية دولة يونانية ان تتعهد جيشا كافيا من الممتهنين . ولذلك فكل الدول مضطرة للجوء الى الطبقة الوسطى من مواطنيها ، أي الى فلاحيها الاشداء القادرين على التسام وتحمل مشاق الحلات العسكرية والمستعدين لبذل حياتهم ذوداً عن ممتلكاتهم ووطنهم على السواء . فير ان هذه الطبقة ، والحالة هذه ، هي التي منيت بافدح الحسائر في الارواح ، لا بل ان تكرر التجنيد ، بفعل تكرر الحروب ، قد اعاق هؤلاء الفلاحين الصغار في استثار ارافديهم وعرق لا سيا وانهم اعجز ماليا من ان يؤمنوا كفاف يومهم دون ان يجهدوا بقوة سواعدهم وعرق جبينهم . فافضت القومية التي لا تلين في المدن اليونانية ، همنا أيضاء الى خلخلة التواز نالاقتدسادي والاجتماعي القصم الذي كان مرتكزاً لحضارتها في ازهى عهودها .

هنالك سيئة اخرى ؟ ملازمة للذهنية اليونانية على ما يبدو ، حالت دو. . \_ التورات الدائمة إثمار هذه الحضارة إثماراً كاملاً : تعدد الحروب الاهلية في المدن .

بيد ان الحرب الاهلية ، طيلة الشطر الاكبر من القرن الخامس ، لم تضم ويلاتهسا الى ويلات الحرب مع الاجانب . فقد عرف العالم اليوناني باسره حينذاك، بعد ان مُزق شر تمزيق في داخل الكثير من مدنه ، هدوءاً نسبياً استمر نصف قرن تقريباً . فما هو تعليل هذه الاستراحة المحبرة في وقت توقف فيه النشاط الاستماري وضؤل عدد المرتزقة الذين كانوا بمشابه دواء وقائي اثر الازمات الاجتماعية الخطيرة ? ليس تفسير ذلك ، في الحقيقة ، بالأمر اليسير . غير انسا ترجح

الازمات الاجتماعية الخطيرة ? ليس تفسير ذلك ؟ في الحقيقة ؟ بالامر اليسير . غير النسا ترجح ان الطبقات الاجتماعية الدنيا قد عرفت مصيراً اقل حقارة ؟ وذلك لاسباب وبوسائل نجهاما . لكن هذه الاستراحة ؟ التي لا شك فيها ؟ تبقى قسيرة الامد ؟ اذ ان النز اعات الداخلية في المدن تعود الى الظهور قبيل الربع الاخير من القرن الخامس . ويقوم في الاساس من هذه العودة الصراع بين مذهبين سياسيين ؟ حكم الاقلية وحكم الشعب ( اوليفارشية وديموقر اطية ) ؟ تمثلها وترمز اليها وتساندهما المدينتان المتنافستان ؟ اثنيا وسبارطة اللتان انتصبتا في حرب الباوبونيز الداحدة شد الاشتراك عبد ما المائة الدنيال منازة على الانتراك المنافستان عبد المنافستان ؟ اثنيا وسبارطة اللتان انتصبتا في حرب الباوبونيز الداحدة شد الاشتراك المنافستان على حرب الباوبونيز الداحدة شد الاشتراك المنافستان على حرب الباوبونيز الماحدة شد الاشتراك المنافستان على حرب الباوبونيز الداحدة شد الاثنان المنافستان عبد المنافستان المنافستان المنافستان المنافستان المنافسة المنافستان المنافستان

وترمز اليهما وتساندهما المدينتان المتنافستان ، اثينا وسبارطة اللتان انتصبتا في حرب البادونيز الواحدة ضد الاخرى وارغمتا عمليا كافة المدن اليونانية على الانتصار لهذه او تلك منهما . ولكن النزاعات السياسية ، شأنها في القرون السالفة ، تعبر ، بخطورتها واستمرارها وشمولها ، عن نزاعات اجتاعية اكثر عمقا . فانصار الاوليغارشية وانصار الديموقراطية انما هم ، اجمالا ، الاغنياء والفقراء . ولاسباب غير واضحة ايضا ، استصعب الفقراء حياتهم مسن جديد فعلموا بالبلبلة والانقلابات .

بعد ان عاد الانشقاق الداخلي الى الظهور / لم يعرف الى الهدوء سبيلاً لا بل انه ازداد مـــ ح

الايام تأزماً وخطورة . فسيطرت الحرب في القرن الرابع سيطرة شبه دائمة ، لا على حدود المدن فحسب ، حيث لم تزل قائمة منذ زمن بعيد ، بل في داخل كل مدينة ايضا . وقد حدث حينذاك ان المدينتين اللتين تلفتان الانظار ، أثينا وسبارطة، قد عرفتا سلماً مدنياً غير كامل على كل حال . ومن حيث ان هذا السلم قد ادت اليه ظروف خاصة جداً ، يجب علينا الا نغرر نفسنا به . اما المعارمات حول المدن الاخرى فمن الوفرة بحيث تكفي للدلالة على وجود نزعة عامية على الاقتل ولاستمادة و مناخ ، الاهواء الثائرة فيها .

في النظروف العادية ، تعمد الاحزاب المتخاصمة التي قد تتقاتل احيانا الى فرض الابعاد . ويرافق الابعاد الطوعي والفسري حجز ممتلكات المغاوبين وتوزيعها على المنتصرين او بيعها لمسلحة الخزانة العامة . ولكن عضد الاجنبي ، اذا لم يكن من عضد غيره ، لا بد ان يتبح للحزب المغاوب ، في يوم من الايام ، ان يستعيد السلطة . وعندما يبتسم الحظ ، يعوض المبعدون عما خسروه بممتلكات خسومهم و يحاولون استعادة الملاكهم ايضاً . وليست هذه الاستعادة بالأمر العسير للأملاك التي انتقلت الى أيدي الأعداء أو تلك التي لم تبعها الدولة . ولكنها ، تصبح من العسوبة بمخان للأملاك التي بيعت أو رهنت او انتقلت الى شخص ثالث مهراً أو هبة بموجب وسية . ولذلك ، فإن كل ثورة سياسية تستتبع سلسة لا حد ألما من الدعاوى والمنازعات . واذا لم تتوفر الاموال للتعويض عن الاضرار الحاصلة ، يغدو الوضع مستغلقاً لا سبيل الى الخروج منه سوى الغوة . واذا ما استخدمت القوة ، تدرم الحرب الاهلية الى مسا لا نهاية لها بصورة شعه حتمة .

هد الخراب اذن الأملاك الموروثة عن الوالدين حتى تلك التي لا شأن لمرز والنفي والارراق لله . وأفضت تقلبات ونتائج الحرب الاهلية الموضعية الى ارتفاع عدد البائسين المبعدين عن وطنهم أو العاجزين عن أن يجدوا فيه أو دهم وأو د عائلاتهم . فانضموا الى عداد من أفقر تهم غزوات الجيوش الأجنبية ومن تنتهي بهم طبيعية ارض اليونان القاسية الى الموز والفاقة اذا لم يتعيد د النسل بحكمة . فانتشر الفقر باستمرار ، وقد زاد انتشاره ، وهو معلول وعلا معا ، في خطورة معليات المعضلة الاجتماعية التي تضاعف حدتها تنافس الاحزاب . وبانتظار معجزة او ثورة تنشلان الموزين من هذه النسائقة ، لا يبقى امام سوادهم الأعظم غير مورد المخاطرة بحياتهم تأميناً لفر ورياتها .

 القليلة لا تسمح لنا بابداء رأي صريح . غير ان نهاية الحرب تليها ، بعد فترة قصيرة ، الحمسلة التي تقود و العشرة آلاف ، الى بلاد بابل اولاً ثم الى شواطىء البحر الأسود والتي يسرد وقائمها كتاب كسينوفون المعروف بد و أناباسيس ، . نمسا من ريب ان هؤلاء العشرة الاف ليسوا جنوداً مواطنين قدماء فقدوا مذاق الحياة المنتظمة . فسنكم بينهم من رواد المغامرات الذين تركتهم نهاية الاعمال الحربية دون عمل ?

ثم يلسع الارتزاق بعد ذلك باستمرار بحيث يتوجب علينا ، تعليلاً لانتشاره المدهش ، ان نفكر بالمسادر العديدة التي استطاع التزود بالرجال منها . لا شك في ان الابمساد السياسي معسدر هام من هذه المسادر . غير ان المبعدين ليسوا حيمهم بسالحين المهنة العسكرية التي تعرض بمض الصفات الجسدية . كان الاسكندر بين السنلين ٢٣٤ و ٣٣٨ قد جنتد تحت امرته قرابة ٠٠٠ ه مرتزق ، وأقام منهم منهم ١٠٠٠ في المدن الحديثة التي أسسها . وخد . دم غيرهم في امكنة اخرى ايضا ، في صقليا وفي ايطاليا الجنوبية مثلا ، ولكن هذا و البزل ، من مجموع المنفيين لم يمد .. م ايضا ، في صعدمن الاجتماع في أولمبيا في صيف السنة ٢٣٤ سين شاع الخد بر بأن أحد موفدي الاسكندر سيديع فيها امراً صادراً عن الملك وموجم النافة المدن بفتح ابوابها للمبعدين ، فيتضح من ذلك ان هنالك واقعسا اجهاع أذا أهمية دبري ، هو احدي افسات اليومان طيدة فيتضح من ذلك ان هنالك واقعسا اجهاع أذا أهمية دبري ، هو احدي افسات اليومان طيدة القرن الرابيم .

أضف الى ذلك ارن وجود المرتزقة الكثيرين المستعدين للدحول في خدمة من يدفع اجراً اعلى او من تسمح لهم شهرته ان ينتظروا منه السخاء والنطام المرن والنصر والغنيمة ، لم ينم سن اعراف سياسية فظة وعن وضع اجتاعي غير مستقر فحسب ، بل انساء أسهم في تعميم الحرب اينا ، لأن الحرب اصبحت ممكنة بالمال اذا لم يتوفر لحال الرجال ، وفي جعلها الدائر تدميراً اينا كان الحرب المبحث ممكنة بالمال اذا لم يتوفر لحال الرجال ، وفي جعلها الدائر تدميراً وتخريباً لأن المرتزقاة لا يميلون ، من طبعهم ، الى مراعاة جانب المدديين غير المجندين معها كانت جنسيتهم .

التقتيل والتدمير . أجل ، قد تكون الروح اليونانية مدينة لهما بقسط من وثبتها المتأجبة . ولكن الاغريق قد حرموا، بسببها ، حسنات السلم والطمأنينة والاستقرار . بيد انهم ، على الرغ من ذلك ، قد انتقاوا بجعضارتهم ، خلال القرنين الحامس والرابح ، الى طور النضح . قلم تعقها هذه الظروف المماكسة ، في ارتقائها ، بقدر مسما عجلت تقهة, ها ، بحرمانها من الاستقرار .

التي ألتهها الشاعر القسمديم هيزيرد بشخص و ايريس ، ) الى البنضاء التي أفست بدورهما الى ا

### وهنصى وحشياني

### المثل الأعلى والوقائع السياسية

لن نغالي قط في الكلام عن أهمية الـ و 'بو لس Polis ، أي المدينة ، لأنها في الأساس من هذه الحضارة ، لا تكون إطارها فحسب، بل تعطيها ميز اتها الرئيسية ايضاً. فالحضارة اليونانية الكلاسيكية ، بجوهرها ، حنسارة البولس ، وقد نضب نسغها حين عجزت المدينة عن التغلب على الصموبات السياسية الداخلية والخارجية التي واجهتها وعن ارضاء نزعات مواطنيها .

#### ١ - سيادة المدينية

المدينسة

المدينة مي بالضرورة دولة محصورة الرقعة . ولا أهمية لهذه الرقعة في تحديدها.

فهي ، في جوهرها ، المواطنون ، الشعب ، الــ ﴿ ديموس ﴾ . ولم تأت الكتابات La cité الرسمية في يوم من الايام على ذكر و أثبنا ، أو ولا كيديون، أو و الجمهورية الأثبنية ، أو الجهورية واللاكيديونية ، ، بل اقتصرت ابدأ على والأثينيين ، او واللاكيديونيين ، و مدينة الاثبنيين ، او « شعب الأثبنين ، ، « مدينة اللاكيديمونين ، او « شعب اللاكيديمونيين ، . فالمفهوم اليوناني ، اذن ، انما يفرض عسمل وحدة المواطنين حدوداً ضيقة بعض الضيق . فعدد المواطنين المثاتي ، في نظر فلاسفة القرن الرابع هو عشرة آلاف كحد اعلى ( حتى أن أفلاطون قد حداده بــ و وه م أنه أخذوا على آثينا ، مسارحة او مداورة ، انها قد جمعت اكثر

من هذا المدد . فقد كتب أرسطو : و لا نستطيع تكوين مدينة من عشرة رجال ، كا أن عشرة آلاف لا يكو ّنون مدينة ايضاً » . وجلي ان السبب الوحيد لهذا التحديد هو الساح لكل مواطن بأن يعرف شخصياً كل مواطن سواه ، لا في شكله الخارجي فحسب ، بل في اخلاقــه ايضًا ، وفي طريقة وأساليب حياثه ، وفي ارتباطاته العائلية ، وفي نشاطه اليومي تقريبًا .

لوحدة المواطنين هذه مركز هو المدينسة التي هي قلب الاو بولس ، وفي حالة الخطر ، تؤمن أسوارها دفاعاً تؤلف الثلعة ( اكروبولس ) مرتكزه الأخير . هنـــا تجري الاتصالات على انواعها ، السياسية والاقتصادية والفكرية . وهنا تقيم سلطات الحياة الجماعية . وهنا تغوم السوق التجارية والمدارس والمنتديات الرياضية والمسارح والمعابد الرئيسية .

ولا غنى عن هذه المدينة من الناحية النظرية ، مع ان وجودها لا يتوفر لبعض الشهوب اليونانية . ففي بعض المناطق الجبلية والنائية من اليونان الوسطى والغربية يعيش الرجال مشتين في مساكن منعزلة او في قرى صغيرة ، وليس لهم سوى ممابد ريغية يجتمعون حولها في ظروف الاعياد التي هي أسواق دورية في الوقت نفسه ولذلك فانهم يعتبرون متأخرين ولا تجنسي عليهم بهذا الاعتبار . فلن يتوصل بعضهم ، قبسل اواخر العهد الكلاسيكي ، الى لعب دور

سياسي او عسكري ، عاجزين ، على كل حال ، عن ترك اي اثر اقتصادي او ادبي حينذاك.

بيد ان هذه المجموعة السكنية ، حتى في المدن المتطورة ، ليست في الظروف العادية مكان اقامة كافة المواطنين ، باستثناء بعض الحالات التي تبررها حاجة الموقوف في وجه ثورة ممسئة يقوم بها السكان المتخصعون ، كا حدث في سبارطة مثلاً او في بعض مدن المستعمرات اليونانية. فان نسبة كبيرة من المواطنين تبقى موزعة على الاراضي المجاورة . ولكن المهم من الناحية الحقوقية ان المدينة تعامل بالمساواة المواطنين الذين يقطنون المدينة واولئك الذين يقطنون

الحقوقية ان المدينة تعامـــل بالمساواة المواطنين الذين يقطنون المدينة واولئك الذين يقطنون المدينة واولئك الذين يقطنون الاراضي المجاورة. فهي لا تكتفي بأن تترك للقرى الصغيرة امر ادارة شؤونها استقلاليا ولا تتدخل فيها إلا في الحالات الخطيرة وتكاتّـفها رعاية العبادات المحلية إلا اذا بلغت من الاشعاع ما يؤهلها للارتفاع الى مرتبة العبادات الرسمية ، بل انها تعطي سكان الارياف ، مع مراعاة النسبة العددية ، حتى الاشتراك بحكومة المدينة كلهــا بالتساوي مع المدنيين ، وحقوقاً مدنية وسياسية لا تختلف بشيء عن حقوق هؤلاء . أجل قد تبرز عملياً بعض الفوارق التي تضر بسكان

الارياف يجب ردّها الى تشتتهم وبعدهم عن المركز المشترك . ولكن هذه الغوارق أعجز من ان تؤثر بشيء على المساواة النظرية .

سادة المدينة الخارحية لا تعترف ، خارجا عنها ، بأي مبدأ اعلى يحد من مندوحتها . فهي تقر ، لا بل تعلن ببعض التيه ، انها يونانية . غير ان انتسابها الى مجموعة عنصرية اكثر منها اتساعاً لا يفرض عليها سوى واجبات أدبية تكاد تفقد فعاليتها حين تتمرض مصالحها للخطر . وليس سوى العبادات اليونانية الجامعة القليلة العدد ، كمادات اولمبيا ودلفي في الدرجة الأولى، ما توصل الى فرض احترام بعض الانظمة . ولكن نفوذ هذه الانظمة لم يتمتع دامًا بقوة رادعة كافية ، فقسد أدت بعض الحوادث الخطيرة الى نزاعات مسلحة لم يستطع القانون الديني قط الحؤول دونها او منعها .

ان لفشل دلفي ، في هذا الصدد ، لمغزى كبيراً . كانت اولمبيسا مرتبطة بمدينة بلوبونيزية صغيرة هي « ايليس » التي فرض عليها ضعفها موقفاً حكيماً . اما المعبد الدلفي فقد قامت على

ادارته جمعیة شعوب د مجاورة ، او مجلس اتحادي . نعم کانت هنالك مجالس اتحادیة اخری في العالم الموناني . ولكن مجلس دلفي لم يكن أشهرها فحسب ، بل اوسعها حظوة بسبب شهرة هتافات الغيب الصادرة عن عرَّافتها ، واوسعها نفوذاً بفضل القوة العسكريَّة التي يتمتع بها هذا ا الجلس مبدئياً . وكانت اليمين التي يقسمها اعضاء الجلس ، وفاقاً لصيغة قديمة ، توجب عليهم ان يدافعوا كلهم وبكل قواهم عن مصالح الإله ، وتحظر و تدمير أية مدينة اتحادية وقطــــــــم المياه الجارية في أيام الحرب وايام السلم على السواء ، ، وتواجه امكانية شن الحرب الجماعية على كل من يخالف هذه الاوامر . وكان مجرد اجتماع مندوبي الشعوب الاتحادية ، مرَّ تين في السنة ، مدعاة لمفاوضات حول المصالح المشتركة . وكان من شأن هذا التصميم الايجازي ، لو اكمـــل ، ان يفضى الى نتائج بعيدة الأثر : ومن الجائز ان نفكر هنا بتلطيف قانون الحرب وبتحكيم أعـلى يتولاه جهــاز اتحادي وحتى بتوحيد تدريجي . ولكن شيئًا من ذلك لم يتحقق . فقد نشبت أربع « حروب مقدسة » ، واحدة منهــا في القرن الخامس واثنتان في القرن الرابــم ، لم تختلف قط عن الحروب الاخرى ، إذ أن الحجة الدينية المتذرع بهـــا لم تخف ، كل مرة ، حقيقة تصادم المصالح السياسية . فدمَّرت مدن اتحادية وقطعت المياه عن المدن المحاصرة ، دون أن يعترض على ذلك معترض . اما المجلس الاتحادي نفسه فلم يوسع تنظيمه توسيعًا كافيًا ولم يحيّف قط وفاقًا للواقع السياسي في العالم اليوناني . ولم يكن في الواقع سوى أداة طبعــة في ايدي السلطة النافذة في اليونان الوسطى اولاً ، والتساليين Thessaliens قب ل الحروب الميدية ، وسبارطة وطيبة بعد ذلك ، والملك المتدوني اخيراً . ومكذا فان الامكانات التي قد تكونت في دلفي قد أجهضت ايا اجهان .

من حيث ان المدينة خلية صغيرة شريعتها الانانية ومثلها الاعلى الاستقلال التسام ، فانها لم ترتبط الا بتعهدات دولية تراها متوافقة ومصلحتها ، ما لم تضطرها قورة قاهرة الى تعهدات اخرى . وعندما ترى ان مصلحتها قد تبدلت ، لا تحترم اي ميثاق مهها كانت نصوصه قطعية ومهها كانت الايمان التي رافقته مغلسظة . ولم تختلف معاهدة الصلح ، زمناً طويلا ، عن هدنة قصيرة الأمد . ففي السنة ٢١٤ مثلا ، عقدت أثينا وسبارطة الصلح لمدة ثلاثين سنة ، وفي السنة ٢١٤ لمدة خسين سنة ، ولكسن ذلك لم يمنعها من استئناف الاعمال الحربية منذ السنة ٣١٤ والسنة ٣١٤ . وفي القرن الرابع ، تمدد فترة السلم المتفق عليها وتبرز لأول مرة الصيغة « دائماً » المنقولة عن معاهدات التحالف والمعدة لأن تصبح دارجة الاستعمال ؛ ولكن لم ينخدع احسب بهذه التعهدات السريعة الزوال . فهي انما كانت احدى المعطيات البدائية للدباوماسية اليونانية ، بل النتيجة الحتمية المغوم الد « بولس » نفسه .

بيد ان بعض المدن كانت اعضاء في اتحادات اقليمية لها صفة الدولة ، لا صفة الحلف فقط ، بفضل أجهزتها السياسية الدائمة . لنهمل الدول البدائية حينذاك التي تجمسع شعوباً كالفوسيديين والايتوليين الذين لم يكن لله و بولس ، عندهم حيوية او وجود ايضاً . ولكن الدولة البيوسية ، التي لعبت ذلك الدور الكبير في القرن الرابع ، اختلفت في الحقيقة اختلافاً بيتناً عن هؤلاء . فقد تكونت من مدن لا تقتصر على ولاية جماعية للمصالح الدبلوماسية او العسكرية المشتركة . وكان للمدن البيوسية مؤسسات متشابهة ، ومنحت كل منها بعض الحقوق لمواطني المدن الاخرى . فحققت اذن فيا بينها وحدة يجوز لنا الاعتقاد بأنها ، لو قيض لها غو طبيعي ، لانتهت الى الانصهار : فالمنطق يقضي بشد الروابط العضوية ، والانتقال على التوالي من الجبهة الدفاعية المشتركة الى التحالف ومن الدولة الاتحادية ومن الدولة الاتحادية ، بالتدرج ،

الدفاعية المشارة الى التحالف ومن التحالف الى الدولة الاتحادية ومن الدولة الاتحادية بالمدرج ، الى الدولة الواحدة . ولكننا نعلم علم اليقين ان حالة على هذا الوضوح وهذه المؤاتاة لم تبرز في غير مكان . ففي الاطار الجغرافي الكبير الآخر ، أي سهل تساليا الواسع ، لم تظهر دلائل تطور ممكن نحو الوحدة ، قبل خضوع البلاد لفيلبوس المقدوني ، الا بسرعة البرق الخاطف . ولكن انفراد مثل الدولة البيوسية واقع لا يرقى إليه الشك .

انفراد مثل الدولة البيوسية واقع لا يرقى إليه الشك .

ليس في الحقيقة ، في هذا المثل ، ما يحمل على البحث عن الفوارق ، لا بل انه يؤيد ما يرى في غير مكان . ومما لا شك فيه ان الاختبار البيوسي هذا قد اعترضته القوة الاجنبية فأوقفته : فاذا لم يؤد الانتصار المقدوني الى زوال الدولة البيوسية زوالا قانوبيا ، فانه قد أفضى ، على الأقل ، الى ارتخاء روابطها الداخلية واضعاف بل تدمير طيبة ، مدينتها الرئيسية ، التي كانت قد نظمت هذه الدولة وأشرفت عمليا على ادارتها : ولكن مجرد نجاح اقتصاص فيلبوس والاسكندر من طيبة في ايقاف تطور انطلق انطلاقة مشجعة لدليل واضح على ان هذا التطور كان مصطنعا . ويبدو ان المدن البيوسية الاخرى لم تسر ينيرة مع التيار الذي اوجدته طيبة . فاو اتبح للدولة البيوسية ان تعيش ، لغدت الدولة الطبيبة فحسب .

يجب في الواقع انتظار العهد التالي حتى ترضى بعض المدن ، عن طريق القسر ، بالتضحية بشيء من سيادتها النظرية ، التي دافعت عنها دفاعاً حريصاً حذراً حتى ذاك التاريح ، بغية ايجاد دول اتحادية حقيقية . ولكن هذا المشال الاعلى ، الذي لن تسمح له القوة الرومانية بالتحين طويلا ، غريب عن اليونان الكلاسيكية . فهو انما أوجده اخفاق « البولس »واملته الضرورة ، لانه يحاول بشتى طرق المحاولة تحقيق توازن المالك الهلينية الكبرى بوضع حسد نهائي للتفنت الاقليمي الخاص .

المدينة سيَّدة ايضاً ، داخل اراضيها ، على الاشياء والبكائنات على السواء ،

المدينة والفرد وقد تمتعت بهذه السيادة ، نطريا ، منذ البداية وفي كل مكان . وقداستمرت في الواقع ، بفضل تقدم الديموقراطية ، في توسيع النطاق العملي لسيادتها . فالديموقراطية لا تعني قط تراخي سلطة الدولة . ومن خطل الرأي القول بغير ذلك ، انطلاقاً من مثل سبارطة . في القرنين الخامس والرابع ، المدن ( الاوليغارشية ) التي تحكمها الاقليات ، فحكمها الاقليات ،

والاوليغارشيون ، في كل مكان ، يستهويهم ، على الاقل ، الاعجاب بمؤسساتها . ولكن ذلسك ليس سوى انتهازية ، او بالحري اختيار اهون الشرور . فإذا مــا نظرنا الى مبادىء تنظيم سيارطة ، بدن لنا هذه المدينة ، في النطاق الاجتماعي خصوصاً . ومن بعض النواحي السياسية ايضًا، كَا كُمُـلُ الديموقراطيات اليونانية . وفي الصفة « متساوون » التي تنعت بهـــا مواطنيها برهان قاطع على ذلــك . فالاوليغارشية الحقيقية تقوم عــــلى اسس اخرى . وهي لا تربط المواطن بالدولة مباشرة ، بل تضع بينهما هيئات وسيطة او اطارات اجتماعيـــة منظمة ، ليس الفرد فيها سوى عنصر من عناصر الجماعات المشكلة وفاقيًا للنسب ، والمصونة بفضل المحافظة على عبادات البنو"ة الحقيقية أو الاسطورية ، وهذه العبادات أفضل مسا يصون تقاليد الجدود . بهذه الهيئات الوسيطة تصطدم الدولة عندما تقرر العمل ، وعندها من القوة مـــا يجعلها غالبًا تسيطر على الدولة نفسها . لذلك يجب ان يتم التطور الديموقراطي على حسابهـــا . اجل ان هذا التطور يحرر المواطن من الروابط التي تقيده . ولكن المدينة ايضًا تفيد منه لأنها تصبح أمنع قوة وطلبقة في ممارسة سيادتهما المباشرة الفورية عملي الافراد المنعزلين . حينذاك ، وحينذاك فقط ، يقوى عند الاوليغارشيين ميل نحو سبارطة سبق ونما عندهم بفضل عدائهــــا للاستبداد، فيحولون انظارهم اليها ، لا سيما وانها لم تعرف قط هذه الهيئات الوسيطة؛ وان الدولة فيها تضع كل طاقتها بالتالي في خدمة المحافظة على التقاليد الادبية التي فتحت فيها الثملم في غير مكان ؟ ولكن مساندة سبارطة قد اظهرت في النهاية انها عاجزة عن ايقاف التطور العام .

تفرض المدينة ، باسم « نواميس » ، « شرائع » و « عادات » ، كتابية او شفهية ، تسمو على الارادات الفردية او الحالات النوعية . أما القرارات التي تعود الى هذه المبادىء فلا يجوز ان تدعى إلا « مراسيم » ، وتؤخذ كافة الاحتياطات كي لا تتعارض والشرائع . فقد جاء في الكتابة المحفورة في الترموبيل على نصب ليونيداس ورفاقه : « أيها المار ، اذهب وقل لسبارطة اننا متنا اطاعة منا « لنواميسها » . ويضع أفلاطون ، على فم سقراط المحكوم بالموت ظلما وعدواناً مناجاة « النواميس » القمينة بتذكيره ، اذا ما حاول الهرب ، بواجبه في الخضوع خضوعاً أعمى حتى الى اخطائها ، تحاشياً لاحدارها ، شأنه في تحاشي احدار ابيه وامه . وتقوم سيادة « البولس » الداخلية على نفوذ « النواميس » والاحترام الذي توحيه والذي لا حياة جماعية ممكنة بدونه .

لا شك من جهة ثانية في ان « الشرائع » ، التي تسمح بموجبات المدينة ، تحددها بالفعل نفسه ، لانها تفرض على المدينة العمل ببعض القواعد او بعض الطرائق على الاقل . فعقوبة الابعاد مثلا التي توجد ، بأسماء اخرى وبكيفيات مختلفة ، في مدن غير أثينا ، تجيز ان يفرض على المواطن نفي لمدة عشر سنوات دون تقديم أي مبرر ، ودون دعوى او مناقشة ، ودون اتهام أو دفاع . وقليلة في الواقع هي المؤسسات التي تبرز بهذا الوضوح سلطة المدينة البالغة على مواطنيها لانها

مذلك اعطت لنفسها وسيلة ، يحدث ان تلجأ اليها عملياً ، لتنال ، بمجرد هواها او تخوفها ، من رجل لا تهتم حتى لاعلان ذنبه . ولكن الابعاد لا يجوز تقريره الا بعد اجراءات خاصة ، يوفر القيام بها ، للضحايا الممكنة ، حداً أدنى من الضانات . وفي بعض النواحي ، كذلك ، قد تتعدى مفاهيمنا العصرية للدولة المفاهيم اليونانية . فالمدينة التي غالباً ما تقرر حجز ممتلكات محكوم ما تجهل الاستملاك لاعتبارات تقتضيها المنفعة العامة . ف و النواميس ، ايضاً اذن قد لا تماشى و الدولس ، احماناً .

ولكن لا شيء ، نظريا ، يحظر التحوير ، والتوسع في الشرائع . وفي سبيل اعطامًا المزيد من النفوذ ، تطبيع بطابيع ديني او اكرامي على الاقل . ولكن الجميع يعرفون انها في الواقع عمل بشري لأنهم يذكرون واضعها المعتبرين اشخاصاً حقيقين حتى ولو تسربت الاساطير الى تاريخ حياتهم ولأن اعادة النظر فيها امر ممكن شريطة العمل باجراءات محددة . فليس اذن، من حيث المبدأ ، اي حد لنفوذ الشرائع الذي قد يتناول جميع مطاهر الحيساة البشرية وجميع مراحلها واعالها ، كاحدث في سبارطة حيث اخضع المواطن للدولة منذ السنة السابعة حتى السنة الستين . اما في غير مكان فيه في هذا النفوذ اكثر استتاراً ، ويطيب للاثينيين ان يتباهوا به . ولكن شرائع أثينا نفسها و وقد عد لها النموذ اكثر استناراً ، ويطيب للاثينيين ان يتباهوا السادس ، ثم اعيد النظر فيها واضيفت بعض الشرائع الجديدة اليها – تناول ألف باحية من نواحي الحياة الجاعة على السواء . فهي تحدد الواجبات الدينية والمالية والمسكرية حيال المجموع كا تحدد شروط الزواج الشرعي والعقود النجارية وتربياة الاولاد . والمسكرية حيال المجموع كا تحدد شروط الزواج الشرعي والعقود النجارية وتربيا الدينية والمالية والمسكرية حيال المجموع كا تحدد شروط الزواج الشرعي والعقود النجارية وتربيا الدينية وتفاديا والم استغلاله استغلالاً ثوريا ممكناً . وكان باستطاعتها التدخل في كل الحقول التي المملما دونما تعرض لاى معدأ اساسي .

فلماذا لم تفعل يا ترى ? هل ان الضرورة لم تتض بذلك ام ان مرد ذلك الى قوة المقليد ، او التحفظ الفطين ، او الاشمنزاز بتأثير المثالية ? قليل من كل ذلك في آن واحد . اجل لقد شدد المقائديون القدامى على الفكرة التي لاقت ارفع اصدائها واجملها في النأبين الذي ينسبه توسيديد الى بريكليس في السنة ٤٣١ : ليس لسلطات المدينة من مبرر سوى حماية المواطن من الضغط الداخلي والضغط الخارجي ؛ تحاول المدينة ، مقابل ذلك ، الاحسة الفرص لتفتح شخصيته الفردية تفتحاً كاملا ؛ تستهدف المدينة تأمين الحرية والعدالة للمواطن . وهذا لعمري هو المشل الاعلى للحضارة اليونانية الكلاسيكية . ولكن كم من الناس رأوه ولو رؤية غامضة ? وكم منهم كانوا مستعدين لتكييف اعمالهم عليه .

من حسن الطالع ان الظروف اتاحت ، خلال وقت قصير وفي بعض المدن المحظية ، ترائي ذلك التعاون العجيب بين المجموع والفرد ، النافع لهــذا وذاك ، ومباشرة تحقيقه وتحييزه . . .

وعلى الرغم من بقائه نظرياً في غالب الاحيان أو من صيرورته نظرياً بسرعة ، فان هذا المشـل الاعلى يمثل واحدة من أثمن معطيات الحضارة اليونانية الكلاسيكية التي عرفت ، خلال القرون، حيوية ناشطة مستمرة .

### ٢ - خطوط التنظيم السياسي العامة

بديهي ان تنظيم المدن متنوع جديّاً. فسيادة المدن ، بالاضافة الى مرونة الفكر اليوناني واختلاف الحالات التاريخيية تستلزم هذه النتيجة. ولكن هنالك بعض الميادين العامة المشتركة أملاها الاختبار او تولدت من تقاليد العدد القدم.

المدينة اليونانية جمهورية اولاً . أجل ، لقد قامت الملكية في كل مكان في البداية . واذا لم تول قائمة في اليونان الحقيقية ، فان وجودها إسمي فحسب ، وهي اقرب الى ولاية محدودة الصلاحيات والمد"ة ينتخب من تسند اليه دونما اعتبار الى منشإه العائلي . وتقدم لنا أثينا أجلى مثل على ذلك : فالملك ( الفاسيكفس ) فيها واحد من مجلس الأراكنة العشرة الذين يجري انتخابهم كل سنة ، ولا يلعب سوى دور ديني وقضائي غير ذي اثر في الواقع ، ويجري تعمينه بالقرعة كباقي الأراكنة وفاقاً لطريقة أدخلت عليها تحويرات شتى في القرن الخامس بغية الحد بصورة نافذة من امكانات المخاتلة والضغط . لكن سبارطة هنا ايضاً تشند عن القاعدة . وليس من أقل مميزاتها ان تحتفظ بملكين مدى الحياة ينتسبان وراثياً الى أسرتي و الآجياس » ويتولى أحدهما بالضرورة قيادة الجيش . ولكن الملكية قد ضعفت في سبارطة نفسها . وانظمة الخلافة الوراثية من التعقيد بحيث يتوجب احياناً على المدينة الاختيار بين طلاب هذا المنصب الكثيرين . وقد أعيد النظر بنوع خاص في مبدأ مسؤولية الملوك حتى بين طلاب هذا المنصب الكثيرين . وقد أعيد النظر بنوع خاص في مبدأ مسؤولية الموك حتى الرهيبة الى الامتثال بحكمة لتعليات السلطات الادارية . فشتان ، في سبارطة نفسها بين ، ملكية الموم وملكمة الازمنة الغام .

لم يكتب البقاء لملكيات الأزمنة الغابرة سوى في المناطق البعيدة عن اليونان الأم ، بفعل اتصالها بالشرق الملكي ، كما في قبرص ، ولا سيا في الشمال من شبه الجزيرة اليونانية ، بفعل اتصالها بالقبائل البلقانية البربرية ، كما في الأبير ومقدونيا وتراقيا . فهنالك تلعب التأثيرات الشرقية دورها ، ولا سيا الحاجة الى الوقوف في وجه منافسة الفينيقيين الساميين القوية ، المقيمين ، هم أيضا ، في الجزيرة . وهنا ، بالاضافة الى البعد عن التيار العام للتطور اليوناني ، حافز الرغبة في الوقوف في وجه غزوات الجيران الشنبين . فالملكية في العالم اليوناني ، خلال القرر الخامس والنصف الاول من القين الرابع الما هي نظام مناطق الحدود . ومما يلفت الانظار ان هؤلاء الملوك ، في شمالي شبه الجزيرة على الأقسل ، لا يطلقون على أنفسهم ولا يلتقبون ، في علائقهم الملوك ، في شمالي شبه الجزيرة على الأقسل ، لا يطلقون على أنفسهم ولا يلتقبون ، في علائقهم

بالاغريق ، بلقب و الفاسيلفس ، الذي هو من خاصياتهم والذي أحيط بهالة من الإجــــلال في الملاحم الهوميروسية . ولن يعم استعاله من جديد إلا بعــد الاسكندر . فكأن مفهوم الملكية حينذاك اعتبر ، بالاجماع ، مفهوماً غريباً عن الحضارة اليونانية وميزة من ميزات البربرية .

ولم يقف جهل المدينة المونانية عند الملكية فحسب ، يل تعداها الى الحسكم الفردي بوجسه عام . أجل انها عرفت الاستبداد احياناً في العهد السابق بشمول كاف لأن نرى ، في نظهام الحُـكُم هذا ؟ مرحلة شبه طبيعية من مراحل التطور السياسي . ولكن هذه المرحلة قد دخلت في التَّاريخ. فالاستبداد، حيثًا قام بفعل ظروف الوضع الداخلي، قد زال منذ أواخر القررب السادس . اما في غير مكان ، كصقليا وايطاليا الجنوبية مشلًا ، فقد استمر هذا الاستبداد بضع عشرات من السنين بفضل الاسباب نفسها التي أناحت له تسلم الحكم ، اي الخطر الخارجي . ولكن زوال هذا الاخير يسبب زواله ايضــاً . فبعد ان كسر القرطاجيون في هيميرا ( ٤٨٠ ) والاتروريون في كومس (٤٧٤) ، حسكم على عهد سلالة الديينومينيس بالزوال في سيراكوزا . وقد انهار بالفعيل في السنة ٤٦٦ ، فعرفت المدينة الصقلية الكبرى سيادة « النواميس » مرة اخرى ، بعد فترة من البلبلة والتشويش . فبدا الاستبداد حينذاك ، وحتى السنوات الاخيرة من القرن الخامس ، وكأنه مرحلة سحيقة من تاريخ العالم اليوناني القديم . ولكنه لن يلبث ان يعود الى الظهور ، في سيراكوزا اولا ، مع دونيس الاول الذي تسلم السلطة في السنة ١٠٥ مستثمراً خطورة التهديد القرطاجي الذي لاح في الأفق مرة ثانية ايضاً. ويتوسع الاستبداد في القرن الرابع رويداً رويداً بفضل الخطر العسكري اولاً والمتاعب الداخلية ثانياً . ولكن عودته الى الظهور وتوسعه انما هما من ذيول الأزمة التي تمر بهــا المدينة ؛ إذ ان المفهوم الكلاسيكي للمدينة ـ يتعارض والاستبداد تعارضاً كلياً .

ف « البولس » الكلاسيكية تخشى الفرد المتفوق الذي قد تكلفها خدماته ، اذا كان له من خدمات ، غنا غالياً جداً في النهاية . ويقلقها كل نفوذ فردي ، لانها لا ترى كيف يمكنها ان تضع له حدوداً لا يتخطاه الله . لذلك فليس من احتياط لا ترى حاجة اليه ، وليس من ظنة مهينة في نظرها فلا يدو ناسم القائد في النذور والانصاب التذكارية الاخرى للانتصارات ، بل اسم المدينة دون غيرها . وسيرد على لسان ديوستينس ما يلي : « ما كان ليخطر على بال احد ان يدعو انتصار سلامين باسم تيمستوكلس لأنه عرف بانتصار الاثينيين، ولا ان يدعو انتصار ماراتون باسم ميلتيادس لانه عرف بانتصار المدينة . ولا يمكن لأي رجل في وظيفة عامة النيطمئن لغده او ان ينجو من المراقبة الدقيقة في نطاق عمله . فهها كان من احترام بريكليس يطمئن لغده او ان ينجو من المراقبة الدقيقة في نطاق عمله مع المجلس ، فلم يتردد خصومه في لسيادة الشعب ومن مراعاته لها بكل خلوص نية في تعامله مع المجلس ، فلم يتردد خصومه في النيصموه بالاستبداد ، وقد جاء اخيراً يوم قلبه الشعب فيه وحكم عليه . وقسد قوسي التطور اللاحق هذه النزعة . احسل ان تقدم التقنية العسكرية وتكاثر الحروب وتزايد صعوباتها قد اللاحق هذه النزعة . احسل ان تقدم التقنية العسكرية وتكاثر الحروب وتزايد صعوباتها قد

أتاحت للقواد المنتصرين مزيدا من الشعبية . فإن حرب الباوبونيز التي انتهت بانتصار أحاط ليسنذروس بشهرة ونفوذ لا مثيل لها ترسم بهذا الصدد عطفة حاسمة في تاريخ العادات والاخلاق. وهكذا غدا القواد منذ ذاك الحين موضوع اكرام فردي لم يكن ليخطر على بال . ولكن همذا الحاس الشعبي الهائج يقابله في حالة الهزيمة ، او خيبة الامل فقط ، انهيار صنم الأمس مع ما يرافق هسذا الانهيار من حميا غضبة وهيجان . وقد نال بطلا عظمة طيبة ايبامينونداس وبياوبيداس ما نال غيرهما من ذلك . وليست حياة كل من يتعاطى السياسة في أثينا سوى سلسلة طويلة من الدعاوى يكون فيها اما مدعيا واما مدعى عليه . ونادرون جداً هم رجال الدولة العظام الذين لم يتعرضوا للغرامة او النفى أو حتى لعقوبة الإعدام احباناً .

لقد قيل عن هذه الظينة انها من قبيل الحسد الذي يتآكل النخبة . وفي هذا القول بعض الحقيقة لأن الجاهير في كل زمان ومكان متقلبة متلونة متحفزة لإسقاط اولئك الذين تبدو وكأنها لم تضعهم داخل الهيكل إلا لتجعل منهم هدفاً لحذرها . وتجدر الاشارة هنا الى ان هذا السلوك لم يكن قط وقفاً على المدن الديموقراطية حينذاك . فقد سلكته المدن الاوليغارشية ايضاً حيث تسيء البطبقات الحاكمة الظن في من يسعى وراء الظهور من اعضائها . لقد قيل الكثير عن الحسد الديموقراطي او بغضاء الجاهير الطبيعية لكل من يلفت الانظار بسموه عن الكثير عن الحسد الديموقراطي او بغضاء الجاهير الطبيعية لكل من يلفت الانظار بسموه عن المستوى السعام . ولكن الجدير بنا ، اذا كان لهذا الحسد من اثر ، ان نقول عنه انه يوناني المنشأ وانه جزء لا يتجزأ من سيكولوجية « البولس » . ويجب في الحقيقة ان نبحث عن اصلا في اختبار عهود الاستبداد السابق ، الذي يكفي للوقوف موقفاً حذراً من الشعبيات الكاسحة التي يستطيع من يتمتع بها ان يفرض سلطته الشخصية ويستبدل النواميس بارادته . فقد قدرت سبارطة حق قدره الفرر الذي أنزله بها كبرياء الوصي بوزانياس الذي انتصر في بلاتيا ، كا

ان عودة السلطة الملكية ، ودخولها مرة ثانية في صميم الحضارة اليونانية سيتفق حدوثهما مع نهاية الحضارة الكلاسيكية . كما ان في هذه العودة وهمذا الدخول أوضح مصداق لهبوط الحضارة الكلاسيكية وزوالها .

ان أثينا لا تزال تخشى قيام بيسيستراتوس جديد .

ان هذه المبادىء العامة التي اتفقت الاوليغارشيات والديموقراطيات على الأخذ بها الجميسة قد أفضت بالضرورة الى تشابه في تنظيم السلطات العامة . فليس ، على الخصوص، من مدينة حقيقية بدون ثلاثة أجهزة سياسية : الجمعية والمجلس والقضاة المدنيون. وقد تتفاوت الاهمية النسبية لهذه الأجهزة لا من حيث توزيع الكفاءات المختلفة فحسب ، بل ، بنوع خاص ، من حيث الذهنية والعادات التي تسيّر نشاطها . ولكنها موجودة في كل مكان . ويؤيد شمولها سوابق راسخة في القدم . ففي الدولة الهوميروسية نفسها لا يقدم الملك عادة ( وهو يوازي القضاة المدنيين بمفرده )على اتخاذ أي قرار قبل الاستثناس بآراء مستشاريه ، وفي

الظروف الهامة يدعو الجمعية للالتئام . وقد جمل التطور اللاحق هذه الاجهزة اكثر متانة، إذ ان افضل وسيلة للحد من تجاوزات السلطة هي في وضع السلطة تحت رقابة وسيطرة اجهزة جماعية . لذلك فان الشروط العامة لملائقها المتبادلة قد فرضت نفسها في كل مكان .

تقوم في الاساس جمعية المواطنين ذات السيادة من الوجهة النظرية . وستلفت انظار الرومان الذين يخضعون لعادات اخرى ملاحظة نافهة لهما مغزاها ، وهي ان اعضاء الجمعية اليونانيية يشتركون في اعمالها جالسين على مقاعد خشبية ، أو درجات معدة في الارض المتحدرة . فتثبت الجمعية بذلك رمزيا ، أمام المكتب الذي يرأسها ، سلطتها الاولى النافذة ، كا سيخال لشيشرون . ولا يمكننا ان نتصور في غير سبارطة الحق القانوني المنوح للمجلس والملوك في رقع جلسة الجمعية اذا ما اتخذت «قراراً معوجاً » . ولكن لم يعمل قط بهذا الحق حينذاك . فقد آر الحكام في سبارطة والمدن الاوليغارشية تجنب الصعوبة على مجابهتها . فالجمعية ، وفاقا للانظمة ، قد تتسع لكثير أو قليل من الاعضاء ، وقد تتعدد اجتاعاتها او تقل ، وقد تفعمل فيها أو لا تفعل تأثيرات تجعل من سيادتها النظرية سيادة واقعية متفاوتة المدى . ولكن المبدأ سليم ولا اعتراض عليه إلا في سبارطة بفعل تشريعها القدي .

اما الخلافات البينة فتدور حول دخول الجمعية الذي وضعت له في المدن الاوليغارشية شروط مقيدة ، متفاوتة جداً على كل حال . يطيب لهذه المدن مثلاً تأخير السن القانونية التي يحددها غيرها حوالى العشرين ، وتوجد الفوارق بين المواطنين في ما تغرضه عليهم من رسوم عنتلفة للاشتراك في الاقتراع ، ويذهب بعضها أحيانا الى حرمان الذين يمارسون ، أو حتى الذين مارسوا ، مهنة او تجارة صغيرة ، من هذا الحق . فينتج من ذلك ان سيكولوجية الجمعية وسلوك اعضاع ايختلفان كثيراً باختلاف المدن . يتمتع المشتركون الحاضرون مبدئياً بحقوق متساوية داخل الجمعية لا سياحق ابداء الرأي . ولكن مراعاة الفوارق الاجتاعية تجعل من هذا المبدأ حرفاً مينا في المدن الاوليغارشية ، بما يبرر تباهي الأثينيين بأن ديوقر اطيتهم مبنية على حرفاً مينا في المدن الاوليغارشية ، بما يبرر تباهي الأثينيين بأن ديوقر اطيتهم مبنية على

« المساواة في حق الكلام ، التي هي بالفعل عندهم واقع راهن .

على الرغم من هذه الفوارق ، ليس شمول وجود الجعية بجر"د تشابه سطحي فحسب . فانمسا هو يعني ان حق الاشتراك في حياة المدينة السياسية حتى شخصي لا يفو"ض به احد : فاليونان الكلاسيكية تجهل النظام التمثيلي ولا تدرك معنى لغير ممارسة السيادة المباشرة . وليست هذه الطريقة بالطريقة السهلة ، على الرغم من انكاش رقمة المدينة العادية . وقد تغضي احيانا الى مود نظرية ، كا حصل للمواطنين الذين اسكنتهم أثينا في خلقيدونيا او في الهلليسبونت ( الدردنيل ) ، محتفظة لهم مجتهم النظري في الاشتراك في اعمال الجعية . فهل مرد هذا الى قوة الاستمرار ? ربما كان ذلك ، ولكن يجب ان نضيف الى هذه القوة سبباً آخر هو في الاساس من نفوذها ، أعنى به الحوف من ان يقوم ، بين المواطن والدولة ، وسبط لا لزوم له لمن لا

يزعجه الحضور شخصيًا ، او وسيط يهدد بالخطر استقلال المواطن وسيادته .

لا ريب في ان اليونان الكلاسيكية تتشابه في ذلك بكثير من المجتمعات القديمة ، ولا سيا روما ، حيث يؤدي فقدان النظام التمثيلي الى نتائج أشد مغايرة وتناقضا . ولكن طريقة التصويت ، على تنوعها في المدن المحتلفة ، وفي المدينة الواحدة احيانا ، تكشف عن ميزة خاصة بالاغريق دون غيرهم . فالجمعيات الرومانية تصوت بفئاتها التي تتمتع كل واحدة منها بصوت ، دونما نظر الى عدد الاعضاء الحاضرين ؛ ولذلك فالمساواة المعترف بها قائمة بين الفئات كفئات ، لا بين المواطنين كأفراد . اما في الجمعيات اليونانية فالتصويت ابداً فردي فقط ، على ان ينصهر كل عضو ، عند جمع الآراء النهائي ، في مجموع واحد . واننا لنامس هنا ايضا ذاك الحرص نفسه على المساواة بين المواطنين المواطنين والدولة جهاز يستطيع الحد من الغاسك المباشر المتبادل بينها .

قد يبرز المجلس، وهو الجهاز السياسي الثاني المشترك بين كافة المدن اليونانية ، اكثر المجلس المجلس الجعية . فليست هذه الاخيرة ، في بعض الاوليغارشيات المتطرفة ، سوى جهاز شكلي فحسب. اما المجلس فيعقد اجتاعات متكررة في كل المدن ويلعب دوراً هاما في المدن الديوقراطية ودوراً رئيسياً في المدن الاوليغارشية من الناحيتين النظرية والعملية.

انه في كل مكان يراقب نشاط القضاة المدنين ، ويؤمن الاعال الادارية الجارية وتنفيذ مقررات الجعية ، ويعد هذه المقررات ويوجه بالتالي سياسة المدينة. ولكن الانظمة الاوليغارشية توليه ، بالاضافة الى ذلك ، صلاحيات قضائية واسعة في الحقلين المدني والجنائي ، ومهمة العناية بالمحافظة على العامة والخاصة ، وهي مهمة يزيد في اتساعها غموض الكلام الذي يحددها . وبما يجعله ذا حظوة لدى هذه الانظمة ويحدو بها لتوسيع صلاحيته او بالاحرى للامتناع عن تخفيضها ، كونه هيئة استشارية محدودة العدد ، لانه بذلك اقل تعرضاً للانجرافات الطائشة ، ولان تشكيله ، بنوع خاص ، يمكن ان يحصر في حدود آمنة . وقد يعين اعضاؤه احياناً مدى الحياة ، ولكن بجب ان تتوفر فيهم لذلك بعض الشروط ، لا من حيث السن والثروة فحسب ، بل من حيت النسب احياناً ايضاً . وهكذا يتاح للتأثيرات الاجتاعية ولقوة التقاليد ان تلعب دورها فيه بمزيد من السهولة .

بيدان الديموقراطيات، اذا هي خفيضت هيذه الحواجز وحاولت بشتى الوسائل تشكيل مجلس يكون صورة مصغرة عن مجموع المواطنين، تشمر مجاجة لان تتحاشى، بوجود هده الهيئة المحدودة وصلاحياتها، الاخطار الرئيسية العملية لسيادة « ديموس » (شعب ) يعبر عن آرائه في جمعية مرتجلة وسريعة الزوال . فالمجلس الذي يمارس صلاحياته سنة كاملة يؤمن حداً ادنى من الاستمرار ويدرس مسبقاً في الوقت نفسه القضايا المعروضة للمناقشة او تلك التي يجب البت بها .

وهكذا فإن الواقع يفرض على المنطق المجر"د تسليات وتنازلات لا مناص منها .

لكل مدينة يونانية ، اخيراً ، قضاتها المدنيون الذين يختلف اسمهم وعددهم وطريقة ونشروط تعيينهم وتوزيع الصلاحيات فيا بينهم . ولكن بعض

الخطوط مشتركة بينهم في كل مكان ، ويستخلص منها – وليس هذا الاستخلاص بالانطباع

الغرار -- ان القضاء موضع شبهات مركزة وان ما من احتياط الا ويتخذ حياله .

يعين القضاة لسنة واحدة فقط وباستثناء الرؤساء العسكريين -- وقد تأكد هذا الاستثناء في اثينا -- لا يعاد انتخابهم أو لا يعاد فوراً على الاقل . وهم كثيرو العدد في كل مكان حتى في الوظيفة الواحدة ويخضعون لنظام جماعي يوزع السلطة بين عدة قضاة اصيلين . وقد تمشت روما ايضاً على هذه المبادىء الحكيمة . ولكن الاغريق قد ذهبوا في حذرهم الى ابعد من ذلك . فلا يستطيع القضاة في اي مكان ان يتخذوا ، مبادهة ، قراراً هاماً . وليس سوى الضرورات العسكرية ما يوجب ، حين يقودون الجيش ، اعطاءهم المزيد من المتدوحة . ولكن دورهم العملي، في الحقل الدبلوماسي والشؤون الداخلية ، بقتصر في كل مكان على التنفيذ فقط . يخضعون في كل مكان لمراقبة المجلس ولمراقبة الجمعية أحياناً . وهم في كل مكان مسؤولون عن اعمالهم ، حتى مكان لمراقبة المجلس ولمراقبة الجمعية أحياناً . وهم في كل مكان مسؤولون عن اعمالهم ، حتى في اثناء ولايتهم في اغلب الاحيان ، ولكن دائما بعد نهايتها . وليست الامثلة ما يعوزنا ، حتى في

اذا ما اقتصرنا على الخطوط الكبرى ، اتضح لنا ان اوجه الاوليغارشيات والديموقراطيات لا تتعدى ما ذكرنا. المواطنون الايجابيون ومرد اكثرها ، كا سبق ورأينا في سياق هذا البحث ، مثل اعلى مشترك للاستقلال والحرية هو ، كا يبدو لنا ، هدف الاغريق الرئيسي في العهد الكلاسيكي . وهذا يعني استقلال وحرية المدينة والمواطن على السواء . وفي سبيل توفير هاتين النعمتين الكبريين للمدينة والمواطن على الجموع والفرد التضامن والتعاضد المتبادل . فصوماً للاستقلال ، تحتاج المدينة الى تفانى مواطنيها الفعتال الحر . وهي

يحل التناقض محل التشابه وتتسع الحفرة بين الاوليغارشيات والديموقراطيات حين يتوجب تحديد المواطن الحقيقي ، اي ذاك الذي له من الحكمة والخبرة والمصالح ما يكفي لمنحه حقوقه السياسية بكمالها . هنا لعمري يمر الخط الفاصل بين النظامين .

مقابل ذلك تسعى بشتى الطرق وراء توفير استقلالهم الفردى والمحافظة عليه .

القضاة المدنيون

ترفض الديموقراطية التفريق بين مواطنين ايجابين ومواطنين سلبيين . فالقاعدة فيهما هي « الايزونوميا » أي المساواة أمـــام « الناموس » . ومن الطبيعي ان تقدم أثينا المشـــل بقوة منطق لا يتنافى مع حدّ ادنى من التسليم للصرورات العملية بنوح خاص. فيكفى ان يكون الانسان مواطناً حتى يتاح له دخول الجمعية وحتى ابداء الرأى فيهـــــا والفوز بعضوية المجلس وممارسة اكثرية مهام القضاة . ولا ريب من حيث المبدأ ان هنالك بعض الشروط الماليةلوظائف القضاء او لأهمها على الاقل . ولكن هذه الشروط يدركها العفـاء ؛ فما خص الأراكنة ، منذ منتصف القرن الخامس . وليس سوى أمناء الخزينة من يجب ان ينتسبوا الى الطبقات الثرية حتى يتمكنوا من تقديم الضانات اذا اساؤوا التصرف. امـا قواد الجيش والاسطول الذين يتصرفون بالاعتمادات العسكرية والدبلوماسية فيكفى ان يملكوا عقارات في الاتسك وان يكون لهم في الوقت نفسه ولد شرعي . ويستدل من هذا الشرط الاخير ان الغاية المتوخاة ليست تأمين رهن احتماطاً لدعوى ممكنة ، بل ضمان مرشحين يهتمون لأمر المحافظة على ارض الوطن بحافز غيرتهم على عائلة واملاك غير منقولة ، وكلاهما معرض جـداً للخطر في ظروف الكوارث العسكرية: فالهدف اذن توفير الرؤساء المستعدين لكل تضحية ، تهربا من اولئك الذين لا تشدهم الى الوطن صلة العائلة والبيت . تلك هي اهم الفوارق في المساواة النظرية بين كافـة المواطنين . ويجب أن نضمف إلى ذلك أن القرعة قد اعتمدت قاعدة في تعيين المستشارين والقضاة باستثناء اولئك الذين تستلزم مهمتهم معارف فنية ، كالرؤساء العسكريين مثلا. ولادراك ظهور هذه الطريقة ، يجب ان نعود بالذا كرة الى مبررها الديني، كما يجب ، لادراك شمولها، ان نفسح مكانا خاصاً ككابوس التأثيرات المالية والنُّـسَبية والدسيسة العادية والخاتلة نفسهما ، وكان من شأنها كلها ان تقضى على المساواة التي هي محكالديموقراطية وإثمن فتح حققة ﴿ الديموس ﴾.

على دقيض ذلك ، تفرق الاوليغارشيات بين المواطنين ، آخذة باعتبسارات السن والملكية العقارية ومجموع الثروة والنسب، وفاقاً لطرائق متنوعة جداً ، متأثرة بهذا او ذاك من العوامل على حدة او بعدة عوامل في آن واحد . وليس هنالك نموذج للأوليغارشية ، بل اوليغارشيات قد يتفاوت عدد حكامها ، حتى ان بعضها قد اعتبر، في نظر المصنفين الاقدمين ولا سيا ارسطو، كديموقراطيات معتدلة . ولكنها انتهت كلها الى تخفيض عدد المواطنين الذين يحق لهم الاشتراك في الحسكم بالنسبة الى عدد المواطنين الذين يحق لهم الانظمة القديمة ، اذ كان الاشراف ، بفعل تفوقهم ثروة و « صلاحاً » ، يبسطون حولهم ، بقوة التقاليد والاعراف ، نفوذاً مسيطراً . وهي لا تسلتم إلا بما هو ضروري للتطور العام . فحيثا التقاليد والاعراف ، نفوذاً مسيطراً . وهي لا تسلتم إلا بما هو ضروري للتطور العام . فحيثا المحقوق للثروة حتى المنقولة منها . غير ان الفقر ، وهو عيب لا دواء له ، لا يحرم من الوظائف العامة فحسب ، بل غالباً ما يحول دون دخول الجلية التى لا دور نافذ لها على كل حال . وهكذا العامة فحسب ، بل غالباً ما يحول دون دخول الجلية التى لا دور نافذ لها على كل حال . وهكذا

تكو"نت المعادلة العملية ( اوليفارشيون -- اغنياء ) التي تحو"ل النزاعات السياسية الى منافسات اجتهاعية ، منذ نهاية القرن الخامس بنوع خاص .

#### ٣ – الديموقراطية اليونانية

من الخطأ الفادح ان نتصور ، انطلاقاً من اولوية أثينا الفكرية والفنية في تقدم الدبوقراطية عهد بريكليس، ان الدبوقراطية سادت العالم اليوناني منذ القرن الخامس . فما زالت الانظمة الاوليغارشية ، حتى في ذاك العهد ، كثيرة وقوية ، لا بل انها تسيطر سيطرة تامة في الدونان البرية على الاقل . بيد ان النصر الشامل الدي عرفته ، لسنوات معدودة، بفضل هزيمة اثينا في حرب البلوبونيز وبفضل نشاط سبارطة العطوف بعد انتصارها ، لم يدم سوى فترة قصيرة الأمد جداً . فلم تلبث الديموقراطية ان استقرت في اثينا، وكانت المصاعب الاولى في سبارطة التي اصطدمت بتصميم الحكومات، حتى الاوليغارشية، على الاستقلال، كافية لأن تتنفس الديموقراطيات الصعداء في كل مكان.

استمر تقدم الديموقراطيات طيلة القرن الرابع الذي هو قرن انهيار سبارطة بعد انكسارها في لوكترا في السنة ٣٧١، وفي الوقت نفسه قرن تسرب الديموقراطية الى الدونان البرية حيث تتوسع بقعة الزيت. ويعود الفضل في وثبة الديموقراطية هذه ، قبل اثينا ، الى طيبة التي تتبنى الانظمة الديموقراطية وتعممها في كافة انحاء بيوسيا ، بعد تحررها من الاحتلال اللاكيديموني في السنة ٣٧٨. وبعد معركة لوكترا ادخلت جيوش طيبة هذه الانظمة الى قلب الماويونيز ، في اقل المقاطعات ألجلمة تطوراً حتى ذاك العهد .

بيد ان التدخل المقدوني ، الذي يخطىء من يعتبره خدمة جلتى للاوليفارشين، قد اخر هذا التطور تأخيراً لامراء فيه. فن المحتوم على فيلبوس، في صراعه ضد المدن اليونائية التي يحكمها الديموقر اطيون اجمالا، ان يستميل عطف خصومهم ؛ رمن المحتوم ايضاً على هؤلاء، شأن كثير من الاغريق الذين يؤثرون الحزبية على الوطنية، ان يستجيبوا بصورة عامة لدعوته، بحيث ان انتصاره هنا او هناك يغدو بالتالي انتصاراً لهم . ولكن بالرغم من هذا الحادث العارض الذي افتعلته انتهازية دبلوماسي وقائد واقعي الى اقصى حدود الواقعية، فان مصير الصراع الذي قام، منذ قرون، بين هاتين المثاليتين لا يدع مجالا للشك عند نهاية العهد الكلاسيكي. فالاسكندر يقيم انظمة ديموقراطية في المدن اليونائية التي حررها في آسيا من السيطرة الفارسية . وسيتسابق بعض المتنافسين ، بمن سيتنازعون إرثه ، في المبادرة الى مجاملة الديموقراطيين في اليونان نفسها . ولن يبقى للاوليغارشين حينذاك الا ان يتدبروا امرهم المفعول بايجاد انظمة مبتكرة كي يخفوا ، وراء ستار ديموقراطي ، واقعاً آخر غير ديموقراطي .

فما هو تعليل اندفاع الديموقراطية هذا ? لقد لعبت الظروف الواقعية دورها ، واهمهاهبوط سبارطة . ولكن نظرة واحدة الى التطور الذي رسمنا خطوطه الكبرى تكشف لنا عن اهمية حرب البلوبونير. فإن هذه الحرب، مجد ذاتها ، تفرض نفسها على التاريخ باتساعها وطول امدها.

ثم انها ، بنوع خاص ، كانت منطلقاً لسلسلة حروب القرن الرابع التي عقبتها وأتت على ها سلم من التدمير في كافة مناطق العالم اليوناني دون استثناء . وقد ضعضعت هذه الحروب ، في كلن ، التوازن السابق ، وحررت قوى مستترة ، جهلت نفسها فيا مضى وقد رت ، منذ ذاك الحين ، الحدمات التي قدمتها للمدينة . وأفقرت الطبقة الريفية المتوسطة التي كانت تدعم ، بعدد افرادها وثباتها ، التقاليد القديمة . وأبرزت أو زادت الخصومة بين الاغنياء والفقراء التي لم تكن من قبل سوى مظهر من مظاهر الخصومة بين النظامين المتقابلين ، والتي غدت اليوم مظهرها الرئيسي . فإذا ما عرضت المشكلة على هذا الشكل بحدتها ، موجزة ومعتقة من عناصرها المعنوية التقليدية ، يتحتم والحالة هذه ، تغلب الديموقراطية لأنها تتفق ، اكثر من منافستها ، مع الشخصية الانسانية يستتبعان بالضرورة فكرة المساواة ، كما ان المفهوم المتبع للمدينة والمواطن يوصي منطقياً بأنظمة سياسية تمنح الحقوق نفسها لجميع اعضاء الهيئة المدنية . وكان من الواجب، لإيقاف الدفعة الديموقراطية ، تبديل مثل « البولس » الأعلى بالذات ، وهذا ما لا يتوفق إليه ، لايقاف الدفعة الديموقراطية ، تبديل مثل « البولس » الأعلى بالذات ، وهذا ما لا يتوفق إليه ، على الرغم من حد قهجاتهم ، فلاسفة القرن الرابع المشهورون اجمالاً برغبتهم عن الديموقراطية .

حدود المكرة الديموقراطية اليوبانيســـة

بيد أن الديموقراطيات اليونانية لم تسر في المنطق إلى ابعد من هذا الحد". وقد يستهوينا أن نصمها بالتناقض لانها حصرت في مواطنيها دون غيرهم ، حقوقاً كان من المتوقع أن تمنحها لغيرهم بمزيد من

السخاء . أجل يبدو في تعاليمها بعض دلائل الشمول . ولكن هذه التعاليم لم يتسع نطاقها الا بل الم تشمل أناساً يقيمون في اراضيها ، منذ اجيال أحياما ، ويمارسون عملياً حياة المواطنين اليومية . ان هذه الثغرة ، في الناحية الانسانية من الحضارة اليونانية الكلاسيكية التي تشدّنا إلىها ألف صلة وصلة ، من الخطورة بحيث لا يجوز ان نشير الى وجودها بحرد اشارة فقط .

صحيح ان أثينا ، مثال الديموقراطيات اليونانية ، لم تفكر هنيهة واحـــدة بالغاء الرق . واكتفت من هذا الأمر ببعض المستحدثات الشرعية التي رافقت بعض مــا طرأ على الأخلاق من رفق وخففت بعض الشيء من مصير الأرقاء فيها بالمقارنة الى المدن الاخرى .

صحيح ايضا ان أثينا قد اعتمدت ، حيال الأجانب ، حرمانا شرعيا رافق تقدمه تقدم الديموقراطية . ففي اوائل القرن الرابع ، فكر صولون باعطاء صفة المواطن لمبعدي المدن الاخرى وللأجانب الذين يأتون مع عيالهم للعيش والعمل في « الأتيك » . وحين قام كليستين ، بعد ذلك ، باعيادة توزيع المواطنين الطبقي ، استفاد من الظرف لتسجيل مقيمين أجانب عديدين كمواطنين . ولكن هذه المعاملة الكريمة زالت خلال القرن الخامس ، ومسع ذلك فقد بقيت أثينا مضيافة . وعاش هؤلاء المقيمون على اراضيها بأعداد كبيرة وكانوا بنشاطهم عنصراً

ضرورياً لازدهارها الاقتصادي . فاختلطوا بالمواطنين وعاشوا مثلهم على مساواة في المهنة والثروة ، أقلته في المدينة ، إذ ان الريف لا يستهويهم بسبب حرمانهم من حق التملك . وتلقى اولادهم تربية اولاد المواطنين نفسها ، وفي المدارس نفسها . واخضعوا المواجبات العسكرية والمالية نفسها التي أخضع لها المواطنون ولم يميزهم عنهم ، على هذا الصعيد ، سوى رسم سنوي طفيف فرض عليهم . وحوكموا أمام المحاكم نفسها ، ووفاقاً للقانون نفسه . واشتركوا أخيراً اشتراكا وثيقاً بحياة المدينة السياسية . فلا يسعهم الاشتراك فيها إلا بحصولهم على صفة المواطن ، وقد بخلت أثينا بهذه الأعطية . وفي الظروف المعادية لا تمنحها اثينا إلا لبعض الأفراد مكافأة لهم على بعض الخدمات الجلتى في مختلف الحقول .

من أوجه التناقض ايضا ، أن تتنى أثينا ، في عهد متآخر ، بناء على اقتراح اوسع رجال الدولة الديموقراطيين نفوذاً وأشهرهم ذكاء ، تشريعاً يتصف بنزعته العنصرية الظاهرة . فخلال وقت طويل وفي غير أثينا ايضاً حق لمن كان ابوه مواطناً وأمه أجنبية ان يكون مواطناً: وهذه كانت حال كليستين وحال كيمون بن ميلتيادس مثلاً . ولكن القانون الصادر في السنة وهذه كانت حال كليستين وحال كيمون بن ميلتيادس مثلاً . ولكن القانون الصادر في السنة يكون كلا الوالدين أقينين . اما الاولاد الآخرون فلا يستطيعون الحصول عليها إلا بقرار فردي لأن القانون يجعل منهم أنغالاً أو اجانب . وليس استصدار هذا القرار بالأمر السهل : فقد وجب ، بصورة خاصة ، ان يفقد بريكليس اولاده الذين أنجبتهم له أمهم الأثينية حتى يصدر مرسوم بمنح صفة المواطن للولد الذي انجبته له أسباسيا الميلية .

الديوقراطية والاستعار القرب الخامس التي قضت عليها حرب البلوبونيز والتي أراد أثينيو القرن الرابع ، الذين ما فتئوا يحنون اليها ، إعادة انشائها . ومن النافل هنا ، ان نسهب في عاولة رسم صورة للاستعار الأثيني . فإن قسوته التي لا تعرف الشفقة ، وتتصف بالمكر في القرن الرابع ، وتجاوزاته المستعرة على حريات اولئك الذين تعاملهم أبداً معاملة « الرعايا » على الرغم من انهم يحملون اسم « الحلفاء » ، وعبء متطلباته الثقيل في شتى الحقول ، خطوط لا يستطيع احد ان ينكرها ، ولا ينكرها احد بالفعل . يحاول البعض العثور على خشبة الخلاص في يستطيع احد ان ينكرها ، ولا ينكرها احد بالفعل . يحاول البعض العثور على خشبة الخلاص في ديوستينس الذي توفق فعلا ، في بعض نفحات خطبه الرائعة ، الى وضع برنامج اتحاد حر تدخله الدول اليونائية للدفاع المشترك عن استقلالها . ولكن خطباً اخرى للخطيب نفسه تعبر عن التأسف على سيطرة سالفة ، مما يحملنا على الاعتقاد بأن المشاريع في سبيل تأمين المساواة بين المشتركين في المجهود العام لم تكن سوى بحر"د حيل اخيرة فرضها تهديد فيلبوس المتفاقم . واكثر عدداً هم المؤرخون الذين يحاولون ، دفاعاً عن أثينا ، الاستشهاد بالأمشلة الرائعة ، من فكرية

وفنية ؛ التي وفترتها للحضارة اليونانية ؛ فقد سبق لبريكليس ؛ اذا صدفت رواية توسيديد ؛ ان قال : لا أثينا مدرسة اليونان » . أجل ؛ ولكن المعلّم قد تقاضى بشنى الوسائل من تلامذته رسوماً مرتفعة . فليس بعد العيان بيان : اذا كانت هنالك مدينة يونانية توفرت لها الامكانات؛ بفعل قوتها ونفوذها والمبادىء نفسها التي اعتمدتها في ننظيمها الداخيلي ؛ لتحطيم الحواجز التي قسمت العالم اليوناني مدنا متعددة والسمور بهذا العالم الى وحدة سياسية عليا ؛ فان هذه المدينة دون ريب هي أثينا . وقد يستهوي انسان اليوم ميل دائم الى الاعتقاد بأن الواجب كان يفرض على أثينا القيام بذلك ، بمجرد تمكنها من محاولة القيام به . ولكنه مضطر للاعتراف بأنها تهربت من هذا الواجب . فكم كنا نتمنى التوفق الى بادرة او بداية ، ولو وضيعة ، تتم عن توسع المدينة الاثينية وانفتاحها ، ولكننا لا نرى ولا نامس شيئاً يذكر يوازن ابقياء المقيمين توسع المدينة الاثينية وانفتاحها ، ولكننا لا نرى ولا نامس شيئاً يذكر يوازن ابقياء المقيمين الاجانب في ظل نظامهم المتأخر او قانون السنة ٤٥١ – ٤٥٠ .

تبرز الديموقراطية الأثينية ، والحالة هذه ، اذا ما نظرنا إليها بمفاهيمنا الديموقراطية اليوانية العصرية ، وكأنها أوليفارشية فعلية لا يميزها عن الأوليفارشيات الحقيقية سوى انها اوسع عدداً . ولكن المفاهيم العصرية لا تكوس قياساً كاملاً . والدليل على عدم كالها يتضح بتسليم كافة المجتمعات القديمة بالرق كضرورة طبيعية او كواقع أساسي . فمن حيث التحديد ، يجب ان يتمتع المواطن بحريته الشخصية . فكيف يمكن ان يصبح العبد مساوياً من الناحيمة السياسية بمن يبقى سيده ، وكيف يمكن تجنب هذه الفظاعة دون قلب التنظيم الاجتاعي رأساً على عقب .

اما من حيث موقفها من الاجانب ، فيجب النظر الى الديموقراطية اليونانية كا هي ، مع ما تستلزمه من ضيق أفق وأنانية ، ولا غرابة بالتالي في ان تكون احدى الاوليغارشيات اكثر ترحيباً بهم ، اذ ان المواطنية السلبية ، لم تحظ بأية مكانة في نظرها . ثم ان عظاء الاشراف من جهة ثانية ، كانوا ابعد من ان يرضوا بحصر تعطشهم للنشاط والمجد ومطامحهم الزواجية ووشائج قرباهم في حدود «البولس » الضيقة . وقد استهدف صولون ، من استالة الاجانب ، انماء النشاط الاقتصادي ، كا استهدف كليستين ان يصهر ، في الهيئة المدنية التي فرض عليها نظاماً جديداً ، عناصر معادية للنظام القديم . فحين تحررت الديموقراطية المنتصرة من نفوذ العائلات الارستوقراطية الكبرى ، وحين أفضى الازدهار الاقتصادي الثابت الاقدام الى تكائر المقدين الاجانب ، كان من الطبيعي ان يتبدّل سلوك الاثينين .

بالاضافة الى ذلك ، وفوق الاعتبارات الانتهازية ، يجب ان نفسح مجالاً لمثل المدينة الاعلى بالذات . فيجب ألا يغرب عن بالنا ان المدينة اليونانية ليست اقليم المواطنين بل مجموعهم . لذلك فسلامة حدودها البشرية اهم من سلامة حدودها الاقليمية . ثم ان المدينة اليونانية لا تعتبر استقلالها سليما ومؤمنا إلا اذا اقعدته على سيادتها . فإنما هي انانية المدينة الطبيعية على

الصعيد الدولي التي ترقدي ، بانتقالها الى الصعيد القومي ، شكل انانية المواطنين. وبمقدارا ارتفاع قيمة حسنات المواطنية المادية والمعنوية ، يتوجب التمسك الحريص بحق الانتفاع بها . وبمقدار اقبال الاجانب على عاصمة الامبراطورية وعلى وسط ايجه التجاري وعلى مركز اشعاع الحياة الفكرية والفنية ، يزداد خطر ادخالهم في نظام المواطنية ، لأن من شأن هذا الادخال ان يغتمر المدينة ويقضي على صفاتها المميزة التي تجعلها هي بالذات لا غيرها . فماذا نقول اذر عن صهرها في دولة أرحب اتساعاً يصبح فيها جميع الاغريق مواطنين والمدن ذات السيادة بحر"د قرى ? لو ان هذا الحلم، الذي نراه اليوم طبيعيا في خضم الوحدات القومية ، راود فكر اغريقي في ذاك العهد ، لرأى فيها فظاعة ما بعدها فظاعة ، لأن البولس كانت في نظره المعطية الاساسية والاطار الطبعي لكل حياة متحضرة .

فلا تناقض اذن في الديموقراطية اليونانية التي حققت المثـــل الاعلى الكلاسيكي باقامة المساواة بين جميع المواطنين وانقادت له ايضاً باقصار هذه المساواة عليهم وبثبوتها في وجـــه تسلل الاجانب ؛ كما ان بريكليس ، بقانون السنة ٤٥١ – ٤٥٠ وبسياسته الاستعمارية ايضاً ، لم يناقض عمله الداخلي ، بل اكمله على قناعة منه انه إنما يعمل على توطيده .

# لانغصل لانشاك

# الحياة المادية والاجتماعية

#### ١ - الجتمعات الريفيسة

من حيث ان اليونان تجزأت سياسياً الى مدن عديدة ، ظهرت الحياة الاقتصادية والاجتاعية فيها بمظاهر متنوعة جدياً. فالأسفار بحرية على العموم بسبب فقدان الطرقات. ولكن مدناً كثيرة نائية عن المرافىء تتصل بهذه المرافىء وبمدن داخلية اخرى بواسطة مسالك سيئة فقط. لذلك ، وباستثناء بعض النقاط المحظية ، لا يمتزج الرجال والافكار ولا 'تقايض المحاصيل إلا بقدر محدود جداً. فعنصر الوحدة الفريد ، اذا ما اردنا ، بأي ثمن ، اكتشاف مثل هذا العنصر،

يكون والحالة هذه سيطرة الحياة الريفية في كل مكان تقريباً ؛ اذ ان سواد سكان المونان يعيشون

في الريف ومن الأرض . اما توسع بعض المدن وتجميلها وحيوية نشاطها البحري فيجب ألا نكو"ن عنها صورة خادعة . ولكن هذه الحياة الريفية نفسها ، على الرغم من مماثلة ظروفها العامة تربة ومناخاً ، لا

تتخذ الاشكال نفسها في كل مكان .

ان في بعض المناطق ثروات عقارية طائلة . وهذه المناطق انما هي تلك التي حبار الملاكين تتميز ارضها بالخصب اقله لزراعة الحبوب ، او تكثر فيها المراعي التي تسمح بتربية المواشي الكبيرة لا سيا الخيل ، أي ، على العموم ، المناطق السهلية التي يجري فيها نهر دائم الهمي تقريباً . ويتمتع المحظيون مالكو الارض بقدر من المثروة يتيسح لهم اجراء الاختبارات فيها واعتماد الاساليب الزراعية الجديدة . فإليهم يعود الفضل في انتشار استمال الاسمدة والمروج الصنعية في القرن الرابع ، فأفضى ذلك الى تخفيض مساحات الارض البور

وانتشار تربية المواشي . ويرسم كسينوفون في كتاب د الاقتصاد ، صورة مثالسة للسيد النابه

الذي يتلقف ذهنه كل جديد ويهتم بفهم لمصالحـــه ويدير بحزم شؤون بيته بواسطة زوجته التي يغدق عليها النصائح الخيرة وشؤون اراضيه التي يرافق استثارها عن كثب .

ان كبار الملاكين هؤلاء لا يعملون بأيديهم . فهم النخبة الاجتاعية في الارياف وحتى في المدن ، لانهم ، بفعسل نبلهم ، مدينون بأملاكهم لجدودهم . يقضون اطيب ايامهم ، بعد الاستسلام لأهواء شبابهم في المدينة ، في بيتهم العائلي القديم المتوسط عقاراتهم . وما مثل الارستوقراطية القديمة الاعلى في الحقيقة سوى مثلهم بالذات : فلا تمنعهم هواية التارين الطبيعية والصيد والفروسية والاطعمة الفاخرة من تقدير قصائد بنذاروس ، حتى ولا مآسي أوريبيد التمثيلية في مقدونيا الشديدة البرد . ومن حيث انهم اشراف محليون ، فانهم يهتمون لحياة القرية او المقاطعة الصغيرة اللتين تتقدم فيهما عائلتهم على غيرها واللتين ينظر الجيعالى عباداتهما كإرث خلقه لم جدودهم . ويلعب اشهرهم نسباً واغناهم ثروة واكثرهم إقداماً وذكاء دوراً هاماً في حياة المدينة نفسها . ولكن نفوذهم حاسم في دائرة اقل اتساعاً . فالعمال الزراعيون المرتبطون عهم عثابة زبن يتفانون بالضرورة في سبيلهم . ويتأثر بهم ايضاً فلاحو الجوار الاحرار حتى: ولو مقدونيا ، عن الاسياد واصحاب الاخاذات لان هؤلاء قد توصلوا ، عند الحاجة ، لان

وهنالك اكثر من ارتباط اقتصادي أو امانة في الخدمة احياناً . فليس من مكان الفدادية قط يجري فيه الاستثار على نطاق واسع بواسطة الأرقاء الموزعين فرقاء بمراقبة وتيس للعبال : لان هذه الطريقة لن يعتمدها احد قبل الرأسماليين الرومان . ولكن الفدادية واقع راهن هنا او هناك ، وهي تعني استثار الارض بواسطة رجال مرتبطين بها غير مسموح لهم بمغادرتها . واذا كان الفداديون ، في تساليا او كريت مثلاً ، ملك صاحب الارض ، فإن اكثر

الحالات غموضاً هي حالة الفداديين الرسميين في سبارطة .

للدولة وحدها حق تحرير فداديبها، وهي التي وضعت نظامهم وألحقتهم باقطاعات لم تمنسح مواطنيها مبدئياً سوى حق الانتفاع بها . ينشىء الفداديون عائلاتهم بحرية ويزرعون على هواهم قطعة الارض التي أقاموا فيها . ولا يتوجب عليهم ، للمواطن الذي تخصّت به هذه الارض ، سوى فريضة عينية سنوية تحدد مرة واحدة ، ويحتفظون بجق التصرف تصرفاً كاملاً بالفائض من المحاصيل .

يبدو مصيرهم ، من الناحية الاقتصادية ، محتملاً على الاقل . والدليل على ذلك ان ستة آلاف فدادي ، في اواخر القرن الثالث ، يمتلكون المال الكافي لشراء حريتهم من الدولة بدفع مبلغ يوازي ، في ذاك العهد ، السعر الوسطي لعبد جيد . اجل هنالك واجبات اخرى تنوء عليهم بثقلها : الخدمات المنزلية التي نجهل نوعيتها ، وتقديم الخدام للمساعدة على حمل العدة وحق

تقديم المشاة الخفيفي التسلح الذين يرافقون المواطن في الحملات العسكرية . ولكن ما يصعب حالتهم ، على ما يبدو ، هو التدابير الشيرطية التي تتخذها سبارطة بحقهم : كاطلاق الحرية المفتيان السبارطيين ، خلال خدمتهم العسكرية ، بقتل كل فدادي يتجول ليلا ، وكتحظير حمل الاسلحة عليهم . ولعل المسؤولين في سبارطة كانوا يشتبهون خاصة بالمستينين الذين استعبدوا منذ القرن الثامن وثاروا بعد ذلك اكثر من مرة . ولكن اضطراب حبل الامن قد استمر حتى بعد استعادة مستينيا استقلالها على يد ايبامينونداس في السنة ٢٧٠ ؛ كا ان الملوك الثوريين ، كيومينوس الثالث ونابيس ، في سبارطة الهلينية ، قد لاقوا عضداً لدى الفداديين . فليس الفدادي ، كمزارع مضطر لدفع فريضة غير مرهقة ، من تألم بنوع خاص من هذا الوضع وهذه القسمة ، بـل الفدادي كإنسان يتزايد إحساسه بكرامته في عالم تسير فيه الفردية خطوات حثيثة .

غير ان مناطق الثروات العقارية الطائلة ، حيث تزرع الارض واسطة عمال زراعين او فدادين ، لا تغطي سوى قسم ضئيل من مساحة ارض اليونان . فهنالك نظام زراعي آخر يسود البلاد بشكل ظاهر جلي ، اعني به نظام الثروة العقارية المحدودة التي يستثمرها مالكها بالذات . نعرف هذا النظام معرفة تامة في افريقيا ولكننا نعرف انسه يسود في غير مكان ايضاً ويكون بلا مراء المثل الاعلى لسواد الاغريق الاعظم . وهو نفسه تلك الحياة التي سعى وراءها في القرنين الثامن والسابع من هاجر منهم الى المستعمرات المؤسسة حول حوض البحر الابيض المتوسط . وهو نفسه الحياة عينها التي سيسعون وراءها في الشرق ، متتبعين خطى الاسكندر ، او ملين نداء الملوك الهلسنين .

اما في أثينا فإن اعادة نظام الاملاك الصغيرة وحمايتها فها مأثرة القرن السادس ، والقرن الخامس هو عصرها الذهبي . فلا أجانب في الارياف لأن المبدأ الرئيسي هنا ، شأنه في كل النواحي ، يقصر على المواطنين حق تملك العقارات . ثم أدى توزيع الارث بين البنين الى تجزئة الارض . فغدا اكثر من نصف المواطنين يملكون شتيتاً من قطع الارض النائيسة عن منزلهم الحقيقي . وكشيراً ما طرأت هذه التجزئة نفسها وهذا التشتت عينمه على متملكات الدولة والجماعات والمعابد . فاستطاع الفلاح بسهولة ان يوستع ملكه الخاص باستثاره ، عن طريق التعاقد الحر ، قطعاً قريبة منه قد تبقى بائرة لولاه .

ولكنه ، على الرغم من عمله الجاهد ، لا يحقق الثروة فيها . وفي المناطق الجبليسة يعيش بالتقتير حطسابون وفحامون تعودوا شظف العيش او رعاة ينتقلون بقطعانهم حيث الكلا والزرع . فالمروج الجيدة نادرة جداً . ولا تعطي الارض الزراعية نفسها سوى انتاج متدن من الحبوب بسبب جفاف وحر الصيف الباكرين وفقدان رؤوس الاموال والنسق المطرد الواحد. وتحول الأدوات البدائية دون الفلاحة العنيقة . وتفرض الحاجة الى الاسمدة ، بسبب ندرة

المواشي والتقنية المتأخرة، ترك الارض بوراً سنة بعد سنة وحراثة الحقول المزروعة ثلاث مرات في السنة ، ربيعا وصيفا وخريفا ، تأمينا لاستمرار الرطوبة فيها . وليس بمكنة الفلاح عملياً ان يبيع الحبوب ولا يوفر له فائضاً انتاجيها ، وبالتالي بعض المهال ، سوى الاشجار المثمرة كالتين والكرمة والزيتون . فكان عمل جدوده وحرمانهم في هذه الحقول المشجرة ، بمثابه رؤوس اموال ينتفع هو بفائدتها السنوية . ولكن المال يعوزه لتحسينها ، او لتجديدها فقط ، اذا ما عبثت بها ايدي الغزاة . ولا مطمع عنده ، من جهة ثانية ، سوى تحصيل ما هو ضروري لحياته ولا يقبل بأي شكل باهمال زراعة الحبوب . لذلك فانه يتعنى كثيراً، تعاونه عائلته التي تفرض عليه ظروف حياته بأن يقصرها على عدد محدود : بعض الاولاد وعبد او عبدان ، لانه يعجز عن استخدام واعالة عدد اكبر .

ولكنه بذلك سيد نفسه، يشعر، في استقلاله ، باعتزاز حلال. ويضيف النظام الديموقراطي الى هذا الاعتراز حبوراً يولده فيه تمكنه من الاسهام في ادارة الشؤون العامة كعضو في الجمعية الشعبية وكمحليف او قاض صغير . وتغريه هذه الوظائف بنوع خاص، عملياً ، حين تحول سنه دون قيامه بالاعمال الزراعية الشاقة ، فلا يرى ضيراً إذ ذاك ، في ان يسير قبل الفجر ، يقوده احد الاولاد على ضوء فانوس خافت ، في الطرقات الموحلة المؤدية الى المدينة حيث تبدأ جلسات الجمعية والحكمة في موعد مبكر . اما في شيخوخته فيؤثر العمل في املاكه على ضياع يومه سعياً وراء ربح بعض الدريهات . ولكنه ، حتى في الانظمة الاخرى التي تقصيه عن الحياة السياسية بسبب ضعة نسبه او هزال ثروته ، او في تلك التي تخضعه عاداتها للنفوذ المطلق الذي ينعم به اشراف واثرياء الجوار ، يعمل على هواه ، لا يتلقى الاوامر من احد ، في الارض الموروثة عن آبائه والمعدة لابنه . وفي زمن الحرب ، يرتدي دون تململ ، في سبيل الدفاع عن ذويه وبيته واشجاره وحصائده ، عدة الهوبليت التي هي إرث والدي ايضاً . ولكنه يتوق وبصل حديقته وعسل قفرانه وتين وزيتون بستانه ، مقصراً طهي الطعام على ايام الاعياد وبصل حديقته وعسل قفرانه وتين وزيتون بستانه ، مقصراً طهي الطعام على ايام الاعياد وبعد من كرومه ، متبادلاً معهم احاديث غالباً ما تسيطر عليها الساحة . ورغباته المتواضعة نبيذ من كرومه ، متبادلاً معهم احاديث غالباً ما تسيطر عليها الساحة . ورغباته المتواضعة نبيذ من كرومه ، متبادلاً معهم احاديث غالباً ما تسيطر عليها الساحة . ورغباته المتواضعة

#### ٢ -- المقايضــات

وافراحه المبتذلة وشقاوته هي التي احاطهسا أرسطوفانوس بشعر فيه نضارة ندي الصباح

لم توفر هذه الحياة الريفية للاقتصاد اليوناني سوى قاعدة ضيقة جداً ؟ الاقتصاد المركب : حتى عندما امنت شر" ويلات الحروب والاضطرابات الاهلية ؛ في اهنا شراء وبيع ايام العهد الكلاسيكي . وعلى الرغم من قناعة السكان لم تستطع اليونان تأمين غذائهم بمواردها فقط ، باستثناء بعض المناطق التي اغدقت الطبيعة علمها العطاء ؟ او تلك

وحسيس خفقان أجنحة النحل الطائر .

التي ضؤلت فيها كثافة السكان. فتوجب عليها في المناطق الاخرى استيراد المواد الثقذائية من صقليا وايطاليا الجنوبية ومصر وشواطىء البحر الاسود الجنوبية. ولكنها اضطرت لأر تصدّر محاضيلها الى هذه البلدان كي تسدد اثمان المواد المستوردة منها. فباعتها النبيذ والزيت وهما الانتاجان الوحيدان اللذان يفيضان عن استهلاكها. وباعتها مصنوعاتها ايضاً وهي ضرورات اساسية فرضها عليها «الفقر ، شقيقها الرضيع » كما قال هيرودوتس ، وأدت الى غو اقتصاد كثير التعقيد.

فازدياد النشاط الصناعي يستازم الحاجة الى الخامات التي لا يسدها غير الاستيراد. والبيع والشراء من الخارج يقتضيان اسطولاً تجارياً لا تكفي موارد اليونان القديمة ، اذا ما بلغ اهمية معينة ، لأن تؤمن المواد الضرورية لبنائه وصيانته . ولكن هذا الاسطول نفسه مورد ارباح لأنه يتيح لقادة المراكب القيام بدور الوسطاء والساسرة في جميع انحاء حوض البحر المتوسط . ومن شأن حركة التجارة المتزايدة اخيراً ان تضاعف عمليات الصرافة ونقل الاموال وان تدفع الى الامام ، بالتالى ، بتجارة النقد التي تتحول الى نشاط مصرفي .

المراكر الاقتصادية الكلرى:

أثينسا

للفاقة ساعدتهم ايضاً ظروف سياسية مؤاتية .

لم يتغلب هذا الاقتصاد المتنوع على الاقتصاد الريفي الا في نقاط معدودة من البلدان اليونانية ، أي في بعض المدن وبعض المرافىء القائمة في مواقع جفرافية ممتازة والآهلة بسكان عالي الهمة او كثيري التعرض

وتبرز في هذا العهد ، من جهة ثانية ، نزعة واضحة الى التجمع والمركزية . فني صقليا تسير اكوزا قدماً في تفوقها السابق الراهن . وفي مناسبات عدة ، يتيح لها نفوذها وقواها العسكرية ، التي امنت لها الانتصارات على قرطاجة ، الشاء امبراطيرية ابعد من الت تكون سياسية فحسب ، فتدمر او تخضع مدنا اخرى او تستفيد على الاقل من تدمير الغير لها . وتساعد الهجرة ، الطوعية تارة والقسرية اخرى ، السيق يسهلها او يفرضها المستبدون الذين يوزعون المواطنية بسخاء ، مستهدفين القضاء على تلاحم رعاياهم المعنوي ، على ازدياد عدد السكان ازديادا المواطنية بيوزا بهائيا خدمها فيه تأخر جيرانها الذين يقزض بعضهم بعضا او لا يتمكنون مثلها من مقاومة بوزا نهائيا خدمها فيه تأخر جيرانها الذين يقزض بعضهم بعضا او لا يتمكنون مثلها من مقاومة ضغط الايطاليين . وفي اليونان نفسها تصبح مراكز ازدهار الحياة الاقتصادية اقل عدداً من ذي قبل . فتسقط خلقيس وايرتريا وايجينا او تزول امسام نمو اثينا المطرد . وتعيش المدن اليونانية وبعد ان فتحت آسيا اسواقها لتجارتها . اما كورنثوس فتحافظ على مكانتها ، بنضل موقعها المتناز للاتجار مع صقليا وايطاليا ، وبفضل توسطها بين بحر ايجه والبحر الغربي لا سيا وان الدوران حول البلوبونيز يخيف الملاحين, ولكن هذا التجمع كان جليل الفائدة لاثينا بنوع خاص الدوران حول البلوبونيز يخيف الملاحين, ولكن هذا التجمع كان جليل الفائدة لاثينا بنوع خاص الدوران حول البلوبونيز يخيف الملاحين, ولكن هذا التجمع كان جليل الفائدة لاثينا بنوع خاص

اذ انهـــا تتقدم تقدماً مطرداً يكاد لا يتوقف حتى حملة الاسكندر وتلعب بلا مراء دور العاصمة الاقتصادية للعالم الايجي .

يعود الفضل في هذا التقدم الى قوتها والسيادة البحرية التي يُعترف بها او تفرض فرضاً غداة الحرب الميدية الثانية ، والى « الامبراطورية » التي تسيطر عليها حتى هزيتها في السنة ٥٠٥ ، و « الاتحاد » الذي استه في السنة ٣٧٧ والذي يدوم رسمياً حتى السنة ٣٣٨ . فهي تستحلب من حلفائها او رعاياها ، بامم « جزية » او « مساهمة » ، امدادات نقدية تغذي خزانتها بصورة مباشرة . تجمع الملاحين لمراكبها في كافة المدن البحرية الخاضعة لها وتحصل فيها على تسهيلات تجارية وامتيازات حقوقية لمواطنيها . ويساعد النفوذ الذي تنعم به على ذيوع طرائقها الفنية وبالتالى منتجاتها الصناعية ، فيثبت الاسطول الحربي منذ ذاك الحين انها دادة دعاوة نافذة .

وبالتالي منتجاتها الصناعية ، فيثبت الاسطول الحربي منذ ذاك ألحين انسه اداة دعاوة نافذة . تساند قوتها السياسية غو قوتها الاقتصادية بالمقابلة غو قوتها السياسية . فأثينا مدينة لازدهارها بطاقات مادية وبشرية تتيح لها بناء وصيانة اسطول هو في الاساس من قوتها ، كا ان مكانتها التجازية تضعها في مركز تستطيع معه القيام بالضغط وقطع بعض موارد التموين عسن اعدائها ، وحتى فرض حصار شديد حولهم . فيتضح اذن ان هنالك ، في كلا

الاتجاهين ، صلة وثيقة بين السياسة والاقتصاد .

ان اثينا التي تستوردالمواد الغذائية والخامات على نطاق واسع تصدر نبيذ وزيت حقول الآتيك ومنتجاتها الصناعية ولا سيا خزفياتها التي تكتشف اليوم كيسر هاعلى الشواطىء الممتدة من غاليه حتى روسيا الجنوبية . ويغدو مرفأ البيره بفضل اسطوله التجاري الذي تحميه قطعاتها البحرية ، بشهادة ايزوقراط ، دسوقاً تتوسط اليونان ... يسهل الحصول فيها ، بسبب وفرة البضائع ، على المصنوعات التي لا يمكن وجودها في غير مكان الا بصعوبة وبكيات قليلة جداً » . واذا ما أردنا الاقتصار على النواحى الرئيسية ، نقول ان اثينا تصدر المسكوكات اخبراً . فالفضة

المستخرجة من مناجم الـ « لوريون » تسمح لهـــــا بان تضرب ، باعداد كبيرة وبربح قيم ، نقوداً مرتفعة العيار ودقيقة الوزن تعرف الرواج في كل مكان وتطمع هي ، اقله في امبراطوريتها خلال

القرنُ الخامس ، بان تحتكر بواسطتها النقد الدولي المتداول .
وهكذا تكوّن ، في شبه الجزيرة الاتبكية هذه ، السبق لم تحبها الطبيعة بأية مزية طبيعية ،
بفضل تضافر ظروف بشرية مؤاتية جداً ، مركز اقتصادي يتصف بتنوع ونشاط وازدهار لم
يعرفها مركز من قبل . ولكن هذا المركز يتصف بالهشاشة إيضاً لانه تحت رحمة كارثة بحرية
- ايغوسبوتامي في السنة ه ، ٤ - او رقابة يفرضها عدو برسي - الملك المقدوني فيا بعد - على
طريق المضايق والبحر الاسود التي لا غنى عن سلامتها وحريتها لتموين سكان المدن .

### ٣ - الجتمعات المدنية

لم يؤد اقتصاد المقايضات اذن ، بفضل انحصاره في مراكز معينة ، الى الاقلال من اهمية دور

الحياة الريفية في مجموع انحاء اليونان. ولم تنشط الحياة اللدنية الا في بعض الامكنة فقط دون غيرها.

فالمدن اكثر من ان تعد في اليونان ولكنها وضيعة في اكثر الاحيان . وهي تؤمن لسكان الارياف ، في ظروف الغزو ، ملجأ اسوارها وقلعتها . أما في ايام السلم فلا تنشط الحركة فيها الا في ايام الاسواق والجعيات والاعياد الدينية . واذا ما حدث ان كان المعبد الرئيسي خارج المدينة تتعرض المدينة لان تهجر عملياً . وهذا ما جرى بالفعل له « ايليس الي اسست في اوائل القرن الخامس والتي ارتبطت بها اولمبيا اولا . ولكنها لم تستطع منافسة نفوذها لدى مواطنيها انفسهم . فكان في اولمبيا في اواخر الالف الثالث ، كما يقول « بوليب » « عائلات على كفاف من الثروة لم يذهب احد من اعضائها ، منذ جيلين او ثلاثة ، لحضور جمعية في المدينة »، لأرب العدل تقرر اجراؤه في الارياف . فيمكننا ان نستخلص ، من هذه الحالة النادرة جداً ، الحياة المادئة ، والخامدة غالباً ، في غالبة المدن الصغيرة .

اما في المدن الكبيرة فنعرف ، على الآخص ، طرازين حياتيين هما طراز سبارطة وطراز اثننا .

الن سبارطة التي ادهشت الاقدمين حتى الاعجاب قد حيرتهم في الوقت نفسه بمظهرها الحقير . اجل قامت فيها بعض الابنية ، التي شاهدها زائرون قلياون جداً على كل حال ؛ لانها منذ القرن الرابع لم تعد تلك المدينة المضيافة التي كانت. ولكنها ما كانت لتتجاوب مع الفكرة التي كو"نها الاغريق عن المدينة . فلم تتوسطها القلعة ، ولم تحط بها الاسوار الا في تاريخ متأخر ، بل كانت اشبه بمجموعة قرى كبيرة .

يمارس مواطنوها ، منذ سن السابعة حتى سن الثلاثين ، التدريب والجندية ، ومنذ الثلاثين حتى الستين ، ينتمون الى قوة الاحتياظ الدائمة التأهب المستعدة ، في النهار نفسه ، لتلبية نداء التعبئة ، والمفروض على افرادها ايضاً ، الا باذن استثنائي ، ان يتناولوا وجبة العشاء مع اولئك الذين سيكونون رفاقهم في الخيم اثناء الحملات العسكرية . يحظر عليهم كل سعي وراء الكسب ، وكل عمل غير التمرين الرياضي والعسكري . لا تضرب الدولة سوى نقود حديدية ، ويجب الايقتني السبارطي الحقيقي معادن ثمينة . فالفريضة العينية المتوجبة على الفداديين في املاكها تكفي نظر ما لاعالته وإعالة اسرته دون ان يقوم ماي عمل .

كان من نتيجة هـــذا النظام العسكري والاجتماعي الصارم ان يضاعف ، الى جانب فئة «المنساوين » ودونها ، اي الى جانب المواطنين الكاملين ، فئات اخرى متدنية : الفداديون في الارياف ، و « المهنيون » في اطراف الارض اللاكيديمونية الذين يجتمعون في مـــدن صغــيرة ويتعاطون الزراعة الحرة والصناعة اليدوية والتجارة ، و « المتدنون » في سبارطة نفسها ، اى المراطنون المنحطون والانغال والمحررون وغيرهم كثيرون ممن يتوقون الى مثل اعلى هو العودة او الانضام الى طبقة المنساوين . ولكن هذه العودة وهـــذا الانضام ما كانا ليمنحا الا بقرار من

ان تعداد نتائج مثل هذا النظام ، الموضوع ، وفاقاً لمنطق لا يخلو من الخطأ ، بغية توفير جنود على مستوى عال من التدريب ، لسبارطة ، يؤدي بنا الى إطالة لا موجب لها . فيكفي ان نشير الى المظاهر الشاذة في الحياة العالمية : العزوبة المتكاثرة وإعالة الاخوة المحرومين من الاملاك والفداديين في بيت البكر ، والتحديد الطوعي للنسل الذي يسبب ، مع النقصان في الرجال ، هبوط سبارطة النهائي بعيد انتصارها في حرب البلوبونيز ، واقدام الدولة على انتزاع الفتيان من والديهم واشرافها اشرافا كليا على تربيتهم ، والسلطة التي تمارسها المرأة في عائلة غالباً ما يكون ربها غائباً وتؤمن هي إعالتها بثروتها او بعملها .

لنصف الى هذه المظاهر وتيرة الحياة اليومية الواحدة . فهي توفر ، في الايام العادية ، ملذات معدودة في نادي الرياضة وحقل المناورات وغرفة الاكل. ولا يدخل عليها التغيير بصورة عارضة الا رحلة القنص التي تحسن حصيلتها ، عند المساء ، اصناف وجبة العشاء . ويدخل عليها التغيير ، بنوع خاص في مواعيد معينة ، الاعياد الدينية التي 'يحتفل بها بكل دقة وفاقاً لطقوس قديمة غريبة تنظم تعاقب قيام الجوقات بتوزين مقاطع شعر قديم . فبسبب جمودها في تقاليد تنباهى هي بالابقاء عليها ، وبانقطاعها التام تقريباً عن العالم الحارجي الذي لا تربطها به سوى طرقات سيئة او مرفأ « جيثيون » الصغير في خليج بعيد عسن بحر ايجه ، وبتحظير السفر الى الحارج على مواطنيها والاقامة فيها على الغرباء ، لم تستطع سبارطة الاسهام بشيء في وثبة الحضارة الدونانية .

فشتان ما بينها وبين أثينا .

هنالك منطقة واحدة في أرياف الأتيك عرفت حياة ريفية تختلف مناجم وعبيد الـ «لوريون» عن تلك التي وصفناها سابقاً ، هي جبل الـ «لوريون» جنوبي شبه الجزيرة. فقد ادى استثمار مناجم الرصاص الممزوج بالفضة ، هنا ، الى تحمع شهرى تبادنت

الجزيرة . فقد ادى استثمار مناجم الرصاص الممزوج بالفضة ، هنـــــا ، الى تجمع بشري تباينت اهميته وفاقاً لنشاط الادارة او اهمالها ولوفرة العروق المعدىية المكتشفة او نضبها .

كانت الدولة الاثينية ، من حيث انها عَلَك الامتيازات ، تؤجرها للستثمرين محتفظة لنفسها بالفضة التي تجمع بعد معالجة المعدن الخام . وكانت تكرس لهذا الاستثار اموالاً هامــة يؤمن المستأجرون بواسطتها حفر الدهاليز ، واثمان المواد وأجور اليـد العاملة المتمثلة بالعبيد . وقد حدث ، توصلا لهذه الغاية ، أن اسست شركات احياناً . بيد ان بعض الرأسماليين ، من امتال نيقياس الذي لعب دوراً سياسياً كبيراً في أثينا ، ابان حرب الباولونيز ، فضلوا تأجير الملتزمين عبيداً يعملون في المناجم لقاء اجريومي . اما كسينوفون ، فقد اقترح في كتابه حول «المداخيل» الاحتفاظ بهذا الاستثار للدولة التي كان بامكانها ، بفعل قدرته ــا على تخصيص الاحوال الكافية

لشراء المزيد من العبيد؟ ان تضمن ؟ لا مجموع نفقات تأجيرهم لملتزمي المناجم فحسب ؟ بل المداخيل المتزايدة بفعل توسع الاستثار الذي تفضي إليه زيادة اليد العاملة . ولكن هذا المشروع الغريب لم يتحقق قط .

يمكننا ان نتصور ، والحسالة هذه ، مصير هؤلاء العبيد العاملين في المناجم باشراف ملتزم يسعى وراء الكسب السريع ، ولا يهتم لاستبقاء طاقتهم على العمل ، ويدفع لهم أجوراً لا شك في انه يقد رها بدقة حتى لا يتأخر استهلاكها . وكانوا يعملون بأدوات بدائية في دهاليز ضيقة تنيرها مصابيح زيتية مدخنة . وكانوا يجمعون ، خارج المنجم ، في « معسكرات » حقيرة ، دون عائلاتهم ، طمعاً في تجنب نفقات تغذية اضافية ، تحيط بهم طبيعة كئيبة قضت الغازات الكبريتية المتصاعدة من المعدن المذوب على كل اثر للحياة النباتية فيها . وقد استهوى الهرب هؤلاء الاشقياء : فخلال حرب البلوبونيز ، واستجابة لنداء الاعداء الذين احتلوا قلعة في الأرسيك في سيرهم للقضاء على أثينا ، حطم ،عشرون ألف منهم قيود إقامتهم الجبرية وانتشروا في في سيرهم للقضاء على أثينا ، حطم ،عشرون ألف انفجرت ، بعد ذلك بزمن ، ثورات عمالية كانت مقدمة لتلك التي ستواجهها روما في صقليا وايطاليا الجنوبية . لذلك فإن منطقة اللوريون وحدها في اليونان الكلاسيكية ، تتبح لنا تخيل ظروف اجتاعية شبيهة بظروف بعض المناطق الصناعية الكبرى في عالمنا المعاصر .

العبيد المدنيون في أنينا مكان واحد ، بل هم ، على العموم ، عبيد منزليون مشتتون هئيا وهناك . فالبيت الذي يخدمه عشرون عبداً تقريباً ، يخرج بعظمته عن النطاق العادي . وفي فقدان العبيد من البيوت ، دليل على الفاقـــة القصوى . ولكن البيت العادي ، لا يزيد عدد العبيد فيه عن الثلاثة أو الإربعة ، وهم نساء بنوع خاص . ويمتزج هؤلاء العبيد بالحياة العالملية ولا يعاملون معاملة سيئة . ويحــــة وجود الزوجة شبه الدائم في البيت من بعض تجاوزات الزوج . وليس من النادر أن ينشأ تعلق متبادل بين المرضعة أو « المربي » وبين الولد الذي رافقه هذا المربي في نزهاته وعني بتربيتــه وتعليمه . وقد تسوهل في عقد الزواج في البيت الواحـــد بين عبد وعبدة تربي ابنها الذي لن يعرف الحرية ، على كل حال ، شأمه في ذلك الواحــد بين عبد وعبدة تربي ابنها الذي لن يعرف الحرية ، على كل حال ، شأمه في ذلك شأن والدبه .

استخدمت الصناعة والصناعة اليدوية الأرقاء ايضاً . ولكن اكبر معمـــل وصلت إلينا ه أخباره ، وهو مصنع اسلحة في ايام الحرب ، لم يتجاوز العبيد فيــه مائة وعشرين عداً . وليس من تجمع صناعي حقيقي في اي مكان . ففقدان الآلة لا يساعد على ذلــك واليد العاملة الكثيرة تستوجب رؤوس اموال ضخمة . فمثال المعمل الذي تصوره لنا الرسوم على الآنية هو معمـل الصناعي المهني ، كالحداد والسباك والخزاف ، الذي يعمل شخصياً مــع بعض العبيـد . فتقم

## الحياة اليومية والعمل المشترك بين هؤلاء وبين سمدهم علائق لا تخلو من عاطمة السانية .

ثروة صغيرة بما يفيض عن كسبهم .

وقد يذهب بعض الاسياد الى ابعد من ذلك ، مستوحين في ذلك خرصهم على مصلحتهم الحقيقية ، فبعد ان يدركوا ان هذا او ذاك من عبيدهم سيعمل باندفاع اذا مساكان حراً عمليا ولأفاد من عمله إفادة شخصية ، يأذنون له ان يمارس ، لحسابه الخاص ، مهنة صغيرة او تجسارة صغيرة او يؤسس عائلة ويعيش و على حدة » . غير انه يتوجب على هؤلاء الحظيين ، الكثيرين في مدينة ناشطة كأثينا ، ان يدفعوا فريضة يومية لسيدهم . فيعيلون أنفسهم بمعزل عنه ويجمعون

في مثل هذه الظروف ، يصبح من الطبيعي ان يتدنى الحاجز الراهن القائم بين الفقراء مــن

الرجال الاحرار وبين العبيد . ولا يميز هؤلاء سوى شعر قصير . وهم لا يرتدون اي لباسخاص و كثيرون منهم اغريق أقحاح لم يفرص عليهم العبودية سوى ملابسات الحروب . وأخذ عليهم بعض المراقبين الشكسين صراحتهم الكلامية الوقحة . وقد حماهم القانون من شراسة الغمير ولم يفته ان يحدّد بخمسين جلدة العقوبات الجسدية التي يستطيع القصاة أنفسهم ان يحكموهم بها في حالة ارتكاب الجرم . وإذا ما كانوا محقين في التشكي من قساوة سيدهم ، جار لهم اللجوء الى بعض المعابد وطلب عرضهم للبيع ؛ وإذا ما اقتنع الكاهن بحقيقة شكاويهم ، يرغم السيد ، عملياً ، على القبول بهذا البيع ويمد د اجل وفادة الشاكي . فأثينا في هنذا المجال ، قد سبقت علملياً ، على القبول بهذا البيع ويمد : الاخلاق فيها اكثر عذوبة والقانون نفسه أخذ يتأثر المدن اليونانية الاخرى اسواطاً بعيدة : الاخلاق فيها اكثر عذوبة والقانون نفسه أخذ يتأثر بالاخلاق . وعلى الرغم من ذلك فان التحرير فيها لا يزال امراً دادراً ، كا لا ترال استثنائية التجارة والاعمال المصرفية ويحصلون لا على الحرية من اسيادهم فحسب ، بل على صفة المواطن من الدوله ايضاً التي رؤدون لها الخدمات المالية .

يدخل في عداد السكان الاحرار ، من الناحية القانونية فئتان من الاشخاص: الاجانب المقيمون الاجانب المقيمون والمواطنون .

يقيم الاولون في مساكل خاصة بهم . يوجد منهم ، بهـ ذا الاسم او بغيره ، في كافة المدن الميوانية تقريباً ، باستثناء سبارطة الـ تتحرز منهم ، وباستثناء بعض المدن المتأخرة جداً ايضاً التي تعتمد على الاقتصاد الريفي دون غـ يره . ولكل عددهم لم يتجاوز في اي مكال ، بصورة مطلقة او نسية ، عددهم في اثينا حيث يوجد منهم واحد مقـ ابل مواطبين اثنين او اكثر من واحد ايصاً ادا لم نأخذ بعين الاعتبار سوى الرجال . ومرد ذلك ان الشهرة الفنية والفكرية التي تنعم بها المدينة ، بالاضافة الى نشاطها الاقتصادي ، تستهوي اولئك الذين يطلبون الاستزادة من المعرفة والشهره ، ورجـ الى الاعمال المقدامين ، والمهنيين النشيطين الذن يسعون وراء كسب عيشهم .

وهم يلقون في المدينة ضيافة عطوفة ، دون ان يشعروا بالضعة بفعل تمييز مهني . واذا ما استثنينا حرمانهم من الحقوق السياسية والملكية العقارية والرسم السنوي الضئيل الذي يدفعونه ، فلا شيء مما تبقى يفرقهم عن المواطنين ، اذ انهم يؤدون الواجبات العسكرية والماليسة نفسها ويتمتعون بتسهيلات كبيرة في ممارسة عباداتهم الخاصة ويحضرون ، الى ذلك ، الاحتفال بالاعياد الدينية الرسمية ، ويستفيدون اخيراً من حماية القانون لاشخاصهم وممتلكاتهم .

يمارسون مهنا متنوعة جداً ، جرة وصناعية وتجارية . فليس تقريباً من فنان او اديب او عالم يوناني غير اثيني ، الا وقضى في اثينا شطراً هاماً من حياته قصيراً او طويلا . وبين اشهر خطباء القرن الرابع ، الذين حافظ النحويون الاسكندريون على مؤلفاتهم ، لانها خليقة بان تدون في مجموعة وخطباء الاتيك ، كثيرون بمن شر قوا بلاغة المحاماة في اثينا ، كو ليزياس، و ايزيا ، كانوا اجانب مقيمين باكثريتهم ايضاً ، لا سيا في القرن الرابع ، اولئك الذين مارسوا المهن الصغيرة والتجارة التفصيلية ( المفرق ) واولئك الذين اداروا مشاريع اعظم اهمية ، بجرية وحتى تجارية . فمالك مصنع الاسلحة والمائة وعشرين عبداً الذين عموا فيه كان سيراكوزياً ، وبالتحديد والد الخطيب ليزياس . وهكذا فان بجد وازدهار اثينا مدينان ، الى حد بعمد ، لعمل الاجاب المقيمين .

انصراف المواطنين عن النشاط الاقتصادي

أجل ان في هذا الوضع لمغايرة للرأي العام إذ انه، في الحركة الاقتصادية التي تسهم هــــذا الاسهام الكبير في ثروة وقو"ة أثينا ، يولي الاجانب اهمية لا تتناسب وعددهم . ولكن له مــا يبرره ، دون ريب ، تفرد

المواطنين في حقول اخرى . فهم اولاً ينعمون وحدهم بحق الملكية العقارية الذي يقصر عليهم استثار الارض وما تحت الارض ، الا اذا حصل المواطن الاجنبي على مثل هذا الحق في ظروف نادرة جداً . وينعمون وحدهم ، ثانياً وخصوصاً ، بالحقوق السياسية ، وبالتالي بالمكسب المتواضع الكافي لمعيشتهم الذي توفره نجاحات الديموقراطية لمن يمارس هذه الحقوق .

بتأثبر التعويض اليومي

منذ القرن الخامس ، توصل بريكليس الى اقرار هذا التعويض ، الذي

تتولاه الدولـــة ، للقضاة واعضاء المجلس ومحلتفي المحاكم الشعبية والمجندين . وفي اوائل القرن الرابع شمل هذا النظام اولئك الذين يشتركون في جلسات جمعيــة الشعب . وكان الهدف من ذلك السماح للمواطنين الفقراء ان يكرسوا وقتهم لحدمة المدينة وان يشتركوا في الحياة العامة شأن المواطنين الذين تجنبهم مواردهم المضمونة وسواس الميزانية العائلية اليومي . غير ان هذا التعويض قد بقي طفيفاً على الدوام ، دون اجر العامل الممتاز .

كان المهم ، على كل حال ، لا ان يسد وحده حاجات حياة متنوعة ، بل ان يساعد على ذلك كدخل اضافي . ومن حيث ان عدد المستفيدين منه كان مرتفعاً بفعل زيادة القضاة والمحاكم ، اذ كان يعين ستة آلاف محلف سنوياً — افضى هذا التعويض تدريجياً الى إثناء المواطنين عن

الاعمال المهنية . فقد بدا لهم الاسهام في تسيير أمور الدولة اكثر بساطة واستالة من العمســل اليدوي . وقد هاجم خصوم النظام بعنف هذه الطريقة التي رأوا فيها ؛ على حق ، احد الاسس الرئيسية للديموقراطية . ولكن الغـاية المقصودة من انتقاداتهم يجب ألا تحفي احدى النتائج المياشرة لتمميم التعويضات : نفوذ الاجانب المقيمين المتزايد في صناعة اثينا وتجارتها .

ليس من سُك في ان عوامل اخرى قـــــــــ فعلم في ا وبفعل استمرار الاعتبارات العديمة الموضوع نفسه ، لا سما استمرار الاعتبارات القديمة الستى لا تستسيخ عملا 'ينفــّـذ لخدمة وبأمر احد الزن، او بانتظار زبون ممكن فقط. فقد جاء في التأبين الذي ينسبه توسيديد الى بريكليس : « لا غضاضة في ان يعترف الانسان بفقره ، ولكن العيب كل العبب في التقاعس عن تجنب الفقر بواسطة العمل » . وان في هـــذا القول لاكثر من صدى لاقوال هيزيود الذي عبر في « الاعمال والايام » عن رأي مماثل . افليس الهدف الحقيقي، في هذه الحالة وتلك ، تقويم رأى عـــام لا يشجع العمل؛ وفي الواقع ، اذا ما 'قدم لنـــا، بصدد اثينا الكلاسيكية ، ان القانون يعاقب من يأخذ على غيره مهنته ، فمن الامور الثابتة ان ديموستين أنما فالتقاليد القديمة التي لا تزال تسيّر الاخلاق تثبت اذن انها اقوى من الارادة الرسمية التي تعبر عنها خطب الحكام والشرائع ، كما تثبت ايضاً ان النطور ابطأ من هذه الارادة بالذات .

ان شؤونا كثيرة تصرف اغريق ذاك العهد وستصرف اغريق العهد اللاحق والرومان ايضاً اعن ان يستخدموا في اختراع الآلات وصناعتها ، مهارتهم العظيمة ومعارفهم العلمية التي كان من شأنها ، في اكثر من حالة ، ان تحقق هذا الغرض بسهولة. كثيرا ما يقلسّل المؤرخون هــذا الاهمال بوجود الاستعباد الذي يؤمّن بقليل من المال ٬ آلات بشرية وافسرة العدد . ويعللونه ايضاً بفقدان اسواق البيع الواسعة التي كان منشأنها، لو توفرت ، ان تزيد الطلب وتحمل على زيادة الانتاج . غير انه يجب علينا ، بالاضافة الى ذلك ، ان نفكر مالمثل الانساني الاعلى الموروث عن الشخصية دون اهتمام للمساومة او البحث عن الزن .

لذلك نرى خصوم السفسطيين يثور ثائرهم عندما يرونهم يطلبون اجراً من تلامذتهم ، اذ ان تعاطى النشاط المأجور من الامور المعيبة . ولا ينجو من هذا الانتقاد سوى المالك الذي يشرف على استثمار ممتلكاته الخاصة . وفي المدينة يستسلم الغنى والفقير للبطالة غير ساعيين على العموم وراء المدينة ، فيسيطر الاجانب المقيمون في الاوساط التجارية ، اعني بهم ذوي اليسار والطبقــة العمالية . ولن يلعب مالكو المصانع المتوسطة دور الادارة في السياسة الاثينية الا بعد موت بريكليس والاضطراب الذي خلقته حرب البلوبونيز والذي جــــرف الى داخل اسوار المدينة الريفيين الذين هددهم الغزو وافقرهم . ولعل افضل مثل للذين لعبوا هذا الدور هو «كليون » ٠

ولكن السهام الساخرة التي وجهها اليه ارسطوفانوس تعبر عن احتقار الاوليفارشيين وعدم الثقة بالريفيين . وفي الواقع فان الطبقة الاجتماعية التي مثلها كليون ما لبثت ان غمرها النسيان في الفرن الرابع . اما ديموستين ، وهو ابن صناعي مشهور يملك معملين ، فكان الفضل في بروزه للمحاماه شان اكثر الرجال السياسيين في عهده . فقد مضى زمن طبقة ذوي اليسار من رجال الاعمال . وكان سربم الزوال لان نسبة المواطنين في هذه الطبقة المتوسطة قد غدت ضعيفة جداً .

نرى ، والحالة هذه ، ان الظروف الادبية تحالف الظروف الفنية في فقدان الثروات الطائلة عن المستثار الزراعي عن التحارية . ومن حيث ان الاستثار الزراعي لا يساعد على جمع التروات الطائلة ، يصبح من الطبيعي ان تكون هـذه الثروات الطائلة مادرة حنداً .

كان «كالياس» ، في عهد بريكليس ، أوفر الاثينيين ثروة : فقد بلغت ثروته ، الناشئة عن استثار المناجم بنوع خاص، مائتي مَناً من الفضة (اي ما يوازي ١٩٢٠ وفي عهد لاحق اعتبر نيقياس غنياً جداً من حيث ان دخله السنوي بلع احد عشر منا تقريباً بفضل العبيد الالف الذين كان يؤجرهم لملتزمي اللوريون . فالاول والثاني يهمان كلاهما، اذن ، للصناعة المنجمية ، اي للناحية الاقتصادية غير الزراعية الوحيدة المحرمة على سواد الاجانب المقيمين . وبعد هزائم حرب البلوبونيز تدنى الحد الاقصى للثروات . ففي القرن الرابع لا يملك الاثينيون الثلاثة او الاربعية الذين اشتهروا بالثروة اكثر من خمسين منا . وقد اكد ديوستين ، ، بضع سنوات قبيل السنة ٥٣٠ ، « ان في اثينا ثروات توازي او تكاد توازي بحموع ثروات كافة المدن الاخرى » . اجل يجب ان لا ينظر الى هذا التأكيد كحقيقة راهنة . ولكنه ثروات كان له ما يبرره ، في لا يمكن ان يصح ذلك الا بالنظر لجموع سكان المدينة الذين يعيش قسم كبير منهم في البحبوحة واليسار الكريم . ويكفي فقر الطبقات الاجتاعية المتدنية ، التي تعيش عرمها بالكفاف ، لان يوجد تباينا ثابتاً بينها وبين الاغنياء . ولكن تكديس الثروات لم يتجاوز حداً معقولا .

فهل كانت هذه حال المدن الاخرى في العالم اليوناني ? ان التماصيل الدقيقة للدي قدمناها بصدد أثينا تغدو ، بصددها ، نادرة جداً . يروى ان احد رجال المصارف في سيراكوزا توصل في اوائل القرن الرابع الى احتكار الحديد ، مخمسين منا ، وربح في هذه العملية مائة منا . ولكنها مضاربة استثنائية قد تبرر نجاحها الحاجات الناتجة عن الحرب ضد قرطاجه . وليس من المعقول ، على كل حال ، ان تكفي اموال هذا الرجل لتحقيقها او ان يكون بالتالي المستفيد الوحيد منها . ثم ان التساهل حيال الاجانب ، خارج اثينا ، اقل منه في اثينا ، كا ان الدولة لا تدفع اي تعويض لقاء الاشتراك في جلسات الحاكم او الجمية . لذلك فالمواطنون اقل انصرافا عين النشاط الاقتصادي ولا ينافسهم المقيمون الاجانب منافسة ذات شأن . واذا ما استثنينا

كورنثوس ، استناداً لما يؤكده هيرودوتس ، ــ وهذا يعني اننا امام حالة شاذة ــ فان الصناعة والتجارة اقل اعتباراً في هذه المدن منهما في اثينا .

ستنتجمن ذلك ان الثروات الحاصة الطائلة لم تعرف قط في جميع انحاء العالم اليوناني الكلاسيكي. فهي ستبقى لزمين طويل وقفاً على الشرق. ولم يصعب على هيرودوتس ان يدهش مواطنيه بسرده امامهم اريحية ذلك الليدي الذي اعترف لكسركسيس ، في السنة ٤٨١ ، ان ثروته المقدية ، دون عقاراته وعبيده ، تبلغ الفي منا من الفضة وقرابة اربعة ملايين قطعة نقود ذهبية ايما يساوي مجموعه مائة مليون فرنك في السنة ١٩١٤. فعند تفكيرهم بهذه الكنوز الاسطورية، وعند رؤيتهم الملوك والمرازبة الفرس يدفعون الاجور المرتفعة للمرتزقة الذين يجندونهم ، وعند سماعهم روايات الرحالة عن عظمة البلاطات والمدن ، ينظر الاغريق الى الشرق حينئذ نظرتهم الى بلاد تفيض بالذهب. وقيد اقتنع اكثر من واحد ، في القرن الرابع ، ان احتلال الشرق من شأنه ان يكون ، لمعالجة الآفات الاجتاعية والاقتصادية التي يتألمون منها، دواء انجع من ثورة داخلية يدفع اليها الحسد ، محدودة في نتائجها بفعل ضالة الثروات النسبية التي ستنيح تقاسمها . وسيسهم هذا الشعور في تكوين الرأي العام الذي سيرافق الاسكندر في آسيا .

ول كن هذا الوضع يسمح ايضاً بادراك احدى الميزات الجوهرية في الحضارة اليونانية الكلاسيكية . فان تحقيقاتها التي تستازم نفقات ضخمة تخضع لاشراف الجماعات دون الافراد . لذلك فان هذه التحقيقات انما تعبر عن حاجات ومقاصد الجماعات دون الافراد ايضاً .

### ٤ – المدن والحياة الخاصة

يتسمح لنا والحالة هذه سبب الاعتدال العام في مظهر المدن ، اقسّله فيما يتعلق البيره رأنينا بحماة السكان الفردية والحاصة .

ان اكتر المدن سكاما واكبرها واغماها على الاطلاق هي اثينا التي تكلما ، على مسافة سبعة كيلومترات ، مدينة أتسيكية اخرى هي البيره. تحيط باثينا نفسها اسوار محصنة ؛ ويحمي البيره سور آخر يحيط بشبه جريرة لـ « اكتي » ، وتربط بسين المدينتين اخيراً وتصل أثينا بالبحر « الجدران الطويلة » او « السيقان » . ولم تخصص اية مدينة اخرى حينذاك مثل هذه العناية والجهود والموارد لايثاق الصلة بين مراكزها الحيوية وللدفاع عنها . فقد توصلت اثينا بذلك الى تحسين مركزها البرى والتحوس الى جزيرة توحسد بين اسطولها وجيشها توحيدا لم يعرف له مثيل في مكان آخر ، حرصا منها على ضمان سلامتها . وفي الواقع فانها ، طيلة العهد الكلاسيكي ، لم تستسلم سوى مرة واحدة تحت ضغط الحصار والمجاعة بعسد تدمير السطولها . وقسد اعطاها هذا التصميم الدفاعي الجبار ما اعوز اكثرية المدن الاخرى ، اعني الرحابة وراء الاسوار التي كثيرا ما تكون ضيقة بسبب الحاجة الى المال ، اي الرحابة الضرورية الرحابة وراء الاسوار التي كثيرا ما تكون ضيقة بسبب الحاجة الى المال ، ولكن اثينا لم تحسن قط الانتفاع بهذه الرحابة .

اجل ، ليس المكان ما ينقص في البيره . فالمدينة حديثة العهد ، بنيت في اواسط القرن الخامس ، وفاقاً لمبادىء تنظيم المدن في ذاك العهد ، تنفيذاً لخطط هندسي . وهي تحيط بالمرفأ التجاري الوحيد في الأتيك وأحسد المرافىء الحربية الثلاثة المعدة حول الدراكي ، والجهزة بملاجىء للمراكب ودور الصناعة البحرية . وتجساور الارصفة ، حيث تفرغ المراكب الآتية من كافة المرافىء المتوسطية البضائم على انواعها ، السقائف والمستودعات ومكاتب الجمرك والصرافين



الشكل ٣٣ ـ أثينا والبيره في القرن الرابع تبل المسيح .

والمصفق (البورصة ). وتمتد الى الوراء المدينة نفسها السقي يتألف الشطر الاكبر من سكانها من أجانب ينتمون الى كل التابعيات ويتكلمون كل اللغات. ويجد البحارة فيها كل أسباب اللهو التي طالما حلموا بهسا في عزلتهم وأسفارهم المحفوفة بالاخطار. يعتاش السكان المقيمون فيها من المرفأ وتجارة المسافرين والبضائع فيه. ولكن الطبقة الراقية لا تطيل الاقامة فيها لانهسا تجمع كافة طوائف البشر الذين لا يتكلمون الاعن المسال ولا يهتمون الا للتجارة. ومن حيث هي شبه متروكة للاجانب وللمواطنين الذين يتوجب عليهم الخضوع لاوامر وليهم او لأهواء زبنهم ، فان البيره اقطاعة ديموقراطية : فيها يجتمع خصوم النظام الارهابي الاوليغارشي الذي اقامته سبارطة المنتصرة ، لاستعادة اثينا بقوة السلاح.

لم تحاول اثينا القديمة اذن التوسع نحو البيره والبحر داخل التحصيمان الجديدة حيث لا تزال مساحات كبيرة خلواً من البناء . فضواحيها تمتد نحو الشمال خصوصاً كأنما تشدها الحياة الريفية التي ما فتىء العديد من المواطنين متعلقين بها بتأثير من مثلهم الاعلى روشائج قرباهم ومصالحهم كملاكين . وهي قد ضاقت بسكانها في نطاق أسوارها النهي اعيد ترميمها بسرعة غداة الحرب

الميدية الثانية ، قبل تفتح نشاطها السياسي والاقتصادي والفكري . ولكنها على الرغم من ذلك لم تمتد الى حيث يبدو ان مصيرها قد دعاها للامتداد .

انها لا تطابق قط ، يسبب قدمها ، الفكرة السين نكو نها عن مدينة كبيرة ، على الرغم من فخامة القلعة وبعض المعابد او الابنية العامة المشيدة في المدينة المنخفضة . تمر فيها شوارع ضيقة يحظر بناء الشرفات البارزة فوقها ، لا بلاط عليها ولا ارصفة على جوانبها ولا بواليع تحتها ، تتوسطها بجرات خزفية لتصريف المياه . ليس فيها سوى ينبوع ماء واحد شيده المستبدون في القرن السادس ، ولكن فيها آباراً كثيرة نميل الى الاعتقاد بأن مياهها لم تكن نظيفة وصحية . الساحات العامة قليسلة وأهمها الد « أغورا » التي تظللها اشجار الصنار . حول الاغورا تنتشر الاسواق : سوق مواد التغذية بفروعها المختلفة لكل قئة من هذه المواد بما فيها لحم الحمار والسمك المجفف ؛ سوق الخيل والعبيد ؛ اسواق الخزفيات والألبسة والاحذية ، حيث يتعاطى الصناعي عمله في حافرته امام اعين الزبون ، كا هي الحال في الاسواق الشرقية في ايامنا .

يتكلتم كسينوفون عن عشرة آلاف مسكن في اوائل القرن الرابع . ان هذا الرقم لمرتفع جداً بالنسبة لمساحة ضيقة ، وهناك حدائق في الضواحي التي تتسع خارج مداخل المدينة بين المدافن القائمة على جوانب الطرق ؛ ولكن المجتمع الراقي لا يقبل بالسكنى إلا داخل المدينة . ليس لهذه المساكن الوضيعة ، على العموم ، سوى جدران من الطين المجفف يسهل على اللصوص ان يفتحوا فيها ثغرة . ولا تظهر البوت المؤلفة من عدة

طبقات سوى في القرن الرابع ، وكانت الغاية الاولى منها التباهي والتفاخر . اما الغرف فضيقة جداً وارضها ترابية جامدة . أسباب الراحة مفقودة تماماً . ولم تشكل المراحيض معضلة قط لأن النظر قد صرف عنها في كل مكان .

ولا افضلية لبيوت الاغنياء سوى في رحابتها واتساع غرفها الموزعة حول فناء تحف به بعض الاعمدة . فلا يظهر البذخ إلا في عهد متأخر مقتصراً على قاعدات الاستقبال التي ألبست سقوفها بالحشب وازدانت جدرانها بالمدبجات والرسوم . وقد كشفت اعمدال التنقيب في منطقة خلقيس ، في موقع مدينة أولنثوس ، التي دمرت في اواسط القرن الرابع ، عن استعال الفسيفساء التزيينية المصنوعة من الحصباء المستطيلة لا من المكعبات الصنعية ، والتي نرجح ظهورها هناك في اواخر القرن الخامس . وباستثناء هذا الفارق فقد أيدت هذه الاعمال الفكرة العامة التي تكونها عن أثينا النصوص الكتابية . ولا تفخل البتة في الاثاث. فان أثاث القيبيادس ففسه الذي يتألف ، باعداد محدودة على كل حال ، من الصناديق والمقاعد والطنافس والأسر"ة والاوانى ، لم يوفر اثماناً مرتفعة حين باعته الدولة بالمزاد العلني .

ما أن يبلغ البيت حدّاً ادنى من السعية والرفاهية ، حق يفصل بين الغرفة او سيدة البيت الغرف المحصمة للحياة العائلية البحتة ، اي نطاق الزوجة ، وبين اله «انذرون» الى نطاق الزوج .

تنتقل الزوجة مباشرة من ألبيت الوالدي الى البيت الزوجي ولا تخرج منه الا" نادراً . وقد نسب توسيديد الى بريكيليس قوله ! « ان ميزة هذا الجنس قائمة في ان يتبلغ ادنى شهرة ممكنة بين الرجال ، خيرا اوشرا . » اما واجبات الزوجة الاولى فهي ادارة شؤون البيت الداخلية والاعتناء بالملابس والعناية باولادها : الذكور الذين يخرجون من ولايتها في سن السابعة ، والاناث اللواتي يبقين معها حتى زواجهن . فالشؤون الاجتماعية والفكرية ، ولا سيما السياسية ، لا تعود اليها ، اذا قصدت تحاشي الفضيحة . بيد ان الشاعر لم يتردد ، في الملحمة الهوميروسية ، في اليها ، اذا قصدت تحاشي الفضيحة . بيد ان الشاعر ما يتردد ، في الملحمة الهوميروسية ، في اعطاء المركز الاول لوالدة « نوزيقا » في الولائم التي دعا اليها « القينووس » . ولكن هدذا المشهد ماكان ليلقى تأييداً في اليونان الكلاسيكية . فجل ما نتراءاه في تمثيليات اوريبيد وهزلية ارسطوفانوس وبعض المناقشات الفلسفية هو ان تقد م الفردية كان مدعاة اولى لوضع قضية شخصية المرأة وتحريرها على بساط البحث . ولكن هدذه الجسارات لم تخرج عن نطاق النظريات ولن تظهر نتائجها قبل العهد اللاحق .

ان الحياة الخارجية كلتها، بميا فيها المشتريات الغذائية مين السوق، عياة الرجل .

فهسو سيد بيته قانونا ، الا اذا الجأه حرصه على السكينة الى ان يتراجع ، شأن سقراط ، امام زوجة شكسة عالية الصوت . يستطيع ان يطلق امرأته دون ان يقدم اي مبرر او عذر ، شرط ان يعيد لها البائنة فقط . ويستطيع ان يقرر اهمال « تربية »اولاده ، اي تركهم والقاءهم على قارعة الطريق في الايام الاولى بعد ولادتهم . وكثيراً ما اتبعت هذه الطريقة فعلا ، لا سياحيال البنات ، لاعتبارات اقتصادية في بسلاد فقيرة كان من شأن ارتفاع كثافة السكان فيها ان يؤدي الى كارثة كبرى . ولكن الحياة في هسذا المسكن الضيق ، مع امرأة لم تثقفها التربية والعلائق الاجتاعية ، لا توفير له مزيداً من اللهو . لذلك فانه يقضي معظم نهاره خارج البيت ، في الاماكن العامة ، حيت يصادف اناساً ذوي معرفة يحادثهم ويستطلع آراءهم ويوثق عرى الصداقة معهم وعرى علائق اكثر خاوصاً احياناً .

البغيات اكثر من ان تعد". ومنهن من اشتهرن بثقافتهن الرفيعة. فهذه و اسباسيا » الميلية التي لم يستنكف سقراط من اكرامها والتي جعل منها بريكليس رفيقة حياته بعد ان طلق زوجته الشرعية، والتي لا يحط من منزلتها في اعيننا سوى العلاقة التي ربطتها، بعد وفاة عاشقها المعظيم، بتاجر اغنام استهوته السياسة هو ايضاً. غيرانه لا يجوز لنا ان ننسب صفة الكهاللواقع غالب مسا يكون قذراً ، برفع جميع البغيات ، حتى الاثينيات منهن ، الى مستوى اسباسيا. فقد جاء في احدى خطب ديموستين وصف ندخل معه الى عالم كله محاولات اختلاس ومساومات تقز منها النفس. ولا مراء في ان هذا العالم المربب الذي تتخرج منه المغنيات والراقصات ، كان في الواقع اكثر اتساعاً.

اضف الى ذلك ان الحب اليوناني واقع راهن ، منشأه رفقة السلاح ومشهد العري اليومي في

نوادي الرياضة والرغبة — التي ليست دنساً كلتها — ، عند ( العاشق ) ، في الحماية والتربية ، وعند و المعشوق ) ، في التعجب والاطلاع . ففي مجتمع يجعل من مثل الرجل الاعلى، كلما سمح له وقته بذلك ، تفتح طاقاته الفردية وانماء الجسم والعقل في توازن متوائم وخدمية الوطن في المجلس وفي ساحة القتال ، وفي مجتمع تقضي عاداته بفصل الذكور عن الاناث بالقدر الذي تسمح به الضرورات المادية ، وتحمل الرجال على اقصار معاشرتهم على الرجال وتجعلهم يتباهون بمزايا جنسهم الخشن ، يستحيل ان بنطبق علم الاخلاق على العلم الذي طبعته فينا ديانة وعادات مختلفة .

يتوسع الاثرياء في هذه العلائق الخارجية بدعوة اصدقائهم مساء الى ولائم يحضرونها لهم في منازلهم . ففي « الانذرون » الذي وضعت فيه اجمل مفروشات البيت ، يقد ما الداعي ، دون ان تعاونه زوجته في ذلك ، الى اصدقائه في الندوة السياسية او الادبية ، في الرياضة او الفجور ، ما لذ وطاب من الطعام الشهي والنبيذ الفاخر . ويتبادل المدعوون اطراف الحديث على هواهم حتى ساعة متأخرة من الليل ، مستلقين على الأسرة ومتوكثين على مرافقهم يخدمهم العبيد وتلقي البهجة في قلوبهم الإلهي المختلفة ولا سيا لاعبات المزمار والقيشارة والرباب التي يحد وتلقي البهجة في قلوبهم الإلهي المختلفة ولا سيا لاعبات المزمار والقيشارة والرباب التي يحد و تشلل القانون أجورهن القصوى . ويغلب ان تتحول هذه الاجتاعات المسائية الى مشاهد سكر وثمل تقزز النفس يخرج منها اكثر من واحد في حالة يرثى لها . ولكن ليس ما يمنع الاعتقاد بحقيقة او احتال ما يرويه كسينوفون وافلاطون اللذان يقولان ان إطار « الوليمة » البهج قد اتسع المناقشات رفيعة المستوى في السياسة والفلسفة والعلم يشترك فيها سقراط نفسه الذي يبدي من جهة ثانمة تصلباً عنيداً في مقاومة السكر .

كثيراً ما 'شبّه المجتمع اليوناني في العهد الكلاسيكي بـ « ناد للرجال » . وان في هذا التشبيه لكثيراً من الحقيقة . فهو في الواقع مجتمع مدن تتأفر انظمتها وعاداتها لا بمصادرها البعيدة فحسب ، بل بشبه ديومة الحرب ايضاً . فلا تستطيع المدينة الاعتاد الا على الرجال لتأمين سلامتها والدفاع عن استقلالها وكلاهما عرضة لتهديد دائم . لذلك فهي تشجعهم ، مجصر الحقوق السياسية فيهم ، على حياة خاصة تبعدهم عن العواطف المصطنعة المخنثة وتغذي فيهم المشاعر التي تعتقد هي بفائدتها منها . وتسير سبارطة حق النهاية في هذه الطريق بنظامها العسكري وبوجباتها المشتركة الاجبارية كل مساء . غير ان المدن اليونانية الاخرى لا تتبعها الا من بعيد : فالمثال أبعد من ان يدعو الى الاقتداء به اقتداء كاملا ، بسبب شكاسته . ولكنها لا تستطيع ولا تريد ان توغل في اتجاه معاكس تماماً ، فتكتفي بمحاولة تسوية ما بين هدذا المثال وبين نوعات الفرد .

# ومخصل وووبع

# الكلاسيكية الروحية والجكمالية

ان تقدّم الحضارة ، في أزهى ما لهذه الكلمة من معنى ، قد انطوى في تبابن التقدم الثقافي اليونان الكلاسيكية ، في مثل هذه الظروف، على فوارق ملموسة. فالبونان وقد اعتمدت فسها جنبًا الى جنب ، حتى في اضيق الدول حدوداً ، النواحي الاقتصادية المختلفة على انواعها . فنهض اكثرها تطوراً في جوار اكثرها تخلفاً . وهي متباينة التعليم والانفتاح على حياة الفكر والنظريات العقلية . وهي اخيراً متباينة الانفتاح على التأثيرات المفيدة ، او الحافزة على الاقل ؛ التي تشم بهما عوالم وحضارات أخرى ؛ وبالتالي متباينة الانتفهاع باقتباساتها واتصالاتها : فالفلاح الذي يتهذى من محاصيل ارضه لا يهتم للاهوت كهنة هليوبوليس او للعلوم البابلية اكثر من اهتمامه لتصدير وسلقون، كايوس او وقار، مقدونها .

يكفي ان نتذكر الصورة الهزلية المؤلمة التي رسم ارسطوفانوس سقراط بها في مدينة استطاع جميع سكانها ان يروا سقراط ويسمعوه ، حتى تتراءى لنا ضآلة النخبسة التي تذوَّقت أحاديث هذا الفيلسوف . وكلُّنا يعرف أن هذا الفيلسوف ، الذي تبدو لنا صفاته المدنية سامية جداً ، قد أصدرت احدى المحاكم الشعبية عليب حكمًا بتجرع الشوكران السام ، فكان اول واشهر ضحية من ضحايا عداء الجماهير للذين لا يفهمونهم . وفي مباريات اثينا المسرحية لم توزع الجوائز وفاقًا لاقتراع المشاهدين بل وفاقًا لاقتراع لجنة تنتخب بالقرعة من اصل لانحــة روعيت في وضعها الكفاءات . وهكذا فان ارفع نظام ديموقراطي في اليونان كان ابعد من ان يعلـّل نفسه بالاوهام ، بل طابق تلقائبًا وضمًا ، أدركه هو خير ادراك ، تسبب في ابقاء مجالات واسعة في ما تكاه روائع هذا العهد ان تحملنا على الاعتقاد بأن الاضواء الساطعة تغمره بصورة متساوية . فان شطراً كَبِيراً من اليونان ، وشطراً كبيراً من السكان في اكثر المناطق حظوة ، لم يشتركا في عبد الروح والفكر والمثل.

أولويسة أثينسا

ان تفوَّق اثينا على هذا الصعيد ، لا مشاحة فســـه . وقد تحمل بعض تصريحات الخطباء الأثينيين على الابتسام بافراطها الساذج الذي يتخلسله الكبرياء والصلف احياناً . وان ما يخرجون فيه عن الاعتدال هو في الحقيقة محاولتهم استثمار هذا التفوق استثماراً سياسياً ، كما يخرج عن الاعتدال ايضاً المعاصرون الكثيرون الذين يبررون الاستعمار الذي نهضت به مدينة « أثينا » باسم نجاحاتها واثرها في حقول الفكر والفن . بيد ان أشد خصومهذا الاستعمار حماسًا لم ينكروا قط هذه النجاحات ؛ لا بل انهم أدوا لها ضمنمًا مـــا تستحقه من أكرام بمحاولة السمو" بالمدينة التي حققتها الى هــذا المستوى . ولكنهم لم يستسيغوا ان تنتزع أثينا من حلفائها او رعاياها اليونانيين قسما كبيراً من الموارد الماليــة التي أتاحت لها الانفاق على اعيادها وانشاءاتها البنائية . وان اولئك الاثينيين انفسهم الذين عارضوا بريكليس لاعتبارات سياسية داخلية ، قد اخذوا عليه استخدام الاموال التي يدفعها حلفاؤه « لتمويه وتزيين المدينة كالمغناجة وإثقالها بحجارة كريمة وتماثيل ومعابد تبلغ كلفتها ألف منا » . وهذه المعابد انما هي البارثنون مع تمثـــال الإلهة « أثينا » المصنوع من الذهب والعاج ، وكثيراً مــا ننسى ، عند الكلام عنها ، اولئك الذين تكبدوا في الواقع ما اقتضته من اموال . فإن اثينــا ، في الوقت عينه ، كانت تنتزع من امبراطوريتها نصف مداخيلها تقريبًا . ولولا هذا الخرج الذي لم تتردد اثينا في استخدام وخداتها البحرية لاستيفائه ، لما قام البارثنون على القلعة .

وقد رافق هذا الاستثمار المالي المباشر ، من جهة ثانية ، أشياء اخرى كثيرة . فبالاضافة الى مظهرها السياسي ، ارتدت الامبراطورية الاثينية مظهراً اقتصاديا ، اذ ان وجودها يفسّر ، أقل مــا يفسّر ، نموّ مرفأ البيره الذي لم يستعد ازدهاره بسرعة منذ القرن الرابع ، بعــد انهمار الامبراطورية ، الا بفعل التفوق الذي احرزه قبلًا على جميع منافسيه . وهكذاً فان نشاط البيره يوفر مداخيل الجمرك ويؤمن الخامات والاسواق للصناعة ، مضاعفاً بذلك موارد اثينا . ويكثر هــذا النشاط ، على صعيد اوسع ، من الاتصالات البشرية باجتذاب الاجانب وتسهيل انتقــال الاثينيين ٤ فتتأثر حياة المدينة شيئًا فشيئًا بنتائجه حتى في الحقول التي لا تمت الى الماديات بصلة.

بيد انه يتوجب علينا الاعتراف بفضل بعض الاسباب الخفية: المؤهلات الطبيعية الستى تحلى بها شعب معتدل أدت به صدف الهجرة والانصهار العنصري الى الاقامة في شبه الجزيرة هــذا المتصل باليونان الوسطى ؛ وتحلى ذلك الرجل ، بريكليس ، الذي ادار دفة الحكم في المدينة خلال السنوات الحاسمة التي احتلت فيها الحضارة الكلاسيكية مركز الصدارة ؛ بالمواهب السياسية التي فرضته على مواطنيه، وبميزات عقلية سامية ، في وقت واحد . ولكن يجب ان لا ننسي مثل « ميله » في العهد السابق: فهنا ايضاً صادف النشاط الاقتصادي والثروة والعلائق المتنوعة المختلفة الاتجاهات وثبة ثقافية ليست نشأة الفلسفة الايونية سوى اشهر ظاهراتها . ولا يمكن ان يكون تكرر همذه المصادفة مجرد اتفاق : فإن الحضارة الاثينية في القرنين الخامس والرابع ، شأن الحضارة الميليّة في القرن السابع والسادس ، لا تنفصل عـن التيارات المختلفة التي تغذيها والــتي جملت حينذاك من المدينة الــتي نشأت فيها اوسع مراكز الحياة المــادية نشاطاً وازدهاراً في المتوسط الشرقي .

لذلك فان كل ما يرتبط اذ ذاك باثينا ويبدو كأنه جزء من رصيدها ليس بالفبرورة أثينياً بنوع خاص . فالاجانب المقيمون وغير المقيمين يلعبون فيها دوراً سبق ونوهنا به قد تكون اهميته النسبية كبيرة احياناً . وبين رجال الادب والعلم والفكر بنوع خاص ، تجتنب اثينا او تضم اليها كل ذي مكانة . فبعد تحصيل العلم على ايدي الاساتذة ، يأتون اليها لتثقيف التلامذة او اقله للبحث عن تثبيت مركزهم لدى النخبة التي نشأت او اجتمعت فيها . فندوة بريكليس واصدقائه مثلاً ، بما فيهم اسباسيا ، والمهندس هيبوداموس الميلي ، والفلاسفة وذوو النظريات انكساغور الكلازوميني وبروتاغوراس الابديري وبيتوكليدس الكايوسي ، والمؤرخ هيرودوتس الماليكارناسي ، تشمل بين اعضائها الاجانب والمواطنين على السواء . اجل لم يفض هذا الاجتذاب الى احتكار الثقافة ، فقد بقيت هناك مراكز اشعاع مستقلة . ولكن هذه المراكز لا تخرج البتة الى احتكار الثقافة ، فقد بقيت هناك مراكز اشعاع مستقلة . ولكن هذه المراكز لا تخرج البتة واحدة ، فتكلم عن « القرى » الريفية و « المدينة » . ولكن الوقائع العصرية الراهنة تضطرنا الى تحوير التشبيه : مراكز اقليمية تكسفها العاصمة التي يهاجر اليها خير عناصرها . وهكذا فان أثينا التي قيل عنها « مدرسة اليونان » و « يونان اليونان » هي عاصمة اليونان الروحية ايضاً .

#### ١ ـ الديانة

لا تتجدد الديانة اليونانية تجدداً عميقاً خلال العهد الكلاسيكي ، بل تبقى ما وصلت اليه في العهد السابق ولا تفقد اية نزعة من النزعات التي ظهرت فيها . ولكن حيوية هذه النزعات متباينة وسناها الخارجي غير متساو وتطورها يخرج بالبعض منها عين النطاق الديني بمعناه الحصرى .

ان الورع الشعبي الذي لا نعرفه جيداً لأنه قلمّا يستهدف لنظر الناس ولأنه متواضع الورع الشعبي حجداً في مظاهره ، يحافظ على حرار ته وعلى كل ما يستتبعه من خرافة و فظاظة احياناً . و تشبع الطبقات الاجتاعية المتدنية ، ولا سيا الريفية منها ، حاجتها الى الايان والجماية ، عمارسة بعض الطقوس التي غالبا ما يجهلون مغزاها الاصلي وبالتردد على معابد محلية كثيرة يكتفي كمتها المؤالفون ، الذين اوجدتهم تقاليد قديمة جداً ، بنذوراتهم المتواضعة . ويخلو عملهم هذا من اي سمو ، وما الغاية منه سوى الحصول على عسون فوري في الصعوبات اليومية ووقاية المواشي والحصيد المقبل والتخفيف من الم ورهبة مراحل الحياة البشرية ، منذ اوجاع الولادة حتى اهوال الموت . ولا يخرج عملهم هسندا عن مستوى العقول البسيطة التي تحس باستمرار وغموض بوجود قوى قائقد قريبة منها لا سبيل الى ارضائها الا بمراسم لا مكان للمنطق فيها . فانما الخوف هسو

الذي يوحي بهذه المراسم ٌلا الشعور الديني بالمعنى الحصري. ومن شأن قدمها وتفاهتها ان يدهشا كل من لا يفكر بوجود المجالات المظلمة في ارفع الحضارات بهاء .

بيد انه يحدث ان تتغلب هذه الخرافات وتقيد النخبة على الرغم من اشمئزازها. ففي صبيحة يوم سلامين كا حاء في بلوتارك اذكان تيمستوكليس يقدم الذبيحة ، احضر امامه ثلاثة اسرى من ذرية كسركسيس . فشاهد احد العرافين اذ ذاك شهابا يرتفع من وسط الذبائح وسمع عطسة عن يمينه . فأمر في الحال « بالتكريس » اي بتضحية الاسرى لديونيسوس « اومستيس » « آكل اللحم النيء » . فمانسع تيمستوكليس اولاً ثم اضطرته الجماهير اضطراراً الى التسليم بذلك . وباستطاعتنا ان نستشهد بأمثلة اخرى كقضية بتر اعضاء تماثيل هرميس ودعوى القادة في جزر « ارجينوز » والحكم على سقراط بالاعدام بتهمة « انكار آلهة المدينة وادخال آلهة اخرين جدد إليها » . وليست الصوفية ما يبعث انفجار الغضب الشعبي هذا ، وباستطاعتنا ان نتصور والحالة هسذه عنف ثورة تتميز بفطرة وحشية يندفع فيها الشعب الأثيني نفسه ، في ساعات الشدة ، على الرغم من اشتهاره بالحلم والشفقه ، ومن السمو الفلسفي والجالي الذي توصلت اليه ديانته الرسمية .

ولا تزال هنالك عبادات شاملة أيضاً ، على ما في ذلك من تناقض ، في عالم مزقته الحروب بين مدينة ومدينة .

العبادات الشاملة

اجل، ليست هتافات الغيب أقل منها رواجاً في الماضي. فجل ما هنالك أن الدول أقلت من استشارتها أو منالتأثر باجوبتها. ففي سبيل دعم بعض التدابير السياسية استعان بريكليس بدلفي وحصل على عونها فملا. ولكنه لم ينتفع بذلك انتفاعاً يذكر لأن الشعور قد ساد بان هاتف الغيب انتهاري أو أنه يستنشق الريح أو يخضع لتأثيرات يصعب الاعتراف بها دون مس الشرف. فقد اتهم بالرشوة وبالخضوع للعظاء. ولم يستنكف الرأي العام من الاعتقاد والتصريح بان عرافة دلفي ، بعد أن سايرت الفرس قبل سلامين ، سايرت على التوالي سبارطة وبيوسيا وفيلبوس. وليس في الحقيقة باستطاعة المعاصرين أن يدركوا « الحروب المقدسة » الاولى في القرن الخامس ، والثانية ولا سيا الثالثة والرابعة في القرن الرابع ، السيق اعلنت باسم الاله على مدنسي القدسيات ، الاكحروب عادية تسببها شهوات السيطرة المتقابلة وتستتبع أحلافا دبلوماسية وعسكرية ليست الديانة لها سوى حجة واهية فحسب. وقد كان من سبارطة نفسها، دبلوماسية وعسكرية ليست الديانة لها سوى حجة واهية فحسب. وقد كان من سبارطة نفسها، المشهورة بتعبدها العميق لأبولون المنتصر على الحية الاصلية ، أن ساندت ، تشفياً من طيبة ، الفوسيدين في دلفي على الرغم من استئجارهم المرتزقة بأموال الإله . وحين قام فيلبوس المقدوني في حربه ضد مدنسي القدسيات ، بتتويح جنوده بغار ابولون، لم ينخدع احد بهذا المشهد التمثيلي , حربه ضد مدنسي القدسيات ، بتتويح جنوده بغار ابولون، لم ينخدع احد بهذا المشهد التمثيلي , حربه ضد مدنسي القدسيات ، بتتويح جنوده بغار ابولون، لم ينخدع احد بهذا المشهد التمثيلي ,

وقد اتفق قيام وضع مماثل لوضع دلفي في مكان آخر من اليونان . فقد بلغ من تشيع معبد دياوس لأثينا ما حال دون استمراره في تقبل اكرام الايونيين التلقائي . وليس غير القسر مـــا حفظ لأعياده ظاهر الاجتاعات الدولية ، التي تتفاوت في الحقيقة تفاوت نفوذ المدينة الحامية وقد بلغ من ادراك الديلوسيين لهذا الواقع انهم حاولوا ، دون جدوي على كل حال ، حتى قبل انتصار فيلبوس على أثينا ، ان يتوجهوا الى دلفي ، أي عملياً الى الملك المقدوني ، لنيسل استقلالهم . وعلى الرغم من 'بعدها عن الطرق الكبرى المطموع فيها ومن كونها اكثر المعابد حياداً حتى ذاك المعهد بين معابد الدرجة الاولى ، تطرأ على اولمبيا نفسها ، في القرن الرابع ، تبدلات سياسية المصدر . فقد فرضت سبارطة الطاعة بالقوة على المدينة التي يرتبط بها المعيد . عم سكت كنوز المعبد نقوداً للانفاق على الحرب ، وقد كان من حدة المنافسات ان جرت المعارك حتى داخل الأسوار المقدسة .

فالعبادات الشاملة إذن لم تخدم قط قضية تهدئة العالم اليوناني ، بل أدخلت الالعاب الكبرى عليه جذوات انشقاق جديدة ، اذ ان التنافس بين الدول قسد أفضى الى

تحطيم الحواجز المعنوية التِّي كانت تكبحه فيا مضى ، باستثناء حالات نادرة مشينة .

ولكن ذلك لم يمنع هذه العبادات من الاستمرار في البقاء. فما زال الاحتفال بها يجري بأبهة ، وان في التنافس الحاد حيال الاشراف على معابدها لدليلا على ثروة كنوزها وعلى النفوذ الذي لا يزال عالقاً باسمائها . ولا تتقيد التقوى الفردية بنفور الدول ، فتنهمر الاكتتابات لإعادة بناء معبد دلفي الذي دمتره الزلزال في السنة ٣٧٣ . ويرافق ابداً مواعيد الاحتفال بالالعاب الكبرى مهادنات مقدسة لا تخرق إلا في ظروف استثنائية . وتجتذب هذه الاعياد ، اكثر من اي وقت مضى ، جماهير الحجاج الذين يعرفون أنهم في امان على طرقات السفر الطويلة أحياناً . وتزداد شهرة الفائزين باطراد ، كما تزداد باطراد ايضاً مظاهر التكريم التي تحيطهم بها اوطانهم الفخورة بمجد ينمكس عليها . وتشطلب من الشعراء قصائد مناسبات للاحتفال بمآثرهم . وفي السنة ٢٥٦ سار فيلبوس المقدوني على غرار مستبدي القرن السادس واوثل القرن الخامسوعلى غرار القيبيادس ايضاً الذين استثمروا لشهرتهم نجاحات جياده ، فابتهج بثلاثة احداث تلقى خرار القيبيادس ايضاً الذين استثمروا لشهرتهم نجاحات جياده ، فابتهج بثلاثة احداث تلقى اخبارها في وقت واحد : الهزية التي أوقعها احد قواده بالالتيريين ، وولادة ابنه الاستكدر ،

بيد أن استمرار النفوذ وازدياد الابهـــة لا يخفيان حقيقة الواقع . فالمشاهدون والمتبارون يتناسون رويداً رويداً الاله الذي تؤلف المباريات أهم مرحلة من مراحـــل الاحتفال بعيده . وتصبيح المباريات بجرد مشهد وتفقد عملياً صفة الاحتفال الديني . وينتهز الخطباء فرصة وجود الجاهير ، لإلقاء ، أو أقله لنشر خطب صرفوا الوقت الطويل في صقلها : فليس من ظرف أفضل لمبلوغ الشهرة واحتذاب الزبن أو التلاميذ . ويحرص المنظمون على الاكثار من المباريات وتنويعها حتى لا يبقى عيدهم دون الاعياد الاخرى وحتى يأسروا انتباه المشتركين ويضاعفوا عددهم . ويكل المصارعون تقنيتهم ويخضعون انفسهم لتمرين شاق ، ويحترفون المصارعة ، متأكدين من الانتفاع مالئاً فها بعد بالمحبود الذي بذلوه .

وفوز جِياده في الالعاب الاولميية .

وهكذا فان روحية الالعاب الكبرى قد تبدلت . اجل ، لا يزال الاغريق ، كا في الماضي ، يحسون فيها بوحدتهم العنصرية واللغوية ، وحتى القومية نوعاً ، على ان هذه الصفة الاخرى غير ذات أثر . ولكن العيد الديني لم يلبث ، يوما بعد يوم ، أن اصبح مجرد فرصة أو حجة لمظاهر الابتهاج الجماعية . وزالت حرارة التقوى ، وفقدت المباراة مغزاها كتقدمة مجهود تلقائي لاله يولي النصر لافضل المتبارين ويعين بذلك ، لا اسرعهم او اقواهم ، بل اكثرهم اعتباراً وتقديراً في نظره . ولا شك فيان ابولون دلفي كان ينشر ، بفضل المزيد من الحكم القصيرة ، تعليا اخلاقيا موجزاً : « اعرف نفسك » ، « لا شيء يتجاوز الحد » ؛ ولم يقصر مفهوم الرجس على الصعيد الطبيعي دون غيره . ولحن زفس اولمبيا لم يأت شيئاً من ذلك ، واذا استطاعت الالعباب الرياضية التي تبناها ان تعزز الصفات الجسمانية في الشعب اليوناني ، فانها قد فقدت ، خلال العهد الكلاسيكي بالذات ، الصبغة الدينية التي اصطبغت بها في الاصل .

اذا لم تزل هذه الصبغة الدينية تتراءى في بعض المعابد التي يتجاور فيها مؤمنون المراد الفسيس مختلفو التابعيات افان ذلك محصور في المعابدالتي تلقن فيها اوليات بعض الاسرار. وعدد هذه المعابد كبير في اليونان . ولكن واحداً منها فقط يجمع اتباعه في دائرة تتسم باطراد ، هو معبد الفسيس ، في الأتيك ، على مسافة كيلومترات من اثينا .

لاعقبات تعترض الدخول اليه . فالعبيد انفسهم 'يقبلون فيه ' ولا توصد ابوابه الا في وجه المجرمين والبرابرة . نحن لا نعرف احتفالاته معرفة تامة ' ولكن ما نعرفه عنها يكفي للقول ان كشف بعض اسرار الحياة الثانية كان يتخلل بعض الطقوس المنقولة عن العبادات الزراعية ؟ فقد اشمرك في عبادة الفسيس ثلاثة آلهة من آلهة النباتات : « ديميتير » وابنتها « كورا » و ديونيسوس . وكان ذلك عاملاً هاماً ثابتاً من عوامل نجاح هذه الاسرار . وقد اتفق اسمى مفكري العصور القديمة على تقريظها ' بما يحملنا على الاعتقاد بانها قد انطوت على تفسير رمزي عن طريق عرض غير مثير وتمثيل مختصر . غير ان ذلك كله كان يستدعي فكرة الموت ، مصدر قلق الانسان الدائم . وكان المشترك في هذه الاسرار يغادر المعبد مطمئناً الى المصير الذي سيكون عصيره بعد الاجل المحتوم . فقد كتب « سوفوكليس » ، وعلى غراره كثيرون : « طوبى ، ثم طوبى لاولئك البشر الذين سيذهبون ' بعد مشاهدة هذه الاسرار لمقابلة « هاديس » . امسا طوبى لاولئك البشر الذين سيذهبون ' بعد مشاهدة هذه الاسرار لمقابلة « هاديس » . امسا مشاكل الديانة القديمة اغلاقاً . فهل هو وسائل آلية لاتقاء الاخطار الرهيبة ' ام تعليم عقائدي قين بارضاء القابليات العقلية الختلفة ? يتعهد المشتركون بحفظ السر ' ولم يحدث ان حفظ سر قين بارضاء القابليات العقلية قرون ' عشرات الالوف من البشر .

من خواص عبادة الفسيس انها توجهت الى الفرد كفرد ، بعيداً عن كل نظام قانوني وعن كل أثر عائلي او مدني ، الى الفرد وحده كما سيكون يوم موته . ولذلك كان نجاح هــــذه الاسرار

موازيا لنجاح الديموقراطية الاثينية نفسها التي حققت النصر بتحريرها المواطن من ضغط الجماعات العائلية . فاصبح نجاح أثينا ، بفضل الفسيس ، منقطع النظير . فهي قد توصلت الى خلق عبادة شاملة من عبادة تحميها المدينة ويشرف عليها القضاة و "يحتفل بها في معبد هـو ملكها تتخذ هي حيال ادارته مقررات نافذة . وقد اقتضى منها ذلك الاعراض عن بعض ادعاءاتها ، بدليل فشلها ، في القرن الخامس ، حين اهابت بكافة الاغريق لأن يكر "سوا بواكير حصائدهم لآلهات الفسيس اللواتي اطلعن البشر على اسرار زراعة القمح . ولم يصبح النجاح دولياً الا بعـد ثبوت الحياد السياسي وبعـد الاقتناع بان عبادة الفسيس ليست عبادة مدنية على الرغم من كونها عادة المدنة .

ترتبط الدينة المونانية الكلاسيكية ، عسلى العموم ، ارتباطاً وثيقاً خاصاً العبادات المدنية بالمدينة نفسها . ويسهم هذا الارتباط الى حد كبير ، والحالة هذه، في جعل الحضارة اليونانية حضارة « البولس » بالذات ، لان تفتح هذه الديانة يسبب بدوره تفتح مظاهر اخرى في الحضارة .

ان للمدينة آلهتها وعباداتها ، وكلاهما متفاوت مرتبة ومنشأ واهمية حتى في نظرها، ولم تتبن ما تبنت منهما الا في عهود حديثة نسبياً ولاسباب مختلفة كثيرة . فهناك في الدرجة الاولى الآلهة « البولياسيون » اى الممروض فيهم ان يحموا البولس بنوع خاص، لان المدينة تعلن انتسابها اليهم معتبرة عبادتهم كنظامها الاساسي وكعنوان وضانة لميثاقها الاجتباعي . وهكذا فان اثينا هي مدينة الإلهة « اثينا » التي 'تعبد بهذه الصفة وتدعى لذلك « اثينا ولياس » . ولكن « اثينا ، فنها تعبد فيها ايصا بصفتها « اثينا ارغاني » ( العاملة ) و « نيقي » ( النصر ) و « هيجيا » نفسها تعبد فيها ايصا بصفتها « اثينا بولياس » في جوهرها ، والحالة هدنه ، يا ترى ؟ ومن جهة ثانية ، فان العبادات « البولياسية » لا ترى ضيراً في قيام عبادات اخرى متوازية كثيرة .

تتنوع طبيعة هؤلاء الآلهة تنوعاً كبيراً جداً. فبعض آلهة الاولمبالعظاء الذين قدتميزهم صفة عبادية يحاورون بعض آلهة العائلات القديمة ؛ وبعض الابطال المرتبطين بتاريخ المدينة بجاورون آلهة غرباء توخى الاغريق من تكريمهم تجنب عداوتهم . ولم توضع قط لائحة نهائية بالآلهة ؛ فلا يختصر فيها ، أقله نطرياً ، خوفاً من استياء قوة فائقة الطبيعة ؛ وليس ما محول دون اطالتها . لذلك فليس هنالك عبادة لمدينة بل عبادات المدينة . وقد يترابط بعض هذه العبادات ، على تفاوت في قوة الترابط ، تقرب بينها الاسطورة او ظروف تبنتي الدولة لها . ولكن ليس ما يوحدها كلها في مجموع بطامي . فقد جعلها قرار المدينة تتجاور دون انصهار، وليس ما يجمع بينها سوى الجوار الجغرافي في ارض واحدة وفي بوادر – وربما نفوس – جماهير واحدة .

وتتنوع هذه البوادر نفسها تنوعاً لا نهاية له . فالاعياد والذبائح والقرابين والصاوات واحده

في جوهرها ولكنها تختلف بتفاصيلها وتنظم وفاقاً لبرامج لا تحصى . لا بل ان الانظمة المتعلقة بكل عبادة لم توضع بصيغة لا تقبل التغيير . فهي لا تلغى البتة إلغاء رسمياً بل يكتفى باهمالها الى ان تسنح فرصة ممكنة للعمل بها . ولكنها توسع وتحور ويضاف إليها : ويكفي لحدوث ذلك ان تمليه تقلبات الذوق أو الشعيمة او السياسة أحياناً .

التصلب والتسامل البولياسيين لا يهتمون لا لإبعاد حسود ولا لموجبات ملزمة . فتعدد الآلهة مدعاة التسامح . وليس هناك طبقة خاصة بالكهنوت يميل أفرادها بالفطرة الى العناية بحقوق الآلهة . فالكهنوت وظيفة عامة تسند ، لفترة محدودة ، الى مواطنين لا يفرض فيهم معارف خاصة يعينون بالانتخاب أو بالقرعة وفاقا لطريقة أشبه بطريقة تعيين القضاة . ويحدث غالبا ان يضيف هؤلاء القضاة الى صلاحياتهم الادارية او السياسية صلاحيات دينية يتبعون في استخدامها ارشادات موظفين ضليعين في معرفة الطقوس والصيغ . ولا وجود المعقائد الإيانية نفسها لأن الاساطير التي تقوم مقامها تنطوي على فوارق لا عد فله .

يحمي التشريع الديانة المدنية . وذلك ثابت فيا خص أثينا على الاقل حيث يواجه القانون جرية « الزندقة » التي تعرض مرتكبها لأقسى العقوبات . أجل لم يعمل بهذا القانون إلا نادراً ، ولكن هذا القانون واقع راهن ، وهو سلاح رهيب لا يتردد المسؤولون في شهره عندما تبدو الدولة في خطر او عندما يعتبرون ، مخلصين او غير مخلصين ، بأن بعض المهارسات التقوية تسيء بشكل فاضح الى الاخلاق العامة : فقد استصدر ديوستين ، مثلاً ، حكماً بالاعدام على امرأة وجميع اعضاء عائلتها بتهمة تعاطي السحر والتسميم . فلا يصح اذن ان ننسب ، حتى لأثينا الديوقراطية نفسها ، روح تسامح مثالية .

غير ان ما لا شك فيه هو ان العبادات الاجنبية المنشأ ، لا تتعرض البتة للتحريم ، بهذه الصفة ، لا بل تكاد لا تكون موضوع شبهة او ريبة . فان إله الواحة الليبية ، آمون ، مثلا الذي تمثل بزفس دونما صعوبة ، قد انتقلت عبادته ، عن طريق كيريني الى القارة الاوروبية حيث أقيمت له المعابد ، ولم ينتظر بعض مشاهير الاغريق ، من امشال ليسندروس ، مثل الاسكندر لاستشارة عرّافيه . وقد اضطرت أثينا ، بسبب مرفأ البيره الذي يؤمه البحارة والتجار والمسافرون من كل البلدان ، ان تبالغ في التساهل . فسمحت في الدرجة الاولى بأن تؤسس جمعيات خاصة يعبد افرادها الآلهة الغرباء كالإلهة « بنديس » التراقية و « وإيزيس » المحرية و « الوالدة الكبرى » الفريجية و « أدونيس » و « عشترت » السوريين : ومنذ البدء ، انضم بعض المواطنين ، دونما تستر وتعرّض لأي لوم ، الى صفوف الاجانب المقيمين وغير المقيمين في هسنده الجعيات . وأقرت أثينا بعد ذلك دخول العدد الاعظم من هؤلاء الآلهسة الى العمادة الرسمية .

'ان في هذا التساهل ، أو بالاحرى هذه القابلية للتسرب ؛ مسئ يثير الدهشة . فالمدينة التي تصلبت ذاك التصلب في الدفاع عن استقلالها السياسي والحفاظ على قحاحة مواطنيها العنصرية تفتح الشغر بيديها في تفردها الديني ولا ترى ضيراً في ان تصاب بعدوى ديانات البرابرة . وقد برهن افلاطون مرة اخرى عن منطقه السلم في حكمه القاسي بالغاء العبادات الاجنبية . غير ان الدولة الدوانية قد استسلمت ، في الحقيقة ، لتيار لا يقاوم ، كا ستستسلم له الدولة الرومانية فيا بعد . فقد كان كافياً لعامة المواطنين ان يتخلصوا بعض الشيء من خرافات الورع الشبي حتى لا يجدوا في الآلهة اليونانيين الحرارة والحمية اللتين تستطيعات اشباع نهمهم للتأثر الداخسالي الخالص . لذلك فقد مجثوا عنهما في غير مكان وفرضوا على الدولة العبادات التي وجدوها فيها .

الىخبة والديانة المدنيـة والاعيـــاد

اقتصرت الديانة المدنية ، ظاهراً ، على الطقوس . ففي حوار وضعه أفلاطون ، يحمل سقراط محدّثه على التصريح بما يلي : « ان التقوى وضمان خلاص العائلات والمدن في معرفة قول ما يرضي الآلهة امتا

بتأدية الصلاة واما في تقديم الذبيحة » . فلم تكن عامة المواطنين لترى أبعد من هذا . ولم يتح لغير الفلسفة ان تعيد الى هذه الديانة الآلية عاطفة اكثر عمقاً . وفي القرن الخامس على الاخص اكتشف قسم من النخبة – وفي طليعتهم بريكليس – مفتاح سر ذلك في التفسير العقلي : فهو يصعد ديانية المدينة بتجريد روحي واخلاقي يحافظ على بعض البرودة في الأعالي التي تسمو الديانة إليها . اما في القرن الرابع فتُستخدم الاساطير ، بفصل أفلاطون بصورة خاصة ، دعامة لصوفية تحاول خلق وحدة بين نزعات النفس الخالصة وبعض المبادىء المجردة . ولكن هذه النزعة وتلك تتعديان كلتاهما امكانمات المواطن العادى .

بيد ان المشرفين على إدارة البولس قد حاولوا احاطة طقوس الديانة المدنية بهالة من البهاء والنضارة . فان توسيديد ينسب الى بريكليس قوله : «نحن قد وفرا للروح سبل اراحة لا تحصى عن طريق الالعاب والذبائح الدورية المنتظمة » . وكان في الواقع للتسلية والراحة الفروريتين لاسكان اهميتها الخاصة لا سيا وارن الاغريق قد جهلوا «يوم الأحد» الدي يحدد تعاقب اسابيع العمل . ولكن اعتبارات اخرى كان لها اهميتها ايضاً . ويأتي في الدرجة الاولى منها الحرص على تقريب وبالتالي على توحيد جميع اعضاء المدينة في بادرة تكريم حماعي لآ لهتها الحامين ، اي للمدينة نفسها عملياً : وهكذا ، تسير الديانة جمباً الى جنب مع المصلحة الأنادية ، التي هي مرتبطة بها على كل حال ، وتقوم مقام الاساس بالنسبة الوطنية . وتأتي في الدرجة الثانية الرغبة في استالة هواة المشاهد الجميلة واعلاء شهرة المدينة في حرارة التقوى في اعين الاجانب ، وذلك توطيداً لأركان نفوذها وخضوعاً لطمع مستمر في رفع العيد البلدي الى مرتبة الاعباد الشاملة .

وهكذا فان كل المدن قد اندفعت في المنافسة . فاحتفلت سارطة نفسهما ، التي سخر

خصومها من حياتها المستوحشة الضجورة – ولجملة بريكليس التي سبق واستشهدنا بها ما يبررها ويبر رالتأبين الذي وردت فيه مقارنة ضمنية لغيير مصلحة العدو – بأعياد كثيرة تتخللها الحركات واغاني الجوقات المتعاقبة التي أطنب المعجبون في تمجيد نقاوتها القديمة . غير ان أثينا ، بفضل ثروتها وذوق حكامها وبفضل شمول وقيمة ما تركته للأجيال اللاحقة من مستندات ادبية وفنية قد كسفت كل منافساتها على هذا الصعيد ايضا . ولكن تجدر الاشارة ، اذا ما استثنينا اعياد الفسيس التي نوهنا بنجاحها النادر ، الى ان قيام الامبراطورية الأثينية هو وحده الذي استطاع ، بصورة عابرة بالتالي ، ان يطبع اشهر اعياد اثينا بطابع شامل جزئيا . وما كانت التقادم التي أتت بها وفود حلفائها الى إلهتها و أثينا » سوى تعبير عن اعترافهم بقوتها المادية : فان تأدية الاكرام فيها لإلهة مدينة اجنبية ، لم يكن ليوافق النزعة الى الاستقلال التي تجيش في كل مدينة مها بلغ من ضعفها .

اشتهر عيد « أثينا ، الكبير باسم « باناثينا » وكان يذكر بتأسيس عيدالإلهة « أثينا » الكبير المدينة نفسها ، بتوحيد كافة الاثنيين سياسياً .

كان الاحتفال به سنوياً ولكنه يحاط بجلال خاص كل اربع سنوات . وينسب احداثه الى صولون او بيسيستراتوس في الربع الاول من القرن السادس. وضع برنامجه المتنوع المستبدون اولا وسارت الديموقراطية على خطاهم واصبح يستغرق في النهاية تسعة ايام . وكان يستلزم المباريات المختلفية : المباريات الفنية من إلقاء او « موسيقي » أي غناء على ألحان آلات موسيقية ؛ والمباريات المجادية او الرياضية ؛ ومباريات الافراد او الجاعات ؛ ومباريات القوى او الحفة ؛ والمباريات المتناسبة واعمار المتبارين من فتيان وشبان ورجيال : السباق على ظهر الجياد والرقص بالاسلحة والسباق بالمشاعل . وكان الفائزون في اشهر المباريات "يعطون الجوائز قوارير ملاى بزيت زيتون الإلهة ، وهي القوارير البانائينية الذائعة الصيت المصنوعة والمزدانة خصيصاً لهذه الغاية .

ويترك المشهد الرئيسي من مشاهد هذا العيد لليوم الاخير . وهو تطواف طويل تسير على رأسه الشخصيات الرسمية ويشترك فيه المقيمون الاجانب انفسهم . ينطلق من شمالي غربي المدينة مصطحباً معه ، حتى معابد القلعية ، الذبائح والقرابين . وبين القرابين قطعة فاخرة هي « الببلوس » المعدة لتمبثال « أثينا » ، تحيكها وتطررها ، طيلة سنوات اربع ، فتيات العائلات الكبرى وفاقاً لقواعد تقرها السلطات تدور حول موضوع دائم هو صراع أثينا ضد الجبابرة . ويشكل هذا التطواف وهذه التقادم اكراماً يؤديه ، للإلهية البولياسية الاولى ، المدينة كلها وكل من يرتبط بها توحد بينهم فكرة واحدة : عرفان الجميل والامل .

أعياد ديوبيسوس اذا كان قطواف عيد « أثينا » الكبير ، الذي يذكّرنا بــــ افريز والتعثيليات المسرحية البارثنون ، يحملنا على الاحساس فوراً بالصلة القائمـة بين الديانة والفن ،

قارب اعياد ديونيسوس. تنتقل بنا ، عن طريق المسرح، الى الحيــاة الادبية.

كان لديونيسوس عدة اعياد في السنة ، خلال الحريف وفي اوائل الربيع . يحتفيل ببعضها في القرى الاقليمية ، اي في الارياف حيث عرفت الوجود ، وفي المدينة ايضاً . وقد نظمت في الفرن السادس ، خصيصاً لأحد هذه الاعياد في المدينة ، التمثيليات المسرحية التي شملت فيا بعد اعياداً اخرى ، واهتمت الاقاليم نفسها خارج المدينة ، لا سيا في البيره ، لتنظيم مثل هذه التمثيليات ، بالنظر المنجاح الذي كان يصادفه مثل هذا المشهد في العيد . وكانت هذه التمثيليات في الواقع ، بعد التطواف ، مباريات موسيقية ، مأساتية او هزليسة . وقد اخذ بعض اغنياء المواطنين ، « الخوريغي » ، عسلى انفسهم إلباس وتدريب الجوقات الموضوعة تحت تصرف المؤلفين الذين وقع اختيار احد القضاة على مؤلفاتهم . وكانت الجوقات ، في المباراة ، تنتصر المؤلفي قبيلة « الخوريغوس » ، وكان فخر النجاح ، بعد قرار الحكام ، يعزى « للخوريغوس » الماؤلف على السواء . وهكذا يتضح نشوء المسرح الاثيني ووثبته السريعة .

يتضح ايضاً من البعناية الفائقة التي احاطت بهـا الدولة هذه الاعياد ومن الاكلاف التي كانت تقتضيها أنها تتخطى الاطار الديني تخطياً بعيداً . اجل،

انها تحتفظ ، عن اصلها ، بالخطوط الاساسية : الذبائع والتقادم والتطوافات وشكل المباريات . وتستجيب المباريات ، في المجهود الذي يبذل اكراماً للاله ، لفكرة التنافس نفسها في المباريات الرياضية والالعاب في الاعياد الشاملة . ولكن بميزات اخرى ، فرضت بعضها النخبة الحاكمة ونشأ بعضها الآخر بفعل التطور الطبيعي ، تظهر باكراً جداً ولا تلبث ان تتغلب رويداً رويداً . وتخدم الاعياد الدعاوة دولياً للمدينة وتقوي التحام الشعب ادبياً وتوفر لهذا الاخير ، بالاضافة الى اسباب الاراحة ، عناصر ثمينة للاستقصاء الفكرى والجمالي .

وقد حرص حكام الديموقراطية الاثينية على ان لا تقتصر الافادة من هذه الاعياد على الطبقات الميسورة دون غيرها لاقتناعهم بنتائجها الخيرة على هذا الصعيد . فمنذ عهد بريكليس تلقى الفقراء مساعدة من الدولة تتيح لهم دفع رسم الدخول الى المسرح الذي كان اذ ذاك مجرد مدرج خشبي يجهزه الملتزمون – اذ ان المسرح الرخامي والحجري الدائم لم ينجز ، في منحدر القلعة الجنوبي ، قبل اواخر القرن الرابع ، بعد ان انجز اقليم البيره اعداد مسرحه . ولكن ما لبثت أن رفعت قيمة هذه المساعدة ودفعتها لمناسبة اعياد لا توجب على المشاهد اي انفاف ، باستثناء اجره عن يوم يعطله . ففقدت هذه المساعدة ما يبر رها وغدت في الواقع مساعدة مالية من شأنها اذا ما اضيفت الى تعويضات الاشتراك في الحياة السياسية ، ان تشجع بطالة المواطنين وتسهم في صرفهم عن العمل المنتج لمصلحة الاجانب المقيمين وتقتطع في الوقت نفسه قسا من الموارد العامة كان بالامكان الانتفاع به في حقل آخر .

في الوقَّت نفسه تقريباً من القرن الرابع انخفض عــد التمثيليات الجديدة المعدة لاعيــاد

هيونيسوس ودرجت العسادة على ان تعتمد ، في كل عيد ، تمثيلية منتحبة بين التمثيليات التي عرفت شهرة واسعة في القرن الخامس . وكان لهسنده العادة ما يبررها تدني مستوى التمثيليات الجديدة ، ولكنها لم تتلاف قط هسذا التدني . فكانت النتيجة ان افضى الحرص على ارضاء الجماهير بما تنتظره الى اقصار المباراة على التنافس في الاخراج والجوقات والممثلين .

وافضى تطور مواز الى اعطاء الممثل مركزاً اكبر في المباراة المسرحية . وكان همذا المركز في البداية على درجة قصوى من الاغفال اذكان المؤلف نفسه يقوم بدور الانشاد . ولكن ازدياد عدد الأشخاص في التمثيلية قد رافقه ازدياد الاقتناع بما يمكن لموهبة وخبرة الممثلين ان تضفيه من اهمية على التمثيل ، لا بل من قيمة للتمثيلية احياناً ؛ فظهر حينشذ الممثل الممتهن كما ظهر من قبل ، في الألعاب ، الرياضي الممتهن . ثم شملت المباراة المسرحية الممثلين الذين نالوا التيجان على غرار و الجوريغي ، والمؤلفين والذين انتظموا فرقاً وانتقلوا من مدينة الى مدينة عاقدين اتفاقيات كثيراً ما تحدد فيها الغرامات التي يتوجب دفعها على من يخل بشروط العقد . وقد عرف بعض هؤلاء الفنانين شعبية دولية . وقد أتاحت لهم تنقلاتهم ، والعلاقة الطيبة أحيانا التي ربطتهم بالحكام، ان يتداخلوا في الظروف السانحة في المفاوضات الدبلوماسية . ومما لا ريب فيه ، على كل حال ، ان شهرتهم ، قبل إعانهم ، هي التي اجتذبت الجماهير الطامعة بالمشاهد الرفيعة النادرة .

تنم هذه التبدلات المتجانبة عن انحراف في الفكرة التي نهضت، في البداية، بالاعياد الدينية، فغدا فيها جوهراً ماكان في البدء مجرد مشاهد ثانوية او ملحقات فقط . واضمحلت صبغتها الدينية المميزة امام قيمتها المسلية والجمالية والادبية والسياسية . واصبحت الديانة مجرد فرصة وحدجة .

## ٢ - الفين

ان هذا العهد لاجمل عهود الفن اليوناني الذي تفيض تحقيقاته اذ ذاك باسمى المعاني الانسانية وقد فرضت اهمية تعاليمه العامة والدائمة ان نرى فيه ، حتى في الامنا هذه ، الفن الكلاسيكي بالذات . وهو ينم عن ألمعية وملكة قياس وانسجام خليقتين بارضاء الانسان في كسل زمان ومكان شريطة احلال العقل فوق المادة . غير ان هذا الفن مرتبط « بالبولس » وديانتها وظروف حياتها الجماعية ونظرتها الى الانسان ارتباطاً من الوثوق بحيث يفقد عظمة شموله عندما تتخطى « البولس » اوجها وتنحدر في طريق الهبوط . وان إعجب واحب مظهر في «المعجزة اليونانية» هو هذه الموازاة بالذات بين النزعات الجمالية عند جماعة بشرية في فترة من وجودها وبين نزعات الإنسان الدائمة . ويجب البحث عن سر ذلك في مجهود التعبير والتنظيم المنطقي الذي "يخضع الفنانون اليونانيون الواقع كه لينتقلوا به ، فوق العرض والتركيب والصورة ، الى مستوى مثالي وحقيقي معا يستطيع فيه بلوع جمال غير عابر .

التنافس في مجهود لم تكن هندسة العمارة ، كما سبق ورأينا لتميير كبير اهتمام للمساكن هندسة العمارة البنية الدنيوية . فقد بقيت الابنية

التي شيدها المستبدون من ساحات عامة وينابيع واقنية جر المياه دون منافس في ظل الانظمة الري خلفتهم والتي اقتصر عملها ، في هذا الحقل ، على الابنية ذات المنفعة الفورية كالاسوار ودور الصناعة والحازن العمومية التي لا اهتهام فيها البتة للناحية التزيينية . فقد كرست المدينة مواردها لخدمة وتكريم ٢ لهتها متجملة بها يعبر عن ورعها الخاص .

لا بل انها تدخر مجهودها الرئيسي لمساكن الآلهـــة اي المعابد. ولا تهمل الابنية المفيدة للاحتفالات او الاعياد الدينية ولكنها تحلمها في الدرجة الثانية. ولا يظهر المسرح كبناء دائم ثابت أو على الرغم من فائدته لراحة المشاهدين ، قبل اوائل القرن الرابع. ومها كان من روعة اعياد ديونيسوس ، فان اثينا قد تأخرت على هذا الصعيد ، عن عدة مدن اخرى.

ومها تجدر ملاخظته من جهة ثانية ان المعابد الكبرى الجامعة تحاول ان لا تتأخر عن ركب المدن. اجل لا تزال بعض المدن تشيد الابنية في حرم بعض المعابد. ولا تزال بعض المداخر، من امثال تلك السبي كرسها الاثينيون لدلفي بعد انتصارهم في ماراتون ، تتبع تقليد القرنين السابع والسادس. ولكن هذه الطريقة تخف رويدا رويدا مفسحة المكان لتقادم اكثر تواضعا كالتهاثيل والنذورات المختلفة . غير ان المشرفين على ادارة المعابد الكبرى يعوضون عن تقاعس المسدن باقدامهم على البناء بفضل ثروات الاله الخاصة التي لا تزال تغذيها هبات تأتيها من شتى المصادر. وهكذا فان معبد ابولون ، في حرم دلفي ، بعد ان تهدم في السنة ٣٧٣ ، قد اعيد بناؤه بفضل الاعطيات الدولية . واذا حصل بعض التأخير في هذا العمل — اربعين سنة تقريبا — فرد التأخير الى اضطرابات الحرب المقدسة الثالثة . وقد بذلت الجهود نفسها وحققت النتائج نفسها حيث تعود ادارة المعبد الى المدينة ، لا الى المقاطعة كسها في دلفي ، فأمنت الموارد الضرورية اذ ذاك تبرعات الحجاج التقوية الكثيرة . وهذا ما حدث في اولمبيا حيث شيد معبد زفس قبيل السنة في « الارغوليد » التي استطاعت ، بفضل الشعبية المتزايدة السبي عرفتها معجزات إلهها الشافي في « الارغوليد » التي استطاعت ، بفضل الشعبية المتزايدة السبي عرفتها معجزات إلهها الشافي « اسكليبيوس »، وبسرعة مدهشة ، ان تجهز معبدها وتنشىء هيكلها والبناء المستدير السري ومسرحها الذي يتسم له وبسرعة مدهشة ، ان تجهز معبدها وتنشىء هيكلها والبناء المستدير السري ومسرحها الذي يتسم له و و مدر و مدر و المدر و المدر و المسروم الذي يتسم له و و و و المدر و المدر و المساعد و و المساعد و

بيد ان الغلبة تبقى للمدن التي تقدم لنا اذ ذاك ، على الرغم من ضعف نفوذها الديني ، مشهد تنافس في حقل البناء يزيد في وقعه المؤثر انها مجاجة الى مواردها المحدودة لمتطلبات اخسرى كثيرة . لا شك في ان للمجد الباطل بعض الاثر في ذلك ؛ ولكن هذا المجد لا يكفي لتعليل كل شيء ، لاسيها في مدن بعيدة عن طرقات انتقال المسافرين الكبرى، تعلم علم اليقين انها مغمورة وانها ستبقى مغمورة . فيجب ان نفرز فيها مكانا للتقوى الصادقة ولتذوق الاشياء الجيلة . وقد حدث الانطلاق ، في العهد السابق ، من مناطق تكاد تكون خارجة عن العالم اليوناني ، اي من سيا الصغرى والغرب حيث كان الازدهار الاقتصادي قد بلغ شأواً بعيداً . غير ان هبوط هذا

الازدهار ، في اعقاب تهديد او واقع ضغط البرابرة قد افضى الى إضعاف هذا الانطلاق . وما ان انتهت الحروب الميدية، حتى استلمت اليونان الاوروبية القيادة في هذا النطاق وغيره، ومنذ اواسط القرن الخامس تفوقت آثينا على كافة منافساتها بشمول ونجاح بجهودها . وجدير بالاشارة هنا ان ايقاف هذا المجهود ، في السنوات الاخيرة مسن حرب البلوبونيز ، بعد ان اتمت اثينا « الايرخثيون » ومعبد « اثينا نيقي »لم بثن اوروبا اليونانية عن متابعة السير قدما . ففي اواخر القرنين الخامس والرابع، تتفرع الوثبة وتشمل مدنا صغيرة كقرية « باساي » الاركادية ، وتنتقل في الوقت نفسه الى آسيا الصغرى بفضل النجاح الذي صادفه نشر الحضارة اليونانية بين البلدين. وفي حركة الجزر هذه نحو المركز الذيبدا وكأنه يجتذب اليه كافة التيارات الكبرى في الحضارة اليونانية كي يسمو بها الى القمة ، ثم في هذا المد" الذي يعيد الفعل الخلاق الى اصغر الخلايا والى مناطق الحدود التي دب فيها الانتعاش ، يحق لنا ان نرى شبه رمز مختصر للتاريح اليوناني .

التُقليد والكيال في مهما يكن من تنوع نشاط الهندسة المعارية في المناطق الجغرافية المختلفة فامه هندسة العارة لا يفضى الى اشكال اقلممة مختلفة الجوهر .

فالمعبد انها يحافظ على المنظر العام الذي خلفته له القرون السالفة ، والذي لم يخالف الا في حالات خاصة جداً لا نستطيع اليوم تبيانها بصورة كاملة ، على كل حال . ويبدو هذا الخرق في ابنية ابيذورس المستديرة وفي معبد مرماريا الصغير داخل حرم دلفي مثلاً . ويبدو كذلك في بناء الايرخثيون الاثيني المعقد ، المعد لايواء الذخائر القديمة واقدم التقاليد العبادية العائدة للمدينة ، برواقه الرائع المزدان باعمدة عسلى شكل تماثيل نساء يستند اليها ساكف المعبد لا يخفي سحرها ما فيها من غموض وابهام . وتمثل هذه الخالفات نزولا عند متطلبات قاهرة خاصة لا احداثا يستجيب لتصميم على التجديد كان من المحتوم ان تقاومه قوة التقليد .

لا تبديل في الرسم العام الذي يؤول ابدا ، بالتبسيط ، الى قاعــة مستطيلة تتقدمها ، عند طرفيها ، اروقة تعلوها « الواجهات » الثلاثية الشكل . ولا حــل جديد بمعضلة السقف الذي يفرض ، كما في السابق ، تحديد العرض بين الجدران او اللجوء الى الاعمدة الذاخلية . ولا يحول هذا التشابه الجوهري دون الفوارق الخاصة : كوجود الاعمدة حول المعبد او فقدانها ، والمسافات بين الاعمدة وارتفاعها ، وقياسات وترتيب المساحة الداخلية . . . غير ان بعض المعابد يحافظ بدقة ، في النسبة بين اعمدتها ، وفي تنضيد الاقسام النقوش بدقة ، في النسبة بين اعمدتها ، وفي تنضيد الاقسام النقي تعلو الاعمدة ، وفي توزيع النقوش الزخرفية ، على مبادىء الطراز الدوري او الطراز الايوني . وهناك معابد تؤلف بين الطرازين تأليفا زاد في تنويعه ظهور عمود جديد في القرن الخامس هوالعمود الكورنثي ذو التاج المليء بالنقوش الذي صادف نجاحا متزايدا . ولكن كل ذلك بحـرد فوارق لا يمكن نعت اي منها بالثورية .

بذل مهندسو العمارة جهداً حقيقياً في محاولة تحقيق التناسق العام والكمال في ادق الاجزاء.

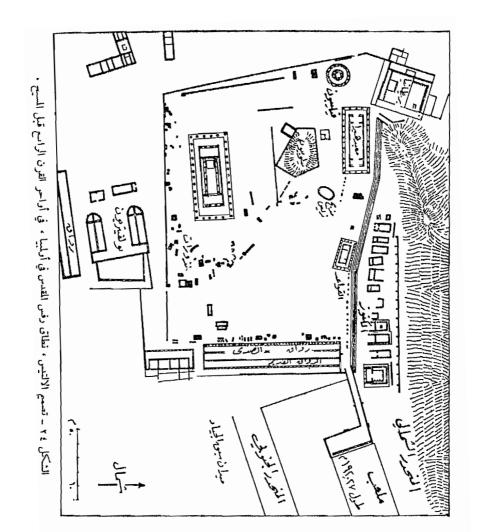

واذا ما حصل ، في هذا المجال ، ان انجزت ابنية اكثرتأنقا ، في جهال اجزائها الدقيقة ، من البارثنون في اثينا ، فانه ليس من بناء اعظم منه جلالا عقليا في المطابقة النسبية ، ولا ازهني في انتقاء المرمر المستخرج من الد « بنتيليك » ولا اروع في نحت هذا المرمر وتنضيده ولا اعمق درساً في تصحيح الاخطاء التي قد يسببها بعد مرمى النظر او تأثير النور الساطع . كل شيء فيه حتى قياسات اصغر حجر ، قد صمم بقوة منطق تحير المخيلة بشمولها وافراطها في الدقة ، ونفذ بمهارة تدهش العقل بحرصها على الكيال . ولا يمكن ادخال اية شفرة سكين ، مهمها بلغت دقتها ، بين القطع التي تتألف منها الاعمدة والتي تربط بينها كلاليب معدنية . وتنحني سافات الاساس الستي تستند اليها الاعمدة الخارجية ، من كللا طرفي الحورين ، بقدار ١٩٥٩ م و ١٩٠٩ و ١٩٠٩ و و١٩٠٥ في الاوجه الطويلة التي تبلغ طولها ١٩٠٦ م ، وبقدار ١٩٠١ م و ١٩٠٩ م و ١٩٠٩ في الامطار بل تجنب الشعور بالانخفاض الذي محدثه ، في وسطه ، خط افقي طويل ، لا سيها وان هذا التحدث الشعور بالانخفاض الذي محدثه ، في وسطه ، خط افقي طويل ، لا سيها وان اخرى كثيرة تثبت ، شأن الارقام السابقة ، ضبط الدقة الفنية الذي توصل اليه منفذو الاعمال اخرى كثيرة تثبت ، شأن الارقام السابقة ، ضبط الدقة الفنية الذي توصل اليه منفذو الاعمال وسيادة اولئك الذين صموا في الفكر ، كليا وجزئيا ، العمل الواجب تحقيقه .

تنوع النقاشة

اما النقاشة فاكثر تنوعاً . لا شك في ان الديانة لا تزال مصدر الالهام الاكبر للفنانين . فهي تقدم لهم المواضيع ، بصورة شبه دائمة ، مباشرة او غـــــير

مباشرة ، للتماثيل والنقوش الناتئة على السواء كما تقدم لهسم ابنيتها او معابدها الامكنة المعدة لها هذه النقوش . ولكن مصدر الالهام قد يكون غير ديني احياما . فيمثلون شخصيات سياسية او قوادا عسكريين ، على قيد الحياة احيانا – اقله منذ او اخر القرن الخامس . ويمثل النقش على النصب المدفني الميت في حياته اليومية . ويفرض تشبيه الآلهة بالبشر ، حتى في اقدس المشاهد ، نقل الامثلة الالهية عن الدنيويات ، وليس المغزى الديني في هذه الامثلة احيانا سوى عذر وحجة : فهسل تفقد افروديت ، السي مثلها براكسيتيل ، انوثتها مثلا عندما لا يطلق عليها اسم البغى « فرينى » ?

ثم ان هذه المواضيع الدينية نفسها اكثر تنوعاً من الابنية التي شيدها المهندسون. فالاسطورة توفر مشاهد تعالج بالتفضيل: اعمال « هيراكليس » والصراع بين شعب «اللابيث » وشعب «الصنطور » ومعارك « الامازون »... وكم مشهد آخر اختاره الفنانون من الامثال والآلحة! اضف الى ذلك مشاهد الحياة الدينية ، الذبائح وعدتها والتطوافات والمباريات على اختلاف انواعها واوضاعها.ثم ان المعبد الدوري اخيرا قد فرض وجدود النقوش في لوحاته الرخامية ، كما فرضه المعبد الايوني في افريزه وكما فرضاه كلاهما في المثلثين المتقابلين فوق الاعمدة الخارجية ؛ وكان كل حرم مقدس ، يتقبل ، اذا ما صادف الآله فيه بعض الاكرام مسن قبل الافراد والجماعات ، النذورات والتماثيل الستي يعتمد الشبهان في تحقيقها بالتفضيل على المرمر .

وهكذا فان النقاش قد اتيح له المزيد من الامكانات المادية التي حق لمهدس العمارة ان يحسده عليها بسبب تقيده ببعض امثلة الابنية التقليدية .

استثمر الفنانون هذه الوفرة استثمارا واسعا كما يفيد منها مؤرخ اليوم. فان التنوع الذي كان نتيجتها الطبيعية يسمح له بان يكتشف ، بوضوح اجلى منه في دراسة التحقيقات الهندسية الخطوط الكبرى لتطور رافق ، دون شك ، التطور العام في الاذواق والعواطف والاخلاق والافكار. ومن جهة ثانية ، اقدل في بعض الحالات الحاصة ، يتاح لذا ، بفضل بعض القطع الاصلية النادرة ، او بفضل النسخ التي نرجح مطابقتها لهذه القطع والتي لا نراها غير لائقة بها و بفضل ايضاحات موثوق بها تركها لنا المؤلفون القدماء ، ان نتراءى او ان نامس احيانا نزعات الفنان الخاصة ونبوغه المميز واسهامه الشخصى في تطور فنه .

كان التطور ، في الدرجة الاولى ، تسامياً نحو اوج الكلاسيكية الذي أدرك خول الكلاسيكية الذي أدرك خلاسيكية الذي أدرك خلال الربع الثالث من القرن الخامس . فها زالت هنالك ، حتى السنة ، وه و مض آثار العهد القديم : الابتسامة المصطنعة التي يتأخر زوالها على الرغم من تلطفها التدريجي ، ولا سيا بعض الجود في اوضاع الاجسام واسترسال الالبسة وبعض الخرق في تنسيق المجموعات النقشية . ولكن تحقيد المهارة الكاملة يستم بسرعة بفضل « ميرون » و « بوليكليت » و « فدياس » .

توفق الاول الى ان يظهر بصورة محسوسة ، في جمود المادة الحركة المنتهية والحركة المبتدئة. ويزيد في قيمة هذا التأليف ايضا ، مع انه بالغ الاتقان بحد ذاته ، ما يوفره في التمثيل للتعبير عن العواطف تعبيراً خفياً : ازدراء « أثينا » الفتية الغطريسة التي كأنها توقف سيرها هنيهة وتدير رأسها لتنظر باستخفاف الى طمع « مارسياس » المرائي والخزي الذي يسرع الى تناول الاداة الناقصة التي احتقرتها ، والتوتر المعنوي والجسدي على السواء البادي في تمثال « رامي الاسطوانة » « ديسكوبول » الراغب في اعطاء افضل ما عنده في جهد اخير تستعد له كافة عضلاته .

ودرس بوليكليت جسم الرجل درساً مستفيضاً ؛ وألف كتاباً حدد فيه «قانون » هـذا الجسم وقياساته المثالية . وقد طبق مبادئه في تماثيل المصارعين الشبان ، كالجندي ( دوريفوروس) الذي يحمل ، في سيره ، الرمح على كتفه ، او كذلك الرجل ( ذياذومينوس ) الذي يلف رأسه بعصيبة المنتصر . ولكن العنف في ضبط نقاشة العضلات في هذه التماثيل يلطّفه تناسق حتى لم يستطع تقدّم العلم ان يقضي على بداهته واثر خمي تتركه ابسط حركة في الجسم كله.

اما قيدياس ، الذي يجب ان لا تنسينا شهرته الساطعة اننا لا نعرف بصورة اكيدة تمشالا صنعته يداه ، والذي تقاس عبقريته مع ذلك بما تبقى من نقوش البارثنون التي صممهاهو ونفذت تحت اشرافه ، فانه قد استطاع ان يضفي على الآلهة والإلهات جلالا لا مثيل له ، وعلى الالبسة رشاقة تليق بالجسم الانيق الكريم الذي يرتديها وعلى الوجوه وقاراً يعبر عسن المثل الاعسل

الديني عند النخية . وقد توافق الناس في الزمن القديم على الاعتراف بان من يشاهد تمثال زفس الكبير ، وهو الذي قد حققه بجمع الصفائح الذهبية والعاجية واقامه على عرش من الابنوس في معبد اولمبيا ، لن يكور بعد ذلك شقيا . وفي هذا الحكم اعتراف بفخامة هذه الطرفة وصفاتها التي لا تنسى . ولكن فيه ايضاً اعترافا بالثقة الدي توحيها للمخلوق الوضيع الطمأنينة العميقة والنبل العظيم والابوي معا اللذين استطاع فيدياس ان يرسمها على قسمات زفس الاولمي سيد الآلهة والبشر . اما نقوش البارثنون الرخامية التي تمثل ، في المثلثات ، بعض المشاهد مسن اسطورة « اثنيا » إلهة المدينة ، كولادتها الاعجوبية بسلاحها الكامل من جبهة زفس وظهور شجرة الزيتون فجأة حين انكرت على بوزايدون حقه في تمثلك الأتيك ، والتي تبسط ، على الافريز البالغ متراً ارتفاعاً و ١٦٠ متراً طولا ، تطواف عيد هذه الإلهة الذي يشمل اكثر مسن الذي حاول حكام أثينا بواسطته توحيد «البولس » كلها في عبادة إلهتها الحامية .

هؤلاء هم كبار الفنانين . ولكن هنالك اسماء لا تحصى الى جانبهم ، كــــما ان هنالك ايضاً عدداً لا يحصى من الفنانين الذين لا نعرف اسماءهم ، كاولئك الذين عمــاوا في البارثنون تحت اشراف فيدياس ٬ وعدداً ضخماً٬ اخبرا٬ من التحف التي قد يتطلب عدها صفحات وصفحات . وان الشيء العجب الذي يضفي على نقاشة ذاك العهد ميزتها الكلاسكية ، هو ، بالاضافة الى كهالها الفني وما تعبر عنه من تحكم الفنان بأنامله والاداة والمادة ، قستها العامة المرتكزة الى الاوضاع هدوءاً يسمح له بترائى الحركة ، كسما ان الايماءة في اول انطلاقها والتبدل الخفي في الوجه يكفيان لان يوحيا له العاطفة الخالصة . ولا يردُّ فيها شيء الى المصادفة : فانها توحى ، باتزانهـا وانسجام صناعتها ، ان الفنان قد حقق التناقض القائم في ان يفكر ابداً دون ان يوقف دقيقة واحدة ارتجاج الحياة . وليس فيها شيء مستملح او عارض : فانها تتسامى حتى الأمثلة الطبيعية أو الأدبية التي لا أثر في قيمتها المثالية للزمن والبيئة . وجلى انهــــا تتوافق في كل ذلك مع النزعات الواعية التي تجيش في قادة الرأي في « البولس » والنزعات الغامضة التي خضم لها الانسان اليوناني باعطاء « البولس » الشكل الذي كان لها في القرن الخامس . وهـــى توجب على المدينة ايضاً ان تكون جسم معتدلا ، متناسباً ومنظماً من الناحية المنطقية ، ومركباً وفاقاً لقانون داخلي ٬ ومنقاداً للعقل٬ وطامعاً في الانتقال بالمواطنين الي انسانية افضل. وليس من قبيل المصادفة اذا كان فيدياس ، في آن واحسد ، معاصر بريكلس وصديقه

ولكن هذه المفاهيم الجالية قد اشتقت من مثل أعلى أرفع سمّواً وتجريداً من ان يوفر ارضاء دائماً. فبينما كانت الاحداث تثبت ان

وبمثابة وزير الفنون الجميلة عندم.

مثل البولس الأعلى ، النائي والوعر جداً ، قهد اخفق أذ ذاك في تحقيق وحسدة المواطنين الادبية السائمين من موجباته وعدم الهليته ، برز تطور مماثل في النقاشة التي عنيت ، منذ ذاك الحين ، بالاستجابة لنزعات انسانية اخرى ليست دونه واقعية ، على الرغم من انها دونه تحليقاً عقلياً . فجاء التبدل سريعاً على غير شكاسة .

على الرغم من ذلك ، نقشت في اثينا ، خلال حرب البلوبونيز ، تماثيل النساء الـــــــي تقوم



الشكل ٢ ـ قلعة أثينا في أواخر القرن الرابع قبل المسيح

مقام الأعدة في منبر « الايرخثيون »، وهي خليقة بفيدياس بتناسقها وجلال وقارها . واكن نقشت فيها ايضاً مجموعة آلهة النصر التي تقوم على الدربزين الخارجي في معبد « اثينا نيقي » الصغير ، فوق مدخل القلعة الى الجهة اليمنى ، وقد مثلوا منسغلين في جمسع الاسلاب واعداد الذبائح . فبين افريز البارثنون ، الواحد في تنوع مشاهده التي تحييها فكرة مشتركة تشر "ف كافة الأوجه والحركات ، وبين هذا الافريز المتكون من مشاهد متلاصقة تسحر بما تنطوي عليه من دالة طبيعية وانس جامح، لاشك في ان هموم ولي العمل والفنانين قد سارت في اتجاه مختلف آخر. وسيقوى هذا الاختلاف مع الزمن باطراد .

غريها المنتصر ، بفضل ارميل براكسيشيل ، ويغير النقاس نفسه ، على كل حال ، عمن شهوائية ماثلة ، في دراسة جسم المراهقين الممشوق الاغيد الانيق على بعمض التخنث . ثم تمتليء الحركات حياة ، لا بل تتخلص من قيودها ، كحركات « الراقصة » السبقي مثلها « سكوباس » دائرة مضطربة ، او كحركات «الامازون » والاغريق ايضاً الذين يضربون ويدافعون عسن انفسهم بشراسة ، على افريز ضريح هاليكارناس الفخم . وفي كل مكان يبرز الحرص على الواقعية التي تجمل حقيقة الحياة اكسثر ظهوراً وتعطيها ميزة اكسثر شخصية : فأنف الملاكمين مسطتح واذناهم منتفختان وعنقهم ضخم ، وإذا أطسال « ليسبوس » ساقي تمثال « ابوكسيومينوس » ، المصارع الذي يكشط العرق عن جسمه بعد الجهد ، فإنت لا يتردد في اعطائه شعرا اشعث وعينين جزعتين وفها يكاد يكون منقبضاً لا ينفتح الا جزئياً لنفث قصير لم يستعد بعد انتظامه .

لاشك في اننا نتخطى مع ليسبوس المثال الرسمي للاسكندر ورفاقه، في الشطر الثاني مسن حياته الخلاقة ، عتبة العهد التالي . ولكن هذه الدلائل القصيرة تظهر بما فيه الكفاية ، منذ قبل الاسكندر ، ان النزعات التي ستطبع النقاشة الهلينية بهذه القوة ، لا تتراءى ترائياً فحسب ، بل تقرب اكثر فاكثر الى فن لا يفقد شيئاً من مهارته الفائقة ، ولكنه ينصرف عسن المثل الأعلى الكلاسيكي ، الذي يهمل منذ ذاك الحين ، لأنه لا يتفق مع تيار يدفع بالاغريق الى عالم جديد.

الفنون الأخرى: التموير وصناعة الحزف والفخار بدرجات. وقد يكون رأينا خاطئًا ، على كل حال ، اما بفعل جهلنا، واما بفعل تسلسل جهلهاليونان واوجدناه نحن بين نشاطات فنية تستهدف كلها اضفاء الجمال على الحياة الفردية او الجماعية.

نحـــن نرى ان الفنون الاخرى دون هندسة العمارة والنقاشة

لا نزال في جهل مطبق حيال فن التصوير اليوناني لان تحفة واحدة مسن تحفه لم تصل الينا . ولكن واقع وجود هذا التصوير في ذاك العهد لا يرقى اليه شك وقد ارتدى اشكالا متنوعة جدا انطلاقاً من التصوير على الجدران لتزيين الابنية ، وبنوع خاص الرواق والمعبد ، حتى لوحية المسند الحشية . ففي مدخل القلعة الكبير الذي شيد في عهد بريكليس خصصت الحيال القاعات متحفا التصوير . وهذا يعني ان هذا الفن كان موضوع تقدير سام ، وسيعرب الرومان حيال الحصول على تحفه ، عن رغبتهم نفسها في الحصول على التهاثيل . وقد وردت اسماء اشهر المصورين ، « بوليغنوت » « وزفكسيس » « وبار اسيوس » في القرن الخامس « وابيل » في القرن الرابع ، محاطة بمديح كبير وبكرف تؤيد شهرتهم. وقد حظي « ابيل » لدى الاسكندر بالتقدير نفسه الذي حظي به ليسبوس . وباستطاعتنا ان نتبع على وجه التقريب تقدم فنهم الذي لم يزل، في اوائل القرن الخامس ، اوليا جداً وبطيء التحسن . فبوليغنوت قد جهل التصوير بحسب الرؤية واهمية الظلال والصبغ المتدرج ، وهدنه كلها اكتشافات لم تتحقق الا في النصف الثاني من القرن الخامس . وكان « ابيل » اول من اكثر مسين استمال الالوان الشمعية بفضل طريقة من القرن الخامس . وكان « ابيل » اول من اكثر مسين استمال الالوان الشمعية بفضل طريقة من القرن الخامس . وكان « ابيل » اول من اكثر مسين استمال الالوان الشمعية بفضل طريقة من القرن الخامس . وكان « ابيل » اول من اكثر مسين استمال الالوان الشمعية بفضل طريقة

جديدة تسمح بتليين الشمع . فهل امكن التعويض عن هذه النواقص الفنية بفضل مهارة الفنانين وتناسق تحفهم ومعرفتهم للاشكال البشرية ودقة سيكولوجيتهم ? هناك من يؤكيد لنا ذلك ولكن اصدار حكم ، انطلاقاً من التحف نفهها ، لايزال مستحيلا علينا .

ليست هذه ، لحسن الحظ ، حال صناعة الخزف التي لا يأتي المؤلفون القدماء عــــلى ذكرها الا قليلا ، ولكن تحقيقاتها قد وصلت الينا .

اما عهد هذه الصناعة الذهبي فهو القرن الخامس الذي احتلت خلاله اثينا ، مرة اخرى ، مرتبة اولى لا شك فيها. وقد ساعدها في ذلك، على الصعيد المادي، سعة تجارتها ، وبنوع خاص تصدير الزيت والنبيذ ، اذ ان نقل السوائل قد اوجب عليها ، بالضرورة ، النهوض بصناعة الفخار . ولكن الآنية الفخارية الصفيقة كانت في الخقيقة كافية لهذا الغرض ، وليس مايستلزم ، والحالة هذه ، انتاجاً رفيعاً . ولكن هذا الوضع قد اسهم في تسهيل ظهور هدذا الانتاج ، بتشجيع التقدم الفني ، وبابرازالكفاءات بين الصناعيين العديديين، وبزيادة امكانات البيع. ولذلك فان الاهمية الجالية التي وفرها قسم من الانتاج ترتدي قيمة دليل هدو أوضح وأفصح من ان نستطيع اهمال دلالته .

فهو يثبت في الدرجة الاولى وجود مواهب فنية فطرية يلفت نموه الانظار عند بعض المعناصر على الانظار عند بعض العناصر على الاقل من العمال اليدويين . وقد حرص بعضهم على توقيع مصنوعاتهم ؟ ولكنن الروائع المغفلة ليست ما ينقصنا . ونحن نتراءى من خلال هذا التواضع ، رجالا مكبين ، في وسط الطبقة العمالية ، على عمل يتنافس في انجازه اهتامهم في تأمين خبزهم اليومي ومشاغل اخرى اقل صعفة تجارية .

ثم ان رواج هذه المصنوعات لبرهان على سلامة ذوق زبن الخزافين . وكان هؤلاء الزبن من المواطنين في الدرجة الاولى . فالخزفيات المزخرفة كانت دارجة الاستعال ، ونادرة هي البيوت التي اكتفت بالفخاريات الصفيقة ولم تقتن منها بعض القطع . ومن حيث ان الصفة الفنية لم تتأثر بذلك على العموم فيجب الاعتقاد -- مقارنة بالجاهير العصرية -- ان الجاهي الاثينية لم تكن مبتذلة . وهذا في نظرنا استنتاج إلزامي يفرضه ، بصورة اكثر جلاء من درس الفنون الاخرى التي لا شيء يثبت لنا انها لم تقتصر مبدئياً على ارضاء النخبة ، درس الخزفيات التي يعتبر شراؤها اوسع استفتاء يومي يمكن تصوره . ولكن الزبن لم ينحصروا في الأتيك بسل كانوا موزعين ومنتشزين حتى خارج بلاد اليونان . فمنذ العهد القديم ، صدرت روائع خزفية يونانية كثيرة الى البلدان النائية ، كايطاليا الوسطى والقرم ، حيث عثر على بعضها . وقد حدث الشيء نفسه في ذاك العهد . فقد صدرت اثينا مصنوعاتها ، في القرن الخامس ، الى شواطىء البحر الاسود . واذا فقدت اثينا ، في القرن الرابع ، كثيراً مسن منزلتها في الغرب الذي نزعت مصانع صقليا وايطاليا الى سد حاجاته ، فان رؤساء قبائل روسيا الجنوبية ما زالوا زبنها الاسخياء . وانما

متحف الد « اوميتاج » في لبننغراد مدبن جزئياً لمدافقهم بغنى مجموعائه النادر . وإن في تجاح هذا الفن الرقيق لدى نخبة المجتمعات الاجنسية التي لها وحدها من الثروة ما يتبح لها افتناء هذه القطع المختارة ، لبرهانا جديداً على انتشار الذوق اليوناني الدي هو رائسد الحضارة اليونانية والتعبير عنها في آن واحد .

اعتمدت من الوجهة الغنية ، طريقة تغلبت على غيرها منذ اواخر القرن السادس . وهي تقوم في خلفية سوداء ومساحة حمراء للمشهد تعين الرسم فيها خطوط دقيقة سوداء اما الطريقة القديمة التي كانت تعتمد الصور السوداء على خلفية حمراء فقد زالت الاعسلى بعض الآنية القليلة الطلب او ، احتراماً للتقليد ، على القوارير التي تقدم جوائر للفائزين اثناء المباريات في اعياد الإلهة « اثينا » . وقد خرجت عن القاعدة السائدة فئة اخرى من الآنية هي تلك السي تودع المدافن وبعض الاكسواب النفيسة ذات الخلفية البيضاء والمتعددة الالوان الكامسدة بسبب استعالها المدفني .

ولكن الصفة الفنية في اجمل هذه المصنوعات غير ناشئة عن يعنيتها، بل عن شكلها وعسن التحدب النقي الانيق الذي اعطي لمادتها الطبعة القابلة التمديد . ومرد هذه الصفة خصوصاً الى الالهام وسلامة الذوق في الصورة التي تزينها . وتصلح كل المواضيع للفنانين : تمثيل الميت بهيئة مثالية ، والاساطير الحرافية والبطولية ، ومشاهد الحياة اليومية . وتلفت الانظار هذه المشاهد الاخيرة الملهية في اغلب الاحيان، بقيمتها كمستندات اكيدة وبداهتها كرسوم اعدادية سريعة وايحائية معاً . فلمعرفة حياة الاغريق الخاصة ، الاستعدادات للزواج والاحتفال به ، اعسال النساء في الحدر ، اجتماعاتهن عند الينبوع ، التمارين في مكان الرياضة ، تسليات الولائم ، الاعمال في المدرسة والمصنع والريف ، توفر الفخاريات رسوماً تفوق المستندات الادبية تنوعاً وتفصيلا لا نعرف ماذا يوجب الاعجاب بهسم في الدرجة الاولى ، خصب ورشاقة الخيلة ، ام حسدة للاحظة ، ام الدقة والضبط والاباقة في التنفيذ السريع . ويضاف الى ذلك احياناً ، وينعصر ذلك في ارباب الفن ، قوة الايحاء ، والخط الذي يحمسل الناظر بعيداً ويوحي حالة نفسية شعر بها الفنان في اعماقه واداها تأدية لطيفة : سرور الجهد الطليق والمنتصر ، الم الام المتضرعة امام جثة ابنها ، استسلام الضحية وشنقة من يضرب الضربة القاضية ، حنان الوداع الذي قد ينذر بغطر انفصال نهائي لا يخفف ، ن اهواله اي اعان يقين بحياة ثانية .

يميز الاختصاصيون ، في مجد القرن الخامس ، عهوداً وطرائق يطيب لهـــم ربطها بتطور النقاشة وتصوير المواضيع الكبرى . ونحن يكفينا هنا ان نلفت الانظار الى ما ظهر منذ اواخر القرن ، وازداد جلاء فيما بعد ، من انسافة مواضيع مبسطة ، تدريجيا ، على الرسوم التريينية ، ومن تسقيد في الرسم واستمال صبغ متنوعة بما فيها التذهيب. وقـــد فقدت خزفيات القرن

الرآبع البساطة التي اتصفت بها في القرن السابق ، اذ ان الذوق قد تطور علىهذا الصعيد ايضاً . وليس من المهم ان يحكون الذوق قد تقدم او تقهقر بفعل هــــذا التطور ؛ فــاذا لم يزل هنالك صناعيون ماهرون، فلم يبرز فنانون محلقون في تصوير الآنية .

ان صناعة الخزفيات، على ما نعلم ، قد احتلت اعلى مرتبة في تزيين الحياة اليومية . ولا شيء تقريباً يسمح لنا بابداء رأي في تجارة الابنوس والصياغة . وهنالك بعض القطع الرائعة في المسكوكات، لاسيابعض تلك التي ضربت في سيراكوزا حاملة رسماجانبيا نقياً للحورية اريتوسا، بينها تبقى اثينا امينة للقاعدة القديمة في رسم البومة الصمعاء ورأس ه اثينا » . ولكن ما يجب فكره حقا هو التاثيل الفخارية . اجل انها صنعت في امكنة كثيرة ومنذ ازمنة بعيدة، ولكنها تتميز، في القرن الرابع، وفي بيوسياخصوصا، بصفات جديرة بالاعتبار . واذا اعوزتها العواطف القوية والغنية ، فان فيها من الرشاقة والاناقة والسحر ما يأخذ بمجامع القلوب . وتؤلف هذه التهاثيل ، مع المشاهد المصورة على الآنية ، مستندات ثمينة بحقيقتها ومستعذنة بظرافتها البديهية لازياء المرأة وحياتها في البيت وفي الحارج -- لان القسم الاكبر منها يمثل نساء .

ان هذه الروائع الصغيرة التي تمتاز بدقة الملاحظة والابتكار البديع واتقان التنفيذ تقودا الى خارج أثينا. ومن الموافق على كلحال ان يأتي اسم « تناغرا »المدينة البيوسية الصغيرة الذي اشتهرت به كان ادق هذه التهائيل واجملها من صنع هذه المدينة ، مناقضاً للغلاظة السي طاب للاثينيين ان ينعتوا بها البيوسيين جيرانهم ، واعداءهم في اكسار الاحيان . ولكن مها يكن من هسذا الامر ومن غيره فان إسهام اثينا في تحقيقات الفن اليوناني الكلاسيكي الرائعة تتفوق على اسهام كافة المدن الاخرى تفوقاً ساحقاً يصبح من التهور معه ان ننهي هذه العجالة باسم غير اسمها .

## ٣ – الحياة الفكرية

ان النعت «كلاسيكي »غني بالمعاني التي يصعب الاحاطة بها كلها. ولعله من الثابت ، على الاقل ، ان ليس من حضارة كبيرة جديرة حقا بهذا النعت اذا لم يقترن بهاء مصنوعاتها الغنية ببهاء مؤلفاتها الفكرية ، واذا لم يلمس فيها ، من جهة ثانية ، بعض الانسجام النظري بين النزعات التي يخضع لها المبتكرون في هذين المجالين . هذه هي بالضبط حال العالم اليوناني في القرنين الخامس والرابع . فالحياة الفكرية لم تكن اقل سناء فيها من الحياة الفنية . وفي كلا الحياتين كان ما خلفه الاغريق للاجيال اللاحقة ذا اهمية رئيسية ، واذا نحسن اوغلنا اليوم في بعض الطرقات ، فالفضل يعود لهم في شق اكثرها امامنا . اما تشابه المثل العليا فليس فيه ما يثير الدهشة اذا ما فكرنا ملياً بكل ما يذله الفنانون من مجهود عقيلي في فنهم : ومن الاكيد الثابت ، في اوج الكلاسيكية ، ان الفيلسوف اناكساغوروس والشاعر سوفو كليس والمؤرخ هيرودوتس قيد عرفوا فيدياس في بطانة بريكليس، وان سقراط فيا بعد قد سأل الفنانين عسن كيفية ادراكهم عرفوا فيدياس في بطانة بريكليس، وان سقراط فيا بعد قد سأل الفنانين عسن كيفية ادراكهم المعال . لذلك فان للشاغل الهامة كانت متجاورة وقد تبع تطورها خطا منحنياً واحداً . فكان

الهم الاول الحصول على معرفة منطقية ؛ اي تنظيم الانسان والطبيعة وفاقاً للعقل ؛ فاذا بقيمة هذا المثل الاعلى العامة تولي المجهود اليوناني قوة نافذة متهادية . ثم ساد الاقتناع ؛ بفعل التعمق في هذه المعرفة ، بان العقل لا يفسر كل شيء ولا يتحكم بكل شيء ، وبان هنالك قدي اخرى تعمل عملها لا تقل عنه واقعية واهمة .

الفلسفة : التقاليد والجدة في القرن الخامس

الاولى بالاستناد الى تأثيرها اذ ذاك في كافـــة النشاطات الفكرية الاخرى: ومن النادر جـــداً ان نرى كاتباً يونانياً لا نامس عنده

يتوجب علينا ، في هذه الظروف ، ان نحــل الفلسفة في المرتبة

ِ طابع المفكرين الذين قرأ مؤلفاتهم او استمع الى احاديثهم .

فتابعوا في الدرجة الاولى البحث عـن تفسير منطقى لطبيعة الاشياء . ولم يختلف امبيذو كليس واناكساغوروس وليسبوس وديموكريت اختلافا حقىقىا عن الايونىين من حيث الطرائق المعتمدة التي كثيراً ما لجأت الىالمخيلة والىالاسطورة احيانًا بسبب افتقارها الىوسائل البحث الصحيحة ، ومن حيث صفة الحلول التي تبنوها . فهم ، شأن الايونيين قد تحاجُّوا حول عدد وصفة العناصر الاساسية والقوى التي تؤلف وتفصل بينها لتكوّن منها الاشياء وحركتها الدائمة في آن واحد . وتكفي الاشارة هنا الى ان حدسهم لم يخطىء احياناً ، دونما حاجة منا الى الدخول في تفصيل نظرياتهم الذي لا نعرفه معرفة تامة على كل حال. فنحن نعلم مثلاان اناكساغوروس الايوني المنشأ صفة الالوهية . ومما يلفت الانظار اكثر من هذه النظرية ، وهو موضوع الساعة اليوم ، نظرية الذرات التي تخيلها ليسبوس وتوسع فيها تلميذه ديموكريت . فالذرات ، في نظرهما ، صغيرة جداً ولا عد لها؛ ولكنها متشابهة من حيث تركيبها ولا تختلف الاحجما وشكلا ووزناً . ومن شأن الذرات الثقيلة منها اذا ما سقطت ، ان تسبب ، بفعل الصدمات وتفاعلها ، حركة لا نهاية لهما تتولد منها الاشياء في مظاهرها المتنوعة . وقد كتب لهـــذا المذهب مصير نادر بفعل قصائد « لوكريس » وبفعل جهود علماء الطبيعة المعاصرين لجهة مبدأ الذرة . ولكن هذا المذهب واحد من مذاهب اخرى كثيرة وهمة وغاشمة ، لا فرق اذا كانت همذه المذاهب توحيدية او ثنوية او تعددية ، وإذا منا استندت ، في تعليل نظام الحركة ، الى التضاد بين المحبة والبغضاء أو الى الـ «نوس Nous» ( الفكر )باعث الانطلاقة الاولى او الى بعض الامور الآلية. وقداخطأت كلمها بالثقة العمياء في طاقات الفكر البشري الاعزل من كل سلاح، اذ ذاك ، امام معاضل شبهة بتلك التي لم تخش الفلسفة اليونانية ، في اوائل عهدها ، من مواجهتها ومعالجتها .

وحدثت حينذاك، في النصف الثاني من القرن الخامس ثورة السفسطيين الفكرية و الاخلاقية معا. وليس لاسم السفسطي في حد ذاته اي معنى محط، اذ انها تعني في اليونانية ( رجل المعرفة) . ولكن الحملة المغرضة اللاذعة التي قام بها ضدهم افلاطون بنوع خاص قد ألصقت بهم سمعة سيئة . وهم قد نسفروا من جهة ثانية معاصريهم ، المتمسكين بآراء الزمن الماضي بفعل تجاسرهم ونجاحهم والارباح الطائلة التي جنوها من تعاليمهم منزلين التعليم العالي المجرد عن كل غاية ، حسب الاعتقاد السائد ، الى مستوى نشاط تجاري عادي ، وكلها مآخذ تثير الابتسامة اليوم ، لا تمحو شيئا من اثر ما حققه السفسطيون والهميته التاريخية .

فهم قد تجاوزا إطار الفلسفة تجاوزاً واسعاً متناولين جميع نواحسي المعرفة ومعتمدين فيها طريقة واحدة . وهي طريقة ثورية في جوهرها لانهم لم يهتموا للمواضيم المجردة بسل اعلنوا ، كما قال بروتاغوراس ، احد مشاهيره ، « ان الانسان هو قياس كل شيء » . فهسل عنوا بذلك الانسان الحقيقي بكليته ، اي الانسان العاقل والعاطفي معا، العضو في الجماعة والكائن الفرد ? يرجح انهم قد شددوا ، على سبيل رد الفعل ، على المطاهر المهملة حتى ذاك العهد . ومها يكن من الامر ، فان ما نهضوا به فوز لروح النقد التي استسلموا لها ، محتقرين التقاليد احتقاراً كليا ، واخذ بمبدإ الذاتية على اساس استحالة اية معرفة موضوعية . وكان من شأن هذا المبدأ ان يذهب بهم بعيداً : فلا سبيل اذن لاثبات او نفي وجود الآلحة ؛ ولا سبيل لاعتبار الشريعة ، والناموس » الذي تأسست عليه « البولس » كواقع غير بشري او بمأمن من التقلبات البشرية ؛ ولا سبيل لمعرفة حتى مطلق وعدل مطلق يسموان على ما هو مفيد ويتميزان عنه . وهكذا فان ولا سبيل لمعرفة حتى مطلق وعدل مطلق يسموان على ما هو مفيد ويتميزان عنه . وهكذا فان النجاح قبل كل شيء . وتحقيقاً لهذا الغرض روضوا جدلهم ولقنوهم صيغا خطابية بارعة استطاب الكثرهم درسها وتعليمها وحددوا لهم كمثل اعلى ، لا سيا امام المحاكم ، «تحويل اقوى حجة الى اضعف جة » .

لجأ المؤرخون الالمان ، في تعيين هذه الثورة العميقة الجذور الى الكلمة نفسها التي استعملت في تعيين ثورة و الانوار » في القرن الثامن عشر : Aufklürung . وان هذه المقاربة لواجبة في الحقيقة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اتساع الحركتين ومغزاهما العام. فقد كان لعمل السفسطيين اهمية عمل و الفلاسفة » بعد ذلك بثلاثة وعشرين قرنا . فأثروا مباشرة في نخبة المجتمع ، وعن طريقها في طبقات اكثر اتساعاً ، ونشروا ما يجب تسميته بالثقافة التي كانت وقف على دوائر ضيقة ، اي ، فيا يعنينا هنا ، تذوق بعض القضايا والاهتمام بجميع مظاهر الحياة الفكرية . وادخلوا ، على الفلسفة والعلم ، روحاً نقدية عيقة وخشية من تجريد لا رادع له ، لن يستطيع احد بعدهم ان يخرجها منها. وقد كانوا اخيراً في الاساس من انطلاقة الفردية المنتصرة التي لن تلبث ان تبدد الحضارة ، بادئة في جعل « البولس » نفسها تترجرج على اسسها .

جعل ارسطوفانوس من سقراط ، في كتاب « الغيوم» ، احد السفسطيين لا بل شرّهم في نظره . ولم تنقض اربع وعشرون سنة حتى حكم على من سخر منه بالموت ، فشرب الشوكران السام من

الكوب الذي قدمه اليه الجلاد. فاذا سلمنا ان ليس هنالك اخطاء اعظم من الجرائم ، فها عسانا نقول عن الاخطاء التي تسهم في التسبب في الجريمة ? فالضحك عند قراءة «الغيوم » يستلزم في الحقيقة استعداداً نادراً للنسبان.

يتخذر ، في الحقيقة ، فهم سقراط بدون السفسطيين : فهو على غرارهم ، وبعدهم ، يتحول عن البحوث النظرية حول المادة والحركة التي يعتبرها على جانب كبير من الطموح وعدم الثبات ؛ وعلى غرارهم وبعدهم ايضا ، يكرس جهوده وابحاثه للانسان . ولكنه يفترق عنهم بسلوكه وطريقته . فمن حيث انه اثني - وهم ليسوا بأثينين - ومواطن متواضع ومثالي ، لا ينتقل من مدينة الى مدينة للبحث عن المستمعين يلقي عليهم محاضرات جاهزة . وهو يريد في الدرجة الاولى وفاقاً للحكمة الدلفية ، ان يعرف نفسه ويرى جلياً في داخله وبقتنع بحقيقة ما يشعر ويفكر به . وهو يعلم هذا المبدأ بالمتلمعتمداً حيال كل شخص مبدأ « السخرية » وطارحاً على محدثيه اسئلة يتظاهر فيها بالجهل حتى يجعلهم « يولدون » ما هو كامن فيهم . ويفترق عن السفسطيين ايضاً بتعليمه الاخلاقي والديني : يؤمن بوجود الالوهة وتدخلها لدى البشر والامور البسرية ؛ ويعتبر بتعليمه الاخلاقي والديني : يؤمن بوجود الالوهة وتدخلها لدى البشر والامور البسرية ؛ ويعتبر الى التغلب على الاوهام المشتركة ونبذ الآراء السائدة دونما تعليل . وهكذا فانه يلقي بالذاتية جانباً ويعيد مفاهيم الواجب والمدل التي سعى غيره الى ابدالها بمفهوم المنفعة ، تلك المنفعة التي يكفيه ان يحسن ادراكها حتى يتخطاها .

كل من اراد ان يوغل في عرض آراء سقراط الجوهرية الى ابعد مما قدمنا ، يحتاج الى اثبات غير متوفر. ولكن ما نتراءاه لكاف لان ندرك كل ما احدثه في الحياة الفكرية اليونانية همذا السابق الممهد الطريق امام الشك المنظم والتأمل الباطني ، وامام علم الاخلاق العقلي وحتى امام اللاهوت الادبي . أضف الى ذلك ان تضحيته بحياته على مذبح شرائع وطنه قد جاءت ، بقوة المثل ، تكمّل تعليمه وتخليده ، مع أنه لم يخليف اي مؤليف مكتوب .

يسيطر سقراط ، في الحقيقة ، على فلسفة القرن الرابع ؛ وانما يختلف الفلسفة في القرن الرابع ؛ وانما يختلف الفلسفة في القرن الرابع المجاه تلاميذه ، الذين لا يقيدهم أي تعلم محدد ، وفاقا لاستيحائهم بجهود معلمهم المستمر توصلا لحقيقة اكثر عقال . وبصرف النظر عن الشبه المطلق في انتسابهم الفكري ، فانهم جميعاً يتشابهون في كوبهم مؤسسين او أقله معلمين لمدارس معدة لتقدير واسع ولحياة طويلة ، وفي ذلك ظاهرة واضحة للاهتام الذي أنارته منذ ذاك العهد معاضل فلسفية طرحت بشكل جديد على بساط البحث .

فن تلاميذ سقراط ، أنتستين ، الذي يعيلم في ملعب «سينوسارغيس» الأثيني ، الذي سيشتق اسم مدرسته منه ( Cynuque ) ، ان سر السعادة قائم في احتقار حاجات تولدها في الانسان مارسة حياة تبعده عن الطبيعة ، ولن يلبث هذا المبدأ ان يؤدي الى تظاهرات

« دين جين » الهي دلمت معاصرية وخشرت المجافظين على التقاليد . ولكن في هذه التظاهرات شيئا آخر غير المناقضة المتجبرة والخارجة عن المالوف : ان فيها لموعاً من حفيظة تلك الفردية المستمرة في تقدمها منذ منتصف القرن الخامس التي بلغ منها هذه المرة ان احتجت على عادات المجتمع وعلى التقسيات التي يفرضها وحتى على فكرة الوطن كبيراً كان أم صغيراً . فسلا قيمة للانسان ، في حالته الفطرية ، الا بصفاته الفردية ، دونما تمييز في مرتبته الاجتاعية وقوميته . وكان ديوجين منطقياً مع نفسه حين نحت ، في زمين الاسكندر ، كلمة « كوزموبوليتس » « مواطن العالم » التي وقعت موقعها الحسن في تقهقر وهزيمة « البولس » بينها اتسعت الآفيال المونامية الساعاً كبيراً .

ومن تلاميذ سقراط ايضاً ، اريستيبوس ، الذي تنشأ السعادة في نظره ، من قطاف السلاة حتى الشهوائية منها ، المنتخبة ، والحق يقال ، ببصيرة عقلية واهتام لتجنب سيطمرة الاهواء على الانسان . وسينقل « ابيقور » عن نظرة اريستيبوس ، خصوصاً ، ذاك الحد الذي وضعه للانحلال الاخلاقي والذي كثيراً ما الهملخصومه في انتقاداتهم .

ومن تلاميذ سقراط اخيراً افلاطون على الرغم بمسا نجد عنده من تأثيرات أخرى لا سيا البيثاغورية ، ومن ان تفرده القوي ، خصوصاً ، يجعله يسبق معلمه اشواطاً ، في حواراته السي يعطيه فيها ، بمجاز تقوي ، الدور الاول . كان اثينياً ومن عائلة شريفة وقد قرّت نفسه منذ البدء من رد فعل الارهابيين اعداء الديموقراطية ، ومن الديموقراطية نفسها ، ومن العمل السياسي في وطنه ، وخيب امله اخفاقه في العمل الذي حاول القيام بسه كمستشار لمستبدي سيراكورا ، فاعتزل الحياة السياسية بعد اسفار كثيرة الى اثينا ونظم ، في الاربعين من عسره ، عند مداخل اثينا ، في حديقة البطل اكاديموس ، مدرسة استق اسمها (اكاديمية) منه ، بشكل طائمة تؤدي العبادة لآلهات الشعر . فأقبل عليها التلاميذ من كافة مناطق العالم اليوناني وقد اتى بعضهم حتى من الشرق ، من بلاد ما بين النهرين ومن ايران . ثم جاءت كتبه ، وهي روائع في الحذاقة الجدلية والسحر الشعري والطلاوه الابيقة في خدمة فكرة لا تضحي بالفروق الدقيقة على مذبح الحزم ، فنشرت تعليمه الشفهي وابقته حيا .

ان آراء افلاطون تتحدى التلخيص بتنوعها وغناها وعمفها . ولكن التسديد على ما فيها من روح دينية زاخرة ليس في الجقيقة بما يرورها . فالفيلسوف يحاول التوفيق بين العقل والعاطفة الدينية ونراما ميّالبن تقريباً للقول انه انما يحاول التوفيق بين العقل ردف ق الروح والفلب : فالمحبة ،أي تلك النرعة الحاره نحو الجمال المطلق ، القريبة جداً من الحير المطلق ، هي في نظره معيار الفضيلة ، ويكاد علم المعقولات يختلط عنده بالصوفية . ويستحيل التأكيد ان علم الهلك نفسه لا يجاور التنجيم عنده . لذلك فقد رأى بعضهم فيه المسؤول الاوّل عن « الانهيار

العصبي به الذي يعزى اليه انه صرف الفكر اليوناني عن متابعة الجبود المنطقي الذي قاده حسق ذاك المتاريخ بمثل هذا النشاط وهذا النجاح. ولكن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار كل ما قام في اعظم عهود الكلاسيكية ، الى جانب وخارج مذهب العقليين من النخب الفليلة العدد ، والعجز الذي واجهته هذه النخبة ، حتى قبل افلاطون ، في الحد من ازدياد وثبات بزعات مالت هي بالفطرة الى اعتبارها اقل نبلا . ولكن ما لا شك فيه ، على الرغم من ذلك ، ان افلاطون قد سلم هذه النزعات نهائيا شهادتها في النبل .

ليست ديانته على كل حال الديانة التقليدية الزاخرة بالاساطير التي حكم عليها بأنها غيير معقولة . واذا ما بقي وفياً لمذهب تعدد الآلهة ، فأنه قد صحيّحه بتدريج ينتهي ، عند القمة ، بالد كامل لامتناه يكوّن إحكام التأمل فيه اسمى مكافأة بمكنة . وهو يؤمن مخاود النفس والتقمص وهما ذيول لازبة لنظريته حسول « المثل » وعلم الاخلاق . فالمثل ، وهسي جواهر الاشياء والتصورات ، التي ليس مثل « الخير » بينها سوى الاله المطلق ، موجودة في عالم سام ، وليس باستطاعة الانسان ان يرى ، في العالم الارضي والمحسوس ، سوى انعكاساتها الغامضة . ولكن نفسه ، قبل ان تتجسد فيه ، قد عرفت العالم السامي والمثل . وهسي بالتالي ، وفاقاً لصفتها ، وبقوة متفاوتة ، تتذكر هذا العالم وهذه المثل وتحن اليها . فبها نفسها ، وبالحبة التي هي خليقة بها ، وبالحرارة التي تشدها الى الفضيلة ، يتعلق امر تخلصها رويداً رويداً ، في تجسدات متجددة متعاقبة ، من عالم الصور ، حتى تتقرب الى الله .

يستحيل التفكير هنا في استعراض المظاهر الكبرى الأخرى لرأي افلاطون: شغفه بالمعاوم وخصوصاً بالرياضيات ، نظريته حول الاعداد المرتبطة بنظريته حول المثل ، نظراته الاجتاعية والسياسية. فهو لا يزال في الدرجة الأولى ، خلال الاجيال المتعاقبة ، « المثالي » الذي يرى في الفضيلة وثبة نحو الألوهة ويجيب على الأسئلة التي شعر الانسان ابداً بإقضاضها بقوله المطمئن ان النفس ، اذا ما انفصلت عن الجسد الناقص والمحسوس ، تستطيع ان تجد ، في الموت ، وبفضل الموت ، فرصة للسمو" الى عالم أعلى .

ولم يتردد ارسطو ، وهو تلمبذ افلاطون ، في انتقاد وتخطي معلمه. فهم يرى ان المنثل ، الحالة في الاشياء والكائنات ، تنحقق في المادة باتخاذها شكل يزداد تكاملا بازدياد مطابقته لعلته الغائية . فالمادة والشكل والغاية اذن ثلاث معطيات لازمة ، على تباين في الهيتها ، بسبب اختلاف مراتبها ، تستلرم الدرس لتدرك ادراكا تاما . فلا يحتفظ ارسطو بعد، شأن افلاطون، بالدور الأول للمحبة والحدس في سير الانسان نحو الحق بل للاستدلال والجمود التجريدي . وهو لا يوحد بعد بين الله والحير بل بين الله والأدراك الخالص ، واذا كان كل شيء ينزع نحو الله بالارتفاع درجة فدرجة في سلم الكمال والعلل الغائية ، فان النفس لا تدو منه الا بانقيادها للعقل ، وعلى العقل ان يرشد ، بين بقيصتين متناقضتين ، الى « الحدد الوسط» الذي هو الغضيلة ،

## فضلة عملية قبلن كل شيء ، أذ أن مصير الانسان يتحقق على ألارض .

تهرز مذللا المهوة التي تفصل بين ارسطو وافلاطون . فقد ادى الحلاف العميق في طبيعتها التي تقوم على الاحساس والمخيلة عند افلاطون ، وعلى الملاحظة الدقيقة عندارسطو ، الى خلاف جوهري في المنهجية والروحية . فقد اراد ارسطو ان ينطلق من الواقع الحسي ليأني بالبينات الملامة التي تسمو الى ارفع تجريد ، فجعل نصب عينيه اولا ادراك هذا الواقع . اما المدرسة التي أسسها في اثينا في ملعب ابولون ليكايوس ( Le Lycie ) حيث افضت احاديثه مسع تلاميذه ، في الممرات الضيقة ، الى اطلاق اسم « المتنزهين » عليهم ، فقد كانت قبل كل شيء ، في ايامه ، مركز انجاث منظمة على أعلى مستوى ممكن من الدقة والشمول . ففي جميع الحقول، من عاوم وادب واخلاق وسياسة ، انكب هو نفسه وحمل غيره على الانكباب على البحث عن الوقائسع وتنسيقها ، سعياً منه وراء اسناد جد"ه في الاستدلال والتعميم على اسس وطيدة . وهكذا فيانه يبدو بلا مراء ، كواضع حجر الزاوية ، في العصور القديمة ، لاحدى القواعد الرئيسية في الاسلوب يبدو بلا مراء ، كواضع حجر الزاوية ، في العصور القديمة ، لاحدى القواعد الرئيسية في الاسلوب العلمي الحديث . وهو عير مسؤول عن الخطأ الذي ارتكب زمناً طويلا في جعل تحقيقاته المرجع الاخير في كافة العلوم : فالروح نفسها التي سيرته كانت تقضي ان لا ينقطع غيره عسن توسيع وتعميق تحقيقاته .

بفضل افلاطون وارسطو ، اللذين سيستمر أثرهما طويلا ، حافظت فلسفة القرن الرابع على مستواها في القرن الخامس ، لا بل ان هذا النظام الفكري لم يسهم يوماً في سناء الحضارة اليونانية بمثل ما اسهم به اذ ذاك . وقد احتلت اثينا على هذا الصعيد ، منذ ذاك العهد ، مركزاً لم تعرفه من قبل . فسقراط وانتستين وافلاطون كانوامواطنين اثينيين ، وفي اثينا اسس الفلاسفة الأجانب مدارسهم التي اقبل عليها تلاميذهم . وقد ثبت واقع سيدوم طويلا ، هـو ان اثينا اصبحت عاصمة الفلسفة في العالم الدوناني .

العـــاوم

منذ البداية نظر الاغريق الى الفاسفة نظرهم الى علم العلوم المد لأن يؤلف منيا النتائج في تفسد إحمال . غد إن التيار الفلسف إذ ذاك قد سنة التيار

منها النتائج في تفسير اجمالي . غير ان التيار الفلسفي اذ ذاك قد سبق التيار العلمي اشواطاً بعيدة . وفي الواقع تأثر التيار العلمي بدروس نظرية عقائدية ، ان لم تكسن لاهوتية . وعلى الرغم بما في ذلك من تناقض ، فان علم المعقولات ( ماوراء الطبيعة) قد تكوّن قبل علم الطبيعيات ، حتى اذا اسندنا الى هذه الكلمة معناها الواسع جداً ، الذي ربما انطوت عليه في ذاك العهد كهرس للطبيعة ، ويجب انتظار ارسطو حتى يولي بجت الوقائع المحسوسة الدقيق كل الاهمية التي يعطيه المعلم . ولكن هذا العلم قد اعاقه من جهة نانية فقدان الاهمام لتطبيقاته العملية ، ويبرار هذه الحالة الفكرية تنكر المجتمع الراقي لمعض النشاطات المأجورة . ثم ان العلم قد اعوزته الادوات الفنية لأن الصناعة لم تكن ماشطة بعد ، وهمي مساعد العلم وحافزه معا . وبسبب افتقاره الى نهج اختباري لم يتصوره تصوراً قط ، ربما لأن الوسائل المادية لم تتوفر له

لهذا العرض َ ؛ لجا العلم الى التجريد او التمتصر على الملاحظة . وقــــد حملتُه البرعات السائدة في الفلسفة على ان يفضل ؛ لزمن طويل ؛ اولى الطريقين المفتوحتين المامه .

فهن الطبيعي اذن ان تكون النجاحات الباهرة قد تحققت في حقل الرياضيات وملحقاتها. فالمدرسة البيثاغورية التي ما زالت ناشطة ، لا سيا في ايطاليا الجنوبية ، على الرغم من الصعوبات التي اقامها في وجهها عداء شطر كبير من الرأي العام ، قدبقيت امينة للابحاث الحسابية والهندسية التي جعلها مؤسسها متممة لعقيدة الطائفة المشايعة له . وقد برز في هذا الحقل اسمان ، كلاهما في القرن الرابع ، هما اسم « ارخيتاس » وهو بيثاغوري لا غش فيه كان حاكماً لطارنتا وطنه واسم « افدوكس » الكنيدي الذي افضت ابحاثه الى تقدم المعارف الرياضية تقدماً حقيقياً . ثم ان افلاطون نفسه ، الذي اطلق على احدى محاوراته اسم المهندس الاثيني « ثبيتيت » والذي كان على صلة بالبيثاغوريين في الغرب وفي اليونان حيث انتسر مذهبهم ، قد اهتم اهتاماً حاراً بهذه الابحاث واحلها محلاً مرموقاً في اكاديمته . كذلك استهوى علم العلك جميع هؤلاء الرياضيين بهذه الابحاث واحلها محلاً مرموقاً في اكاديمته . كذلك استهوى علم العلك جميع هؤلاء الرياضيين الذين تفننوا في ابتكار النظريات حول نظام الاجرام الساوية . فحالههم التوفيق في احسدى المرات . وقد سبق ان اشرنا الى الفكرة التي كونها اما كساغوروس عسن الشمس . لاشك ، المرات . وقد سبق ان اشرنا الى الفكرة التي كونها الماكساغوروس عسن الشمس . لاشك ،

والحق يقال، في انه قد اقتصر ، في الالماح الى ضخامة كتلتها المتأججة ، على القول انها « اكبر من البلوبونيز » ولكنه قد علم ايضاً ان القمر شبيه بالأرض تقوم على سطحه ، على غرارها ، الوديان والجبال ، ويتلقى ، على غرارها ، نوره من الشمس . وقد قال احد بيثاغوريي القرن الحامس بدوران الارض والكواكب الأخرى حول نار مركزية . ولكن نظريته التي اسرع من جهة اخرى الى ربطها بنظرية ايقاع الافلاك الموسيقي لم نصادف اي نجاح . فان افدوكس قد انهمك اف ذاك في ان يثبت ، بوسائل مختلفة ، دوران الكواكب حول الارض . وقد اصطدمت كروية الارض نفسها وقتئذ ببعض معارضات المارضين . بيد ان هذا الرأى المنبتق عن كروية الارض نفسها وقتئذ ببعض معارضات المارضين . بيد ان هذا الرأى المنبتق عن البيثاغورية قد حظي اخيراً بانضام اكثرية العلماء اليه . واذا كان الفضل يعود لأحد الايونيين من مدرسة «كيوس » في اثبات انحراف محور الارض على سطح مدار الشمس المستوي ، فدان ارخيتاس وافدوكس هما اللذان حققا الطريقة الي تسمح بحساب قياسات كوكبنا ، واخففا من جهنانية في تطبيقها عملياً .

والعلم الوحيد الأخير الجدير بالذكر هو الطب الذي نرى فيه النتائج الخستيرة للمبدأ العقلي الكلاسيكي الذي هو مدين له بنشأته كعلم . اجل، مارس الاغريق الطب ابداً ولكن بشكليه: «الرصفات » الاختبارية وقد استعيرت احياناً من مصر الغنية بها جداً ، «والوصفات » الدينية او السحرية احياناً . ففي اماكن مختلفة كان للآلهة او الأبطال الشافين معابدهم المتباينة الشهرة ، وكان اوسعها شهرة معابد اسكليبيوس، ولا سيا معبد ابيدورس في الأرغوليد. وكان الطب فيها عن طريق هتاف الغيب ، فيأتي المرضى الى الكهنة ويطلبون منهم تفسير الاحلام التي امعم الاله ،

بها عليهم اتناء ليلة قضوها تحت المرواق ، ولم يكن هؤلاء الكهنة الاغبياء . فأن خبرتهم ، بغلى الأقل ، قد سمحت لهم بارشاد المرضى الى طريق السفاء . فاستثمر الاطباء هذه الاختبارات العملية . ثم تأسست المدارس ، ولم ينفك ملوك الفرس ، منذ او اخر القرن السادس ، عن تعبد اطباء يونانيين في بلاطهم . فحصل في القرن الخامس المجهود المنطقي الذي يلفت الانظار بنسوع خاص في هذا الحقل .

وقد يكون احد اعضاء مدرسة « كروتون » في اليونان الكبرى اقدم على ممارسة التشريح . ومهها يكن من الامر فأنه قد اكتشف ان الدماغ مركز الحس والفكر . وقد حدث خصوصاً ان ظهر « ابقراط » في مدرسة « كوس » وهي جزيرة في بحر ايجه قريبة من آسيا الصغرى . وكان ينتمي الى الاطباء الاسكليبين السي تباهت بانحدارها من الاله وخدمت معبده الحلي . ولكن منشأه الكهنوتي لم يمنعه من ان يخلق حقا العلم الطبي بتطبيقه المبادىء العقلية دون غيرها على الطب . فأبعد عنه النظريات الفلسفية والخرافات التقوية ، واعلن ان ليس من مسرض سببه فائق الطبيعة ، حتى داء الصرع الذي انتقد اسم « المرض المقدس » المشتهر بسه ، ناعتاً اياه بكذب الممخرقين والجهلة ، وعني واوصى بمتابعة درس الانسان وحتى البيئة الطبيعية الستي لمس ما تنطوي عليه من اهمية بسلسلة من الملاحظات قام بها اثناء اسفاره , وان في اعتباره ابا الطب لحقاً واحب الوفاء .

بيد ان الجرأة التي ألهبت هذا العقل الحازم لم تتوفر لحلفائه . اضف الى ذلك ان المبدأ العقلي قد فقد مرتبته كنزعة سائدة . ولذلك فان القرن الرابع يبدو وكأنه ، في حقل الطب ، عهد ركود ان لم يكن عهد قهقرى . واكتفى الاطباء الاسكليبيون في كوس بحرف تعليم معلمهم الذي نظروا اليه نظرتهم الى عقيدة ايمانية . ولكن المعرفة الاختبارية وحدها قد تقدمت في المعابد حيث ازداد اقبال المرضى رائدي الاحلام الشافية . وقد اقتضى حافر جديد لبعث البحث العامي ، فتوفر هذا الحافز ، على غرار كافة علوم الطبيعة ، في العهد التالي ، عن طريق اسلوب ارسطو – ارسطو ذاك الذي عاد الى خطأه السابق بأن نسب الى القلب الدور الذي سبق لاحد الكروتونيين ، قبله بقرن كامل ، ان تحقق من انه دور الدماغ .

ولو ان القلب قام مقام الدماغ ، والعاطفة مقام العقل ، لاستهوانا ، في اكثر من مظهر من مظاهر الحضارة ، ان نولي هذا التغيير قيمة الرمز وان نحد د بواسطته ، دونما اعتبار لفوارق كثيرة ، التناقض القائم بين القرن الرابع والقرن السابق المكب على المنطق . ولعل ذلك لم يكن خطأ في كل الحقول ، ولكنه كان خطأ فادحاً في الحقل العلمي .

لا شك في ان التاريخ لم يكن علماً في ذاك العهد، وهـــل يمكن ان يكونه التـــاريخ بكل ما للكلمة من معنى ? ولكنه مدين لاغريق العهد الكلاسيكي بوعي تدريجي الوضوح لهدفه وواجباته ، لمبادئه الفكرية والمنهجية ، وبكلمة مختصرة لمثله الأعــــلى

المكوّن بحيث ان التاريخ يصبح اقل بعداً عن الأنظمة العلمية من اي نشاط فكري آخر .

كان همكاته المللي ، في أواخر القرن السادس. ، كما سبق ورأينا ، قــــد برهن عــن ملكته النقدية : ﴿ انني اكتب ما يلي لأنني اعتبره حقيقياً ﴾. ولكنه يتعذُّر علىنا السوء الحيظ ، الحكم على كيفية تطبيقه لهذا المبدأ . وبعده بخمسين سنة تقريبًا يبدو هيرودوتس ، وهـــو اغريقي آسيوي قام بأسفار كثيرة وظهر في اثينا في بطانة بريكليس ، وكِأنه يعود خطوة او خطوات. الى الوراء . فقد اعلن ان دوره يقتصر على رواية ما نقل اليه : ﴿ انْ لَمْنَ يُرِّي هَذُهُ الْأَمُورُ جَديرة بالتصديق ملء الحرية في قبول قصص المصريين؟ اما انا فأقصد من خلال تاريخي الطويل ان ادو"ن كتابة ، وفاقاً لما سمعت ، ما قاله سواي ». ولكن مثل هذه التصريحات ، مهما بلغ من عددها وجزمها في كتابه ، يجب الا تخدع احداً . فالحقيقة هي ان هيرودوتس ادهي من ان لا يكسون بخبث ترافقه الابتسامة الدائمة . فهو ، عندما يروي ، يضطر الى تقديم الشروح ، ويبدو كأنسه يفسح مكاناً واسعاً لدور الألوهة في الاحداث البشرية . ولكن من لا تخدعه الظواهر يستطسع غالبًا هنا ايضًا ، ان يتلس بعض الارتياب والتشكك ، اذ ان اضخم سذاجات هذا الرجـــلّ الذي يصعب ادراكه ، وهذا الراوي المدهش بمرونته، نادراً ما تخلو من سخرية مستترة يتعذر اكتشافها عــــلى من يقرأ كتبه قراءة سريعة . ان مؤلفاته تأخذ بمجامع القـــاوب بملاحظاته التصويرية حول اصل الشعوب وعاداتها ، وبصفاته الأدبية الرفيعة ، وبسحر الاستطرادات التي ببراءة يتظاهر بها من شأنها ان تنطلي على الكثيرين وتحول غالبًا دون تذوق فنه الرقيق . ولكن فضله الاكبر ، كمؤرخ ، يقوم في أنه رأى وأدرك المعنى العميق لثلاثة ارباع القرن التي شهدت طغولته نهايتها . وكان الاول في ادراك العالم اليوناني الشرقي في الوحدة التي وفرها له الاتصال بين الحضارات ، والهجرة ، ومجازفات الفتح . وكان الاول ايضاً في النهوض بحركـــة تاريخية شعر باهميتها وسعى جهده في اكتشاف اصولها ورواية نشأتهاوتعقب نموَّها . وتقوم وحدة عمله، في الحقيقة ، في مصير الامبراطورية الفارسية نفسه التي نظر اليها نظرته إلى محاولة لم يسبقه احد في اعطائها هذا الشمول؛ ترمي الى توحيد الشرق اولاً والسيطرة على العالم ثانياً ؛ تسير بخطى حثيثة من نصر الىنصر حتى تتحظم باخفاق الحروب الميدية. فهو من تلقاء نفسه ، دونما قدوة سابقة ودونما خبرة تاريخية مماثلة ، ودونما تأليف سابق او فلسفة سابقة للتاريخ ، قد ادرك وعرض ، ككلٌّ، تطوراً على هذه الوحدة وهذه العظمة وهذا التعقيد وهذا التأثير ؟ وهذا في الحقيقة هــو فضل وفخر ذاك الذي كان شيشرون محقًا في تسميته « ابا التاريخ » .

وقد كانت ثلاثون سنة كافية لأن يحقسق التاريخ نجاحات أخسسرى عظيمة بالنظر الى تفوق « توسيديد » على هيزودوتس بقوة عقله وعمق تحليله السيكولوجي ومعرفته لدوافع العمسل السياسي والعسكري . فبواسطة توسيديد تبد لت الذهنية تبد لا كلياً . فسلا طرف بعد ، ولا اساطير ، ولا تلكؤ ، ولا احقاد نيميسيس ولا توبيخ هتافات الغيب . وبعد اقصاء الحجج التافهة والاسباب الحقيقية ، الدولة بمنظقها التعبوس وانانيتها المقدسة ، والانسان ، فردا كان ام خلية لكائن جماعي ، بأهوائه الفطرية : فالبصيرة الحادة هي التي تكتشف ترابط العلل والمعلولات . اضف الى ذلك ان موجبات الطريقة النقدية قد وضعت ونفذت بكل دقة : « اما بصدد الاحداث ، فلم ار من الموافق نقلها عن اي راو يرويها لي او بحسب تأثيراتي الشخصية ، بل بمشاهدتها بنفسي ، او ماجراء تحقيق دقيق جداً حيال كل نقطة ، اذا اتصلت بي عن طريق شهود آخرين . وكان البحث عسيراً لأن روايات هؤلاء الشهود للأحداث الو لذا كرتهم يمتيلون بين هذا الحزب او ذاك » .

الاعجوبة هي ان توسيديد يضع هذه الطريقة الملزمة ويجسر على تطبيقها على حوادث معاصرة له هو احد ابطالها ، لا بل احد ضحاياها . فهو اثيني استلم قيادة عسكرية في اثناء حرب البلوبونيز وحكم عليه بالابعاد للتكفير عن هزيمة عسكرية ، ولذلك فهو انميا يريد فهم هذه الحرب وافهامها غييره عندما يرويها . فاتضع له باكراً جداً ان الصراع يهيد بالخطر سياسة التوسع الاستعماري التي تنهض بها سياسة التوسع الاستعماري التي تنهض بها البولس في كيانها ، وتابع بشغفه العقلي المتحبر نفسه التصميم الاول الذي وضعه وبدأ بتنفيذه قبل ابعاده . فاستعاض بجهده العقلي الملح عن الفاصل الزمين الذي توفر لهيرودوتس بفضل تعاقب الحوادث التاريخية وبداية حياته كانسان .

ولكن طموحه يتخطى الى حد بعيد حرصه على الحقيقة حيال الاحداث الستي يرويها. فهو يستهدف والفائدة لكل من يريد الحصول عسلى رأي حقيقي في الحوادث الماضية والحوادث المتشابهة او المماثلة التي ستسبب عودتها دوافع الطبيعة البشرية »، وهذا هـ والدي يقصده في كلامه عن وخير مكتسب دائم القرار ». وهو بذلك يعس عن مفهوم التاريخ لم يفقد حيويته حتى اليوم: مختبر لاختبارات قابلة التجدد، ومجموعة دروس ودليل السياسيين والمفكرين. في الحقيقة ، بين هذه النظرة وتلك التي تستهدف ، اول مـا تستهدف ، ارضاء نهم القارىء في بحثه عن آفاق اخرى ومغامرات قام بها آخرون.

نرى بذلك تفرد مقصد و توسيديد ، وسمو صفته المنطقية المطابقة لنزعة عصره العامة . لا شك في ان ذلك يفضي به الى رؤية الواقع رؤية ناقصة : فهو يهمـــل القضايا الاقتصادية ؛ ثم ان عمى تجريده وتصميمه الفظ على بلوغ ماهو دائم يحد ان عنده حتى المغالاة من دور ماهو عارض . ولكنه يبقى مثالاً فريداً للمؤرخ الفيلسوف او بالأحرى السيكولوجي ، موغـــلا في تشريح وتحليل بعض الحقول بثقة لم يبرهن عنها مؤرخ بعده .

كان كسينوفون ، بهذا الصدد ، اوفر حظاً من غسيره ، لان وضوح واناقة وظــرف اسلوبه الكتابي ، قد حافظت ، بإطالة شهرته ، على مؤلفاته المتنوعة، من الفقدان . ولكن هذا المؤلف الذي لم يكن مؤرخاً الا في فترات معينة والذي طرق مواضيع كثيرة تفصله مسافة بعيدة عن توسيديد الذي طمع هو في اكمال المحاولة التي توقفت بمماته . اجَّل انه ذو بصيرة نيرة ، ولكنه لم يكن بعيد الغور في ادراك الاخلاق والحوادث . يتصف بفهم الحياة ويستوقف القارىء ويثير اهتامه ؟ ولكنّ ميله الى تهذيب الاخلاق بما يثير الابتسامة ، على انه سطحي على كل حال، كها ان تحيز"ه بما يثير القلق والريبة . ويبرز بعده اثر مسيطر تركه الزوقراط معلم البيان ، ويكوَّن ثيوبومبوس ، من التطور الذي تم امام ناظريه ، رأياً كافي الوضوح ليجعل من فيلبوس المقدوني الموضوع الرئيسي في أحد مؤلفاته . ولكن الشذرات التي لدينا من هذا المؤلف كافية لأن تبين لنا انه لا يتقيد بتأليف مدّقــق . ويصبح التاريخ بنوع خاص ، كما كتبه هـــو وايفوروس ، قطاعاً من قطاعات البيان ، يهدف إلى الرهرهة والحدّة وتحريسك العواطف ولا يأنف حتى مما هو مدهش وعجيب : فلم يلبث هو ايضاً ان انجرف في التيار العام . ولن يتحرر من هذا التيار لا بسهولة ولا بسرعة ، عـلى الرغم من مثل ارسطو الذي كان ، في هـذا الحقل كما في غيره ، يجمع الوقائع بانتظام ويوحي ، ان لم يؤلف دائمًا ، سلسلة من كتب في مواضيع واحدة حول التاريخ الدستوري للمــدن اليونانية . ولم يبلغنا من هــذه الكتب سوى « دستور الاثينيين ، الذي اكتشف بأعجوبة في اواخـر الفرن التاسع عشر . ولكن هــذا الكتاب ؛

المؤلف بسرعة ، في موضوع عسير ، أدخل عليه الغموض نشره السابق المتعاقب الذي شوهته الروح الحزبية والخرافات الدينية او الغطرسة العائلية ، ابعد من ان يعبر عن روح نقدية منزهة عن الضلال ، بيد انه ، بصرف النظر عن الخدمات التي يؤديها للمؤرخين المعاصرين ، قد اهاب بالمؤرخيين القدامي ، الى الحذر من تفخيم في الكلام مستعذب آنسذاك والنهوض بمجهود استقصائي دقيق . وهكذا فان ارسطو قد وجه التاريخ نحو العلم الواسم ، واذا لم يحسرز فوزاً

الشعر : الشعر الغنائي الاجيال المتعاقبة ، تطوراً أقل بروزاً في الشكل منه في ألروح السير بخطى حثيثة ويتفق ، في خطوطه العامة وفي اكثر من قمة من قممه ، مع التطور الذي لجميي مظاهر أخرى من الحياة الفنية والفكرية .

اكيداً ، فان اثر توجيهه سيظهر في العهد التالي .

مهما بلغ من ازدهار الشعر الغنائي خلال العهد السابق ، فأنه قد تسامى حتى القدة في النصف الاول من القرن الخامس ، مع بنذاروس . فقد عبر هذا الطيبي المحافظ ، الذي مارس الغناء في خدمة المسلوك والمستبدين والعائلات الكبيرة النبيلة ، عسن المشل الأعلى المجتمع الارستوقراطي المتشرب التقاليد الدينية والمتجسد في مثال من امثلة الانسان وفي نوع من انواع الحياة . فهو يمجد ، في الاناشيد السي تؤلف جوهر مؤلفاته المعروفة ، هذا الفائر او ذاك في مباريات الفروسية او العاب القوى . ويلجأ الى المزيد من الاساطير في مديحه ومديح عائلته ووطنه . ويدبج حكماً ملهمة من مبادىء ديانة واخلاق الزمن الماضي التي هي في نظره حقائق خالدة . ولا يمنعه بهاء استعاراته الجريئة عن ان يكون ممثلاً للماضي في مستهل قسرن سيفيض جدة في كل الحقول .

وهو على كل حال آخر اسم بارز في الشعر الغنائي اليوناني . وان في هبوط ، بـل في زوال هذا الشعر ، اذا جاز التعبير ، لشيئاً من اللغز . فقد كان من الممكن ان يعرف البقاء ،ويكتشف بسهولة مصادر الالهام ، في عاطفة الفرد المتحرر شيئاً فشيئاً من القسر منسلا . ولكنه لم يسر في هذا الاتجاه الا بعد العهد الكلاسيكي ، ولعل السبب في ذلك انه لم يصادف الا في ذلك الحين ، لدى البلاطات الهلينية ، جمهوراً جديداً من الهواة المتذوقين خليقاً بأن يحل على ذلك الذي حرمه منه تطور المدينة المتزايد نحو الديموقراطية .

من المستحيل ، على كل حال ، الا" نعزو الى هـــذا التطور الرواج المتزايد السرح الذي عرف الشعر المسرحي . ويستلزم الشعر المسرحي باستمرار ، مــن جهة ثانية ، اقساماً غنائية موكولة الى الجوقة ، ويظهر بالتالي كوريث وبديـــل الشعر الغنائي الصرف الذي هو اكثر انسجاماً مع اذواق الندوات الضيقة في المجتمع العالي . لذلك ليس مــن العجيب ان ينتج الشعر المسرحي روائعه في اثينا ، في المدينة التي اعطت المثل في الديموقراطية والتي لم تتفوق عليها اية مدينة اخرى في رونق الاعياد الدينية .

بين هذه الاعياد ؛ احيطت اعياد ديونيسوس ؛ التي تميزت بالتمثيل المسرحي ؛ ببهاء خاص لا يمكن تعليله اذا نحن لم نربط بينها وبين مفهوم المدينة الديوقر اطية بالذات. فليس في الواقع شيء افضل من المسرح ؛ الذي ترتاده الجاهير بما فيها الفقراء الذين كانت الدولة تدفع لهم رسم الله خول ، لجمع شعب بكامله وتحريكه بمشهد واحد يشير فيه الضحك او القشعريرة من همول المأساة ، ووضعه ، بشكل جذاب حي " ، امام معاضل هو مدعو " للتفكير بها في مكان آخر غير الجمعية السياسية ، وبكلمة موجزة « لتجميل الحياة » عن طريق السمو بالافكار ، وفاقاً لحمل رجال الدولة الديموقر اطيين آنئذ. وهذا ما يفسر ضخامة التضحيات المالية التي فرضتها همذه الأعياد على الحزانة العامة وعلى المواطنين الأغنياء المنوط بهم انتقاء الجوقمات واكساؤها وتدريبها : وهذا ما يفسر ايضاً ترايد نجاح وعدد التمثيليات. وهذا ما يفسر اخيراً بحد المسرح وتدريبها : وهذا ما يفسر ايضاً ترايد نجاح وعدد التمثيليات. وهذا ما يفسر اخيراً بحد المسرح

الاثيني الذي بقي زمناً طويلاً دون منافس والذي ادى القسط نفسه الذي ادله ابنية القلمة في القرن الخامس او مدارس الفلسفة والبيان في القرن الرابع في سبيل اشعاع مركز الحضار. آذاك ، مدينة الإلهة « اثينا » .

لا ريب في ان المسرح انتاج ادبي ، ولكنه يستلزم موجبات فنية مادية ايضاً تتعقد يوماً بعد يوم . كان المسرح في القرن الخامس بجرد صقالة خشبية تقام لايام معدودة ، ثم اتخسف ، في القرن الرابع ، وفي كل مسكان ، شكل البناء الحجري الثابت ، وحتى الرخامي في بعض اجزائه ، واعد لاستقبال السوف المشاهدين ( ١٧٠٠٠ في اثينا ) . ويجهز لهذه الغاية منحدر احسدى التلال ، ويجري التمثيل في الهواء الطلق . ولم يؤمن المسرح المزيسد من الراحة لان الجلوس على دكات مزعجة ، دون وقاية من الحر والمطر ، سحابة عشر ساعات في اليوم لمسدة ثلاثة ايام ، كان يقتضي في الحقيقة جلداً عظيماً . وقد حاول المخرجون ، في مكان التمثيل ، ايجاد الصورة الخادعة بالتزيين المصور الجيزئي وبتحسين الأدوات المبتكرة التي كانت بدائية جسداً . وكانت الجوقة التي تجول في القسم المستدير من المسرح امام الدكات ، موز نة المقاطع الايقاعية ، اكبر عناصر الفرقة عددا ـ ١٢ ، ثم ١٥ للماساة ، و ٢٤ للمهزلة . ولكن الهميتها تتدنى ، لأن عدد المثلن يرتفع بسرعة ، منذ او اسط القرن الخامس ، من واحد الى ثلاثة : وبعد ان كان الممثل عرد « بحيب » على الجوقة ، اصبح بذلك شخصاً يقابل اشخاصاً سواه ، كما ان الرواية دبت عرد « بحيب » على الجوقة ، اصبح بذلك شخصاً يقابل اشخاصاً سواه ، كما ان الرواية دبت فيها الحياة بفعل التمثيل المباش وتصادم الآراء وتعاقب الأسئلة والأجوبة السريعة .

بيد ان هذه التغييرات لم تحسل دور استمرار مصطلحات مرتبطة بنشأة المسرح وظروفه المادية على السواء. فنحن لا نعلم مثلا لماذا توجّب على كل مؤلف كلا واحداً. ولكن الرغبة ثلاث روايات فاجعة كان من الضروري ، لمدة قصيرة ، ان تؤلف كلا واحداً. ولكن الرغبة في ان يكون لديونيسوس نصيبه من التمثيليات المعدة لأعياده فرضت على المؤلف ان يرفق هذه الروايات الثلاث بد « مأساة مهزلة » مكرسة لأحد احداث اسطورة الاله. ولنشف الى ذلك مثلا آخر هو تقنع المثلين. فعند الشعوب الختلفة ، وحتى في ايامنا ، عند الشعوب البدائية ، درج استعمال القناع في الاعياد الدينية او استعيض عنه باعتماد الملوتنات المختلفة البدائية ، درج استعمال القناع في الاعياد الدينية او استعيض عنه باعتماد الملوتنات المختلفة المثلل العام، ويسهل الابهام الذي يتبح له لعب ادوار مختلفة في التمثيلية الواحدة او دور ليس المثل هذا العرض امام الجماهير . ثم ان القناع يضخم الصوت ويجعله اكثر جلاء لجمهور غفير . مثل هذا العرض امام الجماهير . ثم ان القناع يضخم الصوت ويجعله اكثر جلاء لجمهور غفير . فليست الاسباب اذن ما يعوزنا لتعليل هذا الاستعمال ، وهو واحد من كثير غيره ، الذي تدهشنا غرابته اليوم .

لا يتجلى المسرح اليوناني بكـل معاميه الا اذا اعيد الى جـوَّه الديسني والاخــلاقي وحتى

السياسي ، ووضع في اطاره المادي . غير انه يرتفع ، اذ ذاك، لاسيا المأساة، الى مستوى القسم الجامعة والخالدة .

> كبار ماؤلفي الماسي في القـــرن الحامس

> > اللاحقــة.

قوامه الهول والتواضع .

المسآسي ، في اثينا القسرن الخامس ، يعرضون امام ضمسير المشاهدين اعظم المعاضل الهمية . فبفضلهم ادتى المسرح قسطه الرئيسي في مهمة التربية الفكرية والاخلاقية التي استلزمها المفهــوم البريكليسي للديموقراطية . وهم بقتبسون مواضيعهم ، على العموم ، من الاسطورة الخرافية . وقد نامس عند بعضهم ، لا سيما في البداية ، ميلا الى معالجة الاحداث القريبة العهد . واذا لم يكن اسشيل أوَّل هـؤلاء الشعراء

لس في الحقيقة ما يثير الاعتبار كرؤية الشعراء مؤليفي

المؤلفين ، فانه كان الاخير في الاستسلام لهذا الميل ، على الرغم من قـــو"ة التجلي البطولي في روايته « الفرس » التي تستعيد ، بعد ثماني سنوات ، معركة سلامين التي اشترك فيها كما اشترك في معركة ماراثون حيث قتل اخوه.غير ان هذا الميل الذي كان من العسير جداً ان يأتلف مع ميزة التمثيل المسرحي والفكرة الدينية فيه ؛ لم يحرز الغلبة ومــــا لبث ان انتهى الى الزوال .

وقد و"فرت العقيدة الخرافية ، على كل حال ، بما يتخللها من فوارق كشيرة يختار الشاعر منها بملء حريته ، ينابيع حية لا تحصى للالهام الشخصي وللتفسير الشخصي ايضاً. فالأسطورة الواحدة ، كاسطورة « اورستس » مثلا ، تتناولها على التوالي المعالجات الكثيرة المختلفة ، فتثار

حولها مناقشات هي ابعد من ان تنتهي بتوحيد وجهات النظـــر الختلفة. وتعبر هـــذه الفوارق ٤ شأن ميزة الشعراء الفردية ، عـــن التطور الفكري والاخلاقي السريع الذي طبـــع الاجيال

ان اسشيل الذي حارب في ماراثون يمثل الماضي والخضوع التقليدي لقوى فائقة الطبيعة: فهو قد ولد في الفسيس وامتلات روحه بتدين قديم . وهو يقبل الاعتقادات القديمة ويظهر ، بعظمة منقطعة النظير ٬ تأثير الالوهة على المصير البشري تأثيراً مباشراً فعالاً لا يبالي للعدل والرحمـــة . ومن حيث خضوع هذا المصير للعنات الوراثية ولثأر وحسد الآلهة ٬ فانه ينتقل من امتحان الى امتحان . ويكاد لا يجد بعض التعزية الا في الشفقة التي تثيرها مصائبه والتي نادراً ما تفعل فعلها، على كل حال . وقد اخذت تظهر ايضاً ، بكل صعوبة احماناً ، فكرة تعلمل العقوبة بالكبرياء . ولكن ، اذا حصل اورستس عــلى الغفران بفضل محكمة « الاربوباغوس » وتمكن من تقديم الذبيحة الى الإلهات بنات الارض ؛ فان « بروميثاوس » ؛ « التيطان » المحسن للبشر ، سيعرف العذامات الابدية التي استحقتها له جسارته كثائر والحكم المبرم القاسي الدي صدر عسمن آلهة

ولكن الامور قد تغيرت مع سوفوكليس . اجل ان هذا لا يهمل شيئًا من الندين التقليدي ٢

ارفع من العالم وابعد بالتالي من ان يبرهنوا عن روح انسانية . وهكذا فيان مذهب اسشيل

الانقياد الدائم ، لا بل الذل نفسه امام قساواته القصوى . ولكن القدر يصبح اقدل ظهوراً وتضييقاً ، واكثر انفتاحاً ، في الوقت نفسه ، على مفاهيم العدل والمسؤولية . اضف الى ذلك ان ما أورده سوفوكليس في مأساة « انتيفون » لم يورده عبثاً : « هنالك اشياء مدهشة كثيرة ، ولكن واحداً منها لا يوازي الانسان » . فان سيكولوجيته تتعمق في الاستقصاء وتتنوع متدرجة من العنف الحاد حتى ارفع العواطف رقة . وبعدلا من ان يتصلب الاشخاص عنده في خالفة بعضهم بعضاً ، شأنهم عند اسشيل ، فانهم قد اخذوا شيئاً فشيئاً بتقديم البراهدين

ولكنه لا يحتفظ في مآسمه بالمركز الأول للآلهة . فالقدر يبقى سيد الانسان ويفرض علــــيه

والحجج ، رغبة منهم في التعريف عن انفسهم تعريفاً اكثر مرونة وفي ابعاد التهم الملصقة بهم . ومن حيث انه عاصر بريكليس الذي زامله في القيادة العسكرية في السنة ٤٤٠ ، فانه يدخــــل على لاهوته خبرة اوسع تنوعاً وارفع انسانية وينقل في الوقت نفسه الى الشعر فن فيدياس المتميز بالجلال والبساطة معاً .

ثم يبرز ، على غيرية كبيرة ، اورببيد الذي يفصله عن سوفو كليس فسرق خمسة عشر سنة في السن فقط ، همي في الحقيقة ثورة فكرية ، ثورة السفسطيين . فهسو لا يتردد في الانتفاض بصراحة على الاعتقادات القديمة وفي انتقاد التقاليد المستبعدة او المنافية للاخسلاق . فليست الاسطوره في نظره سوى حجة فقط وتقتصر الرواية المستندة اليها على مستوى الحياة العائلية . وقد تمتع بمخيلة بالفة الخصب وباحساس فائق الحدة في اشد الظروف عنفا ادهشا وهزا مشاهدي هذه المآسي التي اصبحت مآسي بورجوازية او ريفية احياناً . لا بسل يحسدث احياناً ان يسمو احقر الناس ، نبلا وفضيلة ، على الابطال والبطلات الذي تحركهم بالمقابلة الاهواء البشرية والضعف المشري . فاطار رواية « اليكترا ، ليس قصر ارغوس الملكي ، بل قسرية وضيعة في الارغوليد تكون فيها ابنة تغامنون زوجة لفلاح غفل هو نفسه الذي يتجه اليه عطف الشاعر بصراحة . تكون فيها ابنة تغامنون زوجة لفلاح غفل هو نفسه الذي يتجه اليه عطف الشاعر بصراحة . على الاقسل بالمناقشات الفلسفية الكبرى ، وحتى ببعض المعاضل السياسية الراهنة ، مضطراً على الاقاف سير احداث الرواية ، ومبرهناً على الدوام عن بصيرة دقيقة اخذت بمجامع قلوب الحيانا لايقاف سير احداث الرواية ، ومبرهناً على الدوام عن بصيرة دقيقة اخذت بمجامع قلوب الحيانا لايقاف سير احداث الرواية ، ومبرهناً على الدوام عن بصيرة دقيقة اخذت بمجامع قلوب المواة انفسهم . ويقال ان سقراط قد داوم على حضور كافة تمثيلياته. ولا شك في ان المتمسكين

ولدت المهزلة ، شأن المأساة ، من ظرف اعياد ديونيسوس نفسها ، والمهزلة القديمة » ولكنها استهدفت إثارة الضحك. ولذلك فهي منذ البدء قد نعمت بحرية اوسع . وهي ليست على كل حال شبه احتكار اثيني ، مما ادخل عليها المزيد من التنوع . وكان هنالك في الواقع ، في النصف الاول من القرن الخامس، مهزلة «دورية Dorienne » في سيراكوزا، اشتهر « ابيخارموس » ممثلها الرئيسي ، استوحت مواضيعها من الحياة الشعبية والملاحظة

بالتقليد قد نادوا بالويسل والثبور ، ولكن ليس من استجسابة افضل لاذواق الجمهور الاثنى

الجديدة من مآسى اورييمد .

اليومية ، ثم استمرت في التمثيل « الايمائي ، . وليس من ريب في انها لم تبق دون تأثير في التطور اللاحمة الذي عرفته التمثيليات . ولكن هذه المؤلفات قد فقدت كما فقدت مؤلفات الهزليين الاثينيين المعاصرين : فلا شيء يمنع بالتالي ان تكون « المهزلة القديمة » في نظرنا ، مهزلة ارسطوفانوس بالذات الذي غطى نشاطه شطراً من القرن الخامس وآخر من القرن الرابع.

ان هواه ومداعبته حتى وغلاظته ايضاً لا تعرف حداً . فهو يلجأ بصورة طبيعية جداً الله المداعبات البديئة وحتى الى القدارات نفسها . ويردري بالآلهـــة الذين يصورهم في اوضاع مضحكة احياناً . ويتناول ، شأن الهزليين الآخرين الذين تهكموا تهكماً لاذعاً من بريكليس نفسه ، الرجال الاحياء المعروفين المشهورين الذين يصورهم صوراً هزلية تعجز قوة الحيال فيها عن ان تنسي ما فيها من نظلم فطيع . ويظهر في النظام الديموقراطي معارضاً رجعياً . وينادي بالسلام حتى في خضم الحرب القومية . وينتقد اوريبيد وجرأته الالحادية ، ولحائمة لا يمتنع عن تقليد رقته المجددة . ولا يهتم للتناقض ولا للشطط . ولكن هـــنه الغرابة المنفلة ، وهنا سر المعجزة ، يرافقها شعر بالغ الرقة واحساس فائق اللطف بجمالات الطبيعة التي يعبر عنها بهارة والمناقضات التي اصطدمت فيه بميوعة الحياة . فكي يتذوق هذا الشعب ويتوج مثل هـــذه والمناقضات التي اصطدمت فيه بميوعة الحياة . فكي يتذوق هذا الشعب ويتوج مثل هــذه التمثيليات ، وجب ان يكون قريباً من الارض ، على انه كان خبيراً سريع الاحساس قادراً على الضحك الكثير والتأثر بمعاشرة ذوي الاحساس الرقيق ومستعداً للابتهاج باللواذع الموجهة الى آراء ورعامات يمحضها ثقته في غده وامسه . اجل لم يكن منشككاً ولكنه ، في يرم عيد ، طيب له استقبال مناقضات شعر بغليانها في نفسه دون ان يضطرب منها .

في القرن الراسع ولل المبية المثلين نمواً بالغاء وزاد الانتاج زيادة كبيرة المثلين نمواً بالغاء وزاد الانتاج زيادة كبيرة لا سيا وان شعراء كثيرين قسد برزوا في غسير اثينا . وعلى الرغم من ذلسك فقد كان التطور عظماً .

هبطت المآساه هبوطا لن ترتفع بعده . ولن يكفي لتجديد قوة الحياة فيها ان يتفرغ لها احد عظماء هذا العالم ، مثل دوييس المستبد في سيراكوزا ، ويفوز دون دهشة بالجائزة في اثينا في السنة ٣٩٧ . فحولفات الفرن السابق العظيمة تنوء بسحرها على المؤلفين وتضطرهم الى التقلبد . لذلك فان الجمهور يستطيب تكرار التمتيليات السابعة ولا سيا تمثيليات اوريبيد التي تعرف شهره لم تعرفها من قبل : وقد سبق لبعض الاثينيين الساقطين في ايدي الاعداء ، ابان حسرب البلوبونيز ، ان كانوا مدينين بنهاية عبوديتهم لمعرفتهم بعض المقاطع لهسذا الشاعر ، وسنكون مؤلفاته ، بعد ذلك بقرن تقريباً ، احدى مطالهات الاسكندر المفضلة . وقسد فرض القانون الاثيني ان تمثل رواية ، من لائحة مقررة ، خلال مباريات المستمي المفجعة . فكتب بذلك البغاء فده المباريات .

اما المهزلة فقد احتفظت مجيوتها ، ولكنها تحولت تحو"لا عميقاً . فان المركز الذي احتلمه فيها الجدل الكتابي الراهن قد طبع بالهرم والبطلان الروايات القديمة السي كان من شأن فسادها العارم ، على كل حال ، ان يبدو منذئذ معيثراً ومشينا . فأصبح من الضروري ان يؤتى بشيء جديد اكتشفته المهزلة « المتوسطة » اولا والمهزلة « الجديدة » ثانيا في طريقة ابيخارموس وحق في اوريبيد نفسه ، الباعث الأول للمأساة البورجوازية . وقسد استلهمتا الحياة الاجتاعية في عهدهما وخلقتا نوعاً جديداً سندرسه في الصفحات التالية عند كلامنا عن « ميننذروس » الذي يكفي اسمه وحده ، مع اسماء « بلوت » و « تيرنس » وحتى « مولير » التي ترد"د صدى اسمه ، لبذكر ما بمن انتسب اليه بعده بزمن طويل .

حظيت الفصاحة ، شأن المسرح ، بتقدير اعريق العهد الكلاسيكي اصول ونشأة البيان وانتجت روائع مدهشة .

كان ميل الاغريق للخطابة متأصل النبل فيهم: فهو 'ير د دونما ريب ' الى نجابة عنصرهم العميقة . فالمثل الأعلى للبطل الهوميروسي يوجب عليه اثبات الحبرة نفسهافي تدبيسج الكلام وفي استعال السلاح . وقد عمدت كل الأنظمة القديمة ' ملكية كانت ام ارستوقر اطية 'الى تعميم مبدأ المناقشة في المجالس والجمعيات. ولكن فضل الانظمة الديموقر اطية ' التي رفعت عدد اعضاء هذه الاجهزة ' انها جعلت من هذه المناقشات عاملا حاسما . فهي قسد احتفظت بالسيادة الفعلية لجمعية عوم المواطنين وخولت حق البت بالدعاوى الهامة ' العامة او الخاصة ' محلفين شعبيين لا يقل عددهم عن بضع مئات من المواطنين . وهكذاففي المدن التي غدت اثبنا قدوة لها في القرن الخامس ' اصبحت الحياة السياسية كلها ' وشطر كبير من المصالح الفردية ' خاضعين للاقتراع الذي يلي المجادلات الخطابية . ولذلك كان من حق ديموستينس ان يتكلم عسن دول « يرتكز الدستور فيها على الخطب » ' وهو لم يكن ليقصد تحقير هذه الدول لانه يستهدف بذلك وطنه الدستور فيها على الخطب » ' وهو لم يكن ليقصد تحقير هذه الدول لانه يستهدف بذلك وطنه في الدرجة الاولى . وقد بلغت اهمية الكلام شأواً لا نستطيع معه استغراب نجاحاته المستمرة في الدرجة الاولى . وقد بلغت اهمية الكلام شأواً لا نستطيع معه استغراب نجاحاته المستمرة التي تسمو بالفصاحة الى مرتبة الانواع الادبية : فالكيال الفنى فيها يسير بحاذاة الكمال التقنى

يتعذر علينا في الحقيقة ، لمدة طويلة، ان نبدي رأينا في هذا البيان. فنقد ران تيمستوكليس قد تمتع ، بغية التوصل الى السيطرة ، بموهبة خطابية مادرة . ولكنه لم ينشر شيئا قط ولم يدون احد كلامه . اما بريكليس ، فيستحيل ان نركن الى الخطب التي ينسبها اليه توسيديد والتي هي في الحقيقة من وضع المؤرخ . فالتصرف الفوري كان كافيا آنئذ للخطباء .

الذي يؤول في النهاية الى تحويل الفصاحة الى بمان .

ولكن الرغبة في زيادة فعالية هذا التصرف ، في منتصف القرن الخامس ، هي الـــــ حلت بعضهم في سيراكوزا، حيث حل النظام الديموقراطي محل الاستبداد، على محاولة اكتشاف وتعميم اسرار النجاح . في البدء كان السفسطيون ، الذين جاء العديد منهم من الغرب ، ابتداء مـــن

د غورغياس ، الصقلي الشهير ، اساتذة في علم الفصاحة ، وقد انبئقت الثورة الفكرية التي مهدوا لها الطربق انبثاقاً مياشر آمن تعليمهم الخطابي الذي نشروه في المدن المختلفة . فهم لم يكتفوا بالمناداة بالصنعة الانشائية وبنشر بعض الصيغ الكتابية بــــل رغبوا في ان يظهروا ايضا ، واظهروا فعلا ، كيف تقلب البراهين على الخصم ورو ضوا بالتالي عقول تلاميذهم ومرنوهم على عرض كل قضية باجلي بيان واقوى استالة وعودوهم اكتشاف الإجـــال والخلاف في البراهين والآراء . وهكذا فان الروح النقدية التي تشك في كل شيء قد ولدت من الحاجات العملية الـــي تطلبتها المجادلة امام الجمعيات والمحاكم الشعبية .

اقبل الاثينيون باعداد كبيرة على دروس السفسطيين ولم يلبثوا ان اصبحوا ، منذ اواخسر القرن الحامس ، اساتذة في الفن الجديد . وتعود الى هـــذا العهد الخطب الاولى السبقي نشرها واضعوها الراغبون في استمرار اثرها ولا سيا في اركاز شهرتهم: فاصبحت اثينا في القرن الرابع مدينة مدارس الفلسفة .

الاسانذُّة ومعدو الخطب في اثينا

نرانا لاول مرة – وللامر اهميته في تاريخ المجتمع والاخلاق -امام نشاط فكري وعمل حرقمينين بتوفير الأرباح الطائلة للذين يمارسونها.

فان عادة مكافأة الاستاذ على دروسه التي ادخلها السفسطيون وانتقدها خصوم تعاليمهم الاخلاقية والفلسفية قد درجت بسهولة كلية في تعليم البيان الذي يؤمن لطالبيه عدة نافعة لكسب دعاويهم الخاصة . وكان هنالك اكثر من هذا . فاذا كانت الاصول القضائية تمنع اللجوء الى المحامين ، فانها قد سمحت باللجوء الى سينيغوروس » قد يكون خطابه اكثر استفاضة من الفريق ذي المصلحة في الدعوى . وقد سمحت للمتقاضي ، بنوع خاص ، بان يستمين «بيمه ميد الخطب »الذي يحضر له سلفا خطابا يلقى امام المحكمة والذي يتقاضى بحكم الطبيعة اجر عمله . وهكذا فان الخطباء الممتهنين اذا ما بلغوا الشهرة ، كانوا يجمعون النروات . وهكذا ايضاً فان ديوستينس قد استعاد النروة التي بددها اوصياؤه بفضل هذه الطريقة ، لا بفضل الذهب الفارسي والاختلاس الذي اتهم بعه . ولكنه ، في اثينا القرن الرابع ، لم يكن الوحيد الذي عرف النجاح المادى .

اقبل الاساتذة والطلاب من الخارج الى المدينة التي تحتل فيها الفصاحة مثل همذا المركز. فيهن الخطباء « الاتسكيين » الذين احتفظ الاسكندريون باسمائهم في « قانونهم » اي في مجموعة مثلهم » يوجد اجمائب مقيمون كثيرون : فسان ليزياس وايزيا ودينارخوس ينتسبون الى سيراكوزا وخلقيس وكورنثوس . واذا اتصف الاولان منهم بالبساطة المقصودة وبالوضوح المستلطف في افشائها وبالحدة في اقامة براهينهما ، فهذا لا يمنعها من ان يكونا مثالين لما اطلق عليه اسم الطربقة « الاتسكية » حيث تسمو الملاحظة الاخلاقية الدقيقة والطرب اللطيف والمرونة المستسهلة الى مرتبة الفن العاري الذي يستغوينا دائماً ويقنعنا احياناً . ولذلك فان

مؤلفاتهم ، تضاف اليها « المرافعات المدنية ، المعاصرة التي لا نجزم في صعتها والتي تظهر في مجموعة خطب ديموستينس، ليست فقط شهادات ذات الهمية رئيسية حول القانون المدني أو التجاري وحول الاخلاق في المجتمع الاثيني . فهي تعبير حي عن مثل ادبي اعلى يستجيب ، على الرغم من وفرة زبنهم ، لذوق سلم بالغ الرقة .

كان لبعض الخطباء من جهة ثانية طموح اسمى فتركوا اثراً اطول بقاء .
البيان ـ الفلسفة خضع ايزوقراط بينهم الى شواغـــل جمالية ملحة اضطرته الى صرف ايزوقراط المويلة في تحضير اقل خطبه اهمية الستي نشرها دون ان يلقيها لانه لم يستطع التكلم امام الجماهير او لم يتجاسر على ذلك . فذهب الى اقصى حد في البحث عن التناغم في خطابه الكامل وفي كل من اجزائه حارصاً على توفير الوزن في جمله المتضادة وعـــلى تحاشي التقاء حرفين صائتين فيها . فابدع بذلك نوعاً جديدا مدعواً لان يدوم مــا دام العهد القديم ، اعني به الخطبة الخيالية التي تستهدف الابهة . وغدا باتقانه لتوازن توسيع فكرته وحسن انتقـاء مفرداته القدوة المثالية « للخطباء » الذين كان دورهم الفكري عظيماً جـــداً طيلة قرون وقرون .

فالمبنى جوهرى في نظر ايزوقراط . وقد لجأ هو نفسه الى استخدام الفصاحة لتوجيه مصائر البونان جمعاء. فقد بشَّر دونما ملل بالمصالحة والتهدنه بين الاغريق وبالحرب الجماعية ضد الملك الفارسي . اجل ان هنالك ، في نظرنا ، كثيراً من الحشو في العدة الميثولوجية والتاريخية المستى مؤلفاته مقاطع كثيرة تكشف لنا عن قدرته على التدقيق وحتى على الفراسة في تحليل الآفات التي ألمت باليونان آنئذ وتحديد الاتجاه المكن ان يبحث فنه عن الدواء. فلنس اذن هذا الخطيب الإول بين الخطباء كاتبًا سياسيًا يستهان به ، على الرغم من انه يتعذر النظر اليه كمفكر كبير . وليس هذا ما يقصده عندما يدعى انه « فيلسوف » وينسب الى فلسفته ، الستى ليست سوى الفصاحة كما هو يفهمها ويمارسها ، قيمة تهذيب فكري وحتى اخلاقي . فهو يعتبر ان الكلام هو مزية الانسان الاولى وان استخدامه استخداماً كاملا لضانة لفكر كامل وفضلة كاملة وحضارة كاملة . وان اتقان الكلام يؤول بالضرورة الى اتقان التفكير، لإنه يرغم على البحث عن الافكار ووزنها وتوضيحها بانتقاء المفردات وتنظيمها منطقياً وجمالياً. فعلم البيان اذن مفتاح كافـــة التعاليم : انه في الحقيقة يتناولها جميعها لانه يشتمل على جميع الصفات الانسانية . ومن ثم فسان الحضارة اليونانية فحسب ، بل دوام الحضارة الرومانية ايضًا ، وقد استمزت آثارها بادية حتى يومنا هذا . فان تعلم اصول البيان وممارسته ممارسه طويلة قد اعتبرا بمثابة التتويج للتربية الفضلي. فهل من غرابة والحالة هذه في ان تطبع عقول الرجال المثقفين بمثل هذا الطابع ?

البيان - الفعل ومؤلفاتها في العمل المدني والصراع المباشر. فقد وجه بعض الخطباء ، وعوستينس فعلا، سياسة المدينة تاركين لرجال الحرب الممتهنين مهمة تنفيذها. ولم تكن همذه حال القرن السابق عندما كان بريكليس يوحي مراسم الجمعية ويأمر الاساطيل: ان النجاحات التقنية في هذن الحقلين من النشاط قد فرضا التخصص.

ان اعظم خطيب بين هولاء الخطباء الذين اثروا مباشرة بكلامهم هو ديموسيس ، بـــلا منازع . قد يمكننا مناقشة الرجل السياسي ، لا بل الرجل فحسب ، وبعد نطره ونزاهته . فان اسشين يفوقه مرونة وظرفا ، كما يفوقه « هيبيريوس » فنا اكثر استسهالا وحذاقة ، ومع ذلك فانه سيد الجميع . ففصاحته عمـــل وحياة ومنطق وحميا . تقنع بقوتها وعمقها السيكولوجي وبراعتها السهلة التي لا تنم عن الجهد وتأخذ بمجامع القلوب برصانتها التي تعترضها نزاعات تمـرق القلب . امام هذا القدر من الكهال الطبيعي والقوة المؤثرة ، ينقاد بعض القراء العصريين انقياداً للاخذ بوجهات النظر التي دافع عنها ديموستينس : فكيف الحال ، كها سبق وقال اسشين المهزوم امامه ، « اذا ما سمعتم النمر بلحمه ودمه ? » ؛ واذا ما وصف خطيب سواه بهذا اللقب فــــيا بعد ، فلم تتوفر عند غيره ، وايم الحق ، ميزة خلق الاضطراب في انفس قرائه طيلة القرون المتعاقمة .

لاشك في ان طابع المأساة الذي طبع به مصير ديموستينس قد أسهم نهاية الكلاسيكية اليونانية في اعلاء عظمته . فمن حيث انه وسَّجه صراع وطنه ضد مقدونيا ، جرع السم كي لا يقع حيا في ايدي اعدائه . وبذلك يتحد موته ذاتيا بهزيمة « البولس » ، اي الشاء عظيمة ورفعت الانسان عقلياً . وتسامت الى قمم لا تستطيع اية هريمــــــــة عسكرية ان تهويها منها . فهل كان بامكانها أن تحافظ على قوَّتها الخلاقة نفسها ، يا ترى? وهل كان 'قدَّر لأثينا ، لو انتصرت ، أن تستمر في أغناء تراث الانسانية الثقافي ? أنه لمن الجرأة بمكان أن نغامر في اثبات ذلك أو نفيه . يجب علينا الاكتفاء بأن نلاحظ ان القرن الرابع كان أقل خصبًا من القرن الخامس وان أثينا أبعد آنئذ من ان تلعب ٬ في حياة العالم اليوناني الطبيعية ٬ دور التوجيه الذي لعبته فما سبق . فالفلسفة والفصاحة هما الحقلان الوحيدان اللذان أظهرت العبقرية اليونانية فمهما ، دَاخُلُ أَثْنِنا ، حَبُويتُهَا بمؤلفات من المرتبة الاولى . وهذا لعمري ليس بالقليـــل ، ومن التعبث التساؤل عمَّا اذا كان يوازي البارثنون وفيدياس ، ومؤلفي المآسي العظام وتوسيديد . ان معركة « خيرونيا » التي سلتمت أثينا واليونان الى مقدونيا ، واخفاق الثورة التي الفجرت بعد الاسكندر ، يقفلان نهائمًا عهداً من تاريخ الحضارة . وبين هذين الحدثين فتح غزو التسرق عهمماً آخر حديداً.

### الكتاب الثالث

# الملكية الهلينية والانسان

## الحضارة الهلينية (من القرن الثالث حتى القرن الأول)

هزمت المدينة الجمهورية وانتصرت الملكية . فقامت دول واسعة الارجاء كثيرة السكان على انقاض مقاطعات صغيرة ارتفعت فيها النتوءات ومزق البحر شطآنها تم تكن كافية لاعالة بضع عشرات الالوف من السكان . وانتقل مركر الثقل في العالم اليوناني نحو الشرق . وانتظم نوع من التعايش الخالص بن المونان الاوروبية والشرق .

غدا تطور الحضارة اليونانية امراً واجباً ، ولكن في اي اتجاه ياترى ?

لا ترتضي الملكية بمبدأ الحرية السياسية: فأصبح المواطن تابعًا ، وحل القصر الملتكي محل جمية الشعب. اضف الى ذلك ان الشرق قد ناء على الحضارة الدورنية بجماهيره الغفيرة وثرواته وتحقيقاته الضخمة ودياناته الجذابة وكافة تقالميده التي تخنق الفرد خنقا.

بيد ان الحضارة الهلينية حققت معجزة الترعرع والنمو في العالم اليوناني – الشرقي تحت حماية الملكيات ، مستمرة ، في الوقت نفسه ، في تسهيل تفتح الانسان .

### ويغصل وللأول

# الاسكندر باعِث حضارة جديدة

آلجائز جداً ان تقاس الامبراطورية العالمية وحدها بقياس روحه الفائقة الطبيعية واقتناعه الوطيد بان زفس يعاون ويلهم ابنا بشخصه هو . بيد انه اذا لم يكن لا اول ولا آخر من دغدغه مثل هذا الحلم ، فليس لعمري من فاتح غيره ترك عمله اثراً بمثل هذا الاستمرار ، وفي نظاق جغرافي بمثل هذا الاتساع ، وعلى نواح من النشاط البشري بمثل هذا التنوع ، على الرغم من انها ، في طبيعتها، قليلة التأثر جداً بجولة خاطفة يقوم بها قائد عسكري . فهو ، بنتائج فتوحاته غير المباشرة قبل الفورية منها ، باعث حضارة جديدة تقوم اهميتها ، في نظرنا ، على

فتح الاسكندر الشرق ، ويغلب على الظن انه كان يستعد ، عند موته ، لفتح الغرب : ومن

تقسمت المبراطورية سياسياً. فقد توفق بعض قواده الى تأسيس ركاكة الالمبراطورية السياسية ملكيات متميزة ، واضطر ابناؤهم الى التخلي عن الاسل الذي راود رفاق القائد العظهاء ، الواحد بعد الآحر ، في استعادة الوحدة الاولى لمصلحتهم . وقرضت رقع هذه الملكيات منافسات المنافسين على انواعهم ، والانتفاضات القومية التي نهضت بها شعوب بلدية عاصية اصلا او ثائرة على اسيادها ، والنزعات الجائشة في المسدن اليونانية الى الاستقلال . وينتهي تاريخ سلالات عديدة ، لاسباب مختلفة ليس اقلها المنازعات العائلية ، في المسالة موته، عالة من الفوضي يرثى لها . ومن ثم فان تفكك المبراطورية الاسكندر ، الذي بدأ غداة موته،

ميزتها المسكونية او بالاحرى على طموحها المسكوني .

يستمر ، دونما انقطاع تقريبًا ، حتى قيام السيطرة الرومانية .

بيد ان هذا المظهر السياسي في التطور يضل ويخدع لانه يخيب الامل بخطه المنحني العــــام ويولد الاشمئزاز بما يستلزمه من بلبلة متزايدة . وان حصر البحث فيه يؤول الى تتبــــع ازدياد الخراب ، في حال ان هذا العهد ينهض بعمل بناء ، والمعنى الحقيقي للبناء الذي يخرجه مــــن . الارض وتعجز قواه عن اتمامه اعظم ما يمكن تصوره .

ان الاهمية الحقيقية لحملة الاسكندر تقوم في انهـــا تدفع ، بقوة

مسكونية الحضارة الهلينية وجزم ، حركة بدأت قبلها ولكنها انحصرت حتى ذاك العهد في دائرة ضيقة ، اعني بها انتشار الاغريق وحضارتهم خارج العالم اليوناني القديم . ونحن ننعت « الهليف و العبد الذي يمتديم وانتصار مقده نبا على الحمد وانت البادية في العبد الذي يمتديم وانتصار مقده نبا على الحمد وانت البادية في العبد الذي يمتديم وانتصار مقده نبا على الحمد وانت البادية في العبد الذي يمتديم وانتصار مقده نبا على الحمد وانت البادية في العبد الذي يمتديم وانتصار مقده نبا على الحمد وانت البادية في العبد الذي يمتديم وانتصار مقده نبا على الحمد وانت البادية في العبد الذي يمتديم وانتصار مقده نبا على الحمد وانت البادية في العبد الذي يمتديم وانتصار مقده نبا على الحمد وانت البادية في العبد الذي يمتديم وانتصار وانتصار وانتمان وانتصار وانتمان وان

في دائره صيفه \* اعني بها انتشار الاعربيق وخصارتهم خارج العالم اليوناني القديم . ومحسن تنعت « بالهليني » العهد الذي يبتدىء بانتصار مقدونيا على الجمهوريات البلدية في اليونان القديمة ولا يلبث ان يتوسع بضم الامبراطورية الفارسية . وتشتق هذه التسمية من اسم « الهلينيين » الذي اطلق على الشرقيين ، ولا سيما اليهود منهم ، الذين اقتبسوا الثقافة اليونانية . فهي تشدد اذن ، وبحق ، على الفوز في استمالة الشعوب التي كانت موضوع الفتح العسكري . وللمرة الاولى في التاريخ بدأ

على الشرفيين ، ولا سيم اليهود منهم ، الدين افتبسوا النقافة اليونانية . فهي نشدد ادن ، وبحق ، على الفوز في استمالة الشعوب التي كانت موضوع الفتح العسكري . وللمرة الاولى في التاريخ بدأ البشر وكأنهم يسلكون طريق وحدة عظيمة في الحياة والاخلاق والاذواق والاعتقادات ، على الرغم من تعدد التخوم التي ما لبثت ان عادت الى الظهور، مرة اخرى . ليس من ريب في ان الاسكندر اراد هذه الوحدة ، فجاء خلفاؤه ، عن قصد او عن غير قصد ، تلقائياً او بقوة الاستمرار ، يسلكون الاتجاه نفسه او يرجهون سواهم فيه .

الوحدة عناصرها الجوهرية. فالاستشراق الذي عيره به بعض رفاقه بكل مرارة ، وتبعهم التقليد القديم في ذلك ، لم يكن الا سطحيا . فهم قد اغتاظوا بنوع خاص من تصميمه على تحقيق الصهر العنصري الذي نفذه عملياً بزواجات فخمة وانعامات اغدقها على من انضم اليه من الايرانيين : فمهما كانت الديانة التي اراد ان يحلها المربة الاولى ، فان هذه التدابير كانت ضرورية لخلق الوحدة البشرية التي بدونها يضيع كلامل بالوحدة المعنوية ولكن الاسكندر الذي تتلمذ على ايدي ارسطو لم يخن الحضارة اليونانية ؛ فهو قد اكتفى بأن يطرح عنها مسالي يتقلها ، مطبقاً على الظروف الجديدة ما كان منها وثبق الارتباط باشكال سياسيه اعتبرها هدو

ليس من ريب ايضاً في ان الحضارة اليونانية ، في نظر الاسكند، ، يجب ان تؤمن لهــــذه

الذي تتلمذ على ايدي ارسطو لم يخن الحضارة اليونانية ؛ فهو قد اكتفى بأن يطرح عنها مسا يثقلها ، مطبقاً على الظروف الجديدة ما كان منها وثيق الارتباط باشكال سياسيه اعتبرها هر باطلة بسبب قدم عهدها. وكانت الملاحم الهوميروسية ، في نظره ، كافية للدلاللة على ان الملكية ، شأن « البولس » ، تؤلف جزءاً من الارث الذي آل امره اليه . ومن ثم فالله التربية اليونانية هي التي فرضها على ابناء الاشراف الايرانيين المدعوين ، شأن ابناء الاشراف المقدونيين ، لان يكونوا رجال الغد في جيشه وامبراطوريته . وقد خضع للنزعة نفسها خلفاؤه اليونانيو الاصل والمفاخرون بيونانيتهم حتى انقراض سلالاتهم . ولكنه كان من المحتم على الحضارة اليونانية ، بفعل توسيع نطاقها الجغرافي واتصالها اتصالاً متزايداً بحضارات سبقتها بزمن طويل وتكيفها وفاقاً لبيئات جديدة ، ان تتطور وتتسرب اليها التأثيرات الاجنبية . وهكذا نشأت وترعرعت

وقاق تبييات جمايدة ١٠ ال منطور وتعسرب اليه الماليزات المجبية ، وهماندا نسال وتوهوط الحضارة الهلينية ، اقل نقاء يونانياً من الحضارة الكلاسيكية واقل سمواً ايضاً واقـــل قــوة منطقية ، ولكنها اكثر مرونة وانطباقاً على انسانية متنوعة وواسعة طمحت هي الى استجابة حاجاتها المشتركة .

من نافل القول ان محاولة هذه الوحدة الادبية ، ينهض بها الاغريق ، قد عرفت النتائج غير النجاحات . فان الحركة ، المنطلقة من بلاد صغيرة جــداً وقليلة السكان ، القديمة ومتأثرة بها الى حد بعيد . ولذلك فكثيراً ما استمرت هذه الحضاراتالقديمة ؛ على الرغم من انها لم تحرز تحقيقات هامة . فهي قد برهنت منذ زمن متفاوت القدم انها عاجرة عـــن اي تحقيق جديد . اضف الى ذلك انها ، بحرمانها من قادة الفكر والمجتمع الذين تواروا أو انضموا الى الفاتحين، قد اضطرت الى البقاء مغمورة، برواسبها القديمة، في ظلام الطبقات الشعبية، لا سيما الريفية منها ، المتدنية الثقافة التي لم يعرها الاغريق اهتمامهم ولم بريدوا ان بروا فيها سوى يسد عاملة احتياطية يمكن الاستفادة منها في اعمال استثارية مجدية . فكان من الحتم ان تبوء الحاولة بالفشل ، ان هي لم تقم بانقلاب جذري . وهي لم تنج قط من هــذا المصير . فبعد قرون مــن الخضوع الظاهر ، ستبرز قوممات محلمة بلغاتها واخلاقها ودياناتها الخاصة .

بيد انه من الزيغ ان لا نقر بضخامة مجهود الاغريق وبواقسم بعض النجاحــات المحققة . وتبرز هذه النجاحات داخل الاراضي التي اشرف الاغريق عليها سياسياً : فالمكاسب في بعض الطبقات الاجتماعية على الاقل ، ولا سيما في الطبقات العليا وفي المدن ، لا محاجة ولا جـــدال فيها ، وهي تزداد كلما اقتربت من الساحل المتوسطي حيث تجري وتستمر الاتصالات المحيية . وتبرز ايضا نجاحات اخسري خارج هذا النطاق مردها جسوار احسدى الحضارات العظمي وجاذبيتها الطبيعية . فهنالـك سلالات شرقية المنشأ ، كسلالة « المتريـدات ، في كيادوكيا البونتية او سلالة الارساسيين عند الفارتيين مثلا ، تتباهى بميولها للحضارة اليونانية وتقتبسها فعلا اقتياسا يختلف عمقه باختلاف السلالات . وقد امتدت الحضارة الهلينية نحمو الغرب بنوع خاص . فانطلقت من مرسيليا واخذت تشع في غاليا . وقد بدا اثرها في قرطاجة ايضــًا بفضل الحروب في صقليا والتجارة . ولكنها تحرز الانتصار الادبي الفعال في روما بفضل علائق مذه باغريق ايطاليا الجنوبية وحملاتها العسكرية وفتوحاتها في حوض المتوسط الشبرقي . وكان مسن اهمية هذا الانتصار ان روما ، بعد ان تغدو وريثة الملوك الهلينيين ، ستسهل ، عـن غـير قصد اولاً ، وعن تصميم في عهد الامبراطورية ، نجاحات هذه الحضارة التي استساغت هي جوهرها. ومن ثم فان الوثبة التي وثبتها بفضل الاسكندر ، ستدوم ، بفضل رومـــا ، حتى فجــر عهد الانحطاط في الامبراطورية الرومانية .

## وهضى وهشابي

## المثالية الملكية والحكومة الملكية

كان بالامكان تحديد الحضارة الكلاسيكية بانها حضارة « الدولس » . اما الحضارة الهلينية ، اذا ما حاولنا ان نجد لها تحديداً عاماً ، فتبدو وكأنها حضارة « الفاسيلفس » ( الملك ) ، اي الحضارة الملكية . فقد فرض على البشر اطار سياسي جديد، اوجدته القوة دوغاريب ، ولكنه

### ١ – الرواسب والاقتباسات الجمهورية

لس المقصود بذلك ان المدن قد زالت او مقدت طموحًا، هو مبرر وجودها،

فقد اضمحلت قوتها الماضية المطلقة ولا سيم النسبية . وحدّ انتقال التمارات

جاء موافقاً تطور علائقهم الاجتماعية وحتى مفاهيمهم الاجتماعية .

الى الاستقلال والسيادة . فهي ، في اليونان نفسها ، تحافظ على ديومتها ، ولكنها منحطة تلجأ الى التسويات . وقد فرض عليها هذا المصير ضيق اراضيها وقلة سكانها ومواردها ؛ وهي آنذاك دون مستوى القوى التي أوجدها توسع العالم اليوناني : فكيف يكنها والحالة هذه الوقوف في وجه ملوك الدول الكبرى ? غير ان خضوعها لم يكن يوما تلقائيا وداغا ؟ ولحالة هذه الوقوف في وجه ملوك الدول الكبرى ? غير ان خضوعها لم يكن يوما تلقائيا وداغا ؟ فهي تثور كلما سنحت لها الظروف ، وتتحرر أحيانا ، ولكنها لن تلبث ان ترضى ، صاغرة ، باقامة حاميات عسكرية جديدة في حصونها ، ودفع الفرائض المالية ، وحتى قيام مستبدين يحكونها متمهدن بإخلادها الى السكنة .

المدن والحرب الاقتصادية من مواردها. وكما في السابق ، استمرت الحرب ، وهي ابداً ضحيتها ، وسببها في اكثر الاحيان ، في اضعافها وتخريبها . فالحرب تتطلب وسائل ترتفسع نفقاتها يوماً بعد يوم . وتزداد قياسات البوارج الحربية ، فتنهك أثينا نفسها اولاً ثم تعزف نهائياً

انحطاط البولس

عن الاحتفاظ بمرتبتها في هذا التسابق الى التسلح الذي ينتظرها فيه فشل اكيد . وقد بلسغ من تقدّم التقنية في البر ، بفضل استخدام الفرسان والآليات ، وحتى الفيلة ، وتدريب الجنود ، وإجعل المتطوعين المدنيين عاجزين عملياً عن مقاومة الجيوش النظامية . واحتفسظ المقدونيون بأولويتهم المعترف بها منذ عهد ديموستينس وفيلبوس الثاني ، ومن حيث ان الروح الوطنية المحلية وروح التضحية قد خفيّتا عند المواطنين الذين خيبت البولس آمالهم في ميولهم وحاجتهم الى الأمن والطمأنينة ، فقد تزايد يوما بعد يوم ، كا سبق وحدث في القرن الرابع ، اللجوء الى المرتزقة الذين يحدّ من عددهم الانفاق الباهظ عليهم . فاضطرت المدن ، كا لم يسبق لها قط ، ان تحاط بالاسوار – وقد عقدت سبارطة نفسها العزم على ذلك – وان تحسن سلاحها الدفاعي على الرغم مما جرّه عليها ذلك من نفقات طائلة : وغالباً ما كانت هذه الاسوار وهذا التحسين دون جدوى بالنظر للتحسن المتزايد في نهج الحرب والحصار .

أضف الى ذلك ان صرامة قانون الحرب لا ترجم مدنا آلت نهائيا الى الضعف على الرغم من تضحياتها المالية والبشرية الكثيرة . والمدينة التي تفتتح عنوة تصبح تحت رحمة المنتصر . ففي السنة ٣٣٥ مثلا ، أمر الاسكندر بتقويض طيبة ، ولم يستثن فيها سؤى بيت واحد هو بيت الشاعر بنذاروس ، احتراماً منه لذكرى هذا الشاعر . وبعد قرن تقريباً ، اعتدد فيه سلوك أقل فظاظة ، عادت الى الظهور ؛ وتزايدت بفعل أخذ الثأر ، أعمال الإستلاب المنظم والتقتيل والنخاسة . وإذا كانت هذه حال المدن ، فماذا عسانا نقول عن الارياف حيث تضيف اللصوصية الموضعية المسلحة اعمالها التخريبية الى ويلات الحرب ? وليست روما ، الحريصة على وضع حد سريع للحملات العسكرية النائية وعلى تكنيز خزانتها ، ما يمكن ان يعطينا درسا في الحمل والرفق : فهي قد توصلت بكل صعوبة الى أن توفر ، متأخرة ، عن طريق خضوع صامت أو متملق ، سلما محموماً لم تلبث أن عكرته المنافسات بين قوادها الطامعين .

وهكذا فان المدن اليونانية التي أفقدتها قوتها السياسية مقدونيا اولاً وروما ثانياً ، لم تحصل مقابل ذلك على الازدهار والهدوء اللذين كان بالامكان ان يفسحا لها مكاناً اوسع في نشأة وترعرع حضارة لم تطبع بطابعها .

بحث بعضها عن الخلاص في نظام سياسي جديد ، إن لم يكن من حيث مبدأ. ، الانحسادات فأقله من حيث تطبيق هذا المبدأ تطبيقاً أكثر شمولاً ومرونة .

منذ زمن طويل ، أتاح صهر دويلات مستقلة في جهاز واحد تكوين مدن اكثر سكانا وأوسع رقعة ، وبالتالي أقل ضعفاً : فهكذا استفادت أثينا من الاندماج الذي وحد حولها كل الأتيك . والمدينة اليونانية الوحيدة التي تمثل قوة حقيقية ، أقله خلال النصف الاول من العهد الهليني ، هي رودس . ولكنها هي نفسها أيضاً حصيلة اندماج المدن الثلاث التي تقاسمت أرض الجزيرة وبقيت مستقلة حتى أواخر القرن الخامس إلا فيما يعود لعبادة الإلدة هيليوس ، المشتركة.

وقد حصل الانصهار فيهما ، على كل حال ، باحتراز اكثر منه في أثينا ، لأنه جماء في عهد لاحق . ولم يكن « لمدينة » رودس نفسها وجود قبل الوحدة التي تحققت من ثم دون تفضيل مدينة على أخرى ودون اثارة حسد أية مدينة من المدن القديمة الثلاث . أضف الى ذلك أن هذه المدن قد حافظت ، في الدولة الجديدة ، على استقلال اوسع منه في قرى الأتيمك . ولا ريب ايضاً في ان السر الحقيقي لقوة رودس يكمن في سبب آخر ، أعني به مركز الحزيرة على طرق التجارة الكبرى في المتوسط الشرقي . فرودس مدينة لهذا المركز بازدهار تجارتها وبثروتها التي أتاحت لها ان تتعهد السطولاً حربياً حسبت له اعظم الدول حساباً ، وعند الاقتضاء جيشماً بريا توفق الى النزول في آسيا الصغرى ووطتد أقدامه فيها على الرغم من الصعوبات التي اعترضته . غير أن مثل رودس ، التي يعود الفضل في توحيدها الى وجود عبادة مشتركة سابقة ، خليق بأن يثبت للجميع بأن التضحية بالسيادات الفردية يمكن ان يقابلها مما يعوض عنها الى حد بعد .

بيد أن الشركة التي اعتمدت ، على العموم ، آنئذ ، وبصورة فعالة ، لم تسلك هذا الاندماج المنحرف المفضي الى البولس . وقد اتدى نجاحها الاكيد ، الدي تبرره رغبة في تنظيم دفاع مشترك ، الى تكوين دول «مركبة» ، أو ، بتعبير ابسط ، الى «اتحادات » ، دون ان يستوقفنا معنى هذا التعبير الخاص الذي يبين المؤرخون ورجال القانون العصريون المضادة التي بينه وبين معنى « الدول الاتحادية » . فقد يشكل علينا ، اكثر من مرة ، توزيع الدول المركبة بين هاتين الفئتين الكبيرتين اللتين لا تعطياننا في التاريخ القديم ، باستثناء بعض الحالات النادرة ، تخوما وضح منها في ايامنا الحاضرة . وليست الكلمة اليونانية المستعملة للدلالة على هذه الدول ما يسهل محاولة هذا التوزيع لانها كلمة عامضة قد تنطبق على الاتحادات بانواعها بما فيها الاخويات الدينية نفسها .

ليس التجديد الهلسيني في ظهور هذه الاتحادات: فقد وجد منها في اليونان منذ أمد بعيد؟ وقد يمكننا اطلاق هذا الاسم على « احلاف » سبارطة واثينا اذا ما نظرنا الى بعض مظاهرها . إنما التجديد في تعددها: وقد بلغ من كثرتها ان بعضها قد كوّن اتحاداً آخر يجمع بينها . والجديد فيها ايضاً هو المساواة الحقيقية التي توصلت ، إلا في حالات نادرة جداً ، الى تحقيقها بين المدن المندمجة . وهي قد د اخذت درساً ، بهذا الصدد ، من خبرة الماضي . فقد اعترفت بين المدن المندمجة . وهي قد د اخذت درساً ، بهذا الصدد ، من خبرة الماضي . فقد اعترفت الاتحادات السابقة أساساً ، أو تأثرت سريعاً ، « بسيطرة » إحدى المدن ، وحتى اذا كان المضامها اختياريا فان المدن الاخرى قد انتهت اخيراً الى التشكي من تجاوزات المدينة المسيطرة وحاولت خلع نير طاعتها . فكانت النتيجة العملية لهذه الاتحادات الاكثار من المنازعات وزيادة الضعف العام . أما آنذاك فقد اعتمدت أساليب أخرى . فليس هنالك من سيطرة ، وريادة الضعف العام . أما آنذاك فقد اعتمدت أساليب أخرى . فليس هنالك من سيطرة ، بل شعور بمساواة حقيقية قد تؤخذ بعين الاعتبار فيها أهمية الإسهام في الجمهود الجاعي .

كانت النتيجة المحتومة لهذا الاحتياط ان المدن القديمية الحاكمة قد نظرت شذراً إلى هذه الاتحادات التي ليست مستعدة لأن تعترف لهيا برتبة بمتازة. وكانت نقطة انطلاق الدول الجديدة ، المدعوة لمستقبل زاهر ، في مناطق لم تلعب حتى ذاك العهد سوى دور وضيع جداً في تقرير مصير العالم اليوناني سياسياً وأدبياً. فبرزت شعوب جديدة لم تسهم سوى جزئياً في التطور العام للحضارة اليونانية ، شأنها في ذلك شأن المقدونيين قبل فيلبوس الثاني. وكان لانعزالها هذا الفضل في المحافظة ، اكثر من سواها ، على تضامنها بفضل العبادات المشتركة بينها، وبفضل ضعف الاقبال على الحياة المدنية ، بما حال دون قيام المدن ، او أقله دون تمتعها باستقلال متعجرف. وكان له الفضل ايضاً في الإقلال من استنزاف قواها في المنازعات العنيفة وفي ابعاد الشمهات الحاسدة عنها.

هذه هي ، بصورة خاصة ، حـال الشعبين اللذين كانا الخلايا الأولى للإتحادين الهلينيين الرئيسيين في اليونان القديمة . فقد توصل الايتوليون الذين أقاموا مغمورين على الساحل الشمالي من خليج كورنثوس الى ضم الشطر الاكبر من اليونان الوسطى إليهم بما في ذلك قسم كبير من تساليا . وقد برز ايضاً على الساحل المقابل ، في البلوبونيز ، من مقاطعات جبلية لا ماضي مجيد لها ، اتحاد الآخيين الذين استفادوا من انتصارات روما وتوصلوا الى ضم البلوبونيز كلها .

ما أن ارتسمت حركة الاندفاع هذه بالانتصارات الاولى حتى تجاوزت هذه الانظمة الاتحادية الشعوب حدودها العنصرية . فارتضت أو فرضت أن تنضم اليها مدن غريبة عنها حتى ذاك العهد . وقد حدث ، حتى في افضل هذه الاتحادات تنظيماً، أن يكون للمواطنين هو يتان لا بل جنسيتان في الواقع ، الاولى محلية تحدد المدينة التي ينتسبون إليها ، والثانية اتحادية يكون اسمها السعب مؤسس الاتحاد . فالمواطن الذي من فرسال في تساليا يبقى « فرسالياً » ، ولكنه يصبح بالاضافة الى ذلك « أيتولياً » ، على الرغم من المسافة التي تفصله عن أيتوليا نفسها . والمهم في هذه التسمية الخداعة من الناحية العنصرية انها لا تعني مجرد الضم ، إذ أن النظام المعتمد ، بهذا الصدد ، يعطي ضمانات جدية .

لا ريب في ان المدن المنضمة تتخلى عن قسط من استقلالها. فهي مبدئياً تدير شؤونها بحرية ؛ وتفرض الحياة المشتركة عملياً ، حتى على هذا الصعيد ، حيداً أدنى من التناسق لا ينطوي ، في أغلب الاحيان ، على مستلزمات خطيرة . بيد أن التخلي الحقيقي يتعلق بالشؤون الخارجية ، الدبلوماسية والحرب ، التي تصبح وقفا على الحكومة المركزية المنوط بها أمر الاحتكام في الخلافات المكنة بين المدن المنضمة وتحديد العلائق بالاجانب وتنظيم الجيش الاتحادي واستخدامه . ولكن لا تستطيع مدينة واحدة او مجموع مدن متحالفة التمتع بمركز ممتاز في الحكومة المركزية .

تُؤلُّف الحكومة المركزية على غرار حكومة البولِس. ولنصرف النظر هنا عن التفاصيل

والفوارق المختلفة وغير الثابتة غالباً. هنالك في الدرجة الاولى جمية شعبية في أيديها زمام الامور أبوابها مفتوحة لكافة المواطنين البالغين السن القانونية : وهي جمعية البولس نفسها التي لا تتميز عنها إلا بفوارق فنية نادرة . ومن نافل القول ان مكان الاجتماع قد يتغير احياناً وان المدن تقترع لا الممثلون ، ولكنه يتعذر علينا الجزم ، بسبب افتقارنا الى الدلائل ، بأن هذه التدابير ، القمينة بضمان المساواة بين المدن ، قد اعتمدت في كل مكان . ويقوم الفارق الرئيسي ، وهو طبيعي بفعل المسافات الواجب قطعها ، في 'ن الجمعية الاتحادية لا تلتثم إلا نادراً . فليس هناك سوى دورات معدودة في مواعيد محددة ، اثنتين او اربع في السنة ، على ما نعلم ، واذا مساواجهت امكانية اجتماعات طارئة ، فان العمل بهذه الامكانية كان نادراً . ومسا من اتحساد حر واحد ، نستطيع ان نبدي رأينا فيه ، أقر النظام التمثيلي رسمياً اي مجلس النواب : فالاعراف القديمة الاستبدادية تقف في وجه هذا الحسل الذي كان من الضروري ان يفرضه اتساع رقعة الاتحاد .

يتضح من ذلك أن سيادة الجمعية لا تبرز الا بصورة عرضية ، وأن أشرافها يتراخى ، وأن الاجهزة الحكومية الاخرى تتمتع في الواقع محرية عمل أوسع منها في البولس الديموقر أطية القديمة وهذه الاجهزة هي أولا مجلس أو عدة مجالس يتفاوت عدد أعضائها ، وثانيا قضاة يعرف القاضي الاول بينهم باسم « ستراتيغوس » أي قائد الجيش . وقد يحدد القيانون ، أو التقليد في بعض الحالات ، توزيع المراكن في المجلس بين المدن. وحتى أذا لم يُحتط لهذا الامر ، فأن تعيين أعضاء المجالس والقضاة يتلافى كل اخطار السيطرة .

من المؤثر حقاان نرى الإغريق ، الذين بقوا جمهوريين ورغبوا في الافلات من سيطرة الملكيات الكبرى ، يتلمسون الطريق بغية التوفق الى حل جديد . فالحق المدني عندهم لم يكن نظاما قويا وطيداً كاكان في روما منذ عهد مبكر . ولكن الحق العام قد استأثر بتفكيرهم منذ امد بعيد . وعديدة هي الكتب النظرية او التاريخية المتعلقة بالانظمة التي وضعها اشهر الرجال احيانا . وحين وضع ارسطو او اشرف على وضع ال ١٥٨ دستورا للمدن ، التي لم يصلنا منها سوى و دستور الاثنيين ، ، لم يبتكر قط ناحية قانونية تاريخية . ومن المسلم به ان الطريقة المتبعة بالتفضيل ، اتبان العهد الهليني ، وهي ستستمر زمنا طويلا حتى في الامبراطورية الرومانية \_ تقضي بوضع المقالات عن و الملكية ، ، وهي على كل حال مقالات فلسفية اكثر منها علية . ويفسر هذا الاهتام المستمر ، عند الاغريق ، لعلم الانظمة السياسية ، تنوع الانظمة المتمدة في الاتحادات . ولكن هنالك ، الى جانب الابتكارات الارببة والمعادلات الثاقبة ، احترازات يمليها الماضي وعادات موروثة عن والبولس ، وتقاليد مرفوعة الى مستوى المبادى ، تلجم المخيلة الجاعة وتمنع بعض الجسارات التي قد تبررها ظروف كلية الجدة .

مما يسترعي الانتباه، في المدن الهلينية والاتحادات الحرة على السواء انمظاهرالنظام الخارجية ديموقراطية ابداً. فالشريعة لا تضع، في

الديموقراطية : ظواهر ووقائع

الظروف العادية ، اي شرط مالي للتمتع مجقوق المواطن المطلقة وممارستها ، وهي منحيث المبدأ متساوية للجميع. فالجمعية العمومية ذات سيادة مطلقة . والقضاة الذين ينتخبون كل سنة ، لا يعاد انتخابهم فوراً ، وذلك لتجنب الاستداد العملي ولاتاحة الادعاء على ادارتهم. اما اثينا الكلاسيكية ، فقد استثنت قوادها العسكريين من هذه القاعدة ، رغبة منها في الاستفادة بحرية من خبرتهم العسكرية . ولكن هذا الاحتياط الصارم ، على الرغم من حراجة الاخطار الخارجية شبه الدائمة ، وعلى الرغم من تقدم فن الحرب واهمية الدور الذي يلعبه فيها الممتهنون ، لم يستثن منذئذ قواد الجوش انفسهم .

فاذا ما استندنا الى التنظيم النظري ، نرى صحة ما تعبر عنه النصوص المعاصرة ، الرسمية وغير الرسمية ، التي تشدد على « ديموقراطية » هذه الانظمة . اجلل ان هذه الكلمة في معجم ذاك العهد لا تعني احيانا سوى « الجمهورية » التي تقابل الملكية السائدة اذ ذاك ، ولكنها في حالات كثيرة ترتدي معناها القديم الذي يقابل « الارستوقراطية » . ويبدو في الواقع من كل القرائن ، في الصراع القديم ، الطويل والدامي ، بين المثاليتين ، ان الديموقراطية هي التي تغلبت في النهاية ، بفضل نفوذ اثينا وتقهقر سبارطة ، كا تراءى ذلك من سير التطور منذالقرن الرابع .

ي المهاية ، بقطن هود الينا و عهد سبارطه ، فحيثا نستطع الوقوف على سير الامور العملي نر بيد ان ذلك لم يكن الا ظاهراً فحسب . فحيثا نستطع الوقوف على سير الامور العملي نر ان هذه الأنظمة لا تطبق إلا ديموقراطياً . فحتى في المدينة التي كانت مقررة فيها ، كأثينا مثلا ، الغيت التعويضات التي أتاحت للمواطنين الفقراء تكريس وقتهم لخدمة الدولة سياسيا ، كقضاة او أعضاء مجلس او أعضاء جمعية . وقد أفضى زوال هذه التعويضات من الواقع الديموقراطي الرسمي أيضا . وليس العجز الملاي دائيا السبب الحقيقي لهذا الإلغاء ، إذ أن المسؤولين لا يترددون في شجبها شجباً مبدئيا ، اظرين اليها نظرتهم الى نظام فوضوي يدعو الى الأسف ؛ وقد حدث ان رفضوا رؤوس أموال المرغمين على الدعم الذائم لتأمين أو دهم وأود عائلاتهم ان يبعدوا عملياً عن الوظائف العامسة ، المرغمين على الدمل الدائم لتأمين أو دهم وأود عائلاتهم ان يبعدوا عملياً عن الوظائف العامسة ، وفي أغلب الاحيان ان لا يشتركوا في أعمال الجمعية ، لاسيا في الإتحادات حيث يستوجب حضور الجلسات اجور نقل باهظة بسبب 'بعد المسافات . ولكن هسذا التغيير على كل حال حصور الجلسات اجور نقل باهظة بسبب 'بعد المسافات . ولكن هسذا التغيير على كل حال بيس سوى أبرز وأهم ما حصل من تغييرات . فهنالك اساليب أخرى كثيرة قد لا تكون

كلتها صادرة عن تدابير مكرية بل عن التطور العام في المجتمع والاخلاق فقط ، ولكن نتائجها كلتها تتجه نحو وضع خاص لا جدال فيه الانظمة الجمهورية الهلتينية، الديموقراطية نظرياً ، تؤمن في كل مكان تقريبا احتكار السلطة لطبقه الهلك الميسورين المثقفين ، المتنكرين لإصلاح اجتماعي من شأنه ان يضر بمصالحهم .

لمسّا كانت الازمة الاجتماعية قد تفاقمت إذ ذاك لارتباطها بالوضع الاقتصادي ، لم يكسن

التوجيه الطبيعي للسياسة الداخلية ليستهل تهدئتها. فرسخت الروح الثورية ، وبعنف في أغلب الأحيان ، في نفوس المستائين الذين ليس امامهم أي مخرح شرعي مفتوح ، ففعل هذا التوتر فعله في مصير اليونان . وكان خطر الاضطرابات الاجتاعية ، وقيامها الفعلي احياماً ، عامل بلبلة اضافياً في العلائق الدولية . فهي تسبب او تعقد الحروب الأهلية والحروب بين الدول ، وتجزىء ، والتالي تضعف المقاومة في وجه العدو . وهي تفسر جزئيا الاخفاق النهائي الذي منيت به الحركة الاتحادية التي بدت قوية في منتصف القرن الثالث ولم تفلح مصح ذلك ، في انقاذ استقلال اليونان القديمة . وقصد استفادت روما بنوع خاص من هذه الشقاقات العمقة الجذور .

### ٢ - مثالية الملكية الملتينية

بيد ان النظام الجمهوري ، بلديك كان ام اتحاديا ، لم يستمر إلا في اصول الملكية الهلينية جزء صغير جدّاً من العالم اليونايي الذي وسعت تخومك فتوحات

الاسكندر : فان الملكمة هي ما يسيطر على العهد ويميزه سياسياً من كافة الوجوه .

على الرغم من ان الاغريق قد عرفوا الملكية في بلادهم في العهود القديمة ، فانهم قد نظروا اليها ، أثناء العهد الكلاسيكي ، نظرتهم الى نظام أدنى ، خليق بالبرابرة وغريب عسن الخضارة اليونانية ، لانها قامت حينذاك في مناطق بعيدة عسن اليونان الوسطى ، متاخمة لعالمهم الأصلى . ولكن الفردية ، منذ أواخر القرن الخامس ، قسد حطمت طوق المساواة الذي جمعت «البولس » داخله عوم المواطنين ، وذلك بتأثير استهواء الحروب الرأي العسام وتأثيرها العميق المتزايد في الانظمة الاجتاعية والذهنيات . فالجماهير نظرت الى القائد المنتصر نظرتها الى بطل ، مستعدة من جهسة ثانية لافقاده حظوته عندها بمثل السرعة التي رفعته فيها الى بلك ، مستعدة من جهسة ثانية لافقاده حظوته عندها بمثل السرعة القواد ، قسد نجوا من القسر المدني ، ورمزت أعماله التي لا تضاهى الى قدم المفاهم الكلاسيكية . أضف الى ذلك الن بعض كتاب القرن الرابسع المتنكرين ، بفعل نزعاتهم الشخصية ، للديموقراطية ، والسريعي التأثر بنقائصها قسد باشروا تصمم المثل الأدبي والعملي الأعلى للملك ، جاعلين منه رجلا فوق الرجال بعدله وعقله ومواهبه وسعادته كرجل دولة وقائد عسكرى وصلته بالالوهمة في آخر المطاف .

جاءت الاحداث فجأة تؤيد وتعزز هذا المثل الأعلى . فمن احدى المناطق المتاخمـــة لليونان ، برز ملك هـــو فيلبوس الثاني المقدوني الذي انتصر على المدن . وفتح ابنه الاسكندر الشرق وحقق مآثر بدت وكأنها تفوق الاقيسة البشرية. فتخليص التنافس بين الاطهاع الشخصية من قيوده ؛ ولكن انتى له تسهيل عودة النظام والاعراف القديمـــة ? فان هذه الاطهاع ، من جهة ، استندت الى وجود جيوش تختلف كل الاختلاف، بضخامتها وتكوينها وانظمتها ، عن

جيوش المدن الجمهورية ، ولم يكن باستطاعة احد قط ان يعيد تكوين هذه الجيوش الملكية لجعلها مماثلة لجيوش المدن . ولم يكن باستطاعة اية مدينة ، حتى اذا كان لديها من الثروة ما يسمح باستخدام احد هذه الجيوش ، ان تؤمن قيادت . فاذا كان طمع الزعماء قد افضى ، والحالة هذه ، الى بقاء الجيوش ، فان هذا البقاء نفسة قد جعل من الملكية شيئاً لا مناص منه والحالة هذه ، الى بقاء الجيوش ، فان هذا البقاء نفسة قد جعل من الملكية شيئاً لا مناص منه ليرضى بالتنازل عنه ، على اراض شاسعة - وشعوب غريبة عن الحضارة اليونانية الفت السلطة الملكية القمينة وحدها بتنظيم استثارها . فمن الجلي مثلا انه يستحيل على مدينة ان تحكم مصر وبلاد بابل . ثم ان الملكيات المحلينية التي تباهت بيونانيتها لم تنبثق عن ملكيات شرقية . وهي وبلاد بابل . ثم ان الملكيات المحلينية الفارسية التي اعلن الاسكندر نفسه خلفها المباشر . وقد اعتبرها سكان المنطقة الاصليون ، الذين احيتهم بعض الشيء ، بمثابة الملكية الفرعونية او الملكية البابلية المتن زالتا منذ زمن بعيد ، ولكن واقسع السيطرة اليونانية على الشرق له من الملكية البابلية المتن زالتا منذ زمن بعيد ، ولكن واقسع السيطرة اليونانية على الشرق له من الاهمية ، التفسير قيام الملكيات الهلينية وبقائها ، ما لواقع منشئها العسكري .

كانت النتيجة رجحان النظام الملكي، في كافة انحساء العالم الهليني، حتى المتداد وقوة الواقع الملكي قيام السيادة الرومانية وقد تغيّر توزيع اراضي هذا العالم بين الملكيات لا سيا خلال نصف قرن من عدم الاستقرار بعد موت الاسكندر . واذا ما نظرنا نظرة شاملة الى العهد، تبين لناان عدد الملكيات قد نزع باستمرار الى الازدياد . فلسنا نشاهد اذ ذاك حصر السلطة السياسية ، بل تفتتها ، وهذا يثبت بعد الملكيات عن الكال .

من الممل والحالة هذه ان نحاول احصاء الملكيسات احصاء كاملاً. ولكن الواجب يقضي بان نذكر الهمتها. فقد كانت ملكيات الانتيغونيين في مقدونيا السباقة في الزوال حين قضت عليها روما في السنة ١٦٧. وقد تأخر الاطاليون في آسيا الصغرى في الحصول على اللقب الملكي في د برغاموس ، وساعدهم تحالفهم مع الرومان في السنة ١٨٨ على توسيع اراضيهم توسيعسا هاماً، ولكن وصية واطال ،الثالث الذي مات دون عقب في السنة ١٣٣ جعلت من رومسيا وريثة بمتلكاته . وكان السلوقيون في البداية ، بفعل سيطرتهم على آسيا الصغرى وسوريا وبلاد بابل وايران ، الحلفاء الرئيسيين للملوك الفرس ؛ ولكن ممتلكاتهم ، منذ بسداية القرن الشساني تنكش بسرعة لمصلحة الاطاليين والفارتيين ، ولم تكن الملكية سوى مجرد ظل حين ازالتها روما في السنة ٣٠ . وفي مصر اخيراً كانت سلطة البطالسة او اللاجيين الاولى في بلوغ الاستقرار ؛ فامتدت في القرن الثالث امتداداً بعيداً في المتوسط الشرقي ، ثم انحصرت في وادي النيسل ولم تعش بعد الملكيات الاخرى الا بغضل روما التي لم تقرر ضمها اليها الا في السنة ٣٠ بعد موت كليوباتره .

ان هذا الاستمراض السريع الذي يهمل ، في ما يهمل ، سيراكوزا والملكيات الثانوية في

شمالي اليونان كالأبير التي اشتهرت بفضل « بيروس » ، او في آسيا الصغرى كبيثينيا والبونت ، ما يجعلنا نحس بانحطاط شبه متواصل ينتهي الى ضعف لا علاج له . ولهذا الاحساس ما يبرره على الصعيد العسكري باستثناء بعض وثبات عارضة . فان روما ، حتى عندما اضطرت في اوائل القون الثاني الى توجيه الضربات الحاسمة التي كان الضم نتيجتها ، لم تحتج الى بذل جهسود مماثلة لتلك التي فرضها عليها صراعها ضد قرطاجة . ولكن هنذا الانحطاط العسكري يستثني على الاقل قرنا من العظمة والمجد هو القرن الثالث . وحين اخذت الحضارة الهلينية تعطي ثمارها ، كانت جدورها قد بلغت عمقا استطاعت هي مغه البقاء على الرغم من هزائمها . فقد تأثرت هذه الحضارة اذن ، في تكونها ، بالملكية القوية والغنية آنذاك والمسيطرة على اراض واسعسة تحمي وتنشر فيها الحضارة اليونانية بين البرابرة : ولم يعد للمدينة امامها سوى دور ثانوي .

الثالية اللكية من نافل القول ان لكل من هذه الملكيات بميزاتها الخاصة . وتقوم بينها اختلافات مبدئية احياناً. فالأبير ومقدونيا ، وها منطقتان كان سكانها يونانيين او اقسله متأثرين بالحضارة اليونانية ، تعرفان ملكيات قومية كان رعاياها في الوقت نفسه مواطنين اعضاء في جماعة : فان الملك رئيس وحامي هذه الجماعة يخضع لعرف تقليدي يجعله خادماً لها اكثر منها خادمة له . اما الملكيات الاخرى القائمة في الشرق فملكيات شخصية . لا شك في ان بعضها قد خلف ممالك محلية : فالسلوقي يطلق على نفسه ، في بعض الاحيان النادرة ، لقب بعضها بابل ، ؟ واللاجي يلقب بصورة عادية ، كفرعون ، بد و هوروس رع ، ، وملك الجنوب والشمال ، وهوروس الذهبي ، وملك مصر العليا والسفلى وان رع ، ويخضع منذ اواخر القون الثالث تقريباً لمراسم التتوبج في منف . ولكن هذا المظهر ، الذي يختلف كتليا عن ذلك الذي يضفيه على الملكية الانتينونية لقب و ملك المقدونيين » ، لا قيمة له الا للمواطنين الاصليين دون غيره . فالاغريق لا يعرفون سوى و الملك ( فاسيلفس ) بطليموس » او « الملك سلوقس » ، وتشير هذه التسمية الى الصفة الشخصية في الملكية ، اذ ان الكلسة الاولى ، التي تقوم مقام الاسم الشخصي ، انما تحدد صفة لا وظيفة : فمن حيث ان الكلسة الاولى ، التي تقوم مقام الاسم المشخصي ، انما تحدد صفة لا وظيفة : فمن حيث ان الدولة لا وجود خاص ومستقل لها عن الملك ، فأنها لا تعتبر الا ملكا له فحسب .

انتشر هذا المفهوم انتشار بقعة الزيت فتسرب الى الملكيات القومية نفسها . وهو يعبّر عن مثالية واسعة الانتشار ايضاً . فان الفلاسفة ، الى اية مدرسة انتموا ، قد تابعوا عمل مفكري القرن الرابع وتعمقوا في النظرية الملكية وتوصل بعضهم الى مثال ملك سيد العالم ، فريد في نوعه ماثل للحكم بالذات ، اقله في نظر الرواقيين ولكن نظرية متوسطة واسعة الانتشار قد برزت ، صارفة النظرعن الجحادلات وعنهذه الآفاق الواسعة التي تصطدم ، في الوقائع ، بتعدد الملكيات .

الملك هو ذو الحظوة عند الإله الذي يعضده ويلهمه . وتظهر المواهب النادرة التي هو مدين إللاله بها ، ظهوراً لا جدال فيه ، في الانتصار الذي هو افضل قياس لتفوقه . فالانتصار الذي

يريده الإله ويعطيه يثبت في آن واحـــدالتمتع بالمواهب العسكرية وقو"ة الاشعاع على الجنود الذين لم يخب اخلاصهم الوفي .

ان الملك هو بالضرورة قائد جيش \_ كها يؤيد ذلك مثل الاسكندر والمنازعات التي عقبت موته . عليه ان يسير على رأس جنوده في اشد الظروف خطراً ؛ فمن أصل ١٤ ملكا سلوقيا ، لاقى عشرة حتفهم في ساحات الوغى . وعلى الملك من جههة ثانية ، بفعل السلطة المنبثقة عن صفته وعن شخصه ، وبفعل الاعجاب الذي يشد اليه رجالا آخرين ، ان يحيط نفسه باصدقاء ورفاق وجنود لا يتراجعون ، في سبيل مساعدت ، امام التضحيات على أنواعها ، ويؤيد ثباتهم ، في اشد الساعات حراجة ، صفاته التي لا تضاهيها صفات .

لو طبقت هذه النظرية بصورة الزامية لأفضت الى جعل القلقلة عقيدة ايمانية. فان هذه النظرية هي التي بررت الاغتصاب وتجزئة الملكيات الكبرى ؟ وقد بنى الثائرون ، على الانتصار وهتاف جنودهم حقهم في لقب والفاسيلفس » وهم انما اعادوا بذلك ما فعله قواد الاسكندر عند نشأة هذه السلالات الملكية . ولكن المسؤولين لم يلبثوا ان تفادوا أخطار الفوضى الملازمة لهذه المثالية عن طريق مبدأ الشرعية . فحاولوا بالفعل ان يبدالوا ، لمصلحة السلالة ، مفهوم الانسان المتفوق الحائز على العطف الالهي ، ونثروا الاساطير حول دور هذا او ذاك من الآلهة في مولد احد الجدود . اجل لم يكن النجاح كاملا ولكنه لم يكسن دون اثر : فغدا الانتساب الى سلالة من الملوك المتعاقبين عنصراً طبيعيا من عناصر صفات الفاسيلفس الشخصية .

كثيراً ما يعبر عن هذه الصفات بلفظة « اربتي » التي لا يعبر تعريبها بلفظة « فضيلة » عما تنطوى عليه من ابهام وغنى في المعاني. فلفظة « اربتي» تشتمل في الحقيقة على صفات من كل نوع وسكرية وسياسية و و حكرية و أخلاقية أيضا . وتستازم الشجاعة والعدل والعقل التشريعي والاداري والعزم والرفق و « محبة الناساس » والتقوى . واذا ما اضيفت كل هذه الصفات الى القوة والثروة اللتين ينطوي عليها المثال الملكي أيضا ، فانها تصبح ملموسة في « احسانات » الملك نحو أعضاء بطانته ورعاياه. فالملك اذن، في جوهره هو « المحسن » و « والنصير » و « المخلص » كا درجت العادة في تسميته رسمياً. وهنالك لفظة أخرى ذات معنى شامل ومبهم ايضا استخدمت لغايتين : « افنوييا » أي العطف أو بالأحرى الارادة الحسنة والاستعدادات الطيبة . فقد استعملت لتحديد سلوك وعواطف الملك حيال الناساس الآخرين ، الأصدقاء والجنود والرعايا والشعوب الحليفة ، ولتحديد سلوك وعواطف هؤلاء الناس أنفسهم نحو الملك .

لا حاجة للفت النظر الى ما تتطلبه هذه المثالية من اضفاء صفات كالية ، مع ان الملوك المهلسّنيين بشر ، وبشر حقيرون في أغلب الأحيان . وليست الدعاوة والزلفى وحدهما ما أحاطهم بمثل هذا التجلسّي . فان المواطن الوضيع الذي تعترضه صعوبات الحياة وتجاوزات

المستبدين المحليين قدرأى في الملك الملجأ الأخير ، الوحيد ، الذي يمكنه ان يضع آماله في عدله وكرمه . فكل شيء إذن قد تبدل وانهار في المبدأ الاساسي للخضارة اليونانية الكلاسيكية المبني على المثل الأعلى للانسان المواطن الحر ، المساوي لغيره من البشر الأحرار ، والمتمتع في وحدة المدينة ، بالحماية والبيئة الفضلي لعمله ونمو" . فالانسان ، في العهد الهلسيني يرتفع بأنظاره المليئة بعرفان الجميل والأمل نحو انسان يعترف ويعجب بتفوقه . أجل ، ان الحكم وهسندا ما انتهت اليه عدة مدارس فلسفية - يحافظ على حريته ، ولكنه يعطي هذه الحرية معنى عقليا ولا سيا جمالياً : أي ان المقصود هو حرية الفكر ، وحرية الروح حيال الاهواء . فالحكم ملك والحسالة هذه ، أقلته على نفسه . ولكن الانسان الوحيد الحر" بكل ما للتدبير من ممنى ، والقادر وحده على تحقيق كال نمو طبيعته الانسانية ، هو الملك .

النتيجة العملية لهذه المشالية هي السلطة الملكية المطلقة . لا الخق الملكية المطلقة . لا شك في ان الملك مقيد بواجبات ، وبواجبات أدبية في الدرجة الأولى ، ولكن تقيده بها لا يخضع لأية رقابة . فقد درجت العادة يوماً بعد يوم على القول إن الملك هو « الشريعة الحية » ، وسيصادف هذا التعبير نجاحاً متادياً . وهو ينطوي ، في أقوى معاديه ، على ما يقصد اليوم بالتعبير : « الارادة المطلقة » وقد أيدته تأكيدات مثل هذا : «ان ما يقره الملك هو عادل أبداً » .

وقد بلغ من أمر السلطة الملكية المطلقة انها تغلبت على حق سلالي هو حق مطيل ، على كل حال ، وغير مجموع في كتاب . فالخلافة الطبيعية تنتقل الى البكر بين الذكور ، ولكن خيار الملك قد يقف حاجزاً دون ذلك . وكذلك أيضا ، إذا كانت وحدة الزواج هي القانون وإذا احتلت الملكة مرتبة تفوق مرتبة السراري الى حد بعيد ، فاننا بعرف أبناء زنى أقر بهم شرعاً فضلهم آباؤهم على الآبناء الشرعيين . وقد اعتمدت أحيانا الشراكة في الملك : مادراً بين الاخوة و تبدو إذ ذاك مفروضة فرضاً على البكر – وأكثر حدوثاً بين الأب وابنه – وهي إذ ذاك في الدرجة الأولى ، حيلة غايتها تجنب شغور مركز الملك حتى لفترة قصيرة . ولكن ما حدث لا يخرج في الحقيقة عن بجراً د ولاية مشتركة لا تؤدي الى قسمة المملكة لمدة طويلة . فالميوعة إذن هي الميزة الرئيسية لهذا الحق السلالي الذي هو في طريق التكون البطيء وتعترضه دسائس إذن هي الميز المعصيان أو الثورات ، والذي يخضع فيه نفوذ الحق العائلي اليوناني لصلحة السلالة

ومن الصعوبة بمكان أيضاً ان نحلسًل أحد أغرب مظاهر الملكية الهلسينية ، أعني به استراك الآخ واخته ، المتحدين بالزواج ، في الملكية . ليس من ريب في ان بعض الظروف الطارئة تفسر قيام هذه الشراكة التي يتعذر علينا تعليلها إذا ما أغفلنا حياة ارسينوي السابقة وطباعها الشخصية وطباع بطليموس الثاني الذي خالف، في زواجه منها، الأخلاق اليونانية التي اعتبرت

التي تقضى باستمعاد قسمة الخلافة ، ولسلطة الارادة الملكمة أحماناً .

الزواج بين الاخوة عمل زنى . ولكن لماذا اتبع البطالسة فيا بعد ، باستثناء حالات نادرة ، همده الخطة يا ترى ? يستحيل ، بكل تأكيد ، ان لا نسلتم هنا بتأثير العادات المصرية التي لم تتنكر للزواح بين الاخوة . غير ان الملكية السلوقية نفسها قد تأثرت بهذا العرف الذي انتقل اليها من الاسكندرية : فمنذ عهد مبكر نسبيا ، لقبت الملكة السلوقية ، مع أنها غريبة ، بلقب « الشقيقة » الرسمي ، وقد حدث فعلا في أوائل القرن الثاني ان زوج احد الملوك ابنه من إحدى بناته التي تزوجت على التوالي ، بعد ارتفالها ، من أخوين آخرين عند تسلمها زمام الملك بدورها . هذه هي الحادثة الوحيدة على ما نعلم ؛ فقد حالت المصادفة والاعتبارات الدباوماسية دون رسوخ وشمول هذه الأعراف خارج مصر . ولكن لهذا الإعداء مغزاه على الرغم من سرعة زواله : ان الحرص على نقاء الدم والاحتياط لمطالبات ممكنة قد يقدم عليها أنسباء بعيدون قد لعبا دورها في تخطي موجبات الأخلاق اليونانية . وبذلك اثبت الملوك مرة أخرى انهم رجال يختلفون عن البشرية المتوسطة .

أما شارات الملك الحارجية فانها تدعو في الحقيقة الى الدهشة ببساطتها ورصانتها . فالبرة الرسمية هي أبداً البرة المقدونية التي هي في الواقع برة الميدان أي السوق والمعطف المتسدل والحوذة أو القبعة الواسعة الأطراف ؟ ولم يكن اللون الارجواني نفسه في المعطف والقبعة وقفاً على الملك ؟ إذ أن استعاله قد جاز لبعض أفراد البطانة الملكية . ولبعض السلالات شاراتها الخاصة : الصولجان للا جيين ؟ والخياتم المزدان بنقش المرساة للسلوقيين ، ويطلق عليه اسم هبة ابولون . ولكن الشارة الوحيدة المشتركة حقاً بين كافة الملوك هي التاج الذي بلغ من سعة انتشاره أنسه أصبح معادلاً للفظ « ملك » ودخل في سلسة من التعابير الدارجة ، على غرار كلمة « العرش » في أيامنا هذه . نقله الاسكندر عن الملكية الفارسية واستخدمه كل خلفائه من بعده . والمقصود بالتاج عصيبة بيضاء ، أو بيضاء وارجوانية معا أحيانا ، تحيط بالرأس وتجمع الشعر وتعقد الى الوراء تاركة طرفيها يسترسلان فوق الرقبة . فهل من اشارة أقل لمعانا من هذه ؟

أضف الى ذلك ان شخص الملك لا يحاط بعد بمعاملات شكلية خاصة . لا بل إننا نامس استمرار البساطة المقدونية عوضاً عن المراسم الشرقية ولا سيا الفارسية منها : فقد كانت الفلبة على هذا الصعيد للنفور الذي صادفه الاسكندر لدى رفاقه في السلاح . وإذا أخذت العدادة تدرج ، في الاحتفالات الرسمية ، على حمل شمعة أمام الملك ، فإن الأجانب وحتى الرعايا يحظون دونما صعوبة بمقابلة الملك . وإذا ما ساعدت الضرورات الدبلوماسية واختيرت خطيبة الملك اجمالاً ، منذ البداية ، من أسرة ملكية ، وإذا كان عقد الاتفاق نتيجة مفاوضات ، وإذا احتفل بالزواج بابهة عظيمة ، فقد يحدث أحياناً ان يتزوج بعض الملوك من بنات الطبقة المتوسطة ، ان لم يكن من الراعيات أحياناً . عير ان الملوك الذين يرتدون الألبسة البسيطة المتوسطة ، ان لم يكن من الراعيات أحياناً . عير ان الملوك الذين يرتدون الألبسة البسيطة

ويختلطون بالجماهير قد أصبحوا موقع زكَّ منذ أواخر القرن الثالث .

وليس من أقل مظاهر أهمية العهد الهلينيان تتكون فيه ، حول واقع الملكية الحديث العهد المطبوع بقوة بالأخلاق المقدونية على شيء من المساواة وفاقاً للطريقة اليونانية ، نواة أولى من التقاليد والاعراف والمصطلحات القانونية والازياء في الملابس وغيرها . وستنمو هذه النواة رويداً رويداً بفعل تأثيرات غير التأثيرات الهلينية أيضاً . ولكها ستنتقل من ملكية الى ملكية حتى بيزنطية وما بعدها أيضاً بواسطة روما .

### ٣ - الأنظمة الملكية

لا نستطيع ان نقدم هنا سوى تلخيص عاجل وعمومي للأنظمة الملكية ، اذ ان فقدان التوازن في التوزيع الجغرافي لمستنداتنا يحول دون الاستفاضة : فأمام غزارة المرديات المصرية ، ليس لدينا عن مقدوبيا والمناطق الساوقية الشاسعة مثلا ، سوى كتابات نادرة متفرقة . أضف الى ذلك ان عدد وخطورة المعاضل التي يستعصي حلتها أو عرضها عرضاً على بساط البحث ليسا بعقبات أقل شأنا . لذلك يتوجب علينا الاكتفاء باستخلاص بعض الخطوط العامة التي تتميح لنا ادراك الملكمة الهلمنية ، في حد ذاتها ، ادراك المفضل .

السلطة الملكية يصدر أوامره في شتى المواضيع ويوجه الكتب الدورية الى الموظفين ويجيب على أسئلتهم . وهو أعلى سلطة قضائية : ولا يشذ عن ذلك سوى الحق المعترف به تقليديا للجمعية المعمومية في الملكية المقدونية وهو كثيراً ما مجرق عمليا في ان تنظر في دعاوى الخيانة العظمى . ولا يشذ عن ذلك سوى الحق المعترف به تقليديا للجمعية ولكن القضاء ليس مفصولاً آنذاك فصلاً تاماً عن الادارة ؛ لذلك فان الملك يتلقى في شتى الأمور عرائض لا تحصى يقدمها له حتى الوضعاء من رعاياه : وان هذه العادة التي تأيدت ، فيا الأمور عرائض لا تحصى يقدمها له حتى الوضعاء من رعاياه : وان هذه العادة التي تأيدت ، فيا يبدو ان بعض الملوك قد برهنوا في النهوض بهذه المهام ، تساعدهم الفلسفة على ذلك ، عسن يبدو ان بعض الملوك قد برهنوا في النهوض بهذه المهام ، تساعدهم الفلسفة على ذلك ، عسن يبدو ان بعض الملوك قد برهنوا في النهوض المهام ، تساعدهم الفلسفة على ذلك ، عسن المتأثرين بالرواقية أنه قال يوما لابنه : « هل أدركت جيداً ان ملكيتنا الما هي عبودية محاطة بالتكريم والتجلة ؟ » ولكن الملك بحاجة الى العون والمساعدة مها كان من تقيده بوحي ضميره . ويحري هسنها ويتمتع الملك مبدئيا مجرية كاملة في اختيار معاويه واسناد الأعمال اليهم . ومجري هسنها الاسناد ، كا يطيب له ، دوغا اعتبار للثقافة والمراقب والاقدمية : ليس من مقباس سوى رضاه أى الثقة التي يوحي بها اليه .

بيد ان سمعة الملك تتوطد ؛ للى حد بعيد ؛ بنسبة الهلية واخلاق اولئك بطانة الملك والسياسة . ناذين يلجأ اليهم لمعاولته . وعليه في الواقـــع ان يحسب حساباً لوأي المجنود ، ولا سيما الحرس، واهل البلاط . ويحتل بعض معاونيه مراكز شخصية رفيعة ، فيضطر

للتريث والركون الى الجيلة للقضاء عليهم: وقد ارغم احـــد الملوك السلوقيين ، قبل المفوضئ النهائية بزمن طويل ، على التآمر ونصب كمين لاغتيال وزيره الاول. فللسلطة المطلقة حدودها الواقعية اذن ، ولبس في ذلك ما يثير الدهشة ادا ما اخذنا بعين الاعتبار المكانة التي تخص بها لمثالية السائدة صفات الفرد وما توفره له من تسلط على البشير الآخوين.

من حيث ان البلاط ، وهو ذيل من ذيول الملكية ، وبالتالي تجديد هديني ، واقع اجتماعي في الدرجة الاولى ، ينعم بنفوذ فكري وفني عظيم ، فانه يثبت من ثم وجوده على الصعيد السياسي . ومن نافل القول ان الدسيسة ، ولا سما دسيسة المخادع ، تلعب فيه دورها بصورة حتمية . غير انه يدر جدا ان يكون هذا الدور موقع زلة . ولكن السراري والغلمان والخصيان الذين لعبوا دوراً سياسياً لم يتجاوزوا عدداً ضئيلا ، حتى ادا اطمأننا الى المستندات الطريفة التي تتقده ، الا في الملكية اللاجية التي غدت ، منذ أواخر القرن الثالث ، العوبة بين أيدي مثل هذه الجاعات . بيد ابنا نخطىء ان نحن شبهنا بهم تلك الملكات اللواتي ارتفعن الى مرتبق المدافعات عن فكرة معينة في المنازعات بسين الملكيات الهلينية ، من أهثال أولمبيا والدة الاسكندر ، وكليوباتره العظيمة ، وارسينوي شقيقة بطليموس الثاني وروجت ، ولا ووديكي زوجة المطيوخوس الثاني الساوقي ، وكليوباتره « الالهية » التي كانت البنة ملك وشقيقة ملكين » من اللاجبين و « زوجة ثلاثة وأم أربعة » ملوك سلوقيين . وانا الأمر يعود الى تطور عام في المجتمع حيث أصبح للمرأة مكانة أرفع منها في السابق : فبمكنة الشخصيات النسائية القوية أن تلعب منذئذ دورها بسهولة ، لا سيا وأن وجود البلاط يولي الملكة مرتبة رسمية .

وبما يلفت النظر أيضا ان النسب والتروة ليسا من العناصر التي تقرر الآوضاع الشخصية في المبلاط ، على ان لها بعض الآثر مع ذلك . ف « الأولاد الملكيون » ، المختارون في العائسلات الكبرى يريون في القصر ويخصصون لخدمة الملك. وتسهل عليهم البربية التي يتلقونها ودالستهم على الأمير الفتى ، ملك المستقبل ، دخول الوظائف العسكرية والادارية . ولكن هذه الوظائف لا يحتفظ بها لهم . ولم تتكون قط ، في أية ملكية ، طبقة من « الكبار » . فان حظهم منوط بالمواهب دونما تنييز اجتماعي أو جغرافي أو عنضرى . فالعالم الهليني يتخطى الحدود ويؤلف وحدة بشرية كبرى يتجول الاغريق دالحلها دونما صعوبة عارضين خدماتهم على أسياد محقلهين والضان الضروري الوحيد هو الاعتساب الى الحضارة اليونائية ، أو الأحد بها فقط ٢ أقلته بالمسبة لبعض الملوك . فقد أجاب أحد الأنتيغونيين طالب مضلحة من دوي النسب . « لا شأن عندي للقمة الوالذية بل للقمة السخصة » .

الفاسيلفس ، مبدئياً ، رجل ذو مواهب عالية قادر على ايقاد التغاني وبهله الحكومة المركزية الذات ، أكثر من أي رئيس دولة . لذلك فان المعاونين الذين يسند اليهم المهام الحكومية الكبرى يعدون بين « البطالة » جنماً الى جنب مع خدامه الخصوصيين . وهم

يؤمنون غالباً وظائف بلاطية . ويحصاون ، على الأقل ، على لقب يربطهم شخصياً بالملك ويتيح لهم التحدث اليه بمزيد من الدالة . فقد درجت في البلاطات الهلينية تسميات بطائية ظهرت سابقاتها في الملكية المقدونية القديمة والملكية الفارسية على السواء ، ثم تعددت وطرأ عليها نوع من التفخيم المفرط في الاكرام بسبب ابتذال التعابير البسيطة . فهنالك « أهل » الملك و « آباؤه المربون » و « مهذبوه » و « اخوته الرضع » أو « تلاميذه » ، و يكن تقديم الدليل في بعض الحالات على ان المقصود بذلك ألقاب شرفية فقط . وهنالك خصوصاً « الأصدقاء » المنتظمون جمعية حقيقية بدرجاتها المختلفة: «الأصدقاء» دونما صفة ، وفوقهم تسلسل الاصدقاء «المكرمين» و « والأولين » و « الأولين والمكرمين تكريما خاصاً » . ويوزع الانعام الملكي هذه الألقاب لقاء شتى الخدمات مع ما يقابلها من شارات أكثرها رواجاً المعطف الارجواني . ولا توجد هذه الالقساب سوى روابط شخصية بين من يوزعها ومن توزع عليهم اذ ان « صديق » الاب ليس بالمضرورة « صديق » الابن .

وهكذا فان عدد رجال البطانة قد يكون مرتفعاً جداً . وتحمل بعض التعابير الرسمية على الاعتقاد بأنهم يشتركون في السلطة الملكية ، شأن الجيش أيضاً ، كأن هنالك ملكية جماعية . ويتباهى الملكك في الحقيقة ، بعدد ووفاء «أصدقائه » وجنوده لأن في ذلك خير برهان على السحر الذي يشع منه ، وعلى سخائه و «انعاماته » ، وبكلمة ، على ما يكسبه نظرياً سلطته كذا الذ

لذلك كان من الطبيعي ان يختار الملك بين هؤلاء الاشخاص من يلمس فيهم الكفاءة لمعاونته . فالمشورات مرغوب فيها أبداً حتى ولو لم يكن هنالك مجلس استشاري دائم ومنظم . ويتلقاها الملك ممن يريد وبالشكل الذي يوافقه . ومن المسلم به أنه غير مقيد بها ، ولكن الاستنارة ضرورية ، اذ ان الملك الذي لا يعبأ بهذه الحيطة يعرض نفسه لأن ينعت بالاستبداد .

ينتخب الملك أيضاً بين بطانته القواد والسفراء والوزراء ، وليس من الضروري ، على كل حال ، ان ينطبق هذا الترتيب المنطقي على الواقع : فالرجل الواحد قد يكون تارة قائداً وأخرى سفيراً ووزيراً ؛ وقد يحدث له أيضاً ، بعد ان يتولى قيادة عسكرية هامة ، ان يسلم قيادة دونها أهمية ، حتى ولو لم يفقد الحظوة التي يتمتع بها . غير ان الشؤون الادارية على الاقل ، الحرب والدبلوماسية ، قد اصبحت من التعقيد بحيث انها فرضت حداً ادنى من التخصص والاستمرار . لذلك فاننا نرى في كل ملكية تقريباً رئيس ديوان ورئيس قصاء ومفرض مالية . وقد يحدث احيانا ان يبرز ، بين جميع الشخصيات الكبيرة ، شخصية اكثر نشاطاً ومهارة يشيرون اليها بتعريض غامض في الكلام ، « المفرض بالشؤون » ، الدي يبدي رأيد في كل القضايا ويبت في اكثريتها باسم الملك : ذلك هو المستشار الرئيسي والورير الرئيسي. ولكنجميع هذه التعابير المستعارة من قاموسنا السياسي لا تعبر التعبير الصحيح عن ميوعة التنظيم في الحكومة

المركزية لبلاد واسعة ، والتنظيم شيء حديث جَّداً بالنسبة للاغريق .

من الامور المسلم بها ان الادارة المحلية قد كانت ، في مسا يظهر ، ارسخ الادارة المحلية المستقراراً من الحكومة المركزية .ولكن معرفتنا بها ضئيلة جداً اذا ما قارناها بالحكومة المركزية ؛ ويبدو الاختلاف بين الملكيات ، في هذا النطاق خصوصاً ، عظيماً للغاية لان كل ملكية مرغمة على تكييف انظمتها ومصطلحاتها وفاقاً لميزات الاراضي والرعسايا التي تشرف على ادارتها .

لنأخذ مثلاً مصر اللاجية ، وهي الملكية التي نعرفها اكثر من غيرها . فقد احتفظ فيها بالتقسيات الادارية التقليدية المعروفه بد ، الاقاليم ، مع بعض الفوارق الطفيفة الناتجة عن التطور الاقتصادي او زيادة عدد السكان في منطقة من المناطق مثلاً . وقد عين في كل اقليم ، في البداية عالم مصري وقائد عسكري يوناني ؛ ثم توارى الحاكم رويدا رويدا وراء القائد حتى زال نهائياً . وتشتمل المراتب الدنيا على رؤساء الاقضية ورؤساء القرى . ولحن المشاغل المالية قضت منذ البدء بان يعين ، الى جانب كل من هؤلاء الموظفين ، عيل يرتبط مباشرة بوزير المال ، هو « الكاتب ، الذي يعترف عنه بمركز وظيفته ، فيقال كاتب القرية ، وكاتب القضاء ، وكاتب الاقلم او السكاتب الملكي .

ليس في هذه اللوحة البيانية شيء من الخطورة . ولكنها لا تنطبق إلا على مصر ، أي على بسلاد تسهل فيها المركزية بفعل طبيعتها وتاريخها السابق . أما في الملكيات الأخرى فالأمور تختلف اختلافا بيناً . نحن لا نعلم في الواقع شيئاً عن مقدونيا ، كا نكاد لا نعلم شيئاً عن الملكية الاطالية . أما السلوقيون ، وهم الخلفاء الرئيسيون للملوك الفرس ، فقد حافظوا على اسم وواقع و المرزبانيات » القديمة ، باستثناء تقسيم بعضها الى اثنتين أحياناً . وقسد تولى أمور كل مرزبانية قائد عسكري . فهل قام الى جانبه «مرزبان» وكلت اليه الأمور الادارية ? نحن نشك في ذلك ، ولا نعلم على كل حال بوجود موظف أطلق عليه هذا اللقب في عهد من العهود أو في منطقة من المناطق، وبالتالي المناطق. وقد قسمت المرزبانية أخيراً الى أقضية تختلف أسماؤها الرسمية وفاقاً للمناطق، وبالتالي أيضاً أسماء الموظفين المكافين ادارتها .

بدلاً من ان نضع هذه القائمـة الطويلة التي تثير مجادلات شتى وتفضي الى اعترافات بالجهل ، يجدر بنا ان نعرف كيف سارت هذه الادارة المحلية . ويكننا في هذا المجال ان نستخلص بعض النظرات العامة .

من الجليّ ان كل المراكز الرفيعة وجلّ الوظائف الملحقة بها قـــد احتفظ بها للاغريق في الملكيات الشرقية . أما في البدء ، وفي مناطق لم تخضع إخضاعاً نهائياً كأرمينيا وكبادوكيا وبيثينيا مثلاً ، فقد وجب مراعاة الأوضاع المحلية والقبول بابقاء بعض المرازبة الشرقيين الذين ما لبثوا في النهاية ان أعلنوا الانشقاق فغدوا في الأساس من تكوين الملكيات الثانوية . أما في

المناطق التي شعر الملك اليوناني بأنه سيدها المطلق ، فلم يعول إلا على الاغريق أو الثمرقيين « المستغرقين » فعلا ، وكانت اليونانية اللغة الرسمية ، فأقصي بالتالي البلديون الجهال . أضف الى ذلك ان الاغريقي ، بفعل ثقافته والاستعداد الفكري المفروض فيها ان توجده فيه ، قد اعتبر موظفاً أوفر تنظيا ودقة وأمانة أيضاً ، لأن الواجب يقضي عليه ، بالتضامن مع الملك أمام رعايا يارسون حضارة أخرى .

فهل كان هؤلاء الموظفون عند حسن ظن الملك بهم يا ترى ? يمكننا التسليم بذلك ، بصورة عامة ، لجهة الامانة السياسية ، على الرغم من بعض الثورات التي أفضت الى الاغتصابات : وهي تقريباً وقف على الملكية السلوقية التي كانت أراضيها أوسع من ان تمكن مراقبتها مراقبة تامة دائمة . ولكن الامر على خلاف ذلك من ناحية الفعالية الادارية . فالحقيقة هي ان الاغريق الذين دخلوا في خدمة الملوك المستقرين في الشرق كانوا حمّا أقلل من ان يتاح انتقاء العدد اللازم بينهم . وكثيراً ما أثارت نزاهتهم الريبة والشك . بيد ان الكتابات الخاصة بآسيا ، وهي على الأغلب نصوص رسمية وتكريمية ، قسد تحملنا على الاعتقاد بان الوضع فيها وضع مثالي . أما في مصر فالبرديات التي تصف واقعا يومياً ومتواضعاً تحتوي على شكاوى أو تأنيبات كثيرة وتطلعنا على سرقات وتجاوزات سلطة لا تدع مجالاً للشك . وان الادارة الحسنة تستازم ، على كل حال ، خبرة وتقاليد وموظفين لم يتوفروا لهذه الملكيات الفتية التي قامت بعيداً عن الأرض الأم .

وتستاذم هذه الادارة الحسنة أيضاً مواصلات سهلة بغية نقل الاوامر وبمارسة رقابة الحكومة المركزية بسرعة . غير ان المركزية في ملكيات ذاك العهد ، والرقابة منه طة بها ، تؤدي الى التعقيد وبطء المعاملات . وهيذا البطء جلي في مصر حيث تتطلب اقل معاملة تحقيقات شتى ومراسلات بين مكتب ومكتب ومرؤوس ورئيس . أما في الملكيات الآخرى فان المستندات المتوفرة لدينا ، وان كانت أقل جلاء ، تضعنا أحيانا أمام وقائع على مثل هذه الغرابة . ففي شهر آذار ، بينا كان احد الملوك السلوقيين في آسية الصغرى – في عصر السلالة الذهبي – اتخذ قراراً هاماً لمصلحة الملكة ، وكان على الموظفين المعنيين ان يسرعوا في ابلاغه ؛ غير ان القرار لم يصل الى الدرجات الدنيا من الادارة في احدى المرزبانيات المجاورة إلا في شهر أيار كا ، لم يصل اليها في غربي النجد الايراني إلا في شهر تموز . ويتراءى لنا من ثم ما يمكن ان تؤول المه ، مع المحاط الملكيات ، ادارات على مثل هذا النقص ، حين سلبت روما نفوذ الملوك

لذلك ، وفي كل زمان ، لم يتح لسلطة الملك ، ومالتالي لسلطة ادارته ، الوسطاء والامتيازات الحلية أن تثبت وجودها في كل مكان بشكل متكافىء وقوي . وفي هـذا المجال ، يبدو اللاجيون – في مصر لا في ممتلكاتهم الخارجية – في وضع موافق جداً ؛ ولكن عليهم ، حتى في وحدة وادي النيل ، ان يحسبوا حساباً لثلاث مدن يونانية . أما الملوك الآخرون فيصطدمون بجواجز شتى قوامها التقاليد المحترمة أو التنازلات . ويمكن مبدئياً نقض هـذه

التنازلات أو التسليات ؛ ولكن القوة غير متوفرة غالباً لنقضهــــا فعلا ، حتى ولو توفر المبرر المعقول لذلك . ثم ان الفاسيلفس قـــــد يعرّض سمعته للتحطيم اذا نقض « انعاماً » دون تبرير معنوي يختار المنعم عليه بحكمة ساعة توفيره له .

مما لا ريب فيه ، ربما باستثناء مقدونيا حيث يخيم العموض على الادارة الداخلية ، ان الملك قد مارس على الدوام سلطة لا حد لها ، بواسطة عملائه وحدها ، على أعظم أجزاء مملكته اتساعاً. وغالباً ما أطلق المعاصرون على هذه الأجزاء اسم « خورا » أي «الريف » أو «الأرض المنبسطة » لاظهار المضادة بينها وبين المدن المحصنة . ولكن أجزاء المملكة الاخرى التي لا جدوى فيها للسلطة المباشرة ، أو التي يجب على السلطة أن تحتال فيها على العقبات ، تشتمل على مناطق أخرى كثيرة غير المدن أيضاً .

ان هذه العقبات على أنواع كثيرة جداً وتختلف الاهمية النسبية لكل فئة اختلاف عظيماً وفاقاً للظروف المحلية . ففي مناطق الحدود ملوك ذور اخاذات يكتفون بتأدية واجب الطاعة حين يمر الملك بالقرب منهم على رأس قوة مسلحة : فيطيب للرسميين ان يصفوا وبالجزية ، ما يطلق عليه ذور الاخاذة اسم « الهدية » . وهنالك « السلاليون » الذين يسيطرون على مناطق أقسل سكاناً وثروة من أن يتجاسروا على اعلان نفوسهم ملوكاً عليها . وهنالك بعض المعابد التي يدير كهنتها أملاكاً عقارية تؤلف دولاً ثيوقراطية .وهنالك «شعوب » أو قبائل بلدية تخضع لشرائمها الخاصة وتعين رؤساءها : وأشهر مثل عنها الشعب اليهودي مع شريعته الموسوية وبجلسه ورئيس كهنته . وهنالك المدن أخيراً . فان ذوي الامتيازات هؤلاء ، أفراداً كانوا أم جماعات ، نزعوا بالسليقة الى الاستقلال . ولا ينم موقفهم من الملك ، عملياً ، سوى عن نسبة القوى الراهنة . لذلك فان الفوضى الداخلية كانت بالمرصاد للملكيات المتقهقرة وأسرعت في تفككها .

ان ما يستوقف التباهنا بنوع خاص هو دور المدن في الحضارة الهلينية ، أجل قد تكون هنالك بعض المدن المحلية البلدية . ولكن المدن التي يمكننا ، بفضل الكتابات ، مرافقة حياتها ، هي المدن اليونانية ، أو المدن « المستغرقة » كا في فينيقيا. ويوجد بينها مدن قديمة ومدن حديثة العهد . ولكن لجميعها مثلا أعلى واحداً لا يستطيع أي اغريقي أن يتنكر له ، هو « البولس » . فهي بحصونها وأسوارها وساحاتها العامة وأبنيتها تؤلف أشخاصاً طبيعية . وتؤلف أشخاصاً معنوية أيضاً بالدستور الذي ينظم مواطنيها جماعة مستقلة ، أي ناعمة بوسائل عمل وقضاة ومحلس وجمعية تستطيع بها أن تدير شؤونها وشؤون البقعة المرتبطة بها .

ويطرح هذا الدستور والنزعات التي من شأنه ان يمهد لها ، على بساط البحث ، العلاقات بين المدينة والملك . فالملك لا يستطيع القبول بقيام علاقات مع اجنبي ، هو ابداً عدو بمكن ، ولا الخاطرة بان يرى يوماً ابواب المدينة تقفل بوجهه او القلعمة تستخدم مركزاً محصناً من قبسل الثائرين . فهو بجاجة الى ضمانات . ولديه سلسلة مختلفة من المسكافات والعقوبات ، يعامل بهسا

المدن وفاقا لاستحقاقها ، فيرسل اليها حامية او يسحبها ، ويثقل الجزية او يخففهما او يلغيها ، ويمنح الامتيازات التجارية او الدينية ، الى ما هنالك . ولكن الطريقة التي كثر العمل بها قامت على ان يوسل الى المدينة «مفوض » يكسلف ، دونما ضرورة لوجود الجيوش ، مراقبة الحياة المحلية ، وابداء الرأي في اختيار القضاة وفي قرارات الجمعية او المجلس ، ويوحي او يحترر احيانا مشاريع المراسيم التي توافق عليها فوراً . ومن الطبيعي ان تفرض رقابة شديدة خاصة على المدينة التي يقيم الملك فيها او على مقربة منها ، كالاسكندرية عند اللاجيين وبرغاموس عند الاطاليين ، فيتولى بعض الموظفين الذين يعينهم قطاعات معينة في الادارة ، ويصبح الاستقلال الاداري بجرد ظاهر فحسب . وتكون هيذه المدن الاولى في الاستفادة من سخاء الملوك في توزيع المال وغلوائهم في تشييد الابنية . ولكنها تدفع ثمن هذه الانعامات بفقدان حرياتها ، ولم يحل ذلك قط دون انفجار السخط الشعبي احيانا ، اقله في انطاكية والاسكندرية منسند القرن الثاني ، وتحقوله الى شغب صاخب قد يؤدي الى تقتيل المقربين الى الملك ، وطرد الملك القرن المالية الملتفلال الاداري الذي اظهر المضادة بينها وبين «البولس » : فان فورة الاستقلال الى المالة الاداري الذي اظهر المضادة بينها وبين «البولس » : فان فورة الاستقلال الى حاشت في « البولس » نوان فورة الاستقلال الى حاشت في « البولس » نوان فورة الاستقلال الى حاشت في « البولس » نوان فورة الاستقلال الى حاشت في « البولس » نوان فورة الاستقلال الى حاشت في « البولس » نوان فورة الاستقلال الى حاسة المنه ا

كثرت اذن الصعوبات التي وجب على الملوك محاولة التغلب عليها لفرض الطاعـــة الثروة وتأمين العنصرين المتلازمين آنئذ لمثال الملكية : الثروة والقوة العسكرية .

جاء القسم الاكبر من مواردهم المالية من استثار « الريف » الذي لم يكن ملكهم المباشر فحسب؛ بل ملكهم الخاص ايضاً. وفي كل الملكيات؛ حتى في مقدونيا، كانت اهمية الممتلكات الملكية من العقارات والاحراج والمناجم، وحتى المصانع، عظيمة جداً ، لا يقلل منها سوى « الهبات » التي يطيب للملك ان يقتطعها فيها لمكافأة تفاني المتفانين في خدمته او لبعث هذا التفاني . وقلكوا عبيداً يتيحون لهم احيانا استثار هذه الممتلكات استثاراً مباشراً باشراف القهارمة . ولكن طريقة الاستثار العادية ، للاملاك الزراعية بنوع خاص ، هي التلزيم الذي قد يفرض فرضاً على سكان «الريف » الذين ، حتى ولو نجوا من العبودية ، يبقون خاضعين لموجبات لا يعين حدودها سوى رضى الملك وحده . وما كانت هذه الممتلكات لتصبح شيئاً يذكر لولا اليد العاملة التي تحرثها .

الى موارد الملاك هذه اضيفت موارد المليك المتمتع بالحق السامي الذي توليه اياه الفتوحات وصفته كفاسيلفس ، اعني بها الضرائب بحصر المعنى . وهي على انواع كثيرة تختلف باختلاف الملكيات وداخل الملكية الواحسدة ، اذ ان على الملك ، بصددها ، ان يأخسل بعين الاعتبار الامتيازات المحلية . واكثر الضرائب رواجا واعظمها دخلا الجزية ، رمز السيادة المعترف بها ، التي ورثت عن الامبراطورية الفارسية واعتمدت اخيراً في مقدونيا نفسها . والمقصود بها مبلغ التي ورثت عن الامبراطورية الفارسية واعتمدت اخيراً في مقدونيا نفسها . والمقصود بها مبلغ

من المال بيضاف اليه احياناً بعض المساهمات العينية سيحدد تحديداً اجمالياً لكل جماعة ، او اقطاع ، او قبيلة ، او مدينة ذات امتيازات ، او قرية في « الريف » . ويترك الحيار لحكل جماعة ، لدفع هذه الضريبة سنوياً للخزانة ، في ان تجمعها كما يطيب لها وان توزعها على هواها بين اعضائها . اما ضريبة الاعناق والرسوم على المواشي والاشجار المثمرة فتبدو اقل شمولا ، اد انها تستلزم احصاءات لا تستطيع كافة الملكيات اجراءها بانتظام . وهنالك ايضاً الضرائب غير المباشرة ، الجمارك الخارجية والداخلية والمكس والرسوم على المبيعات الخ، ولحنها تختلف عدداً وشدة . وهنالك اخيراً ، فوق كل ذلك ، المصادرة والسخرة ، اذا ما مست تقرض فرضاً في الواقع في اوقات معلومة ، لمناسبة عيد سنوي او انتصار او ، على العموم ، اي حدث موافق للتعبير عن تعلق الرعايا بالملك .

لا يوحي هذا النظام ، في أي مكان ، بمثل كاله المنطقي ودهائه وشدته في مصر . فهو يتفق فيها والمشاغل الاقتصادية التي تفضي الىسياسة تجارية وموجهة معاً. فان الملك اللاجي الذي يملك القسم الاكبر من أرض البلاد يحصل دخل تلزيم الاراضي ويستثمر الامتيازات التي تعود له واقعاً أم قانوناً . ومن شأن الرقابة الدقيقة التي تقود هذه العمليات وكلاءه الى بمارستها حيال الناس ونشاطاتهم وحيال المحصول والتجول ان تجعل جباية الضرائب أكثر سهولة وفعالية . وقد اكثرت من هذه الضرائب مخيلة هي أخصب وأسلس مخيلة مالية عرفها التاريخ . فبلغ من كال هدنا النظام ان الجزية ، وهي ضريبة جماعية كا رأينا ، قد أمكن ابدالها بضرائب شخصية ، كالرسوم العقارية أو المهنية .

كانت النتيجة ثروة الملوك الهلينيين . وأذهلت هــــذه الثروة اغريق اليونان القديمة الذن لم يعرفوا سوى الميزانيات الفقيرة في مدنهم الصغيرة . وغدت لهم طعماً جاذباً يحملهم على الهجرة والبحث عن العملوالمال الوفير في الملكيات . وقد تعهد الانتيغونيون أنفسهم ، وهم أقل هؤلاء الملوك حظا ، اذ ان اقتطاع الأراضي والسخرة ليسا بالأمر اليسير عند المقدونيين ، ملاطاً بلغ من بذخه انه اقتضى عدة أيام لفاتح « بيدنا » كي يعرض مغانمه في روما بعد انتصاره . وليس مايضاهي شهرة ملوك السرق المشروعة ، لاسيا شهرة اللاجبين الدين ساورت كنوزهم الاسطورية ، في القرن الأول ، مخبلة الطامعين وأفراد العامة في روما .

في الحقيقة كانت النفقات الملكية باهظة جداً. فان تعهد الموظفين والبلاط ، وساسة السخاء ونصرة الآداب والفنون ، « والهبات للمدن وعبادة الآلهة » التي اعتبرت اذ ذاك دليلا عملى « ذهنية ملكية حقاً » ، كل هذا كان الثمن المحتم لثروة توفرها سلطة الملك . ولذلك فان كل مجهود عسكري غير عادي يفرض اللجوء الى استنباط الحيل : إحداث رسم اضافي كذاك الذي فرض لمحاربة « الغالاطيين » النازحين الى آسيا الصغرى والذي أبقى ، بعسد

استيطانهم النهائي فيها ، لضان هدوعهم ضماناً غير ثابت ؟ حجز الثروات المشينة مع ان الانعام الملكي هو مصدرها ؟ استلاب كنوز المعابد الذي أدى في النهاية الى ثورة المؤمنين ، في مقاطعتي سوسة واليهودية مثلاً ؟ تضخيم النقد النحاسي المتداول في مصر . ولكن الحيلة لم تجد ، فلم يمض وقت طويل حتى عجرت كل الملكيات ، الا اذا حدت من نفقاتها الاخرى ، عن تعهد جيوش تناسب حاجاتها .

قال مؤرخ معاصر: « العالم الهليني عالم عسكري » . ان مثالية « الفاسيلفس »

نفسها تفسح للقوة مركزاً بمتازاً. وعلى كل ملك ، في الواقع أيضا ، أن يكون قوياً للدفاع عن نفسه ضد حيرانه والاحتياط لهجابهم ، ولابقاء رعباياه البديين الشرقيين تحت نبر الطاعة أيضاً. وقد احتاجت الملكيات ، لهذه المهمة الجديدة ، الى جيش دائم استطاعت المدن قديماً أن تستغني عنه ، هو الحرس الملكي والحاميات الموزعة على الحصون . وهكذا فقيد أعيض اعاضة عريضة عن الفترات السلمية التي كانت ، باستثناء ولاية الملوك المتعطشين و للمجد ، أعيض اعاضة عريضة عن الفترات السلمية التي كانت ، باستثناء ولاية الملوك المتعطشين و للمجد ، حوم كثر آنذاك بين خلفاء الاسكندر و الطول منها في العهد السابق ، بين حرب وحرب . غدت الحرب علية معقدة . فقد استازمت جيوشا أضخم عدداً : أجل لم يبلغ أفرادها المائة ألف رجل الذين جمعهم الاسكندر في النهاية ، ولكنه ليس من النادر أن يجمع أو يقاد منهم والدفاع عنها ، وظهرت الآلات الحربية على المراكب وحتى في ساحات الوغى . وزاد بحمول والدفاع عنها ، وظهرت الآلات الحربية على المراكب وحتى في ساحات الوغى . وزاد بحمول المناوشات والمفاجآت والانتقال السريع . وتنوعت الجيوش كذلك بالوحدات المختصة بالمهام المناوشات والمفاجآت والانتقال السريع . وتنوعت الجيوش كذلك بالوحدات المختصة بالمهام فرق الفرسان لاستثار النصر : فان معركة بين جيشين متقابلين تقرر في أكثر الاحيان مصير حملة فرق الفرسان لاستثار النصر : فان معركة بين جيشين متقابلين تقرر في أكثر الاحيان مصير حملة من الحملات . وكلما استطاع ملك الاتصال بالمناطق التي يسهل عليه فيها القاء القبض على الفيلة ، من الحملات . وكلما استطاع ملك الاتصال بالمناطق التي يسهل عليه فيها القاء القبض على الفيلة ،

كانت هذه التحسينات وهذه التجديدات نتيجة قيام الملكيات الكبرى التي توفرت لهــــا وحدها وسائل تطبيقها . ولكنها استنزفت فيها جهداً أضناها .

أجل لم تكن الملكيات بحاجة الى الرجال . فللملك الحق بتمبئة رعاياه . ولكنه لم يلجأ الى هذه التعبئة على نطاق واسع . فان في تدريبهم أو اعادة تدريبهم على مهنة السلاح بعض المحاذير والاخطار . وللشرقيين بنوع خاص طرائقهم الخاصة في التسلح وخوض المعركة ثبت تأخرها . فباشر الاسكندر توزيع الاسلحة المقدونية والتعليم العسكري المقدوني عسلى الفرس . وتردد خلفاؤه في متابعة الاختبار الذي استاء منه رفاقه . فقام بالمغامرة أحد الماوك اللاجبين ، في أواخر القرن الثالث ، وألف «كتيبة » مصرية . ويضيف المؤلف اليوناني الذي أعلمنا بذلك ان

كانله فيلة يدربها ويستخدمها في الحرب .

القوة العسكرية

المصريين ، وقد انتفخوا كبرياء بفعل النصر الذي ساعدوا على احرازه ، اسرعوا الى اعلان الثورة . ولم ينخرط البلديون عملياً الا في قرق المشاة الخاصة الخفيفة وفرق الفرسان ولم يُرق بعضهم بالنقل الى الوحدات اليونانية الا نادراً وبصفة شخصية .

مما لا ريب فيه ان خير الجنود ، ومن الطبيعي ان يثق بهم ماوك من أصل يوناني ، كانوا الجنود اليونانيين ، وفي طليعتهم المقدونيون الذين دللت انتصاراتهم على المدن اليونانية وعلى الامبراطورية الفارسية على تفوقهم العسكري. فهم في فرق المشاة أخف تسلحاً من هوبليت العهد الكلاسيكي ، تؤلف و الكتيبة ، وحدتهم المقاتلة الرئيسية ، وهي كتلة متراصة من صفوف الجنود المتوازية التي تخفض الصفوف الاولى منها نحو الخارج رماحها التي تتجاوز خسة أمتار طولاً . وارتدى المقدونيون الدروع في فرق الفرسان ، وتألفت منهم أيضاً فرق الفرسان الثقيلة التي تولت الهجوم بقيادة الاسكندر وجعلته يحرز جميع انتصاراته . وقد اثبتت الخبرة – أو هكذا ساد الاعتقاد اذ ذاك – ان الكتيبة لا تتغلب عليها سوى الكتيبة وان الفرسانالمقدونين وفرقه لا يتغلب عليهم سوى الفرسان المقدونيين . لذلك ففي كل جيش ملكي كتيبته المقدونية وفرقه وفرسانه المقدوبيون . ويجب لتأمين التفوق اما زيادة عدد الجنود في هاتين الوحدتين واما اللجوء الى الاغريق في حال عدم توفر العدد الكافي من المقدونيين . فالاغريق أيضاً ، وهم أخف تسلحاً من الهوبليت وأفضل تدرباً ، كفرسان ومشاة ، من حيث أنهم على العموم جنود عترفون ، يؤلفون وحدات ضرورية لمخاتفة الوحدات المقدونية ويقدمون الفرق المتخصصة في مهات الاستكشاف والمفاجأة .

قامت المشكلة اذن في الحصول على المقدونيين والاغريق . وهي لم تواجمه الانتيغونيين المقيمين في مقدونيا ولكنها لم تحل بسهولة في الملكيات الاخرى ، فقد احتفظت هذه بكل من أمكنها الاحتفاظ به من جنود الاسكندر وجنود خلفائم المباشرين . واستمرت في اجتذاب واستقبال المهاجرين . وقد وزعت هؤلاء أفراداً أو جماعات مسكنة اياهم في أراض تؤمن لهم أودهم وأود عائلاتهم . واحتفظت لهم بهويتهم الأصلية ووفرت لهم كل التسهيلات كي يؤمنوا لأبنائهم التربية الجسدية والعسكرية التي تجعلهم قادرين على الخدمة العسكرية . ويبدو أن هذا النظام قد طبق في آسيا الصغرى وفي مصر على الجنود الشرقيين أيضاً ، لا سيا على «الفرس» الذين يغلب أنهم أسكنوا بعيداً عن نجد ايران قبل الفتح اليوناني : ويعود لمثل همذا الاستمرار الفضل في وجود « المقدونيين » في آسيا حتى في ظل الامبراطورية الرومانية . وكان لهمذه الطريقة حسناتها للملوك الهلينيين : فهي توفر لهم الرجال دونما عناء للوحدات الذائمة الصيت في الطريقة حسناتها للملوك الهلينيين : فهي توفر لهم الرجال دونما عناء للوحدات الذائمة الصيت في الطام جداً في ملكيات غنية « بالأراضي الملكية » المفتقرة الى اليد العاملة ،

بعد تقلبات الخسين سنة التي عقبت موت الاسكندر مباشرة والتي كثرت فيها الهجرة من

اليونان القديمة، وانتقلت الجيوش من قائد الى قائد ، أصبح من الصعب ، يوماً بعد يوم ، عملى الملوك المقيمين في الشرق تجنيد الاغريق ، ولاسيا المقدونيسين تجنيداً نهائياً . أجلُ لم تعوزهم الحيلة ــ التي لجأوا اليها فعلاً ، لاسها اللاجبون ، منذ أواخر القرن الثالث ــ في ان يعطوا البلديينجنسية أرفع شأنًا، سعيًا منهم ورا ، امتراج كاذب. ولكن الحل الذي فضلوه هو اللجوء الى المرتزقة . وقد اتاحت تجنيدهم وسائل عديدة كالاتفاق ، بفضل دبلوماسية سخية ، مع دولة لديها المزيد من السكان ، او استئجار فرقة احد قواد المغاوير ، او ارسال من يجند الرجــال ، مع كثير من المال ؛ الى المتناطق التي يكثر فيها طالبو التطوع : فقد قامت لمدة طويلة في رأس « تينــاروس » جنوبي اليونان ، ثم في افسس على ساحل آسيا الصغرى، اسواق يتجمع فيها الرجال الذين يطلبون عملًا . ويخدم هؤلاء المرتزقة في وحدات خاصة اغربها ما يعرف عنه باسمها القومي ، فلبعض الشعوب صيت او اختصاص عسكري 'يرغسّب في استخدامها على الرغم من انها دون صيت واختصاص المقدونيــــين . فكان من الضروري ان يغم كل جيش جنوداً كريتيين نبتالين بنوع خاص ، وفرسانا طارنتيين مشهورين برشاقتهم ، على انهم اوفر عدداً من ان يكونوا كلهم من مدينة طارنتو . لا بل كان من الضروري ان يضم كل جيش وحدات بربرية من التراقيين ولاسيا من الغالاطيين ، وكان هؤلاء « كلـتبـين » جاؤوا من شمالي البلقار. وأقاموا على مقربة من مقسم دونيا وفي قلب آسيا الصغرى حوالي السنة ٢٧٥ ، وقد حسب لهم جيرانهم حسابًا بسبب شغبهم . ولكنهم قدموا محاربين جليلي الفائدة بصفاتهم الطبيعية واحتقارهم الموت وشغفهم الفظ بالقتال.

ألفت جيوش الملكيات الهلينية ، بالتالي ، أجهزة كلية التعقيد . فقد اشتملت على وحدات دائمة : الحرس والحاميات ، المؤلفة من المرتزقة في أغلب الأحيان ، في الحصون الصغيرة القريبة من الحدود وحصون المدن المحمية . ولكنه يقتضي أشهر طويلة ، اذا ما لاح خطر الحرب ، لتعبئة وجمع القوى التي ستشترك في الأعمال العسكرية . فان تعبئة الجنود الفلاحين وتجهيز الفرق البلدية ، ولاسيا تجنيد وحدات جديدة من المرتزقة ، قد تتطلب سنتين أو ثلاثاً في بعض الأحيان . أضف الى ذلك أن هذه الجيوش تورث أعباء مالية مرهقة ، فتضطر كل ملكية الى تعهد ادارة مالية عسكرية ، مها قل شأنها ، ومرابض للخيول ومستودعات للفيلة ومرائب للآليات ، وعليها أيضاً أن تعطي من يحارب لأجلها أراضي وأجوراً . وهي تؤثر ، على كل حسال ، في الظروف أيضاً أن تعطي من يحارب لأجلها أراضي وأجوراً . وهي تؤثر ، على كل حسال ، في الظروف العادية ، أداضيها رجالاً لا تتطلب تعبئتهم وقتاً طويلا ويمكنها بعد ذلك أن تستخدم أبناءهم . ولكن مشاكل مادية خطيرة تواجهها لن يسمح لها ضعفها الداخلي والفوضي المتزايدة ، بعد فترة من الزمن ، أن تتغلب عليها .

ثم ان تنوق روما العسكري ، منذ القرن الثاني قبل المسيح ، سيتوطد بشكل ساطـــع .

فتقاوم الملكية المقدونية خير مقاومة ويعود الفضل في ذلك الى ارتفاع نسبة العنصر المقدوني الخاص في جيشها . فهي التي تعبىء في اسرع وقت وباقل كلفة جنوداً يتحلون بالصفاث المعسكرية .ولكن الكتيبة المقدونية نفسها التي فقدت الكثير من مرونة اشتهرت بها في عهد فيلبوس والاسكندر، وغدت على قسط كبير من الالتكاك والجود، وعجزت عن المحافظة على تلاحمها في ارض غير متساوية ، قد برهنت اذ ذلك انها اداة حرب دون الجوقة الرومانية . اما الملكيات المقيمة في الشرق فليس لديها سوى عناصر مقدونية ويونانية قليلة العدد جداً . وقد اكتد احد القواد الرومان ، بالاستناد الى تأثير الارض رالمناخ : « ان المقدونيين الذين يحتسلون الاسكندرية في مصر وسلوقية في بلاد بابل والمستعمرات الاخرى المتناثرة منا وهناك قد المحدروا الى مستوى السوريين والفارتيين والمصريين » . هنالك بعض الحقيقة وكثير من المفالاة في المخدروا الى مستوى السوريين تنظيم الملاحظة ان الملوك اليونانيين لم يبذلوا جهداً كفيا في عنظم المتلوعين البلديين تنظيما عسكريا . فبدلا من ان يعينوا الجنود المتازين ضباطا لجيت على سياستهم الاجتاعية كبرياء الاغريق وحدات خاصة . وهكذا جارت سياستهم الاجتاعية كبرياء الاغريق وحرصت على استثار سلبية الشرقين وطفت على سياستهم العسكرية وأدت بها الىالإخفاق .

### ع - العبادة السلالية

العبادة السلالية: هل يجدر بنا اخيراً ان نربط بالانظمة الملكية ، لا بالديانة ، العبادة السلالية السرطان التي تؤلف بالفعل واحداً من اغرب تجديدات العبد الهليني? لا ريب في انها تحتل هنا مكانها الافضل لانها نتيجة مثالية الانسان المتفوق الناعم برضى الإله واقرب الناس اليه، أي المثالية الملكية السائدة . ومن الجدير بالملاحظة ان العبادة السلالية لم تتسرب يوما بشكل من الاشكال الى مقدونيا ، أي الى الملكية التي لم تتسرب اليها مثالية الانسان ، سفير العناية الإلهية، الا تسربا نادراً وبطيئاً ، لانها اصطدمت فيها عفهوم آخر هدو مفهوم الملكية القومية . فبين الملكية القومية يكن الخلاف الحقيقي مرة اخرى .

اجل قد يستهوينا ان نبعث عن هذا الخلاف في مكان آخر اي ، عندما نلاحظ ان الملكية المقدونية قد حكمت ارضاً اوروبية ، ان ننسب ، الى نشأة العبادة السلالية وغرها ، تأثيرات شرقية نها لم تتخط البحر الايجي. ولكن هذا التفسير غير مقبول اذ ان ملوكا مقدونيين عديدين يرجح كلوا موضوع عبادة في اوروبا ، ولكن في اليونان لا في مقدونيا ، في مدن قد تكون ارتبطت به سياسيا ولكنها غريبة عن المملكة المقدونية بالمعنى الحصري ، واذ ان العبادة السلالية ، كا ، ورست في الشرق نفسه ، ليس لها سابقات محلية . فالفرعون وحده ، بين كافحة الملوك السرقيين ، كان موضوع عبادة قبل الاسكندر . وقد استمرت هذه العبادة التقليدية باقدم مظاهرها . فاعتبر اللاجيون ، شأن الفراعنة ، ابناء آلهة وآلهة ، ولكن لرعاياهم البلديين فقط .

نم انتظمت في الوقت نفسه عبادة موازية جديدة في مفهومها ومظاهرها نرى عبدادات لخرى مماثلة لها في الملكيات الشرقية الاخرى حيث لم يعتبر الملك من قبل اكثر ممى وسيط بين الآلهـة وللسُعب. وهكذا فان العبادة السلالية ، التي هي العبادة الهليبية الحقيفية ، قد اشتقت مــن اصول نومانية بموع خاص

وفترت لها المعادات اليونانية مرتكرا كافي المتانة والانساع لتحقيق النهق للدي أيحرزته . وكان هذا المرتكز معقداً على كل حال ، أو بالأحرى كثير الأجزاء . فهنالك في الدرجة الأولى مثال غامض جداً وقابل بالتالي لشتى التفسيرات هو مثال الد Difficial و Difficial ( الحظ) والروح أو الكائن الإلهي الذي يحيي ويلهم ويحمي كل فرد . فعند من يستطيع هذا الجرء الصغير من الالوهة ان يظهر أعطم قوة وبجدارة بالعبادة منه عند لفاسيلفس ، وهو يوفر له النجاح والسلطة ؟ وهنالك في الدرجة الثانية عبادة الاموات التي يقوم بمراسمها أحفاد لم تعورهم الومائل في هذا المجلل ، لاستالة أصدقائهم والمعجبين بهم بغية الحصول على اشتراكهم فيها . رهنالك أخيراً غبارة « البطل » ، دلك الانسان العظيم الذي ألى المعجزات وانتقل بعد موته الى جوار أخيراً غبارة « ولاسيا البطل « المؤسس » ، مؤسس المدن بنوع خاص ، أي ذلك الذي أوجد بجموعة بشرية جديدة تعبر له ، في تأدية عباقتها له ، عن تقواها توشكرها ، وتضمن في الوقت نفسه تلاحمها الداخلي ووثوق الصلة التي تشد جميع أعصائها : فهل يا ترى من ابطال يفوقون الملوك تلاحمها الداخلي ووثوق الصلة التي تشد جميع أعصائها : فهل يا ترى من ابطال يفوقون الملوك الهلينيين بمآثرهم وتشييد المدن الكثيرة ? كل ذلك قد اتحد بعضه ببعض ، وربما بعناصر أخرى أيضاً ، وأعطى المور للعبادة السلالية في كافة الملكيات المقيمة في الشرق .

جرت من قبل محاولات رضي عنها الاسكندر وشجعها لإقامة عبادة لشخصه وهو بعد في قيد الحياة ، غير أنها لم تحرر على العموم نجاحاً باهراً . ولكنه كان من الطبيعي ، بعيد وفاته ، ان تضعف أعظم المقاومات شدة إنظراً لصفاته ومآثره التي فاقت مقاسات الطبيعة البسرية .. فقامت المافسة حول إرثه الروحي وحتى حول بقاياه الفانية . فصرب «أفينوس» رئبس دوانه القديم، في وسط المعسكر، الحيمة الملكية وآقام فيها مذبحاً وعرساً وضع عليه شارات الملكية : وقد اعتبر الاسكندز متربعاً عليه بشكل غبر منظوز وملهما المذاكرات الجارية بحضوره وأفلح مربان مصر ، بطليموس الاول المقبئل ، في ان يستولي بخدعة على رفات الاسكندر ويقله الى الدلتا . وشيد أخيراً في الاسكندرية صربح صخم غدا مركزاً لعباده الاسكندر الى فرفت

. ولكن عبادة الاسكندر ، اذا هي كانت سابقة ، لم تكن مثالاً وقدرة . ففي مصر نفسها ؟ جيت نستطيع تنبع تطور العداده العام ، ظهرت عباده السلالة اللاجية ، وعت دون ان تربط بعدادة الاسكندز .

كعنادة رسمنة على كافة شكان مصر

ان وضع تاريخ هذه العبادة يذهب بنا بعيداً ويغدو بالنتيجة مستحيلاً . لا المبادة السلالية .:

المبادة السلالية .:

الاشكال لل مرس الأشكال التي انطوت عليها لا يمكننا أن نسير فيه الى حيث لا سكال لتمنى . ولكن هنالك حقيقة راهنة أعنى بها تنو ع هذه الأشكال

الكثيرة تنوعاً غريبًا.

هنالك تنوع في غاية ممارسة العبادة . فيمكن ان تؤدى لهذا الملك الميت أو ذاك من السلالة أو لجموع ملوكها الموتى أو للملك الذي على قيد الحياة وحده أو للملكة أو لأعضاء آخرين من الأسرة الملكية على السواء ؛ لا بل ان السراري الملكيات أنفسهن ، وحتى غلام الملك ، قــد

الاسرة الملكية على السواء ؛ لا بل أن السراري الملكيات أنفسهن ٬ وحتى غلام الملك ٬ قــــ حظوا أحياناً بمظاهر التكريم الالهي .

وهنالك تنوع في العبادة نفسها . فالشخص الدي هو موضوعها قد يشرك بالالوهة التي قد تتنوع هي نفسها الى ما لا نهاية له ، ولكن التفضيل يكون ظاهراً وطبيعياً لمصلحة أفروديت عندما يكون هذا الشخض امرأة . ولحكن مرحلة الاشراك هذه ، وحتى مرحلة المهائلة ، لا يقتصر عليها: فالعباده تؤدى الى ملك أو ، كما في مصر ، الى ملك وزوجته يؤلهان شخصياً ويضاف الى السمها الشخصيين لقب أو عدة ألقاب عبادية أو لقب « ثبوس » ، الاله ، أحاناً .

وهنالك تنوع في مظاهر العبادة: معبد خاص أو مذبح فقط ؛ تمثال مزدان بخاصيات مختلفة أو موضوع في سعبد إله آخر ؛ صلوات وذبائح وتقادم في مواعيد قد تكون قريبة أو بعيدة يقدمها كهنة أو قضاة من مراتب مختلفة ؛ أعياد خاصة ترافقها احتفالات ومباريات تختلف نوعاً وفخفخة باختلاف الأمكنة .

ان تنوع الاشكالهذا له مايبرره تنوع المؤمنين والحرية التي تطلقها الحكومة في مبادهات لا يمكن ان تقع منها موقع الاستقباح . ويعلن بعض الأفراد وبعض الجماعات المحدودة العدد عن تقواهم بتقادم متواضعة . وتنشىء المدن عبادات بلدية — وهى اكثر اشكال العبادة رواجاً باقرار مراسيم أبعد من ان تقتفي المراسيم التقليدية ، ولكن ذلك لا يمنع الملوك عن الاسهام في النفقات بهبات هي في الغالب اوقاف تستخدم ايراداتها لتوفير المزيد من الزهو والعظمة للاحتفالات . ويقدم الملوك أنفسهم اخيراً على بعض المبادهات ، اما اكراماً لجدودهم ، واما إكراماً لأنسبائهم ، او اكراماً لأنفسهم احياناً . وهم يتصرفون في عملهم هذا تصرف الأفراد ، والفارق الوحيد هو ان لديهم وسائل دعاوة وعمل لا تتوفر للافراد . فلديهم النقد الذي تتداوله والفارق الوحيد هو ان لديهم وسائل دعاوة وعمل لا تتوفر للافراد . فلديهم الأزاضي والموارد لفشيمينا المعابد ومكافأة خد امها وإقدامة الاعبادات ، ولديهم « الاصدقاء » والموظفون الذين لا يرضونا إلا يالاشتراك بحاس في عده العبادات ، ولو كانت عبادات خاصة حبدئياً .

 الملكيات الاخرى قد ذهبت الى ابعد من ذلك لا سيا وانه ليس هنالك من حد طبيعي بين الملك في حياته الخاصة والملك في حياته العامة ، لا ولا بين أملاك الملوك والمملكة . فقد أضيف في مصر الى عبادة الملك كفرعون التي استمر البلديون في بمارستها ، وفاقاً لطقوسهم التقليدية ، عبادات يونانية فرضت على جميع السكان وسهرت الادارة على الاحتفال بها باللغة اليونانية ووفاقاً للطقوس اليونانية: عبادة بطليموس الاول وعبادات سلسلة الازواج الملكيين الموتى واخيراً عبادة الزوج الملكي الذي على قيد الحياة اي الاخ والاخت المتحدين بالزواج والمشتركين في السلطة . الما في اوج سلالة السلوقيين ، في اواخر القرن الثالث ، فاننا نعرف ، بأقل تفصيل ودون جزم في استمرارها اللاحق ، عبادة الجدود وعبادة الملك الحي وعبادة الملكة التي تنظمها الدولة معينة في كل مرزبانية رئيس كهنت ورئيسة كاهنات . وهكذا فان اللاجيين والسلوقيين ، على الاقل ، قيد الماكمة بكليتها ، موزعة على مقاطعات هي المقاطعات الادارية نفسها ، يخدمها كهنوت الرض الملكة بكليتها ، موزعة على مقاطعات هي المقاطعات الادارية نفسها ، يخدمها كهنوت الرض الملكة بكليتها ، موزعة على مقاطعات هي المقاطعات الادارية نفسها ، يخدمها كهنوت الرعايا . وان هذه المرحلة لنتيجة منطقية النظام السائد، اذ انموالاة السلالة تستتبع في النهاية الرعايا . وان هذه المرحلة لنتيجة منطقية النظام السائد، اذ انموالاة السلالة تستتبع في النهاية التعبد للمالك سعيداً .

لفت بعض المعاصرين النظر الى انه ربما كان هنالك، في بعض مظاهر التقوى السبادة السلالية:

منزاها وأهميتها نحو الملك، شعور، برز بقوة عظيمة عند نشأة شعوب كثيرة، ثم استمر أو عاد الى الظهور، في أن حيوية الملك ضمانة للخصب العام، وبالتالي لرخاء مملكته وسكانها. وهذا أمر بمكن اذ ان الفكرة تتراءى فعلا في بعض الصيغ النادرة على كل حال . ولكن صدق هذه الصيغ موضوع شكوك مشروعة: فكيف السبيل الى اكتشاف المشاعر الصادقة حقاً في سير ادارة يرضى عنها الولاة حتى ولو لم يستخدموا سلطتهم لفرض الاشتراك فيها ? أضف الى ذلك ان ما يعوزنا بنوع خاص هو الصلة الضرورية بين همذه الفكرة والتأليه . فقد كان يكفي الملك، حتى يكون ضمانة ورمزاً ، ان يكون وسيطاً دونما حاجة لأن يصبح إلها : ولنا في أكثر من بلاد من بلدان الشرق القديم مصداق على ذلك .

في الحقيقة ، تعبّر العبادة السلالية نظرياً عن عواطف المؤمنين لا من حيث هم رعايا بل من حيث هم بشر . وتشمل هذه العواطف الاعجاب المبهوت أمام هذا القدر من العبقرية ، وهذا القدر من السلطة في جميع الحقول ، وهذا القدر من السعادة ، وهذا القدر من الانعامات يهبها الآلهة بشرياً سفين العناية الالهية ، وعرفان الجميل للخدمات المؤداة ، والأمل الوطيد باحسانات مقبلة أعظم شأنا أيضاً : وبكلمة موجزة تشمل مثالية الفاسيلفس نفسها كما وردت في اللغية الرسمية بتسميات و المخلص ، والمحسن التي ترتدي قيمة عبادية في الدرجة الأولى . وهنالك القب أقوى ايحاء : فمن حيث الملك هو الدر ابيفانيس ، أيضاً ، فانه إله ديتجلسي » .

ومن ناحية نظرية أيضاً ، يبقى انشاء أكثر هذه العبادات واسهام المؤمنين فيها أعمالاً حرة

وبديهية : فالعواطف التي سبق تحديدها ليست من تلك التي تستطيع سلطة سياسية ان تفرضها. وكانت هذه القاعدة مطردة باستثناء حالتين : حالة العبيد الملكيين المرغين بالضرورة على ممارسة عبادات سيدهم الخاصة ، مع اننا نجهل ما اذا كانت سلطة هذا السيد قيد امتدت اذ ذاك الى فداديي الأراضي الملكية ؛ وحالة العبادات الرسمية ، مع اننا لا نعلم شيئًا عن مدى موجباتها فدادي الرعايا : فواقع الموجبات المالية نفسه لم نتحقق منه الا في مصر فقط . وان فكرة العبادة السلالية ، في الحقيقة ، تذكرنا بالعبادات البدية العديدة التي ليس من ريب في ان انشاءها يعود الى قرار السلطات في كل مدينة ، كما يتضح ذلك من تنوع أشكالها ومن اختلاف تواريخ انشائها .

حري بنا ، بموازاة الناحية النظرية ، ان لا نهمل وضوح الناحية العملية ، فمها لا ريب فيه ان بداهة عواطف المؤمنين ، الراغبين في الاعراب عن تعلقهم أو الخاضعين لضغط ليس ضغطاً معنويا فقط ، لم تكن في أكثر الأحيان سوى ظاهر بداهـة فحسب . ويجوز القول نفسه عن بداهة عواطف المدن التي تنشد أبدا الانعامات الملكية والتي تدرك ادراكا مسبقا أحيانا المحاءات المراجع العليا . وهكذا فان العبادة السلالية تعبر عمليا عن عواطف كثيرة المفارقات يتعذر علينا ان نميز بين نصيب الصدق ونصيب التملق فيها، لا سيا وليس أمامنا سوى المستندات الرسمية التي انتقلت الينا عن طريق الكتابات .

فهن حيث ان العبادة السلالية تحمل؛ بمثل هذه القوة 'طابع المثل السياسية والواقع السياسي، فهل هي تعبر عن عاطفة دينية حقيقية يا ترى ? قد يكون من الحكة ان لا ننفي ذلك نفياً باتاً. وسنعود الى هذا الموضوع في سياق البحث. ولكن الشيء الثابت هو أن الاحتفال بالعبادة قد اقتصر في أغلب الأحيان على القيام بطقوس اصطلاحية لا تتعدى قيمتها قيمة الحركات الرمزية . ولعله يجدر بنا ان نفسر بذلك كيف ان اتساع العبادة السلالية ، وحتى تعميمها كعبادة رسمية ، لم يصادفا مقاومة ، على ما نعلم . فان الوثنية ، التي لم تنقيم حدوداً واضحة المعالم بين مساهو بشري وما يفوق قوة البشر وما هو إلهي ، قد أوجدت ، بهذا الصدد ، حقلاً مؤاتياً جسداً . أجل كان هنالك شعب يؤمن باله واحد ، هو الشعب اليهودي . ولكن السلطة قد سلكت حياله سلوكاً حكيماً ، وان هو ثار على الملكية السلوقية بعد السنة ٢٦٦ ، فالعبادة الملكية أبعد من أن تكون السبب الرئيسي للثورة ، لأنها لم تدخل أورشليم الا بمظاهر عبد لمناسبة ذكرى جلوس الملك ، وليس لهذه المظاهر ، بالضرورة ، أي مغزى ديني . أما في المناطق الأخرى فلم تقم أية صعوبة بوجه السلطة على الرغم من أنها كانت حرة طليقة في تصرفاتها .

اضف الى ذلك ان تأدية العبادة ، سواء كانت بديهية او موصى يهما او مفروضة فرضاً ، لم يكن لها ، في ما يظهر ، فعالية سياسية . ولا يعجب من ذلك إلا من يسى ان الاغريق قمست جهلوا ابداً النظام الثيوقراطي وان آلهة مدنهم لم يتدخلوا قط في شؤون مدنهم وان اعظم هاتفي الغيب شهرة قد اخفقوا على العموم عندما خرجوا عن تحفظهم المتحذر . ولعله من المرتجح ان الملوك ، بقبولهم تعظيم هؤلاء الهاتفين او بلجوئهم اليه قد استهدفوا اعلاء شأن نفوذهم الشخصي وايثاق تعلق مؤمنيهم بهم . ولكن هذه الطريقة قد بقيت دون جدوى لأنها طبقت على جميع الملوك دون استثناء ففقدت بالتالي قوتها . فالقرارات الشرعية والمظاهر المؤثرة ، مها بلغ مسن امرها، لم تخدع احداً . ولم تحل دون اقدام المؤمنين على العصيان والثورة عندما تتعرض مصلحتهم للضرر او عندما تعطيهم الظروف الراهنة بعض الامل باالنجاح . ومن الامور الثابئة ان كال تنظيم العبادة هنا او هناك لم ينجح في تأخير انحطاط أية ملكية من الملكيات .

#### الخساسمة

ان قدرة الاغريق على الابتكار السياسي لم تنطو إذن ، في العهد الهلشيني ، على أي دليل من أدلة النهكة . فهم قد حاولوا انقاذ المثال الجمهوري بتنظيم الاتحادات وتوسيعها . ولحسنهم ابتكروا ، مع الملكية ، أشياء جديدة تنطبق على الظروف التي نشأت عن الفتوحات .

ألسنت الملكية ، اقله في الشرق ، بين مثالية الانسان المتفوق وبين النظرية القانونية للشرعية أي نظرية الحق السلالي في النملك . وتكوّن هـنه النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق إلهي وبشري معاً من جهة ، وللخلافة الوراثية التي تجنب الفوضى وتتبح تلافي نتائج الكوارث من جهة اخرى . وانطلاقاً من هذه السلطة تكوّن جهاز اداري ومالي وعسكري كامل توّجته العبادة السلالية بغية ضمان تنفيذ قرارات الملك وجم القوى المادية والأدبية في أراضيه بين يديه، وهو جهاز على قليل أو كثير من التعقيد لأنه يأخذ بعين الاعتبار الظروف المحليسة ، ولكنه يقرب من الكال أحياناً . وفي الحقيقة برهنت العبقرية اليونانية ، في الملكيات ، عن امكانات عقلية وتقنية فائقة .

غير ان الملكيات كلها قد أخفقت . وقد بدأ الانحطاط يدب فيها جميعها في أوائل القرت الثاني كأبعد حد ، وبرز ماديا في عجزها عن مقاومة قوة روما . فكان أمر زوالها المبكتر منوطاً بروما دون غيرها : ولم تضمن هذه أو تلك من الملكيات بقاء أطول الا بفضل تزددات روما فحسب . ولكن هذا الانحطاط يبرز أيضاً في حقول أخرى من التنظيم الملكي .

يجب الاعتراف هنا بأن الاغريق قد أخذوا على عاتقهم ، بسبب قلة عددهم ، وفي وجه الكتل البشرية التي كان من الواجب عليهم تحريكها وتطويرها ، مهمة ثقيلة جداً ، لا سيا على الصعيد الاجتاعي .

### ولغصت ولثراكث

# الاقنصاديات والجتمعات

لم تكن ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية دون ظروف الحياة السياسية تغيراً ، وانما الجدة الكبرى هذا هي توسيع النطاق الجغرافي المفتوح أمام مشاريع الاغريق والاتصال الذي أقيم ، للمرة الأولى في التاريخ ، وبهذا القدر من التاكف ، بين اقتصاديات ومجتمعات محتلفة في الأصل اختلافاً كلياً . هذه هي النتيجة المباشرة لفتح الامبراطورية الفارسية على يد الاسكندر، وقد أبقى عليها ، في جوهرها ، طيلة قرون عديدة ، خلفاء الفاتح . وقد شبه بعضهم حملة الاسكندر باكتشاف أمريكا الذي كان منطلقاً للأزمنة الحديثة . ولكن في هذا التشبيه بعض المالاة ، لأن الامبراطورية الفارسية لم تكن « أرضاً مجهولة ، للاغريق قبل ان يمسوا أسيادها . غير أن المقارنة بين الحدثين أمر ممكن من حيث انساع نتائجها وديمومتها في بعض النقاط .

#### ١ \_ العالمان

فقد أصبح هنالك عالمان متشاركان بفعل تفوق أحدهما العسكري. وقد اختلف اليونان القديمة وضعها وحاجاتهما الخاصة اختلافاً شديداً.

في العالم اليوناني القديم ، ظهرت بوادر الهبوط على الحياة الاقتصادية منذ منتصف القرن الرابع ، او اقله لم يعد هناك التئام حالص بين المجتمع وبين التطور الاقتصادي . فقد صعب على صغار الملاكين ، يوما بعد يوم ، ان يؤمنوا معيشتهم بتعاطيهم شخصيا زراعة أراضيهم الريفية . وغدت المنافسة بين المدن الصناعية أشد عنفا ، بينا غدت الطلبات الخارجية نادرة ، على اثر ظهور صناعات محلية ، لا سيا صناعة الخزفيات ، في ايطاليا وخلقيس وفي روسيا الجنوبية نفسها . وجاءت الحروب الخسارجية او الأهلية ، الى جانب ذلك ، تزيد البؤس وتساعد على ازدياد الارتزاق : فارتفعت ارتفاعاً تصاعدياً نهية السكان الاحرار في اليونان القديمة الدين لم يؤمنوا بعد ذلك في وطنهم معيشتهم ومعيشة عائلاتهم ، فأرغموا على المخاطرة مجياتهم في خدمة دول اجنبية ذلك في وطنهم معيشتهم ومعيشة عائلاتهم ، فأرغموا على المخاطرة مجياتهم في خدمة دول اجنبية

قد تكون أحياناً في عداد اعداء الاغريق . فلم يكن لهذه الازمة من حل سوى عن طريق ثورة اجتماعية او عن طريق العودة الى الاستعبار الذي توقف منذ قربين . فجاءت السيطرة المقدونية على المدن التي مزقتها المنازعات الداخلية تسد المنافذ أمام الثورة الاجتماعية . ولكن حملة الاسكندر فتحت الشرق أمام الهجرة اليونائية .

اختلف هذا الشرق اختلافاً لا حدود له .

الشرق

قامت فيه اراض بالغة الخصب استثمرتها منذ زمن بعيد استثهاراً جيداً جماهير مجتهدة نشيطة اعتادت العمل الذليل تنفيذاً لأوامر السيد : هذه الاراضي هي مصر وبلاد بابل، در تا الفتح الفريدتان . وقامت فيه مناطق اخرى اقل خصباً لزراعة الحبوب اعتمدت فيها جزئياً زراعة افضل تلاؤماً مع المنهاخ وضعف الموارد المائية وموجهة شطر زراعة الاشجار المثمرة ، الكرمة وشجرة الزيتون بنوع خاص : كالشواطىء المتوسطية في آسيا الصغرى وسوريا في يلاد الفرس ومنطقة البختيار التي لا بعرف عنها الشيء المحثير ، فاننا نعتقد على الاقل باستخدام مياه الينابيع والآبار فيها استخداماً دقيقاً لزراعة البقول والخضر . ولكن ما زالت ، بين هذه المناطق الزراعية المتطورة الى حد بعيد ، مساحات شاسعة بقيت الحياة الريفية فيها بدائية جداً غير مختلفة احياناً عن المظاهر الراعوية والبذوية .

ونشاهد التناقض نفسه بصدد الانتاح الصناعي . فكانت هنالك يد عاملة واسعة الاختبار لديها تقنيات ابعد تقدماً احياناً من تقنيات الاغريق تعمل في حوانيت المدن وحتى في المصانع الملحقة بالمعابد حيث الاشغال خدمية بنوع خاص ولكن القسم الاكبر من الامتراطورية الفارسية ما زال في مرحلة العمل غير المتقن بغية سد حاجات العائلة أو القرية .

وتوفرت المتجارة بعض الطرقات لسير القوافل والوحدة اللغوية التي تحققت في هذا الحقل كا الادارة لمصلحة اللغة الآرامية . ومن الثابت ان التجارة قد اتصفت ، هذا او هماك ، بعض النشاط ، لا سيا في جوار البحر المتوسط ، على الرغم من ان المرافىء اليونانية في آسيا الصعرى والمرافىء الفينيقية قد فقدت الكثير من اردهارها الماضي ولكن مناطق واسعة لم تول تعتمد في معيشتها اقتصاداً شبه مغلق ، منكشة على نفسها ، حاهلة النقد تقريباً . وكانت المعادن الثمينة متوفرة في كل مكان ، باستثناء الفضة في مصر . وقد ضرب الملك والمراربة الفرس نقوداً ، وبعض المدن التجارية ايضاً ، ولكن بكيات غير كافية . وكبيرا ما لجآوا الى تخرين المعادب الثمينة بشكل سبائك في حصون العواصم وبشكل مصوغات في القصور ومساكن الاثرياء والمعابد التي من النقود البونانية ، لا سبا التي نسقف بعضها « بقراميد » من الفصة والدهب . وعسلى الرعم من النقود البونانية ، لا سبا الاثينية منها ، التي انتشرت في بعض الاحيان بعيداً في الداخل ، كان الاقتصاد النقدى ابعد من ان يحرز الانتصار في كل مكان ويبرر اثره في إنماء اسكال تبادل غير المهابصة الاو لبة .

ويمكن القول نفسه عن التفاون الاجتماعي في الملدان التي احتلها الاسكندر. فكانت آسيا

الصغرى الغربية وسوريا وفينيقيا ومصر وبلاد بابل مناطق عرفت فيها الحياة الحضرية ، وهي على العموم قديمة جداً ، نهضة لامعة احياناً . غير ان هذه الحياة كانت في هبوط في كل مكان تقريباً . اضف الى ذلك انها لم تبد في كل مكان بمظهرها في اليونان . فالطبقة الكهنوتية قد لعبت فيها دوراً اعظم اهمية ولم تسيطر عليها قط فكرة وحدة المصالح بين المواطنين المتساوين حتى ولا مجر و فكرة المواطن . وقد خضع القسم الاكبر من الامبراطورية الفارسية خصوصاً لنظام اجتماعي آخر . فالنساس توزعوا فيها اجهزة ثيوقراطية مرتبطة بالمعابد اي بكهنتهم وحتى برؤساء كهنتهم ، او قبائل تخضع لرئاسات شبه اقطاعية تشمل ذوي الاخاذات والزعماء وتنتهي عند القمة بشخص الملك . وارت دت الفدادية اشكالاً مختلفة ، حتى العبودية احياناً في جوار المعابد ، وكانت عملياً نظاماً لكتل عمالية كثيرة ، كاكانت ، في كل مكان تقريباً ، نظاماً للفلاحين الملحقين بالاراضي التي يستثمرونها بمراقب الوكلاء . وقد شبته اغريق القرن الرابع المغلاحين الملحقين بالاراضي التي يستثمرونها بمراقب التشبيه عملا اعتباطياً .

كان العالمان مختلفين إذن . فهل كانا متكاملين يا ترى ؟ يمكننا اثبات ذلك طاجات الاغريق. فان اراضي واسعة الارجاء قد توفرت لنشاطهم وهجرتهم واستعارهم وتقنيتهم الزراعية والتجارية والهندسية والادارية . وكانت اليونان بحاجة الى الشرق لتأمين بقائها بكل ما في كلمة و الحاجة ، من معنى مادي . ومها كان من قلة عدد مرشديها الذين وعوا ذلك ، فانها قد شعرت شعوراً غامضاً بهذه الضرورة وانتهرت الفرصة السائحة . فما القول عن الشرق اذن ? انه لدن قابل للمعالجة غني بامكانات التطور . يقدم اراضيه وموارده الطبيعية ، وهو بحاجة لمرشدين كي يحسن استثبارها واستخدامها . ويقدم طاقات البشرية ايضاً . ولكن الخيار الذي سيتوقف عليه المستقبل يجب ان يتم عند نقطة الانطلاق . باستطاعة الاسياد الجدد ان يسيروا بهذه الطاقات البشرية شطر تطور مماثل لذاك الذي سبق لجدودهم اليونانيين ان قطعوا مراحله ، بغية اشراكها في الانتفاع بالخير ات الهادية التي سيكثرها المجهود المشترك . وباستطاعتهم ، مراحله ، بغية اشراكها في الانتفاع بالخير ات الهادية التي سيكثرها المجهود المشترك . وباستطاعتهم ، على نقيض ذلك ، ان يحاولوا حصر البلبلة الاجتاعية بالاحتفاط لانفسهم بفوائد استثبار اقتصادي على نقيض ذلك ، ان يحاولوا حصر البلبلة الاجتاعية ، ولكنه يكفي لسد حاجاتهم الحالية الملحة . المالية الملحة .

ان التجربة الهلسينية ، التي كان من شأنها ان تؤدي الى نتائج تفوق أهميتها كل تصور ، قد أضار ها تردد الاغريق أو أنانيتهم . فبمقدار رؤيتهم للحلسين واختيارهم بينهها اختياراً واعيا ولم يحدث ذلك باستمرار – قد اختاروا بالتفضيل الحل الثاني الذي كان يحد من نشاطهم . ولا ريب في ان الاسكندر كان آثر الحل الأول ، كا يبدو ذلك من الميول التي ينم عنها سلوكه الشخصي وأعماله السياسية حيال البلديين . ولكن العدد الأكبر من مرافقيه لم يخفوا استنكارهم ، فكان الاهمال ، بعد وفاته ، بصيب محاولاته الامتزاجية . ولم تعد هذه المحاولات الى الظهور الا في عهد متأخر ، تحت ضغط الظروف ، ودون هدف معين اجمالاً ، ولكنها لم تجر ، على كل

حال ، على النطاق الواسع الذي كان من الواجب ان يفرضه عدم توازن الظروف الجغرافية والبشرية . وهكذا فان الاغريق قد ألزموا نفسهم بعمل يتجاوز حدود طاقتهم ، لأنهم آثروا ، اعتداداً بتفوقهم ، الاستثار على الشركة .

# ٢ ـــ الاقتصاد والمجتمع في اليونان القديمة

لم تجن اليونان القديمة فائدة طويلة الأمد من استثار الشرق هذا .

#### ١ – التطور الاقتصادي

انصهرت اليوبان منذئذ في وحدة اقتصادية أعظم اتساعاً ، الى حد بعيد ، منها في السابق . وحدت المسافات وصعوبات النقل البري من مدى هذه الوحدة نحو الشرق . ولكن هذه الوحدة تضم مع ذلك ، بأقل تقدير ، المتوسط الشرقي بكليته – مع بعض التمديدات نحو صقليا وقرطاجة ، وحتى نوميديا ماسينيسا – حيث تسهل المواصلات البحرية وحيث نستطيع التأكد من مطابقة التطور في الأسعار . فالعالم اليوناني القديم يتأثر اذن بمنافسة بلدان ان لم تكن وجديدة » فان الطبيعة كانت لها أكثر سخاء على الأقل وتوفرت لها ، على كل حال ، يد عاملة الفت مستوى حياتيا متدنيا .

وثب الاقتصاد اليوناني في البداية وثبة قوية . فالحرب نفسها التي ترفــّقت البحبوحة الأولى نسبياً آنذاك باليونان وعاثت فساداً في البلدان الأخرى، وحاجات الجيوش المتنقلة ، التي تستهلك كثيراً ، والاضطراب وحتى الشلل التام أحياناً اللذان يصاب بهما الانتاج وتيارات المبادلات العادية ، كل ذلك ساعد على عودة الازدهار الى حـــين . وارتفعت أسعار كافة الحاصلات الزراعية والصناعية بسبب تضاؤل العرض وازدياد الطلب ونمو التداول النقدى بفضل ضرب المعادن الثمينة التي كانت تكنز في الشرق قبل ذاك العهد . أجـــل طرأت على الأسعار تقلبات كبيرة ومفاجئة . فكان لنشاط بعض المضاربين أثره أحياناً : من ذلك أب مرزبان مصر كليومينوس قد احتكر في أيام الاسكندر القمح المصري المعد للتصـــدير فأسهم بذلكُ في رفع أسعاره في جميع حوض بحر ايجه بغية تحقيق أرباح طائلة.ولكن هذه المضاربات لم تكن سوى ُظروف عارضة أُظهرت اتجاها عاماً نحو رفع الأسعار . ومن حيث أن اليونان تستورد القمح ، فانها قد تضررت من هذا القبيل وشكت من القحط . ولكن ذلــــك ليس لمستهلكين أوفر عدداً لا يعوزهم المال . أضف الى ذلك ان مسعاتها وعودة الجنود والمهاجرين اليها تنقل اليها قسماً من ثروات الشرق ، فتحصل من ثم على رؤوس أموال يساعد توفرها على انماء حركة الانتاج . لذلك عرفت عهداً من البحبوحة . ولكن هذا العهد لا يدوم عملياً الى ما بعد السنة ٢٨٠ ، أي الى ما بعد استقرار العالم الهليني . فحوالي هذا التاريخ قام توازن اقتصادي جديد وطابق الانتاج الحاجات وانتظمت التيارات التجارية . وان اليونان القديمة ، التي لم تضمحل الحروب فيها بل تعددت وغدت أشد قسوة ، لم تستمر بعدئذ المستفيدة الأولى ، عن طريق الرجال الذين غادروها ، من العالم الشرقي الذي فتحه الاسكندر أمام مشاريعها .

منذ السنه ٢٨٠ تقريباً تدنت الأسعار ، وقد دام هذا التدني حوالي ثلاثين سنة ، أقله للمنتوجات الزراعية التي ترتدي وحدها صفة الديمومة بطبيعتها ونوعها ، والتي يمكن بالتالي مقارنة أسعارها . وبعد منتصف القرن الثالث ارتفعت بعض الأسعار مرة أخرى . ولكن القسم الأكبر منها لم يطرأ عليه أي تغيير وبقي متدنياً . غير أن اليونان ، في كلا الحالين ، لم تستفد قط .

مزاحة الزراعة والصناعة المتدني الذي بلغته حيناً من الزمن وهي بالضبط ما تفتقر اليه اليونان. وليس لدى الريفيين منها سوى كميات فائضة قليلة للبيع . لذلك فان ارتفاع الأسعار لم يؤمن لهم الثروة بينا هو أضر بسكان المدن . فبرزت مشكلة التموين في مدن عديدة بشكل مستمص حاد . فاسند أمر حلها أو بالأحرى تخفيفها الى بعض القضاة وأثرياء المواطنين الذين تعهدوا ادارة أموال خاصة كثيراً ما تغذيها الاكتتابات وسعوا وراء زيادة الاستيراد وتنظيمه محاولين تأمين المواد الضرورية للأسواق وبيعها بأسمار معقولة للفقراء . وقد لجأ بعض الملوك الراغبين في اجتذاب احدى المدن اليهم الى اهدائها شحنات من الحبوب أو الى توفيرها لها بأثمان منخفضة ، لأن السخاء سلاح من اسلحة دبلوماسيتهم . ولكن مها كان من أرابة رجال الدولة اليونانيين ، فانها لم تقض على المشكلة التي تصبح مقضة عند اقل تغير مناخي او اقسل حدث عسكري . وقد اشتكى سكان مدن عديدة من غلاء الغذاء الرئيسي ومن الفاقة احياناً . وقد جاء على لسان احد الهزليين في اواخر القرن الرابع قوله ان الناس الجائمين في اثينا يتغذون الملا وهواء علىلا .

مقابل هــذا القحط في انتاج القمح ، اثبتت تربة اليونان جودتها لزراعة الاشجار المثمرة ، واهمها آنئذ ، كما في السابق ، الكرمة وشجرة الزيتون. ولكن الزيت لم يرتفع سعره عملياً بعد السنة ٢٥٠ ، واذا ما بدا بعض الارتفاع في سعر النبيذ ، وهو ارتفاع معتدل على كل حال، فهو لم يتناول نبيذاً تنتجه اليونان القديمة. ومرد ذلك الى ان زراعة هذه الشجيرات او النباتات الزيتية السنوية ، كالسمسم مثلا، قد نمت نمواً كبيراً ايضاً واتقنت في البلدان الشرقية . وتثبت النصوص النادرة التي لدينا ميزات طرائق الاستثار الريفي المعتمدة في اليونان الاوروبية او في الجزر . بيد ان ذلك لا يعني ان طبقة صغار الملاكين لا تتعنى ، ولا يوفر لها دخلا كافياً من اراضيها ،

ولم تكن الصناعة اوسع ازدهاراً .

فالاعتقادات القديمة لا تزال مسيطرة والطبقات الاجتاعية العليا لا تزال قليلة الاكتراث بها، غير ان هنائك ظروفاً كثيرة مؤاتية لها. فرؤوس الاموال متوفرة. والشرق بجاهيره العفيرة ، مهاكان من قدني مستواها الحياتي ، سوق تجارية لا تحد حاجاتها . ويكفي لتأمين هذه الحاجات باسعار تستحيل معها المنافسة ان تحسن وتستخدم ، بشكل آلات ، التطبيقات العملية التي توصل العسلم اليها حينذاك . ولكن الاغريق لم يسلكوا هذا السبيل . فبقيت الصناعة صناعة يدوية : لا بل اننا لا نعرف ، في بلاد اليونان آنذاك ، مصانع يدوية يبلغ عمالها الهائة والعشرون كا سبق ورأينا في معمل والد ليزياس .

ليس عجيباً من ثم ان تتحمل الصناعة اليونانية ، شأن االزراعة ، بصعوبة ، منافسة الشرق. فقد توصل الشرق الى ان يكفي نفسه بزيادة وتحسين انتاجه الخاص . فأقفلت السوق التي بسدا وكأنه فتحها . لا بسل انه توفق الى ان يصدر الى اليونان بعض مصنوعات الفخفخة التي توفرت له خاماتها او حصل عليها بسهولة . فاستحال الصراع ، او بالاحرى مجرد البقاء ، ما لم يسلتم الاغريق ببعض التضحيات في الارباح المعتبرة مشروعة حتى ذاك العهد ، أي ان حالة الصناعي او العامل الجرقد تدنت وكادت لا تفضل حالة العامل العبد .

أما المتجارة فما من ريب في انها نمت نمواً عظيماً اذا ما نظرنا الى مجموع المتوسط تطور التجارة الشرقي الذي تجتازه مبادلات لم يعرف لهـــا من قبل مثيلاً ، من حيث النشاط وللاتساع . ومن نافل القول ان هذه المبادلات لم تجر كلها خارج شبه الجزيرة اليومانية .

نلاحظ بالفعل ، في اليونان ، فقدان مركزية التجارة البحرية التي نزع مرفأ البيره من قبل الى المتدابها اليه ، فقد دبت الحياة في مرافىء صغيرة عديدة اقتصر نشاطها في السابق على المساحلة المحلية فنجحت في اقامة العلائق المباشرة مع البلدان النائية . غبر ان تجارة اليونان قد هبطت من حيث قيمتها المطلقة وقيمتها النسبية . وبعدت عنها الطرق الرئيسية للتجارة البحرية . فانحرفت نحو الجنوب بسبب الأهمية الاقتصادية التي أحرزتها مصر أ وازداد عددها بفضل بروز نشاط المدن اليونانية في آسيا الصغرى، ولم تتجه بعد ذلك نحو ما كان ، بمغالطة جغرافية ، بمثابة اللقلب

لبحر إيجه ، فتلاقت منذئذ ، بشكل أقرب الى المنطق ، في جزر السيكلاد نفسها . كان من شأن فقدان المركزية وانحراف الطرق ان سبّبا ، مجتمعين ، تأخر اثينا . وهــــذا التاخر واقع لا ريب فيه . فقد آتى مسافر تجول في ألحاء اليونان الوسطى في القرن الثالث على ذكربعض المرافى الصغيرة دونان يخصموفا البيره بكلمة واحدة وأشارالى وجود أجانب كثيرين في اثينا ولكنهم من السائحين والطلبة . أجل بدت الحركة المرفثية والتجارية وكأنها تتجدد في القرن اللاحق . فعاد الازدهار الى اثينا كا يتضع ذلك من ضرب النقود الوفيرة التي اشتهرت و بالطواز الجديد ، لأن رسم و اثينا ، فيها قد فقد طابعه التقليدي القديم . وصدر مرسوم عن الجمعية الدلفية يقضي بأن تقبل ، في كل مكان ودون مضاربة ، النقود الاثينية من قطع الدراهم الاولية . ولكن هذه النهضة في مدينة كانت العاصمة الاقتصادية للعالم اليوناني الكلاسيكي قد بقيت محدودة : فالنقود الاثينية التي انتشرت في الشرق انتشاراً واسعاً في عهد الاسكندر لم تشاهد فيه عملاً بعد ذلك .

#### وحلت مرافىء أخرى آنذاك محل مرفأ البيره .

فهنالك أولاً رودس ذات الموقع الممتاز ، جنوبي البحر الايجي ، على طريق ، هي محور حوض المتوسط الشرقي ، تبدأ من البحر الأسود شمالاً وتنتهي الى سوريا ومصر جنوباً . وقد اتضحت الهميتها منذ اواخر القرن الرابع بعد ان كانت وضيعة في اول امرها . فصد رت الزيت والنبيذ في القوارير الرودسية التي اكتشفت حتى في نجد ايران وفي قرطاجة . وجُمعت في مستودعاتها بنوع خاص منتوجات كافحة انحاء العالم المتوسطي التي تولت هي توزيعها . فأتاحت لها الأرباح التي جنتها الدولة والأفراد ، على غرار اثينا في القرنين الخامس والرابع ، ان تشيد الأبنية الفخيمة – ومنها « الجبار » الشهير الذي هو تمثال لإله المدينة « هليوس » اي الشمس وتتعهد اسطولاً حربياً يحسب له اعظم الملوك حساباً ، وتفرض سيطرتها على بعض الرعايا في المناطق الآسيوية المجاورة لجزيرتها ، وتبسط نفوذها على مدن كاريا وايونيا .

وبعد رودس بزمن، تأتي ديلوس في المرتبة الأولى. فديلوس هذه جزيرة صغيرة تعجز عن التوصل بنفسها الى القوة المادية. ولكنها جزيرة قائمة في قلب ارخبيل السيكلاد، وخصوصا جزيرة مقدسة ساد الاعتقاد بأن البضائع ورؤوس الأموال تكون فيها بأمن من اعمال القرصنة والحرب. خضعت فيا مضى الى حماية اثينا ثم حصلت على الاستقلال بانعام من احد القواد في اواخر القرن الرابع ، ثم عادت الى الحظيرة الأثينية في السنة ١٦٧ بانعام من روميا ، فغدت اذ ذاك ، بنوع خاص ، مركزاً تجارياً هاماً لأن روما جعلت منها في الوقت نفسه مرفأ حراً. منذ ذاك التاريخ توافد اليها التجار من كل البلدان ، لا سيا الآسيويون والمصريون والإيطاليون . وقد اعتمدها الايطاليون الأقوياء سوقاً رئيسية لهم في الشرق . وهم لم يبيعوا فيها بضائع كثيرة ولكنهم وظفوا رؤوس اموالهم واشتروا فيها المواد والمصنوعات التي كانوا يصدرونها الى الغرب . وكانت ديلوس ، على الاخص ، سوقاً كبيرة للرق، قد يباع فيها ١٠٠٠٠ عبد في اليوم كا يثبت ذلك سترابون ؟ وقد ابحر منها ، نحو مصائر جديدة وبائسة ، عدد كبير جداً من العبيد كا يثبت ذلك سترابون ؟ وقد ابحر منها ، نحو مصائر جديدة وبائسة ، عدد كبير جداً من العبيد

اليونانيين - اسرى الحروب واسرى القراصنة - والشرقيين الذين كونوا جماهير الفداديــين في صقليا وايطاليا .

يتضح من ذلك ان النشاط التجاري المستمر او المستعاد في اليونان البلقانية والبحرية تزداد سيطرة روما عليه يوما بعد يوم. ومرد يقظة ازدهار اثينا في القرن الثاني الى رضى روما بنوع خاصالتي لم تكن لتخشى بعد مدينة عديمة القوة تعيد لها ديلوس فتجعل هي منها قاعدة لعملياتها المالية في الشرق. وانحا جرى كل ذلك ضد رودس التي ارادت روما الاقتصاص منها لأنها لم تثق بأمانتها السياسية. وقد حاول موفد رودسي ، بعد انشاء مرفأ رودس الحر بزمن قليل ، اربيئير الشفقة في المجلس الروماني باعلانه ان دخل الجمارك السنوي قيد هبط من مليون درهم الى يثير الشفقة في المجلس الروماني باعلانه ان دخل الجمارك السنوي قيد هبط من مليون درهم الى فان تقهقر رودس قد سار سيراً مطرداً. وقد انتهى نشاط روما الى النتيجة نفسها في كل مكان آخر ، وفاقاً لكيفيات مختلفة وفي تواريخ على كثير او قليل من الوضوح وبصورة مباشرة او عير مباشرة . فان كورنثوس ، التي يبدو انها حافظت على نشاطها حتى ذاك التاريخ ، قد نهبها عير مباشرة . فان كورنثوس ، التي يبدو انها حافظت على نشاطها حتى ذاك التاريخ ، قد نهبها الاول ، دمرت ديلوس واثينا ايضاً : الاولى تدميراً كاملاً لن تنهض بعده ، على يسد انصار ميثريدات الذين أرووا فيها غليل حقدهم على الرومان ؛ والثانية تدميراً جزئياً بسيطاً على يسد ميثريدات الذين أرووا فيها غليل حقدهم على الرومان ؛ والثانية تدميراً جزئياً بسيطاً على يسد سيلا" الذي عاقبها بذلك على مناصرتها ملك البونت .

أكمل التطور الاقتصادي دورته حينذاك: فلم تبع اليونان القديمة الى الاجانب سوى دروس أساتذتها في الفلسفة والبيان والروائع الاصلية لفنهاالسالف أو نسخًا عنها ؛ وليست اثينا ورودس بعد ذلك سوى مدن جامعات ومتاحف ؛ واتجرت الاسكندرية والمرافىء الآسيوية مباشرة مع روما .

#### ٢ - الطبقات الاجتاعية

طبقة دري اليسار ففي كل مكان تقريباً بدا ذوو اليسار باعداد اكبر منها في العهد السابق. ففي كل مكان تقريباً بدا ذوو اليسار باعداد اكبر منها في العهد السابق. وقد شدد المؤرخ الكبير ميخائيل روستوفتزيف ( Rostovtzeff ) ، بحق ،

على نمو ما أسماه بكلمة « بورجوازية » الفرنسية. وان هذا التعبير لأفضل في الحقيقة من « الطبقة الوسطى » لأن تركيبها الاشتقاقي يلفت النظر ، على الاقل ، الى الصبغة المدنية و « المتمدنة » بجميع ما لهذه الحكمة من معان ـ التي يصطبغ بها اولئك الذين تعنيهم . وسنشاهد هـنه البورجوازية في مدن الملكيات الشرقية حيث يؤلف وجودها وتحقيقاتها وقائع قـد تكون أبعد تأثيراً . ولكنها تبرز وتنمو ايضاً في المدن اليونانية القديمة .

يجب ان لا نتكلم بصددها عن الثروات الكبيرة. فلم تتكون اذ ذاك ، كا لم تتكون من قبل،

ثروات طائلة ، و « النباب » المتموّلون موجودون في غير مكان ، أي في الشرق . وقد أوضح « بوليب » ان اعظم اغريق اليونان ثروة ، في اوائل القرن الثاني يملك ٢٠٠ مثقال (٢٠٠ ٠٠٠ فرنك في السنة ١٩١٤) اي بالضبط ما ملكه كالياس اغنى أثيني في القرن الخامس . وتتميز هذه الطبقة بيسار كريم يسمح للشخص بان يعيش وتعيش معه عائلته ، وفاقاً لقواعد الاعتدال، دون فخفخة صاخبة ، ودون اهتام كبير للاعمال ، مع بعض العبيد البيتين الذين يؤمنون أعمال المسنزل .

فما هُو في الاصل مصدر هذا اليسار يا ترى? لا نعلم ذلك بزيد من التفاصيل، وليس باستطاعتنا سوى الاعتقاد بمكاسب تجارية ، وبنشاط مثمر ، عام او خاص ، في الشرق احيانا . فقد خلقت مهزلة ذاك العهد مثالاً جعلته موضوع تهكم هو مثال المتظاهر بالشجاعة أو بالاحرى قائد الجنود المأجورين الذي يتباهى بارباحه الضخمة في خدمة الملاك : انه انتقام البورجوازيين ، البشري ، من ضباط ضاجين متعجرفين يخدمون في الحامية الملكية المقيمة في حصن المدينة . ولكن هدا الانتقام يحمل على الظن أنه اذا كان لأحدهم جد من أمثال « بيرغوبولينيقوس » ، « المنتصر على مدينة محصنة » « فانه يهمله ولا يأتي على ذكره . ولا يشار كذلك الى جد طبيب أو محما أو استاذ : ويغلب على الاعتقاد ان هذه المهن الحرة ، مع انها اسمى اعتباراً من دي قبل ، لا تومن الازدهار الاقتصادي في اوائل العهد، ودخول رؤوس الاموال الشرقية المستلبة أو المضروبة الى اليونانية . وحين نضبت موارد الاثراء ، كان المهم الجوهري قد تحقق ، فتمكن الاغريق حينذاك اليونانية . وحين نضبت موارد الاثراء ، كان المهم الجوهري قد تحقق ، فتمكن الاغريق حينذاك المشاريع الزراعية وقسماً ضئيلا منها فقط في المشاريع التجارية . فعاشت البورجوازية في المشاريع الزراعية وقسماً ضئيلا منها فقط في المشاريع التجارية . فعاشت البورجوازية في المشاريع الزراعية وقسماً ضئيلا منها فقط في المشاريع التجارية . فعاشت البورجوازية في الحيان من المداخيل العقارية ، اما بتلزيم الراضيها واما باستثارها مباشرة .

ولم يرتفع قط ، في الحقيقة ، عدد افراد هذه الطبقة الميدورة الذين عاشوا في الريف . فالمدينة هي محل اقامتهم العادي. وهم الذين اداروا في الواقع شؤون المدينة حيث غدا المواطنون الفقراء لا يلعبون سوى دور عرضي . ومرد هذا التطور السياسي الى الغاء التعويضات في كل مكان حتى في اثينا : فقد امسى مجرد اسمها مجداراً ، او رمزاً ، كا يقول الكاتب « بوليب » في القرن الثاني ، لفوضى الحكم الجامحة . وقد قابل هذا التطور ، بالضرورة ، شيء آخر : فقد وجب على الحسكام ان يبرهنوا عن سخائهم ، ويكتتبوا للقروض البلدية ، ويقدموا ، على الاقل، سلفات لخصصات التموين بالحبوب ، ويتحملوا ، عن طريق الخدمات العامة كما في العهد السابق ، سفائه طريق الحدمات العامة كما في العهد السابق ، الحين لذ ذلك بعض النصوص، في ان ادارة المدينة ، وخصوصاً ادارة املاكها العقارية ،قد توفر

الارماح احياناً بفضل التلزيات الموافقة ?

من الطبيعي والحالة هذه ان يكون هنالك مثال بورجوازي معين وان يكون الأعلى: يكون له اثره في كل مكان . فالطبقة الميسورة نزعت الى سعة العيش المدينة والبيت وفاخرت بمدينتها في آن واحد .

تدلت المدن مادياً. فانتشر البناء في كل مكان : الحصون المتقنة والمعابد والمسارح والملاعب ويحلات الرياضة والاروقة وغيرها . وفي كل مكان ايضاً اعيد الاحتفال بالاعياد القديمة وقررت اعياد اخرى حديدة : الولائم العمومية ، المباريات ، الالعاب ، التمثيليات المسرحية . وعرفت هذه الاخيرة ، بنوع خاص ، شهرة ورواجاً يفسران شمول بناء المسارح وتنظيم فرق من الممثلين الممتهنين والمتنقلين اعني بها الاخويات المنتسبة الى ديونيسوس . وغالباً ما اقتصرت الفكرة الدينية الاصلية على مجرد حجة . واهتمت المدن اهتاماً كبيراً في الواقع بمنافسة بعضها البعض مدخها والألاهي التي ترفه بها عن حياة مواطنيها. فأصبح مثال اثينا القديم مثالاً مشتركاً عاماً.

وهكذا فان الماوك الهلتينين لم تعوزهم الظروف لاظهار سخائهم الذي ينطوي في الوقت نفسه ، من جهة اخرى ، على غاية دبلوماسية وعسكرية . فأسهموا بنفقات كل همذا البذخ . واسهموا بهائهم المالية او الفنية في تشييد الابنية حتى ولو لم يتولوا وحدهم الانفاق عليهما . وقدموا الزيت لمحلات الرياضة حيث يستهلكه الفتيان بكيات كبيرة للاعتناء بأجسامهم . واسسوا اوقافا تقوية او علمانية خصصت عائداتها لشتى المشاريع . وقد اخذ « بوليب » على المدن انها امتهنت كرامتها بتأدية واجب الشكر لهم عن طريق المراسم التقريظية واقامة التاثيل وحتى التكريم » الالحي » احياناً . وهذا مظهر غير نادر لتجاوب اشرنا اليه اكثر من مرة ، بن « الانعامات » و « عرفان الجمل » .

ولكن هذا الاسهام الحارجي ابعد من ان يكفي . فالنفقات الرئيسية مطلوبة من موازنات الجماعات التي تصاب بالارهاق والتي لا تبقى متاعبها دون انعكاس على الشؤون العسكرية والسياسية . فيتوجب على المواطنين الاغنياء القيام بتضحيات مالية تكافأ ، شأن تضحيات الملوك ، بالمراسيم التكريمية . وهم يقومون بها بداعي التفاني المخلص والمجد البأهلل . وتتزايسه الاوقاف المختلفة ، عن طريق الوصية او غيرها ، وتستثمر بشتى الطرق ﴿ البيع او التلزيم او الاعارة مقابل رهونات او استثار الدخل من قبل قيتمين يعينهم الواهبون او تنتخبهم المدينة . وهكذا تتكون يوماً بعد يوم انظمة بالغة التعقيد احياناً تتعلق بشتى مظاهر الحياة المحلية ، وحتى حياتها الاقتصادية ، الريفية والمصرفية بنوع خاص . وفي المدن التي يعطيها احد معابدها شهرة كبيرة خاصة ، كدلفي و دبلوس ، لا تتوقف اعمال التجميل في الابنية ويزداد عدد الاعياد ازدياداً مطرداً ، فيؤمن شطر كبير من سكانها ، بفضل تحضير هذه الاعياد وتهافت الحجاج اليها ، سبل معيشتهم . ولكن كل ذلك ، بطبيعة الحال ، عرضة للزوال السريم لانه تحت رحمة .

الحروب والانحطاط الاقتصادي . وقد بدأت الازمة فعلا منذ اواخر القرن الثاني قبل المسمح ثم اخذت تزداد خطورة حتى تنظيم الامبراطورية الرومانية التي ستؤمن البقاء لهذه الحضارة وتنشر مثالها لعدة قرون .

كان للمثال البورجوازي اثره الجلي ايضاً على صعيد الحياة الخاصة . فاذا جمّلت المدن ، فان المساكن الخاصة قد جملت ايضاً . ولم يكن البذخ رائد البورجوازيين لأمهم افتقروا الى الوسائل المادية الضرورية لتحقيقه . ولكنهم رغبوا ، بصدد رفاهية ولذة حياتهم العائلية ، في جو اوسع رحابة وأوفر هواء واجمل منظراً . لذلك فقد اتضح آنذاك ، في الاحياء الجديدة اكثر منه في وسط المدن القديمة ، مثال السيت المنظمة اجراؤه حول فناء تحف به الاعمدة : وهو مثال انقن درسه في ديلوس وانتشر في « بومبايي » ، اي في اكثر اجزاء ايطاليا انفتاحــــا على التأثيرات اليونانية ، وائر بعد ذلك في « مقصف » العهد الامبراطوري . وقد ازدان هذا البيت باللوحات الرحامية والرسوم والفسيفساء والتماثيل الصغيرة والتماثيل الكبيرة . وتموع اثاثه وتحسن نوعـــــــأ وشمل الاسرَّة التي نزَّل فيها العاج والمعادن الثمينة، والمشاجب، والشمعدامات، والمصوعات. وكان للأطعمة الفاخرة وبعض خمور الحزر وآسيا فيه تقدير عظيم ، في الولائم التي قضي قانون تقييد النفقات المفرطة ، في اثينا ، بتحديد عدد مدعويها بثلاثين شخصاً .

التربية. والثقافة

رافق هذا الاهتمام بالرفاهية اهتمام بالثقافة . وقد تجاهت البورجوازية المثل البورجواري الاعلى : الهليمية بالثقافة المجردة عن الغاية . وسهرت على تربية اولادها واقدمت راضية على الانفاق عليها . وكثيراً ما اهتمت المدينة بها بغية تنظيمها ــ وقد ارغمتها على ذلك بعض الاوقاف احياناً ــ ومراقبتها ، مع الها لم تتولّ الانفاق عليها الا في حالات نادرة . وقد عين قضاة خصوصمون لهذه الغاية . ومهما يكن من الامر ٬ فان المدارس٬ عمومية كانت ام خاصة ، قد ارتفع عددها ، كما ارتفع عدد محلات الرياضة وازدادت ، في اعلى الدرجات ٬ دروس البيان والفلسفة التي ألقاها اساتذة لم يستغرب احد ارتفاع اجورهم . واذا لم يفرض المثال المسلم به تعمقاً في المعارف فامه قد انطوى منذئذ على رشاقة فكرية حقيقية او اقله على رساقة في التعبير الشفاهي او المكتوب.

وقد حدث تغيير أكثر ظهوراً : لم تعد تربية البنـــات محصورة في الامهات وحدهن في الحرم الذي ليس له أي اتصال بالخارج . فهن على غرار اخوتهن يختلفن الى المدارس وحتى الى محلات الرياضة : ولم يعد مثل سبارطة امراً شاذ"اً على هذا الصعيد . فنتج عن ذلك ان حيــــاة النساء ٬ في الطبقة الميسورة، غدت اوفر حرية . اجل لم يتلق كثير منهن العلوم النطريةالعالية . ولكننا نعرف عدة شاعرات ، وليس الحديث ، بعدنــذ ، في الأدب والفلسفة والفن وقفاً على بعض المتحررات المتقدمات. فقيد بدأت اقتسارات الزمن الماضي بالتراخي . أجل لم تظهر سيدات المجتمع الراقي في الولائم، ولكن اصبح باستطاعتهن ان يخرجن الى المدينة دون ان يرافقهن

أحد ، وقد سمح لهن ازواجهن بالتقاء رجال غير انسبائهن . ولذلك فقد تطورت الاخلاق نحو ادب اسمى رقة : وتعود الى هذا العهد بعض عادات المجاملة ، كتقبيل الأيادي .

الطبقات الاجتاعية الدنيا الدنيا . ولكن المعلومات بصددها نادرة جداً كما سبق ورأينا اكثر المعلومات بصددها نادرة جداً كما سبق ورأينا اكثر من مرّة . غير انها كافية لاظهار تناقض بين مصيرها ومصير البورجوازية اعظم بروزاً منه في الزمن القديم . فقد تمتعت البورجوازية بقسط أوفر من اليسار وتأثر بذلك مثالها وحياتها العملية تأثراً سريعاً . اما الطبقات الاجتماعية الدنيا ، فإما استمرت في عيشتها الماضية واما عرفت ظروفاً مادية أشد قسوة — وهذا ما حدث غالباً — في ما يظهر .

تألم صغار الفلاحين والصناعيون المدنيون أيضاً بسبب منافسة حاصلات الشرق ومصنوعاته، واتجهت الاجور نحو الهبوط كا يتضح من حسايات قهرمة ديلوس المقدسة حيث يتقاضى نقياش الكتابات، مثلاً، درهما مقابل ١٠٠٠ و ١٣٠ حرفا في أواخر القرن الرابع، ومقابل ٢٠٠٠ حرف فيا بعد ، دون ان يهبط مستوى عمله في هذه الاثناء . ولكن الارباح ، حتى اذا نحن اهملنا مثل هذه الحالات القصوى ، لا تتناسب وتقلبات اسعار المعيشة . فان ارباح الزامرة أو «خادم» المعبد مثلاً ، أي ارباح غير اهل الكفاءات ، قليما تتجاوز ١٢٠ درهما في السنة ، يضاف اليها تعويض لباس فتصبح ١٤٠ او ١٥٠ . ولكن غذاء اليافع دون غيره يكليف ، شرط ان يكون معدلاً ، ١٥٠ درهما في السنة ٢٨٠ ، واذا ما هبطت كلفته الى ٥٠ درهما في السنة ٢٥٠ فانها قد ارتفعت بعد ذلك الى ١٣٠٠ درهما في اوائل القرن الثاني؛ وفي التواريخ نفسها تبلغ كلفة غذاء عائلة مؤلفة من اربعة اشخاص ١٠٠ و ٢٤٦ و ٢٥٨ درهما . لذلك كان العمل امراً واجباً على كل شخص في العائلات الوضيعة ، وعلى الرغم من تضافر هذه الجهود ، فان البؤس كان في اغلب الحيان شديد الخطورة . ويتضح لنا أمام هذه الارقام المشاغل التي واجهتها حكومات المدن بسبب ندرة واسعار الحبوب في السوق المحلة .

ويتضح أيضاً كيف ان مصادر الارتزاق اليوانية لم تنضب. ففي اليونان القديمة ، بقي الارتزاق، حتى اواخر القرن الثالث ، ظاهرة اجتاعية على نطاق هام ، استفادت منها الملكيات المقيمة في الشرق كل استفادة بمكنة . واذا ما هو اخذ يخف فيا بعد ، فليس السبب الرئيسي لذلك نقصان عدد المرتزقة . بل يجدر بنا ان نرى في ذلك نتيجة لنقصان طلب المرتزقة ، اما بفعل تراخي الروابط السياسية بين الملكيات واليونان ، وأما بفعل منافسة المرتزقة البرابرة وهم محاربون لا يكلفون كثيراً ولا يضنون بدمائهم ، واما ، خصوصاً ، بفعل افتقار الملكيات وضعفها. ولكنه من الجالي ان احتلال الاسكندر للامبراطورية الفارسية ، الذي اتاح للاغريق الهجرة باعداد كبيرة الى ما وراء البحر المتوسط ، لم يكن الدواء الناجع لهذا الداء ، لأنه له

### طويلة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في اليونان .

ان الصعوبة التي تعترض المؤرخ المعاصر تقوم في كيفية تعليل استمرار البؤس في بلاد اصيبت بمثل هذا النقص في سكانها . يجب علينا حقا ان نبحث عن سبب ذلك في ظروف م . فالنشاط الاقتصادي في هبوط على العموم: وهذا يستتبع نقصا في الحاجة الى م ولكن ديلوس التي جاءتنا منها اهم مصادرنا حول الاسعار والاجور تشذ في هذا القاعدة العامة ؟ فانه كان من شأن وجود معبد ابولون فيها ، وارتفاع عدد الاعياد زئرين من جهة ، والنشاط التجاري من حهة اخرى ، ان توفر فيها بسهولة سبل العمل لدين تعوزهم هذه السبل . لدلك يستهوينا ان ببحث عن التعليل في مبررات اخرى ، زدياد عدد العبيد وفي التنافس الذي يبين المضادة بينهم ، شأن الحررين ، وبين رار .

ضاً ، نتمنى لو ان لدينا معطيات واضحة ، ولكننا مضطرون لسوء الحظ للاكتفاء ثيرات .

ريب فيه ان العرض في اسواق الرق قد ازداد ازدياداً عظيماً، واتسع نطاق «التزود » الحبيراً ايضاً ؛ فالحرب والقرصنة اللتان ما رالتا على عنفها مو تنا بهم التجار . ولكن يد ابعد من ان تتدنى ، ان لم يكن في مناطق الاحتلال وراء الحيوش ، فأقله عند ع الاخيرة للمشتري المباشرة : فان رحلاً في شرخ الشباب ، دون ميرات تقنية خاصة ، يير الحرب ، يباع بد ٥٠٠ درهم تقريباً . ولم تتدن اسعار النقد ، كا يبدو ذلك منطقياً ، توزيع العبيد قد اتسع بقدار لا بل فوق نطاق التزود : فان روما وإيطاليا اللتان لم تين ، قد اشترتا العبيد ، في حوض المتوسط الشرقي ، منذ القرن الثاني قبل المسيح ، استمرار .

اليونان القديمية فلا يجوز الجزم بارتفاع عدد العبيد إلا في المناطق التمالية والتمالية كالأبير مثلاً ، بسبب حداثة عهد الحضارة المديية فيها . وليس ما ينبت ذلك في اخرى . اضف الى ذلك ان المزيد من العبيد الذين امتلكتهم البورجوازية، بعد ان دها و تكامل يسارها ، قد كانوا عبيداً منزليين بنوع خاص لا يرهق وجودهم ارباح احرار بل يخفف عن المرأة ، التي تتحرر ، اعباء الاعمال العائلية التي كانت تنهض بها . فيجب و الحالة هذه ان تكون الصلة بين العلة و المعلول اشد تـقيداً .

يجدر بنا ان ننظر الى حالتي العبد العامل لحسابه الحاص والعبد المحرَّر . فعلى هـذا ي بعض الضوء وثائق التحرير التي انتقلت الينا عن طريق كتابات المعابد ، لا سيا دلهى لت الينامنه اكثر من ألف وثيقة . وقد اخذالتحرير الفردي ، لا الجماعي الذي سنشاهده ، يشق طريقه الى اخلاق الاغريق . ولا يستلزم هذا التطور ، على كل حـال ، ازدياد

عدد العبيد: بل يدل غالباً ؛ بصرف النظر عن نمو روح التساهل ؛ على ان سيد العبد يستفيد من تحريره ؛ لأنه من النادر جداً ان يحدث ذلك دون مقابل مالي . والاعتقاد السائد هو ان الاله يشتري العبد من سيده ويعطيه حريته ضامناً تنفيذ شروط العقد: هـذا هو مصدر الحرص على حفظ نص هذه الشروط في الحرم المقدس .

اما في الواقع فقد قدام كل شيء بطبيعة الحال على الاتفاق السابق بين العبد وسيده . فالسيد يرضى بثمن وبظروف مختلف باختلاف الحالات النوعية التي لا نعلم شيئًا عن عوارضها . غير أنه من المفروض في العبد ، كي يستطيع دفع المبلغ المتفق عليه فوراً ، ان يكون قد جمع بعض المال وان يكون قد تصرف ، في عمله المتفاوت حرية ، بحد ادنى من الربح . فان العرف الذي سمح للعبد بان ديعيش على حدة ، والذي عمل به في اثبنا قد عرف الانتشار والشمول ، في ما يظهر. ومن المفروض في العبد ايضًا ، حتى يرتبط بتعهدات وحتى يقوم بها على الاخص ، ان يكون متأكداً ، بعد تحرره وتصرفه بكافة ارباحه ، من ان يجد عملاً وزبنا . اليك مثلًا عبداً لم يسدفع شيئًا عند تحريره ولكنه سيدفع ١٠٠ درهم لمدة ١٣ سنة ؛ والسيك آخر يمارس ، في ما يبدو ، مهنة تغدق عليه الارباح ، يدفع على الفور ٦٠٠ درهم على ان يدفع ٢٠٠٠ درهم في المستقبل ، مع انه يعد بالقيام و بكل اشغال ، سيده؛ على اننا نرجح ان هذا الوعد لا يتناول من الاشغال إلا ما هو من اختصاصه ولحاجات عائلة سيده المباشرة فقط. ويغلب أن هذه التعهدات تنفذ بجذافيرها لأنها لم تلغ . واكثر من ذلك : فاننا نرى العبد المحرر نفسه في بعض الحالات ، بعـــد عشر سنوات تقريباً محرر بدوره عبيده : وهذا يعني انه استطاع ان يفي سيده حقه ويؤمـــن المعيشة لعائلته ويقتني عبداً ويسمح له بالعمل لحسابه الخاص . ولكننا نتصور ما يتطلبه ذلك من عناء ضار ومن حرمان يدوم سنين طوالًا ، ولا نستغرب المنافسة الشديدة التي يصادفها عامل حر لا يشجع مجهودًه مثل هذا الامل.

لا يغربن عن البال ، مع ذلك ، ان معظم هذه المعلومات لا تتناول سوى جماعات بشرية تعيش على مقربة من المعابد. ففي دلفي يؤلف الحجاج ومستشير و هاتف الغيب ومشاهد و الأعياد زبنا كثيرين يميلون الى الانفاق بسعة اوفر منها في محلات اقامتهم ويعطفون على ممارسة المهن الصغيرة والتجارات الصغيرة المزدهرة . لذلك يستحيل ان نعمم هذه الظروف الاستثنائية على كافة أنحاء اليونان . وليس تفسير البؤس عن طريق العبودية بالامر الاكيد ، ولو بسدا محتملا ومنطقاً .

اضف الى ذلك ، كما سبقت الاشارة ، ان الركود الاقتصادي والهبوط الاقتصادي اللذين يكو نان السبب الرئيسي للوضع المتعاظم خطورة في الطبقات الاجتماعية المتدنية ، كان من السهل تلافيهما لو ان الاغريق استفادوا من تفوقهم العلمي لتحسين تقنيات انتاجهم ، ومن وجودهم في الشرقي لرفع مستوى المعيشة عند طبقة البلديين ، أي لزيادة طلب أصناف الاستهلاك . ومن ثم

قان البورجوازية الهلينية قد وقفت في وجه مصلحتها الشخصية بعدم تحوير مثالها الثقافي وبعدم اكتراثها بالانتاج الصناعي ، ان لم يكن الزراعي أيضاً .

#### ٣ – الآفات والاضطرابات الاجتماعية

كانت نتائج هذا الوضع على جانب من الخطورة .

كان من شأن نوع معيشة واخلاق البورجوازية ، دونما ريب ، ان يكدّر تدني عدد السكان معاصري بريكليس لو انه ساد البلاد في ايامهم. وهو قد كدر ايضاً ، في هذا العهد نفسه ، رجالًا لم يمتهنوا تعليم الاخلاق ولكنهم عزوا اليه أحدى إحن اليونان التي شكوا منها بعنف ، اعنى بها تدنى عدد السكان . ولعل اشهر هؤلاء الكتّاب هو « بوليب » الذي عاش « نقص الرجال » ، موضحاً ما كان سببه في ما ارتأى : « نلاحظ اليوم ، في كافة انحاء اليومان نقصاً في الاولاد والرجال تقفر معه المدن ويشلُّ انتاجها ... أما السبب فواضح والدواء ففي أنفسنا . ان الرجال يعزفون عن الزواج وعن تربية اولادهم حبًّا بالتظاهر وحبًّا بالمــال وجبنا : فهم ، ان ربوا، لا يرّبون اكثر من ولدين حرصاً منهم على الحفاظ على الثروة وعلى تربيتهما في ظل حياة هانئة متخنثة . وهكذا فان الداء الخفي قد برز فجأة . فاذا لم يكن هنالك سوى ولد او اثنان على القول إن تلافي ذلك منوط بنا وحدنا ؛ اما بتغيير ما هو هدف التنافس بيننا واسا باعتماد شرائع ترغم على تربية الاولاد الذين يبصرون النور » . وقد حاول بعضهم احيانـــــــاً الانتقاص من اهمية هذه الصفحة باعتبارها بيانا اخلاقياً . قد يكون في ذلك بعض الحقيقة ، ولكنها تنطوي على اهمية لا تنكر .

انها تكشف عن استمرار عادة «اهمال» الاطفال حال ولادتهم التي انتشرت في العهد السابق. وانما هن البنات ، كما في العهد السابغ ، اللواتي يرفض الأب تربيتهن. فهل ان هذه العادة ، التي هي أشد خطورة في نتائجها العملية من تحديد النسل الاختياري ، قد أصبحت شاملة حينذاك ? ان بوليب يثبت ذلك ضمنيا ؛ ولكن الاسباب التي يعزوها اليها لا تتناول سوى الطبقة الميسورة ، وهذا هو العيب الاكبر في استدلاله . والحقيقة هي ان الطبقات الاجتاعية الدنيا تبدو متأثرة بهذه العادة المتفشية تأثر الطبقات العليا نفسها . فلم نر في وثائق التحرير في دلفي أي ذكر لعائلة كثيره الافراد بين الحررين . وقد اتخذت مدن عدة احتياطات لزيادة عدد مواطنيها بقبول الاجانب في هذه الدرجة الممتازة . وقد نصح ملك مقدوني الى احدى المدن التساليدة البلقادين بسيخاء روما في هذا الموضوع . وقد اقام الملك نفسه في مملكته جماعات من البرابرة البلقادين

« وأرغم جميع رعاياه على المجاب البنين وتربيتهم » كا كتب احدهم دون ايضاح الكيفية . وكان بوليب على علم بهذه السابقة حين اشار باعتاد مثل هذه الشرائع . ولكن رأيه ومشل فيلبوس المقدوني الخامس ، على ما نعلم ، لم يعمل بها في اي مكان . لذلك يتعذر نكران تدني عدد سكان اليونان منذ ذاك العهد ولامبالاة الحكام الشاملة تقريباً أو اقله عجزهم امام وضع كان يهدد بالخطر لا استقلال دولهم سياسيا وعسكريا فحسب، بل حيوية وحتى وجود حضارة يتباهون بها أيضا .

وعلى نقيض ذلك لم يتوصل بوليب ، في تحليل الأسباب إلا" الى حقيقة جزئية ليست أبعد الحقائق اهمية . ولكننا لا نستطيع إهمالها لا سيا وانه يعطينا في غير مكان تفاصيل دقيقة حول والتخنث ، واستهواء الأعياد والولائم . فعندما يتكلم عن البيوسيين – الذين لا يحبهم – في أوائل القرن الثاني ، يجزم قائلا : « ان اولئك الذين لا أولاد لهم يوصون بممتلكاتهم للأكل الفاخر والسكر ويجعلونها مشاعاً لأصدقائهم ، بدلاً من ان يتركوها لأنسبائهم . . . وأخذ كثير من اولئك الذين أنجبوا اولاداً ينفقون على الولائم معظم شروتهم بحيث ان بيوسيين عديدين أقاموا في كل شهر ولائم تفوق بعددها أيام الشهر » . هذا هو التشويه الحجم لحياة اجتاعية جعلت مطابقة لمشل أعلى في الرفاهية واللذة . وبديهي ان يصعب التوفيق بين هذه الحياة وواجبات العائلة المديدة الأفراد وان تفضي بالضرورة الى استحالة التعويض العددي الطبيعي عن جيل سابق بالجيل اللاحق . وكان الطبقات الدنيا أعذار أخرى كثيرة للتهرب من الواجبات العائلية المرهقة .

يتوجب علينا ، مع ذلك ، دون ان نتوقف عند الحقائق الاخلاقية المسلّم بهــا ، كما فعلنا ، ان نضيف شئاً الى تفسيرات بوليب .

ففي الدرجة الأولى كانت اليونان منطلقاً ، نحو الشرق الذي احتله وأداره ملوك يونانيون وانتشر فيه واستثمره الاغريق ، لهجرة عارمة حرمتها من عناصر فتية أي من اهم ابنائها نشاطاً وتدبيراً . ولا ريب في ان هذه الهجرة التي كانت في البدء على نطاق واسع قد خفت بعد ذلك رويداً رويداً ؛ ولكنها لم تنقطع قط انقطاعاً تاماً ولم يعوض المهاجرون العائدون قط عن المهاجرين النازحين . واذا ما نحن أغفلنا هذه الحقيقة استحال علينا إدراك التوازن في مجتمع كان « يربي » ذكوراً أكثر من البنات . فجلي ان الرجال هم الذين هاجروا بنوع خاص كمرتزقسة وموظفين وفنيين ومستعمرين واتخذوا لهم زوجات شرقيات .

ثم ان الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي عرفتها اليونان لم تبق دون نتيجة في هذا الجمال أيضاً. فقد ظهر أثر التأخر الزراعي والصناعي والتجاري في البورجوازية نفسها . وحين نضبت المصادر الطبيعية للاثراء رأت البورجوازية نفسها مرغمة على عدم زيادة عددها ، ان هي أرادت الحفاط على مستوى اليسار الذي بلغته ؟ ولم يكن من المستطاع عملياً ان تحافظ عليه ، بسبب هباتها للمدن ، إلا بانقاص عدد اعضائها وجمع ثرواتها بفضل الإرث والهبات عن طريق الوصايا.

ولكن الفقراء خصوصاً ، الذين لم ترافق مواردهم ارتفاع الأسعار ، اذا لم تخفض أحياناً ، لم يتمكنوا من العيش إلا بفرض الحرمانات على انفسهم ، وكان اقلها صعوبة مباشرة ، وبالتيالي أول ما يقبل به منها ، يستهدف الأولاد . وهكذا فان د نقص الرجال ، من حيث هو عالم ومعلول في آن واحد قدد زاد بدوره من انحطاط اقتصاد البلاد ، وذلك باقلال طلب السوق الاقليمية التي كانت هي في افضل وضع لسد حاجاتها .

هنالك آفة أخرى ، هي نتيجة تنحدر مباشرة من بؤس الوضعاء ، الاضطرابات الاجتاعية النبي ليس البينا ، اعني بها خطر الثورة الاجتاعية الذي ليس جديداً ولكنه ، بعد هدوء العهد الكلاسيكي ، برز مرة أخرى بمزيد من الخطورة الهائلة . انطوى برنامج ثوار القرنين السابع والسادس على بندين تقليديين : توزيع الاراضي والغاء الدين مده و دان النباذ المنابع والسادس على بندين تقليديين : توزيع الاراضي والغاء الدين مده و دان النباذ المنابع والسادس على بندين تقليديين : توزيع الاراضي والغاء المنابع والمنابع والمنابع

الديون . ويرى هذان البندان نفسها الآن اكثر شعبية من اي وقت مضى . كلاهما يستهويان الريفيين الذين ارغموا على مغادرة اراضيهم او يخشون ، بفعل الديون المتراكمة عليهم ، من ان يطردوا منها ، او حتى من ان ينتهوا الى السجن بفعل عجزهم عن الدفع . واذا كان فقراء المدن اقل اهتماماً للديون – اقل اهتماماً فقط ، لأن الفقير المعسدم وحده يعجز عن ان يتوفق الى من يقرضه مالاً – فانهم لم يهملوا الامل بأن يصبحوا يوماً ملاكين صغاراً .

غير ان هذا البرنامج الذي لم يفقد شيئًا من عنفه ، اضيفت اليه آنذاك مطالب تتعلق بالعبيد الذي لم يسبق في الماضي ان احيطوا بأي اهتام . قد يكون مرد ذلك الى التضامن في البؤس الذي يقويه انتساب عبيد كثيرين الى الاصل اليوناني كأسرى الحرب ومخطوفي القراصنة . ولكن الارجع انهم يمثلون قوة لم يأنف آنئذ احد من اللجوء اليها في ساعات حدة الصراع .

وهم الوحيدون ، على كل حال ، الذين لا يتجاسرون على الحركة . اجل قد تحسدت عرضياً بعض الثورات كما جرى في السنتين ١٣٠ و ١٠٠ في أثينا ، وفي السنة ١٣٠ ايضاً في ديلوس . ولكن هذه « الحروب الفدادية » المحصورة في المناطق التي كثيراً ما تخضع فيها جماهير غفيرة من العبيد لنظام شديد القساوة – كديلوس ، تلك السوق الكبرى التي تصدر الى الشرق البعيد دون امل بالعودة ، واثينا حيث لم تتحسن ظروف العمل في مناجم « اللوريون » – لا تحدث من جهة ثانية الا في عهد متأخر جداً : وليست سوى صدى الثورات التي اندلعت في صقليا وآسيا الصغرى في السنتين ١٣٥ و ١٣٣ . ولكن الحركات الثورية التي كانت من الخطورة بمكان هي تلك التي نهض بها الاحرار والعبيد جنباً الى جنب يوحد بينهم البؤس المشترك والحقد المشترك على الملاكين : وان هذا الاتحاد لجدة يعود الفضل فيها الى العهد الهلينى .

نم يكن لمثل هذه الاضطرابات دافع عقائدي على ما نعلم . اجل لقد نادى بعض الفسلاسفة بالمساواة بين البشر . ولكن هذه المساواة في نطرهم ، شأن حرية الشخص البشري ، كانت شيئًا داخليًا اكثر منه اجتماعيًا لأنها تتعلق بالقوة المعنوية الفردية اكثر منها بالنظام العانوني : فالرجل

العمل. وكذلك ، اذا وجد بعض المؤلفين لذة في وضع نظريات خيالية ، فان هسذا الفن الادبي الذي درج حينذاك ، لم يكن ليحر ك الجماهير. وهنالك بعض نتف لشاعر بلوبونيزي من القرن الثالث هي في الحقيقة فريدة من نوعها والوحيدة التي تنبض بروح ثورية في الادب اليوناني ؛ ففيها ان على الغني ان « يتقيأ » ، وان للتوزيع صفة إلهية ؛ ويتساءل عما اذا كان للإله عين خلد لأنه يعزف عن اخذ خيرات المرابي لاعطائها من يعجز عن سد جوعه . ولكن الشاعر ، سرسيداس، قد لعب دوراً دبلوماسياً وعسكريا ناشطاً ضد الثورة حين كانت على وشك النجاح ، بحيث لا يمكن اعتباره سوى مناصر التحق بها في الساعة الحاسمة . وبكلمة موجزة ، فسان الثورة للاجتاعية في اليونان قد افتقرت الى رئيس روحى من حيث انها افتقرت الى برنامج عقائدى .

الحر والغني قد يبقى دون العبد أن لم يكن سيّد نفسه . لذلك فأن مثل هذه الآراء لم تدفع الى

بيد انها ، في بعض الظروف وبعض المدن : قد وجدت رؤساءها اثناء العمل الثوري نفسه . وغالباً ما كان هذا العمل غير منظم ، ونادراً ما كان منسجماً وغير منقطع ، وقد تحطم ابداً على صخرة مقاومة البورجوازية والتدخل الاجنبي . وقام عند الايتوليين رجال سياسيون من المرتبة الاولى يقترحون الشرائع حول الديون ، فانتهوا الى الابعاد . وفي بيوسيا توقف سير القضاء عمليا لمدة حمس وعشرين سنة : فكان ذلك فوضى فاضحة جاءت جزيلة الفائدة للدائنين . ولو توفرت المعاومات لدينا ، لاتضح لنا دونما شك وجود وتملل حركة اصلاحية ، ان لم تكن ثورية ، في كل مكان تقرباً .

الثورة الاجتاعية في سبارطة خاصة جداً . ومعلوماتنا عنها اوفر منها في اي مكان آخر . سعت سبارطة تقليدياً وراء مثل اعلى لمساواة حقيقية بين المواطنين المتمتعين بحقوقهم الكاملة ، ولكن عددهم قد انخفض انحفاضاً هائلاً ، فغدوا سبعاثة فقط في اواسط القرن

كانت الازمة خطيرة جداً في سبارطة حيث تفسىر خطورتها ظروف

« المتساوين » . ولكن عددهم قد انخفض انحفاضاً هائلاً ، فغدوا سبعائة فقط في اواسط القرن التالث بعد ان كانوا تسعة آلاف في الاصل على الارجح . وقد ادّى الى هذا الانخفاض تحديد النسل الاختياري الدي هو النتيجة المحتمة غير المباشرة لتشريع حظتر على المواطنين كل نشاط مأجور ورصم بعدم الاهلية كل من يتدنى دخله الى ما دون حد ادنه قانوني . وادى اليه ايضا ارتفاع نسبة الوفيات في ساحات الوغى بسبب تقييد السبارطيين بقانون قاس جداً خساص بالشرف العسكري . وقد ادى اليه اخيراً انزال الذين يخالفون واجباتهم كمواطنين ، مها كان بالشبب ، لا سيا الفقر ، الى الفئات الدنيا ، فلم يبرز « نقص الرجدال » في اي مكان بروره في السبب ، لا سيا الفقر ، الى الفئات الدنيا ، فلم يبرز « نقص الرجال » في اي مكان بروره في

افضى هذا التطور ــ البليّة الى الانحطاط العسكري والى نتائج اجتماعية هامة . فالمساواة ، العملية او النظرية ، قد قضي عليها منذ زمن بعيد . وتجمعت الثروات ، بمــا فيها الممتلكات العقارية ، في العائلات المحظية ، ولا سيا في ايدي النساء ، الوارثات الغنيات . ولكن قيــام

سارطة .

الارستوقراطية الضيقة قابله في الجهة الثانية فقر بقية السكان . فكثيرون منهم كانوا مدينين مهددين بخطر الحرمان من الحقوق السياسية وبعض الحقوق المدنية ؟ وكثيرون بمن أصيبوا بهدا الحرمان راودهم الامسل في اعادة توزيع الاراضي الذي سيؤمن لهم حياة سبارطية حقيقية ويعطيهم حقوقاً لم يعتبروا انفسهم غير اهل لها . وقد دفعهم استياؤهم الى البحث عن حلفاء ان لم يكن بين العبيد القليلين عدداً في سيارطة ، فأقلت بين الفداديين الرسمين المتطرفين ، الذين كانوا يتوقون ، هم ايضاً ، الى وضع قانوني وادبي افضل . فظهر الاختار منذ اوائل القرن الرابع وافضى الى اضطرابات عنيفة في النصف الثاني من القرن الثالث .

كان الرؤساء في البعد ملوكا يتمتعون بشرعية نامة: « أغيس » الرابع و « كليومينوس » الثالث . فشل الأول بسرعة وحكم عليه بالموت . اما الشياني وهو ذو حنكة سياسية عرف كيف يرضي الزهو القومي ويبين الفائدة العسكرية من الاصلاح ويستثمر النفوذ الذي اكتسبه بانتصاراته ، فقد حقيق انقلاباً : فأمر بتقتيل القضاة وأبعد المعارضين. فاستطاع بذلك إلغاء الديون واعادة توزيع الاراضي وزيادة عدد المواطنين. ورفع عدد الجنود أيضا ووسم انتصاراته الخارجية وبدا قادراً على ان يعيد الى سبارطة عظمتها السالفة ، لأن العدو البلوبونيزي الرئيسي، الاتحاد الآخي ، قعد دب فيه الانهيار بانتقال العدوى الثورية اليه . ولم يتمكن الحكام الآخيون من التغلب على كليومينوس وإرغامه على الهرب إلا بفضل التدخل المقدوني الذي دفع المقدونيون غنه غالياً على كل حال .

مكذا أعيد النظام المحافظ الى سبارطة ولكنه لم يدم طويلا فعادت الأزمة أشد عنفا منيذ السنوات الاخيرة في القرن الثالث . وكان نابيس زعم العصاة الاول ، وهو رجل من اصل ملكي توصل الى الحكم بطريقة غير قانونية . وتمن المصادر التي لدينا والتي تكرهه في الروايات المحيفة عن قساوته حيال الاغنياء في سبارطة او في المسدن التي استولى عليها كأرغوس ، وعلاقاته بالقراصنة وقطاع الطرق المختلفي الجنسيات ، والانعامات التي أغدقها على اقل اتباعه اخلاقا حسنة . اجل يتراءى لنا ، من خسلال هذه البغضاء ، رئيس فظ ولكنه مدفوع الى القساوة بسبب الحرب الاهلية والخسارجية ، ومصلح جريء يتناول في اصلاحه ، لا الديون والاراضي فقط ، بل رؤوس الاموال المنقولة أيضاً ، ويرفع عدد الموظفين الى حد بعيد باختياره بين المرتزقة والفداديين الرسميين وحتى بين العبيد. فهل من استغراب والحالة هذه لما أثاره سلوكه من فضيحة ورعب في اليونان ، ولا سيا في الجوار القريب ، بين اولئك الذين يدعوهم بوليب ، المؤرخ الآخي ورعب في اليونان ، ولا سيا في الجوار القريب ، بين اولئك الذين يدعوهم بوليب ، المؤرخ الآخي سقوط نابيس . ولكنها اضعفته إضعافاً كافيساً لحرمانه من نفوذه . وما لبث ان مات قتلا ، فانتفت عن سبارطة صفة المنجم الثوري التي اتصفت بها طيلة نصف قرن .

تبين هذه الامثلة بوضوح كيف تكو"نت المعضلة الاجتاعية في اليونان الهلسينية : فهي لم تبرز يوماً منعزلة مستقلة بل متشابكة أبداً بعاضل سياسة . وبديهي انها تشابكت بالسياسة الداخلية لانها في جوهرها ،

المضلة الاجتماعية والمعاضل السياسية وفي الدرجة الاولى ، احد عناصر هذه السياسة . ولكنها تشابكت بالسياسة الخارجية ايضاً ، وهذا هو الدليل على خطورتها لان الخوف من العدوى قد لعب دوره في العلائق الدولية اكثر من مر"ة . فقد استفادت الدول العظمى ، الاكثر اتصالاً وثيقاً بالشؤون اليونانية ، أي مقدونيا وروما ، من البلبلة التي خلقتها هذه المعضلة : فساند الملوك المقدونيون ، دون سابق تصميم ، هذه النزعة هنا وتلك النزعة هناك ، غير مبتغين سوى المنافع الفورية واجتذاب الحلفاء ؛ اما روما ، التي ارتبطت دبلوماسيتها وجيوشها حينذاك بنسلاء مجلس الشيوخ دون غيرهم فقد أبدت نفوراً ظاهراً وفعالاً في أغلب الأحيان من كل ما من شأنه ان يمكر النظام التقليدي ولكنها تور"طت أحياناً في تسويات الملتها عليها الانتهازية .

كانت نتيجة ذلك الانقسام الذي قاست منه الامر بن طبقة الحسكام اليونانيين في كل مكانت تقريباً. فقد اضطروا ، في هذه الفترة أو تلك ، الى الاختيار بين مخاطر الثورة الاجتهاعية وبين السيطرة الاجبية ، وقد انحصرت مأساة بوليب وأصدقائه السياسين ، لا سيا بطله ومعلمه فيليبومين و آخر الاغريق » كما يتضح ذلك مما تبقى من مؤلفاته، في انهم لم يستطيعوا ، على الرغم من كل جهودهم ، التخلص من ضرورة هذا الاختيار . ففضل بوليب قبول السلطة الرومانية التي لا تقاوم . وصرف بورجوازيون آخرون كثيرون ، أخيراً ، النظر عن مصالح طبقتهم . ولكن المصيبة ، بالنسبة لاستقلال اليومان، انهم لم يقرروا هذا الاختيار في كل مكان وفي وقت واحد قبل ان يفوت الأوان: فقد أدى به انقسام البلاد الى دول كثيرة ومنازعاتهم القديمة والجديدة الى خوض المعركة الحاسمة بنظام غير موحد . ولم يقرر الزعماء الآخيون إلا في السنتين ١٤٧ و ١٤٨ و وحر روا وسلحوا ١٤٠٠ عبد . فقبلوا بذلك حلولاً آثر خلفاؤهم عليها ، فيا مضى، ضد رأي وحر روا وسلحوا ١٠٠٠ عبد . فقبلوا بذلك حلولاً آثر خلفاؤهم عليها ، فيا مضى، ضد رأي كيومينوس الثالث ، الحماية القدونية، وضد نابيس ، الحماية الرومانية . ولذلك لم يكن لتدابيرهم الصدى اللازم حين كانت لا تزال هنافك ملكيات عظمى قادرة على موازنة قوة روما .

بعد ان انتصرت روما على هذه الانتفاضة التي أعوزها التلاحم والعضد الخارجي وطدت حينذاك ، في كل مكان ، النظام الاجتماعي وسيطرتها . ولكن التسليم للأمر الواقسع ، في البورجوازية كما في الطبقات الاجتماعية الدنيا ، لم يتم إلا بكل بطء : ولا نامسه حقاً إلا في عهد الامتراطورية حين اتبح للبلاد ، التي اضعفها تناقص سكانها من جهة ثانية ، ان تعرف ، بالاضافة الى السلم ، ادارة لائقة ، وان تتوصل الى التوازن الاقتصادي باكال مواردها الطبيعية بفاضل استثارها السياحة وتصديرها الى الغرب الروائع الفنية والرجال الذين ثقفتهم حضارتها ، الاطباء والاساتذة والصناعيين اليدويين الماهرين .

# ٣ ــ الحياة الاقتصادية في الشرق الهليني

كانت الظروف مختلفة كل الاختلاف في الملكيات القائمة في الشرق. فمن الناحية الاقتصادية، زخرت

اراضيها الشاسعة والواسعة الأفياق بالمزيد من اللروات ، وبنوع خاص تانك الدرتان البتيمتان اللتان وهبتها طبيعة سخية العطياء وكيفها عمل الانسان الجليد طيلة آلاف السنين ، اعني بها بلاد مصر وبلاد بابل . ومن الناحية الاجتاعية ، ألتف الرعايا كتلا ضخعة ، لم يكن اللفرد فيها كبير اعتبار ، اعتادت الخضوع بانقياد الى اوامر السيد مها كان من امر متطلباته . لذلك فان المعطيات الاولية للاختبار الهليني قد تباينت تباينا كلياً في الشرق عنها في اليونان . وقد رافق هذا التناقض تناقض آخر اساسي في الظروف التي جرى فيها الاختبار . فبيغا بقي الاغريق في الميونان وحدهم لم يدخل عليهم عنصر خارجي آخر غير العبيد ، فانهم لم يؤلفوا في الشرق ، على المهموم ، سوى الطبقات الحاكمة وضباط الحيوش . اغريقيا ، اصلا وحضارة ، كان الملوك الذين التجهت انظارهم ابداً نحو الدونان . واغريقاً كان المهاجرون الذين اتوا يبحثون ، في ميا وراء المتوسط ، كبطانة وموظفين وفيين وجنود ومستعمرين وتجار ، عن فرص عمل او يسار مادي المتوفر لهم في بلادهم . وكان من شأن الاختبار ان يفضي الى نتيجتين قصويين على طرفي نقيض: اما استثار الشرق واما نشر الحضارة اليونانية فيه . وقد توصل في الواقع هنا او هناك الى هذه المناسجة او تلك . ولكن اتساع الشرق وتنوعيه يجعلاننا برى ، بين هذين النقيضين ، فوارق وسيطة كثيرة .

إسهام الاغريق لم يصب اليونان سوى النزر اليسير من عطاء الطبيعة. وكذلك لم يتساو إسهام الاغريق هذا العطاء في جميع مناطق الشرق: فقد قامت فيه جبال محدبة في غر الشرق الاقتصادي ومناطق صحراوية او بورية . غير ان المناطق الحصيبة لم تكن قليدة فيه : فنظر اليه فاتحوه بسببها نظرهم الى جنة نعم . فعمدوا او ال ما عمدوا الى النهب والتبذير ، ثم جاء الاستثار المنظم ، ورتكزا الى الاستفادة من الثروات الطبيعية وتجديدها وفاقا لتعاقب الفصول .

لم يكن كلّ شيء بدائياً في هذا المجال . ففيا خصّ بعض اشكال الحياة الزراعية على الاقل ، ولا سيا تلك التي استخدمت الري ، وحتى فيا خص بعض التقسيات المهنية ، ولا سيا صناعـــة النفائس والاقمشة والمصوغات والزجاجيات ، لم يكن الشرق دون اليونان تقدما ، لا سيا وان اليونان لم تعوّض عن كل تأخيرها على الرغم مما حققته من اقتباسات خلال العهد القديم. ومـــع ذلك فان كفة الميزان اليونانية كانت راجحة بشكل واضح . فاسهم الاغريق الى حدّ بعيد في غو الشرق الاقتصادى .

فقد وفرت سيطرة الملوك الهلينيين ، اولا ، ان لم يكن السلم الشامل ، فاقله سلماً اقل نقصاً . سبق للامبراطورية الفارسية ان تعرضت لاكثر من ازمة داخلية ، كانت بتائجها الثورات والحروب والضرائب . وحدثت ازمات اخرى زاد من خطورتها تنافس الملوك ودسائسهم وحملاتهم العسكرية وحتى غزوات «البرابرة» من امثال الغالمين الذين اتوا في اوائل القرن الثالث

وأستقروا في قلب آسيا الصغرى حيث غدا سجسهم شغلا شاغلا خطيرا للسكان المجاورين. ولكن الامن ، على الاجمال ، كان اعم منه في الماضي .

سهل هذا السلم النسبي عمل الادارة الخير". لم تبلغ الإدارة اليونانية يوماً الكمال التام ولكنها برهنت ، دون كبير عناء ، عن انها ادق من الادارة الفارسية وافضل منها فنياً : فلم ترتبط الادارة الفارسية عملياً ، في النهاية ، سوى المرازبة ، الاقطاعيين الايرانيين الذين تراخت رقابة الملوك الاولى عليهم . واستعادت بلاد بابل ومصر ، بنوع خاص ، النظام الطبيعي والتنظيم الضروري لحسن استعال مياه انهرها ولاستثار خصبها الطبيعي استثاراً منطقياً .

ترتب على الادارة اليونانية واجب اول طبيعي هو انشاء او اصلاح وسائل المواصلات. فبدون هذه الوسائل تصاب السلطة الملكية بالشلل ؟ وبدونها تتوقف التجارة أيضاً. فرممت الأقنية والجسور والطرقات التي تضررت كثيراً بفعل الاهمال والفوضى السابقين. وتتوفر لدينا ، في هذا النطاق وغيره ، المعلومات الكثيرة ، لا سياحيال مصر ، بفضل استخدام البرديات وحفظها : عناية بأقنية الري القديمة وحفر أقنية أخرى جديدة ؛ تجديد العمل في الاراضي المهملة ؟ توسيع الاراضي الزراعية ، لا سيا في الفيوم ؛ بناء الارصفة والسدود والأنابر والخازن ؟ اكال أو إعادة فتع القناة التي تصل دلتا النيل الشرقية بخليج السويس ؛ انشاء ورقابة طرقات القوافل التي تجتاز الصحراء العربية حتى البحر الاحمر ... الخ .

يدل هذا التعداد الممكن إطالته أن الملوك قد اقتصروا في أغلب الاحسان على ترمم أو متابعة عمل أسلافهم القريبين أو البعيدين ؟ فنحن نعلم أنه سبق للانسان، في عهد السلالات القديمة جداً؛ اناخذ يحسن في الفيتوم الاراضي الجديدة للزراعة. ولكن الاغربق أحدثوا أشياء حديدة أحياناً بفضل تقنية وعلم مهندسيهم الذين برهنوا عن مقدرتهم في بلادهم ووجدوا هنا الآن اليـــد العاملة والمال بوفرة كلية . كانت المرافىء بنوع خاص أحد تحقيقاتهم الرئيسية : مرافىء عديدة على كل الشواطىء حمتها وحسنتها انشاءات ضخمة احياناً على غرار رصيف ساموس الدى أحدث منذ القرن السادس. ولعل أهم نجـــاح في هذا المجال اساء مرفأ لا بل مرافى، الاسكندرية . فعند رأس حزيرة فاروس شيدوا برجاً يبلغ علوه ١٢٠ متراً تشتعل فبه نار براها البحارة على ابعد من خمسين كملومتراً ؛ وإن شهرة هسيدا البناء ، الاول من يوعه حتى ذاك الطريقة مرفآن واسعان مجهزان بالارضفة . كما وصلت احدى الاقنبة بحيرة داخليــــة بآلنــل . وهكذا فان المهندسين اليونانيين قد حققوا ، قبل المهندسين الرومان بزمن بعيد ، اموراً عظيمة اثارت دهشة العالم القديم وكانت له مثلاً يحتذي به . وفي هذه الامور دايـــل على عظمة اتساع بجهود التجهيز الذي بذله في الشرق اسياده الجدد والذي لم يلبث اثره ان برز في نشاط الحيــــاه الاقتصادية.

كانت اقامة المهاجرين الاغريق في الشرق وتأسيس مدن كثيرة جديدة كسبا آخر التجهيز الاقتصادي ، اقله من بعض الاوجه . فالاغريق ، على العموم ، وفروا الاجهزة الفنية لاستثار الموارد الطبيعية استثاراً اقضل . اما المدن فقد غدت اسواقاً ومراكز تجارية في مناطق كثيراً

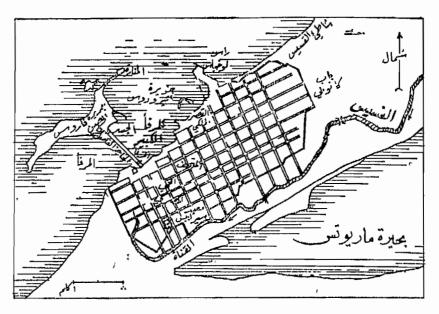

الشكل ٢٦ ـ الاسكندرية الهلينية القسم الاخير من القناة غير معروف ؛ ولا نعلم الى أي المرفأين كانت تنتهي

ما كانت محرومة منها . واشترى سكانها المحاصيل الزراعية من الارياف الجمياورة التي ارتفع انتاجها بفضل هذه الاسواق الجديدة ، بينا قدم صناعيو المدن الريفيين مصنوعات عملهم. فبلغت اراض كثيرة ، لا سيا في آسيا ، مستوى اقتصادياً ابعد تطوراً واعظم نشاطاً .

ادخل الاغريق ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وبفعل مجر "د و أجودهم وحاجاتهم واقامة العلاقات مع البلدان النائية ، طرائق استثار مجهولة ، او حسنوا الطرائق القديمة . فأخذت زراعة الكرمة تنتشر في كل مكان تقريبا ؛ اما زراعة شجرة الزيتون ، المتعذرة في وادي النيل ، فقد انتشرت الى حد بعيد في آسيا الصغرى . وقد اظهر ملوك عديدون اهتاماً بالغا لهينة ، الامور العملية . فاشرفت الادارة في مصر على زراعة الاشجار وقدمت بذار القمع الاجنبي المعتاز ؛ واصدر احد الملوك الى احد المقربين اليه بالسعي سعياً حثيثاً منظماً للحصول على موسم سنوي ثان ؛ واستحضر احد كبار الملاكين ، وهو موظف ذو نفوذ ايضاً ، من آسيا الصغرى ، اغناماً اصلة ورعاة اختصاصيين . وقد احتفى احد الملوك الاطاليين ، في جبال ة إيدا ، الحرجية ، التي استخرجت منها اخشاب وصموغ بطمية شهيرة ، بد « الصنوبرة العطيمة » التي يبلغ ارتفاعها ٢٠ استخرجت منها اخشاب وصموغ بطمية شهيرة ، بد « الصنوبرة العطيمة » التي يبلغ ارتفاعها ٢٠

متراً ودائرة جذعها ٧ امتار ؟ واشترى آخر ؟ بأسعار مرتفعة جداً ؛ خنازير ذات قسامات وأوزان استثنائية ؟ ونشر ملك ثالث « بحثا في الحدائق » مكرساً لعلم النبات وللاشجار المثمرة بنوع خاص . وكان لجميع السلالات مصانع ملكية حيث تعنى اليد العاملة الفدادية بانتاج مصنوعات الفخفخة التي تغدو في الاساس من انتشار الازياء . وكثيراً ما قورن هذا العهد بعهد المستبدين الواسعي العلم في القرن الثامن عثمر : ان ما يعرر هذه المقارنة خير تبرير هو عناية الملوك الخاصة بنعو دولهم الاقتصادي .

مها بلغ من جدة هذه الجهود وتنوعها ونشاطها ؛ فان تقنيــة اثر العمل السياسي على العمل الاقتصادي ما زالت ، بسبب بدائيتها ، ابعد من ان تكون فعالة في جميع الحقول . وان العمل في حقل النقد قد فاق اهمية ، بنتائجه العملية ، جميم الاعمال الاخرى : ويمكننا الكلام ، في هذا الجال ، عن ثورة حقيقية . فالشرق لم يستخدم النقود الا نادراً قبل الاسكندر؛ ولم تصرب الحكومات منها الاكميات قليلة : حتى ان النقود لم تكن متداولة في مصر عمليك . فالملائق التجارية مع اليونان واجور المرتزقة هي وحدها التي اوجبت استخدامها ، وقد قــــامت القطع النقدية الاثينية – بصعوبة ٤ كما هو طبيعي – مقام القطع النقدية المحلية النادرة . وكان هـــــذا النقص حاجزاً في طريق نمو المبادلات ، وبالتالي في طريق الانتاج . ولكن كل ذلك تبدّل تبدلاً السبائك المكدَّ مِن على غير جدوي في مستودعات الملك الفارسي والاواني والقرامد الذهبيـــة والفضية الموجودة في المعابد . ولكنهم لم يحققوا يوماً وحدة عيار ووزن النقود . فساد في آسيا النظام الاثنيي الذي اعتمده الاسكندر في مقدونيا ، بيها كان لمصر نظامها الخاص. غير ان تشابه النظام المصري بالانظمة الفينيقية والرودسية قد سهل العمليات الحسابية التي تسبق المبادلة. وهكذا فقد حذا الاطاليون حذو المدن اليونانية في شاطىء آسيا الصغرى وضربوا ، وفاقـــــاً للنظام الاتيكي ، قطعاً نقدية كثيرة تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم ولكنها توازي عملياً قطع الارممة دراهم المصرية؛ كما توازي قطع الثلاثة دنانير الرومانية.وقامت هنالك صعوبات اخرى كثيرة . فقد اضطر اللاجيون ، للحصول على معدن الفضة الذي افتقرت اليـــــــ مصر، للجوء الى سياسة تجارية. وقد طرأ على نسبة القيمة بين المعادن المضروبة ، لا سيما بين الذهب والفضة المستخدمين للعلائق الدولية من جهة ، وبين النحاس للتداول المحلي من جهــة اخرى ، تغييرات هامـــة عديدة . فقد انخفضت قيمة النقد النحاسي على الاخص في مصر حيث اكثر الماوك ، لتلافي عجز الخرانة ، من اصدار تلك القطع التي ألفها رعــاياهم البلديون فانتقلت النسبة الاولى ١/٦٠ بين الفضة والنحاس ، اكثر من مرة ، منذ السنة ١٦٠ قب ل المسيح ، الى ٤٠٠ وحتى ١/٥٠٠ . ولكن نتيجة سيطرة الاغريق ، على الرغم من هذه السيئات ، كانت عظيمة على هذا الصعيد . وقد ارتد الشرق جميعه الى اقتصاد نقدى ، بينا لم تعتمد مناطق واسعة جداً في ما سبق سوى الاقتصاد الطبيعي والمقايضة . وجلي ان التجارة قد وثبت بفضل ذلك وثبة كبيرة الى الامام .

الزراعة والصناعة

لذلك فان نمو الحماة الاقتصادية بما يلفت الانظار اذ إنها قد بلغت نشاطاً النشاط الاقتصادى: لم يسبق لها ان عرفته من قبل . غير ان المعلومات تعوزنا لوضع خريطة للمحاصيل الزراعية . فيجب علينا ان نكتفي بذبوع البشهرة الذي عبّر عنه آنذاك في ما يمكن ان ندعوه اليوم بالكلام السائر ، وبالصادرات التي من شأنها ان تترك مزيداً من الآثار في مستنداتنا . تفوقت مصر بوفرة الموارد التي حصلت عليها من ارضهــــا . وحري بنا القول انها تبدو متفوقة فقط لانه يجب علينا ان نأخذ بعين الاعتبار جهلنا المطبق حيال بلاد البختيار التي نرجح انها كانت كثيرة الانتاج ، وجهلنا شبه المطبق حيال بلاد بابل ، باستثناء ثروتها في زراعة النخيل والقمح . اما المملكة اللاجية فقد كان لديها كميات كبيرة من الحبوب للتصدير ؛ والمحاصيل الارضية الوحيدة التي اضطرت الى استيرادها ، الى جانب الخشب والمواد الصمغية الضرورية لاسطولها الذي لا وجود له في بلاد تفتقر الى الاشجار ، هي الخور المشهورة او زيت الزيتون المفضل على زيت النباتات السنوية كالسمسم او الخروغ. وتمتعت حينذاك اشجار فينيقيا وسوريا بشهرة ستستمر قروناً طوالًا . إما المنساطق الساحلية في آسيا الصغرى فقد اضطرت الى استيراد القمخ ، ولكنها باعت النبيذ اوالزيت والعسل ، بينا وجدت المناطق الداخلية في تربية الغنم تكملة لانتاجها الزراعي .

كذلك لا تتراءي لنا الصناعة الا من خلال صادراتها اي من خلال مصنوعاتهـــا التزيينية . وفي هذا الحقل ايضاً يتضح تفوق مصر الغنية بالمواد الاولية الثمينة وباليد العاملة الاختصاصة : فهي تبيع البردي الذي تكاد تحتكره احتكاراً؛ وتبيع المصوغات والعطور والمنسوجات والخزفيات برالزجاجيات والبرونزيات . ولكن فينيقيا تنافسها في اكثر هذه المصنوعــــات كما تنافسها ﴿ برغاموس ﴾ في الرق والخزفيات التي تقلد البرونز والعطور والمنسوجات التي تتخللها الخيوط الذهبية والتي تنتجها المصانع الاسطالية .

واليك مثلًا محسوساً ابلغ من هذا التعداد يريك وفرة الانتاج في الشرق . في اعقاب زلزال دمر رودس حوالي السنة ٢٢٥ قبل المسيح تسابقت كافة الدول الهلينية في اظهار بوادر السخاء نحو المدينة المنكوبة . فلنكتف بالهبات العينية التي ارسلها الملكان اللاجي والسلوقي فوراً او وعدا بارسالها في اجل قريب جداً . فقد قدم الاول ٢٠٠٠ ٠٠٠ ليتر قمحـــاً ، وكمية من الخشب تكفى لبناء ٢٠ مركباً و ٢٠٠٠ متر من عوارض خشب الصنوبر و ٣٠٠٠ ورنة من الدسار و ٣٠٠٠٠ قطعة قماش للأشرعة ، وقدم لاعادةصنع« الجبار ٣٠٠٠٠ مثقال من البرونز ، بالاضافة الى مساهمة ١٠٠ مهندس و ٣٥٠ مدير اشغال ، كما قدم ٤٨٠٠٠٠ ليتر قمحاً للمباريات المقدسة والذبائح و ٠٠٠ ٨٠٠ لتغذية بحارة عشرة مراكب . وقدم سلوقس الثاني من جهته ٬ بالاضافة الى عشرة مراكب مع عدتها ٥٠٠ ٥٠٠ ليتر قمحًا ، ود خشبًا وقطرانًا وشعراً تبلغ عدة عشرات الآلاف من الاذرع وعدة ألوف من الوزنات » . فيمكننا انطلاقاً من الهمية هذه الهبات ان نقدر اهمية الانتاج والصادرات.

النشاط الاقتصادي: الخاصة في الوقت الذي تطورت فيه . ففي المتوسط الشرقي عجزت التجارة التراعة والصناعة اليونانيتان عن الوقوف في وجه منافساتها التي لم يعوزها من قبل سوى التجهيز والتقنيات ، وهي التي وفرها لها الإغريق انفسهم . والشرق الذي

كفي كل هذا لتغذية ثجارة ناشطة جداً . ولكن التجارة قد فقدت ميزتها .

كان حتى ذاك العهد سوقاً لمصنوعات اليونان القديمة قد اقفل لأنه غيدا يسد بنفسه اغلب حاجاته . لا بل اصبح باستطاعته ان ينافس المصنوعات المحلية في اليونات نفسها . اضف الى ذلك انه تعليم كيف يلجأ مباشرة ، دون وسيط اجنبي ، الى المبادلات التي استلزمها فيائض انتاجه . فجاءت النتيجة ثورة تجارية حقيقية كانت أثننا اولى ضحاياها .

استمرت اليونان في الاستيراه ، أقله في استيراه الحبوب ؛ ولكن صادراتها تدنت ، ولم تعد تجارة بحر إيجه وقفاً على اسطولها . لا بل ان هذه التجارة قسد انتقلت بمعظمها نحو الشرق وأمست تسير في اتجاهين ، شمالي جنوبي وجنوبي شمالي ، بين البحر الاسود ومصر بمحساذاة الشواطىء الشرقية . واستيقظت المرافىء الآسيوية من سبات عميق ولعبت رودس دور الوسيط بفضل موقعها عند ملتقى كافة الطرق البحرية : وقد أطلق على جزيرة في أحسد مرفأي الاسكندرية اسم « انتيرودس » أي مقابل رودس . ولكن الاسكندرية ، بنوع خاص ، عرفت نشاطاً غسير مألوف غربي الدلتا . فبفضل تيار بحري قريب من الساحل حماها من غزو الرمول الرسوبية ، وبفضل اتصالها بالنهر الكبير الذي هو شريان مصر كلها ، غدت مرفأ مصر الوحيد ومركز جميم المبادلات الخيارجية . فكل ما يخرج من مصر أو يدخل اليها يجب ان يم في ومركز جميم المبادلات الخيارجية . فكل ما يخرج من مصر أو يدخل اليها يجب ان يم في

أرصفتها ، واليها تنتهي ومنها تتفرع الملاحة الداخلية التي كان من شأن سهولتها ان تفوقت مصر تفوقا عظيماً على منافساتها . كان عمر الاسكندر أربعاً وعشرين سنة حين أصدر امره بتأسيس الاسكندرية : ففي ذلك اليوم ، كما في أيام كثيرة من حياته القصيرة ، غير وجه ومصير العالم الذي تناوله نشاطه .
ولكن المتوسط لم يحدد افق الشرق التجاري . فالاسكندر قد وسع هذا الافق بالدفاعه

حتى تركستان ونهر الهندوس والخليج الفارسي . أجل كانت الفتوحات العسكرية عرضة لزوال سريع : فقسد اضطر خلفاؤه ، الى الشمال والشرق من ايران ، الى التخلي بسرعة عن بعض المناطق.وقد 'فقدت هذه المناطق النائية فقداً نهائياً منذ أوائل القرن الثاني ؛ ثم جاء الفارتيون من تركستان وتقدموا نحو الجنوب وأقاموا في بلاد بابل عازلين بذلك اغريق البختيار عن بافي العالم الهلكتيني . ولكن هذا التراجع السياسي لم يحل دون استمرار العلائق التجارية .

فقد اتاحت هذه العلائق للمتوسطيين الحصول على المصنوعات النادرة التي طبعت بطــــابــع العظمة حياة العلمية من الطبقات الاجتاعية . ربما كان من الممكن استحضار بعضها من افريقيا الوسطى ايضاً ، كالعاج والاخشاب النادرة ، ولكن نقلها عن طريق المحيط الهندي كان اسهل

منه عن طريق الصحراء او السودان . وقد وفر عالم الشرق الاقصى المنائي عطور وبخور البلاد العربية ولآلىء الخليج الفارسي ولآلىء الهند الحميلة والماس والحجارة الكريمة. ثم ظهرت الافاويه فأحرزت نجاحاً مطرداً . واستورد القطن بكميات ضئيلة ، والحرير ايضاً الذي فاق مساكانت تنتجه دودة برسية هنا وهناك ؟ وقد نسج الحرير في صور وفي جزيرة كوس فأعجب به كل ذي ذوق مرهف ولكنه اخذ ، يوما بعد يوم ، ينفسر الغيارى على الاخلاق . ولم يكن لدى العسالم المتوسطي شيء ببيعه بالمقابلة ، سوى الاقشة الملونة وانتاج صناعته الرائجة . ولا شيء من هذا يصد ببعداً على العموم ، على الرغم من توفر الادلة على وصول الاقشة السورية الى بلاد المغول . ولكن العجز يسد بتصدير النقود ، فتكون ن منذئذ وضع سيستمر حتى في العهد الروماني .

بيد ان هذه التجارة كانت جزيلة الفائدة لجميع المعنيين ، لا سيما للوسطاء ، على ما نرجح . الطرقات البها ، لتأمين الخامات الثمينة ولجني الارباح الطائلة من اعادة توزيعها او تحويلها . وقد تعددت هذه الطرقات. ولم تكن الطريق البحرية في ايدي الاغريق لأن اكتشاف الرياح الموسمية لن يحصل الا بعد زمن . فقد سيطر عليها البحارة العرب ، وحاول البطــــالسة توجيه معظم تجارتها نحو مرافئهم في البحر الاحمر ، وغالباً ما افلحوا في محاولتهم ، بينا عني السلوقيون ، في اقصى الخليج الفارسي ، بمرفأ « الاسكندرية خاركس ، التي سيطلق عليها فيا بعد اسم انطاكية. وكانت هنالك طريق برية تمر في تركستان وتبلغ بحر قزوين ثم تنتهي الى البحر الاسود بعد ان تجتاز اودية القفةاس : ويبدو انها قد اهملت . وانطلقت الطريق البرية الرئيسية من البختيـــار وانتهت ، بفضل القوافل الايرانية ، إلى بلاد بابل. واسس السلوقيون هنا مدينة «سلوقية دجلة» التي هي عاصمتهم الشرقية والتي استخدمت مستودعاً لكل البضائع التي تنقل براً او بحراً . ثم تفرعت الطرقات نحو الغرب . ولكنها تبعت كلها – بسبب قلة استخدام وادي دجلة وبلاد ما بين النهرين العلما — مرحلة مشتركة هي وادي الفرات الذي سارت فيه صعداً مسافات تتفاوت طولًا وقصراً . وقد افترق بعضها بسرعة عن هذا الوادي واجتازت الصحراء التي الحذت تزدهر فيها « مدن القوافل » واتجهت بخط مستقيم نحو مرافىء فينيقيا . وافترقت طريق اخرى عن الغرات في سوريا الشمالية واتجهت نحو انطاكية، عاصمة السلوقيين الغربية، ومرفأ «سلوقية بييريا». واتحيت اخبراً اطول هذه الطرق الي مناه وافسس بنوع خاص ، على بحر الجب ، مروراً في كملكما ووسط آسا الصغرى . فأثارت هذه النقاط المتوسطية إلى انتهت اليها الطرقات اطهاع الدول المختلفة : فقد تنازع اللاجيون والسلوقيون بعناد السيطرة عُليها . وكانت الغلبة للساوقيين طملة القرن الثالث . فسمطروا اذ ذاك على سوريا الجنوبية والشاطىء الفينيقي ، كما سيطروا على سلوقية بسريا حوالي ثلاثين سنة . اما في الشال ، فانهم قد أمنوا ، حسين لم يسيطروا مباشرة ، حماية او تحالف معظم الطريدة الساحلية في آسيا الصغرى . ثم قلب الساوقيون الموقف رأسًا على 

الفوضى النهائية ٬ بسوريا وفينيقيا. واستهدفت حروب كثيرة فتح او اقفال نوافذ آسيا على البحر المتوسط : فقد حرص الملوك على الاشراف على المرحلة الاخيرة من التجارة مع الشرق البعيسد بالاضافة الى العلائق المباشرة مع اليومان القديمة .

وفي ذلك ما يلفت النظر الى صفة بارزة من صفات الحياة رجحان السياسة على الاقتصاد: الاقتصادية في الملكيات الهلكينية . ففي كل الحقول تلقيى الملوك يضعون يدم على الحياة الاقتصادية الانتاج والمبادلات احتاثاً قوياً كانت ندجته نمواً عظيماً .

ولكن الدولة تدخلت في كل مكان لتوجيه هذا النمو توجيها يتلاءم ومصالحها .

كانت هذه المصالح ، في أغلب الأحيان ، أميرية ، بكل ما لهذه الكامة من معنى ، تستهدف زيادة دخل الضرائب او إقامة احتكارات لمفعتها الخاصة أحياناً . وكاتت أحياناً تجارية أيضاً تستهدف زيادة المخزون من المعادن الثمينة في أراضي الملكية . فان زيادة انتاج بضائع الاستهلاك لا تهم الملوك إلا بالنسبة لحاجات الاغريق الذين رغبوا في إرضائهم لاجتذابهم اليهم او لابقائهم على مقربة منهم ، ولكنها لا تهمهم بالنسبة للجهاهير البلدية . وكان المهم في نظرهم ، كاكان في نظر المستبدين المستبدين المستبدين من قبلهم ، الموارد والمصنوعات المعسدة للتصدير التي يجب الحصول عليها بأدنى سعر ممكن ، كي يستطيعوا التغلب على المنسافية . فلم يستهدفوا اذن رفع مستوى عليها بأدنى سعر ممكن ، كي يستطيعوا التغلب على المنسافية . فلم يستهدفوا اذن رفع مستوى شرط لسعر الكلفة المنخفض . وقسد سبق ورأينا ان هذا المفهوم الضيق كان نكبة للاقتصاد اليوناني ، فسبتب أيضاً ضعف السيطرة اليونانية على الشرق . فلم يكن الشرق ، في نظر الملوك ، سوى ارض للاستثار سعوا جهدهم ، بتحسين المناهج ، الى زيادة دخلها بغية زيادة وسائل عملهم السياسي. وقليلون جداً هم الملوك الذين لم يكتفوا بالدخل المباشر القريب ، بل فكروا بالمستقبل ولعلم الساوقيون دون غيرهم ؛ ولكن الهزائم التي منوا بها لم تسمح للمستقبل بأن يبرهن انهم ولعلم السلوقيون دون غيرهم ؛ ولكن الهزائم التي منوا بها لم تسمح للمستقبل بأن يبرهن انهم

لم يبلغ الاهتهام بالدخل المباشر القريب وتحسين مناهج الاستثار في أية ملكية ، ما بلغه عند اللاجيين . فقد اقاموا في مصر نظاماً يصح في تحديده التعبير « اقتصاد مباشر » بالتفضيل على « اقتصاد مو جه » ؛ والمقصود بذلك اضيق تدخل دولي مباشر لا يهتم إلا لجباية الاموال الاميرية . وقد مهدت الطريق امامه كل تقاليد البلاد الناشئة من الظروف الجغرافية نفسها التي فرضت وجوب مراقبة فيضان النيل والاستفادة منه الى ابعد حد ، وهو في الوقت نفسه علة ومعلول لانقياد الفلاحين المنظم . ولكن الملكين الاولين من الملوك البطالسة استفادا منه بصرامة منطقية ومرونة في الابتكار ودقة في التنظم تثير كلها دهشة المعاصرين الذين قطعوا ، على صعيد « الاقتصاد المباشر » ، المرحلة التي تجوز فيها الدهشة . فتوصلا ، لخير خزانتهم الاكبر ، الى التوفيق بين « التصعيم » والسلطة والرقابة والتلزيم والضرائب والاحتكار .

کانوا علی حق .

القسم الاكبر من مصر 'ملـــك المليك المباشر . يلزّم قطعاً صغيرة وفاقاً لدفتر شروط دقيق جداً ، ويستثمر ، فيما خص الرراعات الرئيسية ، وفاقاً لأوامر الملك . بجدد وزير الاقتصادكل سنة المساحة الواجب بــــذرها في كل مقاطعة ، اقله فيما خص القمح والنباتات الزيتية والكتان . ويوزع الموظفون الاوامر العائسدة للبذر بين المزارعين ويتأكدون من تنفيذها . وتسلُّف الدولة حبوب البذار . ويصدر الامر بجمع المواسم التي تحجز وتحزن في مكان عمومي تحت حراسة اشخاص مسؤر لين يصادرون في كل قرية. وهكذا تحصّل بالتفضيل حقوق الدولة بنسبة متساوية تحددها هي : إعادة البذار مع فائدته ، استيفاء المتاخرات المطلوبة للخزانة ، دفع الضرائب وقيمة التلزيم . ثم يرفع الحجز ويستطيع الفــــلاح التصرف بما تبقى له ... اذا لم يكن الصنف خاضعاً لاحتكار ما . وهنـالك في الواقع اكثر من احتكار ، لا على الحبوب ، بل على الزيت مثلًا الذي نعهم عن احتكاره الشيء الكثير بفضل بردي يحمل نص امر صادر عن يطلموس الثاني . ويتضح من هذا الأمر ان الحِبوب الزيتية يجب ان تباع كلها ، دون أي استثناء ، الى ملتزم وانه يحظر على الفلاخ ان يقتني في بيته هاوناً او معصرة او اي شيء آخر من هذا النوع . وتخضع العمليات اللاحقة كلها ، منذ نقــل الحبوب الى معصرة الزيت حتى بيع الزيت الى المستهلك ، مروراً بعمليتي السحق والنقل ، الى سلسلة من التلزيمات التي تفرض علمها الضرائب واعمال الرقابة التي تعاقب ادني مخسالفة بالجزاء النقدي . اضف الى ذلك ان الدولة تحدد السعر في كل مرحلة من هذه المراحل فتستطيع من ثم ان تعين حداً ادنى لأرماح الملتزمين. فنتج عن ذلك انه كان بالامكان الحصول على زيت الريتون ، مع انه مستورد من الحارج ، بسعر دون سعر الزيت المحلى بمراحل ٤ لو لم تراقب الدولة استيراده وتفرض عليه رسوماً مرتفعة جداً .

تعفينا هذه الأمثلة من استعراض الاحتكارات والضرائب التي لاحد" لها . وهي تظهر ، بما فيه الكفاية ، ان الحياة الاقتصادية كلها في مصر اللاجية ترتبط بالملك ، وان نموها لا يفيد سوى الملك . وقسد يؤدي رضى الملك ، الذي يظهر باقطاعات عقارية قابلة الابطال توجب استثار الاراضي الحديدة ، الى الراء بعض المقربين المحظيين . واستطاع الاغريق النشيطون الماهروں ، الذين لقوا كل ترحيب في المملكة ، ان يحصارا فيهما بسهولة على قسط وافر من اليسار . ام الجماهير البلاية فقد اضطرت الى العمل كي توفر لسيدها سبل اثبات سلطته وسخائه ، في حال انها لم تتأكد يوما من انها ستبلغ اوضع مستوى حياتي .

لم يبلغ « الاقتصاد المباشر » هذه الدرجة من الاحكام في الملكية الاطالية التي ارتفعت فيها، على كل حال ، نسبة الاغريق والشرقيين « المستغرقين » الذين يصعب تطبيق هذه الاساليب الشديدة حيالهم . غير ان اختلاف الاساليب لم يحل دون وجود نرعة عامة بماثلة . ان المشال اللاجي لا يمكن تحقيقه الا في ارض الفراعنة : ويبدو ان الاسطالين قد حاولوا الاقساتراب منه جهد المستطاع . فهم قد امتلككوا قسما كبيراً من السهول واستثمروها بواسطة فلاحين فداديين

يملونهم من ارض الى ارض كما يطيب لهم . واقتطعوا قسماً من الحصاد في الاراضي المقطعـــة للملاحين الدوماسين . وفرضوا اموالاً اميرية باهطة حتى على المدن الدونانية التي حدث ان حجزوا ممتلكات معابدها مقابل مساعدة سنوية للخدمة الإلهية . وكان لهم مصانع ملكية يعمل فيهــــا العبيد رحالا رنساء . وتصرفوا بمواد، خامية او مصنوعة، اتجروا بها او وزعوها لدعم دعاوتهم ودبلوماسيتهم . فلم تستطع الطبقات الاجتماعية الدنيا عندهم ، كما عند اللاجيين ، ان تشعر بأي تعمر في مصيرها المادي ، بفعل السيطرة اليونانية ، غير وطأه اداره اشد حرصاً على مصالح الملك المباشرة واكثر دقة في تحصيل مطالببها . لا نجد التراخي في هذا الجمال الا عند السلوقيين . ولا يعني ذلك ان هذا المئل الأعلى بالغريب عنهم . فمن حيث هم ملاكون كبار ايضاً ، فان لديهم وكلاء يراقبون اسنثار اراضيهم بواسطة فلاحين مرتبطين بها . وقد حصلوا ، اقله في بعض المناطق ، كبلاد بابل التي تتوفر لدينــــا المستندات حيالها ، ضرائب تستازم رقابة الاستخاص والمواشي والاشجار والحاصلات وكافـــة المبيعات. فلم يأنفوا اذن من رقابة النشاط الاقتصادي رقابة شديدة. ولكن اتساع رقعة مملكتهم قد وفر لهم دخلًا كبيراً دون اللجوء الى الرقابة التي لجأ اليها اللاجيون . لا بــــل ان مملكتهم اوسع من أن يكون ذلك ممكناً ؛ لانه يفرض عليهم اختصاصيين وموظفين كثيرين جــــداً . فاضطروا والحالة هذه الى تنازلات عديدة تاركين لجماعات بشرية مختلفة حماتها الاستقلالسة شريطة دفع ضريبة اجمالية سنوية هي رمز خضوعها , ويبدو ، حتى في الاراضي الملكية ، ان ادارة قرى الفلاحين لم تكن ضيقة ولا مزعجة . ونمتع ، بقسط اوفر من الاستقلال ، السكان المرتبطون بالامراء ذوى الاخاذات او بالمعابد التي يدير كهنتها « الارض المقدسة » ، وخصوصاً « القوميات » المحلية التي سارت في حياتها ، كاليهود مثلاً ، على شرائعها الخاصة ، اي وفاقـــــــأ لتقاليدها، والمدن ايضاً يونانية كانت أم غير يونائية. اجل قد يحدث ان تلح الحاحة الى الضرائب حاجته الى المال ، وضع اليد على كنز معبد من المعابد . ولكن ذلك لم يعتمد قاعدة ولم يصطبغ بصبغة النظام اللاجي : فليس ما يقبد عمل الرعايا اليومي بتنظيم دقيق معد ملا للتمهيد لمسا يشبه

### ٤ ـــ الاتصال بين المجتمعين

من المحتم ان يترك هذا الخلاف اثره في الحياة الاجتماعية . اجل باستطاعتنا ان ننظر الى هذه الحياة من زوايا عديده . ولكن الجدة الكبرى ، في هذا النطاق ، مردها الى دخول الاغريق بين الاجانب بنسبة متفساوتة الارتفاع . فقد برزت من ثم معضلة عظيمة الاهمية هي معضلة الاتصال ببن حضارات متباينة الجوهر واستساغة جماعة بشرية لجماعة اخرى وتبادل التأثيرات والانفعالات . غير ان معطيات هذه المعضلة تختلف اختلافاً كلياً اذا الملك شجتع هذا الاتصال وهذه الاستساغة او لم يشجعها .

مصادرة ارباحهم .

انما المقصود هنا هو المدينة اليونانية .

المدينة البونانية

والمواطمون الاصليون

لا يستطيع الملوك الهلينيون ، لاجتذاب الاغريق الذين لا غنى لهم عنهم

ولإبقائهم عندهم ، ان يكتفوا بتأمين الفوائد المالية لهم . فالاغريقي لا يشعر حقياً انه في جو"ه إلا كمواطن في مدينة ، اي ليس فقط كساكن مدينة تتوفر فيها بعض الابنية والتجهيزات المادية ، بل ايضاً كعضو ، بكل ما للكلمة من معنى قانوني ، في جماعة تدير شؤونها بنفسها : بهذا الشرط وحده يكنه ان يتوق الى تحقيق المثل الاعلى للانسان الذي يكن في جوهر مثله الاعلى للحضارة . ويهمنا هنا ، دون ان نعود الى امر العلاقات السياسية والادارية بين المدينة والسلطة المركزية الذي يطرحه هسذا المثل الاعلى على بساط البحث ، ان نستخلص نتائجه حيال المجتمع البلدي .

تريد هذه المدن ان تكون ديموقر اطية ، وهي ديموقر اطية في الواقع ولكن كا ان المبادى ، ذات الاهمية العالمية في الظاهر لم تتناف ، في المدينة الديموقر اطية الاولى التي هي أثينا ، مع وجود الاجانب المقيمين والعبيد ، كذلك لم ير الاغريق ، في المدن التي أسست في الشرق ، ضيراً في ان يوجد الى جانبهم في مدنهم نفسها ، سكان ينتسبون الى طبقة اجتاعية يعتبرها القانون متدنية . ومعظم هؤلاء السكان عملياً من البلديين المنقطعين للمهن المدنية الحقيرة وللاعمال الزراعية في الاراضي الريفية التي تمتلكها المدينة . ولهذا التخلف القانوني ما يبرره في نظر الاغريق التخلف الحضاري ، وقد وجسدت فيه غطرستهم ومصلحتهم ارضاء كافياً لكي ينتقلوا من فكرة الحضارة الى فكرة العند اليادي ن ، بالتحديد ، أدنى من الاغريق وعليهم ان يخدموهم كما يخدم العبيد اسيادهم . تلسك هي العقيدة الصافية التي طلع بها العهد الكلاسيكي والتي تركت رواسب عملية كثيرة في العهد المليني على الرغم من بروز مثاليات تناقضها تناقضاً كلياً .

ولكن الاتصالات تتم على الرغم من كل شيء . فالرجال بين الاغريق أنفسهم كانوا الى حد بعيد أكثر عدداً من النساء : فاقتضى في أغلب الاحيان السماح بالزواج المختلط . اضف الى ذلك ان الحياة اليومية جعلت الشرقيين الذين يعيشون في المدينة يحتكون ، احتكاكا على الاقسل ، بالحضارة اليونانية . وألف الاغريق في المدينة بورجوازية تسيّر الامور عسلى هواها ويقتفي الآخرون أثرها في اللغة والزي والعادات . وتوصل البلديون أحيانا الى دخول بعض الجمعيات والى ادخال اولادهم في الاندية الرياضية التي توزع فيها التربية اليونانية الاصلة . وفي الظروف الملحة ، كالحرب او تدني نسبة الاغريق مثلا ، استفاد بعضهم ممن تخلقوا بالاخلاق اليونانية من الترفيع رسميا الى مستوى اعلى بما فيه مستوى المواطنية . اضف الى ذلك ان الملك ، دون ان يتقيد بهذا الشرط ، قد لمس فيهم معاونين جليلي الفائدة فعطف عليهم ورفعهم احيانا الى اعلى المراتب .

كان قيام المدن اليونانية وتعددها ، بالضرورة ، اذن ، عاملًا قوياً من عوامل نشر الحضارة

اليونانية . ولكن ذلك لم يكن كله لمصلحة الملوك . فالمدينة تولت شؤونها الخاصة ، ممسا بسط جهاز ادارة الدولة ؟ ولكن ذلك لم يعف من مراقبتها وحتى التفاوض معها ، مما أخر تنفية الاوامر . ولم تنشأ ، ماديا ، اية مدينة حديثة الا بنفقات باهظة تتحملها في البداية الحزانسة الملكية . وكانت اراضيها تقتطع من الممتلكات المستثمرة لحساب الملك ، في حسال ان الرسم المسنوي الذي تدفعه يبقى ابداً دون دخل هسذه الاراضي فيا لو بقيت تحت تصرف الملك ؟ فاهيك عن الاحسانات التي سيرى من الموافق فيا بعد ان يتكرم بهسا عليها . ثم ان البلدي و المستغرق » كان مدعوا ، عاجلا أم آجلا ، الى ان يصبح يونانيا ، مما يوفر عليه بعض الواجبات المالية ويخلصه من العبودية الاقتصادية التي كان نظامه السابق يخضعه لها .

كان من ثم على الملوك الهلينين ان يختاروا احد امرين: اما ترسيخ نتائج فتح الاسكندر عن طريق تشجيع « الاستغراق » بتعمير مملكتهم على الطريقة اليونانية ، واما الابقاء جهد المستطاع ، لا سيا بتحديد انشاء المدن الجديدة ، على الحاجز الفاصل بين المجتمعين مع قوائد ذلك للخزانة الملكية . وبديهي انهم لم يختاروا كلهم حلا واحداً ، وباستطاعتنا ، انطلاقاً من النزعات الاقتصادية ان يستخلص نزعات السياسة الاجتاعية عند هذه السلالة او تلك . وهنالك في الواقع نزعتان : نزعة اللاجيين ونزعة السلوقيين .

## ١ – الحل اللاّجي في مصر

احتاج اللاجيون الى الاغريق ، شأن الملوك الآخرين ، فاجتذبهم الاغريق دالبلديون في مصر :
الله مصر بتأمين تسهيلات المعيشة لهم ، وبتوفسير اجور مرتفعة المدن ، اقله المدن الحيانا اذا كان هؤلاء الاغريق موظفين او عسكريين ، اقله لكبار الرؤساء بينهم . وقد اختلفت علاقات هؤلاء الاغريق بالبلديين خارج المدن عنها في المدن نفسها .

قامت في مصر بعض المدن اليونانية اقتصرت فيها السلطة الملكية ، التي وضعت لها نظسامها الاساسي والتي كان باستطاعتها تحويره ، على مراقبة الادارة التي هي مشتركة مبدئياً . وكانت الاسكندرية بين هذه المدن « على مقربة » من مصر لا في مصر نفسها . وألتفت هذه المدن ، من النساحية النظرية ، مناطق حر"ة داخل البلاد المصرية شعر الاغريق هيها كأنهم في بلادهم . وكان في عداد سكانها جماعات غير يونانية : أجانب وخصوصاً يهود جاؤوا باعداد كبيرة لا سيا وان فلسطين قسد خضعت للا جبين حتى أواخر القرن الثالث ؟ وبلديون أيصاً ، كا هو طبيعي ، فلسطين قسد خضعت للا جبين حتى أواخر القرن الثالث ؟ وبلديون أيصاً ، كا هو طبيعي ، وحدث من ثم في هذه المدن التطور المحتوم . فتأثرت المناصر عير اليونانية بسرعة بالحضارة وحدث من ثم في هذه المدن التطور المحتوم . فتأثرت المناصر غير اليونانية بل من تسريها الى اليونانية على الخطر جسيماً بفعل المجتمع اليوناني . وتتناول معلوماتنا الاسكندرية بنوع خساص حيت تجلى الخطر جسيماً بفعل

ئشاط الحركة التجارية التي توفر المزيد من ظروف العمل الحر. ولكن هذه المعلومات تكشف الستار عن دُهنية عامـة. فقد حرّ م الزواج المختلط بين الاغريق والبلديين وقسّم سكان المدينة الى فئات متميزة أخضع الانتقـال من احداها الى فئة اخرى لتنظيم شديد ليس الخداع معه بالامر اليسير. ولم ينسح حق « البورجوازية » بمعناها الحصري دون احتياطات حتى للاغريق العريقين. وما لبثت الاسكندرية ان أمست احدى كبريات مدن العالم القديم ، فأمست بالتالي أكثرها هياجاً بسبب وجود القصر الملكي فيها وما يستتبعه هـذا الوجود من صخب سياسي ، وبسبب تنافس الجمـاعات البشرية التي يبرز اتصالها اليومي الفوارق بين أوضاعها القانونية : وسببلغ هذا الهياج ذروته في القرون الاولى بعد المسيح في الاضطرابات المعادية لليهود.

وتقع مسؤولية هذا الوضع في المدر على الاغريق أنفسهم اكثر منها على الحكومة بسبب تسكهم بامتيازاتهم . ولكن الملوك من جهتهم يتحاشون زيادة عدد المدن اليونائية . فقد قام منها ، أولا واخيراً ، ثلاث في مصر : نوكراتيس ، المستعمرة القديمة على الدلتا ، والاسكندرية التي أسسها الاسكندر ، وبطولياييس ، المدينة اللاجية الوحيدة ، التي أدشأها بطليموس الاول في مصر العليا . ولا يعقل ان يكون الملوك اليونانيون قد اكتفوا بهذا العدد إلا عن قصد وتصميم ، للحدة من « استغراق » البلديين والحؤول دون قيام مناطق حرة كثيرة في مملكتهم تحد من سلطتهم المطلقة . فان رعاياهم يفلتون من أيديهم بعد ان يقيموا في المدن . لذلك بدا الابقاء على الوضع الاجتاعي لسواد المصريين شرطاً للابقاء على وضعهم الاقتصادي : فاللاجيون كانوا بحاجة الى يد عاملة يحصلون عليها ويسخرونها على هواهم .

ولكن وجد ايضاً اغريق في مصر في غير هذه المدن الثلاث . ولم يحدث شيء من حريتهم في الاقامة والانتقال . غير انمشاريع الدولة الاحتكارية لم تفسح سوى مجال ضيق لاقدامهم ومبادهاتهم التجارية . لذلك فان اكثر الذين عاشوا في الريف المصري لم يأتوا اليه من تلقاء انفسهم : فالملك الذي يقد و تفوقهم التقني قد اقامهم فيه لاعتبارات مختلفة . وقد استخدمت الادارة ، التي لا تعترف بغير اليونانية لغة رسمية ، عدداً كبيراً منهم حتى في مراتبها الدنيا . وقد اقطع بعض المحظيين منهم اراضي واسمة نشطوا في استثارها عساعدة قيمين يونانيين وفاقاً لمناهج افضل . واعتمد اللاجيون اخيراً على نطاق واسع نظاماً استعارياً عسكرياً لمصلحة الجنود اليونانيين في الدرجة الأولى .

ان هذا النظام يعفي الملك من دفع الاجور بين التعبئة والتعبئة . وله الفضل الاصافة الى ذلك في ابقاء رجال الجمدية الممتازين في مصر وفي حملهم على الزواج وانجاب الأولاد فيها . يبقى الجندي مرتبطاً بوحدة معينة من وحسدات الجيش تحت امرة رئيس معين ولكنه في الوقت نفسه يتصرف « بقطحة » ارض تؤمن له زراعتها أوده وأود عائلته وحتى أود حسامه اذا كان فارساً . وتتفاوت مساحة القطعة بتفاوت مرتبته ومركز الوحده التي ينتمي اليهسا .

وعلى الرغم من ارتفاع عدد هذه القطع في بعض المناطق لا سيا في الفيتوم حيث افضت الاعسال الى توسيع رقعة الاراضي الزراعية ، فانها قد كانت مع ذلك منتثرة هنا وهناك يخضع توزيعها لعاملي الترفيع والشغور : ونادراً ما عاد التصرف بها لشخص واحد ؛ كالم يكن من الضروري ، من جهة ثانية ، ان يتجاور فيها الجنود المنتمون للوحدة نفسها في الجيش ، وتبقى الارض مبدئيا ملكا للملك ولا يتصرف بها الجندي إلا تصرفاً مؤقتاً : عند وفياته تستعيد الادارة القطعة ويمكنها ان تسلمها لمن تشاء . ولكن تطوراً محتوماً أدى بسرعة الى التنكر لهذا الوضع القانوني. فالملك يكون سعيداً جداً في ان يبقى في القطعة الابوية ابن الجندي المتوفى شرط ان يصبح هو نفسه جندياً . وهكذا غدا الجنود رويداً يوصون بأراضيهم لأراملهم أو يرهنونها أو يبيعونها للغير : فأصبحت الارض المقطعة المجنود ، عملياً ، ملكاً خاصاً في النهاية .

وهكذا أقام الاغريق في أملاكهم في الريف المصري . عاشوا فيها بين البلديين ، وقد زاد من الاتصال بينهم انه تعذر تشييد بيوت جديدة كافية لجيع هؤلاء السكان الجدد . واستعمل الملك لاسكانهم حقه في المصادرة : ففرض على ملاكي البيوت ان يتنازلوا عن نصفها للجنود ، تنازلا مؤقتاً في البدء ما لبث ان اصبح نهائياً كتملك الارض المقطمة . واذا أدى هذا الرضع أحيانا الى تساكن حقيقي ، فانه كان أبعد من ان يجعل هذا التساكن ذا فعالية من حيث التقارب العنصري . اجلل لم يبغض المصريون الاجانب بغضاً مبدئياً ، ولكنهم رأوا في هؤلاء الجنود دخلاء يحرمونهم من قسم من بيوتهم ، وزاد في حقدهم التصادم اليومي المتعدد الذي يسببه الجوار القريب : ولم يرضوا مرغمين بهذا التدبير إلا بعد زمن طويل .

اضف الى ذلك انهم نظروا الى الاغريق نظرتهم الى من يجسم ادارة مزعجة متطلبة يثقل ممثلوها المباشرون والملتزمون مطاليبها بتجاوزاتهم ، ومن حيث ان البلديين ، من جهة ثانية ، فاقوا الاجانب عدداً الى حد بعيد ، لم ينتشر الاستغراق انتشاره في المدن . لا بل غالباً ما تأثر الاغريق أنفسهم بالاخلاق المصرية ، لا سيا وان الزواج المختلط الذي حرام في المدن ، قد سمح في الارياف في ما يظهر . ولكن نظاما شبه مدني خاصاً بمصر ظهر مع ذلك ببطء ، أقله في الارياف في ما يظهر ، ولكن الاقسام الادارية الهامة : بورجوازية حاولت الاحتفاظ بطابعها اليوناني بفضل جمياتها وتربية أولادها في الاندية الرياضية وبلغت تقريباً ما حاولته ، ولكن مكثر من الزيف والافساد .

من حيث ان الفلاحين لم يستغرقوا ، فانهم لم يخلصوا يوما لسلالة كانت أبعد من اللكية اللاجية ان تصبح سلالة قومية بسبب اعتدادها في الحرص على البقاء يونانية . ومهما بلع من امر انقيادهم السلبي ، فان هدوءهم كان منوطاً بالوضع المادي الذي يوفر لهم . وقد وعى الملوك ذلك ، وانسجاماً منهم مع المثالية الملكية ، من جهة ثانية ، أوصوا

و لا كن شتان بين النظرية والواقع لأنه قام يينها هو"ة لم يتح لتقنية الادارة اذ ذاك ان تزيلها . فلم تحل الرقابات على انواعها دون تجاوزات الموظفين ولا دون اختلاسات ملتزمي الضرائب أو الاحتكارات المسؤولين شخصياً عن كل نقصان والمقضي عليهم من ثم بالافلاس اذا ما برهنوا عن نزاهة كلية . ومن حيث ان النظام الاقتصادي والمالي كان مصمماً بحيث لا يترك للبلديين إلا الحد الادنى من كفاف العيش ، فقد Tل مصيرهم الى بؤس لا يطاق بفعل التجاوزات أو القحط وكلاهما لا مناص منها بين آونة واخرى .

أخذت الآلة بالصريف باكراً جداً. فلجأ الفلاحون المصريون ، بصورة فردية ومتفرقة أولاً واكثر تواتراً ثانيا ، الى ابسط وسائل الاعتراض : الاضراب . وليس المقصود بالاضراب رفض العمل والبقاء في المنزل ، إذ أن المملك حق المصادرة والسخرة ، بل الاختفاء أو الهرب الى مكات تجعلهم امتيازاته بمأمن من ملاحقة الشرطة ، أي الى أحد المعابد على العموم ، فحاولت الادارة مكافحة ذلك بالحد من الحق الممنوح للمعابد في الحماية وبإضافة قسم على عقود العمل بمتابعة العمل حتى النهاية « وبالامتناع عن الذهاب الى معبد إله أو مذبح ملكي أو مكان حماية أو مكان عصر ، ولكن ذلك لم يمنع انتشار المقاومة السلبة .

وقد حدثت في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني ، ثورات علنية في مصر العليا وفي الدلت . وكان مصدرها ، كما يقول بوليب ، غطرسة المصريين الذين ارتكبت الدولة خطأ في تسليحهم وتدريبهم كالجنود المقدونيين لمواجهة ضرورات الحرب ضد السلوقيين والذين نسبوا لأنفسهم الفضل في احراز النصر . ليس من ريب في ان هذه التدابير العسكرية كانت بمشابة اعلان الانتفاضات . ولكن سبب الانتفاضات البعيد العميق كان وطأة الرسوم على انواعها الستي اثقلت كاهل البلديين .

التف الثائرون حول زعماء اطلق بعضهم على انفسهم لقب الفرعون ، فعاقبهم اللاجيون عقابا صارما . ولكن ما ان تم اخضاعهم حتى عمد عدد من الملوك الى سياسة التنازلات ، لا سيا حيال الطبقة الكهنوتية التي اعادوا اليها امتيازاتها وتكرموا عليها بهبات سخية . ووسعوا مساحة الاراضي المقطعة للجنود المزارعين الذين من اصل مصري ، حتى دون الحاقهم بوحدات عسكرية ارفع شأنا عن طريق تغيير قوميتهم الرسمية . وخصوا ببعض الامتيازات المصريين الذين قبلوا بالاستغراق ، وقد بلغتنا اخبار بعض حالات ذات مغزى في هذا الجال . فاتخد مصري يدعى « نختسافيس » اسم « مارون » اليوناني ثم حصل على لقب « مقدوني » . وقد حصل مصري آخر يدعى ديونيزيوس — بيتوسارابيس على لقب « صديق الملك » . غير ان كل حصل مصري آمور استثنائية . فالسواد الاعظم لم يؤخذ بهذه المغريات التي لم تغره قط . ولعله لم يو في مثل هذه التنازلات سوى دافع آخر جديد للاستمرار في تعلقه بتقاليده .

وانَّا حدث من جهة ثانية أن ضعف السلطة الملكية المنزايد ، الذي أدَّى إلى الفوضي الادارية

وعقم الانظمة الشكلية ، ، قد خفف من الظلم الذي شكا منه الفلاح ، فانه قــد سهل في الوقت نفسه اختلاسات الموظفين التي ما زال الفلاح ضحيتها ، دونما ملجأ بعد بروز هــــذا الضعف . واستمر الهرب الذي غدا ، عند الريفيين المصريين ، تقليداً لم تقو روما نفسها على استئصاله .

يستحيل إذن نكران الفشل النهائي في كافة الحقول السياسية والاقتصادية والاجتاعية الذي منيت به الادارة اليونانية في مصر : وكان بوسع روما ان تقطف هذه الثمرة الناضجة المفتح ، قبل ان تقدم على ذلك بزمن طويل . والشيء الخطر في هذا الصدد هو ان اسباب الفشل كانت داخلية بنوع خاص : فالصعوبات الجدية لم تأت من الهزائم التي اوقعها باللاجيين العدو الخارجي، بل من داخل مصر ، لأن انضواء الرعايا لم يحصل . ورد بعض المؤرخين المتأثرين بالاقتصاد الحر هذا الضعف الداخلي الى مبدأ النظام المباشر والموجه نفسه الذي اعتمدته الملكية مشكلاً أعلى ولكنه لم يلزم باستمرار الانسان ولا الأشباء . ان هذا الاستنتاج مُغالى فيه اذا كان المقصود اعطاءه صفة الشمول والديومة . فالاقتصاد اللاجي لم يكن بعد ليستطيع الحصول والاعتاد على جميع الوسائل التقنية ، البشرية والمادية ، الضرورية لبلوغ الهدف . فالأجدر ان يرد هذا الالذي سام الله زيادة مواردهم المباشرة التي جنوها من احتلالهم ومن رعاياهم ، ولم يريدوا استخدام هذه الموارد الالمصلحة الملك وسلطانه الذي هو اداة سياسته الخارجية بدلاً من استخدامها لرفع مستوى حياة المصريين اي لضمهم الى الاغريق تحقيقاً لمصلحة هؤلاء واولئك المشتركة .

# ٢ – الحل الساوقي في آسيا

سياسة السلوقيين الاقتصادية

كانت سياسة السلوقيين ارحب آفاقاً . ولعلهم ادركوا مهمتهم منذ البدء ادراكاً يختلف عن ادراك السلوقيين . وهنالك حائلية عائلية على هذا التباين . في السنة ٣٢٤ ارغم الاسكندر ، في « سوزة »، ثمانين من

تقدم دليلا ذا مغزى على هذا التباين . في السنة ٢٢٤ ارغم الاسكندر ، في « سوزة »، غانين من كبار ضباطه على الزواج من نساء ايرانيات ، كا فعل هو نفسه . فكل الذين وصلتنا اخبارهم ابطاوا زواجهم بعد موت الفاتح ، متنكرين بذلك لسياسة الامتزاج التي ارادها الاسكندر ، ومرتدين الى عصبية عنصرية اكثر انسجاماً مع التقاليد اليونانية . ولم يشنّ عنهم سوى واحد فقط هو سلوقس نفسه الذي كان مدعواً لأن يؤسس السلالة التي كان القسم الأكسبر من آسيا الغربية من نصيبها . فهو لم يطلتق « افاميا » البختيارية او انه لم يطلقها الا في عهد متاخر ؟ واطلق اسمها على عدة مدن انشأها يكاد يوازي عددها عدد تلك التي اطلق عليها اسم والدت « لاوذيكي » ، كا سلم مملكته الى ابنسه انطيوخوس الذي انجبه منها . فلم يأنف السلوقيون « فيا بعد ، اقله في بعض الظروف ، من تزويج بناتهم الى بلاطات ثانوية في آسيا الصغرى او التزوج من بنات هذه البلاطات التي لا ريب في انها استغرقت باطراد ولكنها من اصل محلي ، لا سيا اسرة الد « متريدات » الايرانية ، اسياد كبادوكيا البونتية . وليس من ريب في انها مصاهرات اسرة الد « متريدات » الايرانية ، اسياد كبادوكيا البونتية . وليس من ريب في انها مصاهرات

مبالغتهم في المحافظة عليها انهم رأوا خير حل لها في زواج الملك من شقيقته . بيد ان الواجب يقضي بأن لا نبالغ في اهمية هذا التفرد من الوجهة العملية . وان هنالك في

دبلوماسية ، ولكنها تناقض بوضوح حرص البطالسة في العهد نفسه على نقاوة الدم التي كان من

الحقيقة اسباباً اخرى لسياسة السلوقيين : فهي لا تخضع لمبادىء مقررة في الحرية حددتها الوراثة خضوعها لضرورات ملحة . فالسلوقيون ايضاً يستهدفون الثروة للتمتع بالقوة . ولكن مساحة مملكتهم وعدد رعاياها ، وكلاهما يفوق مساحة وعدد رعايا مصر ، اتاحا لهم تأمين موارد كافية دون اثقال مطاليبهم . اضف الى ذلك ، وهذا هو الامر الجوهري ، انهم لم يحكموا ، شأن اللاجبين ، شعبًا واحداً ، واحداً بحضارته التقليدية ، ومرغمًا على الوحدة بوحدة ظروف المعيشة نفسها وبالنظام الذي تفرضه عليه الطبيعة . فليس ما يشبه دولتهم في اختلاف عنصرياتهـــا : الاغريق والاسيانيين والساميين والايرانيين ، وكلهم شعوب يختلفون جنساً ولغة وديانة وتنظيماً اجتماعياً ومستوى تقنياً ونوع معيشة . القوة العسكرية واتفاق الظروف هما اللذار. جمعا هؤلاء الرعايا المختلفين تحت سلطة سيد واحد . غير انه لا يعقل ان يتوق هذا السيد الى مراقبة حياتهم الاحزاء ، فاضطر اضطراراً لاعتاد اسالب اخرى .

نشر الحضارة اليونانية. فهم لم يروا فيها حضارة مثفوقة تقنياً في الحقلين الاقتصادي والعسكري فحسب ، بل العاد الاكبر المشترك الوحيد بين رعاياهم . اجل بقي امـــامهم أن يحوُّلوهم اليها. ولكنهم لم يخشوا نتائج هذا التحويل بل شجعوه وفاقاً لحطة مرسومة بالاقدام على انشاء المدن وبالتأثير على النخبة الاجتهاعية بين الشعوب البلدية .

بلغت جهودهم في سبيل « تمدين » مملكتهم على الطريقة اليونانية السلوقيون والاكثار من المدن شأواً بعيداً يقع في النفوس موقعاً جليلًا : وهم قد برهنوا في هذا المجال ايضاً ، وللأسباب نفسها ، عن تقيدهم بمثـــل الاسكندر ، ولكن بصورة اكثر ظهوراً واستمراراً منها في الزواج المختلط.ومن اشهر ما انشأوا مدينة« انطاكية – على – العاصي » في سوريا ، ومدينة « سلوقية – على – دجلة » في بلاد بابل . ولكنه من السهل علينا ان نذكر مدنًا اخرى كثيرة ، ويعزو التقليد الى سلوقس الاول وحده تأسيس ٥٩ مدينة : ١٦ انطاكية (على اسم ابيه ) و ٩ سلوقية و ٥ لاوذيكي النح ... اجل قد خف هذا النشاط بعد ذلك؟ ولكن انطيوخوس الرابع ، حوالى السنة ١٧٠ ، قد جدده بعض الشيء .

من الثابت أن الملكية قد سيطرت ، أقله في قسم كبير من القرن الثالث ، على الساحـــل الايجي في آسيا الصغرى الذي سبق له ان كان يونانياً أو مستغرقًا، وانها استطاعت بالتالي، بأكثر سهولة من المملكة اللاجية ، ان تجــــد الاغريق في اراضيها نفسها : فعند ما رغب انطيوخوس الرابع في توسيع مدينة انطاكية في بلاد فارس ، ارسلت له مدينة «مغنيزيا – على – مندريس» جمهوراً من المهاجرين المزارعين ، وهي نفسها التي ارسلت مهاجرين آخرين لتأسيس انطاكية في بيزيديا. ومن الثابت ايضاً ان عدداً من هذه المدن لم ينشأ من العدم، اذ كثيراً ما يقصد بالانشاء ابدال اسم او وضع ، او رفع مدينة بلدية راهنة الى مرتبة المدن اليونانية . ولكن مها بلغ من امر شكلية هذا الانشاء فانه قد انطوى دائماً ، اقله ، على اقامة سكان جدد ، اغريق او مستغرقين ، يكتسبون صفة المواطنين ويفقدون قوميتهم السابقة ، وما كانوا ، بالتالي ، ليرضوا بهذا التغيير لو لم يجدوا فيه افادة مادية ، اي ملكا عقارياً في ما يعنينا .

لذلك يجب الا تستسهل الصعوبات التي تنطوي عليها سياسة تطبق بمثل هذا الاتساع . فحق اذا لم تكن المدينة جديدة بالكلية - وهذا ما نواجه احياناً - فانها تخضع لبعض التجديد على الاقل : اذ ليس من مدينة يونانية لا تضم في وسطها أسواراً وحصناً وساحة عامة وشوارع ومعابد وأبنية عامة اخرى ؛ وليس من مواطنين اصليين دون بيوت واراض . وانما يقع عبء كل ذلك على الملك الدي يتخلى عن قسم من اراضيه ويتحمل نفقات التأسيس الأول . ولا نعجبن من ان يكون التصميم على مثل هذه البساطة - مربعات هندسية تتفقى على كل حال مع مبادىء التجميل الهليني منذ القرن الخامس - وان تكون قياسات الساحات العامة والشوارع موحدة تقريباً : ويجب ان نعتقد انه قد قامت ، في خدمة الادارة ، مكاتب دروس ومصالح هندسة عمارة نرجح ان مهامها كانت مرهقة لأنها حاولت ، بنجاح شبه دائم ، التوقيق بين الخطوط الرئيسية لتصاميم الموحدة وبين الظروف الخاصة بكل موقع . فكان المجهود المبذول عظيماً ؛ وعظيمة ايضاً كانت الكلفة التي جرت اليها ضخامته ومدته في الارواح والأموال .

وبالاستطاعة تقدير تجرد هذا المجهود تقديراً افضل ، اذا لم ننس ان المدينة ، من حيث هي مدينة ، تتمتع بحد أدنى من الحريات الادارية والسياسية احياناً . فالملك ينشىء المدينسة في اراض تخضع لسلطته المطلقة : فهو يتخلى اذن ، لهذه الغاية ، عن قسط من سيادته . وغني عن القول انه لا يتوخى بما يقدم عليه بحر د الحسارة . فالمدينة الجديدة التي يقيم فيها حامية عسكرية تؤلف نقطة دفاعية يتوقف امامها غزو الاعداء . ثم ان المدينة تدفع له الجزية ؛ فهي تنشط الحركة الاقتصادية في المنطقة المحيطة بها ، فتزداد بالتالي الموارد الاميرية عاجلاً أم آجلاً . ولكن ذلك لا يوازي ما ينطوي عليه قيامها من انتقاص السلطة الملكية التي تضطر لأن تحسب حساباً خهاز يتمتع بنظام خاص ، بعد ان تكون من قبل سلطة مباشرة . فتزول الإدارة المبساشرة ويصبح على الملك ان يلجأ الى الدبلوماسية حيال رعاياه انفسهم . وحيث كان يكفيه ان يصدر أمراً لفرض ضريبة جديدة او طلب قرض او جمع متطوعين ، اصبح عليه ان يبرهن عن كرمه او ان يركن الى الحيلة للاحتفاظ بتأثيره ونفوذه وان يوجسد التوازن في الاستقلال المنوح الرجهزة البلدية برقابة و وكيل » وان يحاول ضمان ولاء وخوف المواطنين كي يفوز بأيدهم في للأجهزة البلدية برقابة و وكيل » وان يحاول ضمان ولاء وخوف المواطنين كي يفوز بأيدهم في الأجهزة البلدية برقابة و وكيل » وان يحاول ضمان ولاء وخوف المواطنين كي يفوز بأيدهم في

حالة الحرب او ان يتلافي ثورتهم فقط . لذلك فان نظام المملكة نفسه قد تبليل وانقلب بفعل الاكثار من المدن . ولو ان « التحضير » على الطريقة اليونانية نفيذ تنفيذاً كاملاً لأدّى الى جمعية من الدول الصغيرة المستقلة المتحاذية لا يكون الملك فوقها سوى عنصر توحيدي مهمته

الابقاء على الوحدة وادارة الشؤون العامة اي الذبلوماسية والحرب. ولعل السلوقيين تاقوا الى هذا الهدف توقأ لاواعياً على الرغم من انه لا يغرى الملوك اصلا.

غني عن القولان النتائج جاءت والبورجوارية البونانية في آسيا متىاىنىة وفاقيا

للمناطق .

المدن السوثانسة

كانت المهمة على بعض السهولة في الشطر الغربي من المملكة ؛ لا سيما في السواحل المتوسطية حيث سبق للحضارة البونانية ان تأصلت فسها ٤ من ان يأتوا من المومان نفسها للاقامة

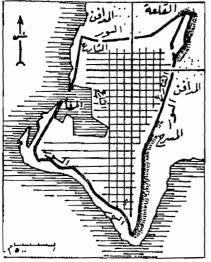

( وتعرف اليوم باسم اللاذقية )

فيها . فالواقع هنا لا يخيب الآمال . لذلك فان جميع المنطقة الغربية من آسيا الصغرى وساحلها الجنوبي وكيليكيا ، شرقى بجر ايجه ، قد غدت ملكاً للمدن الدونانسية ؛ ويجوز القول نفسه عن سوريا الشمالية حيث اطلقت على الجبال والأنهار والمناطق الطبيعية اسماء جغرافيــة مقدونية . في هذه المنطقة من سوريا ٬ وبين مدن اخرى كثيرة٬ شيدت انطاكبة٬ أشهر العواصم الملكمة٬ وقامت على مقربة منها ضاحيتها « دفني » حيث انشيء معمد الإله السلالي ابولون . وقد ازدادت اهمة هذه المدينة ، مادياً وسباسياً ، بعد أن ضاقت أراضي دولة الساوقيين الذي أصبحوا في النهاية « ملوك سوريا » فحسب : فىقيت حتى آخر العهد القدم احدى اكسبر عواصم الشرق المتوسطى ، منافسة الاسكندرية ومشتهرة بثروتها وبذخها، ونشاطها وحتى سجسها ، وملذاتها وحتى فجورها . وتابعت المدن الفينيقية القديمة ، ابعد الى الجنوب ، تلقيّي الحضارة اليونانيـــة الذي اقدمت علمه مخمرة منذ قبل الاسكندر . ويجوز التأكيد ان النجاح في كافة هذه المناطق عندما استلمت روما الارث السلوقي ، قد اتمته روما بحزم ، واليها يعود بالتالي بعض الفضــــل في تحقيقه .

يجب ألا نغفل ايضاً ان ساحل آسيا الصغرى الجنوبية وساحل فينيقيا وفلسطين قد بقيا في

السابق ، طيله قرن تقريباً في اوائل العهد الهليني ، في ايدى البطالسة وبإشرا خلاله تطبيق هذه السياسة . ويدل تناقض عملهم هذا لسلوكهم في مصر امه استحال على اي ملك الوقوف في وجه نشر الحضارة اليونانية حيث كشف التطور السابق ، التلقائي ، عن ان امكانات هذا النشر لها ما يبررها جدياً . ولكن السلوقيين قد بذلوا الجهود نفسها في مناطق اخرى ، مما يثبت انهم خضعوا لدافع غير ذاك الذي خضع له البطالسة .

ومع ذلك فان الظروف كانت اقل مؤاتاة في وسط المملكة وشرقيها . فلم يتوفر الرجال لمهمة على هذا الشأن في مملكة على هذا الاتساع . وقد نفر الاغريق من الابتعاد عن البحر ؟ كا ان طبيعة الحضارات المحلية وبميزاتها الخاصة التي لم يسبق لهم ان واحهوها من قبل قد زادت من شعورهم بابتعادهم عن بلادهم . بيد ان مدناً جديدة كثيرة قد انشئت في بلاد ما بين النهرين وبلاد بابل وبلاد سوزا وحتى في قلب ايران . اما المدينة التي عرفت اعظم نمو فهي «سلوقية على حجلة المؤسسة لمنافسة بابل التي أبعد شطر من سكانها لتكثير السكان في المدينة الجديدة . واعتبرتبا بل بسبب صبغتها الشرقية العميقة ، ابعد من أن يمكن نشر الحضارة اليونانية فيها ، مما لم يمنع الطيوخوس الرابع ، من جهة ثانية ، من ان يحولها هي ايضاً الى مدينة يونانية بعد ذلك بقرن ونصف . ولكن سلوقية – على دجلة ، في هذه الاثناء ، امست مركزاً تجارياً كبيراً ومستودعاً للتجارة مع الشرق الاقصى واحدى اكثر المدن سكاناً في العالم القديم . وقد دهب « بلين القديم » في القرن الاول من العهد الميلادي ، الى القول ان سكانها يبلغون ٠٠٠٠ . وهذا ما يوازي ، على الارجح ، سكان انطال المكندرية ، ولكنه دون سكان روما.

كانت النتيجة المباشرة والمموسة لهذه الجهود انتشار الاغريق في كافة انحاء المملكة . بيد ان نسبة توزيعهم بقيت متفاوتة فكانت مرتفعة هنا ومتدنية هناك ، على ان منطقة واحدة خاضعة للسلوقيين لم تخل منهم . واذا ما حدث ان وجدوا منعزلين ودون تنظيم ، فان ذلك لم يقتصر على المملكة السلوقية ، بل حدث في كافة المهالك الهلينية . كانت ابواب الشرق مفتوحة على مصراعيها امامهم ، وكان باستطاعتهم ان يتنقلوا فيه ويتعاطوا التجارة ويتملكوا الاراضي شأن الرعايا الآخرين ، شرط التقيد بالأنظمة ودفع الضرائب . اما ما يميز المملكة السلوقية عن مصر اللاجية ، فهو انهم استطاعوا من جهة ثانية ان يتلاقوا فيها في كل مكان ، منه البداية ، مولانين جماعات منظمة ، بصفة مواطنين لمدن تنعم « بشريعة » هي دستور يحدد حقوقهم وواجباتهم ، وسكان مدن تتوفر فيها المعابد والمنتديات الرياضية الضرورية للابقاء على حضارة يونانية يستطيعون ان ينقلوها بكل حرية الى اولادهم . وان ما لم يحصل عليه اغريق عواصم يونانية يستطيعون ان ينقلوها بكل حرية الى اولادهم . وان ما لم يحصل عليه اغريق عواصم وينانية يستطيعون ان ينقلوها بكل حرية الى اولادهم . وان ما لم يحصل عليه اغريق المدن السلوقية فوراً ودونما جهد .

كانوا اذن في الواقع ، منذ البداية ، بورجوازيين محظيين و"فر لهم تملك قطعة ارض يساراً كريماً ، لا باستثارها بأيديهم ، بل بمساعدة بعض العبيد او يد عاملة لا يدفعون لهــــا اجوراً مرتفعة . فكانوا بالتالي بورجوازيين يكادون يتساوون ، من حيث المستوى الحياتي ومن حيث ميولهم للحياة الجماعية والحياة الخاصة على السواء ، مع اولئك الذين انتسبت اليهم في الوقت نفسه الطبقة الحاكمة في مدن اليونان القديمة : فقد همهم كثيراً ان يتشبهوا بهؤلاء وان تتفوق مدنهم على مدن اليونان القديمة بفخفخة ابنيتها واعيادها وبشهرة مدارسها وفنانيها . وقد وصلوا الى مبتغاهم في اكثر من حالة ، بمساعدة العلوك او دونها ، اقله على مقربة من المتوسط . وهكذا فان ازدياد البورجوازية اليونانية وتفرقها في آسيا يمثلان احد تحقيقات العهد العظمى وحدثا اجتماعياً كانت نتائجه كبيرة الاهمية على الحركة الفكرية ، كا سنرى . بيد انه من الجلي ان السلوقيين ، بفضل سياستهم التحضيرية والتضحيات التي تحملوها في تنفيذ هذه السياسة ، ان لم يخلقوا هذا الحدث الاجتماعي الذي لاحت دلائله قبلهم ، قد اسهموا على الاقل اسهاماً بعيداً في الاتساع الذي اتسم به في مملكتهم .

على المدن اليوانية قبل، نشر الحضارة اليونانية. وقد بدا لهم اجتذاب الشرقيين الى حضارتهم الحاصة وسيلة لضان ولائهم . وهي وسيلة مريبة على كل حال لأن السلوقيين لا يستطيعون الزعم بأنهم الاسرة الوحيدة التي ينتسب اليها فاسيلفس يوناني ، ولأن زعاء آخرين ، اقله في بلا البختيار ، لم 'يقلهم السلوقيون على الرغم من انهم نظروا اليهم كمغتصبين ، قد استمروا في بذل جهود مماثلة . وقد صادف السلوقيون في النهاية متاعب سياسية حتى في المدن الملكية ، كالعاصمة انطاكية مثلا . فهل يستنج من ذلك ان مصلحة الحضارة اليونانية تغلبت ، عند بعض ممثلي السلالة ، على مصلحة السلالة نفسها ? ولكن المرجح انهم اعتبروا ان المصلحتين تتلاقيان ، عثلي السلالة ، على مصلحة السلالة قوية . وكان العدو الحقيقي ، العدو المشترك ، في منتظم والتكيف وفاقاً لمقتضيات تقنية زراعية عليا ، معترضاً بذلك ما تتوتى اليه كافية الحكومات ، اي النظام وزيادة الانتاج والمبادلات . ففي هذا الصراع ضد العاصي ، كانت المدينة افضل سلاح ، لا كمركز رقياة عسكرية فحسب ، بل كمركز اشعاعي تنتشر منه المدينة افضل سلاح ، لا كمركز رقياة عسكرية فحسب ، بل كمركز اشعاعي تنتشر منه العادات الواجب نشرها ، اي كقدوة واداة تحويل وارتداد .

جعل عدد المدن التي انشئت أو. حو"لت وفاقاً للطريقة اليونانية ، من المملكة السلوقية ، حقلاً اختبارياً واسع الأطراف صادف فيه كسب البلديين أدبياً ظروفاً أكثر مؤاتاة منها في مصر اللاجية . أجل لم يحصل كل البلديين المقيمين في أرض مدينة من المدن على المواطنية الكاملة . فان المنطقة الريفية التابعة للمدينة قد أمنت استفارها باستمرار لحساب الملاكين ، وهم مواطنون في أغلب الأحيان ، يد عاملة من الفلاحين الذين لم يطرأ على مصيرهم القيانين والعملي أي تغيير . وكانت في المدن نفسها فأات من السكان الى جانب المواطنين ذوي الحقوق الكاملة ، أي جماعات

ذات وضع أدنى كالأجانب المقيمين مثلاً. غير اننالم نر في أية مدينة آسيوية أنظمة أشد تدقيقاً وعداء لقطع الحدود القانونية منها في الاسكندرية . أجل كان الاستغراق بالفعل أمراً محتوماً بسبب الاتصال اليومي وبسبب الاطار المادي نفسه للمدينة ولكل ما يستازمه زخرفها البنائي ويدخله من عادات شأن المثال الانساني وبسبب الانسجام البيئي الذي كان بالنتيجة لمصلحة الطبقة المحظية الممثلة بالاغريق : كان التطور في كل هذا مماثلاً لذلك الذي حدث في المدن المصرية الثلاث . ولكن الاستغراق القانوني ، خلافاً لما جرى في هذه المدن ، قد تم ، في ما يظهر ، دونما صعوبة ، بعد جمل أو جميلين .

تكوّنت اذن في المدن طبقة من البلديين المستفرقين الذين رفعوا رويداً رويداً الى مرتبسة المواطنين أي أصبحوا رسميا من الاغريق . وقد استازم ذلك من جهتهم حمل اسم يوناني على اننا نرى ، في هذا الجال ، كيفيات كثيرة كان من شأنها تخفيف أثر الانتقال . فلدينسا أمثلة عن أشخاص عرفوا بإسمين واحد يوباني وآخر سامي . ولدينا كذلك أمثلا كثيرة عن أسماء يونايية مركبة يدخل فيها اسم أحد الآلهة ، وهي طريقة تسمية قلبًا لجأ اليها الاغريق وكثيراً مساعتمدها الشرقيون فيا سبق : وليست هذه الأسماء في الغالب سوى أسماء سامية محوّرة بعسد تثيل إله شرقي بإله يوناني . واستازم الاستغراق أيضا اعتباد الزى اليوناني والأخلاق اليونانية واللغة اليونانية : ونامس ذلك على كثير أو قليل من التمكن وخلوص النية أو من الشمول لأمن النساء لم يتأثرن كثيراً بالنزعة اليونانية لأبهن لا يخرجن كثيراً ويحافظن على التقاليد القديمة .

بيد ان الاستغراق ، عملياً ، كان شاملاً في أكثر من حالة لاسياً ببن الطبقات الميسورة التي كان لأبنائها متسع من الوقت للتردد على المدارس والأندية الرياضية . فتكوّنت بورحوازية من أصل محلي لم يكن لها وجود من قبل في القسم الأكبر من الشرق حيث كادت الحياة المدنية تفتصر على فينيقية وبلاد بابل ، وكان تكوّنها أسهل وأوسع منه في مصر . وقد توصلت الى الانصهار في البورجوازية اليومانية الأصل التي كانت مثالاً لغيرها واستطاعت بنعل تنظيمها ان تحافظ على حضارتها . وهذا ما يفستر ميزة التطور الاجتماعي في المملكة السلوقية : فان هذه المملكة قد السمت بالحضاره اليونانية بنسبة تحضرها أي بنسبة انتسابها الى الرورجوازية بنوع خاص .

اختلفت النتائج العملية اذن وفاقاً للمناطق أي وفاقاً لكثافة الاغريق والمدن . وحماءت النتائج جديرة بالاعتبار في غربي المملكة . فقد بلغ من تأثر مناطق واسعة في آسيا الصغرى بالحصارة اليونانية ان شعوبها التي اعتبرت « برابرة » في السابق لم تتميز عملياً عن الاغريق بسيء: كالكاريين والليديين بأجمعهم ، والفريجيين والكيليكيين بأكثريتهم . أجل ان هذا التطور الذي بدأ من قبل لم يبلغ الكمال الا في عهد السيطرة الرومانية . ولكن العهد السلوقي أدخل المرسد من السرعة على حركته . ويصح الفول نفسه عن الساحلين السوري والفينيقي وعن جزيرة قبرص . أما في شمالي سوريا فقد توطدت الحضارة الدونانية في المدن مقط ، اذ أن ظهور اللغات

الحلية فيا بعد، بفعل اندفاع الديانة المسيحية، يدل على أن الأرياف لم تتأثر كثيراً بهذه الحضارة؛ ولكن الريفيين قد حُرموا بسبب ذلك من نخبة اجتماعية كان باستطاعتها ، لو وجدت ، ان تنظم مقاومة حضارتهم التي كتب لها بالتالي جمود قاتم .

أما في المناطق الاخرى فكان الاغريق والمدن أقل عدداً وعلى شيء من التشتت والانعزال. ففي بلاد ما بين النهرين الوسطى والسفلى لم يمثلوا سوى جزر صغيرة في محيط المساحات الشاسعة المتروكة لجماهير البلديين. أضف الى ذلك ان روما لم تستطع مواصلة عمل السلوقيين فيها لأرن قسماً كبيراً من إرثهم ، حين استلمته ، كان قد انتقل الى الفارتيين الارساسيين الذين استقروا في بابل منذ السنة ١٢٩ قبل المسيح والذين اضطرت أكثر من مرة لأن تدافع بصعوبة كلية عدن بابل منذ الفرات ضد هجاتهم . فالحضارة اليونانية اذن لم تشع عملياً سوى في مدن نادرة لم يتوفر الوقت والطاقة البشرية للاكثار منها في ما دعي بحق « الشرق الاقصى السلوقي » .

وتجدر الاشارة مع ذلك ، أقله في بعض المدن ، الى مقاومة الاغريق المدهشة والنافذة لاستشراق كأن من الطّبيعي ان لا يقف عددهم الضئيل في وجه نجاحه السريم. وان البورجوارية اليونانية ، تساندها البورجوازية المستغرقة على الارجح ، قد دافعت طويلًا عن حضارتها وأبقت عليها على الرغم من تفوق عددي ساحق تمتع به السكان الريفيون الذين حافظوا على قسم كبير من أنظمتهم الاجتماعية التقليدية والدين أعادت لهم انتصارات الفارتيين انظمة غير يونانية. اجل ساندت روما بعض الوقت الحضارة النونانية في مدينة صغيرة كـ « دورا أوروبوس»على الفرات الاوسط التي كانت احدى حصون حدودها . ولكن بعض الكتابات المكتشفة في بابل وسوزة القديمــة التي أصبحت « سلوقية – على – الافلايوس » تكشف عن استمرار اللفـــة والتنظيم والاخلاق اليونانية زمناً طويلاً بعد ان حلت السيطرة الفارقية محل السيطرة الساوقية . اضف الى ذلك ان هؤلاء الملوك الجدد قــد أطلقوا على أنفسهم اسم « أصدقاء الحضارة اليوبانية » ؛ وفي السنة ٥٣ قبل المسبح أرسل البريد الذي اشتمل ، فها اشتمل، على رأس كراسوس الروماني ، الى « ملك الملوك » في أرمينيا حيث كان ممثلون يونانيون يمثلون باللغة اليوبانية ، أمامه وأمام بطانته ، لمناسبة عبد سلالي ، رواية كاهنات باخوس لأوريبد : فيفرض هــذا السلوك المستهجن ، يسلكه أولئك الذين كانت انتصاراتهم بمثابة عودة هجومية لحضارة ايرانية هزمها الاسكندر ، بقاء عناصر يونانية في المدن تتمتع بنفوذ كاف للتأثير على الملوك وربما بقدر من القوَّة الفعلية يبد ومسن المفيد معه مراعاة جانبهم . وماذا نقول عن بلاد البختيار النائية التي حال الاحتلال الفارتي دون كل اتصال مباشر بينها وبين باقي العالم اليونابي والتي بقيت مع ذلك ، حتى معد العهد الميلادي ، مركز اشعاع لحضارة يونانية نبضت بحيوية كأفية لأن تبسط نفوذها حتى على المناطق الشمالية الغربية من العالم الهندي ? وهكذا فان المدن اليونانية ، حتى حيث حالت ضآلة كشافتها دون استمالة البلديين الكثيرين اليها ، قد دامت مع ذلك في أكثر الظروف مناقضة للمنطق . فليس من

دليل أفضل على حيوية مشاتل رخصة وزعها الملوك طيلة قرنين كاملين بسخاء وجرأة نادرة على هذه الاراضي البعيدة : فماذا عسى النتائج ان تكون لو ان هذه المشاتل حصرت في مكان واحد واقتصرت على غربي الفرات مثلاً.

اذا كان تأسيس المدن اليونانية عمل السلوقيين الرئيسي ، فانهم مع ذلك البديون خارج المدن للم يكتفوا به لأنهم قد حاولوا ، في ما يظهر ، التأثير ، خارج المدن ، أقله على بعض طبقات المجتمع البلدي .

انطوى هذا المجتمع على مظاهر مختلفة جداً بسبب تنوع الشعوب التي تألف منها . بيد ان نظامه ، على العموم ، كان خلواً من كل شيء ديوقراطي : فقد أخضع ، في كل مكان تقريباً ، جاهير غفيرة محرومة من اليسار المادي ، وحتى من الحريات القانونية غالباً ، الى سيطرة نخبة محظية . أما فضل هنده النخبة على من سواها فقيد يكون النسب ، اذ قد قامت امارات وارستوقراطيات وراثية . وقيد يكون المراتب الدينية ، اذ قد قامت ثيوقراطيات أفسدت الوراثة منها المبدأ على كل حال . ولكن فضلا آخر أكثر ظهوراً خارجياً ، بسيطاً وحتى بدائياً ، هو الثروة ، قد رافق في كل مكان الحالة الاولى او الحالة الثانية . فالملكية اليونانية وجدت اذن أمامها في آسيا مجتمعاً بلدياً أكثر تفاوتاً منه في مصر حيث كان مستوى حياة كافة السكان وبقي متدنياً جداً ، باستثناء الكهنوت الذي وسجه اللاجيون لامتيازاته ضربات قاسية بغية اخضاعه متدنياً جداً ، باستثناء الكهنوت الذي وسجه اللاجيون لامتيازاته ضربات قاسية بغية اخضاعه للقانون العام . وفر هذا الوضع للسلوقيين امكانيات مناورة واختيار : ولكنهم منذ البداية لم يعيروا اهتهم ، عن قصد ، سوى الطبقات الاجتاعية العليا .

كان باستطاعتهم محاولة مزج رعاياهم واعتباد نوع من الاستعبار الداخلي مثلا للتوفيق بين السكان والموارد المحلية، ولكنهم لم يفعلوا . أما الحالات الوحيدة التي نعرفها عن « مستعمرين » بلديين فمردها الى أسباب أخرى ، عسكرية قبل كل شيء . وهكذا فان انطيوخوس الثالث ، اذا ما اعتمدنا على ما أورده مؤرخ يهودي ، قد أصدر أمراً ، في السنة ٢١٠ ، في أعقب الاضطرابات التي حدثت في ليديا وفريجيا ، بأن ينقل اليها ٢٠٠٠ عائلة يهودية من بلاد بابل يكون أفرادها رعاليا أكثر اخلاصاً ويحملون السلاح عند الحاجة للدفاع عن وحدة المملكة . وكذلك أنشأ السلوقيون « مراكز » في غربي آسيا الصغرى ، حاذين بذلك حدو الملوك الفرس وكذلك أنشأ السلوقيون « مراكز » في غربي آسيا الصغرى ، حاذين بذلك حدو الملوك الفرس وقائع مختلفة جداً : قد تكون مستعمرات عسكرية كا قد تكون قرى تقام فيها بعض العائلات وقائع بالتالي لاحصاء سنوي يتناول الشبان البالمين سن الخدمة العسكرية . ومها يكن من الامر فان المستفيدين من هذه المراكز قد ألفوا جماعات بشرية متراصة في حال أن اللاجيين قد وزعوا جنودهم المزارعين وفاقاً لشغور الاقطاعات الفردية . وهكذا فاننا نعرف جماعات مسن الفرس والكردوك الآتين من أعالي دجلة ، والغلاطيين والميسيين ، دون ان يتيسر لنا التمييز بين الفرس والكردوك الآتين من أعالي دجلة ، والغلاطيين والميسيين ، دون ان يتيسر لنا التمييز بين

ما حققه الاخيمينيون والسلوقيون والاطاليون في ذلك. ونعرف بنوع خاص و مراكز ، للمقدونيين لأن الطريقة قد اعتمدت لهؤلاء أيضاً ، بما أفضى بعد ذلك احياناً ، الى ولادة مدن تباهت بأنها استطاعت ، حتى في عهد الامبراطورية الرومانية ، ان ترسم على نقودها خوذة رفاق الاسكندر . ولكن هذا الاستعار الريفي كان استجابة لمشاغل عسكرية : فهو قد استهدف اما ان يوسطن في أرض المملكة الجنود الذين تخشى هجرتهم واما ان تسهل تعبئة الجيش وإما ان يحفظ الأمن في المناطق المضطربة أو الحدود . ولم يفكر السلوقيون في عملهم هذا بتحسين حال المحرومين من رعاياهم ولا بتخفيف ما يقوم بينهم من فوارق عنصرية .

لا ريب في ان توحيد اللغة قد استمر في ظل سيطرتهم . أجل ان الآرامية قد استمرت في الانتشار ، شأنها في عهد الفرس ، في مناطق واسعة من المملكة لم تنتصر فيها الحضارة اليونانية: فقد حلت أخيراً محل اللغة العبرانية في فلسطين . ولكن الادارة الملكية بقيت اذ ذاك بعيدة عن هذا التطور : فهي لم تعرف ولم تستعمل سوى اليونانية التي لم تتوطد الا في المدن الكثيرة السكان .

ان الوحدة التي كان السلوقيون يرغبون في تحقيقها هي الوحدة في الحضارة اليونانية ، وهي الوحيدة التي كان من شأنها تطوير السكان والبلاد تطويراً حقيقياً . ويمكن ان نقد م دليلا على ذلك انهم قمد سعوا مباشرة ، أقله هنا وهناك ، الى طبع البلديين بالحضارة اليونانية دون الني يستمينوا بالمدن . ولكن نشاطهم لم يتناول في هذه الحال سوى أعضاء الطبقات الحاكمة . فان نصا مسهاريا يعود الى السنة ٢٤٣ قبل المسيح يضيف الايضاح التالي الى امم « أنو -- اوباليت » ، « ذي المركز الثاني » ، في مدينة أوروك من أعمال بلاد بابل السفلى: « الذي أعطاه انطيوخوس ، ملك البلدان ، اسما آخر هو نيكارخوس » . وبعد ذلك باثنتين وأربعين سنة ، اطلق على شخص يحمل هذا الاسم ، قد يكون من أحفاده ، ويحمل اسم سيفالون اليوناني أيضا ، لقب « زعيم أوروك » . وهكذا أيضاً فان انطيوخوس الثالث يعهد بقيادات عسكرية رفيعة الى بعض البلديين كان أحدهم ميتريدات ابن شقيقته . وحين أصبحت فلسطين فيأوائل القرن الثاني ممتلكة سلوقية انصبت الانعامات الملكية على أعضاء الارستوقراطية اليهودية الذين عرفوا ان يبرهنوا التي هي أسهل منالاً وأشد تأثراً باغراء ما تستطيع حكومة ملكية ان تغدقه على رعاياها التي هي أسهل منالاً وأشد تأثراً باغراء ما تستطيع حكومة ملكية ان تغدقه على رعاياها الخلصين ؛ ويغلب ان هذا الضغط قد اختلف باختلاف المناطق .

اعوز السلوقيين في الواقع ، للتأثير على الجماهير الشعبية ، جرأة لم يقدموا عليها . فهم لم يحوروا نظام اولئك الذين اطلق عليهم الاغريق اسم « الشعوب » ، لاسيا شعوب الريفيين ، المنحطيّين ، الذين يقابلهم الجنود . فقد استمرت العبودية والفدادية والتبعية التي تنظمها الاعراف دون أي تغيير . واحتفظت مصانع المعابد بعالها كا احتفظت الأملاك الريفية بفلاحيها المرتبطين

وراثياً بالأرض. واحتفظ كذلك الحكام القدماء بمراكزهم على الرغم من توصل بعض الاغريق الدخلاء الطموحين الى احتلال مكان لهم بين المحظيين. ولم يضع الملوك في أي مكان نصب أعينهم تحرير العبيد الذي كان مع ذلك شرطاً أولاً لاستمالتهم الى الحضارة اليونانية .

من الجلي انه كان أسهل على الملوك ان يبقوا على الأنظمة الاجتماعية القائمة ويحصروا مجهودهم في احتلال النخبة احتلالاً أدبياً. فان فكرة انقلاب شامل ، أو مجرد اصلاحات تدريجية ، لم تراود قط أفراد اسرتين شريفتين احداهن مقدونية والأخرى ايرانية . ولو راودتهم لكان الواجب قضى عليهم باهما لها لأن الأنظمة الادارية كانت أوهى ، بسبب بدائيتها ، من أن تقوم مقام الأنظمة الاجتماعية التي يجب القضاء عليها ، ولأن الملكية ، المهدّدة أبداً مخطر أعدائها الخارجيين ، كانت عاجزة عن الاقدام على عمل داخلي هام .

النتائج التفاضي عن تأسيس المدن اليونانية ، في توفير الهدوء الذي صبا اليه الملوك السلوقيون على الأقل ؟ علمنا هذا ان نعطى بعض الايضاحات .

لم يحدث ، على ما نعلم ، ثورات حتى ولا اضطرابات بسبب البؤس ، عسلى نقيض مصر والمملكة الاسطالية بنوع خاص حيث عقبت موت آخر ملوكها ، في السنة ١٣٣ ، اضطرابات ذات طابع اجتماعي ، جزئيا على الأقل ، اذ أن عبيداً ثائرين قد لعبوا فيها دوراً كبيراً جداً . واذا لم يحدث ذلك عند السلوقيين فلأسباب بسيطة . فقد سهل عليهم أكثر من الملوك الآخرين ، كما رأينا ، ان لا يثقلوا كاهل رعاياهم بالضرائب . ثم ان ابقاءهم على النظام الاجتماعي التقليدي قد تلافى خطر الثورات : اذ جاء تواطؤ الأسياد الأجانب مع الطبقات المسيطرة يوفر السلامة لحؤلاء واولئك .

ولا يعني هذا ان الملكية السلوقية لم تعرف الصعوبات الداخلية الناشئة عن البلديين . ولكن هذه الصعوبات تبدو لنا ، بنوع خاص ، وكأنها ردات فعل ضد محاولات النيل من ديانة بعض الشعوب . وليس ما يوازي ، في هذا المجال ، من حيث الشهرة – وهي على كل حال شهرة تبالغ في أهمية الاحداث الحقيقية اذا ما قسنا هذه الاحداث بقياس المملكة الكبرى – ثورة اليهود التي تعظمها كتب المكابيين كملحمة وطنية . ومن الحطأ ان نتوقف عندها هنا لأننا لا نجيد في هي الثورة مكانا محترماً لأسباب اجتماعية حقيقية . فهي لا تثبت بأسبابها وتطورها سوى الحقيقة التالية : ان استمالة شطر كبير من الارستوقر اطية الحاكمة لم تجد فتيلاً حيال شعب يتميز بمثل هذه الفردية الفظة وتختلط عنده الفكرة الدينية والفكرة القومية وتؤلف حضارته التقليدية جزءاً لا يتجزأ من النظام الذي أراده الإله . لذلك فان مثل اليهود كان استثنائياً بفعل وثوق هيذا الاتصال ، كاكانت استثنائية أيضاً الاخطاء الخرقاء التي ارتكبها ضدهم بعض الملوك السلوقيين في القرن الثياني . ولكن كيف يكن ، آنذاك وفي المشرق ، الفصل بصورة مطلقة السلوقيين في القرن الثيانية . ولكن كيف يكن ، آنذاك وفي المشرق ، الفصل بصورة مطلقة السلوقيين في القرن الثيانية . ولكن كيف يكن ، آنذاك وقي المشرق ، الفصل بصورة مطلقة المسلوقيين في القرن الثيانية . ولكن كيف يكن ، آنذاك وقي المشرق ، الفصل بصورة مطلقة المسلوقيين في القرن الثيانية و الكراك في المشرق ، الفصل بصورة مطلقة المسلوقيين في القرن الثياثيات المنائية المنا

بين الديانسة والحضارة ? فثورة المكابيين تثبت اذن أمه استحال على الملوك اليونانيين اعطاء سيطرتهم استاً واسعاً ، لا بل اساً متيناً فقط ، باكتفائهم بأخذ النخبة الاجتهاعية ، أخذاً يشك باخلاصه ، بالحضارة اليونانية . وقد اتضع ذلك في سوريا الشمالية نفسها حيث أتاح عدد المدن اليونانية استمالة هذه النخبة بكليتها : فالمقاومة قد انفجرت ، عاجلاً أم آجلاً ، من الجمساهير الشعبية المهملة الخام.

فلا يجب بالتالي ان يخدعنا نجاح المقاومة في فلسطين . وليس الفضل فيه لعرم الثائرين وحده ، وهو عزم يثير الاعجاب على كل حال . فقد تلقى الثائرون عوىاً غيير مباشر من الخلافات العائلية التي مزقت السلالة في انحطاطها ومن تدخل الاحنبي أيضاً . فقد ساعدتهم روما في الدرجة الاولى ، وهي التي عطفت على كل ما من شأند ان يزيد ضعف الملكية . وساعدهم الفدارتيون خصوصاً الدين انطلق هجومهم من حدود ايران الجنوبية وأفضى بهم الى احتلال بلاد بابل نهائياً . وخلافاً لما حصل في المملكة اللاجية ، فان المملكة السلوقية قد انهارت الأسباب خارجية أكثر منها داخلية .

غير ان الشيء الاكيد هو ان الفارتيين قد استفادوا من الوضع الاجتماعي القائم في الشرق الاقصى السلوقي . فادا لم يثر البلديون قط على الضغط الاداري ، كاحدث في مصر ، فانهم ، على الاقصى السلوقي . فادا لم يثر البلديون قط على الضغط الاداري ، كاحدث في مصر ، فانهم ، على الاقل ، قدد استقبلوا بجمود عدو "أسيادهم اليونانيين الذين لم يهتموا بعض الاهتمام إلا الطبقات الحاكمة . ولكن هذه الطبقات ، باستثناء بعض الحالات الفردية المقتصرة عملياً على العناصر المقيمة في المدن ، لم تتبن سوى حضارة يونانية للمجاملة ، أي ظاهرية فقط. ومسن حيث هي بقيت سليمة واحتفظت بسلطتها ، فقد سببت دونما صعوبة ، بانتقالها الى الاعداء ، انتقال المجتمع البلدي كله اليهم ؛ ففي نجد ايرن بنوع خاص أعلن الفارتيون عن أنفسهم جنوداً للعنصرية الايرانية وخلفاء للاخيمينيين .

يتضح بعد كل حساب ان سياسة السلوقيين الاجتماعية قد أفضت بهم الى خيبات أمل خطيرة كا جرى للبطالسة في مصر . فهم شأن البطالسة لم يهتموا قط لرفع مستوى حياة عامة الشعب . وعلى غرارهم أيضا — وكان الامران مرتبطين على كل حال — لم يفكروا بان يوقظوا ؟ عند هذه العامة ؟ الفردية التي تحرر الشخص البشري وهي منهوم أساسي في الحضارة اليونانية . أجدل ، بينا أخضع البطالسة رعاياهم للرقابة الشديدة ولاشراف ادارتهم المطلق ، اقتصر السلوقيون على إبقائهم خاضعين للارستوقر اطيات الكهنوتية أو العلمانية ، ولكن الخضوع مبها السلوقيون على إبقائهم خاضعين للارستوقر اطيات الكهنوتية أو العلمانية الى نتائج مماثلة . وقبد كان من اختلاف أشكاله واختلاف المستفيدين منه ، قد أفضى في النهاية الى نتائج مماثلة . وقبد سبق لنا ورأينا ان الازدهار الاقتصادي في العالم الهليني قد تضرر بفعل ذلك ، لا سيا ازدهار اليونان القديمة الذي قو ضنه منافسة الشرق وحرمته من سوق استهلاك كبير لصناعتها، أعني بها الميونان المجديدة . ولكن الملوك اليونانيين ، بالاضافة الى ذلك ، في مصر كا في آسيا ، باستثناء المنطقة المتوسطة في هذه القارة ، لم يحاولوا ، بفعل محافظتهم وأنانيتهم وعدم ادراكهم ، ان يستميلوا اليهم أدبيا الطبقات الوضيعة بين السكان البلديين ، فدفعوا غن هدا الاهمال غاليا لان يستميلوا اليهم أدبيا الطبقات الوضيعة بين السكان البلديين ، فدفعوا غن هدا الاهمال غاليا لأيهم لم يستطيعوا يوماً إزالة عداء الحاضعين لهم الذين قامت قرتهم على اخلاصهم و دشاطهم .

# ومنصل وحروبست

# المعنقدات والأذواق والأفكار

اذا ما بقي اتساع وفاعلية الاختبار الهلتيني ، في الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، دون الامكانات التي بشتر بها عمل الاسكندر المحدود ، فالأمر على خلاف ذلك حيال المظاهر الأدبية في الحضارة . وانه لمن الصعب علينا ان نحيط علماً بكافة التجديدات الثورية المسدعوة لمستقبل باهر التي جاء بها هذا العهد المضطرب في حقول الديانة والفن والفكر . فهو قد كيتف ، لقرون طويلة ، روح وفكر البشر وفاقاً لمثل جديدة ، بينا سعت الحضارة الكلاسيكية جاهدة الى اخضاعها لأولوية عقل مجرد ، متوفقة في ذلك الى ما هو جوهري . وقد شتى بصورة نهائية طرقاً لم تكد تنعرف من قبل .

من الطبيعي ان هذه الوثبة قد ارتبطت بالنظمام المادي الجديد الذي الحضارة اليونانية والملكية فرضته على العالم اليوناني الظروف والتطور التاريخي .

بقي المثل الأعلى ، في تحديده الجوهري ، مماثلاً لمثل العهد السابق : فالهدف هو أبداً تشجيع تفتح الفرد وتحقيق أفضل الامكانات المدين بها لطبيعته البشرية خير تحقيق وأكمله . ولكن هذا المثل الانساني الذي يشرّف تصميمه ومواصلة تحقيقه ما ينطوي عليه التساريخ اليوناني من ركاكة واخفاق ، قد تجميّل اذ ذاك ونما . كانت حضارة البولس ، بتوجيهها إياه وفاقاً لحاجاتها الخاصة وبحصره في إطار ضيق ، قد وضعت له حدوداً هي حدود الشرائع المبنية على العقل وعلى مصلحة المجموع الحقيقية ؛ فكان من المحتم ، في العالم الهليني الذي وسيّعه فتح الشرق توسيعاً مفرطاً ، أن تمدّد هذه الحدود وأن تتراخى الاقتسارات؛ فالرقابة والادارة ، اللتان تؤمنها سلطة أكث بعداً ، أقل ثقلاً على الفرد . وليست الانطلاقة بعد اليوم للامكانات التي تنفق مع العقيل ، أي الامكانات التأثرية والعادمة القياس .

بهذا أيضاً طبعت الملكية بطابعها ، الى حد بعيد ، حضارة الأزمنة الجديدة . وان المشالية التي بنيت عليها قد أسهمت في تطوير النزعة الانسانية القديمة بتوسيعها. فقد أحاطت الملك بهالة،

لا بل باكليل من نور ، يخضع فيه العقل للصوفية، والبرهان للثقة بقوى فائقة الطبيمة . وقد بدا الملك ، بفضل هذه المثالية ، كمثل يقتدى به وكنموذج للانسان المتجمّل بالمحاسن والمواهب بما فيها نعمة الإله الدي يمنحه حرية ووسائل عمل تتيح لشخصيته أن تنفح في كالها .

أجل ليس باستطاعة الجميع بلوغ الدرجة القصوى من درجات الملكية بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنى . ولكن خبرة نصف القرن الذي عقب وفاة الاسكندر تبين ان بلوغها ليس وقفا على أبناء الملوك ، والتوق الى مثل أعلى لا يستازم الأمل الوطيد في تحقيقه . ولا ريب أيضا في أن وجود ملكيات على قليل أو كثير من التنظيم يهدد بالحد من حرية الفرد . ولكن هذا الحطر لا يطال سوى الحرية السياسية . واذا ما يكني ضغط الرأي العام لتقريرها ، اذا لم الصغيرة ، التي تبرز في شرائعها ، والتي غالباً ما يكني ضغط الرأي العام لتقريرها ، اذا لم تقررها المحاكم ، يصبح من الصعب ان لا نعتقد بواقع تحرير في نطاقات أخرى ذات ارتباطات لا تحصى ، أولها النطاق الديني . فالتساهل يغدو أمراً واجباً على ملوك مدينين للفتح ، بالتحديد وفي أكثر الأحيان ، بمارسة الملك على رعايا غرباء يمارسون شتى العبادات . أضف الى ذلك ان الاعتراف بتفوق يبرره كل شيء ليس مرادفاً للاستخراء : فلماذا لا يجدر بالانسان الحر ان يعجب ويبذل نفسه يا ترى ? ومن ثم فان الواقع الملكي يقود الى مفهوم نزعة انسانية أعطم اتساعاً وتنوعاً من النزعة القديمة ومثل أعلى يهز أوتاراً أكثر عدداً فيوقظ اصداء أطول مدى ، لأنه لا يختق ، باسم عقل متفوق ، بعض النزعات العميقة في الطبيعة البشرية .

ثم ان الملوك قد ناصروا الآداب مناصرة محسوسة جداً بغية احاطة بلاطهم وملكهم بمجد يشعرون أنه أغظم ديمومة ونبلا من المجد العسكري أو السياءي. وقد حرصوا ، حيال الحضارة التي تباهوا في الدفاع عنها ضد البرابرة ، لا على تأمين انتشارها فحسب ، بل على التوسع فيها أيضاً. وقد اهتموا ، بفعل ثقافتهم الشخصية وذوقهم المرهف أحيانا ، ما بحاث هذه الحضارة ونجاحاتها ، وكرموا الذين حققوها وساعدوهم ماديا ، مرتاحين ارتياحاً تاماً في اجتذابهم اليهم ومعاشرتهم . فواصلوا بذلك تقليد الاستبداد اليوناني وتقليد الملكية المقدونية القديمة التي سبق لها واستقبلت اوريبد في شيخوخته وغرته بمظاهر الحفاوة والتكريم ؛ كا ساروا على مثل المواين أعرب عهداً هو مثل الاسكندر الذي أحضر معه أو استحصر الى آسيا كتاباً وفلاسفة رفناين وعلماء . وليس من اغريقي حقيقي أبعد النزعة الانسانية عن مشاغله: فأسهم هؤلاء الاغريق عن قصد في اعطاء هذه النزعة مزيداً من الفتنة ووسائل العمل وقوة الجاذب . فمن هذه الزاوية أيضاً تعدو الحضارة الهلنية كحضارة ملكمة .

 في حال وجوده ٤ عما اذا كان مفروضاً أم تلقائياً ؟ كا لا نرى كلاً عقائدياً يدخل فيه كل مظهر من حركات النفس والفكر في تلاحم مجموع واحد . فالقساعدة هي في التنوع الحر للاضطرابات والمحاولات الشخصية ، ولم تعرف النزعة الانسانية انطلاقتها العجيبة الالأن نشاط الملوك لم يتعرض للشرط الأول للنزعة الانسانية .

وهنالك ارتباط آخر بالظروف الزمنية يتراءى في التوزيع الجغرافي لمراكز الامركوية ورحدة اشماع الحضارة الجديدة.

كان للحضارة الكلاسيكية مركز رئيسي هو أثينا . واحتفظت هذه المدينة ببعض سناها الغابر : وقد حرصت كل السلالات ، في فترة أو أخرى من تاريخها ، على اظهار « عطفها » نحوها ونحو ما تمثله . لم تعد تخلق الا نادراً ؛ ولم تعد الانطلاقة الخلاقة تصدر عنها . فمعظم نفوذها يأتيها من ماضيها ومن استثار هذا الماضي على بد رجال مهرة نشيطين . فأخدنت في احتلال المركز الدي ستحافظ عليه حتى آخر العصور القديمة ، أي انهاغدت مدينة يأتي اليها أبناء المعاثلات الميسورة لاكال دروسهم في البيان والفلسفة والهواة الأثرياء لاختيار النسخ عن الروائع الفنية المشهورة في مصانع الفنانين أو المصنوعات التي يكرسها مصدرها . وقد نعتها أحد المسافرين في القرن الثالث نعتا ساخراً بقوله عنها أنها « مدرسة لرجال المرمر » : أي ان الحياة الجريئة قد هجرتها .

أما في العالم الجديد فقد لمعت احدى المدن لمعانا خاصاً نعني بها الاسكندرية . وقد بلغ من لمعانها هذا ان التعبير التاريخي السائر ، « الحضارة الاسكندرية » ، أصبح مرادفاً لـ « الحضارة الهلينية » . فعظمة المدينة المادية وسحر دورها وازدهارها الاقتصاديين وثروة ملوكها العجيبة النادرة وتفخل بلاطها المرهف ودارا كتبها وآثارها ، كل ذلك أعطاها نفوذاً واشعاعاً لم يضاههها نفوذ واشعاع آنذاك . ولكن مها يكن من أهمية أثرها عانه أقل توجيها شاملاً من أثر أثينا في العهد السابق .

وكانت منالك عواصم وبلاطات أخرى . وبذلت سلالات أخرى جهوداً مماثلة لم تبق نجاحاتها ، في هذه الحقول أيضا ، نجاحات يستهان بها . فاسم برغاموس بنوع خاص قد لفت الأنظار منذ أعمال التنقيب الألمانية في أواخر القرن التاسع عشر . وكذلك فان انطاكية في سوريا، وحتى بيلا في مقدونيا التي كان ديموستينس الأخير في وصف سكانها وملوكها بالبرابرة، قد تحتلان المركز نفسه اذا ما أسفرت أعمال التنقيب فيها عن مكتشفات على أهمية مكتشفات برغاموس ومكنت من وضع بيان كامل بتحقيقاتها .

ويجب خصوصاً ألا نفكر بمراكز اقامة الملوك دون غيرها . فهنالك ، الى جانبها ، المدن الكثيرة الآهلة والمنتعشة بتلك البورجوارية التي يؤلف انتشارها أحد الأحداث الاجتاعية الرئيسية في العهد الهليني وتجديداً لم يبق دون نتائج ثقافية . وكان لهذه المدن ، على العموم ،

صفات مميزة ، وقد توصلت ، بفضل جهود أقل تشتتا ، الى الاحتفاط باستقلالها في بعض الحقول الاختصاصية . أما أعظمها شهرة وازدهاراً ولمعاناً فمدينة رودس التي بدأت منافستها لأثينا ، منذ القرن الرابع ، في حقل مدارس البيان ، وشملت في النهاية حتى حقول النشاط الفني . ولكن كل مدينة ، في الواقع ، في العالمين اليونانيين القديم والجديد على السواء ، تعتز كبرياء وتنشىء المزيد من المعامد والأبنية والمدارس . فابتعدت الحصارة اليونانية عن مركرها في منافسة ليس حب التظاهر فيها ، في حال وجوده ، الباعث الوحيد ، ولا الباعث الرئيسي . وكأن الحضارة اليونانية تستهدف ، من وراء ذلك ، توزيع ثرواتها توزيعاً أفضل على الأراضي الشاسعة التي انتشرت فيها خلاياها الحضرية .

مما يثير الاعجاب ان هذا التنافس لم يقوّض وحدة الحضارة الهلينية . فهي من أقصى النطاق الحغرافي الدي انتشرت فيه الى أقصاه ، تنطوي على مميرات عامة مماثلة ترتدي مظاهر خاصة ليس وجودها نفسه قاعدة مطردة . فكما أن الاعريقي يستطيع السفر وتعاطي التجارة في كل مكان ، كذلك فانه يشعر وكأنه في بلاده عندما يلتقي اغريقاً آخرين . وقد انتهى التطور ، الذي استهدف في القرون السابقة إرالة الفوارق الاقليمية في وحدة ثقافية ، الى نجاح يكاد يكون كاملا . إذ ذاك ، وإذ ذاك فقط ، توحدت القومية الدونانية على أسس أدبية واسعة جداً . أجل لم يكن لهذه القومية وجود سياسي ، شأنها في الماصي على كل حال . ولكنه أصح من واحسها أن تتكوّن ثقافياً بسبب التمازج بين الاغريق في الاراضي التي هاحروا اليها وبسبب التصامن الذي أوجده بينهم اختلاطهم اليومي مع ممثلي الحضارات الأخرى، فاذا كانت الحصارة الدونانية عاداً أكبر مشتر كا لرجال يأتون من مناطق مائية جداً ، فالها بالاضافة الى ذلك المقياس الوحيد الدى يميزهم عن اولئك الذين ينظرون اليهم كمر ووسين . فهم يتقاربون حتى تبرر المصادة بسهم جيداً ، اذ أن هذه الثقافة المشتركة ، في نظرهم ، تبرر امتيازاتهم .

ببد الله من الخطأ الاعتماد لأن هذه الثقافة المشتركة ، التي يفسر ظهور ها تضامنهم واعتزار هم ، لا تمثل سوى ثمالة الحضارة الكلاسيكية التي ورثتها ، بعد إرالة الميرات الاقليمية . فهي لم تستم كل شيء من هذا الارت ؛ وقد تحملت ، راضية ، تصحيات لم تقتصر على الفوارق وتمل . ومقابل ذلك ، فالها قد اغتنت بالامتدادات أو الاكتشافات بفصل جسارات أتاحها لها توسع إطارها العديم واردياد مواردها المادية . أضف الى ذلك ان الحضارة ، أية حضياره ، لا تحيا بلا ضرر في التعايش مع غيرها : فالحضارات التي تنتسب اليها النساء والحسدام والشعب تنسرب ، أقله بواسطة الولد ، الى الحضارة التي ينتسب اليها السيد. ثم ان تصدع وتشتت النخب القديمة الحصورة وضرورة ارضاء رغبات بورحوازية تكاثرت تكاثراً عظيماً تبرز كعواميل تجديد أيضاً . أجل قد يكون المستوى الفكري الوسط تضرر هنا أو هنياك بهذه الطروف العامة . ولكن قيماً عاطفية مهملة حتى ذاك التاريح قد وجدت لها مكانا أوسع في برعة انسامية أكتر الطباقاً على تركيب الانسان .

### ١ \_ الديانية

لم تجرّ السيطرة اليونانية نتائج خطيرة على العبادات التي كان يمارسها البلديون العبادات الحلية الشرقيون ، اذ أن هذه العبادات قد حافظت ، على العموم ، على ميزتها الحاصة وحيويتها .

ففي مصر بقي كل شيء دون تغيير ظاهر . الملك يراقب الكهنوت عن كثب تلافياً لمفاومته المكنة التي يخشى أثرها على السكان . ويكلف موظفيه مراقبة ادارة بمتلكات المعابد، لا ليحد من ثروتها فحسب، بل ليجعلها مرتبطة به وليدخل « الأرض المقدسة » نفسها ، أي أمسلاك الآلهة العقارية ، في النظام الاقتصادي الموجه الذي أخضع له كل وادي النيسل . ومنذ أواخر القرن الثالث على كل حال ، حين بدأ البلديون يثيرون الصعوبات الحطيرة ، ارتخت هذه الرقابة ، فحصلت الطبقة الكهنوتية ، التي أمسى عطفها أكثر ضرورة ، على حصانات وامتيازات واعطيات جديدة شتى . ومارس البطالسة ، من حيث هم فراعنة ، حقوقهم كآلهة وكوسطاء بين مصر وآلهتها . ولكنهم لم يهملوا واجبا واحداً من واجباتهم . فرسمت المعابد القديمة وشيدت المعابد الجديدة ونقرت في الجدران النقوش البارزة والكتابات الهيروغليفية التقليدية ، وتؤلف كتابات معبد هوروس في ادنو التي تعود الى هذا التاريخ أحد مصادرنا الرئبسية حول ما كانت كتابات معبد هوروس في ادنو التي تعود الى هذا التاريخ أحد مصادرنا الرئبسية حول ما كانت المي حاله ، لأن اعادة ضم مصر الى الامبراطورية الفارسية ، قبيل فتح الاسكندر ، قد رافقتها الى حاله ، لأن اعادة ضم مصر الى الامبراطورية الفارسية ، قبيل فتح الاسكندر ، قد رافقتها الرومان ونهجوا هذه السياسة . فشعر الفلاحون شعوراً ينطبق على الواقع ان ديانتهم القومية ، الموصل حياتها الدائمة .

أما معلوماتنا عن آسيا ، حيث جاءت النجاحات التي أحرزتها الحضارة اليوبائية في بعض المناطق بفوارق دقيقة ، فنادرة جداً اذا ما قيست بمعلوماتنا عن مصر . وعلى كل حال فان السلطة الملكية لم تبلغ ، في أية منطقة من مناطقها ، تلك القوة التقليدية على كافة مظاهر حياه البلاد ، كالم تبلغ الادارة الهلينية فيها كال الادارة اللاجية . فهنا أيضا برهن الاسكندر عن احترامه للمعتقدات والطقوس ، لا بل انه تظاهر في بلاد بابل بمظهر المصلح الذي يعوض عن كفر ملوك الفرس الآخيرين . والصنعوبات المالية وحدها ، في ظروف نادرة نسبياً على كل حال ، هي التي دفعت بخلفائه الى اعمال العنف . فقد وضع الملك يده ، هنا وهناك ، أو حاول أن يصع يده ، على كنوز المعابد. وأقدم انطيوخوس الثالث مكل قحة على التراع الذهب والفضة من يعمد اكباتان في السنة ، ٢١ ، ولكنه قتل على أيدي بعض الجبليين بعد ان نهب أحد المعابد في بلاد سوزة . وبعد ذلك بعشرين سنة تقريباً اضطر ابنه انطيوخوس الرامع الى الانسحاب حبن عزم على القيام بعملية مماثلة . وانفجرت الحصومات الأولى بين السلوقيين واليهود حول موضوع عزم على القيام بعملية مماثلة . وانفجرت الحصومات الأولى بين السلوقيين واليهود حول موضوع

كنوز معبد أورشليم . ولكن هذه السياسة لم تطبق وفاقاً لتصميم أو قاعدة ، لأن المستندات الوفيرة العائدة للعهد الهليني التي اكتشفت في مدينة أوروك الصغيرة من أعمال بلاد ابل السفلى تجعل الافتراض الثاني أكثر احتمالاً . فالملوك الذين لم يحملهم شيء على شمل هذه المدينة السغيرة بعطف خاص قد أصلحوا وأنشأوا بعض المعابد فيها . وقد نقيت هذه المعابد مراكز اقتصادية يبدو أن بشاطها قد تمتع بامتيازات مالية . وعاش الكهنة باستمرار عيشتهم الماضية : فقيد استنسخوا كتب الطقوس ووضعوا مجموعات الملاحظات الفلكية بصورة أعظم وفرة وانتظاما منها في عهد السيطرة الفارسية . ومما لا ربب فيه ، اذا تأخرت الديانة المحلية في بلاد ابل ، ان مسؤولية هذا التأخر ، الذي لا ترال أسبابه الحقيقية سراً خفياً ، لا تقع على عاتق الملوك الدينانيين. وفي غير مكان أيضاً لم تنل موجبات الخزينة ، حتى اذا عمل بها، من الحرية الدينية . ولم يحصل أي اضطهاد ، وقد ، ورست الديانة المازدية بحرية مثلاً في نجد ايران ، على الرغم من أخطار ارتباطاتها بالأسياد المعرولين وبالروح القومية الايرانية التي من شأن التهديد الفارتي ان يجعلها مريبة : وفي بلاد فيارس ابقي بعض الاخيمينيين كرؤساء محليين واطلق عليهم لقد ، عراس النار » أي أنهم لعبوا بالتالي دوراً ديدياً .

لم يسبب استغراق البلديين بفسه ، حيثًا حصل ، أية مشكلة دقيقة ، لأن هذا التطور لم يستلرم أي ارتداد بما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنى عصري وديني . أما الاغربق فغالباً ما أعطوا المثل وتبنتوا بعض الآلهةالسرقيين أو حاولوا أن يستكشفوا فيهم مطاهر بعض آلهتهم الخصوصيين ، كزفس بنوع حاص الذي تمثلوه في كل « بعل » سوري أو فينيقي . ومن حيت ان لائحة آلهتهم كانت قابلة الاطالة فقد بلغ منها ان السرقيين المستغرقين وجدوا فيها آلهتهم دونما جهد . ولم يحدث في غالب الأحيان أي تغيير جوهري في الطقوس أو في الواجبات المفروضة على المؤمنين . ومن تم فقد حدث التطور في كل مكان تقريباً دونما صعوبة .

ولم يشذ بصورة خطيرة عن هذا التعايش ذي الطابع السلمي الحمارة اليوانية والديانة المهودية وحتى الودى في أغلب الأحيان، سوى فلسطان ، حيت جعل طابع الشريعة الدينية الخاص والسلطة التي كانت لهذه الشريعة على كافة أوقات وعادات الحياة اليهودية ، التعايش أمراً دقيقاً للغاية .

سارت الامور على خير ما يرام طيلة قرن ونصف فى عهد سيطرة البطالسة أولا والسلوقيين ثانياً. فأدار اليهود شؤونهم بحرية ؟ دلم يكتف الملك بأن لم ينل من عبادة المعبد ، بل تحمل نفقات ذبيحة يومية تقدم باسمه ، واستفاد الكهنة من بعض الاعفاءات المالية . ولكن الدياسة اليهودية القديمة ، بفعل اتصالها بالحصارة اليونائية التي كانت آخذة في التقدم حول فلسطين ، قد تأثرت بصورة حتمية ، أقله في أوساط الارستوقراطية اليهودية ، التي استهوتها هذه الحسارة ورغبت في ارضاء الملوك اليونائين . وانتشرت الحضارة اليونائية انتشاراً أوسع في مجتمعات

نفسها أينما ، ففسر بعضهم الشريعة على هواهم ، حتى قيل انهم اهملوا الحتسان ، ولبسوا ثيابهم وكسوا رؤوسهم ، من جهة ثانية ، على الطريقة اليونانية ، وشجعوا التربية اليونانية التي تعلم في الأندية الرياضية : أعني بذلك ممارسة ألعاب القوى في حالة فاضحة من العري . وبكلمسة مختصرة فان تياراً استغراقيا ، هو تيار « المستغرقين »، قد نما شيئاً فشيئاً في أورشليم ، فكانت ردة الفعل ولادة شيع مختلفة متفاوتة في استقامة رأيها اردادت كراهيتها لكل تسوية يومسا

البهود المهاجرين المقيمين في مصر أو في المدن الآسيوية . ولكن التطور قد ظهر في فلسطسين

على كنز الهيكل ، فكان حادث الوزير هيليوذوروس الذي قلبه وطرده فرسان سماويون ، ثم أقدم الملك انطيوخوس الرابع على عمل انتقامي يهدف الى نشر الحضارة اليونانية ، فعين رئيساً للكهنة يستجيب لجميع رغباته ، وظن بأنه أفلح في مجهوده فأطلق على أورشليم اسم «انطاكية» وشيد فيها حصناً أقام فيه حامية عسكرية وانتهك حرمة الهيكل بذبانح دموية وبادخال تمثال زفس الأولمبي اليه وكرس معابد محلية بأسماء آلهة يونانيين وأراد فرض آكل لحم الخينزير . فانفجرت اذ ذاك ، في السنة ١٦٦ ، من أعمياق الشعب ، ثورة المكابيين التي استهدفت الملك والمستغرقين معا والتي انتهت ، بفضل ضعف المملكة السلوقية ، الى قيام دولة يهودية مستقلة .

انتهت الحوادث المختلفة الى النزاع الدامي . فصمم أحدُ الماوكُ الساوقيين على أن يضع يده

سوء تفاهم متبادل بين المسؤولين عنها . وقد كان لخرق انطيوخوس الرابع دور كبير فيها ، أو بالأحرى لخطإه في تقدير نضح التطور الذي تحقق والانقياد الممكن لأوامره . ولكن الشر الأكبر مرده بنوع خاص الى اغراء الحضارة اليونانية لبعض اليهود والى ان الثعبين لم يصعا الحد نفسه بين الحضارة والديانة . فاستهوى الاغريق ، بالتالي ، أن يفسروا التمسك بالدين كبرىرية متصلبة ، كا استهوى الملوك ان يفسروا المقاومة الدينية كمعارضة سياسية .

أضف الى ذلك ان التعايش ، على الرغم من شتى أعمال العنف ، لم يبق دون ثمرة حتى عند

لا ترد هذه الأزمة الى تصلب الاغريق بقدر ما ترد الى تناقض الحضارتين وما أوجده من

اليهود. فقد انتهت دولتهم المستقلة ، في أواخر القرن الثاني قبل المسيح ، الى ملكية حمل أول ملك فيها اسماً يونانياً هو ارسطوبولوس. ويكفي هذا الحدث للدلالة على ان مناهضة الحضارة اليونانية التي بدأت بثورة المكابيين قد اخفقت ، أقله في هذا الموضوع. ثم ان الأدب اليهودي الذي عرف حينذاك تجديداً أكيداً قد تأثر ، مع محافظته على طابعه الديني ، بالفلسفة اليونانية كا نرى ذلك في كتابي « الجامعة » و « الحكة » . ويتضح ان واضع هذا الكتاب الأخسير ملم بالافلاطوبية من مفهوم الألوهة التي لا تتصل اتصالاً مباشراً بالعالم . وهكذا فقد تمدت الطريق لمؤلفات « في العهد التالي .

بيد ان مثل هذه الاتصالات ، التي تأثر بها اليهود العائشون بين « الأمم » خصوصاً ، لا سيما

بعد يوم .

في الاسكندرية حيث نقلت التوراة آنئذ الى اللغة اليونانية على يد السبعين ، كما يؤكد التقليد ، الذين وكل اليهم بطليموس الثاني هذه المهمة - لم تحلدون استمرار سوء التفاهم، أقله ببن الجماهير. فقد سبب سوء التفاهم هذا ، حتى آخر العهد القديم، مآسي كثيرة أخرى. واستمر تمسك اليهود بديانتهم بفضل الشيع المعسادية لكل خروج على الشريعة التي تفسر تفسيراً حرفياً ملزماً. ثم أكسل السخط والثورات على الملوك اليونانيين أو المستغرقين وعلى روما ماكان ماقصاً: فتغلبت الشريعة في النهاية على الرغم من ضغط الحضارة والجيوش الاجنبية.

هكذا استمر وجود أشد الديانات الشرقية تميزاً ، في حركة انتفاضية لم يبد الاسياد اليونانيون أي تصلب مقصود أو أية دعاوة دائمة لخلقها أو لتفاقها . واذا ما استثنينا العبادة السلالية ، التي لم يكن ليانف منها غير اليهود ، لم يفرض الملوك موجبات دينية في الشرق فبقيت الدمانات المحلمة على ما كانت علمه .

أما معتقدات الاغريق أنفسهم وطقوسهم الدينية نقــد طرأت سنى الديانة اليوماسية الخارجي عليها تغييرات عميقة . فلم تعرف الديانة اليومانية الثقليدية ؛ ديامة آلهة الاولمب وآلهة المدن ، مثل ذاك السنى الخارجي . وقد أفضى انشاء كل مدينة جديــدة في الشرق الى تشييد معبد على الأقل لأن حاية الجاعة الجديدة وتلاحمها يستلزمان عبادة إله مدينــة على الاقل. وكثرت الهيات للمعابسة المتمتعة ببعض الشهرة: فازدادت النذورات والتأثيل والمذابح في ديلوس ودلفي وأولمبيا . وأخذ الاثرياء والملوك على أنفسهم ٬ ولا سها الملوك رغيــة منهم في الدعاوة ، تخصيص رؤوس أموال ضخمة للقرض أو للأعمال العقارية فأوجدوا بذلـك أوقافاً تقوية يستخدم ريعها للتقادم أو للأعيـــاد الدينية . وفي كل مكان زادت الاعياد عدداً وعظمة ترافقها الذبائح والصاوات والتطوافات والالعـــاب التي حاولوا نقلها ، من حيث أنظمة المباريات والمكافآت ، عن الالعاب الاولمبية أو الدلفية ، بغية تأمين الشهرة نفسها لها . وقيد اسند تبرير هذه المظاهرات التقوية الى انعامات الآلهة ومعجزاتهم ، لا سبا الخلاص الذي تم على يدهم في ظرف خطير او ظهورهم للبشر . وسعوا آنذاك الى الحصول على معاضدة هاتف غيب ، لا سما هاتف غبب دلفي الذي يبدو نشاطه المتزايد في هـذا الجال و كأمه يواصل عمل المنظم الاكبر للحساة الدينية المونانية . ثم أرسلوا السفراء الى المدن والاتحادات والملوك بغية الحصول على امتيازات للاعباد وللمعبد ، وللمدينة نفسها إذا امكن ذلك . وخبر مثل معروف هو مثيل « مغنيزيا – على -- المندريس » حيث تتبح كتابات عديدة تتبع المساعي الحققة في أعقاب ظهورات أبولون وإلهة المدينة الرئيسية ، ارتميس لفكوفرييني ( « ذات الحواجب البيضاء » ) . فبعد السفراء الاول بأربعة عشر سنة أرسل سفراء جدد حصاوا على نتائج باهرة: إذ جمسع

. أربعة ملوك وخمسة اتحادات وأكثر من ستين مدينـــة التصريحات والتعهدات العاطفة على عبد

الإلهة الدلفي وعلى المدينة نفسها . وما هذا سوى مثل بين أمثلة كثيرة .

جرى كل ما جرى وكأن الديانة اليونانية · التي استعادت شبابهـــا بفضل الانتصارات السياسية التي حققها بمــارسوها ، تثير في أتباعها تقوى أشدّ حرارة من أي وقت مضى وتحقق باجماع الرأي على الحمد والشكر ، احتلال عالم جديد احتلالاً أدبياً ،

بيد ان ازدهار الديانة الكلاسيكية هذا لا يمثل سوى مظهر فقط مسن مظاهر الحياة المدنية أي مظهر من ظاهرة عامة ومميزة في العهد الهليني . وليس هذا المظهر أشد وقعاً في النفوس من كثير غيره ، ولينه أكثر صنعة الى حد بعيد . فالتقوى نحو آلهة المدن كانت تؤلف جزءاً من مصطلحات الحياة المدنية ، ولم يستهدف التنافس في الظهور بين المدن ، في هذا المجال ، سوى غايات زمنية جداً . فهي إنما ابتغت امتداد شهرتها واجتذاب الزائرين والحجاج وتشجيع التجارة المحلية وإلهاء السكان ومحاولة تجنب بعض المملات عن طريق الاعتراف بد « قدسية » المدينة و « حقها بالحماية »، أي ، عمليا ، الاعتراف بحصانتها حيال شتى أعمال العنف . وعملياً لم يكن لهذا النشاط ، المرهق للدخل الحملي ، أي شيء مشترك مع العاطفة الدينية الحقيقية . وهل كان بالامكان ان تكون الامور على غير هذا الوضع حين مع العاطفة المدينية المسها أيضاً ، في غالب الاحيان ، على ظواهر شكليه ?

أضف الى ذلك ان أدلة عدم أهلية الديانة الكلاسيكية قد برزت بشكل جلي أكثر من ذي قبل . فقد أضر بها على الدوام انها لم تستجب لاضطرابات قلب الانسان وعقله . ولم تأت إلا بتعليم اخلاقي فردي بدائي ، دونما اهتام لما هو عادل وغير عادل ، مكتفية بالنشاط الخارجي ، لا بل متخذة ، في غالب الاحيان ، شكل ومعنى صفقة تجارية يعقدها المؤمن مع الإله . وقد تركت الفرد دون سند ودون وعد ودون امل مطمئن أمام شبح الموت المقض . ولم ترتبط أو أنها لم ترتبط ارتباطا جيداً بمفهوم عام الكون وجوهره وتنظيمه . وقد اضيف الآن ، الى هذه العيوب الدائمة ، حقيقة ومشهد ضعف المدينة أي الإطار البشري الرئيسي الذي ترعرعت فيه وارتبطت به ارتباطا قلبياً . وقد برهن اخفاق المدينة السياسي للجميع ان الآلهة الذين التمست منهم الحماية لا يستطيعون أو لا يريدون تأمين السلامة والسعادة لمواطنيها . فتعلم الإنسان ، على حسابها ، ان مفهوم المواطن لا يحدد تحديداً كاملاً ويهمل معه بعض مظاهر كيانه ، تلك المظاهر بالذات التي يجعلها شقاؤه أبرز ظهوراً .

وكانت روابط الآلهة الاولمبيين بآلهة المدن أوثق من ان تبقى بعيدة عن هذا الفتور . بيد ان بعضهم ، وزفس بنوع خاص ، قد بدا وكأنه لم يتأثر به ، ولكن السبب في ذلك هو ان اسمهم قد استخدم لاستغراق آلهة شرقيين . ويبدو في الحقيقة ان ديونيسوس قد تمتع بتعلق أشد قو ق . فالنجاحات التي احرزتها عبادته ، وهي مدهشة انا ما فكرما بالمركز الثانوي الذي احتله في السابق ، لم تناسب مشاغل زمنية فقط . اجل اعتبره اللاجيون والاتطاليون جداً لهم ، ولم تكن السياسة بعيدة عن التقوى التي تناهوا بها حياله . ولا ريب ايضاً في ان صفته

كإله المسرح قد عينته بصورة طبيعية كي يصبح شفيعاً لجمعيات الفنانين الذين تفسر كترة التمثيليات آبذاك نجاحهم وأهميتهم . ولكن هنالك اسباباً أخرى لنجاحات عبادته . ومن حيث ان هذا الإله تراقي المنشأ ، فإنه كان أقرب الى الآلهة الشرفيين من جميع الآلهة اليونانيين الآخرين الذين دخل بينهم في عهد متأخر . فمنذ الاسكندر ، وعلى خطاه ، اتضحت اسطورة أسفاره ونجاحاته في آسيا وتوسعت بعد ان كانت اسطورة موجزة : فكيقته تكييفاً افضل يتفق وظروف العالم المهليني . اضف الى ذلك احيراً ان « طفولاته »قد أوجدت حوله ، بالتفضيل على اي إله آخر ، جواً من العدوبة الرقيقة النضيرة قادراً على استغواء مشاعر ذاك العهد . فلو كان على الديانة اليونانية ، ان تستمد من ذاتها ، دون اي اكتساب جديد ، وسائل تجديدها ، لأمسى ديونيسوس ، على الارجح ، اعظم الآلهة الهمية . وهو الوحيد ، على كل حال ، الذي ابرزعند اتباعه ، آذناك ، في ما يطهر ، شيئاً آخر غير الحركات الاصطلاحية الحالية من المعنى الديني الحقيقي .

حدثت مع ذلك تجديدات متفاوتة الاهمية لارضاء ميول البشر التحديدات الدينية: العاطفية واحتلت كلها مكاناً في الحياة الدينية وعبرت أحياناً عن العبادة الملكية والسلالية ايمان عميق حقيقى .

فهناك في الدرجة الأولى العبادة الملكية والسلالية . وقد عالجنا فيا سبق أصولها اليونانية والاشكال التي تلبستها وتنظيمها حيث انتهت الى عبادة رسمية . وقد رأينا ، لجهة العواطف التي تتعلق بهيا ، توافقها العميق مع نظرية الفاسيلفس أي الانسان المتفوق على البشرية المتوسطة تفوقاً يصبح من الشرعي معه ان يمثل بالإلوهة التي يمتلك قوتها . فهي قد عسرت في الوقت نفسه عن الاعجاب وعرفان الجيل واستنزال الانعامات الجديدة .

ولكن هل كل هذا بكاف للكلام عن عاطفة دينية ? انه لمن المغالاة نفيه نفياً باتا شاملاً . فاذا كان التطور اللاحق قد عمتى وعقت ادراكنا لمثل هذه العاطفة فمن الجدير بنا ان نعود الى الفكرة المكونة عنها سابقاً . لنصغ الى الفشيد الذي ألفه أحد الشعراء والذي أنشد في أثينا اكراماً لأحد الانتيغونيين : « الآلهة الآخرون بعيدون ، وهم اما لا آذان لهم وإما لا وجود لهم واما لا يعيرون حاجاتنا أي اهنام . أما أنت فنحن نراك هنا ، لا من خشب أو من حجر بل حاضراً حضوراً فعلياً . لذلك فنحن نبتهل اليك انت أيها العزيز بين الأعزاء ؛ اعطنا السلام قبل كل شيء ، لأنك أنت سيد السلام » . تعبّر هذه الجمل عن روحية نفعية لا يقبل بها ذوقنا . ولكن هذه الروحية أقرب الى الايمان اليوناني الذي انتظر أبداً من آلهته انعامات مباشرة ملموسة : وقد انقضى وقت طويل قبل ان تبدو مثل هذه الملاحظات ناقصة وغير كافية ، فجاءت خبرة الشرق الدينية تفعل فعلها في هذا المعنى بالذات . بيد ان فجاجة الاعتراف ، من وجهة النظر اليونانية ، وفي اوائل العهد الهليني ، لم تنتقص من تأثيره على الجاهير .

فليس اذن باستطاعتنا ان ننكر ان العبادة السلالية ، في حضارة وفي نظر أناس عزوا الى

القوة ، كقوة ، مصدراً وطبيعة الهيين ، ربما جاءت تعبيراً عن تدين لا يقل واقعية عن التدين الذي عبر عنه من قبل في عبادات آلهة المدن . فهذه العبادات الأخيرة أيضاً كانت رسمية ومفروضة ومتحجرة في طقوس اصطلاحية . فلم تضف العبادة السلالية الى هذه النقائص سوى التسهيلات التي وفرتها لتملق خسيس ولخضوع أكثر سلبية لأواهر سلطة أعطم قوة : وهاذا النباين تباين في الدربجة لا في الجوهر . فيجب من ثم ان تفسر هذه العبادة كاستعاضية عن العبادات القديمة التي غدت آنذاك غير كافية لإيقاد ايمان الجماهير . وان هي لم تدخل على الحياة الدينة عواطف جديدة فقد وفرت لها على الأقل أشكالاً جديدة .

لم تخل الفلسفة الهلينية ، أقله في بعض مدارسها ، من الاصداء الدينية . التجديدات الدينية . فقد ساعد نجاح تعليم افيميروس الذي زعم ان اقدم الآلهة اليونانيين ، بما فيهم زفس نفسه ، قد عاشوا حياة البشر ، لا بل حياة الملوك المحسنين ، فألهم رعاياهم الشاكرون ، على تقبل وازدهار العبادات السلالية . وذهبت تعماليم أخرى الى أبعد من ذلك . فانتهت الرواقية مثلا الى مفهوم إله واحد، خالق وسيد الكون، ولا يمثل الآلهة المعروفون سوى مظاهره التي يسهل على الانسان الوصول اليها . فتوفقت بذلك الى الاحتفساط بالاساطير مفسرة إياها كرموز . ولكن هذه النظريات الساميسة لم تكن لتبلغ وترضي سوى نخمة قلملة العدد .

أما الديانة الشعبية فيبدو انها لم تنقل عن الفلسفة سوى مفهوم واحد هو مفهوم ه إله الحنك». وقد نشأ هذا المفهوم عن المدرسة المشائية التي واصلت تعليم ارسطو، وعرف نجاحا كبيراً جداً عند اغريق يتفاوتون مستوى عقلياً. وقد مثل هذا المفهوم حظاً عاماً يرتبط به مصير الاسانية جماء ، وليس قط مرادفاً للصدفة الخرقاء أو لحتمية لا تعفو . وعزيت اليب بعض الاهواء ، ولكن عزيت اليه أيضاً بواعث أملاها عقل لا يدركه الفكر البشري لسوء الطالع. واذا لم يكن هنالك أية طريقة لتليينه ، فانه لم يكن من الممنوع الابتهال اليه فحسب، بل التفكير في اسباب المصائب أيضاً وفي استخلاص النتائج الضرورية : وقد سيطرت فلسفة الحظ هذه على مؤلفات بوليب التاريخية في احدى مراحل تحضيرها . ولكن قد سكتم بالاضافة الى ذلك ، لاسيا في الأيرساط الأمية او شبه الامية ، بوجود حظوظ كثيرة ، واحد لكل فرد وواحد لكل جماعة فتمكنت التأثيرات الشرقية ، اقله في هذا الحقل ، منان تفعل فعلها عن طريق مفهوم « غاد مهنا ) السامي ، الحامي الحاص لكل مدينة . وقد درجت عادة مدعوة لديومة نادرة ، عن طريق تشخيص الد الحظ في الطاكية الذي ذاعت شهرته بفضل تمثال لافتيخيداس ، تقضي بتشخيص المدينة بصورة امرأة تتوج رأسها الابراج . ومن المسلم به ان التقوى كانت أكثر حرارة نحو الحظوط التي تبدو اعظم قوة ، وبنوع خاص حظوظ الملوك التي كانت موضوع عبادة وتقسم الخطوط التي تبدو اعظم قوة ، وبنوع خاص حظوظ الملوك التي كانت موضوع عبادة وتقسم الأيان باسمها . ويمكن القول ، على العموم ، ان عبادات قلية عرفت الانتشار الذي عرفته هذه الأيان باسمها . ويمكن القول ، على العموم ، ان عبادات قلية عرفت الانتشار الذي عرفته هذه

الدلانة : فلم مكن في الحقيقة من ديامة افضل انسجاماً مع اختبار عالم بجهول شاهد الكثير من الارتفاءات المحائبة التي عقبتها كوارث فجائبة ايصاً .

تامس دون صعوبة ، مع العبادة الملكية ، بقدر بعدها عن مجرد التملق، وفي عبادة إله الحظ، اجماع الرغبة في تأمين السعادة بفضل قوى متفوقة. وقد داخلاص وقد دكت الاضطراب النفوس وبحث الناس عن الخلاص بقلق شديد. وقد عبروا عن هذه النزعة بقوة بادرة في لقب « المحليض » الدي اطلق آسداك على الكثير من الآلهة القدامي والجدد، والكبير من الملوك أيضاً : فكان شعورهم بأنهم في مأمن من اخطار الحياة والموت السم ط الأول للسعادة .

وقد ابتهاوا بحرارة الى اسكليبيوس ، الإله الشافي ، للتخلص من الآلام الجسدية . فهو قد قبل منذ زمن بعيد في مصاف الآلهة اليوباديين وكان له معابده ، وأشهرها في كوس احدى جزر بحر ايجه ، زفي اليذورس من اعمال الارغوليد. فتوافدت اليها جماهير غفيرة لم يستق لها مثيل من ذي قبل . وكانت شهرة مؤسسته الطبية الدينية التي تخرج منها الأطباء الكثيرون احد مقومات اردهار كوس حيث حرصت الدولة على حمايتها واستمرارها عن طريق المساعدات المالية . اما في ابيذورس فقد اقتضى توسيع الابنية حيث كان المرضى يقضون ليلهم ويجمعون ، في الاحلام التي تراود سباتهم ، الدلالات التي يفسرها الكهنة لتوجيههم في معالجين لجود الإله بشفاء عجائى . نذورات كثيرة ، ترافقها الكتابات التفسيرية ، مجل المرضى المدينين لجود الإله بشفاء عجائى .

ومن الآلهة النصراء والرحماء والمخلصين ، على غرار غيرهم لا بل اكثر من غيرهم ، اولئك الذين استطاعوا طمأنة الانسان حيال اخطار الحياة الثانية . وتوصلوا الى ذلك بايقاف المؤمن على اسرارهم . وقد سبق للحضارة اليونانية الكلاسيكية ان عرفت هذا الشكل من الحياة الدينية التي انتشرت في حينه انتشاراً غريباً في معايد يونايية وشرقية قديمة وجديدة . فعلى بعض المسافة من أثينا حافظت الفسيس الرسمية على زبنها واستمالت الكثير عيرهم ؛ ولكن الفسيس جديدة قد ادشئت على مقربة من الاسكندرية لم تقم ، والحق يقال ، الا بنشاط ثانوي . غير ان السوق التي راجت هي سوق اسرار اخرى بسبب ما انطوت عليه احتفالاتها من مسرحية وتأثير ، حتى انها قد اتهمت بالشعوذة والدعارة . وكان لديونيسوس ، الذي سبق تكريمه في الفسيس ، اسراره الحاصة التي اصبح لها فروع كثيرة . واذا وجد الاغريق هذه الاسرار في تراث اجدادهم الديني، فانهم لم يأنفوا من الاشتراك بغيرها بما يمت بصلة الى العبادات الشرقية كمبادات « اتسيس » و « وسيبيل » في آسيا الصغرى وعبادات اوزريس وايزيس في مصم .

 المؤمن قد وجد في كل مكان تهدئة لاضطرابه وقلقه: فانه كان يحضر قيامة إله ميت ، فيقف بذلك على اسرار الموت والتجدد. قد تكون اسرار الفسيس قد وقفت عند هذا الحد. ولكن الاسرار الاخرى قد قادت المشترك الى ابعد من هذا. فبعد تطهيرات مختلفة كان يتمشل بالإله ويمشترك في طبيعته الإلهية. وكان ايضاً يتعود حالات نفسية جديدة كالانخطاف ومحبة الإله المتألم اللذين من شأنهما إدخال الذهول الى قلب اكثر الناس خشونة. كا كان يواجب مفاهيم جديدة لم تتعرض لها العبادات اليونانية قط عملياً ، كفهوم الخطيئة ، ومفهوم الطهارة ، لا الطهارة الأدبية ايضاً وفقر له كل ذلك ، بالاضافة الى الوعود التي لا تقدر بثمن ، تنمية حياته الداخلية ، التي كانت متروكة لنفسها فغدت مذ ذاك مستنيرة وثابتة . وهذه كلها فترحات لم تكن النفس البشرية لتقبل بالتخلى عنها بعد الآن .

التجديدات الدينية:
الغريق على الرغم من ذلك ، لم يحيدوا عنها . ففد برهنوا البيادات الشرقية وسيرابيس الاغريق ، على الرغم من ذلك ، لم يحيدوا عنها . ففد برهنوا أبداً ، على الصعيد الديني ، عن قابلية للاقتباس ، معترفين بنواقص معتقداتهم الخاصة ومستعدين للاستعاضة عنها باقتباسات عن الشرق ، بيد انهم ، عندما تبنوا رسميا عبادات غريبة ، بذلوا الجهد لتكييفها ولتطهيرها ، اذا صح التعبير ، باخضاعها للعقل : هذا كان مصير عبادة ديونيسوس في قلب اليونان الكلاسيكية ، اثينا . اما العبادات التي بقيت هي ، محتفظة بميزاتها وطقوسها الاصلية ، فقد استطاعت التسرب الى بعض المدن ، لا سيا الى المرافىء ، ولكن احيانا وبصورة خاصة فقط : هكذا استفادت عبادة إيزيس ، في البييره ، من بعض التساهل ، ولكنها لم تحظ بالاعتراف الرسمي . وتبدل الوضع منذئذ تبدلاً كلياً . فأقيمت الاتصالات بالآلهة الشرقيين بصورة حتمية مباشرة وعلى اوسع نطاق ، شاءت الدولة تسهيلها أم ابت . ولم تحاول الدولة ، في اي مكان ، من جهة ثانية ، التعرض لها الدولة تسهيلها أم ابت . ولم تحاول الدولة ، في اي مكان ، من جهة ثانية ، التعرض لها الدولة الكلاسكية . في نظر الحضارة الدونة الكلاسكية .

وقد حدثت تقاربات مدهشة. فتعرض يهوه نفسه للضم "على الرغم من تميّره وارتباط الرثيق بشعب معين. فإن كلمة «الاعلى » كانت منذ قبل ذلك صفة لزفس. فاعتمدت لاسم اكثر غموضاً هو «ثيوس » (الاله) ، فاوجد بذلك اله جديد ، شبه غفل ، يسهل التوفيق بينه وبين بعض التعالم الفلسفية ، لم يتردد الكثيرون ان يروا فيه إله اليهود. وآثر غيرهم تمثيل إله اليهود بديونيسوس ، باسمه التراقي ساباذيوس, الذي كان من السهل ، بصدده ، تلبيس بعض الكلمات كسبت وصباؤوت. وحملت استدلالات أخرى على الكلام عن زفس الدمشقي وزفس الدوليكاني اللذين ليسا سوى الإله حدد في دمشق ودوليكي . ودفعت إذ ذاك نزعة غريزية النفس الدوليكاني اللذين ليسا سوى الإله حدد في دمشق ودوليكي . ودفعت إذ ذاك نزعة غريزية النفس

اليونانية على البحث عن إله كلتي القدرة يستجيب الصلوات ، وعلى خلقه عند الحاجة . وهكذا فقد شقتَّت الطرق ، ولو بصورة غاهِضة جداً ، التي كان باستطاعتها ان تؤدي الى التوحيد .

حاول البطالسة توجيه هذا المجهود وفي الوقت نفسه توحيد الاغريق والبلديين المصريين في عبادة مشتركة . فأوجد بطليموس الأول ، توصلًا لهذه الغاية ، إلها جديداً هو سيرابيس ، ونظم عبادته بعد ان استشار اغريقيا والكاهن المصرى مانيتون ، وهوالذي عهدالمه وضع موجز لتاريخ الصرفة ؟ ولم يشيد له معبد آخر إلا في عهد بطلموس الثالث في الحيّ البلدي من الاسكندرية المعروف باسم راكوتيس . ولم يكن اسم الإله نفسه سوى إله الأموات في منف ، « اوزريس ــ أبيس » الذي شوهه الاغريق فدعوه اوزورابيس وسارابيس وسيرابيس. وقد احتفل بعبادته في هذه المدينة ، وفاقاً لطقوسها الخاصة ، الكهنوتان اليوناني والمصري ، وكان الكهنة المصريون أكثر عدداً الى حد بعيد . غير ان النفوذ اليوناني لم يلبث ان وطد سيطرته ، لا سيما بفضل تمثال النقاش « برياكسيس » الذي ابتكر طراز الرسم الاصطلاحي للاله ، كا يغلب على الظن . فهو قد سكب فمه خاصبات منقولة عن آلهة يونانين عديدين كزفس ، يسب قوته ، والإله الشافي اسكلمبدوس وإله الأموات هادس: فاذا به قد مثـَّل الساناً مهماً ، نفض محمَّاه عطفاً ورحمة ، كثيف اللحية وأجعد الشعر ، يكسو رأسه المكيال رمز الخصيب ، جالساً على عرش ، قابضـــاً على عصا طويلة بيده اليسرى وملقياً يده اليمني على كلب. وادا كان الإلهان المصريان ايريس وانوبيس قد اشتركاً مع الإله في معبد منف أيضاً ، واذا دفن فمه كل ﴿ ابيس ﴾ يموت ، فقد وحد فمه منحهة ثانمة همكل لديو ييسوس، كما قام أمامه بماء سداسي الشكل أُحيط فمه تمثال هو مبروس بخمسة تماثيل لفلاسفة يونانين وخمسة تماثيل لشعراء يوباسين أيصاً . فكان الإله والعبادة ، بالتالي ، يونانيين ومصريين في آن واحد ، يغلب فيها طامع الحضارة اليوبانية .التي لم برض يوماً بالتنكر لما كان ولا بزال سبب عظمتها . ولذلك فليس من الغريب ادا لم يكترث البلديون المصربوت عملياً لسيراببس ، في حال انه تمتع بمركز ممتاز في الأوساط اليونانية ، بفضل ما انطوى عليه من خصائص غريبة عن الحضارة الدوبانية الكلاسكية ، كا برجح . وقد كرست له ، في كل مكان تقريباً ، معابد احتفل فيها بالأسرار أيضاً : في آسما الصغرى ، ودياوس ، وتراقيما ، واليودان نفسها . وهو الذي مهدّ الطريق أمام انتشار عبادة وأسرار انزيس في الامبراطورية الرومانية جمعاء.

على الرغم من ان الاحتياطات المتخذة للحفاظ على بصيب العساصر اليوبانية ، استمر إذن استقلال ونفوذ الشرق دينياً بلا منازع . وقد اجتذبت عباداته ، دون أي تساهل ، العديد من المؤمنين الذين وصلتنا منهم ، باللغة اليونانية ،شهادات تقوى لا تحصى نحو آلهة « برابرة » لا غش فيهم . فامتدت عبادات هؤلاء الآلهة ، بواسطتهم ، نحو الغرب، الجزر ولا سيا ديلوس

أولاً ، واليونان ثانياً . وقد اسهمت بعض الاسهام في هذا الغزو بلاد بابل نفسها التي فقدت ديانتها القديمة كل قوة توسعية واقتصرت في نشاطها على محاربة الفناء ، وذلك بواسطة التنجيم والسحر اللذين مارسها من أطلق عليهم اسم «الكلدانيين » او « الجموس » أيضاً — لأن هذه العلوم الباطلة قد أشيعت ، على العموم ، باسم زرادشت — وتجدر الاشارة هنا الى ان جميع الديانات الشرقية ، التي ستتقاطر الى روما فيا بعد وتنتشر منها في المقاطعات الغربية من الامبراطورية ، قد بدأت تتوسع حتى قبل الفتح الروماني : فلم يكن دور السيطرة الرومانيسة ، على هذا الصعيد كا على غيره ، سوى توسيع نطاق التطور السابق .

فلا يبدو إذن من الغاو بشيء التكلم ، بصدد الاغريق ، عن ثورة دينية كان فتح الاسكندر منطلقاً لها . فان هذا الفتح ، بتخليصهم من اقتسارات الديانة المدنية ، قد حرر فيهم احساساً وصوفية خفيين ولكن مكبوتين . وقد أتاح لهم ، باقامتهم في عالم اتسعت آفاقه تمكنوا فيه من اغتراف الدروس ، اختبارات أثارت حماسهم الحاد . فاكتشفوا في آن واحد ثروات الشرق الملادية والروحية التي سحرتهم لفترة طويلة . وادا لم يفرض عليهم استخدام الثروات المسادية أي تمرين ، فقد توجب عليهم ، حيال الثروات الروحية التي كانوا أمامها شبه مبتدئين ، ان يرضوا بالتتلمذ لرعاياهم . فقد أحسوا نهائيا ، في هذه المدرسة ، بما يجعل نفوسهم غير راضية وتمالوا تقوى جديدة قوامها القلق والحمية .

### ٢ \_\_ الف\_\_ن

باستثناء بعض التقنيات ، لم يكن الشرق ، في الحقل الفني ، ليبرز

الهن اليواني والفون البلاية معلماً حيال الاغريق الذين ثبت تفوقهم فيه منذ زمن بعيد . لا بل ان أثر الفن اليوناني ، منذ قب\_ل الاسكندر ، قد تسرب الى أماكن كثيرة من ساحل آسيا المتوسطي وحتى الى البلاط الفارسي . فكان الفن الهليني بالتالي فنا يوناني الجوهر بصناعييه وبتحقيقاته . ولم تحافظ الفنون المحلية على حيويتها إلا في بعض المناطق المحدودة جداً . واذا ما نظرنا الى الشرق في مجموعه ، رأينا ان هذه الفنون لم تجد عملاً فرصة سانحة للظهور ، إذ ان

نظريا الى الشرق في مجموعه ، رأينا أن هذه الفنون لم تجدّ عملياً فرصة سانحة للظهور ، إذ ارف النخبة الاجتاعية ، التي كان باستطاعتها احياءها عن طريق طلباتها ، قد اهتقرت او أعرضت عنها بعد ان فقدت روحها القومية .

ولم يخرح عن قاعدة هذا الانحطاجل العام سوى شواذ نادرة . وبالاضافة الى اوروك في بــلاد بابل ، حيث يفسر استمرار حياة كهنوتية يعطف عليها السلوقيون تشييد وترميم المعابد التقليدية ، تكوّن مصر السندوذ الرئيسي . وفي وادي النيل تساوى تصميم الملوك اليومانيين على الابقــاء على التقاليد الاجتاعية في الحقل الفني وفي الحقول الاخرى . فشيدت المعابد المصرية وزينت جدرانها بالمشاهد الكلاسيكية : ولكن هنالك فوارق طفيفة ، كالسعي وراء التنــاسق في القياسات ، تحمل على الاعتقاد بجوار بل باشتراك اغريق يخضعون لعلم آخر في سنى الجماليات . أما البنـــاء

الوحيد الذي يببرز فيه الاثر اليوناني بروزاً محسوساً ، بتمثيل أشخاص يرتدون الألبسة الليونانية ، وببعض الجزئيات ، كتكريم ديك أو وجود طفل على ذراع أمه ، فهو مدفن « بيتوزيريس » ، المصري الذي ينتمي الى اسرة كهنة ؛ وقسد يكون هذا المدفن سابقاً لفتح الاسكندر أيضاً .

سيطر الفن اليوباني سيطره لم ينازعه فيها منازع ، ولكنه خضع لتجديد تجديد الفن اليوباني عميق الجذور . بيد ان ذلك لا يعني أنه نقل عن الفنون الشرقية فوق ما نقلت عنه . ويفسر تحو لاته ، التي دل عليها تطوره السابق ، الظروف المختلفة التي كان على نشاطه ان يبرز فيها .

نشأ التجديد عن المدد الذي وفره، لبعض النزعات الظاهرة منذ أواخر العهد الكلاسيكي، الميل لاحساس جديد. فادخلت على الفن المعاني الروحية والقدرة على التأثير الديني. فاصطبغت الوجوه، وحتى المماظر الطبيعية أحياناً، بصبغة صوفية. ولم يكن كل شيء، من جهة ثابية، من النوع نفسه في الميل العاطفي الذي أعرب عنه زبن أقل اهتاماً من ذي قبل بالتناسق المنطقي. وكان من شأن التأثر ان ينقلب اضطراباً وعنفاً، حتى بشكل خارجي. فاستفاد الفن من ذلك عند الاقتضاء، غير مقتصر على إعادة الأزمات والآلام النفسية، باحثاً في قورة التأثير والضوضاء عن وسيلة للتعبير عن هوى النفس.

تحسنت الظروف المادية للحياة الفنية تحسناً عظيماً . فهنذ العهد الكلاسيكي شرعت المدن اليونانية في التربين والتجميل . واستمرت هذه النزعة ، لا بل توطدت ، وخضعت لها المدن الجديدة العديدة في الشرق على غرار مدن اليونان القديمة ، واعتزت كلها بهذا التنافس . وأفضى نمو البورجوازية الى ازدياد عدد الزبن الميسورين الراغبين في البذخ الكمالي واللذة في الحياة الخاصة والعامة . فنتج عن ذلك ازدياد عظم في الطلب وارتفاع في عدد الفنائين المهنيين الذين غدت حياتهم اليومية اكثر سهولة ، واكثر ازدهاراً في غالب الأحيان . غير ان جودة المصنوعات قد تدنت دونما ريب بفعل ظهور وانتشار ما يمكن تسميته بالغاذج القياسية الموافقة لأذواق طبقة اجتاعية أمست اكثر عدداً من ان تبقى نخبة ثقافية واصبحت هي نفسها «قياسية » اذا جاز التعبير ، إذ اننا نراها منشابهة جداً في جميع مناطق العالم اليوناني .

أجل كان هنالك ، في الوقت نفسه ، زبن آخرون مولعون بالثقافة العليا ومتمتعون غالبًا بالوسائل اللارمة لبلوغها ، يطلبون من الفنانين ارضاء أذواق اخرى اعظم رقة، أعني بهم الملاك وبلاطاتهم . وقد انطوت طلباتهم على البذخ والعظمة ايضاً اللذين من شأنها اعلاء شأن جلال السلطة . ولكن التربية التي أعتني بها اعتناء خاصاً منذ ان استطاعت السلالة تأمين بعض الاستقرار ، والبطانة التي حرصت على استمالة اولئك الدين يستطيعون ، بفعل شهرتهم ، تمجيد حكم الملك، قد أدخلتا عليها مشاغل وتصنتهات تفوق الى حد بعيد تلك التي اكتفت بها البورجواذية

المدنية . وقد حلسَّت نصرة الفنون هنا كافة مشاكل الفنانين المادية حلا اكثر شمولاً منه في المدن، غير انها قد وجهتهم شطر تحقيقات، اما فخمة واما بالغة في الدقة، لم تكن دون غيرهما مناقضة لتحقيقات العهد السابق .

#### ١ - هندسة العارة

كان باستطاعة هندسة العمارة الهلينية أن تنقل عن الشرق القوس والعقد والقبة مثلاً. غير انها، على معرفتها بها، لم تستخدمها إلا " نادراً جداً، متمسكة

والعبه منار عبر المجاهدة التي حصرت جهدها في القيانها . واذا كان عدد الابنية المشيدة آنذاك عظيماً جداً فلم يأت سوى القليل منها ، في تصميمه وتحقيقه ، ببعض الجدة . وما تجديد هندسة

العهارة اليونانية ، خصوصاً ، سوى في جمَّع العناصر القديمة لتحقيق مجموعات عظيمة .

يبرز هذا الاستمرار في طراز المعبد الذي شيدت منه نماذج لا تحصى بسخاء أملته مصطلحات التقوى الرسمية . والجدير بالملاحظة ان الفنانين ، ان هم اعتمدوا في بناء المعبد مواد وتزيينا غالبا ما تنم عن غنى نلمس فيه التباهي ، لم يعودوا بسه الى القياسات الضخمة التي أهملها الذوق السلم في العهد الكلاسيكي . أما تصاميم المعابد الكبيرة التي عكفوا على تنفيذها ، دون التوصل الى إتمامها قبل زمن طويل ، أي في القرن الثاني بعد المسيح للقسم الاكبر منها ، فقد وضعت أقله في القرن الرابع ، كتصاميم معبد زفس الاولمي الذي يعود الفضل في الشروع فيسه في أثينا الى بيسستراتوس . وقد يهرض هذه التصاميم أحيانا استخدام بقايا أبنية سابقة تهدمت عرضا .

وبما لا ريب فيه ان الأبنية المستهجنة الطراز قد بقيت نادرة جداً . ولعل أغرب مثل عنها ، أبرزته اعمال التنقيب ، هو معبد « ديديوس » الذي تعهدت «ميله» إعادة بنائه منذ الاسكندر وواصلتها طيلة قرون . بلغت قياسات أساسه ١١٦ × ٥٦ مقابل ٧٠ × ٣٠ للبارثنون . وانتصبت أمام مدخله عند وجه البناء اعمدة اشبه بالحرج بسبب كثرتها ، موزعة على خمسة صفوف ؛ واحاط بالبناء صنفان آخران ايضاً . وفي داخل الجدران ، ادت اثنتان وعشرون درجة تتجه الى الاسفل الى فناء طلق قام فيه معبد صغير لأبولون . لا يمكننا ، امام هذا الخروج عن المألوف ، الاسفل الى فناء طلق قام فيه معبد صغير لأبولون . لا يمكننا ، امام هذا الخروج عن المألوف ، كثيرة . ولكن الى أي تاريخ تعود هذه التأثيرات يا ترى ، ما دام العمل قد تناول إعادة تشييد بناء التهمته النيران ? فقد ابقي مثلاً على التأثير الجالسة القديمة جداً ، العائدة لأسرة البرتخيين بناء التهمته النيران ? فقد ابقي مثلاً على التأثيل الجالسة القديمة جداً ، العائدة لأسرة البرتخيين الكهنوتية ، المرتبة على طول الطريق المؤدية من المرفأ الى المعبد وفاقاً للطرق المصرية التي تحف بها قائيل ابي الهول والكباش .

وعلى نقيض ذلك فقد برز هنالك طراز جديد ، يوناني بحت ، على الرغم من خصائصه المميزة ، ان لم يكن لمعبد فأقله لعمل هندسي غايت وينية : المذبح الضخم لزفس المحلّص في برغاموس . ارتفع على مقربة من اعلى قمة في المدينة ، داخل شبه مربع واسع يحده رواق

الابنية الكبرى

مزدوج من جهماته الاربع. وقام المجموع على اساس ذات درجات وادى اليه من جهة الطريق المقدسة سلتم عظيم يشارف عليه جناحان من الرواق . ولكن هذا لم يكن بناء بالمعنى الصحيح بل تنظيمًا لمساحة خالية من البناء ؟ وفي الحقيقة كان المهندس المعار ، هنا ، مهندس تجميل .

يبين هذا المثل ان هندسة العنارة الهلينية لم تنفر نفوراً مبدئياً من التحقيقات الفخمة التي من تتفق كل الاتفاق والوقائعالسياسية والجغرافية والمالية السائدة التي اتسميطاقها الى ما لا حدّ له. اجل لقد صمّم « جبار » رودس الجو"ف كتمثال لهليوس ، الإله الشمس ، إله المدينة ، وصنع من عدّة فدرات ضخمة . ولكن يجب ان نخص بالذكر البرج الثلاثي الطبقات البالغ علوَّه ١٢٠

مترأ الذي شيده المهندس المعار سوستراتوس الكنيدي عند مدخل مرفأ الاسكندرية وكان معداً لأن رشد، بواسطة النار المشتعلة في قمتهالتي تعكس المرائي لمعانها الى مسافات بعمدة ، المراكب المتوجهة. نحو المرفأ . ( انظر الشكل ٢٦ - ص - ٤٥٧ ) .

وهنالك نزعة تجديدية اخرى في هندسةالعمارة الهلىنىة تفسرهازيادة الامكانات المالية أيضاً.

نحن نجهـــل كلشيء تقريباً عن القصور الملكيــة التي لم يكشف التنقيب فيها عن شيء حتى الآن. ويجب في ما يظهر ألا" نتصور أبنية عظيمة ، بل أبنية متنوعة ، زاهمة ، مجهزة لرخاء العيش اكثر منه للأبهة الرسمية ، موزعة في رياض غناء فتنت الملوك الشرقيين أبداً بنضمارة اخضرارها . والوصف المفصل الوحمد

عيد سلالي كبير ، ولقصر عائم معد لنزه بطلموس



الذي لدينا يعود للسرادق المعد لبطليموس الثاني لمناسبة الشكل ٢٨ - بيت هليني في بريبا (ايونيا)

الرابع وبطانته على النيل : وكلاهما مظهر عظيم وتعبيرمؤثر عن الملكية اللاجيــة ، ولكن هذا المظهر وهذا التعبير زائلان او عرضيان لا يسدّان فراغ القصر الكبير الذي احجمت عن تشييده ، لأن ما كان ليستجيب لرغبات ملوكها لو 'شيّد .

على ىقيض ذلك ، أظهرت اعمـال التنقيب ، لا سيافي المدن الأسدية كممله وبريينا ، او البحرية كديلوس ، بيوتــا خاصة لا تحصى . وطبيعي أن المساكن الضيقة الفقيرة التي ازد حمت فيم اعائلات الطبقة الشعبية قد ألَّفت سوادها الأعظم. غير أنه قد برزالي جانبها طراز سكني جديد درج الكلام معه عن « البيت الهليني » تميزاً له عن بيت العهد الكلاسيكي . وليس من شك في ان البورجوازية ، الراغبة في سعة العيش والرفاهية ، او الفخفخة احيانا ، والمزودة بالوسائل اللازمة لادخال البهجة على حياتها اليومية ، هي التي رو بحت اعتاده . يشغل البيت الهليني مساحة اكبر : فمساحات البناء كانت اوسع من ذي قبل في المدن الحديثة وفي المدن القديمة ايضا التي ضمت اليها احياء جديدة . ولم تفتح فيه نوافذ تطل على الخارج ، بل باب واحد فقط يؤدي الى ممر جانبي مظلم : فالبيت الذي هو ملجأ الحياة الخاصة يجب ان يكون في مأمن من المذال . ولكن الغرف – وهذا هو التجديد الكبير – كانت مفتوحة على فناء وسطي مجهز في الغالب برواق ذي أعمدة يقي من المطر والشمس ، او اقله ، ببعض الاعمدة التي تنتصب أمام مدخل القاعة الرئيسية .

كان هذا البيت كبيراً وحسن التهوية. وكان مزيناً ايضاً . فقد رصفت ارضه بفسيفساء ملونة اعتمدت فيها الرسوم الهندسية او مواضيع تزيينية اخرى . وكثيراً ما أُلبس القسم السفلي من الجدران بالصفائح الرخامية . وقد أبدل الرخام النادر احياناً ، في دلتا النيل مثلاً ، بالجص الملون . ولم يكن من النادر ان تزين الجدران برسوم تمثل الحدائق او المناظر الريفية .

هكذا نشأ في الشرق المتوسطي ذلك المسكن الخاص الذي سيتوسع ويتزوق مع الزمن ، وتضاف اليه احياناً حديقة كبيرة، والذي سيفضي الى بيت بومبيي الذي تحملنا المقارنات الكثيرة على الاعتقاد بأنه كان يونانىاً اكثر منه رومانىا .

اذا ما نظرنا الى كل مدينة على حدة الم يظهر لنا أي تغيير هام في عناصرها التقليدية الدينة الاغورا والمتزاوف والمسرح النح التي كوتنت على الدوام الاطار المادي لحياة الاغريق الجماعية . ولكن تجديداً قد حدث مع ذلك : فان هذه العناصر التي كانت مستقلة حتى ذاك العمد قد جمعت كي تؤلف كلا واحداً وخططت وأعدت وفاقاً لرسم عام وحوالت الى اجزاء من كل منظم تحقيقاً لأهداف جمالية ومادية . اما قسط الهندسة الهلينية في هذا التجديد فهو مفهوم المدينة : فيبدو انها اكتشفت وجود المدينة ووحدتها ككائن مادي لا يختلف في تميزه وتفوقه على مجرد تلاصق الأبنية العامة والمساكن ، عن تميز البولس وتفوقها على مجرد تجاور الافراد . فنشأ من ثم التجميل الذي برز منذ البداية كفن وعلم وتقنية ادارية .

اذا ما استثنينا بعض المدن التي انشئت في عهد متأخر نسبياً - كمرف البيره واولنثوس - اتضح لنا ان المدينة في العهد الكلاسيكي قد بنيت بلا تبصّر ولا قصد ولم يواجه فيها المستقبل كالم يهتم فيها لغير المشاكل الخاصة الحالية . أما المدن الهلينية ، باستثناء بعضها - كديلوس مثلاً - ، فقد صممت وفاقاً لخطط كان تنفيذه من الأمور السهلة لأنها على الغالب مدن جديدة . وقد أخذ بعين الاعتبار ، في مخططها الهندسي وشوارعها المتوازية المكونة بتقاطعها زوايا مستقيمة ، توسعها اللاحق ، فأفسحت مساحات طليقة للساحات العامة وللأبنية الضرورية لتفتيح الحياة الجماعية ، ووزعت الأبنية المجامة توزيعاً منطقياً وفاقاً للغاية الموضوعة لها . فأوجب ذلك نوعاً من الوحدة

في القياس والقاعدة. غير أن طبيعة الأرض قد أخذت بعين الاعتبار، أقله، لتحديد تخطيط السور وموقع كل من القلعة والمسرح الذي كان من شأن اسناده الى منحدر احسدى التلال أن يخفف بفقات بنائه . ومهما يكن من الأمر ، فقد كانت هنالك مشاغل جماعية ، جديدة في كثرتهسا وشمو لها ، أوجب ذوق ذاك العهد النزول عندها .



الشكل ٩٩ ـ برغاموس الهلينيــة نلاث مدن اضيفت الواحدة منها الى الاخرى : المدينة السفلى (١) ، المدينة الوسطى (٢)، المدينة العليا (٣) . وقد استارم توسع المدينة وانحدارها نحو السهل تعاقب تشييد أسوار أعطم اتساعاً.

مشاغل رفاهية في الدرجة الأولى. فقد حدد عرض اكبر للشوارع ، عشرة امتار تقريباً للشوارع الرئيسية ، وستة الى ثمانية أمتار للشوارع الثانوية . ووضعت انظمة للأبنية ، حفظت لنا الكتابات ما تعلق منها ببرغاموس ، قضت بالنظافة والتقيد بجد ادنى من المسافات بين البيوت : وقد عين قضاة وموظفون خصوصيون، نقلت روما تنظيمهم فيا بعد عن الاسكندرية ، مهمتهم السهر على تطبيق هذه الانظمة وتأمين السلامة ليلا ومكافحة الحرائق . واحيطت الساحات العامة المتميزة بالاتساع بأروقة تتفق مع متطلبات المناخ الشرقي ويحلو للكسالى التنزه فيها. واذا ما عرفت المدينة الازدهار

وساهم الملوك والمواطنون الاثرياء بسخائهم ، برز البذخ بصورة ابنية جديدة ومعابد ومتزاوفات ومذابح وخصوصاً تماثيل برونزية او رخامية غدا عددها في النهاية عظيماً جداً . ومن الجلي ان المورجوازية المدنمة المزودة ببموت انمقة التزيين قد اعارت جمال المدينة الاهتمام نفسه: فكان

للتنافس شأنه على هذا الصعيد ايضاً . اضف الى ذلك ان التجميل الهليني قد خضع لهم " جديد هو وقع المنظر العام الذي يحصل عليه بتنظيم المدينة تنظيما جماليا والتوفيق بين مناظر الأشياء البعيدة توفيقا متنساسقا وتوزيع الخطوط والمسطـّـحات والمجموعات التي تنتج عن هندسة العهارة توزيعًا متوازنًا معتدلًا . ويبدو في هذا الصدد ان مدينتين ، هما مقران ملكيان ، قد انشئتا بنجاح كامل . فهما قد حددتا على كل حال لأجيال واجيال من الفنانين ٬ النقاشين والنحاتين والرسامين ٬ موضوعين من مواضيع مناظر الخلفية . وهاتان المدينتان هما الاسكندرية وبرغاموس . أما الأولى ، وقــــد بنيت في ارض سهلمة ؛ فقد أعطت الخطوط والمشاهد التقليدية لمنظر المرافىء الذي ألفه جميع المتوسطيين والذي بلغ الكمال هنا بفضل تقدم الاساليب التقنية التي اعتمدت اذ ذاك في كل مكان تقريبً ولكنها لم تعتمد في أي مكان على مثل هذا النطاق الواسع : الجزر الصغيرة والارصفة والبرج المضيء وشتى انواع المراكب ونشاط حركة التحميل والتفريخ ، وتشرف على كل ذلك قمم الاشجار الخضراء في الحدائق الملكمة وسقوف الابنية العامة . واما برغاموس ، وقد بنيت على منحدر تلة تشرف على سهل يلتقي فيه نهران ونضدت وفاقاً لمسطحات تفصل بينها سطوح افقية تتراءى خلالها جدران واعمدة وسقوف المتزاوفات والملاعب وتوجت اخسيرا بسلالم المسرح الحجرية وبأعمدة المعابد ، فقد اعطت المنظر المدنى يحصر معناه ، من حيث انها مُشيدت كستار خلفي في مسرح ، منطوية احيانًا على كل معنى العظمة الملموسة ومذكرة تذكيرًا مؤثرًا بالمجهود البشري الذي فرض نسفه على الطبيعة وبلغ الذروة في التعبير عن جميله نحو الآلهة : فان مــــا بدأت أثينا في اعطاء مثل عنه في منحدر القلعة قد ظهر هنا على نطاق اوسع بفضل اضافة باقي

المدينة الى هذه التقدمة التقوية الجبارة . فقد ولد حقاً فن جديد هو في الوقت نفسه نتاج وغذاء

# ٢ ـ الفنون التصويرية

الظروف العامة بينا عنها في العهد الكلاسكي .

ويظهر التغيير بنوع خاص في الظروف المادية . فقيام الملكيات الكبرى وسياستها في نصرة الفنون الجميلة وتضخم الثروة والتنافس بين الجماعات وميل الافراد الى الفخفخة ، كل ذلك أحدث ازدياداً عظيماً في طلبات المصنوعات الفنية . واليك بعض الأرقام المدهشة المذكورة عرضاً في الكلام عن بعض أعمال النهب . فيؤكد بوليب ان « ألفي تمثال على الاقل ، انتصبت

احساس جديد .

في ثرموس ، المركز الديني والسياسي للاتحساد الايتولي . واستطاع القائد الروماني الذي دخل المبراسيا عنوة ، وهي مدينة في غربي اليونان كانت مغمورة في القرون الكلاسيكية وبقيت ثانوية بعد ذلك على الرغم من انها أصبحت مقراً للملك بيروس في فترة من الزمن ، ان يعرض ويسيّر لدى انتصاره ٧٨٥ تمثالاً من البرونز و ٢٣٠ تمثالاً آخر من المرمر، تاركا الماثيل الخزفية في أمكنتها مع انها من انتاج زفكسيس . وضم موكب النصر الذي رافق فاتح مقدونيا ، بولس اميليوس ، ٢٥٠ عربة ملأى باللوحات والماثيل والمنسوجات الثمينة والأواني الذهبية والفضية والشبهية والعساجية . وبدت المعابد الكبيرة الجامعة ، دلفي واولمبيا وديلوس التي اثبتت الكتابات والاكتشافات عظمتها ، وبعض المدن كاثينا ، اكتر من أي وقت مضى ، وكأنها متاحف او معارض دائمة . وتاقت كافة المدن الاخرى الى بلوغ هذا الهدف وتوصلت كثيرات الى تحقيقه ، لا سيا تلك التي كانت مقراً للملوك فاستفادت استفادة كبرى من سخائهم وتنافسهم في التباهى والظهور .

كان لهذا الكلف العام اثره الطيب في حياة الفنانين المادية وفي مرتبتهم في الطبقات الاجتاعية وفاقاً لتطور شبيه بذاك الذي حدث لمصلحة رجال الفكر كا سنرى . فلم يرتفع عددهم فعسب بل زادت ظروف العمل لكل منهم ايضاً . فاستخدموا مواهبهم ، اكثر من ذي قبل ، في معالجة بعض الخاميات النادرة التمينة التي رفعت من شأن مصنوعاتهم في نظر زبنهم . فظهرت إذ ذاك تجارة المصنوعات الفنية بما تنطوي عليه من نتائج حتمية : تقليد الروائع الشهيرة وارباح الوسطاء وتوسع الاوساط المهتمة للمشاغل الجمالية واتساع اسواق التصريف وتضاؤل الأوهام الاجتاعية القديمة . وبموازاة زيادة موارد الفنانين ، شملت الشهرة المحدودة اسماء اكشتر عدداً وبقيت الشهرة المكبيرة مقتصرة على نخبة قليلة العدد . في العهد السابق شناً فيدياس ، المقرب الى بريكليس ، عن القاعدة العامة ؛ اما اليوم ، فعلى غرار ليسبوس الذي لحق بالاسكندر الى آسيا، بريكليس ، عن القاعدة العامة ؛ اما اليوم ، فعلى غرار ليسبوس الذي لحق بالاسكندر الى آسيا، كثيرين علاقة بعظهاء هذا العسالم . وزادت دعوات هؤلاء من تنقلات الفنانين التي عمت معرفة المصنوعات والتقنيسات الفنيه فأسهمت إسهاماً عظيماً في الحفاط على وحدة الفن الهنه في المهنى .

وهكذا خضع هذا الفن ، بفوارق واشكال خاصة بهذا المركز وذاك الى نزعات مشتركة موافقة لميول مجتمع قوسى التطو رالمادي والادبي التحامه الاوس . اجل سبق لكثير من هذه النزعات ان ظهرت ولكنها انتصرت الآن . فعبسرت واقعية الصورة عن الفردية العمامة التي لم ترض ان تنظر الى الانسان نظرتها الى مثال مجرد . وتوافق البحث عن التأثير ، والتعبير عمن العواطف الحادة ، والميل الى الجمال حتى الشهواني منه ، والتلهي الزائل ، مع المذهب الذي ناهض مذهب العقليين في ذاك العهد . وبرز اثر الثورة الدينية ايضاً ، فعكس الفن إيماناً يتميز بمزيد من الفردية والعاطفة وتوجه الى النفس والاحساس ، اقله بواسطة موحيات التفسير الصوفي .

وردد هوى الطبيعة والمناظر نفسه صدى تختلف عن صدى نداء سكان المدن للآفاق العريضة والماء الجارية والاخضرار ؛ فعبر ايضاً عن تقواهم نحو القوى العظمى سيدة الحياة الأرضية والحياة الثانية .

ويجب من جهة ثانسة الى جالب عوامل التجديد هذه ٤ ان نفرز مكاماً لتقلمد الماضي . فان سحر روائع العهد الكلاسيكي لم يزل يفعل فعله في الهواة ، لا سيما الملوك الراغبين في اعلاء مقرهم الى منرلة المناظر التي هي أشبه بالمتاحف في اليونان القديمة . فتكونت إذ ذاك قطعة قطعة المجموعات الاونى التي كلفت رؤوس أموال باهظة . غير ان تعذر اخراج الروائع الاصلية من المعابد والمدن قد أرغم على الاكتفاء بنسخها . فارتفع ابتاج هذه النسخ ارتفاعاً مطرداً ، لا سيما عندما فتحت اسواق جديدة، في ايطاليا اولاً وفي مناطق الغرب الروماني ثانياً. فاضطرت مدينة كأثبنا مثلاً، منذ عهد باكر، إلى أن تخصص لمثل هذه الطلبات قسطاً وأفزاً من نشاط مصانعها ، واذا ما استطعنا اليوم محاولة تخيل تمتال « أثينا » الذي حققه فيدياس للبارثنون٬ فنحن مدينون بذلك ، بصورة خاصة ، الى النسخة التي اكتشفت عنه في برغاموس. ومن الطبيعي ان امانــة هذه النسخ لم تكن مطلقة ، إذ أن تقنسة التقليد مع ما تستارمه من أفراغ في القوالب وصقل لم تكتشف بسرعة وان الفنان قد تأثر بالذوق السائد في ايامه او لم يكبح، كما يجب الكبح، جماح إلهامه الشخصي . وهذا ما يحمل النوم على التردد والجدل في تحديد تاريخ ، حتى تقريبي ، لعدد كبير جداً من القطع الأثرية . وهذا ايضاً ما أوجد ٬ أقله منذ القرن الثاني ٬ ردّة فعل بالعودة الى الفن القدم اخذت في البروز شيئًا فشيئًا حتى بلغ منها إنها عبرت عن الاهمال حيال النزعات « العصرية » . ولبس من شك في ان هذا التطور ، الذي لا نكو"ن حسالة وحمدة في تاريخ الفنون ، انما هو ثمن نمو العلم الواسع الذي احتل هو ايضًا ، كما سنري ، مركزاً هاماً في الحركة الفكرية : فقد حدث كل شيء ، في النطاقات التي لمعت فيها الحضارة الكلاسيكية بمثل هذا

ليس في عداد النقاشين الهلينيين الكثيرين سوى اسماء بارزة قليلة هي بالنسبة لنا اليوم غير مجرد اسماء .

السنى ، كأن الحضارة الهلينية شكست في نفسها فخضمت لتقليد الماضي تقليداً معجباً.

النقاش الرسمي لهذا الأخير في آسيا وعرف ان يطبع الصور الرسمية التي نقشها بألمعية سيكولوجية جنسبتها عبقريتُ الاصطلاح. وهي هذه الالمعية التي تجيز لنا الاعتقاد بأن تمثال «هرميس ازارا» في اللوفر ، الذي تؤكد كتابة تحملها قاعدته انه تمثال للاسكندر ، نسخة عن احدى روائع ليسبوس . ومها يكن من الأمر ، فان ليسبوس ، ببحثه عن الحركة والايقاع ، وبتحليله الحاد للعريكة والعواطف ، قد شق نهائيا ، أمام خلفائه ، الطريق التي سلكها براكسيتيل وسكوباس من قبله .

اذا كان هذا الأخير قد علم برياكسيس واضع التمثال العبادي الأول لسيرابيس ، فان خاريس ، واضع جموعة إله الحظ في انطاكية، قد تتلمذا على يد ليسبوس . ولكننا لا نعرف سوى هذه المجموعة باحدى نسخها التي تتيح لنا تقدير قيمة تصميمها العمام : وفرة وبساطة الرموز - تاح الأسوار المسننة ، حفنة السنابل ، السباخ الفقي القوي الذي يمثل نهر العاصي منفجراً من تحت الصخر - ومعرفة الحركات كا يتضح من تعقيد وطبعية الوضع الذي يرفع الرجل اليمنى على كتف السباح واليد اليمنى القسابضة على السنابل حتى مستوى الرقبة ، بينا تتكىء اليد اليسرى على الصخر ، والفوارق الرقيقة التي تعبر عن الجلال والراحة في جلسة كلها مرونة ، وعن العطف والوقار في وجه يتسم العذوبة الحالة .

بقيت فيا بعد اسماء كثيرة يتعذر علينا ان نربط بينها وبين روائع نعرفها . ومها بلغ من شهرة هذه الروائع ، كفينوس ميلو وإله نصر ساموتراس الفاتن الذي اهدي تقدمة بعد انتصار بحري احرز فيالقرن الثالث او القرن الثاني، فان التاثيل قد كتب لها الاغفال والتباس التوقيت. وهنالك عدد لا يحصى من تماثيل افروديت في متاحفنا، لم تكن صناعتها سوى حجة لتعرية جسم المرأة ، حَيّرت علماء الآثار ، تشهد بما انطوى عليه الزبن الذين اقتنرها من ميل شهواني يفوق حرارة ايمانهم ؟ وقد تذهب أناقة تماثيل ديونيسوس طفلا ويافعاً ، وجلال تماثيل زفس الملتحية ، وعضلات تماثيل هيراكليس القوية المرهقة احياناً ، الى ابعد من ذلك لو لم تفرض نماذجها الجيدة امثلة اصطلاحية .

في هذا الفيض من الانتاج ، تراءت بعض النزعات المحلية . فهل كانت هذه النزعات من القوة بحيث نستطيع الكلام عن « مدارس » كا جازف بعشهم مراراً كثيرة ? التعبير مبالع فيه دون ريب لأن التنقلات الكثيرة قد مزجت فنادين يختلفون منشأ "جغرافياً ، ولأن مدرسة واحدة لم تمارس احتكاراً ، حتى فيا يبدو لنا ممكناً ان نجعله مقراً لها. بيد انه يتوجب علينا الاعتراف بأن هذه او تلك من النزعات الكثيرة في النقاشة الهلينية قد برزت ، وفاقاً للأمكنة ، في تحقيقات منفردة او مجموعة على درجة رفيعة من التميز .

وتتحقق هذه الحالة في برغاموس بمزيد من الوضوح ، ولعل ذلك بسبب تأكدنا الترجيحي من نسبة الروائع الصادرة عنها . كان الملوك الاطاليون يهوون روائع العهد السابق ويقتنونها ، وقد أسسوا مدينة — متحفاً لا تضاهيها مدينة في العالم الجديد آنذاك ، فأكثروا من الطلبات لتزيين عاصمتهم ولتوزيع العطايا الثمينة المفيدة لدعاوتهم على عدد من المدن اليونانيسة في اوروبا وآسيا . وقد استفادوا منها للاحتفال بنزاعاتهم مع الغلاطيين الكتيين الذين غزوا شمالي اليونان وأقاموا في قلب الانجاد الأناضولية فأرهبوا الجوار بسجسهم النهاب . ولم يكن ذلك دون بعض التساهل ، اذ ان السلالة ، بعد ان وجدت فيه فرصة لتوطيد سلطتها وتوسيعها ، لم تترد في التساهل ، اذ ان السلالة ، بعد ان وجدت فيه فرصة لتوطيد سلطتها وتوسيعها ، لم تترد في

استخدام الغلاطيين ضد اغريق آخرين ، ففسرت هذه النزاعات كصراع الحضارة ضد البربرية . فأحيت بعض النقوش هذه النزاعات احياء مباشراً وأشارت اليها نقوش اخرى اشارة رمزية بواسطة مشاهد ميثولوجية او تاريخية . وهكذا فان بعض المجموعات ، في اسفل الجدار الجنوبي من قلمة اثينا ، قد مثلت ، لا هزيمة الغالبين على يد اطتال الاول ، بل هزيمة الجبابرة ايضاً على يد الاولمبيين وهزيمة الأمازون والفرس على يد الأثينيين . وكذلك فان صراع الجبابرة هو الذي أوحى ايضاً موضوع نقوش الافريز الكبير في مذبح برغاموس .

وهكذا فقد استقر مثال افضى نجاحه الى التاح المزيد من نسخه ، هو طراز الجندي الغالي، الحارب ، الجريح ، المشرف على الموت ، المنتحر بعد قتل زوجته كي لا تقع في العبودية ، المحييف بعريه وشعره الأشعث وهمته القعساء، المؤثر بخيلائه في الشقاء ، القادر بعد كل حساب على ارعاب وطمأنة المدنيين الهانئين بسعة عيش مترفة . ومع ذلك فان الالتاج الأعظم هو الافريز الدي ازدالت به ، على ١٣٠ م طولا و ٢٥٣٠ م عرضا تقريباً أساس مذبح زفس الضخم في برغاموس. فان هوى النفس الذي يبلغ فيه حد العنف المفرط في المحاربين يتمثل في هيجان الأوضاع وتشنج الأوجه والعضلات المنكشة في بجهود حاقد. وتبرز براعة الفنانين الخلاقة في تنوع الأمثلة البشرية او المسيخة ، وفي قريحة لا تنضب نتوع المشاهد الكثيرة –فحتى الجبّار الفتي نفسه يخفض رمحه أمام جمال افروديت الرائع – ، وفي دقة رسم الأسلحة وحتى الملابس والأحذية . وبالتالي فان النقاشة الملينية ، على نقيض النقاشة الكلاسيكية وتحفيظها الكالح ، تفضى ، بما تنطوي عليه من تفخيم وواقعية فظة ، إلى مأساة قاسية جسدية واخلاقية معاً .

ويبدو مع ذلك ان البحث عن تحريك العواطف قد بلع أوجه في رودس ، بعد ذلك وقت قصير. وان اشهر التحقيقات فيها ، اعني به مجموعة لاووكون وابنيه المنشنجين تحت تأثير التفاف الثعابين عليهم ونهشها ، الذي أثار اعجاب مبكال انحلو وليسينع والدي يتهمه تطور الدوق المعاصر بالعنف المسرحي يبدو اسمى تعبير للألم الجسدي في خير بحث تشريحي . فقد استهوى النقساشة الهلينية ان تنقل عن الميثولوجيا مشاهد الاحتضار هذه ، تعذيب « ديركي » – موضوع المجموعة المشهورة باسم « ثور فارنيز » – او موت النيوبيين . وقد حاولت ان تمشل ، تصويريا ، آلاما اعتمدت المأساة تمثيلها منذ زمن بعيد ولم تبد لها وسيلة من الوسائل غير لائقة بها للتأثير في المشاهد رعباً وتقوى .

اما الاسكندرية فقد كانت بلا مراء مركز فن نرعاته أشد تنوعاً. وغالباً ما ينتقص المؤرخون من اهميتها باقصار انتاجها الممتاز على الفنون المعروفة بالفنون الصغرى. وفي الحقيقة لم يظهر النقاشون وعمالهم ، في أي كان، على المواد الثمينة – ذهب وعاح وجوهر وحزع – مثل هلذا الحيال الحلاق والمهارة التقنية لارضاء بذخ والماقة زبن اسمى رقة . غير ان الظرف الرقيق ، المسترخي احياناً ، في كثير من هذا الانتاج ، قد أخفى نوايا ارفع مستوى ؛ فهو قد عبق بتدبن

على كثير او قليل من الغموض والواقعية والصوفية ؛ وقد اوحى ، بكثير من الرصانة ، بتقوى ورحمة خفيتين . والسيئة ، اذا كان هناك من سيئة ، تقوم في ان الابداع في الشكل وغرابة الابتكار تحملان على الاعتقاد بلعبة لا بتأمل مراقب .

ان النقاشة الهلينية أحبت الواقعية فدفعت بهاعن قصد الى فن تصويري فى الموضوع والاملوحة ، محاولة الازضاء تارة والاضحاك او التعطيف تارة اخرى . وكان الولد لها موضوعا مفضلاً تؤثر فيه تطهم الوجنتين والإليتين ، رمز الطهارة الصافية ووعد القوة : فكانت نتيجة هذا التفضيل تهاثيل ديونيسوس وصغار آلهة الحب والولد الدي يصارع الاوزة برصانة مضحكة . وقد دعا تقليد الفن المصري القديم الى السخرية الداعبة التي لم تتراجع احيانا امام التصوير الهزلي : افزام سمجون ، راقصون وراقصات مضحكون ، من شأنهم تفكهة هواة اشمازوا من الجال الفني . فلوحظت الأمثلة الشعبية ملاحظة دقيقة ، المصارعون من الدرجة الدنيا ، والفلاحون ، والشيوخ ، والعبيد ، فاكتشفت فيها ظروف انتقادية على شيء بما يثير الاشفاق . وقد حرص والشيوخ ، والعبيد ، فاكتشفت فيها ظروف انتقادية على شيء بما يثير الاشفاق . وقد حرص الخياة اليومية في منظر مرفإي او مدني او ريفي . ولم ينفصل التمثال الرمزي نفسه انفصالاً كلسًا عن الطبيعة ، واننا لنجد الى جانب اولاد يلهون بحرية ، نباتات مستنقعات الدلتا على مقربة من شيخ جليل عمل النيل: وهذه مجموعة شهيرة اسهمت الى حدّ بعيد في نشر فكرة تشخيص الانهار، ان لم تخلقها خلقاً على غرار ما فعلته المدن مجموعة إله الحظ في انطاكية .

ان ما نعلمه عن تحقيقات فن التصوير الكبرى في العهد الهليني لا يتعدى عملياً كما سبق وقلنا عن فن العهد الكلاسيكي ، ما بلغنا عنه بالخبر المنقول. فقد عاش ابيل في عهد الاسكندر ولم يستحق احد من خلفائه ، فيلوكسينوس او ايسيون او ثيون ، مها بلغت شهرتهم ، ان يجاري ذاك الذي حقق التحفة الرائعة التي لم تضاهها تحفة من بعده والتي تمثل افروديت خارجة من الماء وهي تعصر شعرها. وكي نكورت اليوم فكرة عن نتاج هذا الفن يجب ان تنطلق مخيلتنا من بعض قطع الفسيفساء او الرسوم الجدرانية الكمانية ، لا سيا في بومبيي ، التي ليس من شك في انها تقليد لما تحقق منها في العالم اليوناني .

واننا نرى فيها دون عناء بعص النزعات الظاهرة في النقاشة ، وليس هذا بالأمر المستغرب اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اشتراك الفنين لا بل تنافسها في تزيين الأبنية . وهذا ما يبرر موازاة تطورهما ، على الرغم من ان المصورين قد سبقوا النقاشين ، كا يبدو ، في اصطناع بعض التأثيرات . وبرز معنى الحركة العنيفة في فسيفساء متحف نابولي التي تمثل هجوم الاسكندر الصاعق على داريوس في معركة ايسوس . وقد قد مدت الميثولوجيا بوفرة المواضيع المحركة للعواطف التي عولجت بالتفضيل على غيرها . ولكن الفنانين لم يهملوا وضع الاشخاص في منظر راعوي او غامض ، في

حال ان الواقعية الدقيقة او التخيل المفتن والمبتكر قد رافقا معالجة الرسوم الرمزية . وكان للروحانيات وكابوس الموت والفلسفة والأدب أثر في تصميم بعض الزخارف التي يرفع المعبد وتمثال الإله والرمز النباتي او الحيواني من تفهها الراعوي، وفي تمثيل رمات وحي الأدباء والفلاسفة والعلماء والخاصيات المسرحية والعلمية . وكان من شأن الانصاب المدفنية المصورة التي اكتشف عدد كبير منها في تساليا وفينيقيا ومصر ان تخرج من الابتذال الاصطلاحي احياناً بفضل طابع الصورة الفردي ، حتى اذا استخدمها زن من الطبقة الوسطى . وكان فن التصوير الهليني على العموم فنا عظيماً من شأنه ان يساعدنا على مهم الفنون الاخرى فهما افضل فيا لو أحسنا معرفته .

اما فن التصوير على الخزف فقد تقهقر تقهقراً واضحاً في اعقاب توزع المصامع والحاذب الذي أحدثته مصنوعات ترفية اخرى . فقد فقدت اثينا امتيازها وأنشئت مصانع كثيرة في كافة أنحاء العالم اليوناني ، وحتى في خارجه ، واستخدمت يداً عاملة أقل نجابة ومهارة . أضف الى ذلك ان الزبن ، وهم أوفر ثروة ، غدوا يعضلون الأوابي المعدمية التي تؤلف أبداً قسماً هاماً من المغانم التي بهر استعراضها الجماهير الرومانية في مواكب النصر الكبرى غداة حروب الشرق . وقد نقشت على العروز والفضة مشاهد ناتئة ، ويصحفي المواضيع المعالجة ، وفي طريفة معالجتها ، معظم ما قلناه عن التصوير والنقائمة . وهما ايضاً تكشف انارة الذكريات الفكرية والدينية والمدنية وحتى المأتمية عن ميول راسخة في هواة يتميرون بذوق رقيق . اما الزبن المتوسطون فيكتفون بالخزفيات الناتئة التي قلدت الأواني المعدمية وازدانت بالمشاهد نفسها وعرفت إذ ذاك رواجاً مطرداً . فلم يعد الحرف مادة لفن مستقل بل غدا تدريجياً بديلاً رخيص الثمن للمعدن .

حدث الشيء نفسه للتماثيل الصغيرة ايضاً. ففي سوسيا وغيرهما ، وفي آسيا الصغرى بنوع خاص ، ما زالوا يصنعونها اللتراب. ولكن دقة صنعها تدنت فأكثروا الى جانب البورجوازيات الأنيقات والفتيسات النصرات ، من تماثيل مستهجنة تستهدف اثارة الضحك . فليس من ريب في ان مستوى الزبن الاجتماعي قد تدنى ايصاً ؛ وزاد تقدم اليسار من طلب مصنوعات تكون مادتها أرفع ثمناً .

لذلك أصبح الحد الفاصل بين هذه الصناعة والصياغة غير واضح تماماً . واحتاج سبك الممادن من بروبز وفضة او ذهب والعاج والزجاج والجوهر ، ونقشها وتنزيلها ، الى قريحة ومهارة وتقنية فنانين في خدمة أعلى الطبقات الاجتاعية . وتفوقت الاسكندرية على برغاموس ومدن فينيقيا في هذا الانتاج الشرقي . فان عظمة البلاط اللاجى ومبالغته في النرف ، اللتين قامتا على ثروة لم يضاهها ثروة في أي مكان ، قد خلقتا نمطاً يفسر نجاحه التصديرات البعيدة — اكتشفت أوان زجاجية اسكندرية حتى في افغانستان — والأثر المستمر الذي فعل فعلم بعد ذلك في ذوي الثروات من سكان روما . احل ان في هذا النمط محاهاة وتصنعاً واستهجاناً . ولكن فيه ايضاً ، في بعض الأحيان ، شعوراً رقيقاً يرافقه ثقافة وتدين ليسا بسطحيين . ويظهر هذا الشعور نفسه

على وجه بالغ الصفاء تعزوه بعض روائع النقود الذهبية الى بعض ملكات البطالسة .

فقد توصلت هذه الحضارة ، أقله في أرفع نجساحاتها كالآ ، الى تشريف استخدام المواد التي وفر لها فتح الاسكندر امتلاكها .

# ٣ \_ الحياة الفكرية

كثيراً ما يبخس حق الحياة الفكرية ، في العالم اليوناني ، بتجاهل حيويتها وتجددها . اجل انها لم تعط نتاجاً أدبياً عظيماً ، ولكن قوة الفكرة وجرأة الرأي لم يعوزاها . ولا نستطيع ، اذا ما أردنا اصدار حكم شامل ، ان نتكلم عن تدني القوة الخلاقة ، بل عن اتجاهما اتجاها اتجاها اخر فقط . أضف الى ذلك ان هذا النطاق هو الذي اثبتت فيه الحضارة الهلمينية قدرة كلمية على الاستساغة .

#### ١ – رجال الفكر والمجتمع الجديد

لم يكن تأخر البولس ليبقى دونما أثر . وليس من المستغرب مثلًا ان تزول الطروف العامة الفصاحة السياسية والقضائية بانتهاء القرن الرابع لأنه لم يبتى في الظاهر ظرف واحد من الظروف التي دانت لها بنشأتها وسناها .

قد من الملكية ، منذ ذاك العهد ، إطاراً جديداً فرض تكيفاً خاصاً وأحدث كثيراً من الموجبات والتسهيلات . فنصرة الآداب حد من حرية المؤلف او وجهم الدوبانا ان لاشتها، واننا نعرف بعض حالات سببت فيها الانتقادات اللاذعة موت الشعراء المطلقة احيانا ان لاشتها، واننا نعرف بعض حالات سببت فيها الانتقادات اللاذعة موت الشعراء بعد تعذيبهم . ولكن العلائق طيبة اجمالاً ، وعلى فوارق كثيرة ، على كل حال ، تتفاوت بين التملق والكرامة عند هذا ، وبين التنازل والاعجاب عند ذاك . وكثيراً ما لعب التنافس دوره بين الملوك في اجتذاب فيلسوف او كاتب شهير ، وقد حدث في نهاية وليمة من الولائم ان منح انطيوخوس الثالث هدية ولقب «صديق » لشاعر ألقى ابياتاً من الشعر بعد ان رفض الرقص مدججاً بالسلاح على غرار المدعوين الآخرين . وقد تألف البلاط الملكي على العموم من افراد على مدججاً بالسلاح على غرار المدعوين الآدبي مجرد ادعاء فقط ؛ فهم قد يتصنعون ، ولا ريب في ثقافة عالية لم يكن اعتدادهم بظرفهم الأدبي مجرد ادعاء فقط ؛ فهم قد يتصنعون ، ولا ريب في ذلك ، ولكنهم يدركون خير ادراك النوايا الخفية التي ينطوي عليها القلب والقالب على السواء . وحل اللطف والرقة فيه محل الشدة الحازمة التي كانت توافق في الماضي جمهور المواطنين الخشنين . واذا تأتى من ذلك بعض الضرر فيجب ان لا ننسي المساعدة المادية الكبرى التي منحت للأدباء والأعطيات السخية التي سهلت معيشتهم والمؤسسات التي سهلت أبحاثهم .

نتج عن ذلك ، على غرار ما حدث في الحياة الفنية ، ازالة المركزية بشكل بيِّن . ففقدت

اثينا نفوذها الفكري السابق . اجل انها ما زالت مدينة جامعية شهيرة بماهد الفلسفة والبيان التي أخذت العائلات الثرية ترسل اليها ابناءها لإكال تربيتهم . وقد تباهى الملك المقدوني انتيغونوس غوناتاس بإعلان ما هو مدين به لإقامته يافعاً في أثينا وللمعلمين الذين تتلفذ عليهم . ولكن لأثينا منافساتها حتى على هذا الصعيد ؟ فان شهرة رودس مثلاً كادت توازي شهرتها . وقد تأثرت أثينا ، بنوع خاص ، في البحث العلمي عموماً وفي اكثر التحقيقات الفكرية والأدبية ، باستثناء الفلسفة والمهزلة ، بنافسة العواصم الملكية الكبرى التي كانت أوفر ثروة وافضل تجهيزاً وأقرب الى العالم الجديد . وكانت الاسكندرية وبرغاموس على الأخص بفضل مجموعات المخطوطات في مكتباتها وسخاء ملوكها ، أقوى استالة وأبهر لمعانا : فلم تعد أثينا « مدرسة اليونان » ، او مدرسة المالم اليوناني المتسم على الأقل .

هناك سبب آخر من اسباب التبدل ، اعني به امتداد وانتشار البورجوازية المتوسطة في المدن . فلم تبلغ هذه الطبقة الاجتماعية إلا نادراً مستوى ثقافيا عالياً . ولم يستهوها التصنع المفرط الدقة الذي قد يستهوي المقيمين في البلاطات . ولكنها كمجموع احترمت الامور الفكرية . ممثل الاغريقي و الوسط » في العهد الكلاسيكي بالفلاح الذي لم يكن امتيا لعمري ولكنه كرس بالمضرورة ، منذ عهد باكر في حياته ، شطراً كبيراً من مشاغله للنشاطات اليدوية . اما منذ اليوم فقد تمثل ، اقله في الشرق ، بالمدني الميسور ، الملاك ، التاجر ، او الموظف ، الذي يتصرف بمزيد من اوقات الفراغ دون ان يبقى عاطلاً . ويفستر هذا التطور تحسن المصير المادي وبالتالي ازدياد عدد من يتعاطون نشاطاً فكرياً . وقد أثبت هذا النشاط انه لم يكن قيناً بتغذية متعاطيه فحسب ، بل بإيلائه ، بصورة شبه المه ، حداً أدنى من المكانة الاجتماعة .

ان تعلق الاغريق بحضارتهم المتفوقة، سواء انتسبوا الى الطبقة العليا أم الاغريق والشرقيون الى البورجوازية ، قد حد من الاقتباس عن الحياة الفكرية في الشرق .

م يظهر الاغريق عموماً عيال هذه الحياة ، مزيداً من الفضول، معان كل شيء قد توفر ، لا لتشجيعها فحسب، بل لفرضها فرضاً ايضاً. فقد جمع مانيثون احد كهنة هليوبوليس ، بإيعاز من يطليموس الأول ، كل ما كان معروفاً عن السلالات الفرعوبية ، ولا يزال الترقيم الذي اعتمده متبعاً حتى اليوم من قبل المعاصرين . وقد قام بالعمل نفسه « بيروز » احد الكهنة البابلين تلبية لطلب الملك السلوقي انطيوخوس الاول . ولكن الاغريق لم يقرأوا مؤلفاتها ، اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأساطير التي ما زال هؤلاء يتنساقلونها . وحتى في القرن الاول قبل المسيح ، اي بعد معساشرة طويلة ، لم يتردد اسكندر بوليهستور ، عندما وضع تاريخ اليهود ، في جعل موسى امرأة سوية . وقد بقي محدوداً ايضاً الاقتباس عن العلوم الشرقية المشهورة بتقدمها لا سيا علم الفلك . اعتمد اللاجيون والسلوقيون الروزنامتين المصرية والبابلية ، ويتبح لنا اليوم استخدامهم الرسمي لهما ان نحد واريخهم بدقة تامة ، شريطة ان تكون هذه التواريخ قد بلغتنسا كاملة .

ولكن الاغريق في جميع المناطق الاخرى قد اكتفوا بروزنامتهم التقليدية على الرغم من تأخرها. ولم ينتشر حساب خسوف القمر ، الشائع في المعابد البابلية ، إلا في وسط نخبة يونانية محدوده العدد : وحتى في ٢٦ حزيران من السنة ٢٦٨، ألقى اختفاء القمر الرعب في الجيش المقدوني .

فاذا نقول بعد ذلك عن جهل أحاطوا نفسهم به ، عن قصد ، حيال امور الهند يا ترى ؟ كان الاسكندر ، مع ذلك ، قد تجاوز نهر الهندوس ؛ ولكنه مع رفاقه قد اكتفى بالفرائب السطحية دون ان يبذل جهداً جدياً لإدراك خوافي الامور . فقد شبهوا بالفلاسفة الوقحين اولئك الذين اطلقوا عليهم اسم « الحكاء العراة » ، متعجبين بنوع خاص من الموت الطوعي الذي اقدم عليه احدم ، كالانوس ، باعتلاء النار المتقدة ، عندما رفض الاصغاء الى الأطباء اليونانيين في معالجة مرض اعتبره هو غير قابل للشفاء ، بعد ان التحقى بالجيش ، وهو في طريق عودته ، حتى بعد وارس : وكانت الدهشة كبيره ، بعد موت الاسكندر في بابل ، من انه وعد الملك بأرب بواه ثانية في هده المدينة . وسنحت بعد ذلك فرص اخرى . فقد اقترب بعض الموك السلوقيين من الحدود الهندية . واستحضر احد سفراء سلوقس الاول ، ميغاستينوس ، كتابا غنيا بالملاحظات الدقيقة والتصويرية حول الرحلة التي قام بها حتى عاصمة المملكة المورية ، « باتاليبوترا » ( باثنا ) على نهر الغانج ، حيث استطاع ان يرى بعض البراهمة . وطلب احد ملوك الهنود ان يرسل اليه بعض النبيذ والتين واحد الفلاشفة . وفي أواسط القرن الثالث ، اوفد آخر ، يدعى « اسوكا » ، وهو بوذي مولع بالتبشير ، مرسلن الى انطيوخوس الثاني وبطليموس الثاني وحتى الى «انتيغونوس غوناتاس » في مقدونيا والى « ماغاس » في كيرينا . ولكن هدف الاتصالات لم ترتد سوى غوناتاس » في مقدونيا والى « ماغاس » في كيرينا . ولكن هدف الاتصالات لم ترتد سوى الهيه عرضية .

كان الاغريق ، المقيمون في شرقي ايران ، الذين يبدو ان عددهم قد أولاهم مركزاً على بعض المقوة في بلاد البختيار ، افضل استعداداً لمعرفة الهند . وقد استفدد بعض زعمائهم من انحطاط الاممراطورية المورية وتوصلوا الى ان يقتطعوا لهم بمالك في البنجاب . وكان « مينانذروس » اشهر هؤلاء الملوك الهلينين الذين تولوا الحكم في بلاد غريبة . وتدعوه النصوص الهندية ميليندا ، ويظهره احد هذه النصوص ، « قضايا ميليندا » ، مستعلماً الحكيم « ما كاسينا » عن الديانة البوئية . ولكن المملكة الفارتية الفتية ، منذ هذا التاريخ ، قد اندفعت الى الجنوب من بحر قزوين وقطعت الاتعمالات بين اغريق الشرق الاقصى ومواطنيهم في جوار البحر المتوسط . ولم تعد باستطاعة التأثيرات الفكرية ان تنتقل الى هؤلاء : لذلك فان الحضارة الهلينية ، من حيث هي لم تعرف الهند ، لم تقتبس عنها شيئا ذا اهمية حقيقية .

اما الشرق المتوسطي او بلاد ما بين النهرين فيجب الاعتراف بأن الحياة الفكرية فيها كانت على العموم اضعف من ان تستهوي الاغريق . وعلى نقيض ذلك فان الحصارة الونانية هي التي استالت الكثير من الشرقيين . ويكون هذا الانحطاط وهـنده الاستساغة مظهرين من حدث

اجتاعي واحد لان الاستغراق قد حصل بنوع خاص عند النخبة البلاية التي كثيراً ما أغرتها السلالات ، ولدى سكان المدن الذين كانوا على اتصال بالبورجوازية اليونانية . ويستحيل احصاء اولئك الشرقيين الاصليين الذين تكلموا وعلموا وكتبوا باللغة اليونانية بجيث لا يمكن تمييزهم عن الاغريق الحقيقيين . اجل كان عدهم قليلا في مصر بسبب سياسة التمييز العنصري التي طلع بها وطبقها البطالسة الأولون على الأقل ، و في بلاد بابل بسبب بعدها وبفعل الفتح الفارتي . ولكنه كان غفيراً في آسيا الصغرى وسوريا وفينيقيا وفلسطين على الرغم من العراقيل التي وضعتها الديانة في طريقهم . ويكفي هنا ان نذكر زينون الذي ولد في كيتيون من اعمال جزيرة قبرص وانحدر من وسط سامي ولم يتوصل يوما الى احسان التكلم باللغة اليونانية ، ولكن ذلك لم يمنعه من النيئوس المدرسة الرواقية الكبرى التي لا 'يرى فيها شيء مما هو شرقي . وهناك ممثل آخر كلتي الوضوح هو اضطرار يهود الاسكندرية لنقل كتب التوراة العبرانية الى اللغة اليونانية ؛ فان هذا النقل لم يتم كا جاء في التقليد، على يد السبعين ، بناء لأمنية بطليموس الثاني الملحثة ، بل اقتضى زمنا طويلا واستجاب لرغبة محتمة اعرب عبها اليهود المقيمون في مدينة يونانية بعد انبدأوا ينسون استعال لغتهم القرمية . لا بل ان اكتشافاً حديث العهد ( ايلول ١٩٥٢) ) حصل في مغارة قريبة من الستعال لغتهم الغربي للبحر الميت يثبت ان استعال التوراة اليونانية قد جرى في فلسطين نفسها احسانا .

كان نشر الثقافة اليونانية ، إذن ، جدّياً في كافة انحاء الجزء الغربي من امبراطورية الاسكندر القديمة ، وتقع على الاغريق انفسهم، كما رأينا ، مسؤولية حصر ذلك في بعضالفثات الاجتاعية . فهل تعوق ص هذه الفتوحات الفكرية عن انضواء اغريق كثيرين الى الديانات الشرقية ? يستحيل في الحقيقة احصاء او وزن هذه الارتدادات التي لا تتنافي على كل حال بمجرد حدوثها في اتجاهين متعاكسين . وحين بسط السيطرة الرومانية ، وحتى طيلة عهود الامبراطورية الاولى ، كان ما بقى من الشرق الهليني ، في الواقع ، سائراً تدريجياً نحو حضارة يونانية في الحقل الفكري ، ونحو حضارة شرقية في الحقل الديني . فليس من سبيل والحالة هذه الى الشك في نجاح اليونان على هذا الصعيد ، وهو نجاح غير مقصود على كل حال . ويبرز هذا النجاح اكمل منه في الحقل الفني . فما زَالَتَ هنالُكُ فنون محلية تقليدية بفضل مساندة الديانة ، في حال ان جميع الشرقيين الذين اضطروا الى التفكير والتعبير عن فكرهم قد انضووا الى الثقافة البونانية ؛ ونزيد هذه المكاسب الأدبية ، التي حققت دونما اكراه او ضغط ، من رصيد الحضارة الهلينية . اجل انها لم تعد منطوية على نبل ونقاوة الحضارة الكلاسكية . ولكن الحضارة الكلاسيكية نفسها تعكرت منذ قبل الاسكندر وخضعت لتطور مماثل حتى في اليونان القديمة حيث كانت بعيدة عن الإعداء الشرقي. ويجب بنوع خاص ان لا نحكم باستخفاف على حضارة حققت مثل هذه النجاحات لدى شعوب مغلوبة على نفسها: فهذه الحالة من الندرة بحبث لا يجوز ان نمر بقدرتها على الاستساغة مرور الكرام .

#### ٢ - في خدمة النشاط الفكري

امتدت الحياة الفكرية الهلينية في الشرق وتفوقت على الحضارات المحلية ، غير مقتبسة عنها سوى القليل ، فليس من العجيب من ثم ان تحتفظ بوحدة تستحق الاعتبار . وتوطدت هذه الوحدة عن طريق اللغة بنوع خاص.

لم يكن هنالك بعد لغة يوانية ، بل لهجات يوانية ، وحتى عدة لغات كتابية . ولم يكف ان يكون كثير من الكتبة المشهورين اثينيين او ان يعيشوا ويكتبوا في اثينا حتى تصبح اللغة الاتيكية اللغة الادبية الوحيدة : فقد كتب بنذاروس باللغة الدورية، وهيرودوتس ، على الرغم من الروابط التي شدته الى اثينا ، باللغة الايونية . فاللغة الاتيكية لم تكن سوى اعظم لهجات و الثقافة » سحراً في العالم اليوناني . ولذلك فهي قد اتجهت نحو الانتشار ، يساعدها في ذلك تقبلها لبعض خاصيات اللغة الايونية ، ولا سيا اهمية الدور الذي لعبته اثينا في الحياة السياسية والحضارة العامة . وهكذا فقد جعلت منها السلالة المقدونية ، قبل الاسكندر برمن بعيد ، لفة القصر والادارة : وقد تكلمها الاسكندر في حياته الرسمية واليومية مقصراً تكلم لغة مواطيب القومية على بعض الظروف الاستثنائية .

قد مت اللغة الاتيكية ، بفضل ذلك ، جوهر الـ «كيني » ، اللغية « المشتركة » ، التي تكو تنت تلقائياً وباكراً جداً بعد الفتح . واستجابت هذه اللغة لحاجات ملحة في عالم تجو ل فيه الاغريق بحرية ، دونما تمييز في منشأهم الجغرافي ، وألفوا فيه جماعات جديدة يوحدها الشعور بتضامنهم في وجه البلديين . ولم تكن هذه اللغة ، على كل حال ، اللغة الاتيكية الخالصة . فقد ظهر فيها اثر اللهجة الايونية ، اوسع اللهجات انتشاراً في الشرق منذ زمن بعيد . واتجه الصرف والنحو اتجاها دائماً الى التبسيط ، بالاستغناء عن بعض الصيغ المعقدة النادرة الاستعال . اجل ان الادارة اللغوية قد فقدت بذلك بعض مرونتها وبعض ميزاتها الدقيقة . ولكنها اسهمت اسهاما فعالا ، حتى أو اخر العصور القديمة ، — اذ ان روما قد تركت هذا التحقيق الهليني لبيزنطية — ، في خلق واستمرار وحدة العالم اليوناني الادبية والفكرية .

كانت الكيني اذن لغة الدواوين والادارة ، ودرج استعالها في المدن المجددة والجديدة ايضاً. وقد جعلت الاغريق المسافرين او المهاجرين ، شأنها في ذلك شأن وحدة الاخلاق وتشاب الزخرف المادي في البيوت والابنية العامة ، يخالون انهم في بلادهم ، حتى في مناطق الحسدود النائية . وقد سهتلت في الحقيقة انتشار الحضارة اليونانية في اوساط الشرقيين ، ولكنها لم تتغلب في الارياف خاصة ، على السنة لم يأخذ الاغريق على انفسهم استئصالها استئصالاً جذرياً . واذا حدث ان اندثرت اللغات القومية القديمة في الشرق الآسيوي – باسنثناء اللغة المصرية – ، فقد تم ذلك ، في الطبقات الاجتاعية الدنيا ، لمصلحة اللغة الارامية . واستمرت نجاحات الارامية داخل المملكة السلوقية على الرغم من انها لم تبق لغة الادارة . ولم تبق اللغة العبرانية في فلسطين داخل المملكة السلوقية على الرغم من انها لم تبق لغة الادارة . ولم تبق اللغة العبرانية في فلسطين

الوحدة, الفكرية :

الہ « كيني »

La « koinè »

الاكلفة لاهوتية؛ بينما اصبحت الارامية في النهاية لغة الشعب . ولكن لغة «السبعين » ولغـــة الاناجيل ، عملياً ، هما «الكيني » نفسها . وكذلك فان الرومان ، هواة الحضارة اليوناديـــة ، تعلموا وتكلموا وكتبوا «الكيني » .

نم أمست اللغة الادبية الوحيدة في النثر . أجل لم يحدث ذلك فوراً : فقد احتفظ العالم الدوناني الغربي ، خلال بعض القرون بعد الاسكندر ، باللغة الدورية التي لم يستعملها ثيو كريتوس مثلاً ، على لسان الملاحين الصقليين فحسب ، بل كانت لغة ارخميدس ايضا. ولكن هذه اللهجات المحلية قد الدثرت تدريجياً او انها لم تستمر إلا بحيلة . وقد استعملت جميع الاوساط المثقفة ، عملياً ، اللغة نفسها ، وإذا سهلت هذه الوحدة التنقلات الكثيرة التي قام بها اولئك الذين تفرغوا لنشاط فكرى عانها قد، ساعدت الى حد بعد على اندشار الثقافة .

يؤلف هذا الانتشار احدى ميزات العهد الرئيسية .

انتئار الثقافة لقد جاء المثل من فوق ، من الملوك والمقربين اليهم الذين اعتبروا الجهل أمراً مخجلاً لأن المواهب السياسية والعسكرية لا تكفي لتحقيق مثال الابسان . فان هذا المفهوم لم يغرب عن البال حتى في فترة انفلات اطاع السيطرة بعد وفاة الاسكندر : فقد برز مؤسس المملكة اللاجية ، بطليموس الأول ، كاتباً موهوباً وحرار تاريخ الاسكندر بشكل مذكرات شخصية – إلا اذا كان الامر على نقيض ذلك - فقدت لسوء الحظ ولكنها كانت ، للمؤرخين اللاحقين، احيد أهم المصادر فيا يعود لحياة الفاتح وحملته العسكرية . ولم يتلاش التقليد حتى بانحطاط الملكيات : فقد كتب آخر الملوك الاسكالين الذي توفي في السنة ١٣٣ بحثاً في عسلم زراعة البسائين . ولدلك فان الدور الملكية قد اشعت على كافة الطبقات ولا سيا على بورجوازية المدن اليونانية .

وارتدى الاهمية نفسها المثل الذي اعطته الساء في البلاطات الهليبية . اجل غالباً ما اهتمت بعض الملكات عن كثب بالسياسة . ولكنهن قد اشتركن بالاضافة الى ذلك ، بفضل حرية السلوك التي وفسرها لهن نسبهن ومنزلتهن ، في حياة القصر الفكرية ، وهذا ما لم تستطعه نساء المجتمع الراقي في اليوبان الكلاسيكية ، بعيداً عن خالطة الرجال . ففي الاسكندرية ? على الاخص ، أكرمهن الشعراء في قصائدهم ، فأكرم ثيوكريتوس ارسينوي ، وكلياخوس بيرينيس . وانشغلت عاشياتهن بمشاغل مماثلة امتدت الى اوساط اكثر اتساعاً . وهكذا قامت تدريجياً ثورة في الاخلاق التي اقصت النساء الشريفات ، حتى ذاك العهد ، عن امور الفكر . فاختلفت بعض المفتيات هنا وهناك الى المدرسة متملصات من الحرم الذي اكتفت فيه والدتهن بتعليمهن ما كانت تعلمته هي بالاختبار . فسببت بعص الحالات نفوراً في الرأي العام ، كحالة « هيبارخيا » التي ضغطت على والديها للتروح من الفيلسوف الوقح « كراتيس » وعاشت إذ ذاك مثله عيشة علنية وقبلت الدعوات الى الولائم وباقتسن الحضور في الفلسفة والآداب . غير ان ابيقور ايضاً قد جمع وقبلت الدعوات الى الولائم وباقتسن الحضور في الفلسفة والآداب . غير ان ابيقور ايضاً قد جمع

بين تلامذته نساء مصونات تزوجت ابنة احداهن من ضابط سلوقي واصبحت نجية لاحدى الملكات . وكان هنالك اكثر من شاعرة ، حتى في مدن اليونان القديمة ، في اللوكريد او في البلوبونيز . لذلك فان بداية تحرر المرأة الفكري يجب ان تدخيل بكليتها تقريباً في رصيد الحضارة الهلنية .

ومن حيث أن الثقافة لم تعد وقفاً على جنس واحد ، فهي لم تعد بالتالي وقفاً على نخبة محدودة . ويجب علينا هنا أن نشد مرة اخرى على اهمية الواقع الاجتماعي الدي تمثل إذ ذاك في انتشار البورجوازية وتطور اذواقها . فقد تكاثرت الطبقة الميسورة في آسيا وحتى في اوروبا حيث اتسع الافق ونشطت العلائق الاقتصادية فحدث شبه اكتشاف لبعض المناطق المتأخرة والمغلقة تقريباً في اليونان الوسطى او الغربية . وقد اجتهدت هذه الطبقة في كل مكان تقريباً أن تترك لأبنائها ، بالاضافة الى امتيازات المواطن اليوناني القانونية ، تربية فكرية تبرر ، في نظرها ، هذه الامتيازات .

كان هذا في الأساس من تعدد المدارس؛ او بالاحرى من إيحاد نظام مدرسي أخذت الجماعات تهتم له ، يوزع تعليما تحقق حوله الاتفاق العملي . وكان هذا التنظيم المزدوج احد التحقيقات الهامة في العهد الهليني، وقد اعتمد عملياً حتى اواخرالعصورالقدية . حتى داك العهد، اذا ما استثنينا كريت وسبارطة بموع خاص ، حيث عهد بالتربية الى المدينة دون غيرها ، نظرت المدينة الى التربية كا الى شأن خاص واكتفت بالاقتصاص من سوء اخلاق المعلمين . فبدا هذا النظام ، الذي كلتف العائلات اموالا كثيرة ، غير ذي فعالية حتى اذا لم يؤد الى المهذبين الفرديين . فعينت مدن كثيرة قضاة خصوصين عهدت اليهم مراقبة المدارس ، حتى الحاصة منها ، التي ازداد عددها ازدياداً عظيماً ، واقتصر استخدام المهذبين على العائلات الملكية تقريباً . ويدل هذا التطور ان العائلات المشهورة بثرواتها الطائلة اي عملياً على العائلات الملكية تقريباً . ويدل هذا التطور ان بالقوة ، وبتفتح امكاناته . ولكنهم أرادوا ، بردة فعل طبيعية للدفاع عن حضارة كانت على العائلات الخوى وتباهت بتفوقها وعنيدت في الحفاظ على نفسها ، ابقاء الولد في حصن الاسرة اليوبائية التي يوليها نسبه حقوقاً عليه ويفرض عليها واجبات نحوه .

وهكذا يتضح من جهة ثانية كيف ان الملوك ، كملوك ، قد فوضوا امرهم في ذلك الى المدن : فلم يقدم احد منهم على سن الشرائع في الحقل المدرسي ، لأن التربية تتعلق بالاغريف دون عيرهم، ولأن المدينة ، نظريا ، ما زالت إطار حياة الاغريق ، حتى داخل الملكيات . وقد حدث ان حرصت المدن في ظروف غير نادرة ايضاً ، او تظهامرت اقله انها تحرص على ولاء الشباب للملكية بتشجيع تأسيس ونشاط جمعيات « شبان » تؤدي الاكرام ، بأشكال دينية نحتلفة ، للملك ولعائلته . ولكن هذه المؤسسات ، شأن كل ما اختص بالعبادة السلالية في الاطار الىلدي،

لم يفرضها الملوك رسمياً. واذا ما أتبح للسياسة ان تتسرب الى نظام التربية فانها لم تحتل فيه سوى مركز ثانوي جداً .

لم يبلغ من مشاغل المدينة هذه ان أمنت مجانيـة التعليم : اذ ان ذلك يقتضي موارد لم تتوفر لميزانية الجماعة . ولكن العائلة قد ارتاحت مع ذلك ، بهذه المواربة او تلك ، اقسله من جزء من العبء المالي الذي تحملته وحدها من ذي قبل .

اما مؤسسة الشباب الرسمية فقد كانت مجانية بالضرورة بسبب طابعها العسكري الأصلي . وهي قد اشتهرت في اثيـــنا ، حيث سأت على ما نرحح ، وتوصلت الى ىفوذ عظيم واستقبلت الشبان من سن الثامنة عشرة حتى سن العشرين لتربيتهم تربية عسكرية . ولكن واجب الانتهاء الى هذه المؤسسة الذي لم يكن إلزاميا ، على ما يبدو ، إلا خلال فترة قصيرة من النصف الشاني من القرن الرابع ، قد رال وأهمل : ولم يستمر في التقيد به سوى المتطوعين دون غيرهم ، أي بالتالي ابناء العائلات الميسورة . ثم تبدلت روح المؤسسة في العهد الهليني، فسمح للأجانب بالانتهاء اليها . وحلت فيها التهارين الرياضية في النهاية محل التهارين العسكرية . وظهرت في القرن الثاني المحاضرات الأدبية والفلسفية . فغدت المؤسسة ، من ثم ، كالنظر لسن الدين اختلفوا اليها ، ان لم يكن بالنظر للمستوى الفكري الدي بلغته ، شبيهة بالحامعات . وقد أنشىء مثل هذه المؤسسة في مدن اخرى كثيرة غير أنينا، فكانت، سأنها في أثينا ، مجانية ايضا ، باستثناء النفقات التي فرضها العرف على الشبان المنتمين الى طبقة احتاءمة علما .

لم يكن الاغريقي ليتصور التربية دون التدريب الرياضي الذي يجري في المتراوف. وكان الانتساب الى المتزاوف بمشادة في الحضارة اليونانية التي يتزن الشاب بها بكبرياء وطيلة اليام حياته ، لا سيا في مصر حيث حرصوا مبدئياً على اقصاء سكان البلاد عنها. ولكن المتراوف عدا اذ ذاك مؤسسة بلدية. فأصبح لكل مجموعة يوبانية متراوف واحد على الاقل يشيد ويعنى به على نفقتها ويراقبه قاض اختصاصي يطلق عليه اسم «حاكم المتراوف ». أما الاداره المالية ، ولا منهم . يكن الموك في المؤخرة منهم . فكان تقسم الزيت او تأسيس وقف معد لتقدم الزيت « المتراوف » او « السبان » احد الاشكال التي اتخذتها في عالب الاحسان عادة شاملة في الكرم نحو المدن اي نحو مواطنيها اليوبابية .

وقد بلعتما ايضاً اخبار بعص الاوقاف المؤسسة للمدارس دهسها . وهكذا فان الرودسيين قد تعملوا ــ مما حعل بوليب يلومهم « بالنظر لثروة دولتهم والمكانة التي بعدوا بها بفضل هـــذه الثروة ــ من احد الملوك الاتطالبين هبة تواري ١٥٠٠٠٠ هكتوليتر من القمح : فكان عليهم ان يرطفوا المبلغ الذي بتجمع من السع وبستهماوا فوائده السدوية لدفع احور المعلمين. اما في بعض الامكمة الاخرى فكان الواهبون افرادا . ومن الطبيعي ان هذه الاعطيات قد استنبعت تعيين

المعلمين من قبل جماعة المواطنين التي كان لها الحق ايضاً في عزلهم . ولكن عدد مثل هـذه الهبات ، في ما يظهر ، قد بقي ضئيلاً جداً ، فاستمر اهـالي الاولاد في دفع رسوم مدرسية . ولذلك فان الجهود الذي فرضه تعميم وتنمية التربية قـد مثـل بالتالي تضحية حقيقية من قبل العائلات : وقد برهن الاغريق بقبولها – متذمرين احياماً ، كما نرى ذلـك في إحدى مهازل هيرونداس الايمائية – عن الاهمية الكبرى التي اناطوها بديمومة حضارتهم .

افسحت هذه التربية مكاناً عريصاً للاهتام بالتنمية الجسدية التي توفرها تمارين المتزاوف . بيد ان المباريات الرياضية القديمة قــــد استمرت ودخل بعضها في برامج اغلبية الاعباد المستحدثة الكثيرة : ففي جميع هــــذه الاعباد مثلاً اجريت امتحانات خاصة للفتيان والشبان . فغدت الرياضة اكثر من اي زمن مضى ، بعد ان جردت تدريجياً عن غايتها العسكرية ، جزءاً لا يتجزأ من تربية الاغريق ؛ وقد حفظ عنها اكثر من يافع طعمة دائمة .

اما على الصعيد الفكري فتطهر لنا الاطباع اليوم على كثير من التحديد . فليس هناك علوم، او ليس هناك سوى علوم قليلة . وقد اصيب رواج الموسيقى الآلية او الغناء الجوقي ، الدي كان كبيراً جداً في ما مضى ، ننكسة اسف لها المحافظون على التقاليد : واذا لم يعرف هـنا الفن القائم بنفسه انحطاطاً اذ ذاك ، قامه قـد غدا وقفاً على المحترفين . اما الملاحم الهوميروسية فكانت تقرأ وتعلم وتلقى وتستنسخ دون انقطاع، كما تشهد بذلـك مكتشفات لا تحصى بين البرديات المصرية، وبقيت في الاساس من تربية الولد: ومادراً ما تجاوز درس الشعراء هذا الحد . وفي آخر الدراسة كان الاهتام يتحول الى علم البيان .

تفوق علم البيان تفوقاً واضحاً في ما يجدر تسميته بالتعليم العالى، فهو بنعل تنوعه، وعلى الرغم من تدريسه على يد معلمين ذائعي الشهرة احياماً ، ومن التخصص الصارم في قواعده ، قد بقي ناقصاً جداً . اما بين العلوم التطبيقية فقسد انفرد الطب دون غيره في اجتذاب الطلاب الى مدارس شبه مقفلة على كل حال اشبه بالجعيات الدينية من حيث هي ملحقة بمعابد اسكليدوس . وخارج هذه المدارس، تلقى عامة مهنيي المستقبل علومهم على ايدي اطباء يمارسون مهنة الطب اذ ان ممارسة هذا النشاط قد بقيت حرة تماماً . اما التقنيات الاخرى علم تعليم في اي مكان بسبب استمرار التقليد القديم الذي حريمها لأنها تقود في النهاية الى نشاط تجاري. ولم تتمثل العلوم المجردة الا بالرياضيات وعلم الفلك ، وكان عدد المتخصصين فيها قليلا ، كالم يتردد اليها سوى عدد قليل من التلامذة . اما الفلسفة فكان طلابها كثيرين ، مستفيدة في ذلك من النفوذ الدي عمد نعمت به طيلة العهد الكلاسيكي ، لا سيا في او اخره ، بفضل افلاطون وارسطو . غير ان شغفا عاماً دفع الشبان بالتفضيل نحو علم البيان الذي بلغ الشهرة في عهد السفسطين اولا وفي عهد خطباء القرن الرابع الاثنفيين ثانياً الذين سبق لهم جميعهم ايضاً ان علموا الفصاحة . اجل لم يعد من شأنه ان يؤدى خدمات عملة كبرى ، بسبب انحطاط الحرية السياسية . ولكن نجماحه لم

يشميز عن نجاح تعليم ايزوقراط الذي مثل علم الادب ، في نظره الفلسفة الحقيقية ، لأنه يستلزم وضوحاً في الافكار وبرهنة سليمة وامتلاك فن الكلام الذي هو امتياز الاغريقي على البربري . وقد علم قواعد ، هي اشبه به « الوصفات » ، معتمداً ، في وقت واحد، التعليم النظري ، ودراسة روائع الفصاحة الاتيكية ، واجراء التارين على مواضيع خيالية لم تلبث ان ألسمت مستودعاً كبيراً . فافضى الى تثقيف عقول رشيقة اتصلت بالمثل العامة ، لا سيا في الحقل الاخلاقي، وقابلة لأن تقيم البرهان بفن ، ودون تصنع ، في شتى المواضيع ، ومتوخية ، عند الحاجة ، حتى التوصل الى النتائج المتناقضة .

قد يبدو ذلك اليوم موجزاً وسطحياً. ولكنه طابق مثلاً اعلى للانسان المثقف المعد جسدياً وعقلياً للتكيف وفاقاً لشتى المهام التي قد تفرضها عليه الحياة. وقد استمر هذا المثل ، دون تبدل يذكر ، حتى آخر العصور القديمة . ويعود الفضل الى الحضارة الهاينية في توضيح مفهومه وجعله سهل المنال بتشييد نظام تربوي متلاحم الاجزاء .

ما كانت الثقافة المنتشرة هذا الانتشار لتتجاوز ثقافة وسطاً ؟ ومن جهة نصرة الآداب والغنون ثانية ، ما كانت الثقافة التي احدثت ورسخت سوى تراث الاساتذة ومؤسسات الأبحاث العظاء . اما التقدم الفكري الحقيقي فقد تم على مستويات اخرى بالبحث الخلاق الذي تعهدته نخبة معينة . لم يخل العالم اليوناني يوماً من هذه النخبة التي وجدت إذ ذاك لدى الملكيات الكبرى عضداً مادياً وأدبياً معاً من نوع جديد . وهنالك مؤسستان شهيرتان المتحف ودار الكتب، هما افضل مثل عن نصرة الملوك للآداب والفنون وعن التسهيلات التي وفرتها لانطلاقة الحركة الفكرية . غير انها لم تكونا المؤسستين الوحيدتين في العالم الهليني .

المتحف ، بالتحديد ، هو معبد آلهات الفنون الحرة التي كان من الطبيعي ان تحظى باكرام رجال الفكر . فخصص لهن مذبح على الأقل في حدائق « الاكاديمية » ( المجمع العلمي ) و « الليسة » ( المدرسة ) حيث علم افلاطون وارسطو في اثينا ، ثم أسس اصدقاء ومعاونو وتلامذة هذين الفيلسوفين جمعيات استهدفت رسمياً تنظيم العبادة ، على انها استهدفت في الواقع تأمين ديمومة هذه المدارس التي كانت في الوقت نفسه معاهد ابحاث ، بشراء وصيانة العقارات . وقدمت الدولة الأثينية في أواخر القرن الثالث ، برئاسة الفيلسوف ديمتريوس الفاليري ، الذي سبق له واسهم في اعمال خلفاء ارسطو ، كل التسهيلات اللازمة على الصعيد القانوني ، دون ان تقدم مساعدتها المالية .

يرجح ان ديمتريوس الفاليري الذي حكم عليه بالنفي والتجأ الى بطليموس الاول في مصر قد اقترح على هذا الأخير انشاء مؤسسة شبيهة ، على ما فيها من اختلاف بيّن. فتلقى متحف الاسكندرية من الملك مساعدات اكبر ، ولكنه ارتبط ، بالمقابلة ، بالذي احسن اليه . وعوضا عن ان يكون معهد فلسفة ينشر تعليماً ويتعمق فيه ، فانه قد غدا مجمعاً لكتبة وعلماء يعينهم

الملك ويعين رئيسهم ايضاً. ووضعت ثحت تصرفهم ابلية مختلفة قائمة على مقربة من القصر معدة لحياتهم المشتركة ولنشاطهم. وتعهدت الخزانة الملكية كافة النفقات ، فاستطاع الكتبة والعلماء ان يكرسوا وقتهم للأبحاث دونما اهتهم للمساديات او لأي واجب آخر. فكرسوا في الواقع وقتهم لمناقشاتهم ايضاً التي سخر منها بعض الهجائين ، بدافع الحسد على الأزجح ، بكلامهم عن «معجون الطيور الذي يوزع بسخاء على العديد من كتبة الدرجة الشانية وأكلة الكتب القديمة التي لا قيمة لها الذين يتخاصون دونما انقطاع في قفص آلهات الوحي ». وكرسوه احياناً حتى لجادلاتهم مع البلاط التي كانت السبب ، في القرن الشاني ، في تفرقهم المؤقت . وكانت هذه المؤسسة لا تزال قائمة في القرن الرابع الميلادي ، متحولة الى جامعة على كل حال ، إذ ان أعضاءها كانوا يعلسمون رهطا من التلامذة .

وقامت في الاسكندرية ، على مقربة من المتحف ، مؤسسات ملكية اخرى سهّلت عمل العلماء : حديقة الحيوانات ، وحديقة النباتات ، ودار الكتب بنوع خاص . اما هدفه الاخيرة التي أسسها بطليموس الاول ، على مقربة من القصر ايضا ، فقد أنمت مجموعاتها انماء مطرداً بأن اشترت ، في جميع انحاء العالم اليوناني ، المخطوطات المعروضة للبيع وبتنظيم استنساخ المخطوطات الاخرى : وقد سهّل ذلك انتاج البردي الدي كان وقفاً على مصر تقريباً . فبلغت محتوياتها ، منذ السنة ٢٨٥ ، على ذمة الرواة ، ٢٠٠٠٠ « مجلد » اي لفافة من البردي ، و منه ١٠٠٠ في السنة ٨٤ قبل المسيح ، حين شب فيها حريق في ايام قيصر فأتى على جزء منها . وكان هنالك بالاضافة الى هذا العدد ، حوالى ١٠٠٠ من مجلد في دار كتب ثانية كانت منذ بطليموس الشاني ملحقة بمعبد سيرابيس . وقد عين الملك لدار الكتب موظفين كثيرين دفع لهم اجورهم : فتسلسم أمانتها شعراء من امثال ابولونيوس الرودسي وعلماء من امثال ابولوتيوس الرودسي وعلماء من امثال ابولوتيوس .

حذت سلالات اخرى حذو اللاجيين الاولين . ولكن تحقيقاتها لم تبلغ مثل هذه الاهمية وهذه العظمة . ولم تؤسس واحدة منها متحفا آخر : وليس ما أطلق عليه هذا الاسم في عهد متأخر ، أي في ايام الامبراطورية الرومانية ، سوى مؤسسات بلدية للتعليم العالي . غير ان جميع البلاطات قد حاولت ، عن طريق الفوائد المادية ، اجتذاب الكتبة والفلاسفة والعلماء . أضف الى ذلك ان بعض الملوك أسسوا وتعهدوا دوراً للكتب أيضاً . فكان للسلوقيين محتبتهم في انطاكية ، عاصمتهم السورية . ولكن اهم مكتبة قامت في برغاموس ، وقد أغاها الاطاليون إغاء مطرداً أيضاً : وعلى الرغم من ان البرديات ما زالت اكثر المواد استعالاً ، فلا يمكننا هنا إلا ان نذكر بالجلد « البرغاموسي » الذي اشتق منه اسم ( Parchemin الرق ) والذي لم يكن اختراعه ، من جهة ثانية ، لا اكتشافاً ولا احتكاراً برغاموسياً . وكانت مجموعات هذه المكتبة قد بلغت ٢٠٠٠ علد حسين أهداها انطونيوس لكليوباتره تعويضاً عن الاضرار التي لحقت قد بلغت الاسكندرية بفعل الحريق .

لم تكن نصرة عظهاء هذه الارض شيئاً جديداً: فقد سبق لمستبدي العهد القديم ان تعهدوها. اما الشيء الجديد فكان هذه الطريقة في فهمها وممارستها اي في وضع وسائل العمل والبحث تحت تصرف المستفيدين منها . ولا يكفي احترام الشؤون الفكرية ، المنزه عن كل غياية ، لتبرير تضحيات الملوك المالية . ولكن المجد الباطل وحده لا يكفي لذلك ايضاً ، في حال ان الاهمية السياسية المولاة لتوجيه الدراسات العليا ليست موضوع بحث . اجل لقد ادخلت بذلك وثبة نافذة على بعض الابحاث التي كانت مستحيلة بدون هذه المؤسسات والتي ولدت من وجودها وكان لها أثرها على الحركة الفكرية في مجموعها . ولكن هذه الابحاث ، مجد ذاتها ، بقيت عادمة الاثر سياسياً ولم يكن باستطاعتها خدمة المثالية والبرنامج الملكيين .

## ٣ – الشغف الفكري والروح العامية

ان المقصود في الدرجة الاولى هو ما نعر"ف عنـــه اليوم بالالسنية والعلم الواسع .

استلام جمع المخطوطات تنسيقها ودعا لمقاربتها ولاختيار افضل الدروس ولتوضيح النصوص بكل ما من شأنه ان يسهل فهمها . وكان هذا الجمع والبحث والتعليق متفقاً والطرائق التي سبق لارسطو ومعاونيه ان اعتمدوها . اما انشاء دور الكتب ، ان هو جعل هذا العمل اشد الحاحا، فانه قد بستطه ايضاً بجمعه قسماً من المواد اللازمة للمقارنة وجمع المعلومات وجعلها في متناول اليد . وقد قام بهذا العمل رجال من الطراز الاول، فكرس له بعضهم كل نشاطهم واشتهر بعضهم الآخر ، من امثال كلياخوس وايراتوسثينوس ، في حقول اخرى ايضاً .

من نافل القول انهم انقطعوا بالتفضيل الى الملاحم الهوميروسية التي افضت اهميتها في الحياة المدرسية وفي ثقافة الاغريق العامة الى الاكثار من نسخها المغلوط فيها او المحشوة بالتذييلات في اكثر الاحيان والتي جعلت في الوقت نفسه الحاجة الى التوضيح امراً ملحاً. فأنجز عمل عظيم جداً بنشاط ومعرفة ، وذوق سليم غالباً ، يثير الاعجاب : فانتهى الشرح الالسني الى النقد الادبي . وغدا اسم احد امناء دار الكتب في الاسكندرية ، ارسطارخوس ، اسطوريا من هذا القبيل : وان ما نتراءاه من مؤلفاته المندثرة ، في « دروس الندوات » المتأخرة ، لينم عن ألميته الفائقة ؛ فهو انما أثار معاضل كثيرة لا يزال العلماء المكبون على دراسة هوميروس يحاولون حلم المنادين على اهمال شكوكه واحكامه .

يمكن القول نفسه عن الخطب ، بسبب الاهمية المولاة لعلم البيان ، وعن بصوص اخرى كثيرة . وقد وضعت اذ ذاك - ولعب ارسطارخوس فيها دوراً كبيراً - « القوانين » الاسكندرية ، اي مجموعات المؤلفين المعتبرين قدوة يقتدى بها ومجموعات مؤلفاتهم التي اعتبرت اصلية . ونحن مدينون لهذه الجمود التي لم تعرف الكلاليس بالمحافظة على نصوص صحيحة جهد

المستطاع فحسب ، بل بتعليقات تجلو غموض مقاطع كثيرة . فقد وضع كلياخوس وحده ١٢٠ د علداً ، تؤلف جدولاً بكل الادب اليوناني كا تمثل في ايامه في المكتبة الاسكندرية ، مورداً فيها نبذة تاريخية عن حياة كل مؤلف ولائحة بمؤلفاته ومعلومات تاريخية عنها . ثم اكمل خلفاؤه هذا الجدول .

قادت مثل هده الابحاث بصورة حتمية الى دراسات نظرية وعملية في علم البيان وعلم الصرف والنحو وفقه اللغة وعسلم تاريخ الازمنة . وقد يتطلب تعداد الاسماء الجديرة بالذكر ، في هذا الجمال ، صفحات كاملة . فانتهل رواد الندوات في العهدين الروماني والبيزنطي باستمرار ، بمساجمعه هؤلاء المؤلفون بفضل عملهم الجليسيد ، معلومات ذات قيمة عظيمة ، مضيفين اليها احياناً ملاحظات واخطاء شخصية . ولنكتف باسم واحد هو احد اعظم الاسماء ان لم يكن اشهرها من غير الاختصاصيين : ديديموس الاسكندري ، معاصر شيشرون وقيصر — اذ ان انطلاقية ، اوائل العهد الهليني قد دامت طويلا . ان هذا الرجل ، الذي لقب بد « ذي الاحشاء القاذية » ، بسبب طول أماته في التهم الكتب وتأليفها ، قد وضع ٢٥٠٠ « مجلد » طرق فيها شتى المواضيع التي واجهها في معالجة النصوص . فسلا يجوز ان نستهزىء بهذا الجامع الجموح الجريء في وضع واستخدام البطاقات ، لأن مجموعاته التي لا تخلو من الحشو والتطويل ، تحتوي على ما هو حسن لا بل ما هو جيد احياناً وقد كر ست ثلاثة من كتبه لخطب ديوستينس ضد فيلبوس ، وكان من شأن ما هو جيد احياناً وقد كر ست ثلاثة من كتبه لخطب ديوستينس ضد فيلبوس ، وكان من شأن اكتشاف بردي دونت فيه مقاطع هامة من احسد هذه الكتب المحتوي على التعليق التاريخي ، الماص . المعاص .

لقد غدا تقليديا ان يجمع هؤلاء العلماء الواسعو الاطلاع تحت اسم « الاسكندريين » . بيد ان نزعاتهم الفكرية لا تؤلف كل ما غدا تقليديا أيضا ان يعرف عنه بد « المدرسة الاسكندرية». اضف الى ذلك انهم لم يعيشوا كلهم في الاسكندرية وان بعضهم لم يقيموا فيها قط ؟ ولا يجوز ان ننسى ظلما ان كراتيس العظيم ، الذي نشأ في مالوس في كيليكيا ، قد كان ، في القرن الثاني ، أمين مكتبة برغاموس ومقربا من البلاط الاسطالي . وليس من ريب مع ذلك في ان علماء الاسكندرية كانوا اكثر عدداً واوفر انتاجاً ، وبالتالي أعظم تأثيراً ايضا : فإليهم يعود الفضل في إعطاء المشلل وابتكار النهج . ولكن عملهم لم يخل من الصغارة التي برزت في منافساتهم حتى الداخلية . وكان لثقافتهم ، الكتبية الى حد بعيد ، مساوئها أيضا . ولعل اخطر المساوىء ان هؤلاء العلماء الواسعي الاطلاع ، قد أوجدوا ، يجعلهم من كتب العهد الماضي أمثلة لا يعلى عليها ، وبحصر الطموح المعقول في الاقتراب منها ، تياراً معداً لأن يسود تدريجيا : هو تيار الاحتذاء وبحصر الطموح المعقول في الاقتراب منها ، تياراً معداً لأن يسود تدريجيا : هو تيار الاحتذاء أو بالاحرى التنظيم الذي جعل من التلقائية طرائق فشل بذلك الالهام الأصلي . فكانت النتائح شبيهة بتلك التي لمسناها في الفن ، إذ ان الحياة الفكرية قد تأثرت بالجفاف الذي أوجده الاعجاب المؤرط بروائم الماضي والذي كبح الجوح الخلاق . اضف الى ذلك ان المؤلفات المشكلاسكمة المؤلفات المؤلفات المشكلاسكمة

الكبرى نفسها قد فقدت من نضارتها وقوتها المباشرة: فقدر لقراءة التعليق او الخلاصة ، او المنتخبات أحياناً ، ان تحل ، او انها حلمت فيا بعد ، مكان الاصل . ولكن هده الملاحظات الانتقادية ابعد من ان تنسينا أهمية الحدمات المؤداة واتساع معارف الكثيرين من هؤلاء الباحثين وشأن الطرائق التي ثبتت صفتها العلمية — العمل الجاعي واستخدام البطاقات ووضع المراجع ؛ وملاحظة الوقائع بدقة ودرس ملابساتها والتأمل في كل منها لاستخلاص القوانين — والتي أتقنوها وطبقوها على الشؤون الادبية ، ولم يحل شيء من هذا مبدئيا دون سلامة الذوق ورقمة الحاشية اللتين احسن كبار المؤلفين التعبير عنها، هكذا أدركت وطبقت مبادىء «المدرسة الاسكندرية» التي مثلت ثورة في الحياة الفكرية والتي لا نزال نتأثر بنتائجها حتى ايامنا هذه . فما كانت عبقرية الاغريق الحنيق بوت حريتهم السياسية ، وما كان دورهم كمربي الانسانية ، حتى في مستقبل بعيد ، لينتهي بانتهائها .

نشطت البحوث التاريخية مؤقتا نشاطا نادرا جداً بفعل الروابط الوثيقة التي تجمع بين التاريخ الاطلاع الواسع والتماريخ: فإن موجبات الشغف الفكري والروح النقدية هي هي سواء تناولت فقه اللغة ، او العلم ، او التاريخ . وان جهود المعلقين في كشف وإجلاء كنايات المؤلفات الادبية ؛ التي تتأصل في زمانهم ، قد قادتهم الى بحوث حول الماضى . ثم ما هي السبيل لفهم مؤلف ما دون الاستعلام عن حياة وأفعال وبيئة مؤلفه ? فقد سبق لارسطو وتلاميده ان اعطُوا المثل في محوث دقيقة ونظامية تناولت كافة الحقول ، فانتهوا الى وضع كتب خصوصية ، أشبه بجداول للوقائع أحياماً ، يؤلف « دستور الاثينيين ، افضل نموذج عنها في الحقل التاريخي. وتمشيا على الطريقة نفسها وانسجاماً مع الروح نفسها٬ –لأن الكثيرين منهم انتسبوا الى المدرسة المشائية التي أسسها ارسطو - كان عدد رجال البحث مرتفعاً جداً طيلة العهد الهليني . لا بل ان بعضهم وضعوا مجرد مجموعات من الوثائق والمراسلات والمراسم. وانكب غيرهم بعناد على معاضل التاريخ التي من شأن حلها وحده ، قبل أي شيء آخر ، ان يوفر هيكلًا متينًا . ولم يكن هسذا التعمق التقني ، من جهة ثانية، ليسجن القائم به في تخصص ضيق لأن واحداً لم يفقد الشعور بتعقد الظاهرات الفردية او الجماعية وعللها . وعلى نقيض ذلك فقد تقدم التحليل السيكولوجي تقدماً مطرداً ، ولم تحتل قط دراسات الجغرافيا الوصفية ، التي توفر المعلومات حول الاخلاق والميزات الثانوية المساعدة قد جمعت المواد للمؤرخ ، من كل الجهات ، وسهلت مهمته الخاصة .

وكان هنالك ، للاهتام بالتاريخ في مفهومه العلمي ، بالاضافة الى اوساط ذوبي الاطلاع الواسع ، جهور كبير تؤلفه تلك البورجوازية الوسطى التي كثيراً ما أتينا على ذكرها . فان انتشارها قد اكثر من القراء الراغبين في الاستطلاع والتفكير وأوجد في الوقت نفسه رأياً عاماً أقل انقساماً منه في الماضي بفعل تخوم المدن.فازدادت الدعاوة السياسية ؛ التي اعتبُمدت منذ زمن

يعيد ، وإذا ما اتخذت هذه الدعاوة غالبًا أشكالًا لا تتفق مع التاريح ، فعلينـــا ان نرى في ذلك شهادة في القوة الفكرية التي تمتع بهما من استهدفتهم هذه الدعاوة . وهكذا نشأ مثلاً نمط جديد هو نمط المذكرات التي وضعت كمذكرات او كروايات للأحداث العظيمة التي اشترك فيها المؤلف. فظهر كثير منها حول حماة الاسكندر ، لا سيا مذكرات الملك بطلموس الأول · ثم أصدر رجال دولة آخرون مذكراتهم ايضاً:الأثيني ديمتريوس الفاليري، وبيروس ملك الأبير، وأرانوس الحاكم الرئيسي في الاتحاد الآخي ، في القرن الثالث. ولكن مشاغل البورجوازيين وذوي الاطلاع الواسع ، في حقل الثقافة ، قد توافقت في غير هذا الاهتام بالتاريخ السياسي . فن حيث انتهاء الاغريق الى حضارة حاولت جاهدة المحافظة على سلامتها امام الحضيارات الشرقية ، كان م الطبيعي ان يعيروا اهتماماً متزايداً ، حتى في الماضي ، لمظاهر هذه الحضارة التي أوحت لهم المزيد من العُبُجِب الحلال. فلمعت من ثم اضواء جديدة في الحركة التــــاريخية آنذاك وظهرت وتقدَّمت دراسات جديدة كرَّست للتطور الفكري او الفني . وكان لذلك مغزاه الكبير ، أقله ضمنماً : فان جعل التاريخ يقوم بمهمة نقل وتعليل احداث الحياة الفكرية كان معنـاه ان هذه الحياة ، في نظر الشعب ، توازي في اهميتها منازعات الدول ؛ وان مفكراً كبيراً او فناناً كبيراً يوازي رجلًا سياسياً او قائداً عسكريا . وهكذا فان التاريخ – وهذا في الغالب دوره العملي ، إن لم يكن دوره المثالي – قد اسهم في ان قوعى ، بواسطة هيكل داخلي ، الشعور القومي او ما يقوم مقامه ، اي وحدة اناس تشدهم ، فوق الحدود ، لغة واحدة وتفكير منطقي واحد وتربية فكرية واحدة ، واذواق واحدة ، اي ، بكلمة موجزة ، وحدتهم الأدبية .

كل هذا يفسر قوة العمل المنجز آنذاك والاستقبال الطيب الذي صادفه ، وبكلمة موجزة ، تقدم الشغف التاريخي الذي هو الشرط الاول لتقدم التاريخ . بيد انه بقي بعيد المنسال . فقد احتوت مجموعات الرسائل كثيراً من الزيف ، حتى المفتضح احياناً ، ويواجه النقد في ايامنا ، اكثر من مرة ، مشكلة الحكم في صحة المقاطع الاخرى التي يشك فيها كثيراً . ويصح الفول نفسه في مجموعات المراسم التي لم تصل الينا على كل حال ويبدو إنها لم تكن كثيرة العدد : وقد يستهوينا ان توجه اللوم لذوي الاطلاع الواسع في ذاك العهد لأنهم لم يلجساوا إلا نادراً الى مستندات المحفوظات ، او اقله الى الكتابات التي عرضت عدداً كبيراً منها على مرأى الجماهير . وقد أدخلت المذكرات ، بفعل تحديدها نفسه ، تشويها دفاعياً على الوقائع واسبابها الحقيقية . وأثر علم البيان، بصورة حتمية ، في المؤرخين ، حتى ان الخطب التي استمروا في يسبتها الى بعض الاشخاص لم يكن لها ما يبررها ، كما هي الحال عند توسيديد ، اجمال حالة عامة او عرض اسباب قرار ما : يكن لها ما يبررها ، كما هي الحال عند توسيديد ، اجمال حالة عامة او عرض اسباب قرار ما : المسرحي الخليق بأن يسلتي القراء او يشجيهم قد جعل من الانتاج التاريخي انتاجا أدبياً بعناه الازدرائي .

غير ان الرصيد الاجمالي ، مع كل ذلك ، يبقى ايجابياً الى حد " بعيد . فقد ادخل النظام على

التأريخ القدم ، عن طريق البحث عن تواقت ولاية الملوك او القضاة ، في اللوائح المحلية : فنفذ ايراتوسئينوس على هذا الصعيد عملا بجيداً وكان له الفضل في التأكيد إن التاريخ اليوناني ، قبل الشهروع بوضع لائحة الفائزين الاولمبيين ، في السنة ٧٧٦ ، يفتقر الى الاروم . وقد ازدادت دراسات التخصص . فعلى غرار أثينا ، استهالت سبارطة ودوا، اخرى او منساطق اخرى من اليونان عدداً من الباحثين الشغفين بأصلهم وبماضيهم . ووضع عيرهم التراجم ، وهي لون جديد ، تأثر الى حد بعيد بالتقريظ الخطيابي الذي بشأ عنه . ووضعت تواريخ للفن وللعلوم المختلفة واللهنفة والأدب : فين اغرب الدلائل على سعة اطلاع بعض رجال ذاك العهد ان احد النقاشين

تأثر الى حد بعيد التقريظ الخطيابي الذي بشأ عنه . ووضعت تواريخ للفن وللعلوم المختلفة والفلسفة والأدب : فمن اغرب الدلائل على سعة اطلاع بعض رجال ذاك العهد ان احد النقاشين الذي سبق لهم واشتغلوا في برغاموس ، انتيغونس الكاريستي ( من جزيرة اوبيا ) ، قد ألثف ايضاً تاريخاً للفن وتاريخاً لاهم الفلاسفة منذ ارسطو . ثم اقتضى بعد هذا كله القيام بمحاولة تأليفية في وصع باريخ للحضارة : فكيف لا بذكر اسم ديكيارخوس المسيني الذي كان الاول في الاقدام على هذه المحاولة ، باسم « حياة اليونان » ، غير متورع من الارتقال الى ابعد الأزمنة رسوخا في القدم ?

لم نأت ، عن قصد ، على ذكر اسماء كثيرة ، على الرغم من وفرة ما نعرفه منها ، وحتى من المجد الدي أحاط ببعضها في العصور القديمة . فهي ليست جميعها في الحقيقة سوى عناوين الؤلفات منقودة ، او المؤلفات لم يبق منها ، في احسن الحالات ، سوى مقاطع صغيرة جداً . وليس من شك في ان ما حققه المؤرخون الهلينيون كان عظيما ، ولكنه اهم ، ماديا ، واضعف ، أدبيا ، من ان تنقلها الينا الاجيال اللاحقة . فقد اكتفت هذه الاجيال بأن انتهلت منه ، لأن كل ما كان بالامكان عمله لجع ذكريات الماضي والحيلولة دون ضياعها قد انجز عملياً في هذا العهد. وقد استفاد المؤرخون واللغويون وغيرهم فيا بعد ، دونما ملل ، مما غدا ملكا مشتركا . وها نحن ننتهل اليوم ، واسطتهم ، من هذا الملك المشترك نفسه ، سعداء بانهم أشاروا احيال الى المصادر او اقتطعوا بعض الاستشهادات .

فشاءت الصدف مع ذلك ان يصلنا قسم كبير من مؤلفسات بوليب . ولكن هذا الواقع ليس وسده ما يرغمنا على اعتبار بوليب خير مؤرخ في هذه القرون الثلاثة .

لحأ في اساوبه الأدبي الى صياغة الكلام وفاقاً للطريقة الرسمية آنذاك التي يزيد من ارتباكها ما تنطوى عليه من تعابير بجردة وصيغ بطيئة . وكثيراً ما تناول موضوع الاخلاق معتمداً في ذلك قواعد اخلاقية غير شاملة أملتها على كل حال مفاهيم فلسفية تطورت ولم يجهد هو ، او لم ينسع له الوقت ، للتوفيق بينها . وقد اتبع في عرض موضوعه تصميماً صارماً ، سنة فسنة ، ومنطقة فمنطقة ، وفاقاً لنظام جغرافي معين . وشغف بفن الحرب فوجد لذة خاصة في سرد تفاصيل الهجمات المفاجئة . بيد ان الدقة التي تباهى بها لم تكن إلا ظاهرة احياناً ، وعلى الرغم من تأكيداته ومن امتيازه عادة عن المصادر الاخرى ، فانه لم يخل قط من الخطأ والتبعيز . فقد

صدرت عنه هفولت عرضية عموماً وخطيرة احياناً حتى في موضوع جفرافية البلدان التي زارها مثلاً . ولم يتمكن مِن ان يتجرد من مواطنيته الآخية وبورجوازيته الآخية وحتى انتهائه الى فئة من فئات البورجوازية الآخية .

ولكن هذه النقائص تتلاشى امام صفاته . فان نظريته في التاريخ ؛ التي لم يأل جهـــداً في عرضها واتقابها واعادة النظر فيها ، قد أصبحت نظرية علمية . اراد اللجوء الى جميع مصادر الاستطلاع بما فيها الدرس الشخصي للبلاد وحتى لمنطقة معينة فيها . واراد تاريخًا لا يكورن صحيحاً ودقيقاً فحسب، بل« عملياً » ايضاً ، اي قميناً بتربية الانسان النشيط الذي لم يميزه عن الانسان الثاقب المصمم على تعليل عمله المباشر واكتشاف المعنى الكامن في سلسلة من الاحداث . فقد اعترضته اذن معضلة الاسباب ، واذا هو لم يتمكن طيلة حياته كمؤلف ، وبالتالي في جميع مؤلفاته ، من السير في المنطق البشري حتى اقصاء الاتر الإلهي - اي اثر إله إلحظ - فانه لم يلجأ اليه كتفسير يائس ، لأن الصِلة الوثيقة ، في تعاقب الاحداث ، بين العلل الطبيعية ومعلولاتهـــا ، كانت موضوع بحثه المستمر . ولم يكتف بالظواهر ولم يتأثر بمجادلات الدعاوات المتقابلة ، بل دعا الى التمييز ، وميتز هو نفسه ، بين الاسباب البعيدة والاسبياب القريبة والحجج الني تخفى الاسباب الحقيقية . وادرك معنى تطور المجتمعات حتى بلغ منه أن توصل إلى نظرية « دورية » تتعاقب بموجبها الملكمة والارستوقراطية والديموقراطية وتؤدى حتماً في هذا المجال من واحدة الى اخرى لأنها ، كلها ، تفسد حتماً عند التطبيق . وهو لم يبتكر كل هذا ابتكاراً على كل حال، لأن هذا الرجل الرفيع الثقافة قد نقل ما جاء نه عن الفلاسفة وواضعي النظريات الذس سبقوه ٬ دون ان يتوصل الى نظام متلاحم جداً . ولكن واحداً غيره لم يفكر بمثل هذا الحرم في ان يستحلص ، مما نقله ، النتائج لدراسة التاريح .

اضف الى ذلك ان العضل يعود له ، من حيث انه عاش طيلة الارباع التلائة الاولى من القرن الثاني ، في انه ادرك الاهمية العامة التي انطوت عليها الاحداث التي شاهدها او لعب فيها دوراً ثانوياً احياناً وصمم على درسها كم جموع . وقد حدمته مصائب حياته نفسها في هذا الدرس . فقد ارغم على ان يعيش ١٧ سنة منفيا في ايطاليا حيث تقرب الى شيميون اميليسانوس وتعرف الى الاوساط الحاكمة في روما ، فاستطاع من تم في روما ، لا ان يجمع جزءاً كبيراً من مستندات فحسب ، بل ان يتأمل في الاحداث المتفرقة ويجد الصلة القائمة بينها . وهكذا اتصحت له هذه الحقيقة التي شاهد حيلة تحقيقها ، بين السنة ٢١٨ والسنة ١٦٨ اولا ، وبين السنة ٢١٨ والسنة ١٢٨ ثانياً وبصورة اكمل ، اعني بها وحدة العالم المتوسطي تحت سيطرة روما . ولمح اهمية تلك الثورة السياسية والعسكرية التي انتزعت من الاعريق لا استقلالهم فحسب بل فهمهم للعالم نفسه والمقياس الذي قاسوه به ، لأنها قد اثبتت لهم ضيق الآفاق التي عاشوا فيها وحقارة تحقيقات كافة الفاتحين الذين تمكنوا من معرفتهم ، بعد ان كانوا يعتبرونها بعيدة وعظيمة جداً . فان

الامبراطورية العالمية التي اكتفى اعظم الرجال بأن يحلموا بها كانت في طريق التحيز امام ناظري البورجوازي الآخي الذي احفظ الدورويون السبارطيون والمستلبون الايتوليون . وهو قد آمن مجتمية مراحلها الاخيرة لأنه استحال عليه التفكير بأن الفارتيين سيستولون على شطر كبير من تراث الاسكندر الاقليمي . بيد انه ادرك ترابط الاحداث ولمس من نفسه القدرة على تحديد عللها . فأخذ على نفسه اذ ذاك ان يبين ، وفاقاً لتحديده الخاص ، «كيف وبفعل اي نظام حصلت السيطرة على كل الارض المأهولة تقريب التي امست - وهذا حدث فريد من نوعه ملك امبراطورية واحدة هي امبراطورية روما » . ولعل خير اكرام يجب تأديته لبوليب هو الاعتراف بأنه ، بعد تصميم هذا المتسروع العظيم ، لم يكن دونه مستوى .

وحتى الاسكال الجديدة للحياة الفكرية ، اي فقه اللغية والعلم الواسع وحتى الدراسات التاريخية الى حد بعيد ، يبرز اثر الروح العلمية . وقد برزت هذه الروح ابداً في ما مضى ؛ ولكن الجدة في دورها النافذ السريع واعتاد طرائقها في ما كان متعلقاً من قبل بالادب حين يفكر احسدهم بالاهتام له . ومن الطبيعي انها ارحت باستمرار الابحاث العلمية التقليدية التي ساعد شمول الشغف الفكري والانعامات الملكية على مواصلتها بنشاط وسهولة متزايدة ، وقد احتلت الاسكندرية ابداً ، في هذا الحقل ، المركر الاول لأن ملوكها تفوقوا على غيرهم ثروة وكرماً . ولذلك فان الطابع الازدرائي الذي ارتداه اسم « المدرسة الاسكندرية » في الكلام الدارج لا مهر رله في كافة الحقول تقريباً : ولا مبرر له في هذا الحقل بنوع خاص . وان اسم ايراتوسثينوس وحده لكاف لاقصاء تهمة الانحطاط الموجهة الى الحركة الفكرية التي ازدهرت آنئذ مازاء قصور اللاجبين . ويكفي لذلك ايضاء أن تشريع حثث الموتى قد اجري فيها لأول مرة بصورة صحيحة . فقد اقتضى لذلك جرأة استقصاء وتجهيز مواد لم يعرفا كلاها من قبل .

بفضل هذه الظروف المؤاتية احرزت بجوت العلماء نجاحات تلفت الانطار . وبما يدعو الى الدهشة هنا ؟ كما في جميع العصور الفدية ، ان هذه المحاحات العلمية لم تؤد الا الى القايل القليل من التطبيقات العمليه . فما زال الاهتهام بهذه الاخيرة معتبراً دون سأن العالم ومقامه . بيد ان الطب وحده قد نجا من هذا الحكم الدي ليس من المعقول ، في الحقيقة ، ان بصدر عليه . ولكن ارحميدس لم يرض الا في ظروف اسنثنائية بالفبام بأعمال المهندسين . فهو لم يعرل مركبا الى البحر ، بواسطة حهار من المكر والعتل ، الا اكراما للملك السيراكوزي ، هيرون الثاني ، وبعد ان نسب اليه المجز عن تحقيق ذلك ؟ ولم يصمتم الآلات المدهشة الاسعيا وراء فك الحصار عن سيراكوزا . وكان كل ذلك في نظره ، كما يؤكد بلوتارك ، « لعباً همدسية تلهتى بها الحمضية الوقت » . فتفسر هذه المعقلية تأخر « الفنون الآلية » الي لا قتطلمها سوى الحاجات الحربية تقريباً والتي تستازم التجربة والاختبار . اجل لقسد صنعت مراكب ضحمة ؟ ولكن

المركب الجبار «سيراكوزيا » الذي كان يتسع لثلاثة آلاف طن من البضائع ، ولستهائة بحــار و ثلاثمائة جــار و ثلاثمائة جندي ينعمون فيه براحة تامة ، تخلص منه هيرون الثاني باهدائه لأحد اللاجيين ، بعد ان اتضح له عدم جدواه .

يجب في الحقيقة أن لا ننظر إلى نتائج هذا التلمس المتردد بعين الاحتقار . وقـــد اقتصرت العصور القديمة حتى بيزنطية على نقل او تطبيق التحقيقــــات الهلينية . ولم تحرز تقنية صناعة السفن اي تقدم بين ايدي الرومان ، لا بل انها ما لبثت ان اقصرت طموحها على طراز الـ « تريريم » التي لا تختلف عن « تريير » الاغريق في القرن الحامس؛ مع انهم صنعوا سفاً افضل منها منذ القرن الرابع؛ ولاسما في مستهل العهد الهلبني؛ ومرد ذلك الى ان روما ، بعد ان انهت فتوحاتها ، لم تصطدم بأية قوة بجرية كبيرة . وقد احرز الشرق الهلمني نجاحات فائقة في حقــل تجهيز المرافىء ؛ لا سيما في الاسكندرية حيث لم يكن برج فاروس سوى العنصر الاهم في مجموعة بقيت زمناً طويلًا دون منافس . وشيد هيرون الاسكندري بعد ذلك مسرحاً للتماثيل المتحركة ، وموزعين وحجاباً آليين ؛ وابتكر « فستقية » – تلك التي سيعرضها جان حاك روسو امـــام الفلاحين السافويين - توصل الى استخدام قوة البخار فيها . احل لم تكن كل هذه الابتكارات سوى مجرّد ألاه او بالاحرى حيل تتبح لبعض السحرة – المشعوذين استثار سرعة التصييديق المفرطة عند الشعب . ولكن تحققت اكتشافات مفدة ايضاً . فقد استخدم لولب لا نهاية له ٠ اخترعه ارخمىدس ، لتجفيف قعر السفن والاراضي المصرية بعد الفيضان . واكتشفت المطحنة على نفسها القيام بعملهن ؛ ولكن استخدام هذه الآلة العجيبة كان أبعد من ان يصبح عامـــا . وان ما يلفت النظر بالتالي هو انه لم يتحقق سوى حد ادنى من تخفيف الشقــــاء البشري . اما الافتراض الذي افترضه ارسطو والدي بدا له غير قابل التحقيق على كل حال – « لو ان كل آلة تنفذ مهمتها بناء على أمر او اشارة ... ولو ان المكوك ياسج رحده والمضرب يعزف وحسده على القنشارة ، لاستغنى المبندسون عن العال والاسياد عن العبيد » -- ، فلم يخرج عن اطار المستحيلات التي لم يحلم بها احد . وبدلاً من ان يتهاشي العلم والتقنية ، نراهما يستمران في تجاهل بعضها البعض ، لا بل نرى النقنية عائدة في احتفار العلم .

كان من شأن هذه اللامبالاة ان أبقت الادواتالضرورية للعلماء في حالة بدائية. انظلاقة العلام فاضطروا ، بسبب حرمانهم منأدوات القياس ومن المجهر والمرقب ، الىالاعتماد على حواسهم ، وعلى عقلهم بنوع خاص . وهذا ما يطبع المتأنج المحرزة بمزيد من العظمة .

وكان العالم المعروف قد اتسع اتساعاً نادراً . ففي الوقت الدي تخطى فيه الاسكندر ايران ، متقدماً في تركستان والهند ، قام المرسليازي بيتياس بدورة حول اوروبا الغربية. فبلغ المصائق الداعركية والطرف الشمالي للجزر البريطانية . رحين روى ما علمه عن شمس بصف الليل والمحيط

المتجمد الشهالي ، اتهمه الرأي العام بالمخرقة والهذر؛ ولكن بعض العلماء قد استفادوا من رواياته . ولم يخاطر الملاحون الدوانيون بعد ذلك بنفسهم في السفر نحو الغرب البعيد الذي أقام القادسيون أنفسهم حجاباً لا يركن اليهم عند مداخله . ولكن الملوك الهلينيين أوفدوا اكثر من بعثة الى بحر قزوين — الذي لم يستكشف كله على كل حال — والهند والجزيرة العربية والبحر الاحمر وأعالي النيل. فنشر بعض هؤلاء الأفتاقين رواية اسفارهم ، مما افرح الجماهير الشغفة بكل غريب عجيب . عبر ان الجغرافية الوصفية . وليس سوى الافتقار عبر ان الجغرافية الوصفية . وليس سوى الافتقار الى الدوات ، في ما يبدو ، ما يفسر عدم تقدير الحقائق التي تراءت فترة من الزمن ؛ بيد ان ترائها مما يثير الاعجاب .

فان ملاحظة حركة المد والجزر الهامة في المحيطات قد جعلتهم يواجهون بشكل جديد معضلة اسبابها . فاكتشف بعضهم ، كبيتياس مثلا ، انها مرتبطة بالقمر ، ولم يتمكن احد من بعدهم ان ينفي ذلك . غير ان الرأي لم يستقر على رفض دور الارياح التي نسب اليها ارسطو هذه الظاهرة: ومرد ذلك ان علم الفلك لم يكن بعد علماً صحيحا .

وكانت كروية الارض امراً معترفاً به ؟ فسعوا سعياً حثيثاً لتحديد قياساتها . وقد حقق ايراتوستينوس في هذا الموضوع لباب الامر ، وبعود اليه الفضل في اعتباد ابسط الطرق . فانطلق من اعتقاده بان اسوان تقع على خط الطول نفسه الذي يمر في الاسكندرية التي تفصلها عنها مسافة مده واكتشف ان أشعة الشمس، في موعد القلابها الصيفي ، تنجدر اليها عمودياً بينا تتحرف هذه الاشعة ، في الاسكندرية ، عن الحط العمودي مكونة معه في انجرافها زاوية تعادل . ولا من محيط الدائرة : فان المسافة ببن المدينين ، بالتالي ، تعادل . ولا من خط الطول . أجل لم تخل هذه الطريقة من الاخطاء : فان اسوان تقع في الحقيقة على مسافة ٥٠ كيلومتراً أجل لم تخل هذه الطريقة من الاخطاء : فان اسوان تقع في الحقيقة على مسافة التي تفصل بين تقريباً الى الشيال من دائرة السرطان ، والاسكندرية على ثلاث درجات الى الغرب من خط الطول الذي يمر في اسوان ؛ أضف الى ذلك انه كان من الصعب قياس المسافة التي تفصل بين المدينتين . واذا ما افترضنا ان التنقيحات التقريبية التي أدخلها ابراتوسثينوس على معطياته المعددية جاءت صحيحة ، ببقى علينا ان نعرف ما هي الغلوة التي استند اليها عندما انتهى الى النهائي ليتجاوز ٢٥٠ كيلومتراً في حساب الاول او ٣٠٠ كيلومترات في حساب الثاني على النهائي ليتجاوز ٢٥٠ كيلومتراً في حساب الاول او ٣٠٠ كيلومترات في حساب الثاني على النهائي ليتجاوز ٢٥٠ كيلومتراً في حساب الاول او ٣٠٠ كيلومترات في حساب الثاني على النهائي ليتجاوز ٢٥٠ كيلومتراً في حساب الاول او ٣٠٠ كيلومترات في حساب الثانية على النهائي ليتجاوز ٢٥٠ كيلومترا علوتين اخريين كانتا معتمدتين

ايضاً تؤديان ، لو اسنند المها ، إلى فوارق اكبر . ومها يكن من الامر ، فإن الطريقة جدرة

بكل اعجاب .

النجوم لتحديدخطوط العرض كخطوط الطول؛ ولكن الضرورة كانت تقضي بمقارنة الساعات؛ في حال ان آلات قياس الوقت لم تكن بعد مكتشفة . ومنذ القرن الثالث ، قام ايراتوسثينوس بمجهود تأليفي عظيم فتوصل ، بواسطة الاحداثيات الحسابية ، الى وضع خريطة عامة « للمسكونة » تلفت النظر ، على الرغم بما تخللها من اخطاء ، في ما يتعلق فنها بالسواحل

الديان ال

الشكل ٣٠ ـ حط طول الاسكندرية كا رسمه ابراتوستشنوس

المتوسطية وآسيا الصغرى ، بينما لا تزال مبسطة جِداً في ما يتعلق بالمناطق الاخرى . ثم ان معرفة المحيط الهندي ، ورحسلة بيتياس، والاعتقاد السائد بأن بحر قزوين ليس مقفلا من الشمال ، بدت لستساس مصداقاً للنظرية القدعة القائلة بوجود محيط واحد دائرى وبأن الاراضي المعروفة تؤلف حلقة حول البحر المتوسط الذي ليس سوى بميرة وسطية ؛ وهو قد افترض ، من حمة ثانية ، وجود قارة اخرى نمــاثلة في المنطقة المعتدلة الجنوبية . اجل لا يعود السه الفضل في الطلوع بنظرية المنساطق ؟ ولكن علم الفلك أتاح له ان يرسم للمرة الاولى وبشكل صحيح تقريباً الدائرة القطبية ودائرة الانقلاب وخط الاستواء . واذا قيسل ان ايراتوسثينوس يحتل المركز الثاني كلغوي ومؤرخ وشاعر ، فانه يبدو في نظر المعاصرين ، مسيطراً دون منازع على عهده في حقل الجغرافية العلمية .

لا ريب في ان علم الفلك قد استفاد من الملاحظات المتكدسة في المعابد البابلية . ولعل

تفسير هذه الملاحظات العلمي بلغ في الشرق نفسه شأواً بعيداً: فان كيدينو ، الذي يطلق عليه الاغريق اسم كيديناس ، كان عالما حقيقيا ، حتى ولو لم يكنشف مبادرة نقطة الاعتدال التي تنسب الى هيبارخوس ايضاً . بيد ان تحقيقات علماء الفلك اليونانيين ، على الرغم من اجهاض حدسهم العبقري ، لجذير مع ذلك بكل اعتبار . فهم قد رفضوا نظرية الافلاك المجوفة التي طلع بها افدو كسوس في القرن الرابع . واقترح ارسطارخوس الساموسي في القرن الثالث نظاماً تكون الشمس نقطة الدائرة فيه تبناه في القرن الثاني اغريقي بابلي يدعى سلوقوس : اي ان الارض والسيارات تدور حول الشمس خلافاً للظواهر ولكافة الشروح السابقة . ومما يلفت النظر ان هذا الافتراض لم يكن ليتفق مع الملاحظات التي سمحت بها الوسائل التقنية آنذاك .

لذلك فانه قد أثار معارضة الفلاسفة – ولم يتردد احد رؤساء المدرسة الرواقية في ان يتهم بخرق القدسيات كل من يجرؤ على ازاحة « مركز العالم » – واكثرية العلماء ايضاً من أمثال ارخميدس وهيبارخوس . واحتال هذا الاخير في تحسين النظام المقابل الذي يجعل من الارض مركز العالم والذي بقي بمثابة عقيدة ايمانية حتى كوبرنيك : ولم يكرس احد سواه ما كرسه من انتباه والمظواهر » ، وقد وضع جدولاً بأكثر من ٨٠٠ نجم ثابت . ولكن مبدأه بالذات ، بسبب حالة التقنية ، حتم عليه الخطأ على هذا الصعيد .

اما في حقل الرياضيات ، فقد أخضع اوكليدس الهندسة ، او بالاحرى الجسبر الهندسي ، لقواعد قياسية مترابطة دائمه . ولكن بعض العلماء الآخرين تفوقوا عليه عبقرية . ولعل اعظمهم حقاً هو ارخميدس الصقلي الذي مر مروراً على الاقل في الاسكندرية . فقد أراد ان ينو ه النقاش على مدفنه بما اعتبره هو اهم اكنشافاته : نسبة ٢ الى ٣ القائمة بين حجم الكرة وحجم الاسطوانة التي تماس ضلوعها الدائرة . بيد ان رصيده ينطوي على اكتشافات اخرى كثيرة ، في الرياضيات والطبيعيات ، إذ انه وضع بصورة خاصة مبادىء حساب الكمية الصغرى وعلم توازن السوائل وضغطها . ويجب ايضاً ان نذكر على الأقل اسم ابولونيوس البمفيلي المنشأ الذي اهتم ، الى جانب النظريات الفلكية ، بدرس قيمة ( آ ) والقطع المخروطي وتجاوز فيها ما حققه ارخميدس نفسه .

واستفاد علماء النبات والحيوان من الاتصال بالعوالم الغريبة واستوقفا انتباه مدرسة ارسطو بنوع خياص فوضع ثيوفراستوس ، خلفه المباشر ، « جغرافية النباتات » ومؤلفاً في « علل النباتات » ، فاحرزا بعض التقدم . ولكن علماء التشريح في الاسكندرية اقسدموا بجزأة على تشريح جثث الموتى وحتى اجسام المجرمين الاحياء كا جاء في التقليد . وهكذا توصل « هيروفيلوس » ، قبل « هارفي » بـ ١٩ قرنا ، الى ان يكتشف ان الشرايين لا تنقل الهواء بل الدم الذي يدفعه القلب . ثم عاد ايراسيستراتوس الى الهواء غير معترف بوجود الدم الا في حالة الحمي ؛ ولكنه ميز في الجهاز العصي الذي تراءى لسلفه بين اعصاب الحركة واعصاب الاحساس . ولم يتردد الجراحون في اجراء عمليات هامة : فان ايراسيستراتوس نفسه لم يحجم عن التعرض المكبد . وقد اعتمدت مدرستان طبيتان ، عمليا ، طرائق الشفاء والصحة التي اطراها هؤلاء العلماء . ولكن مدرسة ثالثة فاقتها في النهاية : فقد عرقت عن نفسها بأنها « اختبارية » واهملت العلماء . ولكن مدرسة ثالثة فاقتها في النهاية : فقد عرقت عن نفسها بأنها « اختبارية » واهملت ولكنها ارتكبت ايضا اخطاء هي أقرب الى السحر منها الى الطب . لذلك صادف السحر نجاحاً متزايداً لدى جمور المرضى حين لم يدفعهم ايمانهم القلق للاتكال على الاحلام التي يوحي بها متزايداً لدى جمور المرضى حين لم يدفعهم ايمانهم القلق للاتكال على الاحلام التي يوحي بها المعبد الذي شيدته حنشبسوت في دير البحري منذ ١٨٠٥ سنة قبل المسيح .

باستطاعتنا ان نرى في هذا الزيغان ، الدي لم يكن وحيداً من نوعـــه ، اكثر من حدث

عارض . فمان الحركة العلمية في العهد الهليني ، لأعظم حركة علمية نشاطاً وحياة وتنوعاً وانتاجاً في كافة العصور القديمة . ففي حقول الجغرافية وعلم الفلك والرياضيات والتشريح والفيزيولوجيا ، طلعت باكتشافات ووضعت نظريات كتب للعالم المتحضر ان يتمشى على اخطائها نفسهـــا قروناً طويلة . ولم يسبق الفكر البشري أن يربط كما أنه لن يربط قبل زمن طويل ، بمثل هذا الايثاق، بين التصميم على التجريد المنطقي وبين هوى المعارف العملية أي الخضوع للواقع . ولكن عجز التقنية قد حدٌّ من فاعليته لأن هذا العجز قد حال ؛ عملياً ؛ دون اللجوء الى الطريقة الاختبارية أولًا والبحث عن تطبيقات نجاحاتها العملية ثانياً . ولذلك فلم تصب هذه النجاحات سوى نخبة مثقفة محدودة العدد نسبياً ، وإن كانت ارفع عدداً من ذي قبل . ولكنها لم تصب عامة الشعب حتى المتأدبين منها ، لا سما وان نزعاتهم المخالفة الصولهم ، وهي أقوى منها في أي زمن مضى ، لم تكن لتجعلهم يقدرون صرامة الروح العلمية . هذا هو مصدر الجـــاذب الذي استسلموا له بسهولة ، أعنى به جاذب ما هو مستغرب ولا سيا جاذب السر" الصعب المنال . وهكذا فان العلوم الطبيعية انحرفت نحو وصف الغرائب النباتية او الحيوانية او المعدنية التي قد تكون صحيحة أو لا تكون والتي كثيراً ما ينسبونها الى قوى فـــائقة الطبيعية . وهكذا انحرف علم الفلك نحو التنجيم ، كما دعته الى ذلك السوابق البابليـــة . وهكذا انحرف الطب نحو المعجزة والسحر ؛ فتحطمت الانطلاقة العلمية الصحيحة وحلَّت محلمًا في غـــالب الأحيان شعوذة رخيصة هي أبعد من ان تبقي على النفوذ الذي تمتع به كبار الاسكندريين في القرن الثالث وان

### ع - المدارس الفلسفية والألوان الأدبية

تنقله الى خلفائهم .

لازم العلم اليوناني الفلسفة منذ نشأته . ولكن الفلسفة نزعت ، بفعل التقدم الذي الفلسفة أحرزته، الى ان يكون لها قوام مستقل. ولذلك تراخت الصلة بينها دون ان تنفصم: ولم تلعب مدرسة ارسطو دور الحافز الا في البداية ولبعض العلوم أو بالأحرى لبعض الاساليب العلمية فقط .

بقيت أثينا المركز الرئيسي للنشاط الفلسفي . ففيها قامت الاكاديمية الافلاطونية والكلية المشائية المرتبطة بارسطو، متمشيتين على نظام جمهوري تنتخبان بموجبه ممثليهما. وفيها أيضا القى الفينيقي القبرصي زينون دروسه في «الاغورا» تحت « الرواق» ( Stone) الذي كان في الاساس من اطلاق اسم « الرواقية » ( Stoneisme) على تعاليمه و تبعة مذهبه ، وفيها ايضا جمع الاثيني ابيقور تلاميذه في الحديقة التي ما زالت اسما لمدرسته . أجل لا نسنطيع الكلام عن احتكار أثيني ؛ فكان لكل من هذه الجماعات فروعها في الخارج ، كا ان جماعات اخرى لم تتخذ من أثينا مركزاً رئيسياً لها . ولكن الفلاسفة و تلاميذه م، مع ذلك ، لم يكونوا في أي مكان آخر اكثر عدداً منهم في أثينا . ولم يحظوا في أي مكان بالاكرام الذي حظوا به فيها . فقد عين احد الملوك

وهو مشهور بسعة علمه فوق شهرته برواقيته ، ويعتبره سترابون واحداً من اثنين – الشاني هو ارسطارخوس – حلسه في السنة ١٥٥ ، الاصطارخوس – حلسه الله المناد و النحو و لكن الأثينيين عينوا ، في السنة ١٥٥ ، وؤساء المدارس الفاسفية الهامة ، للدفاع عن قضيتهم امام مجلس الشيوخ الروماني ، على الرغم من انهم ثلاثة اجانب : كرنياد الكيريني من الاكاديمية ، وكريتولاوس الفاسيلي من الكلية ، وديوجين البابلي من المدرسة الرواقية . وهكذا فقد غدت أثينا ، دون ان تقدم الدولة مساعدات مالية للأساتذة ، مركزاً لمعهد فلسفة لا يضاهيه مركز آخر حتى آخر العصور القديمة .

الاطاليين ، في السنة ١٥٩، أمين دار الكتب في برغاموس، كراتيس المالي، سفيراً له في روما ،

وإنما المقصود هو التعليم لا الخلق والابتكار . ومما يثبت سنى التعليم وشهرته انه كثيراً ما يشبه المحاضرات حيث تلعب النصائح البيانية دورها ؛ اما الفلاسفة الذين يختارهم الاثينيون سفراء لهم في الخارح فقد كانوا في الحقيقة ، من هذا القبيل ، من المرتبة الاولى . ولكن النظريات الفلسفية ، بعد الازدهار الذي عرفته في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث ، فقدت الكثير من اخصابها . ولم يبق سوى الحرارة الاولى التي استطاع العهد الهليني بفضلها تنمية التراث الدى استلمته من العهد الكلاسيكي .

وبديهي انه نمتّاه بتحويله إياه ، وليس عجيباً ان نرى ، في النزعات العامة لهذه الحركة ، انعكاس الظروف الجديدة . وبلغ من بعض المدارس ، كالمدرسة الكلبية (الوقحة) ، والمدرسة الرواقية ، مراوغة ، ان نادت « بالعالمية » مبينة المضادة بين « العالم » و « المدينة » ومستخلصة بذلك نتيجة توسع الاطارات السياسية . وقد قادتها وفرة وخلوص الاتصالات بين الشعوب وبين الحضارات – فان اكثر من فيلسوف كان شرقي المنشأ على الرغم من اعتباد اللغة اليونانية – الى ان تكتشف مبدئيا أخو ، البشر دوغا تمييز عنصري او قانوني : غير ان المبدأ لم يطبق قط علمياً . ولكن ما يلفت الانظار حقاً هو ان علم المعقولات قد بدا أقل استهواء في تلك الأيام المضطربة التي ضل فيها الانسان طريقه . فان ما حاولوا تحديده بنوع خاص هو المثل الأعلى للانسان الحكيم ، سر السعادة الحقيقية ، في علم أخلاقي وعملي أقرب الى آراء السفسطيين للانسان الحكيم ، سر السعادة الحقيقية ، في علم أخلاقي وعملي أقرب الى آراء السفسطيين

لم تترك الاكاديمية والكلية أثراً يذكر في هذا العهد. اجل لقد تهافت عليهما طلاب كثيرون؟ وكان دور الكلية كبيراً في نشأة ونمو" العلم الواسع ؟ ولكنهما كلتيهما حصرتا نشاطهما في تدريس وتفسير تعاليم مؤسسيهما . وبرز الاهتهام الحقيقي في غير مكان .

استمرت المدرسة الكلبية بعد ديوجين ، وأضاف عبدان سابقـــان ، « بيون » البورستيني وميديوس السوري ، الى وعظهما ، كمتسولين تائمين ، نفوذ مؤلفاتهما التي لم تراع سخريتهــا السامة لا الآدمين ولا الآلحة : فغدت « مقـــارعات » ( Diutribex ) الاول واهاجي ( Sutires ) الثاني في الاساس من لون أدبي عرف الكثير من الاتباع في العــالم اليوناني ، وفي روما بعد ذلك .

وسقراط منه الى آراء افلاطون وارسطو.

ولمكن وراء هذه الظواهر الخارجية التي تتعارض تعارضاً عنيفاً وكافة المصطلحات ، ووراء هذا التظاهر بالوقاحة التي بلغت حد التعثير المقصود ، أخفى اولئك الذين لم ينحدروا الى الشعوذة ، مثلاً أعلى نبيلاً جداً للحكمة والتصميم على الجهد ، يرمز اليه هيراكليس ، للتحرر من الأهواء وبما ليس هو بجوهر الطبيعة البشرية .

وشرعت المدرسة الارتيابية ايضاً ، مع بيرون الذي تتبع الاسكندر في حملته على آسما ، في الحث على دستور حياتي . فشددت ، في الاغضاء والحضوع للعادات ، على اتزان الروح ، والصراع التحريري ضد الاشياء ، وعدم الاضطراب ، وهناءة الحياة . ولكن هذا الدستور قد ارتكز الى حقيقة فاز بها المنطق فغدت مذهباً ، وأعلن الارتيابيون ان الحكم يخطىء كا تخطىء الحواس . لذلك يجدر ارجاء الحكم والاعتصام بالصمت امام منازعات الفلاسفة الذين جملهم « تيمون » ضحكة للناس باستهزائه برواد المتحف الاسكندري وبحروب العقائدييين الكلامية . ويبدو ان هذا الانتقاد اللادع كان له أثره في الاكاديمية ؟ ومها يكن من الامر ، فانه قد خدم التقدم العلمي بإيلاء الوقائع اهمية دونها الهمية النظريات وبالحث على ملاحظتها بتواضع .

بيد ان مذهبين جديدين تفوقا الى حد بعيد على كافة المذاهب الاخرى بامتداد واتساع و مدة أثرها في أوساط احتاعية متنوعة ، حتى خارج الأوساط الفكرية .

كان ابيقور ، باشعاعه الشخصي ، وبالمشل البطولي الذي أعطاه في آلام المرض ، في نظر تلاميذه ، المعلم الذي لم ينقطعوا ، في العالم اليوناني وروما ، عن ترداد وتفسير حكمه والتأمل فيها . واذا هو كو ن رأياً في العالم وعلم الطبيعة ، فانه لم يفعل ذلك ، في ما يظهر ، إلا لتحرير الانسان من خوفه الوهمي من الآلهة . انه لم ينكر وجودهم بل دورهم في الأمور التي تهم الانسان ، وجعلهم يعيشون في بطالة دائمة ابعدت صفة ما فوق الطبيعة . واناط كل شيء بالمصادفة واعتبر الاجساد والأرواح مجر دكتل ذرات . وقد تبنى ابيقور بذلك معظم نظرية ديموكريت الابديري . أما ما أدخله عليها بنوع خاص فهو حركة عامة للذرات من فوق الى تحت تفرضها الجاذبية وتنوعها انحرافات طفيفة جدداً عن خط الهبوط العمودي ووثوب الذرات بعد مسها الكتل المتكو نه . ويستلزم الموت في نظره انحلال الكتل : فليس بالتالي من حياة ثانية ويجب ان يزول الرعب الذي يوحيه الآلهة .

فليس بعد ذلك ما يعترض سلوك حياة تصبح اللذة هدفها الطبيعي . ولكن مقياس اللذة الحقيقية هو عدم الشهوة والألم . فقد أعلن ابيقور : « لسنا نستهدف لذات الفساّق ولا اللذات التي يوفرها الاستمتاع». ولذلك فان ثالبي ابيقور ، من امثال هوراس الذي أسمى نفسه «خنزير» قطيعه ، قد تنكروا دونما خجل لكل تعليم أخلاقي لا يوصي حتى بالافراط في اللذات . أما الحكيم فكان عليه أن يعيش « متستراً » ، دون طموح ، مرضيا شهواته الطبيعية والضرورية معا بأبسط شكل اذ أن الخبز الأسود والماء يكفيان لذلك ، ومكد سا الحواس الطبية المعدة

لآن تستحبل ، في الذكرى ، « لذه مستقرة » لا تستدعى، على نقيض « اللذة العابرة » ، تجدد الشهود ، ومن سأنها وحدها القضاء على الألم . وكانت تعاليم المعلم وأمثاله ، لهذه الغاية ، وافرة حداً ، تؤلف ارشادات عملية هي في محموعها نظام دقيق جداً: وكان من شأن تطبيق هذا النظام أن يوفر ، في هناءة الأحاديث الحميمة ، ملاذاً غيساً وأمناً في خضم الاضطرابات التي تهزهز سائر الشرية .

أما الرواقية فقد انكرت المصادفة التي لم ترد ان ترى فيها سوى ما لا يمكن تفسيره . وقد بظرت الى العالم كا الى كل ينظمه ويحركه عقل إلهي ، منطلقة ، كا فكر بذلك هيراكليت من قمل ، من النار الأولية . وكان الانسان نفسه في نظرها ، عالما صغيراً مسجماً مع الكون ، مركباً من جسد تغللت فيه روح هي نفثة نارية متجملة بالذكاء . فتطابق تأليه الكائنات هذا والتفاؤل المطلق اذ أن كل شيء فيه يناسب تسلسلاً عقلياً . ولكن القدرية على نقيض ذلك ، لم تنناف وعلم الأخلاق ، اذ أن واجب الفرد قائم في أن « يعيش وفاقا للطبيعة » أي بحسب نظام العالم طاذات، حتى يتوق الى الكمال . ويؤمن الانسان السعادة ، بموجب تعاليمها ، باحتقار كافة الخيرات وكافة الما مركفة المشاعر ، أي بالخضوع الى العقل الذي يتيح له ممارسة الفضيلة : وان هو فعل ذلك ، فانه يكون غنيا في فقره ، وحراً في عبودية ، وسعيداً على الرغم من المرض والتعذيب وحتى الموت .

اقتصى في الواقع تحسين هذا المثال الالزامي المتشامخ ، بالمزيد من البراهين اللبقة . فقد أقروا بأن هنالك بعض الحيرات ، في المنطقة المتوسطة بين الرذيلة والفضيلة ، كالصحة والقو"ة والجال والفرح ، ليست خليقة بالاحتقار . ثم ان الرواقية ، على نقيض الابيقورية ، لم توص باللامبالاة حيال الشؤون السياسية : فان نظام العالم قد حال دون ذلك ، كما أنها قد حثت على الجسسة والنشاط باسم العقل والواجب . فاستطاعت بذلك اجتذاب التبعة والابقاء عليهم ، وقد بذل بعضهم جهداً كبيراً وبرهنوا أحياناً عن نبل نادر كي يكونوا أهسلا لمعتقداتهم . وعلى نقيض الابيقورية أيضا ، لم تنزو الرواقية في عقيدة ضيقة تحدّدها تعالم مؤسسها زينون . فبعد هذا الأخير استحق شرقي آخر هو كريسبوس الكيليكي لقب « المؤسس الثاني للرواق » ؛ ونستطيع الكلام في القرن الثاني، مع « باناييتيوس » الرودسي ، عن الرواقية « الوسطى » كما يصح بعسد ذلك الكلام عن الرواقية « الحديثة » . ومنذ العهد الهليني ، قبل كاتون الاوتيكي ، خصم قيصر ، كان هنالك رواقيون جمهوريون نشيطون ، بينا كان هنالك أيضاً ، قبل الامبراطور الفيلسوف مار كوس أوريليوس بزمن بعيد ، ملك واحد على الأقل موسوم الى حد بعيد بالتعليم الرواقي ، وغبته في العمل بين الناس وبفضل مرونته في التفسير : ويحتل تبشيره بالجهسد العقلي الطوعي رغبته في العمل بين الناس وبفضل مرونته في التفسير : ويحتل تبشيره بالجهسد العقلي الطوعي الناصب مركزاً هاماً في التراث الذي تركته لنا العصور القدية .

لعل الحركة الفكرية تتكشفت حينذاك عن انها أقل ما تكون انتاجاً مفيداً في حقل الادب أجل كان الأدب في الحقيقة مخصاباً ومتنوعاً وبديعاً . ولا ريب أيضا في

الادت إلادب. أجل كان الأدب في الحقيقة مخصاباً ومتنوعاً وبديعاً. ولا ريب أيضاً في النا لا نعرف جيداً مؤلفات هذا العهد التي فقد اليوم معظمها على الرغم من بعث بعضها بفضل

دراسة البرديات التي كان لها شأنها الكبير في اشهار كلتياخوس وهيرونكاس وميناندروس. ولكننا نتراءى النزعات العامة مع ذلك ، واذا نحن لم نستطع انكار الأثر الذي كان المحضارة الهلينية، في الحقل الأدبي وجميع الحقول الآخرى ، على الحضارة الرومانية في آخر عهد الجمهورية وأوائل عهد الامبراطورية ، فانه يبدو لنا ان هذا الاثر قسد افتقر الى الاستمرار والإعراق. ولا تشابه البتة بينه وبين الاثر الذي تركته الفنون والفلسفة . ولا تشابه أيضاً بينه وبين اصالة وأهمية تقدم الروح العلمية وانتصاراتها .

صم الادب الهليني في الحقيقة على أن يكون جديداً ، وقد حدث ان توفق الى ذلك . وقد حاول ذلك في جميع الاتجاهات ماحثاً عن الجدّة في النوع والوزن والعاطفة والطابع . ولعسل عيبه بالضبط ان الافراط قد سيطر على صيغته وتصنعه ورقتّه . فمن حيث انه اقصي ، بفعل الظروف الجديدة للحياة السياسية والاجتاعية ، عن الجماهير الشعبية ، فقد اتجه الى جمهور مفرط في الرقة أحياماً ، لا سيا في بطانة الملوك . ثم ان العلم الواسع والتأنق في الكلام وقفا المبلوك . ثم ان العلم الواسع والتأنق في الكلام وقفا المبلوصاد فلم يقو على الدفاع عن نفسه ضدهما .

ويبدو الانحطاط ، على كل حال ، أحلى وضوحاً في النثر منه في الشعر .
قد يجدر بنا ان نستذكر هنا بعض المؤلفين الدين سبقت الاشارة اليهم . ولعل أعظمهم شهرة من الناحية الادبية – إذ انه الوحيد ، في الواقع ، الذي بلغت مؤلفات ، التي عرفت الحياة ، شهرة حقيقية – هو بوليب . ولكن مرد شهرته الى المعنى لا الى المبنى الذي تثقله الصيغ والمفردات المجردة في ما صحت تسميته به « الرطانة السياسية » ، رطانة دواوين ومراسيم ذاك العهد . اما اللغويون وذوو العلم الواسع والعلماء والفلاسفة فليسوا أهلا باستيقافنا . فالصفات الادبية ما كانت لتضر بمؤلفاتهم . ولكن ان هي لم تتحل بها ، فان صفاتها التقنية تجيز لنا ان لا نغالى في اتهامهم بالتقصير .

عانت الفصاحة سكرات الموت ، لمصلحة علم البيان الذي أقسم على الصيغ النظرية ، المطبقة بتصنع على المواضيع الوهمية ، ما كان في الاصل امجات واكتشافات فن في خدمة المعتقدات الراسخة . أضف الى ذلك زوال ذلك الميل الى وضوح افذ قارب الجفاف ببساطته الذي كان في الاساس من اهمية ليزياس ، وتلك الجملة الطويلة المتناسقة التي اشتهر بها ايزقراط او تلك القوة الثابتة التي اتصف بها ديموستينس . هذا كان الثمن المحتم لتعميم ثقافة متوسطة وزعها التعليم دون ان يجهزها بما يازمها ضد النتائج اللهاعة الصنعية القادرة على التأثير والافتتان . ومنذ منتصف القرن الثالث بررت الفصاحة المعروفة بالـ « آسيوية » ، المفخمة تارة والمفصئة اخرى ، والمتكلفة

والموزونة ابداً. وعادت فيا بعد ، في عهد الامبراطورية ، الى تقليد كبار الكلاسيكيين . ولكنها أثارت اعجاب الرومان . فان هؤلاء ، حين كانوا يقصدون أثينا او رودس لتلقي دروس تفتقر الى الذوق السليم ، كان عليهم في أواخر العهد الجهوري ، في روما ، ان يعالجوا مواضيع سياسية وقضائية حقيقية . ولم يتوفر هذا الحظ لأساتذتهم الذين لم يكن فيضهم ليستطيع الازدهار إلا على ما وصفه احد معاصري اوغسطس ، دينيز الهاليكارناسي بالد «غباوات» .

مارس بعض المؤلفين نوعاً قريباً من القصة ، وربما شجعهم على ذلك النجاح المستمر الذي عرفت بعض مؤلفات كسينوفون ، لا سيا الـ « كيروبيديا » . فليس بعيداً عن القصة مثلًا كتاب « افيميروس » الذي تخيَّل فيه بلاداً اسطورية استمرت فيها ذكرى حياة الآلهة اليونانيين الشرية والملكمة . وليست بعيدة عن القصة ايضاً تلك « العجائب الخارقة » التي تنقل القياريء الى بلاد تجمد الكلمات فيها شتاء ، او « الشماليات » ، او « المصريات » ، وكلما مؤلفات مجمولة لمؤلفين من الصف الثاني تكفى أسماؤها للدلالة على نزعتها . وهي ، من حيث فقدان عقدة القصة فيها، قد حيّرت القارىء بادخال الخيال على الواقع ؛ وساومت على عيائه من حياته اليومية ومن رغبته في الانفلات . فشقت الطريق بذلك أمام القصة الحقيقية التي لم تظهر إلا بعد زمن . ومنذ القرن الأول أقدم شاعر لم تصلنا قصائده، هو بارثانيوسالذي اقتيد أسيراً الى روما ، على تأليف « آلام الحب » ، وهي مجموعة بثرية من ٣٦ قصة نقلها عن مؤلفين محتلفين . وقد قصد من وراء ذلك تقديم مواضيع رئائية لشاعر روماني نعم هو بحمايته . ولم يكن هذا الشاعر الروماني اوفيد بالذات : واذا حقق هذا الاخير هدفاً بماثلًا ، فإن ذلك لدليل على النجاح الذي احرزه المشال الأدبي الهليني لدى المؤلفين اللاتين . ثم ان معظم هذه القصص قد حلَّت عقدها حلا مسرحياً ، وان هذه الجموعة؛ التي احتل فيها العشق مركزاً كبيراً ؛ لخليقة بأن تعتبر تمهيداً للون الحكاية . لجل انها في الحقيقة تباشير مترددة وركيكة أدبيًا ؛ ولكن الأدماء الذين تعرضوا لهـــا لم تعوزهم الرغبة في التجديد ؛ لا ولا الاحساس الثاقب بكل ما من شأنه ان يرضي جمهوراً كبيراً .

أما الشعر فيبدو أفضل تمثيلاً .

الشعر ليس من الأهمية بمكان في الحقيقة ذلك اللون الشعري الجديد ، او المجدد بالاحرى ليس من الأهمية بمكان في الحقيقة ذلك اللون الشعري الجديد ، او المجدد بالاحرى و إذ ان العهد القديم قد اعتمده لعلم الاخلاق وللاهوت المرتبط بالعلم حينذاك – والمتلائم مع أوساط فكرية توسع الروح العلمية فيها نطاقه الى أبعد حد ، اعني به الشعر التعليمي المخصص لعرض المعارف العلمية . فظهرت قصائد من هذا اللون في مواضيع الزراعة – ودعيت « الجيورجية » ( الفلاحية ) – والطب والنباتات المعدة تتحضير العقاقير والثعابين السامة . النع . . . ولكن مؤلفاً واحداً ، بين هذه المؤلفات جميعها ، قد عرف شهرة عظيمة وأثار حماس أجيسال كثيرة حق في روما نفسها ، اعني به ذاك الذي خلتفه اراتوس الكيليكي السولي المنشأ . فلم يصانها من

هذا اللغوي الذي نشر مؤلفات هوميروس وعلق عليها ، ومن هذا الرواقي المقرب الى الملوك الدين تباروا في محاولة اجتذابه دون جدوى رابقائه في بلاطاتهم ، سوى قصيدتين فحسب : الاولى في علم الحوادث الجوية ، والشانية ، وهي الأشهر ، وهو مدين لها بمجده ، اعني بها ه الظواهر » التي تصف النظام الساوي مفسرة إياه وفاقاً لنظريات افدو كسوس الفلكية التي كان قد فات زمانها حين تموضعها في النصف الاول من القرن الثالث . اما النظم فيتصف بالمهارة وحتى بالظرف ، وتستوقف القارىء احياناً بعض الاستطرادات الخرافية والفلكية او البحرية . ولكن هذا الانتباه لا يلبث ان ينهكه العياء في كافة المقاطع الاخرى التي يتعاقب فيها هذا القدر من الابراج دون ان يبرز مرة واحدة ، لدى المؤلف ، أقل تأثير شعري عميق يجيش به مثل هذا الموضوع حتى للمالم . وان الاعجاب الاجماعي الذي أثاره هذا المؤلف العبوس الجاف ، حتى في أوائل القرون الميلادية ، لسر" مغلق لا يمكننا إدراكه .

نرى الجهد والمعارف الجدية ، الاسطورية او الشاملة ، في مؤلفات شعراء آخرين لم ينضب الهامهم بسبب ذلك . وهؤلاء هم شعراء البلاط او الندوة . تغذوا بالنظريات الجمالية والمطالعات المختلفة ، فأحيوا الكناية التي بالغوا فيها ، حتى الغموض احياناً ، رغبة منهم في جعل القراء يشعرون بلذة ادراك معناها . اما ممثلم الهزلي ، على هذا الصعيد ، فهو ليكوفرون – ولكن أي ليكوفرون ? ومتى ألتف ? أفي أوائل القرن الثالث ام في اوائل القرن الثاني ؟ – الذي وفر كتابه « الكسندرا » ، وهو مجموعة نبوءات اسندها الى « كستاندر » الطروادية ، للمفسرين المعاصرين ، سلسلة من الأحاجي المستبعدة . ولكن الإيجاز يفعل فعله ، عند افضلهم ، كا ان خلوص ظرفهم ورقة ابتكارهم لا يبقيان دونما تأثير .

ان اطرفهم دون منازع هو كلياخوس الذي حدّد له اللاجيون معاشا ، وهو فيلسوف كبير وشاعر بلاط ماهر، في تملت الملكة ارسينوي وأخيها الذي هو زوجها ، بطليموس فيلد لفوس، وفي التغني بـ « شعر بيرينيس » ، ولكنه الى ذلك مؤلف أناشيد ومراث وملاحم صغيرة وأهاج ولواذع . كان شغفا بالأساطير والحوادث المجهولة ، يبذل الجهد في اكتشافها في الأدب القديم وتقاليده المحلية ، ويصل بينها وبين نشأة مدينة او عائلة او احتفال غريب . فقد درج على القول : « لا أسلك طريقاً تسير عليها الجاهير ، ولا اشرب من ينبوع عمومي ، فكل ما هو عومي تقز منه نفسي » . ولكن هذا الباحث عن الغرائب كان عالماً بأصول الوزن وماهراً في المحساد التعبير النادر ومتمتعاً بحذاقة خارقة . اجل يجوز ان نأخذ عليه عدم تلقائيته لأن ابتكاراته على كثير من الأرابة والتصنع ؛ ولكنه يثير الاعجباب ابداً بمرونته ويحدث ، في افضل ما سلم من مؤلفاته ، الأناشيد الموجهة الى بعض الآلمة على الطريقة الهوميروسية ، ان يعبر عن عاطفة دينية ليست بالعاطفة المتكلفة . واذا كان نفسه قصيراً ، فان في قصائده الصغيرة يعبر عن عاطفة دينية ليست بالعاطفة المتكلفة . واذا كان نفسه قصيراً ، فان في قصائده الصغيرة لطابعاً وسحراً .

بعد قطيعة صاخبة ، وجه سيلًا من التهكم الى احد تلاميذه، ابولونيوس الذي أراد الانتساب

الى « رودس » ، على الرغم من ولادته في الاسكندرية ، امتئامنه لحسن الوفادة الذي صادفه في هذه المدينة حين اضطر لمغادرة البلاط اللاجي . اما سبب المأساة فهو بالضبط ملحمة «الارغونوط» التي بدت أبياتها الستة آلاف و كأنها لا نهاية لها في نظر الاستاذ الذي تباهى بكراهيته « للقصائد الطويلة طول الأنهار » . وقد روى ابولونيوس فيها مغامرات رحلة « جازون » ورفاقه ، على المركب « ارغو » ، الى بلاد « الكولخيد » ، بحثاً عن الجزرة الذهبية . فاستخدم بجد أساليب الملحمة الهوميروسية وأدخل على روايته ، عند كل سانحة ، معطيات فلكية وجغرافية وطبية أو سحرية ، وعرض بتفاخر تقنية وعلماً في غير محلتها . أما ما يشفع بالمؤلت ويسمه بطابع جديد ، يؤسفنا ان يكون كلماخوس تنكر له ، فهو شخص « ميداي » ودقة التحليل السيكولوجي التي امتاز باتقانها في وصف تكورن الحب وصراعه واضطرامه وانتصاره النهائي في هذه النفس الفظة والحبية معا .

أقام ثيوكريت السيراكوزي في الاسكندرية أيضا – ولكن لمدة أقصر على كل حال ، لأنه عاش في كوس أيضا — ، واذا هو امتدح بطليموس الثاني وبيرينيس ، فانه لم يهمل طلب حماية سيد وطنه ، هيرون الثياني . لم يصلنا منه ، بالاضافة الى بعض الاهاجي ، سوى مجموعة من الختارات يبلغ عددها الثلاثين تقريباً تعرف باسم «قصائد زهرية » . ولا يعني هذا الاسم سوى وقصائد صغيرة » ، ويعود الفضل للنجاح الذي أحرزه بعضها في صفة « الراعوية » التي أضيفت اليها فيا بعد . وانه لنجاح حلال في الحقيقة . أجل لم يخلق ثيو كريت لونا جديداً بهذه القصائد، واذا ما وجدنا القوة وطابع المأساة أحيانا ، فاننا نامس ، أحيانا أخرى كثيرة ، بعض التفه لدى أبطاله الريفيين الذين أرضوا بعض المفرطين في الرقة الشغفين بالحياة الريفية . ولكنه ، بالاضافة الى مهارته في نظم الشعر واتقانه اللهجات – الايونية والدورية والايولية – المتنوعة التي يظهر التصنع في استعالها ، معجباً صادقاً بالطبيعة ، يحس بالعاطفة الدينية الشعرية التي تنبعث منها ، وقادراً على الشعور بعذوبتها وشهوانيتها وفظاظاتها وعلى إظهارها للقارىء بفن بالغ في الدقة . ومن الخطأ الاعتقاد بسذاجت . فان سحر الطبيعة التي يحن اليها في المدينة يؤثر فيه تأثيراً قويا ينفذ الى اشعاره . ومن شأن التصنع الاصطلاحي الذي لم يتمكن مقلدوه الكثيرون التخلص منه ، ان يزيد ، بالمقابلة ، من حدة الاحساسات والعواطف التي لم تقض عليها أبحاثه حاديب نبيه جـداً .

 ولم يكن الحذاق قليلي العدد ، لا ولا القراء المستعدون لتقدير نجاحاتهم حق قدرها . لذلك ظهر من هـذه القطع عدد لا يحصى في جميع المواضيع : الغرامية ، والنذرية ، والمدفنية ، والاخلاقية ، والجدلية ، المخ . وظهرت حتى القطع الوصفية المكرسة لأحقر واقع أحياناً ، واقع المهن وادوات العمل مثلا . وألفوا منها مجموعات مختارة ظهرت أولاها باسم «التاج ، في أواخر القرن الثاني ، ثم خلفتها بعد ذلك بزمن بعيد ، في بيزنطية ، المختارات البلاطية . أجل ليست هذه المختارات بالمؤلف الكبير ، ويستحيل مطالعتها مطالعة متواصلة . ولكنه من المستطاب ، هذه المختارات بالمؤلف الكبير ، ويستحيل مطالعتها مطالعة متواصلة . ولكنه من المستطاب ، بفضلها ، استعادة ذكرى البيئة « الاسكندرية » مع رشاقتها في الكلام والوزن وبراعتها في الابتكار وثقافتها الواسعة وسحرها وروح نكتتها ورقتها الشهوانية أو الشفوقة .

السرح والمهزلة الايانية والروائع الشعرية التي تدين له بوجودها. فحاولوا استعادة نفس ذلك والروائع الشعرية التي تدين له بوجودها. فحاولوا استعادة نفس ذلك العهد العظيم بمحاولة تأليف التعثيليات الفاجعة أو المآسي الانتقادية. وامتحن كلياخوس قلمه فيها وأحرز سبعة مؤلفين غيره ، في نظر الاختصاصيين ، شهرة كافية لضمهم تحت اسم «الثريا». اتقن هؤلاء جميعهم درس نماذج الزمن الماضي ؛ واكتشفوا مواضيع مهمة في الميثولوجيا السي تفوقوا على كل من سواهم في فهمها أو في التاريخ البعيد - كان هنالك تيمستوكليس - والقريب؛ ولم تعوز الارابة واحداً منهم. بيد ان واحداً منهم لم يتوصل الى ان يعيد الى الماساة حياتها وان يفرغ في قالبها إلهاماً مميزاً. فما زالت تمثيليات أورببيد تستأثر بالنجاح وقد أعادت تمثيلها في كل مكان الجعيات « الديونيسية » في البناء الضخم التي حرصت كل مدينة على تشيده . ولنذكر هنا مكان الجعيات « الديونيسية » في البناء الضخم التي حرصت كل مدينة على تشيده . ولنذكر هنا عرس ابن ملك الفسارتيين وشقيقة الملك الأرمني ، بحضور الملكين : كان هذان « البربريان » عرس ابن ملك الفسارة الهدنية يلجآن اذن الى اوربييد والى المثلين اليونانيين لاعلاء شأن الاعيد السلالية . فهل من برهان أفضل على انتشار الحضارة اليونانية وعلى جاذب المأساة التي هي أكثر السلالية . فهل من برهان أفضل على انتشار الحضارة اليونانية وعلى جاذب المأساة التي هي أكثر السلالية . فهل من برهان التوافق بين اورببيد والأجيال اللاحقة الذي استمر طيلة قرون وقرون .

أما المهزلة ، كما تصورها ارسطوفانوس ومعاصرود ، فأبعد من ان يمكن اعادة تمثيلها : فمن حيث هي انتقاد ملؤه التلميح الى الحوادث التي عاصرت التأليف ، يستحيل فهمها دون تفسير مستفيض . أضف الى ذلك ان لون المهزلة نفسه لم يكن لينسجم مع ذلك العهد . فان عنفها الجدالي وهواها الجامح يتنافيان واللطف الجديد الذي تحلى به مجتمع هذب ذوقه تقدم الثقافة واليسار . وكذلك فان « المهزلة القديمة » تفرض ديموقراطية تعي سيادتها وتتحلى بقسط مسن التساهل ترضى معه بان 'يسخر من مناقشاتها وبأن يوسجه الانتقاد اللاذع حتى الى زعمائها : فقد زالت الآن هذه الظروف السياسية . فأصبح من الواجب ان تتطور المهزلة حتى تعرف البقاء ، وهي قد توفقت الى ذلك ، منذ أو اخر القرن الرابع ، مع مينانذروس الاثيني الذي نعرف اليوم

معرفة مباشرة بنبذ وافرة وصلت الينسا عن طريق البرديات وأخرى بلغتنا عن طريق الهزليين اللاتن، لا سما « بلوت » .

تفسر شخصية مينانذروس نفسها اكثر من نزعة في مؤلفاته . فان الثروة التي أتاحت له ، في البيره ، الاستمتاع مجياة بهجة ، دون الاضطرار للنزول عند اغراءات بطليموس الثاني ، ليست بغريبة عن تفاؤله المتساهل . بيد ان تفاؤله هذا لم يخل من البصيرة : فقد كان على شيء من السخرية وحتى السويداء احبانًا . ولكن جميع شعراء « المهزلة الحديثــة ، أحسنوا في الدرجة الاولى مراقبة وتصوير الحياة التي اكتنفتهم. فهل كانت عقد مهازلهم نفسها حقيقية? يجب علينا كي نعطي حكنا في ذلك ، أن لا ننسي أن أهمال الأولاد ما زال حينذاك عادة سائدة وأن المؤلف والجمهور لم يهتموا ، بصدد الخاتمة ، إلا لأن تكون ناجحة فحسب . وكان من الواجب ان تراعي الخاتمة الناحية الاخلاقية ايضاً لأن حياء غريباً فرض بعض المصطلحات: فليس من « حب يوناني ، مثلاً ، على الرغم من أن الحب ، في غير مكان ، كان موضوعاً أدبياً كما يتضح من قصائد ثيوكريت الراعوية ؟ وليس من زنى نسائي أيضاً ، واذا حدث أن سقطت احدى الفتيات في زلة ، يجب ان تسوَّى الأمور فيالنهاية بالتي ُهي أحسن . ولكن درسالطبائع والأمثلة الاجتماعية كان أهم من العقدة وطفورها الصنعي . فاقتبس مينانذرووس طبائعه وأمثلته عمّن هم حواليــ ، الاغنياء والفقراء ٬ الاسياد والعبيد ٬ الشيوخ والشبان ٬ والبغايا والأمهات . ومن السهل علينا ان نهتدي حتى في مهزلة القرن الشامن عشر الى المزيد من ورثة الامثلة التي أوجدها: العاشق المتقلب ؛ المسرف والحريص ؛ مستثمر عيوب الغير ؛ المتحدلق ؛ الطفيلي؛ العبد الوجل والوقح. ولكن هذه الامثلة لم تكن عنده على شيء من التبسيط . فهو قد اهتم بهــا بعطف انساني والوّن سيكولوجيتها بدقة وألف منهـــا معرضاً بلغ من تنوعه وأمانته أن أحد المفسرين القدامي قد تساءل عما اذا كان هو الذي قلتُّد الحياة او الحياة هي التي قلدته .

مارست صقليا وايطاليا اليونانية منذ زمن بعيد لونا مسرحياً آخر يختلف كل الاختلاف ، مشاهده قصيرة ، يقلتد المأساة أحيانا ، لا ينطوي على عقدة ، يتصف بالفظاظة العنيفة وبالقذارة أحيانا . ومنذ القرن الخامس اقتبس بعضهم أشخاصهم عن الطبقات الشعبية الدنيا رغبة منهم في الاقتراب أكثر فاكثر من المشاهدين . فنشأ عن هذه المهازل المضحكة فيا بعد لون أدبي جديد ، هو لا المهزلة الإيمائية ، التي وضعت نثراً في البداية وشعراً فيا بعد . فهنالك ثلاث مهازل ايمائيسة بين « راعويات » ثيوكريت ، وأتاحت لنا البرديات بنوع خاص الوقوف على اثنتي عشرة منها طيرونداس الذي يضيف اسمه سنى الموهبة الشعرية الى الشهرة الطبية التي يتمتع بها وطنه ، جزيرة كوس ، مركز مدرسة ابقراط .

اعتمد هيرونداس شعراً « ذا وتد مجموع أعرج » اعتمده من قبل أحد هجائييالقرنالرابع. ولكنه لم يعبأ بالاخلاقيات ، جاعلاً من الواقعية شغله الشاغل. فان أشخــــــــاص مهازله الصغيرة

الذبن لا يتجاوز عددهم الاربعة ينتمون الى الطبقة الحقيرة في حياتها اليومية: الام التي تطلب الى معلم المدرسة ان يصرب ابنها الشقي ، وزبن الاسكاف ، و « السمسارة » التي تصرفها امرأة شريفة بدون غضب لا يجدي ، وغير ذلك بما هو أقبح. كلها تمثيليات صغيرة تفيض كلاماً مبتذلاً وقويحة وثرثرة وتدهش بمهارة الوصف . نرى فيها الحياة الشعبية البورجوازية كا هي في أيامنا تقريباً . فهل كانت هذه المهازل معدة للتمثيل ? نحن نميل الى الاعتقاد بأنها أعدت للقراءة المسلمية القمينة وحدها باكتشاف وتذوق النوايا الخفية التي ترخر بها ألاهي كاتب آثر علىاللوحة الكبيرة لوحة صغيرة يستطيع اتقان كل جزء من أجزائها .

#### الخاتمة

مهام ونجاح الحركة الفكرية

من نافل القول ان هسذه الخلاصة ليست كاملة . ولكن الغموض الذي أملاه علينا جهلنا أو ضرورات عرص الموضوع لم يستطع إخفاء طفوح ثروة الحركة الفكرية الهلسّينية . وقسد حالت ثروتها في نفسها دون وحدتها . ويجب

المعارية الهالية . وفي حالت تروتها في نفسها دون وحدتها . ويجب الاعتراف بأن التناقضات قيد جرّاتها . فهي قد أعجبت بروائع وحتى بمحاولات القرون الكلاسيكية التي حذت حذوها عن قصد ووفاقا لحطة مرسومة ، دون ان تتنكر التيء مين الماضي ؟ ولكنها عن قصد أيضا المحرفت عنها بدافع بعض النزعات الجديدة . ومن حيث انها نعمت ماديا وأدبيا بحهاية وتشجيع النخبة ، فقد توجب عليها ارضاؤها بأفراط لم يكن بحرر د إثرة ؟ ولكنها ارتكزت أيصا الى شيء آخر هو أهم الى حد بعيد لأنه عمليا مرتكز كل النظام الهليي : ثقافة واسعة متوسطة كان عليها هي ان تدافع عنها وان تنشرها . وانتهت في القمة الى ندوات من هواة دقة الفكر وحدة التصور ، ولكنها لم تستطع إهمال الدرجات الدنيا من الهرم الاجتماعي ، لأنها انتهلت منها في كل جيل قوى جديدة .. تلك الطبقات البشرية المتزايدة عدداً وانتشاراً جغرافيا يوماً بعيد يوم والمتمتعة باستعدادات وقابليات فكرية متنوعة جداً ، منذ التعليم الابتدائي تقريباً حتى مشارف أسمى المعارف وحتى تجارب ونشاط الواقفين على أسرار الفنون . فكان عليها بالتالي واجبات متشعبة : المحافظة ، والبحث عما هو جديد ، والتعميم في أفضل معانيه .

بيد ان اختلاف هذه المهام وتناقضها الظاهرعلى الأقل لم يشل عملها: فهي قد حاولت في كل مكان ونجحت في أكثر من حقل. فكيف نستطيع التنسيق بين قيم لا تخضع في جوهرها للقياس ? ولكننا بالرجوع الى الوراء نرى ان أبعد نجاحاتها تأثيراً وفعالية وشهرة لعله في الحقيقة نجاحها في حقل التربية: فكل شيء في هذا الموضوع تقريباً ، باستثناء بعض المراكز المحظية ؛ كان

بحاجة لأن يخلق خلقاً. وعلى الرغم من صعوبات الارتجال ، أعدت ووفرت الاطارات التربوية لجميع درجات التعليم ؛ فاستطاعت من ثم ، بفضل تعليم الموهوبين ، تأمين من يحل محل باعثيها أنفسهم . وبفضلها حافظ الاغريق أينا وجدوا ، وعلى مستوى كريم عموماً ورفيع جداً هنا وهناك ، على الثقافة التي كانت في الأساس من وحدتهم وعزهم . أضف الى ذلك ان هذه الثقافة قسد استالت عناصر بشرية جديدة : ومنذ عهد باكر أناب بعض البلديين المستغرقين من آسيا الصغرى وسوريا – فينيقيا عن اليونان القديمة . وبذلك استطاع رجال الفكر في العهد الهليني ، في آن واحد ، انقاذ ما أمكن انقاذه مى الماضي وأغوا التراث الذي صار اليهم وحضروا المستقبل .

حضروا المستقبل في الشرق، لأن الحضارة اليونانية ، التي استلمت بيزنطية إرثها فيما بعد ، لم يحافظ عليها إلا في الجزء المتوسطي من فتوحات الاسكندر . ولكنهم حضروه في الغرب أيضاً وبصورة أكثر جلاءً ، لأن العالم الهليني ، بسبب تفوق حضارته الفكرية والفنية معاقد غدا مهذب روما .

ولنسم الثالث آستيا الشرقية

#### الحكتاب الاول

# آسيا الشرقية (من ١٢٠٠ الى ٣٠٠ ق.م)

تقاسم قطران في العصور القديمة رسالة اخضاع آسيا ، قطران يملكان قوى فعالة جبارة ، ولكن لكل منها أهواء وأساليب على طرفي نقيض : أنها الهنسد والصين . ولاحد لعوامل التباين بينها من حيث الشكل الجغرافي والأهداف والتطور . ومع أن كلا منها اتبع طرقه الخاصة فقد بقيا على اتصال لا بل تلاقيا مراراً - كا حصل في اندونيسيا - ولكن اختلفت أساليب توسعها حتى استحال على المرء ان يقارن بينها او يدرس في وقت واحد مراحل حضارتها . لذا سنعمد ، حبا بالإيضاح ، الى تحديد مدى كل منها ، والتدقيق في خصائصها الأساسية .

ان للهند (۱) قوة تحفيرية تنبع كا يبدو من طبيعة أرضها. وتفضل الهند ان تستعمر سلماً مع أنها عرفت حوادث دامية في مختلف مراحل تاريخها . وان السبه الدي يظهر منذ طور ما قبل التاريخ بين الهند وبلاد آسيا الجنوبية الشرقية يستند في المصور التاريخية الى تعامل تجاري اتسع مداه مع الايام ، وهجرة ترايدت فأنتجت من ثم أجيال خلاسيين ، ودعاوة دينية لحمتها احترام الغير وسداها الدعامح . وأخيراً هذاك تأسيس « ممالك » مستقلة حسب النظم الهندية ولكن بشكل يتفق مع المحيط الذي قامت عليه . وهكذا فقد تدخلت الهند - ولكن على درجات متفاوتة - في برمانيا ، وفي معظم أجزاء الهند الصيبية وفي جزر سومطرا وجافا وبالي الهندوريسية ، لا بل حتى في السيليب وبوريو . وفرضت الهند نفسها خاصة بتفوق ثقافتها

<sup>(</sup>١) اما بشكر للسفارة الهندية الجليلة في بيروت حسن التفاتها لمساعدتما علميا على نقــل الاسماء الهبديســة التي وردت في هذا المؤلف الىاللمة العربية نقلا دقيقا من حيث اللفظ والكتابة . وبعتنهما سامحة سعيدة لدشيد ملطف أحد امناء سرها السيد راح لمــا أبداه نحوما من عطف .

ولكن عجزت عن الاستمرار طويلاً أمام كر التقاليد الوطنية المحلية التي عرفت حياة جديدة .

واختلفت أساليب الصين اختلافاً كلياً: فهي تخضع البلاد حرباً و تفرض عليها قوانينها وعوائدها وديانتها ولغتها وكتابتها. وليست السيطرة بعرف الصين حصيلة تدخل وتسلسل بل نتيجة غزو كامل تفرض معه ، وبالعنف ، مجموعة من النظم متناسقة تتوافق مع تقاليد وأخلاق الشعب المغلوب على أمره. ولم يجبر الذين أخذوا بعظمتها وبأسها وأرادوا حذو حذوها على تبني حروبها فقط بل ايصا على تقليد نظمها وأساليب ثقافتها .

ولكن هناك مع هذا مناطق تقابلت فيها الصين والهند وتشابكت فيها آثار حضارتها : كالهند الصينية ، ويدل بوضوح هذا الاسم المركب على اقتسام البلدين مناطق نفوذ هماك ، والتركستان الصيني الذي قدر له تاريخياً ان يبقى دوماً بمر عمور ، والنيبال حيث تتشابك الثقافتان بشكل يثير العجب ، والتيت التي تستمد عناصرها الدينية والفنية من هذه الحضارة وتلك . وهناك مناطق عدة تبعد كثيراً أو قليلاً عن حدود البلدين تثبت تفوق حضارة الهند او الصين فيها إن دقق المرء في خصائصها . وغدت الديانة البوذية أقوى عناصر هذا التلاقي ، وقد ولدت في الهند في القرن السادس ق. م. وأصحت من أهم عوامل التوسع الهندي . وقد اقتبلت الصين البوذية في القرون التي تلت العهد المسيحي .

ولم تنفصم دون شك عرى العلاقات بين آسيا الشرقية والعرب طوال هذه الفترة الني حددوها اعتباطاً من سنة ١٢٠٠ الى سنة ٣٠٠ ق. م. ولكن آثار هذه العلاقات هي أشد غموضاً وأقل عدداً من آثار الفترة السابقة حيث سجلنا تارة تسلل حضارة بلاد الرافدين الى زميلتها «حضارة الهندوس» وطوراً علاقات الصين في طورها السابق للتاريخ مع اوروبا السرقية .

## ولغصل لالأولت

# الهند

حصائص الحصارة الهندية الاساسية

قــد لا يقدرون في الغرب أهمية الحضارة الهندية حق قدرها . ية فهي رأت ديانتــين من أهم ديابات العالم تترعرعان على أرضها :

البرهمانية والبوذية . ولعبت الهند في آسيا الدور الدي قامت به بلاد اليونان في أوروبا . ونسبة الى الحضارات القديمة التي تعد الجضارة الهندية جزءاً منها اذنشات في زمن يحددونه تقريباً ما بين سنة ١٥٠٠ وسنة ١٥٠٠ ق . م . فإن لهـــنه الحضارة صفة استثنائية اذ هي لا ترال حية حتى أيامنا دون ان تتخلى عن خصائصها الاساسية التي عرفت بها منذ أوائلها التاريخية ، ان و المغامرة الهندية تتتابع أمام بصرنا اذ هي لا تستند فقط بكليتها الى المــاضي السحيق ، كأمحاد مصر وبابل الميتة » ( ب . ميل P. Melle ) . ولهذه الديومة بعص الاسباب التي يجدر تحديدها والتي بدونها يصعب فهم تطور الهند القديم و تجددها المستمر على مر القرون .

هناك ثلاث صفات رئيسية تحدد الهند وتفسر نوعاً ما هـــذه الديمومة : فالهند تحب التقليد وهذا ما يسمح انتقال العادات من السلف الى الخلف دون تحوير ؟ وهي تصبو نحو الوحدة مع ان التعقيد والتناقض هما من مقوماتها ؟ وهي تهوى النشريع والتصنيف والتقسيم ، وهـده عوامل تهيب بها الى اعتبار أعمال كثيرة تبدو شديدة الاختلاف كأنها أمور طقسية بما يخلق بينها مـن نم تجانساً أصيلاً . ولم تظهر هذه الخصائص بمثل هذا الوضوح منذ بدء تكوين الحضارة الهندية . ولكننا ملاحظ تكوينها رويداً رويـــداً منذ عهد قديم ، ونشاهد تطورها بصورة حتمية نحو القصد الذي يوافقون عليه في زمن لاحق ، لا بل نراها تتحد اتحــاداً وثيقاً مع مجمل العناصر الثقافية ، حتى انه يصعب جداً تحديد زمن ظهورها ومراحل تطورها .

ان للتقاليد في الهند قوة عظمى يصعب على رجال الغرب ان يدركوا مداها . وهكذا فإن النصوص الأدبية التي ترتكز عليها النظريات الهندية قد ألفت دون شك منذ عهد قديم جداً ، وبقوا يتوارثونها بصورة شفوية مدة يعجب المرء لطولها قبل ان توضع كتابة . وان جرى في هذا الجمال بعض التحوير، فانه يماثل دون ريبة التحوير الذي تعودنا رؤيته في مضار الفن الهندي أي أنه يظهر رويداً ، وقد حور شيئاً فشيئاً الموضوع الاولي ، ولكنه أبقى طوال آلاف من السنين على كنه الموضوع الأساسى .

أما اتجاه الهند نحو الوحدة فانه ينمو مع الزمن . ويفقه الفكر الهندي بدقة وسرعة صفة الكثرة والتعدد التي تشمل كل شيء . ولكن بدل ان يتنكر لها او يحولها الى بجار اخرى بقصد اذابتها فانه يكتفي بملاحظة نتائجها وكتابة بيان بها . وهو يجد بين أجزاء هذه الكثرة عروة وثقى : أي الوحدة الإلهية . وهو يفسر هذه الكثرة بأنها تعابير مختلفة لنفس المبدإ الموحد . لذا سعى طوال القرون ان يصنف كثرة المظاهر في فئات محددة المحالم تصبح كلها متاثلة في الاصل . هذه هي حالة الزون الهندي يدور سكانه الإلهيون الذين لا حصر لهم ، في فلك بعض الآلهة الكبار ويصبحون من ثم تعابير مختلفة عنهم ، هذا مع العلم بأن هؤلاء الآلهة ليسوا إلا تجسيداً للكائن الأوحد .

ويستندطبعاهذا الاتجاه نحو الوحدةعلى وجوبحصر كلالمجتمع الإلهىوالانساني ضمنالقواسين. وخير مثال في هذا المضار هو وجود الطبقات ، وهذا مظهر اجتماعي يختص بالهند ، لا سيا في الشكل الذي يرتديه: فالكلمة فرنا Varna ، أي « اللون » تدل بوضوح على المشكلة الاجتاعية التي يسنند اليها التقسيم الطبقي والذي كان يقــابل الغزاة المنتسبين الى الجنس الابيض والمواطنين الأصليين ذوى اللون المشبع . وقد طبق أولاً هذا المبدأ ، في مراحل التطور التاريخي ، على فئتين من الأشخاص ، هما طبقة رجال الكهنوت ورجال الحرب العلمــانــين . ثم طبقوه على فئة ثالثة — فئة « الرجال الأحرار » — وعلى فئة رابعة — فئة «الفلاحين » — وتشعب أخيراً هذا ـ المبدأ على أساس المهنة او الوظيفة ، وذلك بصورة حصرت تدريجًا مع الزمن حتى اعتبر الذين لم يصنفوا في طبقة ما بسبب « دنسهم » المفترض كمنبوذين . وان كان يبدو بأنهم لم يضعوا تدابير في غاية الشدة في بدء الديانة الهندبة بين أفراد الطبقات النبيلة ؛ وإن سمحوا فما بعد بالتزاوج بين أفراد ينتمون الى فئات مختلفة ، نشهد مع هذا اتساع ذاك المذهب حتى غدا تشريعاً جامعاً شمل مختلف تعـــاليم ما وراء الطبيعة والسنن الكوبية . ونستطيع ان نتخذ أمثلة على وجهة النظر هذه من مختلف مرافق الحياة ، نسر د مثلًا مجال الاشارات « المتكلمة » ( مدرا ، هستا ، أساما النح Mudrâ, Hustu. 15ana ) الذي يثبت لما هذا التصنيف المسند الى الفنون الطقسية . انها اشارات طقسية عندما يقومون بها أثناء تقدمة الذبائح ، وتستمر على صفتهـا هذا إن نفذت أثناء الرقص او على خشبة الملهى ، او في فن الرسم الإلهي ، او في المواضيع المنقوشة والملونة . ان الطقس الديني يشمل بصورة عمليـــة أقل نشاط في العالم الهندي ؛ إذ لا وجود للشخص او للشيء إن لم يحمل اسماً ( نام Nāma ) . ويدخلهم هذا الاسم صمن حلقة يحدد جوهرهــــا أحد الطقوس: وهكذا يستطيع المرء الذي ينتمي الى طائفة الغسَّالين ان يقوم بأي مهنة اخرى

شرط ان تطغى عليها صفة الغسالين؛ فهو كاهن أقل شأنًا من غيره لأن مهمته مبدئيًا هي غسل الحرق التي تصبح وسخة أثناء الحفلات الطقسية .

لذا غدا لزاماً على الهنود ان يحددوا بكل دقة جميع الأنظمة التي تمت الى طقوس العبادة . وهذا ما سعت اليه كتب الأدب الهندي الكثيرة منذ بجيء الآريين حتى عصرنا الحساضر ، خصوصاً المؤلفات (شاسترا) التي تعنى بهذه الناحية التقنية او تلك . ومن العبث والحالة هذه



الشكل ٣١ ـ الهند في الزمن السابق للآريين . الحضارة المدعوة حضارة الهندرس.

اذن ان يسعى المرء لتفسير الحوادث الهندية خارجاً عن معانيهما التقليدية ، وجلَّ ما نستطيع القيام به هو ان نطبق على هذه المعانى أسلوب بحث علمي .

هناك عامل يجعل من هذه الدراسة مسألة دقيقة جداً: اذ لا يقيم الهندي تحديد الوقت كا يفهم الغربي هذا الامر. ولماذا يهتم لهذا الشأن إذ ان لا قيمة للحياة الانسانية ولسرد متطلباتها إزاء السعي للوصول الى الكائن المجرد ، هسذا السعي الذي تأمر به ديانة الهندي ومبادىء فلسفته ? وعلى من يريد دراسة إطار الهند التاريخي ان يكتفي ببعض المعلومات تكون كالاروم ، أو المقارنات مع حوادث لا تمت الى الهند ، أو

التخرصات أو الاستنتاجات. وان لم يرد التحيز عليه ان يبدي الكثير من أصالة الرأي ويكتفي غالبًا بتخمينات تقديرية .

ولا يقدم لنا علم الآثار معونة تذكر حتى القرن الثاني ق . م . هذا ان استثنينا بعض آثار وادي الهندوس التاريخية . إذ لم يتصل بنا أي أثر من مواد صلبة يعود الى ما قبل هذا التاريح الذي يتفقى مع التفتح الأول للفن البوذي . ويظهر بأن استيطان الآريين كان سبب قهقرى لفن البناء اذ لا نجد شيئا ممائسلا لمدينتي موهنجو – دارو وهر"با محاهمه Mohenjo-daro Harappa . وكانت مباني عهد الديانة الهندية الاول من خشب وآجر ، ولم يبتى لها أثر نسبة لطبيعة أرض ومناخ الهند . ومما يثبت هذا الظن بقايا قصر أسوكا في باتلبترا (القرن الثالث ق م . ) والمباني الحجرية الاولى في القرن الثاني ق . م . التي تقلد بصورة واضحة المباني الخشبية

ولوضع دراسة عن هـنه الفترة الطويلة جداً التي تمتد من مجيء الآريين ( قبل القرن السادس عشر ) حتى القرن الثاني ق . م . يضطر المرء الى استقاء معلوماته من النصوص الادبية . ويطلق على هذه النصوص اسم فيدا على ويطلق على هذه النصوص الي أتى بها الآريون والتي ازدهرت رويداً رويداً على الأرض الهندية . وتستند هذه النصوص الى وحي هبط عـلى الحكماء ( ريشي Rishi ) ونقلوه الى الخلف . وهي تقسم ثلاثة أقسام : سمهتا Samhita أو مجموعة » وهي تحوي خصوصاً على أناشيد دينية وصلوات وعبارات طقسية ؟ برهمانا Brahmana « شروح » أو تعليقات لما جاء في « السمهتا » ؟ وأخيراً أبنشد Dypanishad أو ملحق للفيدا يوافق مضمونها التقليد والتي لا يزالون الى يومنا هذا يضفون عليها .

ومن المحال تحديد تواريخ لأجزاء فيدا المختلفة إذ وضعت معظم النصوص وانتقلت الى الخلف بصورة شفوية وذلك حتى عهد قريب (القرن الحادي عشر المسيحي ?). ويجمعون على القول بأن السمهتا هي الأقدم عهداً ، وتعود الأفضلية في هذا المجال الى الريغفيدا Rigveda التي تحتوي على عشر «حلقات » (مندولا Mandala) ، هذا مع العلم بأن الحلقة العاشرة هي الأقل قدماً من زميلاتها . وتعيد اليجرفيدا Rajurveda والسامفيدا samaveda مقاطع عدة من الريغفيدا عما يدل بأنها ظهرتا بعدها . وبمسا لا شك فيه بأن الاتهرففيدا Atharvaveda التي تحتوي على عبارات سحرية هي أحدثهم عهداً . وان كان بمكنا ان نعيد تاريخ أقدم فصول السمهتا الى عهد وصول الآريين ، أي ما بين سنة ١٦٠٠ وسنة ١٠٠٠ ق. م. فقد يبدو ان البرهمانا والاوبنيشاد وصول الآريين ، أي ما بين سنة ١٦٠٠ وسنة ١٠٠٠ ق. م. ثم رأت النور نصوص السوترا satra التي تعد جزءاً من الفدانتا والتي ترتقي الى ما بين سنة ١٠٠ وسنة ٢٠٠ تقريباً ، وهي سبقت بقليل الآثار الاولى للفن البوذي . ولكن نعود الى القول بأن هذه التواريخ ليست وهي سبقت بقليل الآثار الاولى للفن البوذي . ولكن نعود الى القول بأن هذه التواريخ ليست إلا تقدرية .

كما طغا الغزو الآرى على كنه بلاد الهند العرقي السابق ، هكذا فرض هــذا اللغات والخطوط الغزو لغته التي غدت بعــد فترة قصيرة ، كما يظهر ، اللغة الكهنوتية : أعني السنسكريتية . ولا تزال قائمة عقدة معرفة لغة البلاد التي غلبت على أمرها . فهناك اعتقاد ؛ لا يرتقي الى عهد بعيد ، بأن هـذه اللغة قت الى اللغة الدرافيدية ان لم تكن شكلها الاساسى اذ لاحظ بعضهم وجود لغة درافيدية في عصرنا الحاضر في بلاد بلوخستان ، أعني اللغة البراهوي Braha التي تكتنفها من كل جانب اللغات الهندو – أوروبية. وبعد ان فصمت جحافل الآريين العرى بين مَّذه اللغة وأصولها ، غدث البراهوي شاهداً حياً على وجود لغة سادت ، قبل مجيء الآريين ، على جزء كبير من شبه الجزيرة الهندى .

وقد جلب الآريون نفسهم اللغة السنسكريتية ، لغة فيدا ، وهي تعد الفرع الهندي مـــن السنسكريتية الفيدية تشابها بارزاً مع لغة افسته الايرانية ، تشابها يستمر ولو مجزءاً في النصوص الاخرى . ولكن يوجد اختلاف واضح بين اللغتين الفيدية والافستيــة بسبب التجديدات . وفي هذا الجمال كما في مجالات كثيرة أخرى وفقت الهند بين الجديد والقديم وأناحت لهما الاستمرار معاً بما ولد تعقيداً يدعو غالباً إلى الدهشة .

و السبب هو نفسه الذي نجده دوماً والذي يظهر خصائص الروح الهندية : فالسنسكريتية هي « لغة كهنوتية تحصر مهمتها في التعبير عن فكرة موجهة ذات أهداف سحرية . فللشكل أهمية اكثر من المعنى ، وللمعنى السحري أفضليـــة على معنى الكلمات ، وتخضع الكلمات لترتيب رمزي معقد » ( لـ. رنو L. Renou ) . لذا نجد بكاثرة ٍ التعــابير القديمة وذلكَ حرصًا على عدم مس التقاليد مع ما هنالك من ضرورة ملحة للتجديد .

ولكن مع البرهانا تبدو اللغة السنسكريتية الكلاسيكية أكثر تحرراً إذ هي تستند الى قواعد محددة وكلمات دقيقة المعنى جداً . ومع الاوبنيشاد تقترب هذه اللغة أكثر وأكثر من اللغة المتداولة. ولكن ُجمِّدت على حالها اللغة التي تكونت وقد وصلت الينا على أشكالها القديمة.

وبصورة موازية للسنسكريتية نجد عدداً كبيراً من اللغات الكهنوتية او العامية التي نشأت وبمت وقد اشتق معظمها من السنسكريتية ولكن احتفظ بلون محلى قد يكون أشد قدمًا .

ويستعملون لكتابة السنسكريتية ٤٩ مقطعا تحتوي على أحرف صوتية ونصف صوتية وغيرها ، وفي اللغة قواعد لتصريف الأفعال واعراب الأسمـــاء . وهكذا فهي تدخل ضمن اطار اللغــات الهندو — اوروبية وهي من ثم على طرفي نقيض مع اللغة الصينيــة التي سنأتي على وصفيا لاحقًا .

يبدو أن انشقاقاً حصل ما بين القرنين الثامن عشر والعساشر ق. م. على حدود لمحة تاريخية هضبة ايران الشمالية – الغربية بين القبائل الهندو – اوروبية التي كانت قد

استوطنت تلك المنساطق . وكانت تطلق على نفسها اسم الآريين Arya أو Airya . ولا يزال الجدل يدور حول أصلها . والنظرية التي تلقى اليوم رواجًا تأتي بالآريين من روسيا الجنوبيـــة .

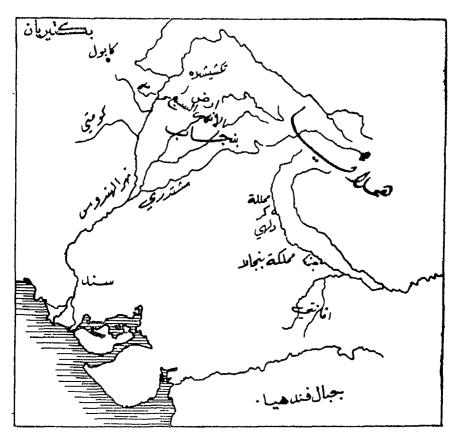

الشكل ٣٢ ـ الهند البراهماسية قبل سلالة الموريا

وقد وصلوا الى ايران باجتيازهم القفقاز ، ودخل الآريون الذين انشقوا عن الفرع الايراني الىالهند الشمالية – الغربية من منطقة وازيريستان الحالية او من وادي كابول ، وقد استوطنوا أول الأمر في البنجاب وهم الذين دمروا مدن وادي الهندوس، خصوصاً موهنجو – دارو وهرابا ، وحصل ذلك حوالي سنة ١٥٠٠ ق. م.

واستبناداً الى المعلومات التي تحتويها أقدم النصوص الفيدية التي يرجع عهدها كا يظن الى زمن استيطان الاوروبدين في الهند ، فقد سكن هؤلاء أول الأمر في المناطق التي تمتد من أنهر كابول وسوات Swat ، والكرمُمُ Krumu ( كورام Kurram ) ، والغومتي Sarasvati ( غومال Gomati ) ، وبــلاد الأنهر السبع في الشال – الغربي حتى أنهر سرسفتي Sarasvati (

(سرسوتي Sursûli) ، وشندري Cutuart (ستلج اليمنسا Sursûli) ، واليمنسا Yamuna (جمنا Gamna) شرقاً . وقد عرفوا شمالاً سلسلة جبال حملاياً . وتذكر النصوص نفسها المحيط (سمدرا samuara) ، بما يحمل على الظن بأن الآريين عرفوا مجرى نهر الهنسدوس السفلي (السند Sindh) ستى مصبه الذي تخيلوه آنئذ في درجة عرض أرفع مما هي عليه اليوم . ولم يتقدم الآريون الاقليلانحو الشرق اذلم يذكروا نهر الغانح Gange الامرة واحدة .

وحصل تقدم الآريين في هذه المنطقة الجغرافية المحدودة لانتصارهم في الحرب. وبعد ان انهارت كل مقاومة للسكان الاصليين اجبر هؤلاء على الخضوع لسيادة المنتصرين وأصبحوا لهم من ثم عبيداً ، أو هجروا نحو الجنوب والشرق حيث سيخضعون للفتح الاوروبي في خالال القرون اللاحقة .

وبعد ان استقرت القبائل الآرية في منطقة البنجاب تآلفت فكوّنت أحزاباً ثم اتحدت وأسست بمالك، ومن المعتقد بأنهذه الأمور لم تقم دون معارك داخلية . وحوالي سنة ١٨٠٠ و. م (?) حيث ازداد تقدم الآريين نحو الشرق حتى انتقل مركز الثقل من البنجاب الى دواب Doab أعني الى المنطقة التي تمتد من سرسفتي الى ملتقى الغانج واليمونا . ولم يتم اخضاع هذه المنطقة عن تغلغل الروح الآرية الاقليلا اذ اعتبر السكان الأصليون كأنهم يؤلفون طبقة (فرنا : لون) وضيعة جداً . وباستطاعتنا منذ هذه الفترة ان نتحدث عن المالك الآرية ، وقد غدت دولة الكثرو ( Kuru ) أعظمها قوة وأشدها مركزية . وقد تكون هذه المملكة قد أخضعت دولة البنكالا Pancala المجاورة وامتدت سيطرتها نحو الشمال ــ الغربي حتى وادي تكششلا Taksagia ( تكسيلا عمد عني وادي تكششلا الشرقي حتى ملتقى الغانج واليمونا .

ومن المقدر بأن تكون القبائل الآرية المستوطنة بين مجريي الهندوس والغانج قد بدأت تقدمها نحو الشرق حوالي القرن السادس ، فتأسست إذ ذاك بعض الدول والمالك في مناطق دلهي الحول المالك في مناطق دلهي المول ، ( مدهيديشا Madhyadega ) ، وفي اوده الماله ( كوشالا هالاه و فيدها Magadha ) ، وفي البهار الجنوبي Bihar ( مغدها Magadha ) : وامتدت هذه الدول أيضا جنوبا حتى جبال فندهيا Vindhya وملكت معامداً مهمة عدة منها كوسمبي Kagambi على المعونا وكاسي Kaci ( بنارس Bénarès ) على الفرنافي Varanâvatt .

وبعد ان سعت مملكة الكرو (دلهي) في العهد السابق لبسط سيطرتها حاولت الوصول الى الرئاسة ، وسعت للسيادة دولة مغدها (البهار الجنوبي) وكانت قد تشربت أقل من المناطق الغربية الروح الآرية وبقيت متأصلة فيها الخصائص الوطنية الأصيلة حتى اعتبرها الآريون منطقة شبه بربرية . وأخذت على عاتقها الاستيلاء على حوض الغانج في الفترة التي تتراوح بين القرنين السادس والرابع. وفي هذا الوقت تغلبت سلالة الششناكا Cagunaga الآتية من أفانتي من ألمكة العهد الآري السابق التي تقع في أقصى الجنوب) على سللة البرهدرة

Brihadratha السي لا نعرف عنها في الواقع أى شيء . وأخضع ماوك السسوناغا – ولا نعرف جيد المنهم إلا الملكن بيمبيسارا Brihadratiru ( ١٩٨٥ – ١٩٨٤ ؟ ) وأجاتشترو المنهم إلا الملكن بيمبيسارا المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن إلى المنهن إلى المنهن إلى المنهن إلى المنهن إلى المنهن إلى ومنطقة كاسي (بنارس) وكوسالا ( اوده ) وفيدها ( بهار الشمالي ) . وبعد ان سيطرت مملكة مغدها على منطقة واسعة يؤلف مجرى الغانج محورها نقلت عاصمتها من راجغريها Rajagriha الواقعة في البهار الشمالي الى ماتليترا Pataliputra (بينا Pataliputra) على ملتقى السون Sone والغانج . وفي أواخر القرن الرابع ق . م. استبدل السيسوناغا على عرش مغدها بالنندا المسلم . وسيتابع هؤلاء العمل التوحيدي وسيتفرع عنهم الموريا Maurya الذين سينجحون حوالي سنة ٣٢٠ بتأسيس أول امبراطوريسة هنسدية .

وبينا كانت مقاطعات الهند الآرية الشرقية تسعى لتنظيم نفسها واكنساب وحدتها ، غدت المقاطعات الغربية عرضة لتهديد غزاة جدد: اذ أخذت الامبراطورية الفارسية على عاتقها إخضاع المقاطعات التي على حدود مملكتها وذلك أيام كورش ( ٥٦٠ – ٥٣٠ ) الذي استولى على كابيشا ههايع ( منطقة كابول ) نم زمن داريوس ( ٥٢١ – ٤٨٦ ) الذي ضم الى ممتلكاته الجديدة غندهارا منطقة بشاور ) ومحمل بلاد بنجاب الوسطى حتى بياس هايع ، وأخيراً السند . وأصبحت هذه الحوادث بدء عهد اضطرابات أبقت مناطق الهند الشمالية \_ الغربية زمنا طويلا على هامش الحياة الهندية السياسية الحقيقية ، إذ دامت السيطرة الفيارسية زهاء قرنين وأعقبها تدخل جديد هو غزو جيوش الاسكندر الكبير ( ٣٢٧ – ٣٢٥ ) الذي سنأتي فيا بعد على دراسة نتائجه ( انظر وجه ٢٠٧ ) .

لذا نستطيع ان نعتبر حكم الملك بيمبيسارا ذا أهمية إذ يكرس توحيد مناطق شاسعة في الشرق بينا يخلق انشقاقا اجباريا في المناطق الغربية تتسرب مرة ثانية من خلالها التأثيرات الايرانية كا حصل ذلك عندما أتى بها الآريون أنفسهم . ولكن مجمل هذا العهد أيضاً طابع حوادث دينية وروحية واجتاعية ستستمر نتائجها وقتاً طويلاً إذ حصلت تغييرات أساسية في الديانة الفيدية بتأثير البراهمة الذي تزايد مع الزمن . وبمناسبة هذه الحوادث ظهر تشريع حصر الجاهير في فئات وطبقات . وفرض البراهمة مبادىء روحية صارمة أخذت تحد من حرية الأخلاق. وبالاختصار فان مجموعة الحوادث التي تتكون منها الحضارة الفيدية أخذت تتطور نحو تشريع شكلي أوجب سلسلة من « الاصلاحات » . وتعددت المذاهب ، يعرض كل منها وسائل عتلفة تتعلق باحترام التقاليد والكهنوت ونيل التحرر . . . وفي عهد ملك بيمبيسارا ظهر رجلان يعملان لهدف واحد : شاكيمني تطريعات الذي أسس الديانة البوذية وذاك الذي يطلقون عليه اسم مهافيرا Mahâvira ، مؤسس المذهب الجايني عسس المسائل التي كانت تطرح مذين المصلحين العقول الهندية مستعدة لقبول تعديل فكري بخصوص المسائل التي كانت تطرح مذين المصلحين العقول الهندية مستعدة لقبول تعديل فكري بخصوص المسائل التي كانت تطرح

عليها بقوة متزايدة ولكن علينا أن لا نرى في هذه الاتجاهات المختلفة - أن انتسبت الى الديانة



الشكل ٣٣ ــ الهند في عهد سلالة الموريا

الفيدية القديمة او الى المبادىء البوذية والجانية الجديدة – ثورة دامية تستند الى حرب مقدسة ، بل على عكس ذلك فهي تفتح وتوسع للمشاكل الروحية والميتافيزيقية التي تستوحب قواعد حياة تلتئم

أكثر فأكثر مع متطلبات الفرد. وهذه المشاكل كانت دون شك أساس تحريرالتعليقات والشروح (البرهانا) والدروس ذي الصبغة السرية (الاربنيشاد) التي زيدت على نصوص العهد السابق الفيدية، وهي التي مهدت السبل أمام شاكيمني وأعدت له تجاوباً لدى الأمة للمبادىء الخلقية التي كان يبشر بها، هذه المبادىء التي اتخذت لها أساساً محبة جميع الكائنات. وعلينا ان نتخيل اذن هذا العهد – الذي يشمل تقريباً القرنين السادس والخامس – كطور يقظة روحية حقيقية تسير جنباً الى جنب مع مساع حثيثة نحو الوحدة السياسية واتصالات أكيدة مع الغرب. ومع هذا علينا ان ننتظر ردحاً من الزمن قبل ان نشهد التناقض الحقيقي بين التقاليد الفيدية والبوذية . ولا يظهر في هذه الفترة الاختلاف العميق بينها إذ لا تزال البوذية في مستهل عهدها، وهي تعتبر مجموعة مبادىء روحية أكثر منها دينية ولا تنفي من ثم الزون الشعبي كا لا تتنكر بأي شكل لأسس الحياة التي كانت مقبولة . ولن تظهر هذه الاختلافات بوضوح إلا في القرون الاولى للعهد المسيحي عندما يجعل منها تحرير النصوص البوذية وتفتح الفن البوذي مادة ملموسة . ومع هذا تبقى هذه الاختلافات متسمة بالطابع الديني والاجتماعي دون الماد"ي .

### وهنصل لاهشابى

## الحضارة الهندية قبل عهدالموربيا

عندما دخل الآزيون الى مقاطعات الهند الشمالية \_ الغربية \_ بين سنتي ١٦٠٠ و ٢٠٠٠ ق. م ٠ و وجدوا هناك سكانا أصليين استرعت انتباههم خصائصهم العرقية ، إذ تنافت جداً ولا شك مع طباعهم . فقد كان لهؤلاء السكان بشرة دكناء ، وجعل منهم هذا اللون ( فرنا Varna ) أشخاصاً محتقرين في نظر غزاة بشرتهم ناصعة البياض . وكان أنف السكان الأفطس على طرفي نقيض مع أنف الفاتحين الأقنى ، وتكلموا لغة « معادية » أعني لغة لا يفهمها هؤلاء . وأطلق عليهم سادتهم الجدد اسما شاملا هو « الدرافيديون » ولكنهم حملوا أسماء في غاية الغرابة : آجا Aja ( الماعز ) ، سغرو Cighru و فجل حريف ) ، دازا Basa او دازيو Dasyu ، باني احمد ( المؤنث اسم دارا من الاسماء الاكثر شيوعا ، واصبح له في العالم الآري معنى في غاية الحطة أي عبد ( المؤنث : من الاسماء الاكثر شيوعا ، واصبح له في العالم الآري معنى في غاية الحطة أي عبد ( المؤنث : من الاسماء الاكثر شيوعا ، واصبح له في العالم الآري معنى في غاية الحطة أي عبد ( المؤنث : من الاسماء الاكثر شيوعا ، واصبح له في العالم الآري معنى في غاية الحطة أي عبد ( المؤنث : من الاسماء الاكثر شيوعا ، والمبدأ الذي يجعل من الحيوان جد الخليقة ( الطوطمية Totemisme ) . ومع هذا فاننا نعلم بأن الدرافيديين كانوا يحيون حياة الرعاة ويصطادون الجاموس والأسد بالقوس والنبال ، ويحتمون وراء أسوار تعززها كوم من التراب والأوزاد . ويعتقد بأنهم كانوا يمارسون ديانة خاصة Phollique مع أن معرفتنا في هذا المجال محدودة حداً .

ويظهر ان دازا الذين استوطنوا السهول اعتصموا عند زملائهم الجبليسين وقاوموا بشراسة الآريين مدافعين بكل ضراوة عن مساكنهم وأسوارهم المنيعة . ومع أن اخضاعهم غدا مراراً صعباً جداً فقد أحال الغزاة رجالهم الى عبيد واتخذوا من نسائهم خليلات . ومع أن الآريين يفتخرون غالباً بأنهم أخضعوا مناطق أعدائهم بالقوة — ولنا أدلة تحملنا على صدقهم — فلا يظهر بأنهم عاشوا مجسالة حرب متواصلة مع السكان الأصليين ، إذ نقف على حالات تزاوج بين الفريقين مما يثبت بأن الفاتحين في ذلك الطور القديم لم يشعروا — كا سيحدث فيا بعد — بضرورة الخاية من شرور التزاوج الخلاسي المنتظرة .

#### ١ -خصائص الحضارة الفيدية

ان ابرز خصائص هذه الحضارة هي الحياة الزراعية المؤسسة على قوة الذبيحة المستندات الإلهية الفاعلة . ان عناصر ثروة السكان الأصليين وسادتهم الآريين تقوم خصوصاً على نتائج القنص والزراعة وتربية المواشي . وعلاوة على القوس والنبال استعمل الآريون فأساً من النحاس ، وجأوا الى الفخاخ والحفر للايقاع بالطريدة الكبيرة (الفيل ، الأسد ، ثم النمر) والى الكلاب لاكتشافها والى الخيل للحاق بها ، كا استعملوا الشباك لاصطياد العصافير . ويظهر بأن صيد الأسماك لم ينتشر الا في عهد البراهمة ، ومع هذا فان الانهر ومجاري المياه التي عاشت بقربها القبائل الآرية الاولى كانت قليلة الاسماك .

وغدت الزراعة أهم أعمالهم. وتألفت قطعان الماشية من الابقار الحلوبة والثيران والعجول والاغنام والماعز . ولجأوا الى كلاب الحراسة لجمع القطيع، وقاموا بهذا العمل مرة أقله في النهار، عند الظهيرة . وكانت البقرة منذ البدء حيوانا شبه مقدس اذ غدا قتلها وأكل لحمها محرمين، وقد حلبوها ثلاث مرات في النهار . واستعمل الثور لجر العربات ولأعمال الفلاحة . وجمعوا شعر الماعز للنسيج . وادخل الحصان بعض المرارضين حيوانات القطيع واستعملوه للحراثة ولجر العربات عند القيام بالاعمال الطقسية ، وكانوا يعتلونه ولكنهم لم يستعملوه في الحرب . ولم يصبح الفيل أليفا الا منذ عهد البراهمة وغدا من ثم خير مساعد للانسان ولم يستعملوه في ذاك الوقت في الحرب . ولا يظهر بأنهم جعلوا من الحر في ذاك المهد حيوانا داجنا . وغدا القطيع ملكا مشاعا يجمعونه في بعض الحقول المسيحة وينزلونه معهم في البيت .

وتتم أعمال الحراثة – وللحراثة أسم مشترك بين الهنود والايرانيين – بواسطة محراث يجره خروفان . ومع انهم زعموا في عهد البراهمة بأنهم يستطيعون ان يشدوا الى المحراث ٢٤ ثوراً فان هذه الآلة لم تتطور كثيراً خلال القرون اللاحقة ، اذ تثبت رسوم هذا المحراث التي ترتقي الى القرن الثاني ق. م. (وهي أقدم زميلاتها) حالة هذه الآلة البدائية . ومنذ أقدم العصور اعتنوا بري المزروعات . وكانت أعمال حفر قنوات الري وصيانتها أعمالاً مشتركة . وفي وقت لاحق أضيفت خزانات المياه الى هذه القنوات . وابتداء من عهد البراهمة ، وكان قد توغيل الآربورن في مناطق بلاد الوسط الأكثر خصباً ، عرفوا مبدأ تسميد الاراصي واستثار البلمي والانتفاع من الرياح الموسمية الحيرة .

وشملت المرروعات في أول الامر الشعير (?) (يافا Yava) ، لتمتد فيا بعيد الى الارز والقطن الذي غدا منذ ذاك اليوم أساس أعمال النسيج. ثم تطورت المزروعات وتزايدت فشملت الحنطة ، والحمص ، والسمسم ، وقصب السكر ، وأنواعاً عدة من الحصار والزهور والثار . ولا نعرف شيئاً أكيداً عن مزروعات الاشجار المثمرة ، ولكن نجد ذكر صنفين للتين وها تين لن نعرف شيئاً أكيداً عن مزروعات الاشجار المثمرة ، ولكن الحد ذكر صنفين للتين وها تين لن Ficus Indica Roxb وتين روكسب

وتتألف مواد التغذية والحالة هذه من حبوب قهد تحول الى طحين ، وحليب ، وسمن ، وعسل ، وخضار ، وغار ، وحتى عهد البراهمة ، ولحوم ( تيس وضأن وثور وحصان ) ، اذ لم يحرم اللحم الحيواني الاحين أصدر البراهمة قانونا صارماً بهذا الخصوص . وهناك نوعسان من المشروبات المسكرة : السوما Soma ويستخرجونه من نبات ايراني الاصل لم يحدد بعد ، ويستعملونه عند تقدمة الذبائح – والسورا Sura يستخرجونه من نباتات عدة يشربه الشعب وان كان شبه محرم .

ولم تنتشر التجارة في أول الامر ، ولكن سرعان ما ازدهرت . وقد سهلتها اقامة طرق للعربات بنوها بصورة مشتركة وبنوا عليها منازل تستعمل كملاجىء للمسافرين في مختلف المراحل . والتنقل كثير الشيوع يقوم به الشحاذون والبراهمة والتجار . وقد ألف هؤلاء نقابات وتجمعوا ضمن قوافل تنتقل على الطرقات والممرات وتصل المدن الرئيسية بعضها ببعض وتنقل من منطقة الى أخرى الاقمشة القطنية الموصلية والمزركشة والحريرية والطنافس والعقاقير والروائح والحلى والاسلحة والسكاكين . وقد تقوم هذه القوافل برحلات طويلة فتوطد من ثم العلاقات مع المناطق التي تجاور الهند خصوصاً الاسواق الافغانية والايرابية . وتجري التجارة في المدن في دكاكين صغيرة خشبية تفتح للجمهور او في الاسواق . وكثيراً ما يأتون على ذكر تجار أغنياء مما يثبت ازدهار التجارة . وتوجد أيضاً التجارة النهرية وهي تستعمل قوارب لها من الاهمية ما يوجب استعمال جذافين ومدى دفة .

ويعتمد القانون التجاري على المقايضة ، وقد مثلت وحدة التعامل في البدء البقرة وحلية (نيكشا من الذهب والفضة ، ثم استعملوا للوزن نوعيا من الآلات (كرشنالا معند الذهب وصفيحة أو قطعية من الذهب (ستانا ) تسوى مئة كرشنالا . وعرفوا « المفاصلة » والدين والقرض . وأتوا على ذكر تجار جشعين ومرابين ، كما تكلموا عن الفائدة التي تتراوح بين الهرو الربي . وعقد الاتفاق أمر عادي يحيطونه بنوع من الافعال الطقسية . والدين الذي لا يسدد يعرض صاحبه لعقاب صارم : اذ قد يحكم على من يستدين بالعبودية أو بالعذاب .

وتقوم الصناعة على الصناعات الريفية. والصناعات المذكورة هي قليلة العدد في أول الامر: فالنساء تنسج القطن وشعر الماعز ، وهي تخيط وتطرز وتصنع الفرش ؛ ويصنع النجاون الآلات الزراعية والعربات وعجلات الحرب ويعدون الاخشاب ؛ ويشتغل الحدادون في معادن النحاس والبرونز والحديد ، كا يعد الدباغون الجلود . وتتألف النقابات بطريقة مطردة ويصبح لكل منها اختصاص استناداً الى المواد المستعملة : فالنجارون والنقاش بطريقة معادن الحديد والنحاس والقصدير والرصاص والفضة ( وكميتها نادرة ) والذهب ( وكمياته كثيرة جداً ) ويصنعون منها الاشياء المختلفة ، ويستعمل اخصائيون العاج لصنع الاقواس والنبال . وتكون الآلات من خشب ونحاس وحديد . ونجد مهنا أخرى

كثيرة: فهناك العمال الذر الحبوب والفخاريون والصباغون والغسالون والنساجون الخ. ويكثر جداً الحلاقون والمنجمون وكهنة الضيع اذ لاغنى عنهم في كل أعمال الحيساة ذات الاهمية . ولكاثر العملة احتقاراً هم القناصون والصمادون واللحامون وكل الذين توجب عليهم أعمالهم قتل الحيوانات (خصوصاً في الدول الشرقية) . وطبعاً هناك الرعاة والفلاحون ، كما يلجأ القوم الى الحيوانات (خصوصاً في الدول الشرقية ) . وطبعاً هناك الرعاة والفلاحون ، كما يلجأ القوم الى المحياس والرسل ، ويذكرون طائفة من المهن التي لا يستقر أصحابها والذين يأخذون على عاتقهم التسلية والترفيه عن الغير : كالهراج والبهلوان والممثل وناقر الدف والضارب على الزمسارة . ويتوارث القوم أغلب الاحيان هذه المهن وقد نجد قرى لا يسكنها الا الذين يتعاطون ذات المهنة . ولكن هناك صناع بصورة عسابرة يكونون عبيداً ويسمح لهم بالعمل ليستطيعوا تحرير ذاتهم وذلك من ثمرة انتاجهم .

ومن المحتمل أن تكون الحرب أيضاً سبب ربح، خصوصاً لافراد طبقة الراجانيا ثم الكشتريا الذين يهيمنون على المجتمع الفيدي . ويرافقهم صناعيون وفلاحون سيحل محلهم فيا بعد الجنود ألمرتزقة . ولكنا لا نملك معلومات تفيدنا عن كيفية اقتسام الغنائم .

#### ٢ - الحياة الاجتاعية

تستند هذه الحياة الريفية والزراعية على المجتمع القروي الذي ينتمي الى ما يدعونه المجتمع بالاسرة الابوية والذي يشمل مسع هذا أثاراً من نظام الاسرة المنتسب الى الام . وتستند اهم أفعال هذا المجتمع الى الذبيحة . ومع انه منذ البدء اعتبرت فئتا الكهنه (البراهمة) والمحاربين النبلاء (الراجانيا والكشتريا) الطبقتين الحاكمتين فلا يظهر مع هذا بأنه كانت هناك دقة كبيرة في تقسيم المجتمع منذ أول العهد الفيدي. ولكن حصلت في وقت لاحق تجزئة أوضح وتكونت فئتان آخريان ، طبقة «الرجال الاحرار» (الفيشيا) وطبقة العبيد (الشودرا Gadra) . ومع هذا لم تكن هناك طوائف محددة المعالم تفصل بينها حواجز منبعة كما سيحصل في العهود اللاحقة . ويصدق هذا بصورة خصوصية في الدول الشرقية حيث تغلغلت الروح الآرية بصورة سطحية . وقد كان لهذا العامل ولظهور البوذية الاثر في تخفيف قسوة المبادىء البراهمانية الحقيقية .

وتتصل الفئتان اللتان توجدان على رأس المجتمع - طبقتا رجال الكهنوت والنبلاء - بعرى وثيقة وتتمتعان بحرية كبيرة . ويستطيع البراهمة والكشتريا ان يتخدوا لهم مهنة الزراعة أو التجارة ، ويهتموا بقطعان المواشي أو بالقوافل ، وينقشوا على الحشب الع ويستطيعون أيضاً ان يتخدوا لهم زوجات ينتمين الى فئات دونهم شرفا ، حتى ان كن من طبقة العبيد . ولكن لا يتعاطى البراهمة غالباً الا الاعمال الطقسية ، وهذا مما يقوي سيطرتهم لانه يتعدر على أي كان الاستغناء عن خدماتهم اذ ترافق حتماً الذبيحة كل عمل مهم ان كان في مجال الحياة الشخصية أو الرسمية . فالبراهمة « رجال الامور المقدسة » هم الكهنة المستديمون ، وهم يديرون الاعمال

الطقسية ويتقاضون نصف الاتعاب بينا يتقاضى النصف الآخر الذين يقومون بالاعمال الطقسية بصورة عابرة؛ وقد يختص كل منهم بعمل أو بعدة أعمال . وهم يقومون في القرى بدور الطبيب الساحر . ومن بينهم ينتخب كاهن الملك (البروهيت ) الذي يصبح له المركز الديني الاول . واذ يعينه الملك يصبح مرافق العاهل في جميع تنقلاته لا بل يذهب معه الى الحرب ، ويتلو الصلوات ويتمم أعمال الرقى ليضمن للملك النصر أو النجاح في الاعمال . انه ينظم أفعال العبادة ، ويرأس الحفلات الطقسية ويقبل الهبات . ويمتهن غالب براهمة القرى مهنة تمت الى بعض الاشكال الطقسية ، كمهنة الحلاق والمنجم والفسال الغ ؟ ونسبة اليهم يوجد نساك وزهاد على عاتقهم بث الدعاوة البوذية في الدول الشرقية متذ بدء انتشار تلك الديانة .

والكشتريا هم المحاربون الاشراف ، يتعاطون الادارة والسياسة ويساهمون في المعارك ويكوتنون عادة طبقة الملاكين العقاريين في البلاد . وينتمي الملك الى هذه الفئة ومنها ينتخب نسبة لحقوقه الارثية والعائلية . وينتخب الشعب العاهل أو أقله يقبل به ، اذ لم يتوج الكهنة الملك الا في زمن لاحق . وتنحصر مهمة الملك الاولى في الدفاع عن أفراد الامة والقيام بأود طغمة من رجال الكهنوت يقفون نفسهم في خدمته وخدمة شعبه ؛ وهو يستثمر أملاكه التي تتألف من غابات و « أماكن صحراوية » لذا يفرض الضرائب بواسطة الآخرين . وبما انه كان رئيس قبيلة أو جماعة أخذ يهيمن ويسيطر بصورة مطردة ويعزز سطوته بالذبائح العظيمة كتقدمة الحصان ( اشفميدها ) ومجفلة تتويج زاهية ( راجسوي ) ؛ وهكذا توطدت منذ البدء صفة الملك الإلهية .

وتشمل فئة الرجال الاحرار الفلاحين والتجار والصناعيين . وان توصل بعض منهم الى جمع ثروة طائلة فانهم يبقون مع هذا عرضة للضرائب والتسخير اذهم فلاحون عند الكشتريا ، يقدمون لهم الغذاء ويرافقونهم في الحرب. ويكوّن التجار والصناعيون نقابات يصبح رؤساؤها غالبًا أصدقاء النبلاء .

والفئة الاكثر احتقاراً هي فئة العبيد ، وقد شملت في البدء دون شك احفاد السكان الاصليين الذين غلبهم الآربود، على أمرهم . ويضاف اليهم الافراد الذين حكم عليهم لعدم تسديدهم ديونهم ، أو أفراد آخرون أبدلت عقوبتهم بالرق ، أو أسرى الحرب أو حتى رجال تخلوا على ارادتهم عن حقوق طبقتهم واعتبروا نفسهم عبيداً رغبة في التكفير أو قهر النفس . والسودرا هو كائن دنس من طبيعة نفسه يمكن جرحه أو حتى قتله . ولا يحق له دراسة الفيدا أو تقدمة الذبيحة ، ولكن قد يجمع ثروة من عمله فيسمح له اذ ذاك بتحرير نفسه . ولكن يلمس المرء من خلال هذا النبذ والخنوع الذي قد يؤدي الى الموت ذكرى الممارك المريرة التي خاضتها القبائل الآرية ضد السكان الاصليين في أيام الفتح .

وهكذا مع ليونة هذا النظام الاجتاعي نشهد محاولة صريحة لتقسيم المجتمع حسب الاعمال ٣٦ ـ الشرق واليونان القديمة

والمهن ؟ هذا التقسيم الذي يستند الى الضرورات التي تفرضها طقوس العبادة ، وهكذا نرى بأن مبادىء الحياة الاجتاعية الهندية أصبحت على وشك اكتساب كل الخصائص التي سنشهدها لهما في العهد اللاحق .

الدولة رجال الكهنوت ، وسلطة الشعب . ويخضع الشعب والكهنة للملك ولكن بصورة غير مطلقة . وهناك عدد من الموظفين الكهار يؤخذون من طبقة الكشتريا، لا بل من فئة الفيسيا مراراً : قائسد الجيش (سيناني) ، شيخ القرية (غرامني ) الذي يصبح كنائب الملك ، أمير الأخور ، المنادى أو الشاعر (السوتا) الذي يكون لهم سلطة قضائية .

وللشعب كلمة في الحكم . وهو يجتمع في مكان خصوصي ، تحت أشجار القرية أو في سرادق سقفه من عشب . ويحتوي مجلس الشعب هذا على الشباب والشيب ، أفراد القبائل وسكان القرى. وهو يمين مجلس الشيوخ ولجان تحكيم تتخذ القرارات باجماع الاصوات .

وتقسم المملكة ادارياً الى غراما (القرية وجماعة مسلحة)، وفيس (كور أو فخسف قبيلة)، وجانا (قبيلة أو مجموعة كور). ولكن هذه المعلومات هي عرضة للتغيير والتبديل ولا نعثر في النصوص الاعلى القليل من الأوصاف التفصيلية بهذا الخصوص.

أما السلطة التنفيذية فهي منوطة بالملك ، وقد يصدر بعض الأحكام مجلس شعبي (سبها). ولا نجد شيئاً واضحاً للنظام القضائي ، ولا يأتون على ذكر بعض العدات التي ستسود في وقت لاسق كاهمال الأبوين المسنين ، والتخلي عن البنات ، وجمعيات الخليلات اللواتي ينتسبن الى أصل شريف، ومع هذا فهم يمارسون الدعارة . وتخضع الجرائم للعقوبات التي يفرضها وينفذها الشخص الذي هضمت حقوقه دون أن يستطيع مع هذا الحكم بالموت . ويقدر ثمن دم الانسان بمئة بقرة عندما تحدث جريمة قتل ؛ ولكن في عهد البراهمة تغيرت هذه القوانين تبعا للطبقات . وهم يعددون لوائح للجرائم دون أن نعرف مع هذا بصورة دقيقة العقداب الذي يتناسب مع كل منها . وفي بعض الأحيان كان يأمر الملك بتعذيب جسماني . وهم يعاقبون على السرقة والخلع واللصوصية والدين . وتكثر سرقة الماشية حتى انه بوجد أشخصاص اخصائيون للمحث عن الحوانات المسروقة .

ان الاسرة هي أساس المجتمع الفيدي . وتخضع الاسرة لسلطة رب المنزل الذي عليه الاسرة ان يمارسها دون شراسة . وله الحق بتأنيب أولاده وتقرير زواج بنيه وبنساته . وهم يفضلون ولادة الذكور ويستعدون لها بسلسلة من الطقوس تمت صراحة الى السحر . وعندما يولد الطفل يشعلون له ناراً خصوصية ويقدمون هدايا من السمسم والأرز مدة عشرة أيام ؟ وينفح فيه الوالد النفس ويخضعونه للحهام ثم يطلقون عليه اسمين : الاسم العادي والاسم السري الذي لن يكشفوه له بعض المرار الا في وقت لاحق عند حفلة الاشراك . وعندما يبلغ الشالئة من عمره

يقص له الحلاق شعر رأسه لأول مرة حسب الشكل الذي يختص باسرته . وعند تنفيذ هـــذا الأمر يقيمون حفلة يطمرون فيها الشعر بعد ان يخلطوه بالأعشاب وزبل البقر . وعندمـــا يبلغ الفتى السادسة عشرة من عمره يعيدون نفس الطقوس عند حلاقة لحيته، وهذه الحلاقة هي رمزية فقط اذ يبقى رجال العهد الفيدي على لحيتهم بكاملها .

وعندما يبلغ الشاب سنا يختلف باختلاف الطبقات والظروف يعهد به الى مرب . ويقيمون بهذه المناسبة حفلة تكون مقدمة لحفلة الاشراك الدينية ، وعندئذ يدخل الشخص في مرحلة جديدة من الحياة . وعليه ان يسهر ليبقي نار الاسرة مشتعلة ، ويشحذ قوت معلمه وقوت ، ويفترش الأرض ، ويحافظ على العفة ويطيع طاعة عمياء ويمتنع عن أكل بعض الأطعمة . وتقام حفلات طقسية اثناء حياته الدراسية في بدء ونهاية الفصول . ولم تحدد مدة هذه الدراسة . وعندما تنتهي يستعد الشاب للعودة الى اسرته ، فيستحم ويعتق من نهذور الدراسة ويطرح أمتعته في الماء ويلبس ثيابا جديدة ، ويصبح اذ ذاك أهلا للزواج ويقوم بدوره باعباء ومسؤولية رب المنزل.

ويستند الزواج في العهد الفيدي الى انتخاب متبادل يجريد الزوجان وهناك أسباب جديرة بالاحترام تجذب الزوجين الواحد نحو الآخر. وقد رأينا بأنه يجوز عقد قران شخصين ينتميان الى طائفتين مختلفتين، ولدينا أمثلة عدة تثبت بأن والدة بعض الشخصيات كانت من طبقة العبيد، دازي اوسودرا . ومسم هذا غدا من المستحب في زمن البراهمة ان ينتخب الزوج زوجه من الطبقة التي ينتمي اليها . وتقع على عاتق الوالدة مسؤولية ايجاد زوج لابنتها، وهي تقدم لها النصح في هذا المجال وتشرف على زينتها لتجعل منها فتاة يرغب فيهسا أكثر وأكثر . وعلى طالب الزواج إذن أن يكسب عطف حماته المستقبلة ، ويتوجب عليه علاوة على ذلك أن يدفع لوالد خطيبته ثمناكا لوكان يبتاعها الشلكا سالها اللهاكا يهامن أي مئة بقرة وعربة . ولا نعلم ان كان يدفع لوالد خطيبته دون أي عني من سيصبح لها زوجا ، وهي لا تنام مل عينيها ليلا بانتظار بحيثه ولا يفترقان الا عند الفجر . ويعتبرون هذه الاجراءات كطقس يسبق عينيها ليلا بانتظار بحيثه ولا يفترقان الا عند الفجر . ويعتبرون هذه الاجراءات كطقس يسبق الفتوة ، ولا يذكرون حتى هذا التاريخ — الاحادثة يخيم عليها الشك — زواجا يجري بين ولدين الفتوة ، ولا يذكرون حتى هذا التاريخ — الاحادثة يخيم عليها الشك — زواجا يجري بين ولدين الفترة ، ولا يند كرون حتى هذا التاريخ — الاحادثة يخيم عليها الشك — زواجا يجري بين ولدين، الفترة ، ولا يذكرون عده فيا بعد .

ويسير جنباً انى جنب نظام الزوجة الواحدة مع مبدإ تعدد الزوجات الذي لا ينفذ على كل حال الالدى الطبقات الحاكمة . ولا يذكرون نظام تعدد الأزواج، ولكن من المحتمل ان يكون قد عمل به في وقت سابق لهذا التاريخ اذ يجدون ذكره في بعض القصص الخرافية الإلهية . ويظهر بأنهم قبلوا في زمن متوغل في القدم بمبدإ نكاح الوالد لابنته أو الأخ لأخته، ولكنه حرم في العهد الفيدي ، كما حرمت هذه العقيدة الزواج بين ذوي القربى في الدرجة الثالثة والرابعة .

ويسبب الزواج سلسلة من الحفلات الطقسية . ويحدد تاريخ النكاح بكل دقة استناداً الى المسادات المنجم . وعندفذ يرسل الخطيب رسلا الى حميه العتيد. ويمتدح هؤلاء الخطيب واسرته ويتممون العقد . ويقودون بعد ذاك الخطيب الى بيت الفتاة وسط جمهور من النساء حيث يستقبلونه بمظاهر الحفاوة والتكريم كا يستقبلون زائراً مرموقاً . ويقابل الخطيب خطيبته ، ويقدم لها بعض الهدايا التقليدية (الثياب والمرآة) . وبعد ان تقدم الفتاة قرباناً من الحبوب المستحسة يرافقها الخطيب في جولة تستغرق سبع خطوات وهو ممسك بيدها وقد عقدت معا ثيابها . وهذا ما يكرس تملك الخطيب لخطيبته . ويرمز العمل الذي سنأتي على وصفه الى تخلي الفتاة عن اسرتها . فهي توضع في عربة أو تعلو جواداً أو فيلاً ويقودونها بموكب نحو بيتها الجديد ، ترافقها الرطقسية تصبح نار اسرتها . وهي تدخل المنزل دون ان تمس عتبته ، ثم تجلس وتضع على ركبتيها ان امرأة لم تلد الا ذكوراً أحياء . وفي الثلاثة أيام التي تلي يحافظ الزوجان على العفة بكل حرص . ولا تبتدىء فعلاً حياتها المشتركة الا في اليوم الرابع بعد ان يقوما ببعض التقادم التكفيرية .

ان الزوج هو السيد مبدئياً ولكن للمرأة مع هدا دورها الهام. وتشير كل الكلمات الفيدية التي تدل عليها الى انوثتها وقدرتها على انجاب البنين وعاطفتها الوالدية. والزواج هو النهساية الطبيعية لحالتها ويصبح البيت الزواجي مستقرها اذ يستحيل على الزوج القيام بالطقوس العائلية والبيتية ان لم تكن الى جابه. وان كان دور المرأة في هذا المجال سلبياً فهي تصبح مع هسذا الكاهنة في بعض الحفلات الزراعية ان لم يكن لها زوج.

ولا تتوافق المعلومات التي لدينا عن شأن المرأة في العهد الفيدي . ولا يظهر مع همذا بأنهم أساؤوا معاملة البنات. فهن قبل زواجهن يساعدن الوالدة في القيام بأعباء المنزل ، ويجلبن الماء من الآبار بواسطة جرار يحملنها على رؤوسهن ، وينسجن الثياب ويطرزنها . والزواج هو سدرة الأمل عندهن ، وان لم يتزوجن يبقين عند والدهن ويعتنين بشؤونه . والأخ هو حامي شقيقته ، ويتحدثون بسخرية أو مجسرة عن « الابنة التي لا شقيق لها» . فالابن هو الذي يرث الوالد ويمارس سلطاته . ومع هذا نجد بعض النصوص التي تشير الى عوانس عرفن اليتم وورثن الأملاك الوالدية وقد فضلهن القانون على الأولاد المتبنين أو غير الشرعيين . ولا معرف معرفة بينة اشكال الملكية ويظهر بأن ثروة الأسرة استندت على ملكية الأراضي التي كانت تخص كما يبدو الوالد . وقسد تكون أيضاً مشتركة تضاف اليها الممتلكات الخصوصية التي تشمل المواشي والأسلحة والحلى . وقد تثقفت بعض النساء ثقافة عالية جداً ، وتحتفظ كتب الادب القديم بآثار تقليدية تدل عسلى مركزهن الثقافي . ونجد نساء بين النساك ( ريشي ) لا بل بين علماء اللاهوت في عهد الاوبنيشاد مركزهن الثقافي . ونجد نساء بين النساك ( ريشي ) لا بل بين علماء اللاهوت في عهد الاوبنيشاد

وقد تحيا الفتيات حياة لهو واستخفاف ويثرن الشكوك بثيابهن الحمر . ويراقب الوالد والآخ سلوكهن ، ولكن كانت الدعارة كا يبدو أمراً كثير الوقوع .

ويبيحون زواح الأرملة ان لم يكن لها ورثة ذكور من زوجها الاول ولكن فقط (?) مع شقيق زوجها المتوفى بغية تأمين استمرار النسل. ولكن يظهر بأنه في وقت لاحق استطاع قريب المتوفى أو تلميذه أو حتى عبده ان يحل محله لينجب أولاداً للاسرة التي غدت تمثلها الارملة. ومن المحتمل بأن الارملة ، مثل عهد الريغفدا، كانت تحرق مع زوجها ، اذ يجدون أثراً لهذا الامر في المستندات الطقسية . وقد ألغيت هذه العادة أيام الهند الفيدية ولكنها أعيدت ثانية في العصر البراهاني .

وتحدد طقوس منزلية حياة الاسرة بجميع مظاهرها . وبحور هذه الطقوس هو النار ( اغني المعينة المعين

وهناك مناسبات عدة تعد ظروفاً تستوجب القيام بأفعال العبادة أو اعمال طقسية منها اوجه الحياة الزراعية ، وعودة الفصول ، وابعاد الحيات السامة ، واستقبسال الضيوف ذوي المقام الرفيع ، وبناء منزل ... وللأعياد الزراعية اهمية خساصة اذ عليها يتوقف ازدهار الزراعة والماشية . وهي تظهر اكثر من سواها تدخل الحياة الدينية المتواصل في حياة القرويين الدومية .

ولكن يوحد طقوس اكثر ابهة وعظمة تأخذ فيها الذبيحة كامل معناها ويظهر فيها مقدمها بدوره الإلهي الحقيقي ، أي الوسيط بين الانسان والإله، وتثبت الذبيحة من ثم بأنها صلة الرسل بين الامور المقدسة والعادية . وتستوجب هذه الطقوس الحافلة وجود الكهنة واستعال عدمة نيران. وهناك انواع مختلفة منها ما يقام بمناسبة ظهور الهلال وبدء السنة الجديدة وجني الواري الزراعية . ويبدو بأن بعضاً منها يعني افتداء حياة رجل بتقديم تيس ، واهم هذه الطقوس هي الما التي تستعمل السوما والتي تدوم مراراً اياماً عدة ، ومن اشهرها الفاجبيا ولا تعرف الغساية منها ولكنها تحتوي على امور غريبة كسباق العربات الذي قد يرمز الى الشمس ، والراجسويا والتتويج الماكي . وهذه حفلة اقل قدماً من غيرها حيث يعمد الكهنة وممثلو الشعب الملك ويجلسونه على العرش ، والاسفميدها ، ذبيحة الحصان ، وهي من اكثر العلقوس كلفة ، تثبت قوة الملك المظفر وتهبه السيادة المطلقة وتؤمن ازدهار المملكة . وتشير بعض هذه العلقوس حدد العامية عدت امراً رمزياً منذ تأليف اقدم النصوص .

ووسائل النسلية شديدة التنوع ، ومن اكثرها اعتباراً لعبـــة الزهر التي يفضلون اسناد

محاولاتهم فيها على الرقم ٤. ويستهوون كثيراً سباق العربات التي تجرها الاحصنة ، هذا السباق الذي لا يدخل دوما ، ضمن نطاق الطقوس الدينية . وتشمل حفلات الفرح رقصاً يؤديه الرجال او النساء على انغام الغناء والموسيقى . ومن آلات موسيقى ذاك العهد الدف والعود والمزمار . وابتداء من عهد البراهمة يأتون اكثر فأكثر على ذكر المهرجين والممثلين والبهالين وناقري الدف وعاز في المزمار .

وعند انتهاء الحياة تأتي طقوس الجنازة. فهم يقومون باللباس وتزيين الميت ثم يأتون بعد في موكب الى حيث ستحرق جثته ، اما محمولاً على الاكف او على عربة يشدون اليها غصن شجرة يمر على الارض ليمحو آثار ارجل الاقرباء الذين يكونون قد تقدموا الجثة. وعندما يصلون الى المكان المعين يجرون للميت ، ولآخر مرة ، اعمال التزيين والتنظيف ثم يضعونه فوق كومة من الحطب. وتجلس امرأته بالقرب منه ثم يدعونها للزول (وهي ستحرق حقاً معه في الازمنة اللاحقة) وقبول شقيق زوجها المتوفى بعلا لها. ويضعون بجانب الجثة اشارات الفئة التي ينتمي اليها: قوس مكسور لأحد أفراد الكشتريا، وادوات عبادة ان كان من البراهمة. واخيراً يحرقون مع جثة الميت تيساً او يضحون بقرة . ويقومون في فترة الحزن التي تلي الجنازة بسلسلة افعال تطهيرية (استحام، صيام، تزهد الخر...) ، ثم يجمعون العظام المحروقة ورماد الجئة ويطمرونها في حفرة يغطونها بالاتربة او الحجارة او باقامة بناء للذكرى . وهذا ما يستدعي ايضاً حفلة تتبعها طقوس تطهيرية ، وهم لا يتناسون الاموات ، بل يقدمون لهم تقادم يوميسة ويقيمون لهم طقوساً احتفالية في بعض المناسبات (ولادة، زواج النع) . رتقلب طقوس الدفن هذه رأساً على عقب اشارات الطقوس العادية وتأخذ اللون الاسود لوناً اساسياً .

وهذا الوصف الموجز لحياة الاسرة والمجتمع يشير اشارات عدة الى قوانين وعادات يشترك فيهما الهندو – اوروبيون في مناطق شاسعة جداً . وهناك خصائص تنتسب الى ايران. وهكذا فان الحضارة الفيدية هي جزء من كل يصلها بحضارتنا ، ولكنها مع هذا تبدو منذ ذاك الوقت مختلفة جداً . ونامس من خلال النصوص التي عرفتنا بمبادئها الأساسية كثرة في الطقوس السحرية وتقدمة الذبائح . وتكوّن هذه الطقوس لحمة الحيان القروية او الرسمية وسداها ، وهي تهيمن عليها وتسيرها اكثر فأكثر نحو شكل محدود وتوجهها نحو قيود وقوامين تزداد مع الأيام دقة وحصراً .

#### ٣ -- المدينة والريف

كانت مدن ( يور ٢ur ) الدازا تتألف من مجموعة منازل تلكها اسرة واحدة ، تتجـــ اور داخل حوش تحيط به الأوتاد . وقد تحمي ايضاً بعض هـــذه البيوت حفر او كوم من التراب . ولا يبدو بأن الآريين قد غيروا كثيراً في هذه المساكن بل اكتفوا على ابعد تقدير بتطويرها وذلك

بثوسيعها وزيادة عدد اكبر عليها من البيوت والدكاكين والمباني المعدة لاستعمال الجمهور والجماعات وذلك تمعاً لنمو التجارة واطراد الحضارة .

وتبدو المباني بدائية إن نحن صدقنا المعلومات التي تقدمها لنا النصوص التي تشرح لنا هيئة الهذه المساكن ( شالا ) ودور العمادة ( غربها ) أغارا ) . ويفرض هذا البناء القيام بأعمال تمهيدية عدة كانتخاب الارض استناداً الى نوعية التربة ولونها وطعمها ورائحتها . ويقرر يوم البدء بالاعمال تبعاً لتخمينات المنجم . وبعد ان ينتخبوا الموضع يحددونه على شكل مربع او قائم الزوايا ، ثم يحفرون الارض وينظفونها بمكنسة ( ادوها ) ثم يقسمونها بصورة تسمح للمياه ان تجري بموجبها بصورة طبيعية الى شمال غرفة النوم ، لذا يعدون بعض الحفر توصلا لهذه الغاية . وأخيراً يحسبون الحساب لمطبخ في القسم الشمالي — الشرقي وردهة اجتماعات حيث يجتمع رب الاسرة مع ذويه او يستقبل الضيوف .

عندئذ يبتدىء البناء . ولا يدخلون فيه آجراً او حجراً ، أقله في الاعمال العظيمة . ويحفرون في أول الأمر تسعة ثقوب (غرقا) يبلغ عمقها حتى الركبة يركزون فيها تسعة أعمدة (ستبها او ستهونا) من خشب الادمبرا . وتوضع ثمانية من هذه العمد ابتداء من الواجهة التي تشرف على الشرق وتتتابع من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية . ويحمل العمود التاسع اسم «العمود الملكي» (سثوناراجا) ، ويقام آخر ما يكون في وسط (?) المنزل . ويختلف عدد الأبواب كا تختلف وجهتها ، ولكن لا يجوز قط ان يكون المدخل من الجهة الغربية ، كا يمنع منعا باتا ايضاً فتح بابين على نفس النمط حتى لا يستطيع المرء « اجتياز البيت بنظره » ، واخيراً يعدون العتسة ويحملون للأبواب دفوفا ومصاريع . وتتكون الأجزاء المرتفعة من عوارض خيزران (فمشا) . ويحملون للأبواب دفوفا ومصاريع . وتتكون الأجزاء المرتفعة من عوارض خيزران (فمشا) . ومن الجنوب الى الشمال في المساكن الاخرى . وهناك حواجز (كدي) تفصل بين الغرف وقد تستعمل كجدران . ويستند قسمها الأعلى الى العوارض . ويحمل هذا الكل سقفاً من القش ينتهي على شكل باقة (ستوبا) .

وفرش المنزل في غاية البساطة كما هو البيت . وهو يتألف خاصة من مقاعد تكون أحقرها مساند من عشب. اما مقاعد العبادة فهي من الخيزران. ويظهر بأنهم ركزوا فيها قطعاً من الخشب او شدوا اليها قدداً من الجلد . وقد يطلون أحسنها بالذهب ، ويصنعون بعض المقاعد ، إن كانت للآلهة او للملوك ، من الخشب وقد يحفرون عليها الرسوم . ولكن لا نجد في هذا العهد التنوع الذي سيصفونه لنا بصورة دقيقة في الأزمنة اللاحقة .

وبالقرب من المسكن يعدون مستودعاً للماء يسندونه الى اربعة حجارة . ويسكنون القطيع ( البقر والثيران والعجول والاحصنة ) في البيت او في اصطبلات مجاورة ويعودون به الى ذلك المكان كل مساء مم الاولاد . وهناك يسكن الحدم ايضاً .

ولدور العبادة هندسة شبيهة جداً بالهندسة التي وصفت أعلاه، ولكن هناك بعض الاختلافات مع هذا. وتعد هذه الدور لإيواء من يقوم بالطقوس وزوجته والجماعة التي يحتاج اليها، والحيوانات والأدوات الضرورية للعبادة. ويعدون في هذه الامكنة ردهة (سالا) للحضور، وأثماراً لإعداد الأطعمة الطقسية التي يكون أساسها اللبن، وغرفة لزوجة القيائم بالطقوس، وحجرات للاستحام الديني تسورها حصر، وغرفاً صغيرة للتقادم، وجناحاً مخصصاً لطقوس الاموات، وحجرتين صغيرتين مربعتين تتصلان معاً تصبح احداهما مسكناً لمن يقدم العبادة والثانية موضعاً للنضح، ثم رواقاً مخصصاً للعربات تحيط به حصر تمتد من عمود الى عمود ؟ ومقابل هذا الرواق يبنون « المركز » (سادس) وهو قائم الزوايا تعلوه ثلاثة سقوف متتالية.

واحدى الحفلات الاساسية التي تحتم اقامة مثل هذا البناء الديني هي ذبيحة الحصان ( اشفميدها ) التي أتينا على ذكرها والتي يرتقي اصلها كا يظهر الى زمن اقامة الآريين في ايران ، وقد يكون ايضا اكثر قدما . ولمراسيم تقدمة الحصان ابهة خاصة اذ لا يستطيع ان يقوم بها الا الملك ، او احد افراد الكشتريا الذي تقبل البركة الملكية ، او «سيد الارض» . والبناء قسمان عظيان . فالجزء الخارجي قائم الزوايا ويحتوي على غرفة لمقدم الطقوس ، وحجرة استحام له ، وحجرة اخرى لزوجه ، وهيكل النار للسيد ، وموضع تسند اليه الجرة الطقسية ( أكها ) . وتحيط الاوتاد بالقسم الثاني الذي يحتوي على الهيكل ( اغني – كشترا ) . وعلى طول جهة السور الكبير الشرقية ارتفعت احدى وعشرون ركيزة شدت اليها الحيوانات التي أعدت للتقدمة والتي انتخبوها من الماعز او البقر . وهيكل النار ، كا الحال في سائر امكنة الذبائح ، هو من الاجر ويسبب بناؤه – وغالباً على شكل عصفور – الى اقامة طقوس دقيقة جداً ابتداء من جع الحزف حتى وضع النار باحتفال مهيب. ولهذا الهيكل خمس ركائز من الآجر (١٠٠٠ ١٨ قطعة ! ) وقد علق على احد جدرانه رسم من ذهب يمثل رجلا ، وهسذه ذكرى للذبائح الشرية القدية .

وارتدى السكان في اول الامر جلوداً وثياباً من صوف ، نسجوها من شعر الماعز. وسرعان ما اضافوا الى هذه الاقشة ثياباً من حرير وكتان وقطن وقنب وقد صبغت باللونسين الاصفر والاحمر . ويتزينون بحلى يضعونها في جيدهم واذنهم وكاحلهم ، ويدهنون شعرهم بالزيت ويستعملون المشط . وتجدل النساء شعرهن اما الرجال فيحبكون شعرهم بأشكال يختلفسة وهم يدعون لحام تنمو مع انهم عرفوا الموسى وكان من المتداول جداً قصها او تخفيفها .

يعرف المرء بما تقدم الى اي حد تغلغلت الديانة في حياة الفرد والمجتمع الفيديين. الديانة وللقيام بأعمال العبادة على المرء ان يتقيد بقواعد وتقاليد في غاية الدقة – عدا العادات السحرية الكثيرة العدد. انها ديانة معقدة تعقيداً علمياً لا نجد فيها الا آثاراً طفيفة من عبادات « اولية » كالطوطمية او المبدإ النباتي او الفتيشية . انها حلولية واسعة تخضع فيها الالوهيسة

لارادة الانسان الذي يؤثر عليها بأعمال الذبيحة او التقوى . وهي تستند على ميثولوجية تكثر جداً آلهة زونها . ان زعيم الآلهة هو اندرا الذي قد يكون في البدء حارس احدى القبائـــل المنتصرة . ويرمز الى طبيعته المحاربة والمظفرة الثور الذي يمثله . ويضيفون اليه صفـــة شارب السوما وهذا ما يشده بعرى وثيقة الى الذبيحة .

والفجر هو الربة الميثولوجية ، تمثلها بقرات ترتدي ثوباً وهاجاً والجلد ( ديادس ) والارض ( برتوي ) هما زوجان . وبقربها نجد الآلهة الشمسية : سوريا وبوشان وفشنو ومترا وفرونا ، وهي آلهة قديمة العهد جداً تتصل اسماؤها وخصائصها بآلهة الزون الايراني كا ورد في الافسته . وتثبت هذه الحقيقة بنوع ادق فيا يختص بميترا وفرونا . ويعتبر هذا الاخير حارس النظام ، وإله الكون وينبوع كل حياة وخير . وهناك بصورة ثانوية آلهي الزوبعية ، وودرا وشيفا ، وقد تميل شخصيتاهما نحو الاتحاد فيحتلان اذ ذاك المنزلة الاولى وتظهر شخصية سيفا بأشكال معتمددة : وتزيد آلهة الرياح ، فاير وفاتا والماروت ، وآلهة المياه والانهار – التي ترمز اليها الحية بعض المرار – هذه المجموعة الربانية التي يجب ان تدخل فيها ايضاً الشخصيات التي تمثيل الاغني وحدة خلاقة وحامية جميع الخلائق الحية لا بل العالم بأسره . وهناك اخيراً جموع من الارواح الموائية التي تكل زون هذا العهد الاول: الربهو ، والاسورا ، والعندهوف ، والابساراس وللها بقايا معتقدات شعبية تعادي الذبائح معاداة شيطانية . ولا تزال هذه الارواح ترافق حتى يومنا هذا الآلهة الكبار وتمتزج في كل الاساطير الهندية . ومنذ البدء ظهرت بمظهر الانسان ، وان هم ألصقوا بها مظاهر حيوانية ، يبقى سلوكها مع هذا شبيها بسلوك الانسان .

وقد ينتمي هؤلاء الاشخاص إلى اساس من المعتقدات الهندو — اوروبية كما تعود اليه الاساطير التي يلعبون دوراً فيها . ولكن مقارنة هذه الامور مع المعتقدات الايرانية هي اشد ثبوتا ، وهكذا نستطيع ان نقارب اسماء اهورا وميترا وفايو وفريثرغنا الايرانية مع اسماء اسورا وميترا وفايو وفريترهان الهندية . ويوافق ايضاً نبات هاوما السوما ونجد في كل من الديانتين عدداً من الافعال والتقاليد (عبادة النار ، تقدمة الحصان النع ) . وهكذا فبنسبة ما تتصل ايران بالوحدة الاوروبية وتمت الهند بايران يتأكد لنا بكل وضوح بأن الهند هي العضو الذي يقم في اقصى شرق المجموعة الاوراسية الشاسعة .

وتجاه هذه المعطيات الدينية التي تحتل المركز الرئيسي فقد قل جداً اهتامهم بالمسائل الكونية ومصير الانسان . واعتبرت الفيدية مسألة الحلق امراً لا يرقى اليه الشك ولكنها لم تسع مع هذا لاختراق مراحله ، بل نظرت اليه كأنه عمدل محترف او نتيجة مسألة تقنية ، او صنع فيسفا كرمان ، مهندس الكون . وتختلف كثيراً المعلومات التي تمت اليه وقد ينسبونه ايضاً الى ذبيحة بوروشا ، الكائن الكوني والاولي .

اما مسألة جوهر النفس فهي مذكورة في الخدم النصوص بصورة بدائية ولن يتسع مداها الا منذ عهد الاوبنيشاد . انها مرتبطة بمشكلة الموت . ويقول الجميع بالحيساة الاخرى كأمر طبيعي اذ تفتح امام الاموات ثلاث طرق : انهم يتحدون بالمياه والنباتات ، او يحيون بهدوء في مملكة يسيطر عليها ياما ، وهو اول من مات ، او اخيراً يعيشون في عالم واحد ولكن كل على حدة . ويظهر بان مسألة انتقال الانفس ( سمسارا ) الذي هو ضرب من التقمص لم تكن قسد اصبحت عقيدة بعد اذ ان النظريات التي ستحظى بالكثير من الاهمية منذ القرن السادس ق.م. لم تكن بعد الا في مهدهسا . ونتيجة الذبيحة الفاعلة هي اهم بكثير في نظر هؤلاء الريفيين الذين يأملون بواسطتها أزدهار مزروعاتهم وهبوط الامطار المخصبة وتأمين حراسة مواشبهم وختلف دلائل نجاح حياتهم الزراعية والصناعية . انهم يهتمون برفاهية الاحياء اكثر بكثير من اهتامهم بحصير الاموات . ومع هذا يلمس المرء ايمانهم ببدإ مكافأة الاعمال في عالم غير عالم من اهتامهم بعصير الاموات . ومع هذا يلمس المرء ايمانهم بعديا مكافأة الاعمال في عالم غير عالم الدينونة بواسطة ميزان او امتحان النسار وتتحقق بآلام وعذابات جسدية . ويدعون الموتى الدينونة بواسطة ميزان او امتحان النسار وتتحقق بآلام وعذابات جسدية . ويدعون الموتى وقد الاباء » ( بيتري ) وهم يساوونهم بالآلهة الصغرى ان هم احرقوا ودفنوا وفقاً للطقوس . وقد رأينا اعلاه بأنهم يقدمون لهم عبادة ضمن الاسرة لا يل وبعض الطقوس الاحتفالية ايضاً .

ومع الافعال الدينية نجد تقاليد سحرية تم انتقالها من الخلف الى السلف بصورة شفوية وسرية قبل ان تحرر نصوصها بزمن طويل ، همذا التدوين الذي لا يرتقي إلا الى نحو ٢٠٠ او ٥٠٠ سنة ق. م. وتعنى هذه التقاليد السحرية بجميع اعمال الحياة الهامة كتشييد المنزل، وانتخاب الروجة، وتوطيد الحب الزواجي، وصيانة القطعان وتكثيرها، والربح في الالعاب، والنجاح في التجارة، والنصر في الحرب النح ... وهي تستعمل خاصة العبارات المنعنمة ( منترا )، والتحويل الى بعض الاشياء والحيوانات، واخيراً تعاويذ وطلاسم تؤمن حياة طويلة، وتشفي من الامراض او تقاومها، وتبعد المؤثرات الشريرة، وتأتي على الهموم والهواجس، وتجلب بحبة الشخص الحبيب النح ... وكثيراً ما يلجاران الى العرافة وهم يستنجدون لذلك بالاحلام، واشارات النجوم، والدلائل التي يلاحظونها عند تقديم الذبيحة ( اتجاه دخان النار ، حركات الحيوان ) النع ... ويدخلون في السحر بعض الضروب التقشفية كمراقبة التنفس، والتسبب في العرق ...

وفي عهد يحددونه تقريبيا حوالي أواخر القرن السابع وأوائل القرن السادس ق. م. ظهرت عقلية جديدة او بالاحرى استنبت فكرة كانت قد تطورت تطوراً جيداً . وتحتال الذبائح والتقادم المركز الرئيسي وترافق كل عمل مهم من حيساة الفرد او المجتمع . فهي التي تحفظ النظام العام وتصبح الواجب الاول لكل انسان ، إذ تعد كدين يجب فرض تأديت نحو الآلهة . وهي التي تضفي على السكاهن سيطرة كلية . وللاحتفاظ بهذه السيادة يستغل البراهمة بعض الوسائل البياد هجات الشعب المحتملة والتي تساعدهم على حصر الامور المقدسة بيدهم : فهم يلجأون الى العبادات التقشفية ، وينسجون حول معارفهم جواً سريا ، ويتخذون احتياطات دقيقة لإعلان العبادات التقشفية ، وينسجون حول معارفهم جواً سريا ، ويتخذون احتياطات دقيقة لإعلان

إيماءات الآلهة ، ويبقون عمداً على الغموض في بعض الدروس التي يلقونهــــــا ، ويفرضون على تلامذتهم عدم البوح بالاسرار . ومع هذا فانهم يقاومون التعاليم الجافة التىتتعلق بالذبائع والتقادم ويتشبثون لأول مرة بالمبادىء الميتافيزيقية ( الماورائية ) ومع احتفاظهم بالزون الفيدي فانهم أوضعوا فكرة الكائن الواحد ، وحدوده بقولهم هو الحقيقة الوحيدة في العــــالم وهو إله كلي القدرة يشمل سلطانه الكون بأسره . ويحمل هذا الكائن اسم براهمان ( اسم نكرة ) . وتمت النفس الفردية ( أتمان ) الى الجوهر نفسه . وفي ﴿ الدروس السرية ﴾ او الاوبنيشاد تظهر هــــذه الوحدة الجوهرية بين النفس العامة او براهمان والنفس الفردية او أتمان : ﴿ وَانْتُ ايضًا تُكُونِ هو » تقول الاوبنيشاد للمؤمن محققة والحالة هذه سبقًا عظيمًا في التطور الفلسفي . وتحدد هذه النظرية المسندة الى وحدة العالم المجسمة في وحدة الفرد المبادىء المنطقية الميتـــافيزيقية ( او الماورائية ) وتتطلب من ثم حلولًا لمختلف المشاكل المطروحة؛ لأنه إن كانت.هذه الوحدة حقيقية فكيف نفسر وضع الانسان وويلاته ? وتنسب الاوبنيشاد المصائب الى الفعل (كرمن ) . فَضُرُورة القيام بالأعمال تولد الكنه الجسدي، الذي بدوره ينتج العمل. وهكذا نجد حلقة تسعى الاتمان عبثًا للتخلص منها لتعود الى حالتها الحقيقيــة اي لتذيب نفسها في البراهمان . ولأول مرة يظهر سياق المبادىء هذه التي لا يبحثون لها عن سبب آخر وتصبح من ثم نظاماً : انه انتقال الارواح او التقمص ( سمساره ) الذي لن يعرف نهاية إلا بالتلاشي في الكل الإلهي ( براهمان ) . ولكن العودة الى البراهمان لن تتم إلا بعــــ عدد من الولادات المتعـاقبة . وكل مرة تظهر على الجسم دلائل الموت تولد حالًا الاتمان مرة ثانية او تبقى منتظرة في العمالم القمرى الى ان تتلاشى كلياً فاعليتها فتستطيع إذ داك الاتحاد حوهرياً في البراهان. ويعتبرون هذا الامر الخلاصالنهائي ( موكشا ) . وهكذا وضعت المبادىء التي ستبقى الى يومنا هذا شغل الفلسفة الهندية الشاغل . ونتائج هذا النظام بالغة الاهمية : إذ بعد تقرير مبدأ تجزئة المجتمع الى طبقات يغدو منطقياً ان لا تنسب قوة الخلاص نفسها الى هؤلاء واولئك . وكيف نفسر هذا الفيارق إلا اذا اعتبرنا بأن المقدرة على العمل قد ضعفت بدرجة مختلفة تقل او تكثر : وان ولد شخص في طبقــة البراهمة او فئة الكشتريا فذلك يعني بأن اتمانه قد أتمت عدداً من الولادات التي ضعفت من قوة الكرمن وهذا يعني ايضًا بأنه يقترب من الخلاص النهـائي. وهكذا تسعى براهانية هَذا العهد لتحديد معطيات مشكلة التقمص ، وتجعلها تتلاقى مع حالة اجتماعية مستقرة بدل ان تجد لها الحلول . ونتيجة لهذا التعليم يعترفون بأنه كلما هوى المرء في سلم الطبقات الاجتماعيــة وغدا من ثم أشد ابتذالاً واحتقاراً كلما صعب أن يتلاشى الكرمن الذي يكبله في سلسلة الولادات المتعاقبة. وإن أتينا على ذكر حالة بعض الافراد اليائسة عرفنا بصورة افضل مدى الاصلاح الذي اقترحه بوذا شاكسمن . وقد ورد هذا الاصلاح في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الانتفسياضات في العقيدة البراهمانية نفسها . واعتبر شاكمين ، كما اعتبر معاصروه ، بأن السمساره مشكلة أساسية إذ لا تمت فقط الى مصير الفرد بل ايضاً الى التكوين الاجتماعي بكليته . وهكذا اخذ بوذا يحل هذه

المشكلة بشعور انساني عميق ومتناه في اللطف وهو يتعارض وقساوة البراهمة التي لا ترحم ، ويعتقد بأن قيمة الفرد لا تستند الى قوة افعاله بل الى مقدرته الشخصية في مجال الرحمة والمحبة والشفقة . انه لا يهتم كتيراً للزون البراهماني، وهو يبقيه على حاله للذين يبشرهم، وهو لا يعنى إلا بألم الانسان ويسعى لإيجاد داء لة . وهو يشرع بتفكير منطقي يستند الى امور يأنف منها كل كائن ذي احساس : الألم والموت . فالوجود ، كما يقول ، يحمل الالم في طياته ، وينتج الالم عن رغبة لا تتحقق ابداً ، وتتأتى الرغبة عن الجهل الروحي الذي يغرر بالمرء فيجعله يعتقد بأن الظاهر هو الحقيقة . وبالاتيان على هذا الجهل تتلاشى الرغبة وينعدم في الوقت نفسه الالم . ولا أهمية للموت ان لم تنتح عنه ولادة ثانية تعيد النظام الاولي الذي تجبر من جديد ان نأتي عليمه حلقة حلقة . وللوصول الى الغاية القصوى ، « الغرفانا » ، الذي ينتهي بها كل شيء ، يجب ان نتبع طريقاً فيه التوازن الكلي الذي لا يقودنا الى التةشفات المغال فيها والتي يمارسها بعض على النساك ، ولا الى الملاهي الجموح التي تعرقل سير الروح، انه « طريق وسط » يطبقه كل على نفسه ويتطلب من رجال الدين اكثر مما يفرض على العلمانيين ، ولكنه يستند الى محبة الغير وعدم الاكتراث بالذات والشفقة نحو الجميع

وكان مؤسس العقيدة الجاينية معاصراً لهذا العهد الذي أحدث تجديداً في الجمسال الفلسفي . وقد أتى بمبادىء ، إن قيست بالتعاليم البوذية، تظهر اقل تناخماً مع الرغبات الشعبية . والحلولية التي تشمل الطبيعة بأسرها هي أساس ديانة مهما التي تستند اكثر ما يكون على اللاعنف (أهيمسا) ، ومنع إيقاع الضرر بالحياة مها كانت مراحل تطورها .

وهكذا نرى بأن هذا العهد الذي يرتقي تقريباً الى القرن السادس ق. م. هو في غاية الاهمية لفهم الحضارة الهندية . وفي هذه الفترة بدأ المجتمع يستقر ضمن اشكال ستتسع فيا بعد ويستند عليها التطور اللاحق . وظهرت أسس الفلسفة الهندية نفسها التي ستضفي على الهند اهم خصائصها . واخيراً فان نشوء البوذية مهد طرق السيادة للعهد اللاحق الذي سيغدر فاتحة تطور فني وادبي يكون له صدى صاعق في كل مناطق النفوذ الهندي اعنى آسيا بأجمعها تقريباً .

تبعاً لهذا التطور الديني والفلسفي بدأ يتسع مدى المعارف التي لها الصفة العلمية البحتة مستمدة حيويتها من الرياضيات وعلم الفلك . وهكذا اذ كان الشعب يكرم زونا تؤلغه اغلبية من قوى الطبيعة المؤلهة اخذ « العالم » الفيدي يقسم الكون ثلاثة اقسام – ويميلون الى الاعتقاد بأن هذا التقسيم الثلاثي يتوافق مع وجهة نظر ايران الافستية . فالارض اولا ، وهي على شكل قرص الشمس وتستند الى المحيط ، ثم السهاء او الجلد حيث تسبح الغيوم وتقيم الارياح وتقطن البروق ، واخيراً السهاوات العليا التي تحتوي الشمس والقمر والنجوم والسيارات. وتكون الشمس ، وهي على شكل دولاب ، القرة الفاعلة الكبرى في هذه المنطقة ، وهي التي تخلق الليل والنهار والشفق والشهر والسنة ، وتسبب هبوب الرياح وتبقي على التوازن بين النجوم تخلق الليل والنهار والشفق والشهر والسنة ، وتسبب هبوب الرياح وتبقي على التوازن بين النجوم

وتضيء وجه القمر . وتدور دورتها على اثنتي عشر مرحلة ، يثلها اثنا عشر حيوانا ؟ ويعبر عن هذا الامر تقسيم السنة الى اثني عشر شهراً او اثنتي عشر شمساً : ويظهر جلياً بأن هذه المعاومات تعكس حقائق أشد قدماً اذ كانوا قد تحدثوا عن الاثني عشر شهراً تمسياً فهناك ايضاً ثلاثة عشر شهراً قمرياً . وحددوا ايضاً بدء السنة عند المنقلب الشتوي ، ولكن مجتفلون بهذا الحدث عند ظهور الربيع . وكان لهم في اول الامر ثلاثة فصول ثم غدت خمسة : الشتاء والربيع والصيف والامطار والخريف . وقسموا غالباً فصل الشتاء قسمين وعددوا كفصل سادس الفصل الذي يسبقه مباشرة ومن خصائصه الانداء .

وتعد ملاحظة كسوف الشمس وخسوف القمر متممة لمراقبة المنقلبات والاعتدالات. ويعزون هذه العوامل الى اسباب خرافية . وهم يعرفون الكسوف والخسوف الكليين ووجود سبعة وعشرين كوكباً سياراً يضيفون اليها الشمس والقمر . وهم يكتشفون الجهات الاربع الرئيسية بواسطة آلة خصوصية هي الغنومون .

والدور الذي يلعبه عالم الفلك – وقد احتكر النساك هذه الصنعة – هو عظم جداً اذ يشترك في كل الذبائح الكبرى: فهو الذي يعين الوقت المناسب لتقدمتها ، وهو الذي يحدد انواعها عند تبدل الفصول وعند عودة بدء السنة. وهذه الذبائح هي الاكثر اهمية ، خصوصاً ذبيحة الربيع التي تفرض تقدمتها استحام المرء وفقاً للطقوس.

وقد عم معطيات علم الفلك مبادىء هندسية وحسابية مع انه من الصعب فرزها عن فيض المبادىء العلمية التي تحيط بها . اتسع كثيراً مدى اسماء الارقام وعرفوا نحو ثلاثين اسما اساسيا: واقروا النظام العشري ، معتبرين رقم المئة كالوحدة فيه . ويبدو بأنهم اهتموا جداً لايجاد كيفية يقسمون بموجبها رقم الألف ثلاثة اقسام متساوية . ولكن ازاء هذا النظام الذي يستند الى رقم ، نعرف انظمة أشد قدماً : خصوصاً وحدة الوقت الذي تتخذ لهسا اساساً الرقم ١٥ والتي تجزىء مدة النهار الى ٥٠٠ ( م٠٠ = برانا ) .

وعرفوا علم النبات ومارسوه اذ يمت بعرى وثيقة الى العالم؛ ومن الضروري الوقوف عليه لتهيئة الذبائح ، وتركيب الادوية الخ. ويعتبر علم النبات مدماكاً في صرح حب الطبيعة الذي لم تنفض قط الحضارة الهندية يدها منه والتي زادته مدى شروط الحياة الريفية او التقشفية . لذا نرى منذ هذا العهد القديم بأنهم اعاروا اهمية قصوى بتحديد الاسماء النباتية ، الاشجار والاغراس ، وسعوا جهدهم لتصنيف هذه الخلائق . وفي الحالة الاخيرة اخذوا بعين الاعتبار علاقة النبات بالمبادىء الكونية والدينية اكثر من نظرهم الى خصائصه الذاتية .

#### لانفصل لانشاك

### خصائص الحضارة الصينية الفديمة

على نقيض حضارة الهند التي كانت لها علاقات مع الغرب دفان الحضارة الصينية قد تطورت وهي تدير ظهرها الى عالم البحر الابيض المتوسط ، ( هنري مسباروا ) . ولم يكن لها معهد الاعلاقات غير مباشرة بواسطة الجماعات السيبيرية وقد اتجهت عمداً وقصداً نحو المحيط الهادىء، هذا العالم الذي يختلف كلياً عن العالم الذي حقق تطورنا الثقافي ( التطور الاوروبي ) .

وبدل طباع الهند المتعددة والمتقلقلة والتي قد يناقض بعضها بعضاً تقدم الصين تلاحمــــاً متيناً يستند بقوة الى وحدة سكان الصين العرقية . وغدا نظامها الاقطاعي ثم الامبراطوري عــــــامل وحدة ايضاً في ثقافتها ونظمها اذ فرض بشكل مستديم مجموعة متناسقة من الافكار والتقاليد .

وتهيمن الروح الصينية على هذه النظم والآراء ، وتحب هذه الروح الدقة - حتى عندما لا السند الا الى أمور خرافية - وتقدرها حق قدرها في المكاييل والموازين والمقاييس وفي التواريخ والارقام ، في المسافات وفي المبادىء العلمية ، ويقترب منطقها من منطق حضارات حوض البجر المتوسط الابيض . فالنظام الصيني هو أساس الحرية ، والسيطرة على الذات - التي توافق معرفة العالم - هي في الحقيقة حكة وطمأنينة في الحياة . وتعطى هذه الحكة لمن عرف كيف يهذب نفسه ويتحرر بواسطة أمور تقليدية قديمة : اذ وراء واجهة أدبية وتقليدية تحصل حرية المرء بصورة سرية ولكن كاملة الاستقلال . ولا نجد حياة روحية متقلقة : اذ لا يعترف الصيني بطبيعته للآلهة بأي تفوق . فهي كائنات مجردة ت بعيدة قد تثير السخرية ، وذلك لأن الصيني بطبيعته يميل نحو الكفر بكل شيء وذلك بصورة سمجة وضاحكة . وهو يعتقد بأن لعبر الماضي وأمثلة الجدود المتوفين أهمية أكبر بكثير ، اذ للتجارب التي تمت في القرون الغابرة قيمة عظمى - وهو يبني سلوكه وحياته عثى هذه السوابق و التاريخية ، والجديرة بكل احترام . لذا فهو يعشق جداً كتب حياة الاقدمين وسير أعمالهم التي ، على غرار كتاب وحياة الرجال العظهاء »لبلوترك؟ تقوده في الحياة مها بلغ عمره وجنسه وحاله ودوره في المجتمع ، وهو اذ يحذو حذوهم يسكون تقوده في الحياة مها بلغ عمره وجنسه وحاله ودوره في المجتمع ، وهو اذ يحذو حذوهم يسكون تقوده في الحياة مها بلغ عمره وجنسه وحاله ودوره في المجتمع ، وهو اذ يحذو حذوهم يسكون

<sup>(</sup>١) يستند هذا الفصل على نطاق راسع الى نظريات, مرسيل غرانه .

أكيداً بأنه يبقى جزءاً من كل ينتمي اليه ، اذ الفرد بعرفه لا يعيش وحيداً ، وهو لا ينفصل عن الطبيعة ولا عن المجتمع الانساني ؛ والهدف الذي يصبو اليه هو رفقة حسنة وصداقة – تستندان الى الآداب واللياقات – تؤمنان سلاماً سمحاً يغدو وليد النظام . وتتلخص غايته بأمرين : فهم الغير والوفاق معه . وهكذا يحصل حسن تفاهم الانسان مع أخيه ومع الطبيعة ، هذا التفاه الذي ينتج النظام الخير . ومع هذا لا نجد صلابة ، ولا قوامين دقيقة متحجرة ، ولا موجبات مطلقة : بل أموراً حسية ولكنها غير محددة حتى تأخذ الحياة مجراها « وتلعب لعبتها » من خلال اللياقات والتقاليد .

وتهيمن فكرة « اللعبة » على النشاط الفردي والجماعي . وعليها تستند الطقوس الني تجدد ، دون انقطاع ، مختلف مراحل الحياة الجماعية واطوار التاريخ وتقلبات الزمن . وتتناغم هذه الفكرة مع قواعد علم الطبيعيات الصيني الذي يغدو العالم الانساني صورة طبق الاصل عنه .

ويستند علم الطبيعيات هذا الى مبدأين اساسيين: الوقت والمدى. ويقسم هذان اقساماً مساوية لها في الجوهر. فالمدى ، اي الارض ، هو محصور ضمن مربع ، ويجزأ اجزاء مربعة النكل ايصاً: الحقول والمدن وهيكل التراب والجالس والاملاك الملكية والامبراطورية بأسرها. ويوجهون هذا المربع بشكل يتلاقى معه كل ضلع مع احدى الجهات الرئيسية وأحد الفصول. ولكل ضلع لون معين: فهو اخضر شرقا (الربيع) واحمر جنوبا (الصيف) وابيض غربا (الخريف) واسود او اصفر شمالا (الشتاء). ويفصل المدى ، الذي عينوا له هذه الخدود وتلك الجهات ، اجزاء اجزاء يصبح وسطها المبدئي من املاك العاهل. وتعرض هذه النظرية بجل القواعد الاجتاعية وتحفظ تناسق الدولة في مختلف اجرائها: وبموجب طقوس محددة ومناسبة يحتمظ الوسط وحده بقوى المدى كله ، وعلى الاجزاء التي على الجواذب ان تأتي في أوقات معينة ان يأتوا كل سنة الى العام ورؤساء المقاطعات . لله وجب على حكام ورؤساء المقاطعات ان يأتوا كل سنة الى المد عليه يقدمون تقارير عن حكهم وادارتهم الى الملك او الامبراطور . وحسب تقليد فديم بطوف الامبراطور مره كل خمس سنوات على المقاطعات . وليوافنى بينالرمن والمدى ينبع الامبراطور في عمله هذا نظام سير الشمس (شرقاً فجنوباً فغرباً فشمالاً) ويتوقف في كل جزء حسب احد فدول السنة الذي يختص به .

ويشبه على الزمن على مذا . وكا يجب تجديد القوى في مجال المدى ، يجب ايضاً الاحتفاط بحياة الزمن وذلك بتجديده . وتوزع مواعيد هذا التجديد على مدات غير متساوية ، ولكنها تتبع كلها عظاماً لا يتبدل: فقيام ملك جدبد يلرم انشاء عهد جديد تعرف نهايته وتتوقع عودته ويعي طقسياً نهاية تقويم أتى الزمن عليه وىدء تقويم جديد يدوم ما دامت تلك السلطة قائمة. لذا تعطي الطقوس الملك أو الامبراطور سلطة احياء الرمن والمدى لصالح اتحاد المقاطعات والمجتمع الفدرالي . وتشعر هذه المقاطعات وتلك الجماعات بضرورة تجدد دوري لا يستطيع

بدونه أي نظام ان يستمر . فالوقت اذن هو الهدف الطبيعي لكل أمر يريد الاستمرار ، وهذه رغبة الصينيين القصوى .

لذا لا تغدو العاصمة مركز الامبراطورية المحيي فقط، بل أيضاً المقام الوحيد للمدى والزمن. وتصبح مقدسة (حسب بعض التقاليد) ان كان لها « بيت التقويم » ( مينغ تانغ ) يمسل شكله بصورة مصغرة العالم : فهو يتألف من قسم أساسي مربع يمثل الارض وسقف من العشب على شكل نصف دائرة يمثل السهاء. ويقيم فيه الامبراطور الحفلات لافتتاح الفصول والشهور المتعاقبة. و لهذا الغرض يدخل تحت القبة الساوية ، ثم يتجه نحو الشرق وهو يرتدي اللون المناسب ليتمم الطقوس التي تجدد الزمن في وسط المدى نفسه .

ونجد مبدأ الوسط هذا في المدى والزمن أيضاً ، والى هذه العقيدة تستند سلسلة المراتب التي الكسبت أهمية كبرى في الصين الامبراطورية . ولكن هناك أيضاً مبدأ التعاقب والتنساقض الذي ينعكس حتى على المعارك الطقسية والرقصات المتناقضة والذي قد يرقى الى تقليد اكثر قدماً . ويقوم مبدأ التعاقب هذا على أمر قوي يليه أمر ضعيف بصورة تتوافق مع مسافة ملأى وأخرى فارغة . واذ نظم الصينيون العالم على هذا الشكل ادخلوا في الاجزاء الخسة كل الطبقات الاجتاعية مع فضائلها وخصائصها ، والظروف ، والمواقع ، واشكال الفن الخ ، فحققوا والحالة هذه لكل القوى الفاعلة نظاماً لا شائبة فيه ، وقد اخضعوا هذه القوى الى ترتيب اعتبروه في عاية الدقة . وكان تلاحم هذا التقسيم المنطقي كافياً لتأمين فعالية كاملة لكل ما حواه .

ويلاقي التوافق الذي يهيمن على المدى والزمن جواباً له في نظرية « ين » و « ينغ » الشهيرة اللذين يجتمعان في « الطاو » او العالم. والى هذه النظرية يستند كنه الفلسفة الصينية. وقد فتح تحديد هاتين الكلمتين المجال واسعاً امام تفسيرات شتى . ويبدو بأن المعلومات التي تشيران اليها موجودة في مجموعة المعارف التي تسيطر عليها فكرة التنساسي . ولكن لم تظهر الرموز التي تجسدها – والتي اخذوها كا يبدو من مادة علم الفلك – قبل القرن الثالث ق. م. ومع هذا غدا فاتين الكلمتين قبل هذا المهد بقرنين خصائص تناقض بعضها بعضاً ، كا هو نابت في « شي - كينم » مثلاً . ولا يجب ان نتقيد في هذا الجال بتحديد بجرد او شديد الدقة يمثل لنا اموراً متناقضة «ين» اي الشمال والظل والبرد والجنس الانثوي الغ ، وينغ الذي يمشل الجنوب ، والامكنة المشمسة والحرارة والجنس الذكر الخ ) ولكن علينا ان نترك ليونة كبرى في هدذا المضار ، «لعبة » تتناسب مع التفكير الصيني . اذ لا يفرق الصينيون الين والينغ عن الحقائق الاجتاعية التي توحي هذه الرموز الى ترتيبها ( مرسيل غرابه ) . وقد لا يكون في الامر حقيقتان تتناقضان بل رمزان متحدان يلخصان في كنهها بقية الرموز ، و « عنوامان اساسيان » يحتويان على كل شيء آخر . وهذا ما يفضي عليها القوة والسلطة اللتين يتمتعان بها اذ يرمزان وحدها الى جموع المتناقضات والى التناسق الدي يكيف العالم . ولا تجعل منها صفاتها التي تبدو على المناتي تبدو على المناتي تبدو على المناتيات والى التناسق الدي يكيف العالم . ولا تجعل منها صفاتها التي تبدو على المناتون التي تبدو على التها التي تبدو على المناتون على المناتون التياتون التياتون التياتون و عليها التياتون التياتون التياتون عن التياتون و عليها التياتون الها التياتون التياتون عن التياتون و عليها التياتون و التياتون التياتون و عنوانان اساسيان و التياتون و التياتون و عليها التياتون و ا

طرفي نقيض عددين متنافرين ؟ بل يؤمنان بالمكس اكتال كل مختلف اجزاؤه جوهراً وكنها . ويبدو الين والينغ ، وهما صلة الوصل بين المدى والزمن التي تظهر على شكل (٤) كأنها مبادى، تعاقب الفصول ؟ هذا هو الاساس الجوهري للحياة الاجتاعية بكاملها . ويعود الى الرئيس ان ينشط تعاقبها ، وينعش قواها العجيبة ، وينظم فاعليتها الثنائية . ويمثل الين والينغ ، وهما الغريمان المتضامنان ، اختلاف الاجناس واتحادها ، اي اساس النظام الاجتاعي ومن ثم النظام العام . فهما يعبران في الوقت ذاته عن تضاد وحدتين وعن كل يكونه نصفان. وهما لا يتعارضان إلا ليتمم احدهما الآخر ويكونا وحدة مستقلة .

وهذه الوحدة هي الطاو ( الطريق ، الاتجـــاه ) ، مبدأ نظام ذي فعــالية عظمي ، وقوة تنظيمية ؟ ولا تحتكر المدرسة الطاوية هذه النظرية بل هي ملك التمكيرالعام . وينتظم كل شيء في هذا المبدأ كما هو جــــار في المدى رالزمن : ويحتوي الين والمنغ ، وهما القسمان الكبيران ، تقسيمات عدة ثانوية لكل منها خمسة اوستة حقائق تتجرأ بدورها حسب الجهات الاربع والسمت، فيقابل الشرق مثلًا الربيع واللون الاخضر وعنصر الخشب والعلامة الموسيقية الخامسة ، ويقابل المتضامنة وتنتظم معاً لتعطي الطاو وحدته . وهكذا يفسر النظام الكوني وكل مظاهر الحياة مع اسبابها الموجبة . ونجد ايضاً من ثم حلا لكل وضع وسلوك وتبديل . ويقرر الطاو التفاصيل كما يحقق الجموع ، فنظفر من ثم بالنظام الذي يهيمن على القوى العفلية الماعلة كا يسيطر على حياة العالم ، هذا النظام الفعّال والشامل الدي يمثل هدف النفسية الصينيـــة الأعظم . والطاو ، وهو الطريق والسبيل ، على علاقة وارتباط مع الطرق العظيمة الموجهة التي تنتهي الى وسط العاصمة ، اعني الى بيت التقويم ( مينغ تانغ ) او الى العــــامود الذي يصبوه على مفترق الطرق الرئيسية ، حيث – عند الظهر – لا يسمع اي صدى ولا يعطي ظلا اي جسم وإن انتصب مستقيا. وهذه الصورة للوحدة المركزية التي تطفو على كل الخلافات هي ، حسب الخرافات ، صورة العالم حيث ترتفع في وسطه شجرة عجيبة ؟ والامبراطور الدي ينتصب مستقيماً في وسط العالم هو الحور ويسيطر على الطريق ( الطاو ) حيث تلتقي السهاء والارض . وان وجدنا في هــذه النظربة بعص المبادىء التي لاقيناها في الهند القديمة عنر بأن الصين توصلت الى السوط النهائي على مراحل مخملعة وبفضل قياس حسى اكثر بما هو منطقى .

وداخل هذا البناء المتماسك أكثر الصينيون من التقسيات التي نختلف رتبة ومنزلة وذلك بواسطة جداول وفهارس تحير مقاييس المقاربة فيها الفكر الغربي ولكن تستوجبها فكرة رحدة العالم الدقيقة وتضامن الامور الذي يلعب دوره في هذا المجال . وتجد العقلية الصينية مداها الرحب في هذا المضار .

ان معظم المعاومات التي نمثر عليها هنا وهناك والتي تتعلق بهذا الطور القدم تأتينا من النقوش المحفورة على العطام أو فلوس السلاحف أو قطع النحاس ،

المظان والمستندات

أو من نصوص الأدب الكلاسيكي الكونفوشياني . وترتقي أقدم هذه النصوص الى القرنين الحادي عشر والعاشر ق . م . ولكن لا يعود أصدقها من الوجهة التاريخية إلا الى فترة تتراوح ما بدين سنة ٢٧٧ و ٤٨١ ق . م . ونجد معها غالباً تعليقات خاصة في القرنين الثالث والثالث والثاني . وعلى أساس هذه المعطيات سينسج بلا ملل فلاسفة وأدباء القرون القادمة دون ان يزيدوا إلا القليل العليل من الجديد . وتحوي الكتب المدرسية (كينغ) مجموعة كبرى من المعلومات المختلفة عسبروا عنها بأساليب لا تقل عنها اختلافاً : أمور سحرية في «كتباب التغييرات » (بي عسبروا عنها بأساليب لا تقل عنها اختلافاً : أمور سحرية في «كتباب التغييرات » (بي كينغ) ، وخطب سياسية وقرارات وتفاصيل عن سير الاعمال الادارية في «كتاب التاريخ» (شو - كينغ) ، واغاني حب وترانيم دينية وقصائد طقسية والماشيد للأعياد في «كتاب الشعر » (شي - كينغ) ، وسرد تاريخي في «كتاب الاخبار » (تش ، وان تس ، اياو وحرفياً فصول الربيع والحريف) النخ .

وهذه المستندات ادبية في مجملها ولها مسحة اكاديمية ورسمية . وهي لا تدع الجال الا قليلا للتفكير بالاساس الشعبي ، وردة فعل الجماهير ، ولا تنقل اليها الا مظهر الحضارة الرسمي ، وكل ما يميز الارستوقر اطبة الصينية بما فيه مغالاتها في الدقة وقسكها في المسائل الشكلية وحياؤها المصطنع الذي يعتبر اللياقات قوانين وقواعد . وفضلا عن المعلومات التاريحية الدقيقة جداً التي يقدمها لنا «كتاب التاريخ » فإنا نستطيع ان نستخلص فكرة شاملة عن عقائد وتقاليد التشاو . لدا نرى في «كتاب التغييرات » ظهور مبدأي بن وينغ اللذين يكومان العالم او العلماو . وفي «كتاب التاريخ » تأكيد مبدأ الموافقة بين الانسان والعالم بواسطة العناصر والجهات الرئيسية الخ . والطقوس اساس الحضارة الصينية ، هي في عهد نموها وتطورها ، ولن توضع لها نصوص كتابية الا ما بين القرن الرابع والقرن الاول ق . م . في ثلاثة كتب رئيسية هي «طقس التشاو» ( تشاو لي ) ، وبي لي ولي كي . وترتقي همذه الكتب الى عهد لاحق بكثير لكونفوشيوس ولكنها تعبر عن تعالمه .

وتهيمن على عهد التشاو شخصية كونفوشيوس (حقيقية كانت او حرافية) وخلمائه كمنشيوس (مونغ تسيو) الذي عاش في القسم الثاني من القرن الرابع ق. م. وسيون كوانغ ما بين سنة ٣٠٠ و سنة ٢٣٠ ق. م.) وتتطور الآداب الكونفوشيانية مستندة الى الطقوس ما بين سنة ٢٠٠ و سنة ٢٠٠ ق. م.) وتتطور الآداب الكونفوشيانية مستندة الى الطقوس وساعية لنشر وتدعيم السلام في المجتمع وفي نفوس الافراد على حد سواء . وبالمقابلة نرى مبادى الفلسفة الطاوية تعرض في كتب ثلاثة تظهر في القرنين الرابع والثالث ق. م. وهي : كتاب الطاو والطو ( لاو ـ تسو او طاو ـ طو كينغ ) وكتاب تشوانغ تسو ولي تسو . وتدعم هذه الكتب سلسلة من المنشورات العقائدية التي تسعى لاحياء السلطة الحكومية بواسطة قانون جزائي . ويعتنق كتاب كثيرون ينتمون الى مختلف العقائد الدينية « مدرسة القوادين » هذه ، التي يمثلها خاصة كونغ ـ سوان ينغ (ويعرون اليه كتاب تشاوانع تسو ) وبين ون تسو وهان في تسو .

وفي الوقت ذاته نجد عدة بجار فكرية اخرى: مدرسة موتي (بين سنة ١٨٠ وسنة ٠٠٠ ق. م.) ويعتقدون بأنه مؤلف كتاب موتسيو ، ومدرسة « الحكماء » المدعوة مدرسة الاسماء ومدرسة السياسيين ، ومدرسة الانتقائيين ... وقد قالت كلها بالاصلاحات ، وبالرجوع الى الماضي السحيق او بالقيام بثورات . وهي تسند كل مبادئها الى السياسة والهموم المادية اكثر بكثير من اسنادها الى عقائد فلسفية بجتة .

وبواسطة هذه المجموعة الادبية ، المرسومة او المنقوشة ، نستطيع ان نعيد بناء صرح الحضارة الصينية ولا يخلو هذا الامر من الخلل اذ يستمين بمظان ومستندات عقلية وارستوقراطية اكثر مما يجب ؛ لذلك لا نستطهم الاعتاد الا بصورة جزئية جداً الى الاشياء والآثار المادية .

اللغة الصينية لغة ذات مقطع واحد ويعبر عنهــــــا باشارات او «حروف». وتختلف اللغة المحكمة اختلافاً كلماً عن اللغة المكتوبة إذ تخضع كلـــــا لكمفــة

النهم في اللفظ . وهي فقيرة جداً من حيث الحروف الصوتية ولكنها على نقيض ذلك دقيقة جداً من حيث الحروف الصوتية ولكنها على نقيض ذلك دقيقة جداً من حيث استمال النبرة . وتلاقي في حالتها هذه صعوبات كبيرة للاعراب بصورة واضحة عن الفكرة المجردة . انها لا تليق قط للامور العلمية ولا تصلح لتحليل الافكار بل تجيد الحقائق المماكسة . وهذا ما يفسر لنا جزئيا بعض تطورات الآداب الصينية التي سهلت هنا وتعثرت هناك . ولنكن يستحيل فهم كنه الحضارة الصينية إن جهل المرء تماماً بعض خصائص اللغة الصينية . ويسهل هذا الامر عندما نعرف مثلا بأن نفس الكلمة ، ووين مثلا ، تدل بالوقت ذاته على الكتابة والرسم والادب والحضارة .

ومع كل هذه الصعوبات بقيت اللغة الصينية لمدة طويلة لغة حضارة زاهية ووسيلة لنشرها في جزء فسيح من آسيا .

منذ زمن متوغل في القدم - لا نستطيع تقديره بالتدقيق - بدت البلاد الصينية وكأنها قسمان مختلفان : جزء من السهول المزروعة والتي تستثمرها جماعات من الفلاحين، وقسم من المناطق الغفل حيث يعيش صيادون على شيء كثير من البداوة. وإن نحن قدرما بأن حكم السلالات الأشد قدما يرتقي الى ما بين القرنين العشرين والخامس عشر ق. م. استطعنا ان نعزو الى هذه الفترة المصنوعات الخزفية المزينة « بالمشط » التي توافق بعض الموافقة زميلاتها في روسيا الجنوبية او سيبيريا . وحوالي سنة ١٧٠٠ (؟) تظهر لنا بعض المصنوعات الخزفيسة الاكثر تطوراً والتي عثر عليها في هو - نان ( ينغ - شاو وكين - ونغ - تشاي ) تقدماً حضاريا عسوساً وذلك نسبة لتحسينها التقني ورسومها ، مع ان تلك الحضارة لم تزل في طورها والخرافي السابق للتاريخ . ويعود هذا العهد كا يعتقدون الى حكم سلالة «هيا» . وتعقبها سلالة شنغ ( ما بين سنة ١٥٤٣ وسنة ١٥٢٨ تقريباً ؟ ) . وفي فجر حكم هذه السلالة تبرز مصنوعات من الحزف ( دعوها مصنوعات بان - شان في كان - سو ) وقد بلغ فن تزيينها دقة وجمالاً لا نجد لها

مثيلًا في المناطق التي نستطيع أن نقارن بين مصنوعاتها الخزفية في الطور الذي سبق التــــاريخ وبين الخزفيات الصينية التي تتحدث عنها كبلاد اوكرانيا ورومانيــــا . وبعد فترة (حوالي القرن الرابع عشر ق.م.) تظهر فجأة عاصمة شنغية : نغان ـ ينغ الواقعة في أقصى شمال مقاطعة هونان الحالية ( حوالي القرن الثاني عشر ق. م. ) ولها جميع الخصائص التي تتميز بها حضارة كثيرة التطور الى ممان فسيحة ، وقبور ، وآثار قرابين ، وطَقُوس سحرية ، وأدوات عباده ، وفنون استثار النحاس والرخام واليكشب ، وكتابات . ويضعنا فجــأة علم الآثار وجها الي وجه أمام احدى عواصم الشنغ الاخيرة ، إذ لم يعثر بعد على العواصم التي سبقتها في الزمن والتي ترتقي الى حوالى ثلاثة قرون سابقة. وهكذا دون ان نقف على جميع مراحل تكون حضارة تسترعى الانظار ، نجتاز بصورة مفاجئة من مرحلة مصنوعات خزفية ترتقى الى ما قبل التـــاريخ الى مرحلة استمهال مواد صلبة كالرخام واليشب والعظم استعمالًا دقيقًا ، ثم الى فن استثمار النحــاس الذي يتطلب أدوات خصوصية ويفتح مجالات رحبة عدة. ونصل بعدئذ الى فن للايقونات يدور كلياً تقريباً على اشكال حيوانية ويدلُّ ؛ لكثرة الألغاز التي يثيرها ؛ على رموز ميثولوجية ؛ ثم اخيراً الى نوع من الكتـــابة التصويرية. سيتولد عنها رويداً رويداً نظام « الاحرف » الصينية . وتمثل لنا نغاًن \_ ينغ حقاً ذروة الغن الصيني القدم بِما تقدمه لنا من نقوس رخـــامية وادوات نحاسية طقسية دقيقة الصنع وفائقة الجمال : ولن يتوصلوا قط في الازمنة اللاحقــة الى روعة هذه الادوات النحاسية؛ كما لن يتوصلوا إلا بعد مرور قرون عدة الى مثل هذه المقوس الحجرية الماتثة . وتتفق هذه الاكتشافات مع التقاليد الصينية التاريخية التي تبرز بكل وضوح أبهة وعظمة بلاط سلالة الشنغ .

ولكن لا تكتسب المعطيات التاريخية قوة روزنا الا مع بدء حكم سلاله التشاو . وسمحت سيول المهاجرين الصينيين الدين تقدموا رويداً رويسداً بفتوحاتهم نحو الشمال والعرب والجنوب ابتسداء من السهل الكبير ، نقطة انطلاقهم ، الى استقرار الاسر الارستوقراطية استمراراً ثابتاً . وحاشت أسرة التشاو في وادي «وي» العالي في شن «ى (الماصمة تشايغ سعان). وحاشت الحياة الاقطاعية المعروفة في دلك العهد تسيرها ضرورات الانتاج الزراعي والدفاع المسلح عن مناطقها ضد هجهات القبائل شبه البربربة التي كانت تحيط بالاراصي الزراعية . ودو ت حيساة التقشف والجد هذه أحد أفراد اسرة تشاو (وفا ونع) وتار على آخر ماوك الشنع في الفرر الحادي عشر ق . م . بعد ال لمس منه ضعفاً ، ثم هاجمه وطهر به وأعان نفسه ملكا .

وغدا همذا الحادث فجر عهد سيدوم قرابة ثلاثة قرون تسيطر أنناءها السلالة الجديدة على مصير وتطور الحضارة الصينية . ولم يحدث همذا التطور دون عائق ادلم يحصر النشاو بين يدهم السلطة المطلقة : لقد حكموا فقط أقوى مملكة في عهدهم واحبروا على خوض معارك دون هوادة ضد الامارات الثلاث الاسد قوة التي كانت تنفاسم بقية المنطقة « المتحصرة » . واتبعوا حيساة

إقطاعية تشبه كثيراً الحياة التي ستسيطر في الغرب أيام نظام الفروسية. واصبحت تلك الحروب حروب إقطاعة ضد إقطاعة ومعارك إقطاعي ضد إقطاعي تتبعها سكينة التابع في بلاط السيد المتبوع في وسط أنيق يشبه بلاط القرون الوسطى.

وسنة ٧٧١ ق . م سقطت عاصمة التشاو بيــد « برابرة الغرب » أثر هجوم صاعق شنوه على حين غرة • واجبر التشاو على التقهقر نحو هو — نان وفقدوا في مقرهم الجديد صفاتهم الحربيــــة



الشكل ٣٤ ــ الصين حتى سقوط سلالة الهان

وشكيمتهم التي جعلت منهم اشهر زعماء الصين القديمة واستسلموا لسلطان الامراء الإقطاعيين. واستمروا طويلاعلى هـنه الحالة كملوك خاملين. ومع هذا ولد ( ٥٥١ – ٥٥٠) في مملكتهم وايام حكمهم الفيلسوف العظيم كونفوشيوس ( الذي غدا لتعاليمه الصدى البعيد الذي نعرف). وسنة ٤٤٠ انقسمت سلالة التشاو الى دوحتين تتحكمان في وقت اخذت فيـه سائر الامارات تتقوى ، خاصة امارات تس إن وتشو وتسين الـيق كانت تخضع للتشاو او تتقرب منهم، وتعددت الحروب الداخلية او المعارك التي خاضتها امارة ضد الاخرى وهكذا جزئت التسين

وقامت على انقاضها ثلاث امارت الحرى التشاو والهان و دوي ». واستمرت هذه الحالة السياسية المقلقة والمتقلبة وفقاً لاهواء واقدار القتال حتى سنة ٣٣٥ ق . م . عندما حقق الامراء الاقطاعيون الأشد شكيمة تجزئة المملكة واتخذكل منهم لقب والملك » : وهدا هو بدء عهد قيام والمهالك المحاربة» (التي وجدت بصورة عملية منذ سنة ٤٨١). وهذا العهد هو فترة حروب متواصلة » وغالباً غير مشرفة جندت لها الجماهير الشعبية كا جندت فرق المرتزقة » ولكن بدأت مملكة تس ين منذ سنة ٣١٠ توحيد البلاد لمصلحتها . وقد انهت عملها هذا سنة بدأت مملكة دسين منذ سنة ٣١٠ توحيد البلاد لمصلحتها . وقد انهت عملها هذا سنة الصينية في نفس الوقت الذي حققت فيه الوحدة الصينية في نفس الوقت الذي حققت فيه الوحدة الصينية » . ( رنيه غروسه ) .

## ومنصل ومروبع

# الحضارة الصينية أيام الشنغ والتشاو

#### ١ - عهد الشنغ

مع انه يستحيل علينا تحديد المراحل الزمنية لهذا العهد فقد حصلنا على بعض التفاصيل التي تصفه لنا بصورة قد تكون بجدية . وتتألف الصين في هذا الطور من بقعة متحضرة وسط شعوب من البرابرة . ومن المحتمل بأن شعب هذه الجزيرة قسم قسمين كا سيحصل في الزمن اللاحق . وعلى رأس المراتب يوجد الملك ( ونغ ) الذي ينظم في الوقت ذاته الامور الدينية والمسائل المدنية والادارية . ولكن من المحتمل بأنه كان لموجباته الدينية ، كاحصل في ازمنة ما قبل التاريخ — الافضلية على مهامه المدنية . وعاش الملك ، وهو شخص مقدس ، في قصر منفرد ، يقوم باتمام الطقوس الموسمية والرسمية ، اذ يستند اليه نظام العالم الطبيعي . واقيم المتر الملكي يظهر بأن الملك سكن في العاصمة . وكانت سلطته مبدئياً مطلقة . ولكن بقي الملك مع هذا اساس نظام سياسي محدد ينقل الوزراء وكبار القواد والموظفين اوامره ، وذلك نسبة الى عزلته المقدسة التي فرضت قديماً وسطاء بينه وبين شعبه . ويقدم الملك كل الذبائح الكبرى الى الآلهة او الجدود الاموات . وهو الذي يستشيرهم بواسطة السحر عن الحصاد وتربيسة المواشي وهبوب الارياح وهطول الامطار النع ، وقد يقوم ، عندما يستلم زمام السلطة ، برقصة تذكر بانتصارات حدوده المشولوجية .

ويعيش الملك في قصر قائم في العاصمة . ويحيط به وزيره الاول (كنغ – شه) وكبـــار قواده الذين ينقلون اوامره وقراراته ، ويسهرون على تنفيذ اصول اللياقات اثنــاء الاحتفالات الكبرى ، ويعدون ويحفظون المستندات الملكية ، ويقومون ببعض الطقوس ، ويسهرون على الكنز الملكي ويحفظونه . وهناك موظفون آخرون يساعدون كبار رجال الادارة هؤلاء . فهم

الَّذين يسهرون على تهيئة الطعام للقصر ، ونظافته وامنه . ويوجد خدم ( سُو ) مخصصون لحدمة نساء القصر .

ويهتم الملك بالدرجة الاولى بالانتاج الزراعي ، فيعين مفتشوه البذار ويراقبون الحصاد . ولا تختلف حياة الفلاح اختلافا كبيراً عن الحالة التي ستصبح عليها ايام حكم السلالات اللاحقة ، أو تلك التي ستبقى عليها حتى عصرنا الحاضر . ولكن مع هذا يجب الاقرار بأنها كانت اكثر بداءة . واشهر مزروعات الحبوب استناداً الى طبيعة الارض هي الجاورس والحنطة والارز . ويحمي الاراضي المزروعة كوم من التراب . ويسكن الفلاحون في مغاور يحفرونها في الصخور وقد تلامس اللس ( الارض الرسوبية ) في المناطق الشرقية . ولم تكن البيوت – ان كانوا قسد عرفوها في ذلك العهد – الا من السياع ، ولا تستطيع مقاومة تقلبات الطقس . واعتنوا لتربية الثيران الداجنة والاحصنة ، الخناز لو والخراف ، التي كانت تقدم ذبائح .

ويظهر بأن الحرب والقنص كانا من امتيازات النبلاء . واستفتى الملك فلوس السلاحف المقدسة ليعرف اذا كانت الارياح ستعترض اعماله هذه او اذا كان عليه ان يتخذ قراراً تفرضه الحوادث . ويتألف الجيش من الخيالة وعجلات الحرب والمشاة ، وكان هؤلاء من الفلاحين بينا انتمى اولئك الى النبلاء . ويذكرون جيشاً يعد ثلاثة آلاف رجل ، وفرقة من الخيالة تنقسم الى ثلاثة اقسام يضم كل منها مئة خيال . والاسلحية على شيء كثير من الاختلاف والتطور ، ويصنعونها خاصة من النحاس اذ ان الحجر واليشب اصبحا يستعملان فقط للأسلحة الطقسية . ولن يظهر الحديد الا في أواخر عهد التشاو . ومن الأسلحة التي يعددونها السيف والقوس (التي تصلح لاطلاق النبال او الكرات ) ، والسهم والفأس والحربة . . وكانت الورقة من جلد . وتعاطوا العنص في الادغال التي تحيط بالاراضي المزروعة ، ويقومون به بحيش من المساعدين يقتلون او يقبضون على النمر والفهد والهر البري والسبنتي والدب والثور الوحشي والفيال والكركدن والذئب والخزير البري والضبع . وكانت هناك طرائد اقال شراسة تسرح زرافات زرافات كالايل والوعل والسعدان والارنب والعصفور . . .

وان احتلت الزراعة المركز الاول في الحياة الصينية كما تثبت ذليك السؤالات والاجوبة المنقوشة على الفلوس او العظام السحرية ، فان الآثار القديمة التي وصلتنا تثبت ايضاً. قيام بعض الهنون التقنية ومن ثم بعض المهن التي لا نعرف عنها مع هذا اي ايضاح . فهم يشتغلون العظم والعاج ، ويستثمرون وينحتون اليشب ، ويحفرون على فلوس السلاحف وقرون الكركدن والعظم والماج واليشب والنحاس والحيزران. وقد توصلوا الى إذابة النحاس واعطائه الاشكال التي يريدون ، وعجن الحزف وشيته واعطائه مختلف الهيئات .

ومن الصعب جداً ايضاً الوقوف على المعتقدات التي سادت في ذلك العصر ، مع الجهود التي بذلت في هذا الجمال منذ اقدم الازمنة . ولكن باستطاعتنا التأكيد بأن المعلومات التي وصلتنا والمتى تتعلق بالفلاحة والمحراث والطقوس والموسيقى والتقويم واعمال المساحة هي قريبة جداً

من الحقيقة ، ولكنها ستتبلور اكثر ايام التشاو . لذا سنأتي فيا بعد على دراستها .

## ٢ - الحضارة الصينية أيام التشاو

ان توسع المجتمع أيام التشاو والتطور السياسي والاداري الذي حصـــل بصورة سريعة في بعض الامارات (كامارة تس ين مثلاً) منذ أواخر القرن الخامس يجعلان كل وصف يعطى بصورة قاطعة أمراً تحكياً. وعلينا ان نفهم بأن كل ما سنأتي على ذكره يختص بصورة اولية بالمناطق التي خضعت مبــاشرة للادارة الملكية ؟ وسنقدر من ثم دون صعوبة مدى ما نحن مدينون به لكتاب هنري مسبرو «الصين القديمة ».

أصبح القنص والصيد وسيلتين للهو والتسلية اكثر مما هما وسائل لكسب العيش ، ولكنها يعودان مع هذا بالربح الوفير . ويستعملون للقنص الحصان . امسا الاسلحة فهي القوس والنبال ذوات الرأس المعدني والشاك والمصائد . والطريدة متنوعة جداً : الره و والتدرج والحضاري والأوز البري والسلوى والارنب وعناق الارض واليربوع والضبع والسنور البري والوعلة والايل والخنزير البري والكركدن والثور والنمر الخ . والقنص هو لهو النبلاء والسادة . وقنص الحيوانات المفترسة هو لهوهم المفضل ، وهو من الالعاب الرياضية الشرسة يقومون به جماعات جماعات وينهونه باقامة اعساد يفرضون فيها أكلا وشرباً . ويعتبره الفلاح عمل سخرة يقوم به لإعالة سيده .

آما الصيد فهو أقل ذكراً من القنص ويستعماون له القراطل والشبــاك الصغيرة والكبيرة . وهم يعددون نحو عشرة اصناف مختلفة من الاسماك التي تستعمل للغذاء .

ولكن تطفو الزراعة على كل نشاط آخر . فان الانتصار على الارض ، وقد اشتد الصراع ضدها بكل شجاعة منذ عهد لا يدرك بدأه عقل ، لا يتيح حتى ذاك التاريح تخصيص هذه المنطقة لنوع من المزروعات ، كا سيحدث فيا بعد : فالمنطقة الواحدة تنتج كل ما يحتاجون اليه . ومع تطور الجماعات الريفية كثر عدد الاصناف المزروعة ، واتسعت اعمال قطع الغابات ، وتزايدت افعال تهيئة الارض للزرع بواسطة الماء والنار . وهم يستعملون المحراث والمنجل والفأس، وكلها من معدن ، وخاصة المجرفة . ويسيرون في زراعتهم على المبدأ المتبع في زراعة الحضار إذ ان الحقول هي قليلة المساحة ويستثمرونها كما يستثمرون البساتين . وتنضد المرروعات حول الارض المرتفعة التي يسكنونها ، تجاور البيت المزروعات الاكثر قيمة : بستان الخصار ثم المشجار المثمرة ، وعلى بعض المسافة حقول النباتات الفسيحة واهمها القنب ، ثم الحضار الجافة والحبوب ، واخيراً في أقصى جهات الارض المروية حقول الارز .

وأضافوا الى مزروعات العهدالسابق ( الجاورس والحنطة والشعير والارز ) الذرة والكوسى والخيار واللوبياء والحمص ( وهم يعرفون الاحتفاظ بهذه الاصناف يابسة ) والبطيخ والثمار التي تؤكل ، يضيفون اليها العنب البري والبصل والثوم وبعض انواع الاعشاب التي يستعملونها

كتوابل. وتنمو في البساتين شجرة التوت وانواع عدة من الاشجار المثمرة (كأشجار الكمثرى والكرز والدراقن والمشمش والسفرجل والخوخ والكستنا والعنساب، وقد أدخلوا هذه الثار الثلاث الاخيرة في بعض ألوان الطعام). واعتنوا بصورة خاصة بشجرة التوت وغرسة القنب وهما منابع مرابح. وتستثمر شجرة التوت لتربية دود القز التي تغذي خيوطها المستخرجة أيام الخريف اعمال النسج طوال أسابيع الشتاء. وهم ينسجون القنب في الربيع. ويستثمرون ايضاً بعض أصناف اشجار الغسابات (كأشجار البندق والحور والسنديان والدردار ...). ويعتنون بتربية المواشي، ولكن يظهر بأنهم لم يوحدوا قطعسانا كثيرة العدد. وقد تنحصر ويعتنون بتربية المواشي، ولكن يظهر بأنهم لم يوحدوا قطعسانا كثيرة العدد. وقد تنحصر حيوانات هذه الاقطاع ببعض الأحصنة والتيران والخراف. ولا يعتمدون على همذه الحيوانات لحر العربات إذ يقوم الانسان بمعظم الاشغال مستعيناً بالسلال والقفف، مع انهم عرفوا العربات. ويربون حيوانات داجنة للتغذية . كالحنرير والارب والدحاح والعصافير. ولا بد من اضافة الهر ويربون حيوانات داجنة للتغذية . كالحنرير والارب والدحاح والعصافير. ولا بد من اضافة الهر والكلب والوعل الى هذه الاصناف، وحتى الفيل ايضاً في مناطق الجنوب.

ويختلف المنتوج الزراعي باختلاف المناطق؛ وتبعاً لخصبالارض وأهمية اليد العاملة وحسن مناخ الفصول . وتنتج بعض المقاطعات الارر بكيات هائلة ؛ كمنطقة تش رو ، وتستثمر غيرها للحبوب ، كمنطقة تسين التي تستطيع ان تمون ، كما يقال ، المناطق الاخرى في السنين العجاف . وهم يعتنون اعتناء خاصاً بأعمال الري التي تكون عنصراً اساسياً لهذا الازدهار .

وتعود ملكية الاراضي الى السيد . ويستغل الفلاحون هذه الاراضي لصالح المتبوع . واستناداً الى التقاليد الصينية التي تعكس كما يبدو الهدف الاعلى ، بوزعو الحقول على الفلاحين فتنال كل اسرة حقلا . ولكل من هذه الحقول مساحة مربعة محددة ، تؤلف تسعة منها مجموعة واحدة . وتستثمر ثمانية من كل مجموعة لإعاشة ثماني عائلات ، اما منتوج الحقل التاسع ( ويعتبر من الممتلكات العامة ) الواقع في وسط الحقول الاخرى والذي تعتني به معاً العائلات ، فيخصص للملك او للسند ويعتبر محصوله كضرينة .

وفي الصيف يسكن الفلاحون على الاراضي المزروعة في اكواخ موقتة . وعند اقتراب الحصاد يشددون الحراسة ضد السارقين والحنازير البرية والطيور . إذ للمحصول دور رئيسي في هذا العالم الاقطاعي ، فإن أتى جيداً يعتبرونه علامة نصر أكيد ، وإن كان رديئاً جلب الفساقة والجوع وزعزع نظام المملكة . ويكون هذا المحصول الهدف الذي يرنو اليه كل جيش مطفر .

والصناع والتجار قليلو العدد ، ومع هذا فهم اساس الحياة الصناعية التي عرفت حتى في هذا الطور بعض الازدهار ، ولكنها ستغدو ، في وقت لاحق ، منافسة خطرة للزراعة . ويحتل النسج ، الذي تقوم به النساء ، المركر الاول : فيصنعن اقمشة حريرية وقد يطرزها ، وقطعاً من القنب، وثياباً من خيطان النباتات التي تعترش. وعرف القوم كيف يضفرون الاشواك والاقصاب والقراص والتبن ، ويستعملون الحيزران ويستثمرون الجلود . ويصنعون من الحشب والمعدر

والخزف والحجر واليشب ادوات الفلاحة والعجلات والاسلحة (كالحراب والدبابيس والأقواس والسهام والتروس وسلالم المعارك الخ. ) وأدوات الموسيقى التي يكثر عددها حتى في ذاك العهد (كالطبول المختلفة الانواع والمزامير والأعواد والطنابير والأجراس والصنوج الخ. ) وأدوات متنوعة جداً للاستعال (كدبابيس الشعر والخارز والمقاص والملاعق والفؤوس والمراجل والطناجر الغ). وهم قد استعماوا النحاس إذ لم يظهر الحديد إلا في أواخر عهد التشاو .

وغدا استثار الأملاح والمعادن اساس ثروة بعض المناطق ، خصوصاً مقـــاطعتي تس ين وتسين . وازدهرت ايضاً تجارة هذه المعادن .

ومع هذا لم تتسع التجارة إلا في وقت لاحق. وكان أساسها مبدأ الشراء والبيع او المقايضة. وقد أتوا على ذكر الارباح التي للغت مراراً حداً عالياً إذ يؤكدون وجود تجار أثرياء ، صاحبوا الامراء الاقطاعيين ، وعاشوا حياة بذخ ورفاهية ، يرتدون الثياب الحريرية المزركشة ويتنقلون في عربات يزينها الذهب واليشب . وجرى التعسامل التجاري بواسطة نقد كان ، ايام التشانغ ، عبارة عن نوع من الأصداف ، ثم اصبح قطعاً عظمية ، الى ان غدا من النحاس وكانت وحدة هذا النقد اولاً الروان » ( نحو ثلاث اواق ؟ ) ثم - أيام التشاو الشرقيين - الكين ( نصف اوقية ؟ ) وقد جعلوه سبائك تزن كل منها عشر اوقيسات او اثنتي عشرة اوقية (؟) . ولم يسكوا النقود الاولى بأشكال مختلفة ( كالسيف والجرس الخ . ) إلا في أواخر القرن الخامس .

ومع نمو واطراد التجارة غدت مشكلة ايجاد طرق المواصلات وصيانتها هم الادارة الاكبر . ولا تسير فقط على الطرق قوافل التجار بل ايضاً العربات التي جهزت خصوصاً لتنقل الجمهور . ولم يستعملوا الانهر للتنقل قبل قيام الدول المحاربة . وكانوا يعبرون مجاري المياه سباحة او عند المجازات . وبواسطة وسائل النقل هذه تبادلت مختلف المقاطعات المواد الغذائية والاولية كالسمك والملح والنحاس والذهب والجلد والخيزران والخشب والزنجفر والحبوب .

ومع الزمن وتحسين سبل المواصلات وازدهار الصناعة اصبحت التجارة تنافس بصورة جدية الزراعة . ومنذ القرن الخامس ق. م. يلاحظ المرء سعي حكام المقاطعات لحفظ التوازن بين الزراعة والتجارة وميلهم المترايد لمساندة سكان الأرياف وحمسايتهم وتأمين الأرباح التي تعود اليهم .

وتشمل الحياة الاقتصادية التي أتينا على وصفها الضرائب والأرباح والخسائر التي تسببها الحروب. وهو يختلف باختلاف المناطق ويزداد كلما ابتعد المرء عن العاصمة. وتسدد هذه الفريبة اكثر الاحيان باعطاء مواد طبيعية ، بينا تسدد الفرائب والمكوس في الاسواق بدفع قطع نقدية نحاسية. وقد تبلغ اكثر الفرائب فداحة ربع المنتوج ، ولكن لا يصل منها الى الحزينة الملكية إلا جزء ضئيل بسبب بطء المواصلات وكثرة عدد الوسطاء الاداريين بين العاصمة والمقاطعات. ويفرض ذوو السلطة الاقطاعيون ضرائب مباشرة ، كا تجبى مكوس من أثمان

السلم المتبادلة كالسمك والملح. وتجني الدولة علاوات اضافية من الغانات والاملاح والمعادن التي تحتكرها. ومع هذا يبقى ربيع الحزينة أقل من الربيع الذي كان منالممكن ان يحققه نظام يقوم على المراقبة الدقيقة والجدية. وان هم أمنوا ما تطلبه الحياة العادية فان المصاريف الاستثنائية تجد خزينة فارغة.

يظهر أن المجتمع ، ايام حكم التشاو الغربيين ، لم يقسم فئات محكمة الوضع كالمجتمع ، المحتمسع المحتمسية وتثبيت سيجري ذلك بصورة مطردة عندما سيسعون الى تحقيق الوحدة السياسية وتثبيت

السلطة المطلقة . فهناك طبقتان كبيرتان تضم أفراد المجتمسيع : طبقة الفلاحين السفلى ، وطبقة النبلاء العليا (شي Che) وهم الأشراف بالوراثة . ولكن سرعان مسا تشعبت الطبقتان فرقاً فرقاً ، تبز الواحدة زميلاتها حقوقاً . ففي المقام الدّون ، نجد العبيد والفلاحين ثم نرتفع تدريحاً الى العبال الصناعيين والتجار فالأدباء فالموظفين فالوزراء فالموظمين الكبار فالنبلاء فالأمراء حتى الامبراطور الذي يسيطر على هرم الرتب .

ان أساس المجتمع هو دون شك عامة الشعب . وللعامة هذه نظام يختلف في كل شيء عن نظام النبلاء . فالفلاحون ، وهم يشتغلون سوية ويعيشون معا ، لا يتمتعون بشخصية ما ولا يأتون بمبادرة ما . انهم تباع الارض التي يستثمرون ، وينتقلون معها من يد الى أخرى دور . أن يصبحوا لها مالكين بالمعنى الجصري . انهم لا يتبعون طقساً بل يحضعون فقط للتقاليد .

ومن المفروض ان يجني الفلاح من عمله كل ما يحتاج إليه ليقوم بأود أسرته ويبيع ما يفيض في اسواق المدينة . وهذه هي علاقته الوحيدة مع العسالم الخارجي والادارة . ومع هذا فلا تختص هذه العلاقة بالفرد بل بالطبقة التي ينتمي إليها والتي لها وحدها شخصية معنوية أمسام رجال الحكم والادارة . ان حياته رهن بالفصول . ففي الشتاء ينروي الفلاح بحكم الضرورة ويعود الى قصبته مع أفراد اسرته ليعيش ضمن اطار بيته وبستانه الصغير ويقوم بالأعسال التي يتطلبها المسكن . وعند حلول الصيف يترك الفلاح قربته ويقيم مسع امرأته وأولاده على الأرض التي يزرعها ، وقد حمل أدواته الضرورية وأشعل ناراً جديدة في بقعة حددت خصوصاً لهسذه الغاية في الحقول . ومع الحيساة هذه في المواء الطلق تنكش على نفسها نظم حياة الاسرة إذ يخضع كل شيء عندئذ للحياة الجاعية .

ولا يعرف أفراد العوام هؤلاء الزواج (هوان Ilonen) ؛ إد لا طقوس خصوصية لهم ، بل موافقة الرجل على العيش مع الامرأة معاً (بن Pen). ويجري همذا الأمر عادة في الربيع ، وذلك استناداً الى رأي الوسيط ، في وقت يقيمون فيه اعياداً كبيرة تسعف اقامة الفلاحين على الارض التي سيستثمرونها . وهذا الاتحاد هو حر طليق من كل شرط ، يثبتونه ان تحقق الأمل بانجاب البنين ، أثناء حفلة عمومية .

وتختلف الطبقة الاجتاعية الاخرى ، فئـــة النبلاء ، عن العوام اختلافا أساسيا بمسألتين

رثيسيتين : فلكل من افراد هـــذه الطبقة جدود ، وهو ينتسب الى اسرة . وتنتج عن هذه الحقيقة سلسلة اختلافات جوهرية : فالجد، وقد كان رجلا نبيلا ، او بطلا او امبراطورا ، امتلك دون شك ارضا او قام بوظيفة رسمية . واستناداً الى هذا الواقسع فهو قد أدّى طقوس العبادة واعطي اسم جماعة . لذا غدا من الطبيعي ان يصبح أحفاده اعضاء في قبيلة ما ، فيقيمون طقسا، ويعطون ارضاً او تسند إليهم وظيفة . وبينا يضيع الفلاح وسط جماعة لا اسم لها ولا خصائص، يصبح للفرد النبيل شخصية محددة ضمن عشيرته .

ولهذه الجماعات ايام التشاو ، مهما كان اصلها ونسبها ، خصائص جماعة دينية تحرم على الهرادها كل علاقة زواجية فيا بينهم . ويبدو بأن عدد هذه الجماعات كان محدوداً ولم يتجاوز المئة. وكرسمت كل جماعة جداً كان بعرفها إلها أو بطلا ( إله الجاورس، إله قة الشرق الحدر.) . وكان لبعض من هذه الجماعات جد واحد . ونجد في هذه العبادات التي قدموها للجدود ، وقد يكونون بعض المرار حيوانات او نباتات كالجاورس ، آثاراً قديمة جداً ، ولكن يصعب الوقوف علمها في هذا العهد .

وان كان التقسيم العشائري يقيم من النبلاء جماعة دينية فان التقسيم الذي يسيطر على تنظيم الاسرة والفرع والبيت هو تقسيم اداري ومدني بحت ويعتبر فرعاً من الاول . ان رأس البيت او الاسرة هو السيد المطاع: فهو الذي يقرر الزواج أو يبطله والذي يقبل او يرفض الأولاد ؟ وهو يمثل بشخصه كل أفراد المجموعة ، ويقاضيهم ويعاقبهم مباشرة دون ان يتدخل قضاء الدولة . ولا يخضع لسلطانه فقسط افراد الاسرة المقيمون معه بسل ايضاً الذين استقروا بعداً .

وامتياز النبلاء الأساسي هو تملك الارض ، إن أعطيت لهم على سبيل الاقطاع او الملك الصرف . والنبلاء فئات عدة تتفاوت أوضاعها ان كانوا نبلاء ريفيين او قواداً كباراً او موظفين اداريين . وهناك مبدئيا حمس درجات بين الاشراف توازي تقريباً فئات من بدعوهم اليوم دوق ومركيز وكوبت وفيكونت وبارون وتختلف مساحة بمتلكاتهم باختلاف ألقسابهم . ومع هذا تختلف ثروتهم المادية باختلاف الظروف . فقد نجد ببيلا وافر الغنى يملك أراضي تدر عليه أرباحا طائلة ، كما بلاقي شريفا ذا نروة بسيطة او حتى فقيراً جداً يجد نفسه مضطراً لخدمة سيده الدي يدافع عنه ويقدم له الغذاء وذلك بدل طاعت وخضوعه له : فهو يسير معه الى الحرب ويسلك في كل شيء كأنه تابعه ، ويقوم بوظائف مختلفة في بيت متبوعه كأن يصبح امير أخوره او سائق عربته او احد جنوده او حارس ثروته او احد طهاته الح . وقد يختار بعض النبلاء القليلي المال أعساطي بعضهم التجارة او يصبحون وكلاء عند كبار اصحاب الأملاك ولكنهم يبقون ، مها ميتعاطي بعضهم التجارة او يصبحون وكلاء عند كبار اصحاب الأملاك ولكنهم يبقون ، مها اصبح مركزه ، أهلا لتبوء اعلى الوظائف ولا يختلطون قط مع طبقة العوام إذ للنبلاء فضياته الصبح مركزه ، أهلا لتبوء اعلى الوظائف ولا يختلطون قط مع طبقة العوام إذ للنبلاء فضياته الصبح مركزه ، أهلا لتبوء اعلى الوظائف ولا يختلطون قط مع طبقة العوام إذ للنبلاء فضيات

( طاو \_ طو ) تعد اساس قوة وثروة الرئيس وهي التي تحيي بصورة معاكسة \_ ونستطيع ان نقول بالعدوى \_ البلاد بأجمعها من طبيعة الى حيوان الى انسان ، وتحفظ لكل شيء الازدهار وتبعده عن الوهن وحتى الموت . وهكذا يستند كل امر الى السيد وروحه هذه ذات المفعول السحري وهو يعد اساس هذا المجتمع الاقطاعي . انه يختصر في ذاته كل القوى الفاعلة ويحددها بواسطة الطقس .

ان امتلاك الاقطاعة التي يقرر الملك تقليدها ، يجعل من النبيل أميراً او تابعاً لسيده الملك او لأمير آخر اكثر قوة. وتجري هذه التولية أثناء احتفال مهيب وتعطي النبيل حقوقاً وموجبات جديدة فيا يتعلق باقطاعته وأتباعه وسيده .

ان الملك هو في الوقت نفسه أمير الأمراء ، والنبيل الاول ، وابن الساء الذي وكل اليه سيد الاعالي مهمة حكم الشعب النبيلة والابقاء على نظام العالم الطبيعي إذ تعادل فضيلته المهمة المسنودة اليه . وهكذا يتم التوازن ما بين سلطاته الكهنوتية والسياسية . فهو يجدد الوقت في كل شهر ، ويقر القوانين ، ويسمح بمقابلته ، ويلفظ الاحكام الخ . والسلطة الملكية ارثية يرثها الابن عن الأب . ويعتبر ابن الامرأة الشرعية البكر الوارث القانوني . وعلى النساء ان ينظرن ويقررن هذا الامر قبل حدوثه إذ لا بد من إقامة طقس خصوصي حتى ينقل اخو الملك المتوفى او ابن شقيقته ولو بصورة رمزية السلطات الى الوريث صاحب الحق .

الهيئة الادارية الادارة ايام التشاو اكثر تنظيماً. وشبهوا الادارة هذه بهرم يسيطرعلى متمة الملك ووزيره الاول الذي لا يقل عنه بالواقع سلطة ونفوذاً خصوصاً اذا كان الملك ضعيف الارادة . ثم يلي الملك ورئيس وزرائه الوزراء الثلاثة الأكثر أهمية وهم وزراء الزراعة والحرب والاشغال العامة . ولوزير الزراعة دون شك الأهمية الكبرى في بلد زراعي وحضري في الدرجة الأولى . وهو يدير جهازاً محلياً يقرر بكل دقة أعمال الحقول ، وكيفية تصريف المحاصيل ، وبصورة أعم حياة الفلاحين أنفسهم ، وزواجهم وأعيادهم واجتاعاتهم . ويعتني وزير الحربية بكل الشؤون العسكرية كتجنيد الجيوش ومواسم الصيد والاستعراضات والتدريب الحربي : وهو يراقب مستودعات الذخائر والعربات والحيول وزرائب الأحصنة الأصيلة . وهو الذي يمثل معنوياً الامبراطورية اذ 'يممل بكل عظمة وقت إحراز النصر ويرتدي ثياب الحزن ان اندحرت جيوش الدولة . ولا يهتم وزير الأشغال العامة إلا في الحقول وما يعود اليهسا . فهو الذي يقيس الحقول ويرزعها ويقيم الطرقات ويسهر على صيانتها ، ويبني القنوات والسدود النح . وعلاوة على هذا فهو يهتم أيضاً بشؤون العمال الصناعيين .

ويلي هؤلاء الوزراء ثلاثة وزراء آخرين يعتنون بأمور الملك الخصوصية وبالقضاء الجزائي . ويهتم الاول بصنيانة القصر الملكي وتموينه وتأمين سير الحدمة فيه سيراً حسناً ، وبالأموال الملكمية ويعتني الثاني بصورة خاصة بشؤون العبادة ويراقب الكهنة والمنجمين والسحرة والأطباء النع . ويعود الى مدير الشؤون الغضائية الجزائية تطبيق القانون وإنزال العقوبات . وتتراوح العقوبات ما بين أحكام الموت ووشم الوجه مروراً بقطع الاعصاء التناسلية والأرجل وجدع الأنف . وهو لا يتعاطى القضاء بصورة شخصية إلا متى عوقبت الجريمة بالموت . ومع همذا يمكن استبدال كل عقوبة بدفع بدل حسب معدل مقرر يبلغ ألف سبيكة نحاس لإنقاذ حياة الرجل . ويحيط بهؤلاء الوزراء ( وقد أطلقوا عليهم منذ القرن الرابع ق . م . اسم « الوزراء الستة » ) عدد كبير من الموظفين . وهكذا غدا هيكل رجال ادارة البلاد معقداً جداً .

ولا تقتصر بطانة الملك على من ذكر ، اذ نجد ايضاً مجلساً يحمل اعضاؤه ألقاباً شرفية دون ان تحدد مع هــــذا وظائفهم . وعلاوة على ذلك فهناك وظائف في القصر الملكي وهي غالباً ما تكون إرثية يسعون اليها بكل نشاط اذ تقرب أربابها من الملك : رئيس الخوان ، وأمناء سر المال ، وكبير الكتبة النح . ولا يخلو نظام الادارة هذا من بعض الشوائب . وخطؤه الأكبر انه يعهد بوظائف مختلفة الى الاشخاص انفسهم . لذا – عندما يضعف الملك – تتفكك عرى هذا النظام وتعمق الهوة التي تفصل بين الواقع والمبادىء .

وتقسم ممتلكات الملك الى مقاطعات (هيانغ) يحكم كلا منها قائد كبير (تي ـ فو) . وتتجزأ هذه المقاطعات بدورها الى محافظات فنواح فديريات فمدن فقرى يتولى شؤون كل منها موظفون تقل رتبهم بصورة تدريجية . وينتخب هؤلاء الموظفون من الاشراف والنبلاء الحليين ، وهم يهيمنون تماماً على حياة الريف والمدينة فيقدمون الذبائح المقررة وينظمون اعمال المساحة واحتفالات الحياة الشخصية ، ويشرفون على عائدات المحاصيل الزراعية ويستوفون الضرائب . وهم يقدمون سنويا تقارير لرؤسائهم عن اعمالهم ، ويوجد مفتشون يراقبونهم ويضعون التقارير عن كيفية ادارتهم ، ويساعدهم جيش من الموطفين ذوي الاختصاص يكون الشعب على اتصال عن كيفية ادارتهم ، ويساعدهم جيش من الموطفين ذوي الاختصاص يكون الشعب على اتصال هؤلاء على تصريف شؤون البلاد المدنية بل تتعداها الى الاعمال القضائية يساعدهم فيها قضات عليون . وتخضع القضية التي تتجاوز صلاحياتهم الى سلطات قضائية اعلى . وتضاف اخيراً الى وظائفهم المدية والقضائية هذه مهام حربية اذ يصبح رجال الادارة هؤلاء في زمن الحرب تحت تصرف وزير الحربية . والتنظيم الحربي هو صورة طبق الأصل للنظام المدني وقد كان ذاك مثالاً في القرون الغابرة .

ويتألف الجيش من رجال تجبر الأسر على تقديمهم ( وعلى كل اسرة ان تقدم محسارباً ) . ويبلغ عدد الجيش (١٢٥٠٠) جندي يقسمون خمسة فيسالق ، ويجزأ الفيلق الى خمس كتائب والمكتيبة الى خمس فرق ، توافق كل منها منطقة . وللممتلكات الملكيسة ستة جيوش ، ولا يحق للاتباع إلا حشد ثلاثة جيوش او جيشين او جيش واحد . ويشمل كل جيش ، علاوة عن فرق

الخيالة ، عربات قتال تجرها الخيل . وسلاح المعركة هو الحربة والقوس ، وتعطى الأوامر بواسطة الطبول والاعلام . ويجهلون خطط القتال ، التي لن تعرف التطور والرقي إلا مع ظهور المالك المحاربة ، عندما يحل الخيالة مكان العربات . ومع هذا فللجيش منزلة رفيعة في حياة الرجل النبيل ؟ ففي هذا العهد الاقطاعي حيث تلعب المعارك والفتوحات دوراً عظيماً غدت الحرب عمل بطولة شريفة تخضع لقوانين المدينة التي تنعكس أنظمتها على كيفية ترتيب المعسكر والتي توافق سلسلة درجاتها الادارية مع سلسلة المراتب العسكرية .

ولكل امارة واقطاعة نظام اداري يشبه نظام ادارة الأملاك الملكية . وسعى ملوك التشاو لجمع هذه المناطق وتوحيد حكمها : لذا قسموا البلاد الى تسع مقاطعات (تشاو) يعين على رأس كل منها حاكم ( بو اومو ) يمثل السلطة الملكية ويحافظ على الأمن ويصدر الأحكام القضائية . ويكون عادة هذا الحاكم نبيلا من المنطقة ، ويجبر بصفته من أتباع الملك المباشرين ان بقدم للعاهل الخضوع في اوقات محددة ويؤدي له ضريبة عينية – تتكون عادة من المنتوجات التي تتفرد بها المنطقة – ويقدم له العون في زمن الحرب .

وهذا النظام هو بعيد عن الكمال والدقة إذ يسعى غالباً هؤلاء الحكام ، وقد غدوا بمعزل عن المراقبة الملكية ، للتحرر من السلطة المركزية لا بل للتحالف ضدها احياناً. ولن تجدي مساعي التوحيد الاولى حتى ولو قام بها ملك متجبر وقوي الشكيمة إذ انعزلة كل مقاطعة واستقلال الحكام وصعوبة المواصلات تؤلف عوامل تساعد الانتفاضات الفردية وتحول دون قمها . ويقوم الأمراء انفسهم بأعمال الأمن ويفرض بعض منهم قوانين أشد صرامة من قرارات الحكم المركزي ، ومن اشهر مؤلاء الكونت هياو من تسين في القرن الخامس الذي أقام ، بمساعدة وزيره يانغ ، حكماً مطلقاً تعد اصلاحاته امراً ثورياً بالنسبة الى السلطة المركزية . ففي كل ناحية من نواحي الصين الغربية المتمدنة ظهرت اصلاحات ماثلة تهدف الى تعديل النظام الاجتاعي وتحسين انتاج الارض وتوزيع المهام الادارية وتأمين موارد منتظمة ، وهذه هي تباشير سقوط حكم التشاو وسيادة المالك المقساتلة .

ينقسم رجال الكهنوت فئتين لكل منها منزلة على طرفي نقيض مع الاخرى. ويتخذ افراد الفئة الاولى من النبلاء ويتفرعون طبقات عدة فمنهم الكهنة الرسميون والمصلون والمنجمون والسحرة ومفسرو الاحسلام والمظاهر الطبيعية والفلكيون وتشمل الثانية رجالا ونساء ينتمون عادة الى فئة اجتاعية وضيعة لذا أعدوا محتقرين يتماظون السحر ويكونون كمن اعتراهم مس شيطاني .

وينتمي عادة رجال الكهنوت الرسميون الى أسر تحتفظ بكل ضراوة بامتيازاتها وخصائصها ويتدخل هؤلاء الكهنسة في كل المناسبات الكبرى ، ولكل منهم اختصاصه الدقيق ولا يستغنى قط عن خدماتهم . فهم الذين يديرون اعمال الذبائح ، ويتلون الصلوات التي تكرس الاتفاقات

والمعاهدات، ويراقبون حفلات الدفن، ويتنبأون عن مصير الحرب والصيد والزرع، ويفسرون الاحلام والعلامات والرقى ( بواسطة اسفاط السلاحف كا جرى ايام الشانغ )، ويسدون النصح للنبيل أو للملك عند اتخاذ القرارات العويصة .

ولرجال الكهنوت هؤلاء (وقد غدت بعض وظائفهم وراثية) عدد من المساعدين الثانوين يقومون بدور ما في اتمام اعمال العبادة: الموسيقيون والكتبة والخدام والموظفون ، ولكل الختصاصه و رتبط بفئة معنة من فئات رجال الكهنوت.

ولا يؤلف رجال البيعة طبقة كهنوتية مع انه لا غنى عنهم نسبة لما يقومون به من وظائف، والت تمتعوا ببعض النفوذ في الدواوين فقد ألحق كهنة املاك الملك بوزارة الشؤون الدينيـــة واعتبروا كموظفين . ولا يبـدو بأنهم خضعوا لقوانين حياة معينة إذ لا يميزهم شيء عن النبلاء . إنهم رجال مهنة يتوارثون فنهم اباً عن جد .

ويختلف عنهم كثيراً السحرة (هي) والساحرات (وو) الذين يننسبون الى العوام او الى الطبقة النبيلة وتغدو مهنتهم كأنها دعوة ورسالة وليس إرثا. والأطبياء ومستدءو الامطار ومخرجو الأرواح النجسة الح، هم وسطاء ينشئون علاقات مع الآلهة والأرواح فيصبحون مطية لهم، لذا يتخذهم الآلهة والارواح أداة يعملون بواسطتها وينطقون بلسانها أثباء حفلات الاستلهام التي تشمل حركات تمثيلية ورقصا وأناشيد لم يعدوا العدة لها، يقومون بها على أنغام الطبل والمزمار التي تثير حماساً جنونياً. ومع ان رجال الكهنوت الرسميين قد استنكروا وجود السحرة (وقد يعمل هذا الاستنكار الى درجة حرقهم أحياء!) فان هؤلاء السحرة يلعبون دوراً هاماً في حياة النبيل ويكونون من عداد بطانته . وتزداد الهميتهم في القرى حيث تعيش طبقة العوام الذين لا طقوس لهم، لا بل نشاهد في بعض المناطق جماعات لتعاطي اعمال السحر .

اختلفت الثقافة وطرق الحياة اختلافاً بيناً تبعاً لطبقــات المجتمع إذ ٬ كا سبق أسرة الفلاحين ورأينا ، يستحيل المقارنة بين العوام وطبقة النبلاء .

والفلاح هو ثمرة مجامعة ( بن ) وليس زواج قانوني ( هوان ) كما هي الحالة عند النبيل . فغي ربيع كل سنة ، بعد افتتاح موسم الزواج الذي يقوم به العاهل وقبل الخروج الى حقول الزراعة، ينهم الشباب والصبايا للغناء في الحقول اما جماعات واما ازواجاً . وتتم المجامعة في الهواء الطلن ولهم الحق في التلاقي كما يريدون طيلة موسم الاعمال الزراعية . ولكن عندما يحين موعد الرجوع الى القرية في بدء الشتاء وتعود كل اسرة الى الانزواء في بيتها وتنتهي إد ذاك الحياة الجماعية يفترق الأزواج ولا يستطيعون التلاقي بعدئذ إلا بصورة خفية . وعند عودة فصل الربيع اللاحق يتلاقى الأزواج ثانية او ينتخب الواحد رفيقاً آخر . وعندما تبلغ الفتاة العشرين ربيعاً تتروج - إلا ادا كانت قد حملت قبلاً — أما الفتى فلا يتزوج إلا في الئلاثين من عمره . ولا يتم اتحاد الأزواج لما يلق الواحد في الآخر من جاذبية شخصية ، كا قد يتبادر الى الذهن بسبب ما سبن قوله ،

ولكن لضرورة التقارب بين الأسر . ويبدو بأنه كان محرماً ان يتحد الشخص مع شخص آخر من قريته . ويبدأ الوسيط المحادثات ويتابعها وتتم الحفلة برئاسته في الخريف ، وقد يتماقد الأزواج اثناء عيد جماعي واحد . إذ ذاك تغادر الفتاة قرية اهلها لتلتحق بقرية زوجها وتنقطع عن الغناء في أعياد الربيع . ويصبح اتحاد الازواج من ثم غير قابل للانفصام .

وتحدد التقاليد بكل دقة علاقات الزوج بزوجه، ويحرم التعاطي الجنسي مدة فترات عدة في غضون السنة . وتفرق الزوجين الواحد عن الآخر طبيعة الاعمال التي يقومان بها فتخلق من ثم مجتمعاً للذكور وآخر للاناث . فالرجال يقومون بأعمال الحراثة وتربية المواشي بينا تعتني النساء بالمنازل (حيث لا يدخل الرجل إلا نادراً) والغزل .

ولا نجد تحديداً واضحاً لدرجات القربى او كلمات تميز بوضوح الابناء والاخوة وابناء العمومة . فهناك علاقات قربى جماعية تربط بعض الافراد فيما بينهم وتجعل منهم فئة اكثر وحدة وأقل انفتاحاً . ويشارك اعضاء المجتمع العائلي الواحد أحزان بعضهم ويأكلون طعاماً أعد على نار واحدة .

وتتأثر حياة القرى بتتابع الفصول. ففي الخريف والربيع يجتمع الرجال والنساء ويقضون وقتهم في اللهو والعبث: سباق للعثور على بيض العصافير التي تهاجر من بلد الى آخر ، ومصارعة ورقص وغناء وقطاف النباتات البرية وتراشق بالزهور وصراع يتنافس فيه الشباب والصبايا وهم يوقصون على إيقاع أغان مرتجلة النح. ويختتمون هذه الملاهي بالأكل والشرب وقد يعقدون عقوداً ومبادلات كا لوكانوا في الأسواق.

وعندما تنتهي السنة الزراعية ويحين موعد الرجوع الى القرية يحتفل الرجال معا بانتهاء الموسم، ويتبادلون الهدايا. ويبتدىء إذ ذاك الفصل الموات باقامة حفلة اله نو الكبير » الذي ينذر بحياة الشتاء للانسان والحيوان. ولا يشترك في هذه الحفلة إلا الرجال فقط فيرقصون، وقد تنكروا بأشكال حيوانية ، على نغم دف من الخزف، وينغمسون في الأكل والشرب لينتهوا الى السكر والمجون بعد ان يكونوا قد انفقوا بسعة ؛ ويشرف الشيوخ على هذه المهازل العمومية. وتختتم اعياد باتشا اوقات العمل التي تسبق مباشرة فصل الشتاء ويقوم بهذا الاحتفال شيوخ القرية فيرتدون ثياب الحزن ويمسكون بأيديهم العصي ويدعون الرجال لبدء فترة العزلة التي ستعد بدورها بعث سنة جديدة.

وترتبط الولادات عند الفلاحين بطقوس الماء ؛ وتتم عادة حفلة اشراك الولد عند الاحتفال بأعياد الربيع . وترمز كل مرحلة من مراحل الحياة الى الفصول وتبدلات الطبيعة المقدسة .

تنحصر مهام حياة النبيل في ضرورة تأمين استمرار الطبقة وعبادة الجدود . حيساة السلاء لذا فان الزواج عمل ديني يخضع لضانات محددة . وتعدد الزوجات هو القاعدة ولكن لا يستطيع النبيل ان يتزوج إلا مرة واحدة ، لذا يعقد قرانه في الحفلة نفسها على امرأته الاساسية وعلى نسائة الثانويات. ويحرم على الزوج ان ينتخب نساءه من اسرته. ويختلف عددهن تبعاً لمقامه: فله الحق بامرأتين إن لم يكن صاحب مركز مرموق ، وبثلاث نساء إن كان قائداً ، وبتسعإن كان أميراً. وللملك الحق باتخاذ اثنتي عشر زوجة. ويضاف الى هؤلاء الخليلات عدد من الخليلات إن كان الزوج غنيا واستطاع ان يبتاعهن . ولا يكون الوسيط إلا احد الأقارب او صديقاً انتخب لهذه الغاية ، وهو يقوم بالخطوات الصرورية حتى اعلان الخطبة . ويوم الزواج يأتي الشاب ليأخذ الفتاة ويبدو كأنه يريد سوقها في عربة . وعندما يصلان الى البيت الزواجي يأكلان مما طعاماً يتكون من ثلاثة صحون أريقت عليها ثلاث كؤوس من الحرة . وتتكون الكأس الاخيرة من ثمرة كوسى قسمت قسمين . ثم يأتي العروسان الى غرفتها الزواجية حيئا ينرعان ثيابها وفقاً لتقاليد خصوصية . وفي الغد يقدم الرجل امرأته الى أقاربه الأحياء والأموات؛ ينزعان ثيابها وفقاً لتقاليد خصوصية . وفي الغد يقدم الرجل امرأته الى أقاربه الأحياء والأموات؛ طقسياً بالذبيحة الاحتفالية التي يقدمها الزوج لأجداده . وبعد الاشتراك فقط بهذه الحفيلة تعسبح طقاً من افرادها إذ تشترك الى اللابيرة وجته الشرعة .

ولا تستدعي ولادة الاطفال ، شرعيين كانوا او لا ، إلا القليل من الطقوس . ولكن لن يترك جميع هؤلاء الاطفال على قيد الحياة : فهم يقتلون او يهملون المولود الذي يرى النور في وقت يحسبونه شؤماً ، او في الشهر الذي ولد فيه ابوه ، او التوائم الثلاثة الغ . وعلى كل فالمولود ، ذكراً كان أم انثى ، يترك وحيداً في غرفة دون أكل ولا عناية ، وذلك طيلة الأيام الثلاثة التي تلي رؤيته النور . وإن صمم رئيس الاسرة بعد انقضاء هذه الفترة على قبول الطهل ، ينقل هذا الاخير إذ ذلك الى مساكن النساء ويرضع الحليب لأول مرة . وعندئذ يعلن الوالد رسمياً مولد طفله وذلك بتقديم ذبيحة للجدود ؟ ثم بعد ثلاثة اشهر فقط يعرض عليه ابنه .

ويقيمون أثناء عهد الصبا بعض الطقوس : حفلة قص الشعر ، وقد يترك للصبي خصلة سعر على قمة رأسه بشكل قرن وللفتاة على شكل صليب، ثم حفلة انتخاب الاسم ( منغ ) التي تدحل المولود حقاً في سجل الاسرة التي تهبه من ثم الوجود وتقرر مصيره .

وتختلف الثقافة باختلاف الجنس . فالصبي يتلقى العلم في مدرسة المنطقة اما الولد الكبير فله الحق بالذهاب الى المدرسة الملكية في العاصمة ، ويمنح هذا الحق ايضاً للمتفوقين من تلامـــذة المناطق. وتستمر سنو الدراسة من العاشرة حتى العشرين وهي تشمل الفضائل الثلاث والطقوس والعلوم الست ( الرقص والموسيقى وقيادة العربة والرمي بالقوس والكتابة والحساب ) . ولا يتعاطى قط التلامذة مع العالم الخارجي بل يسجنون داخل مدرستهم او جامعتهم. وعند انتهاء الدروس يصار الى اعطاء القبعة الرجالية ( كوان ) التي ترمز الى انتقال الصبي الى عهد الرحولة ؛ وعنداما يرجع الى ذويه يدع شعر رأسه ينمو وينتظر شهرين لاقامة هذه الحفلة الرسمية فيعطونه اثناءها اسماً جديداً ( تسيو ) . وتبقى الفتاة مع الذكور حتى ربيعها العاشر م تعزل داخل بيت

الحريم حيث يلقنونها اساليب الطاعة والاعمال النسائية ويطلعونها على الدور الذي ستدعى للقيام به في الحفلات الدينية . وعندما تبلغ العشرين من عمرها ، او قبل ذلك ان خطبت ، تعزل لمدة ثلاثة اشهر في هيكل الجدود ثم تعطى دبوس الزينة للشعر (كي ) واسماً جديداً .

ان واجبات وامتيازات النبيل هي مبدئيا واجبات وحقوق المحارب. وهناك شبه دستور شرف يسيطر على اعماله مها كانت وظيفته: يحرم عليه قبل كلشيء مخاصمتمعلم او مربقديم. ومن اهم واجباته الثأر للأسرة ويزول امام هذا الواجب كل نفع شخصي وقد يؤخذ الثأر من الأموات. والذي يقلد اقطاعة يشترك في حفلة رسمية تعد حدثا هاما في حياته وفيستلم من يسد ممثل الملك وحسب طقس محدد - كومة من التراب وضعت على هيكل الارض الملكي و يجعل منها نواة هيكل إله الارض الذي سيقيمه في ملكه. ولا تختلف موجباته وحقوقه عن حقوق وموجبات سائر الاشراف ما عدا العبادة التي عليه ان يقدمها لأرواح اقطاعته وحسن ادارة الجاعات التي تخضم له.

ولا تنتهي اعمال النبيل الاعندما يبلع السبعينمن عمره الابل غالماً ما يستمر في تأدية خدماته الوظائف. وطقوس الحداد على النبيل ودفنه محددة بكل دقة حتى تستطبع نفسه «العالمة، ان تصبح من عداد الجدود وتنعم في مقرها الساوي بالامتيارات نفسها التي تمتعت بها على الارض . ويفرض على جميع افراد الاسرة ان يساعدوا الشريف لبلوغ هذا الهدف بعد ان يكونوا قد تأكدوا من موته. واثناء غسل جثة الميت يضعون في كل من نوافذها حجراً صغيراً من اليشب، ثم يلبسونها ثوبًا خاصًا (منغ بي) ويسجونها على سرير مزخرفبالقرب من بيرق كتب علمه اسم الممت. واثناء النسجية – التي تختلف مدتها تبعاً لمنزلة المتوفى – يهرع الاقارب والغرباء يقدمون تعزيتهم الى اولاد الفقيد الذين يرتدون ثياب حرن بيصاء اللون . وتوصع الجثة في نابوت حشوا داخله بالحرير الاسود ثم ينقلونه الى مدفن موقت . ويحمل اولاد الميت اذ ذاك عصا الحزن ، رمز قنوطهم . ويتكون القبر الاصلي من عرفة تعاوها كومة من التراب ويتقدمها ممر مكشوف فرشوه بالبلاط . ابيض. ويرافق النعش موكب كبير ينوح افراده ويصرخون وقــد سار على رأسهم الساحر ؟ ويأتي المشرف على القبور لينزل الى حنب النعش في الحفرة الاشخــــاص الدين اعدوهم ليرافغوا المتوفى ويكونون له خدماء اذ يجب ان يحيا الميت في عالمه الجديد حياته العــــادية مع اسلحته وبلاطه وخدمه . وعند الاسر الفقيرة يستبدلون بدمي من القش او الحشب هؤلاء الضحايا الذين يدفنون احياء والذي يختلف عددهم استناداً الى منرلة الميت . وعندما تنتهي اعمال الدفن يذهب ابن المتوفى الى هيكل الحدود ليضع نوحة ابيه الموقتة ويقدم القرنان ، ثم يقيم مأدبة يشثرك فيها ممثل عن الميت ( سُه ) . وهكذا تنتهي سلسلة حفلات الدفن .

وان كان الملك ، بصفته مبيلًا ، يحيا حياه خاصة لا نختلف الا قليلا عن حياه افراد رعيته ،

فمانه مع هذا ينسق منهجه كما تفرضه واجباته الدينية والسياسية فيقسم وقته بين الذبائح الشهرية والاستقبالات الحافلة واصدار الاحكام القضائية واقامة المآدب , فهو في كل صبحاح يبحث مع وزرائه شؤون الدولة ، اما الملكة فتقرر امور القصر . ويسبب موت الملك اقامة حفلات اكثر ابهة وشمولًا من وفاة النبيل العادي . وقبل ان يشعر الملك بدنو اجله يعهـــد الى الحارس الاكبر ( وهو واحد من ثلاثة نبلاء يدعى كل منهم دوق ) بتسليم الحكم الى الابن البكر من زوجتــــه الشرعية . وبعد موت الملك يعد الحارس الاكبر حفلة الدفن ، ويسجل وصية المتوفى بواسطة الكاتب الاكبر ، ويرشد الامير الوريث في فترة الحزن ثم يعد العدة لحفلة تتويجه . وتتم حفلة التتويج بنقل لوحة اليشب ، رمز السلطة الملكية ، الى الملك الجديد .

مجتمع القرية والمدينة

يقطن الفلاحون في كهوف حفرت في التربة الصفراء ، أو في أكواخ من الاغصان اقسمت موقتاً في الاراضي الزراعية ، او اخيراً – في الشتاء – في بيوت جمعت فكونت قرى ودساكر . وتصنع هذه البيوت من الطين ، على شكل مكعب ، وتغطى بالقش . وتحيط بكل بيت حيطان او سياجات تحمي الوقت نفسه البساتسين الصغيرة التي تؤمن العيش اثناء الشتاء . وترتفع القرى غالبًا حول منرل سيد البقعة يحميها جميعًا سور ، وارض البيت من التراب المرصوص ، وفيه موقد من حجارة يقترب بعضها من بعض ، وينطلق دخانه من ثقب اعد في وسط السقف. ولا يحتوي المنزل الا على ماب ونافذة اعدا على الواجهة الجنوبية. ويتألف الاثاث بنوع خاص من سرير بدائي هو سرير الزوجين . ومع بساطة وحقارة البيت فان كل جزء من اجزائه يرمز الى امر ما ، ويظهرون نحوه الاحترام العميق .

وللقرية التي لها بعض الاهمية هيكل لإله الارض ومدرسة وسوق يتكون من مساحة مربعة يبقون وسطها مبدئياً فارغاً ويتوزع البائعون في الاحياء تبعاً لنوع بضاعتهم ، وتخضع كل فئة لرئيس المحلة الذي يأتمر بأمر مدير الباعة . ويقرر هذا الاخير الاثمان والضرائب التي يسهر على تطبيقها المراقبون ، بينا يعنى رجال الشرطة باستتباب الامن والنظام .

ويسكن في المدينة الرئيسية صاحب الاقطاعة مع نسائه واولاده وخدمــه وتابعيه ، وهي تضم ايضًا الكهنة والكتبة والمحاربين . وللقرية مساحة صغيرة ( اذ لا يتعدى محيط العاصمة ثلاثة كيلومترات ونصفًا ) يحيط بها سور جماعي يشتد او يقل مناعة ويرتفع في وسطهسور اقل شأنًا هو سور بيت السيد . ويكوّن هذا المنزل مدينة صغيرة ضمن المدينة الكبيرة، ويحتوي على عدة فسحات لكل منها باب عظيم وعلى ردهة الاستقبال التي يرتفع بجانبها هيكل الجدود وهيكل إله الارض ، واخيراً على مسكن الزعيم . وحوالي هذا السور الداخلي تبنى بيوت تابعي السيد ابتداء من المستشارين حتى رجال الصناعة . ولم يتطور بعد نظام تنسيق المدن ، هذا النظام الذي لا نعثر عليه الا من خلال المبادىء التقليدية، لذا نجد نقصًا كبيراً في تنسيق المدن الداخلي. ومع هذا فان المدن الكبيرة هي احسنهندسة يقسمونها احياء احياء وتخترقها شوارع مستقيمة.

الجنوبية . ويحتوي هذا السور على فسحة اولى نصب في وسطها حجر على شكل عامود يربطون اليه الذبيحة قبل تقديمها وترتفع على جانبي هذه الفسحة الشرقي والغربي بنايتان لاعداد الحدمات اللازمة . ويشيد هيكل الجدود في شقة السور الشهالية ويكون بابه من الجنوب وهو عبارة عن بناء فسيح تكثر فيه العمد. وله سلمان ، احدهما نحو الشرق والآخر للغرب . وفي الوسط ، في المربع الذي يتسع بين العمد، اعدوا معابد صغيرة يكون عددها خسا تحوي كل منها على لوحة الحدود ، وتوضع لوحة الجد الاكبر في المعبد الذي يقوم في الوسط .

ويعتبرون كل بيت وكل مدرسة امكنة للعبادة . ولا تصبح هذه الابنية المقدسة صالحسة للعبادة الا بعد تكريس يلعب فيه دم الذبائح دور السائل المقدس . ويستدعي تشييد كل مدينة وكل بيت اقامة طقس خصوصي اذ ان كل قسم من البناء وكل شكل يعطى للأرض هما من الامور الرمزية لا بل الإلهية التي لها اهمية كبرى . ويقررون بكل دقة الترتيب الذي يتبعونه لتنفيذ الاعمال ، وينتخبون المواد نسبة لدقائقها الرمزية . ويعيرون اهتاماً خاصاً الابواب اذ ان الآلهة التي تسكن فيها هي قديرة جداً ، ويصدق القول هذا عن آلهة الجدران .

ان ديانة الصين القديمة تخضع لقوانين ورتب شبيهة بقوانين ورتب المجتمع الذي يغدو الديانة لها مثالاً. ان الحق بالاشتراك بأفعال العبادة هو محصور بالنبلاء دون سواهم ، اذ ان افراد طبقة العزام يستفيدون من تمار العبادة دون ان يشتركوا فيها . ولأعمال العبادة والنبيحة هدف جماعي وليس فردي ، وهي لخير الامة او الجماعة وليس لمنفعة الفرد لذا ينحون باللائمة على من يتوخى منها فائدة شخصية لا بل يعاقبونه اذ يعتبرونه عنصر ضرر يقلسل من الخير الذي سرجونه من تلك الافعال.

وللآلهة – ولا حصر لعددها – اهمية اقل شأناً من تطبيق القوانين والتقيد بها تقيداً اعمى ، اذ هي التي تحفظ النظام العام وتجدده ؛ وليست الآلهة على كل كلية القدرة وهي تجسم عادة قوى العالم الطبيعي . ومنها ما يختص باجزاء البيت ، واعمال الحقول ، والاشغال النسائية ، والنقابات والحيوانات . ويضيفون الى هذا الزون العظيم ، وان كان جوهره قليل الشأن ، جيش الشياطين والأرواح . الشريرة (كوي) والانفس المهملة (لي) . ومع هذه الجموعة الإلهية والشيطانية نجد رب الأعسالي ، شنغ – تي ، وإله الساء وسيد الارض ، هيو – تو ، وإله أرض المملكة ، والجدود الملكمة ،

ان رب السهاء هو سيد الآلهة والإنسان ، وملك الموتى ، وصانع الملوك ، والاداري والقاضي الذي لا يعلى عليه . وهو يعيش في قصر شيد في مجموعة بنات نعش ويسدير الامور بواسطة مندوبين مجهولين تقل أهميتهم زمن التشاو . ورب الأرض هو قبل كل شيء إله مساحة المملكة . وهو زعم آلهة أراضي النبلاء ويرأس حفلات تقليد السلطة ؛ وهو يسهر على ازدهار المملكة ، وعلى محساصيل الزرع وجميع الحوادث التي تهم حياة المجتمع . وهم يقدمون له كضحايا أسرى

الحرب (ويبدو بأن هسفه العادة الدموية أخذت بالتضاؤل منذ القرن السابع ق.م.) وهو يسود على المذبح الذي يعدونه له في سور القصر الملكي . ولكل إقطاعة ربان للأرض وهما دون هيو - تو رتبة : إله للأملاك الخصوصية وإله للأملاك المشتركة التي تخص الامارة ؛ وكانوا يعتبرون الاله الاول مطارداً وسيتاً عند تبديل السلالة ، ولكن استمروا مع هذا بتقديم العبادة له .

والجدود الأموات هم حراس الأسرة النبيلة المباشرون . وتكشف لنا حقيقة هـ ذا المبدإ عقائد الصين القديمة بمـ يختص بغايات الانسان الاخيرة : فلكل إنسان عدة أنفس في الوقت ذاته ، وتنفصل إحداها ، الهون ، عن الجسد حالاً بـ عد الموت وتقطع طريقاً مليئاً بالاخطار قبسل ان تصل الى الساء حيث تعطى المركز الذي يحثى لها استناداً الى المركز الذي كان يحتله الجسم وهو على قيد الحياة . أما النفس السفلى « البو » ، فتبقى مع الجثة ويخشى ، ان لم تقدم لها الفروض المقررة ، ان تصبح شيطاناً ، كوي ، أو عائداً يهم على وجهه يزرع الرعب في أسرة الميت . وان بقيت بو ، تذهب لتحيا في عالم جوفي . وتحيا الانفس الهون والبو ، كل منها في عالم الحاص ، حياة الانسان ذاتها محتفظة برتبها وخاضعة للمرض أيضاً . ولكن لا يهتم التشاو لمصير التحويل الذي يتم بعد انتهاء فترة الحزن التي تدوم مبدئياً ثلاث سنوات . وفي هـ ذه الفترة الانتقالية تكرم لوحة موقتة في غرفة الميت ؟ وبعد انقضاء زمن الحزن تنقل اللوحة الى هيكل الجدود وتستبدل بلوحة نهائية تصنع من خشب الكستنا وعندئذ يقدمون للميت قرابين بصورة الحدود فيصبح حامي الاسرة . ولكن تقل قدرته مع الزمن ويلقونه أخيراً بين مجموعة الجدود الذين لا تقدم لهم أي تقدمة شخصية .

وهناك اذن والحالة هذه عالمان إلهي وشيطاني يجب اكتساب عطفها. وقبل كل شيء على المرء ان يعرف معرفة دقيقة الآلهة والأرواح التي له علاقة بهسا بالنسبة الى مركزه الاجتاعي ووظيفته وواجباته . وبما أن الدقة في اقامة الطقوس وتلاوة الصلوات والمراسيم هي أمر في غاية الخطورة وجب من ثم الاستعانة برجال كهنوت علماء يقظين .

وتقوم العبادة بصورة أولية على القرابين والصلوات والرقص ، مع ان التفساصيل تختلف باختلاف المكان والإله والظرف . وتقدم طقوس العبادة على أنغام الموسيقى . وتكون القرابين دموية بصورة شبه مستديمة ويختلف حيوان الذبيحة حسب الظروف ، ويكون لونها كا يفرضه مركز المقدم . وتكثر القرابين البشرية ولكنها تقتصر على بعض الطقوس الخصوصية : فتسات يقدمن كزوجات للآلهة ، او أسرى الحرب يقدمون لربالارض والجدود ، او سحرة ومشوهون لاستدرار المطر في أوقات الجفاف الشديد ، او بطانة النبيل او الملك لمرافقتها في قبرهما . وقد تذبح هذه القرابين لو تحرق او تدفن او تغرق . ويقدمون ايضاً النباتات ( الجاورس ) او الحرير او الماء او النسار التي تنتج عن انعكاس الشمس على مرآة مقعرة النع . وللصلاة قوة شبه سحرية

وتثمر ثمارها ان تليت بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب وفي الظروف المتوجبة . ويقوم الرقص على حركات مقدسة تمثل الامور التي يريدون ان تحدث، وتعيد الى الذاكرة المغامرات الميثولوجية التي يتوجب على المرء ان يحققها لنجاح العالم. والموسيقى هي عربة الآلهة ، فهي التي تجذبهم وتحملهم وتحتفظ بهم ، وتشترك فيها الاصوات والآلات (العود والطبل والقيثارة) . وفي طقوس بعض القرابين كالتي تقدم الى الجدود يوجد وسيط (شي، جثة) ينتخب من أقرباء الميت الذكور عيشل المتوفى الذي ينطق بلسمانه ويتقمض فيه لمدة من الزمن . ونجد هذا الطقس في عبادة إله الارض الذي يعد كميت ايضاً .

ويتطلب تقديم الذبيحة بطبيعة الحال دقة ونقارة في الطقوس ليس فقط بما يختص بالأدوات والتقادم ولكن ايضاً بمقدمي القرابين والاشخاص الحاضرين .. وينال الجميع هذه النقاوة بطقوس تطهرية وممارسة فترات تقبف تطول او تقصر .

وتقسم السنة فترات فترات أعياد وطقوس يتعلق بعضها بالمواسم الزراعية والاخرى بعبادة الجدود . وتضاف الى هذه الأعياد الموسمية الاحتفالات الطارئة وسائر احتفالات العبادة العادية التي توحي بهما الحوادث اليومية او الظرفية (الصيد والحرب ومراحل الفتوة الغ) . ولكل منها عبادة معينة ومقررة بكل دقة وقد يفدو وبالا اقامتها في ظروف غير التي حددت لها . ولا يلحق هذا الضرر مباشرة بالفرد ، ولكن بتعاقب الفصول وبحسن سير النظام العالمي ، لذا غدا القيام بها فرضاً لازباً على الذين نيط بهم السهر على النظام الكوني ، اعني النبلاء وبالدرجة الاولى الملك . ويحدث موت الملك وحده بعض البلبلة في سلسلة الاعياد العادية اذ تتوقف بعضها أثناء فترة الحداد .

ان الملك هو دون شك مقدم القرابين الاول. فعليه وعلى فضائله يستند تنظيم السنة الزراعية. فهو يبدأ الربيع بتقديم ذبيحة كبرى لرب الساء ، ثم يقوم بأول عمل فلاحة فيشق ثلاثة أثلام في حقل مقدس ، ويحذو حذوه في هذا العمل الرمزي جميع اصحاب الارض النبلاء في كافة أرجاء المملكة . ويعتدو الملكة . ويعتدون من جديد النشاط في مختلف مرافق الاعمال . وفي الصيف تقدم القرابين الى النسار ويستعيدون من جديد النشاط في مختلف مرافق الاعمال . وفي الصيف تقدم القرابين الى آلمة الجبال والانهار والينابيع والامطار ، ثم تأتي أعياد الحصاد واختتام الحياة الزراعية . وتبتدىء فقرة الشتاء بذبيحة كبرى لإله الساء بواسطة جد السلالة ، الملك وون»، وتوا أثر ذلك يذهب الملك الى الضاحية الشهالية لاستقبال الشتاء واصدار الأمر بحجز الفلاحين في القرى . ثم يأتي دور القرابين الملكمة لرب الارض والجدود الى ان يحين أخيراً عيد الحصاد ، وهو من أهم أعياد السنة . وتعاد حلقات هذه الحفلات والأعياد في الربيع دون ان يتبعوا التقويم الرسمي الذي يحمل في طياته شوائب فادحة بل حلول الفصول الطبيعية .

وتتخلل هذه المواسم أعياد مقررة يحددون أوقاتها ايضآ تبعآ لحلول الفصول دون اعتبسار

التقلبات الرسمية ، وهي تتعلق بصورة أولية بالجدود الذين تقدم لهم مع هذا عبادة يومية . ومن هذه الاعيـاد ما يقام مرة كل ثلاثة أشهر او كل سنة او كل خمس سنوات ، وأشهرها الذبيحة الملكية التي يقدمونها للجدود كافة بما فيهم الجد الاول . وبهذه المناسبة 'تقام وليمة جـاعية وحفلات رقص صاخبة يشترك فيها الملك وأولاد الأسر الكبرى الذين يقبلون في البطانة الملكية.

وهكذا فالحياة كلها في الصين القديمة مرتبطة ارتباطاً وثيماً بأفعسال دينية حددوا جميع دقائقها بعناية كلية، وبدونها لا يستطيعون ان يفعلوا شيئاً منظماً ومفيداً. والديانة، وقد أسست على الامور الطقسية ، هي قبل كل شيء ديانة جماعية ترجى منها المنفعة وتوافق كلياً تقسيم المجتمع الى طبقات وفئات. ولكن نلحظ تطوراً دقيماً يظهر في منتصف دور النشاو سيقود الديانة القديمة الى حالة جمود وتنظيم عقيم يستبيح معها الصينيون الذين وقفوا على مبادىء الفلاسفة ورجسال الأدب بعض التحرر.

تشتد الحركة الفكرية منذ أواخر القرن السادس ق . م . اذ يظهر في هذه الحقبة العلسفة الرجل الذي لعبأعظم الادوار في الحياة الصينية العقلية : كونفوشيوس (كونغ كيو الملعب بتشونغ – ني ) ويميل رجال الأدب الأكثر تحرراً نحو الشك والارتباب في كل شيء حتى نفي وجود الآلهمة والارواح واستنكار بربرية بعض طقوس العبادة كتقدمة الذبائح البشرية . ويسعى كونفوشيوس في تعاليمه للإبقاء علىالتقاليد مستنداً الى كتب العصور القديمة والى طقوس وسياسة العهد المنقرض . لذا فإن تعاليمه الروحية هي موجهة أساساً الى الطبقة الارستوقراطية وتهدف الى حسن قيادة وحكم الشعب استناداً الى الدرس وترويض النفس الروحي ، همذا الترويض الذي لن يعود بالنفع على صاحبه بل عكس ذلك على الآخرين فيستتب اذ ذاك حسن التفاهم الذي هو الدعامة الكبرى النظام العام . والوسائل الكفيلة بالوصول الى هذه الفساية هي طقسية ، كا كانت في عهد التنظيم الديني ، وتساعد الفرد ليصبح إنسانا أسمى ، وذلك لي طرورة المجموعة ، ولحسير الشعب بكامله . ويستند كونفوشيوس ببراهينه وإثباتاته وأمثلته الى ضرورة والتوازن العالمين .

وقد أنجبت تعاليم كونفوشيوس فيلسوفا عظيما هو موتي ، أو بالاحرى موتسو ، الذي عاش في القرن الخامس . وتصغر لديه المعطيات الميثولوجية أمام الاستنتاجات الفلسفية أو تفقد التقاليد الكثير من امتيازاتها اذ يكره تنظيم الطقوس المادي الذي لا روح فيه . واستنادا الى تعاليمه تفقد الديانة صفتها الجماعية والاجتاعية لتصبح حقا ديانة الفرد اذ لا يؤسس تفكيره على نفوذ وسلطة قديسي العهود القديمة بل على قوة القياس الفلسفي . ان مبادىء محبة الغير التي نادى بها كويفوشيوس والتي كانت غايتها خير إحدى الجماعات أصبحت مع موتسو تعاليم المحبة الجامعة الشاملة حيث تتساوى كل الفئات الاجتاعية وطبقيات الأفراد . وأساس تعاليمه هو الخضوع

لارادة رب السماء وعبـــادة الآلهة . وتوافق هذه النظرية ، وان كانت ثورية في بعض نواحيها ، التغييرات الجذرية التي شهدها المجتمع في ذاك العصر، كما أنها تتناغم مع الوثبة الروحية والحنو على الغير الذي كان يغذيها في الهند تلامذة شكيموني، والتي لم تعرفها الصين إلا في وقت لاحق جداً .

و بجانب جهود هذين المعلمين الكبيرين ، فقد قامت مدرسة ميتافيزيقية على مبادىء السحرية الأقدمين . وهم يقارنون بالعالم الحسي عالماً وهمياً ويؤكدون مبدئياً بأن الأساليب السحرية تؤثر على أحدهما بواسطة الآخر. وهم يلجأون الى الين والينغ لتفسير تتابع السنة الزراعية وكل المظاهر التي تنتج عنه . ولا تتعدى هذه النظرية في أول الامر محيط فئة مختسارة من النبلاء ولكن منذ أو اخر القرن الخامس ق. م. يعتنقها كل الفلاسفة ، ثم تتسرب رويداً رويداً الى فئسات أقل ثقافة ، وتستمر الى يومنا هذا محوراً للفكرة الصينية .

وهكذا تتكون رويداً رويداً تفاسير دينية وفلسفية جديدة تؤلف وحدة منذ القرن الرابع قســـل العهد المسيحي ، عندما تحدث العوامل الحضارية المتوسطية تحويراً في الميثولوجيا وتأتي بمعلومات فلكية جديسدة مختلفة . ويتآلف مع الزمن هذان العاملان الطقسي والفلسفي دون ان يظهر بينها تناقض ويكونان عقلية لا تزال الصين تحتضنها الى عصرنا الحاضر .

ليس لدينا عن أبنية ذاك العصر إلا معلومات أدبية اذ ان المواد المستعملة - الطين الفــن والخشب والآجر والقش ــ هي بحد ذاتها مواد عرضة للتلف . ولا يبدو بأنه كان الادوات التي استعملوها في إقامة العبادة ومختلف الطقوس، وهي تتألف، كما كان الأمر في العصر السابق ؟ من أوان وأدوات نحاسية وأسلحة وأشياء رمزية من اليشب. ولا نجد إلا أدوات قلملة جديدة تمثل الانسان . ويتكون الاطار بصورة مستمرة تقريباً من عناصر حيوانية عبروا عنها بغن خصوصي وشملت حيوانات ميثولوجية وهمية نظروا اليها وجهاً لوجه أو من جوانبها . وقد نقشوا علىسطحقطعة النحاسبكاملها نقشأ دقيقا جدآءتبدو عليها الحيواناتبصورة نافرة بينا تتشابك على سطح المعدن خطوط ملتوية . اننا نجهل الرمز الذي يهدف اليه هذا النقش ، ولكن تساعدنا أشكال الأواني على تنظيمها فئات فئات محددة العالم ، توافق كل منها الطقس الذي صنعت لأجله . ولا جدل في حقيقة صفة هذه الاواني المقدسة . وكان الملك نفسه يحترمها ومنها الآلات الشهيرة ذات الثلاثة أرجل التي حفظت في بأب من أبواب العاصمة . وبصعب علينا ان نميز بوضوح مراحل هذا التطور الفني للنحاس منذ عهد الشانغ حتى أواخر زمن التشاو . ولكننا نستطيع تتشابك وتتضخم الى ان تصبح في عهد المالك المتقاتلة أمراً بسيطاً جداً فيه عوامل تزيين أكثر دقة وبساطة – وهي تظهر فعلا ذوقا أشد رسوخا وأعمق دقـــة ولكنه ذوق يفقد في الوقت نفسه التعبير الصاخب والقلق الذي كان سائداً أيام الشانغ والتشاو .

## الكناب الثاني

# من القرن الرابع الى أواخر القرن الأول قم.

ان كما تسهيلاً لسرد وقائع الجزأين الاولين من المجموعة قد اعتبرنا آخر القرن الاول ق . م. فاصلا تاريخياً فلا يجب الاستنتاج من ثم بأنه من الهين إقامة مثل هذه المراحل الفاصلة عند درس الحضارات الآسيوية ، اذ لا يحق لنا ان نتجدث عن تغيير جذري في همذا الطور أصاب الهند والصين ، لا بل نؤكد بأنه من الصعب جداً فصل العصر الذي سبق هذا التاريخ عن المرحلة التي تلته . ولكننا مع هذا عملاً بالخطة التي انتهجناها في وضع هذه المجموعة فقد سعينا جهدنا في تأليف هذا الجزء بالاعتاد فقط على المعلومات التي سبقت أواخر القرن الاول ق . م . ولكننا لا تخفي مع هذا بأن مثل هذا الحد الفاصل لا أثر له تاريخياً وبأننا نجد وحدة حقيقية تستمر حتى خوالي القرن الثاني للمسيح فيا يختص بالهند وحتى سقوط الهان سنة ٢٢٠ بعد المسيح فيا يختص بالصين . لذا سنضطر ، لحسن اظهار تطور هاتين الحضارتين الآسيويتين ، ان نعود . في المجلد الثاني الى بعض المواد التي بجثناها في المجلد الاول .

### ويغصل وولأولي

## آسيا الشرقية من القرن الرابع حتى القرن الاول ق.م.

ان كان من خصائص العهد السابق تحديد مختلف معمالم المناطق الآسيوية الحضارية السياسية منها والاقتصادية والدينية ، فان العهم الذي نعرض له الآن يزيد في هذه المزية لاتساع وتطور التبادل التجاري والثقافي ، ولقيام سلطات أكثر مركرية ولانتشار الديامات الكبرى .

فقد انتهت في آسيا الازمة الكبرى التي سببت الاصلاحات الروحية والفلسفية والدينية كالبوذية في الهند والطاوية في الصين . وبعد ان كانت الاصلاحات هذه بجرد بذور فكرية أصبحت عرى وثيقة بدين شعوب متناقضة ، تعد لنفسها حياة تتلاءم والمحيط الدي ولدت فيه وتتطور رويدا رويدا لتتوافق وميول كل قطر انتشرت فيه . وسيكون للبوذية خباصة رسالة تبشيرية في القرون التي تهمنا .

ومن الناحية السياسية ستؤكد الصين والهند جهودهما في السعي نحو الوحدة : فستحرر الهند أرضها من الاستعبار الايراني وستقصي على غزو الاسكندر دي القرني لوادي الابدوس سنة ٢٥٥ وتدحر « الغرباء » نحو المقاطعات الهندو - افغانية . وبعد ان تكون الهند قد قطعت مرحلة الاستيطان الآري تصبح قادرة على تصدير حصارتها وقبول كل مستورد وتحقيق وحدة سياسية في ظل سيطرة سلالة الموريا الوطنية . وفي الوقت ذاته تتخلص الصين من دياجير قرون الحكم الاقطاعي لتقيم ، بمطء وعناء ، سيادة وطنية سياسية ينتح عنها ازدهار تجاري وتوسع اقليمي يغدوان من بواكير عظمة مدهشة . ويبعث عهد الملكين اشوكا في الهند وتسن شه - هوامع - تي يغدوان من بواكير عظمة مدهشة . ويبعث عهد الملكين اشوكا في الهند وتسن شه - هوامع - تي المسين ، وكانا متعاصرين ، حماسا نحو الوحدة والسيادة لم يعرفها من قبل البلدان الآسيويات الكبيران . وهناك اقطار عدة على حدود هاتين الدولتين العظيمتين او ضين مدى منسافعها تبرز من طيات النسيان لتدور في فلك هذا النفوذ التساريخي او ذاك : كالهند الصيبية والتركستان الصيني وكوريا ثم بعد فترة من الزمن اليامان .

وتتقوى رويداً رويداً العرى التي تشد مختلف هذه الاقطار الآسيوية الى بعضهـــا البعص او توطد العلاقات بين آسيا واوروبا . وقد وجدت هذه العلاقات منذ تاريخ ساىق كا تشير اليه أدلة

عدة ، ولكن لن تظهر بوضوح وجدية إلا منذ القرن الرابع ق. م. وبعد قطع البوسفور النقدية كوزلوف في شمالي اورغا على اشياء للمقايضة والتبادل نستطيع معها ان نعتبر منغوليا احدى مناطق التقارب بين اليونان والشرق الاقصى . ان الأدلة التي تثبت لنا وجود مثل هذا التبادل لا تزال غير كاملة ولكنها مع هذا تجيز لنا الظن بأن الاتصالات بن الشعوب كانت أشد وأقوى مما نعتقد عادة وتكشف لنا من ثم سلسلة حوادث تتوغل في القدم. وباستطاعة علم الآثار ان يضيف الى أدلة المؤلفين التقليدية المعروفة اثباتات يكشف النقاب عنها مجرى سير الحضارات وتأثيراتها. وتنسج هذه التأثيرات شبكة يستعصى حلمها علىالقارة الاورو – آسيوية وتظهر سلسلة من التصادم والتفاعل يصعب مراراً تقصي اتجاه حوادثها ويذهل المرء غالبًا لنتائجها ، ولكن كثيراً ما تبررها العوامل السياسية . وهكذا فان الصين ايام حكم الهان ، وقد أرادت استخدام اليوتشي ضد الهيونغ – نو ، اتصلت بالغرب عن طريق منطقتي سوغديان وبكتريان ، وأقامت علاقات دبلوماسية مع هذه الاخيرة حواليسنة ١١٤ ق. م. وعرفت من ثم بلاد فارس والشرق الروماني . وعندما تنعدم الحقائق التاريخية ـ وهذا ما يحدث اكثر الاحيان لسوء الحظ ـ فان الحفريات تسد هذه الثغرة وتأتي الاشياء التي يعثر عليها لتثبيت حقيقة امتداد الحضارات وتنقل معالمها . فقطعة العاج مثلًا التي نقش عليها في الهند ووجدت في بومباي او نقود السلالة الانطونية التي اكتشفت مؤخراً في الكوشنشين ، او أواني ارزُّو الخزفيــة التي عثر عليهــــا بالقرب من بونديشاري – وتقع هذه الأماكن على حدود القارة الاورو – آسيوية المتناقضة – كلها اثباتات وشواهد على تنقل الحضارات بسبب الحروب او التجارة او الاسعار .

ونعرف عدة طرق للقوافل لم تسلكها الأشياء المادية فقط بـــل سارت عليها أيضا الافكار والروايات. وتبـــدو لنا اذ ذاك آسيا العليا كمر لا يعرف سكينة اذ تخترقها على أقل تقدير ثلاث طرق: فيصل احداها الى ضواحي بكين مخترقة منغوليا الشهالية بعد ان تكون قد لمت شمالي البحر الاسود وبحر قزوين، وتتصل الاخرى بشالي الجبال السهاوية بعد ان تكون قد لفت جنوبا صحراء منغوليا. ومنذ عهد الاسكندر ذي القرنين اتصلت الهنسد ببحر قزوين والبحر الاسود بواسطة الملاحة النهرية وخصوصا مجرى نهر الاوكوس. وأشهر هذه الطرف لا بـل أهمها كانت «طريق الحرير» وقد بدأوا بالاتيان على ذكرها منذ أواخر القرن الثاني ق . م ، ولكنها ترتقي مع هذا كما يظهر الى زمن أكثر قدماً. وقد أقيمت عليها أسواق زاهرة وسلكت ممرات إفغانستان الحالية واخترقت التركستان الصيني باتجـاه مناطق الحدود الصينية التي بلغت أقصى امتدادها الى واحة توان حوانغ التي أصبحت حتى القرون الوسطى ممرآ لجميع طرق القوافل الواصلة الصين بملاد بكتريان ؟ وقعد تفرعت عن هذه الطريق الاساسية مسالك ثانوية تتجه نحو الهند ، مخترقة بكتريان ؟ والمنجاب الخ ، ومنتهية الى الشواطىء الهندية الغربية حيث كان يزدهر الاتصال البحري مع الغرب .

وكانت بضائع مصر وسورية تصل مجراً الى مرافىء الهنـــد على شواطىء ملابار ، وخاصة موزيريس ، المدعوة اليوم كرانغــانور . وكانت هذه التجارة مزدهرة جداً دون شك وستزداد نمواً مم القرون اللاحقة .

وهكذا انتقلت الاشياء التي تمثل حقاً بلادها الاصلية من حوض البحر المتوسط الى آسيا ، والعكس بالعكس . وبهذه الواسطة بعثت الهند والصين ، البلدان الكبيران المتحضران ، نحو المناطق التي دارت في فلكها التجاري والسياسي كل المؤثرات الحضارية التي وصلت اليها . ولم يكشف لنا علم العاديات إلا آثاراً قليلة عن القرن الرابع ق . م . ولكن تعد هذه الآثار أدلة كافية مع هذا لنامس النتائج المتبادلة لهذا الاتصال الذي أتينا على ذكره : عاثر الحضارة الاخمينية على بسلاد الهند وقد مهرت الاساليب الفنية أكثر من الاشكال ، وأثر الحضارة المكدونية والايونية كا تثبت ذلك بعض الادوات التي عثر عليها في تكسيلا ، ونقود البوسفور التي وجدت في منفوليا النع ، وهذه هي الفترة التي يغادر فيها الاخمينيون مناطق الهند، في وقت يتوغل فيها الاسكندر ذو القرنين في غزوته حتى حوض الاندوس ، كا تتعرف فيها الهند الى وحدة سياسية حقيقية تحت حكم سلالة الموريا التي استولت على السلطات حوالي سنة ٢٢٢ ق . م .

وفي القرن الثالث ، اذ كانت روما وقرطاجة تتصارعان ، يعمت الهند المورية بفترة من الوحدة تحت حكم الامبراطور العظيم أشوكا الذي نشر في أرجاء مملكته قرارات روحية أوحت بها اليه الديانة البوذية التي كان قد اعتنقها . ولكن غدت هذه الفترة عهداً دموياً للصين في زمن حكم تسن شه هوينغ ـ تي الذي كان يبني وحدة بلاده السياسية والذي بدأ لحمايتها بتشييد السور الأكبر . وتأسست سلالة الهان سنة ٢٠٦، وستفتح هذه السلالة بلاد الصين على مصراعيها للحضارات الاجنبية وتحتفظ بالسلطة زهاء أربعة قرون .

وسيشهد القرن الثاني ق. م. نمو واطراد مملكتي سوغديان وبكتريان الهندو - يونانيتين اللتين ظهرتا بعد غزو الاسكندر ذي القرنين . وسيوسع الهندو — يونانيون ممتلكاتهم باتج... اه الهند في ستولون على البنجياب ، في الوقت الذي تمد صين سلالة ملوك الهان فتوحاتها حتى كوريا شرقا وواحة توان — هوانغ غربا والتونكان جنوبا . وتتعرض الشعوب الجماورة للصين لتقلبات مختلفة ، وهكذا يصل اليو – تشي ، وقد دحرهم الهيونغ – بو ، الى بكتريان حيث يحولون المهالك الهندو – يونانية الى امبراطورية هندو – سيتية (حوالي سنة ١٣٠ق. م.) وهكذا يصبحون من ثم الوسطاء بين الصين والغرب . وسيساعد هذا الوسط الاورو – آسيوي أكثر من سواه على نشر مبادىء ثقافة القرون القدية الكلاسيكية في وقت تشهد فيه الهند الجنوبية قيام حكم الاندهرا الذي سيزدهر خاصة ما بين القرنين الثاني والرابع المسيحيين والذي سيتأثر ، ولو بصورة لطيفة ، بالحضارة الرومانية .

وفي القرر الاول ق. م. ستتخذ العلاقات التجـــارية بين مصر والهند بجراها الطبيعي . وستتطور وتزدهر بعد فترة قصيرة ونرى نتائجها في القرن اللاحق . وسنشهد لهذه العلاقات بعض الآثار في مجالي الأدب والعلم ، وان كان يصعب تحديد تواريخ دقيقة لهذه الحقيقة . ولكن من الثبابت بأن المسافرين « المثقفين » قد ساروا على الطرق التي خطتها التجارة . والاقتباسات التي أخذتها الهند عن ايران الاخمينية هي دون شك ذات أهمية كبرى وان كان يصعب اكتشافها جلياً لوحدة المصادر التي استقت منها حضارة كل من هذين البلدين . ولكن تظهر هذه الاقتباسات بكل وضوح في مضار الفن : إذ ان قصر اشوكا في باتلبترا مثلاً يظهر بعض الشبه مع قاعة العرش التي شيدها داريوس في برسبوليس . ويوافق الوصف الذي تركه لنا المؤلف اليوناني ميغستين بقايا القصر التي عثروا عليها . وهناك تشابه ايضاً بين تيجان العواميد التي نقش عليها اشوكا بعضاً من قوانينه والفن الذي كان سائداً في برسبوليس .

وتضاف الى شواهد تأثير الحضارة الايرانية (التي يثبتها احتلال ايران للبنجاب حتى آخر القرن الرابع ق. م. ) الآثار التي هي وليدة تأثير الحضارتين المكدونية والايونية والتي نشاهدها خاصة في مدينة تكسيلا.

ومن المعتقد بأن آسيا التي اقتبست الكثير عن الغرب قد وهبته بعض الامور بالمقسابلة . ويتساءل المرء ان لم تكن بعض العادات الهندية هي التي أوحت بحفلة العرش الفارغ التي أقيمت في كيليكية للاسكندر ذي القرنين سنة ٣١٨ ق. م. – أي خمسة أعوام بعد موته – ويميل الانسان ايضاً الى الاعتقاد بأن هذه الناحية من القصة اليونانية او تلك النظرية الفلسفية هما من ثار تأثير الحضارة الهندية .

٣٣ - الهيرايوك في اولمبيا .



٣٤ – عد اون اولمبيون . رسم على قارورة ( القرن السادس قبل المسيح )متحف الفاتيكان.



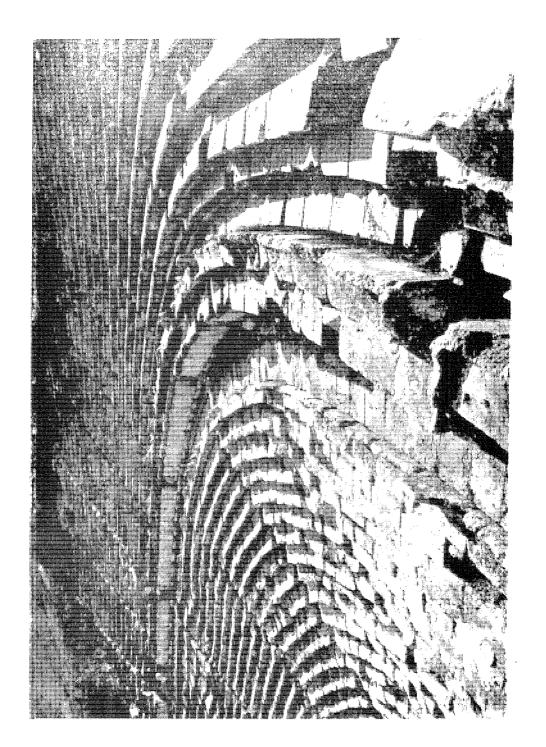



PV = 1 المعبد ذو الشكل D ، ويعرف بمعبد « جونون اللاسينية » ، في اغريجنته ( القرن الخامس قبل المسيح ) .

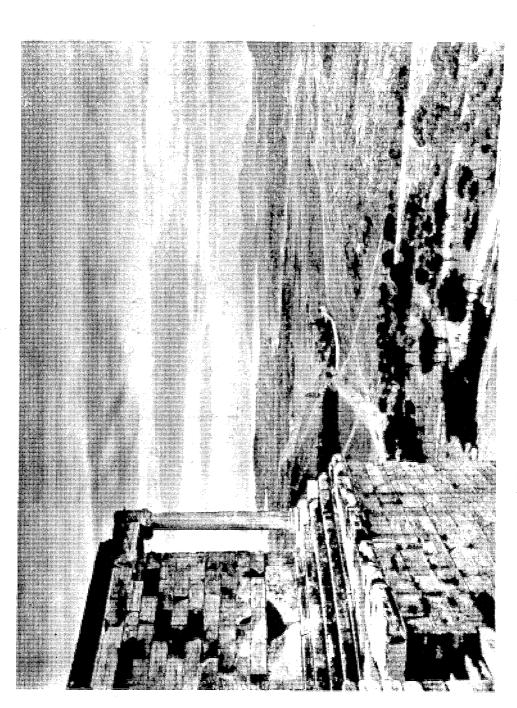

٣٨ - مرفأ سلامين الطبيعي كا يرى من برج اثينا نيقي

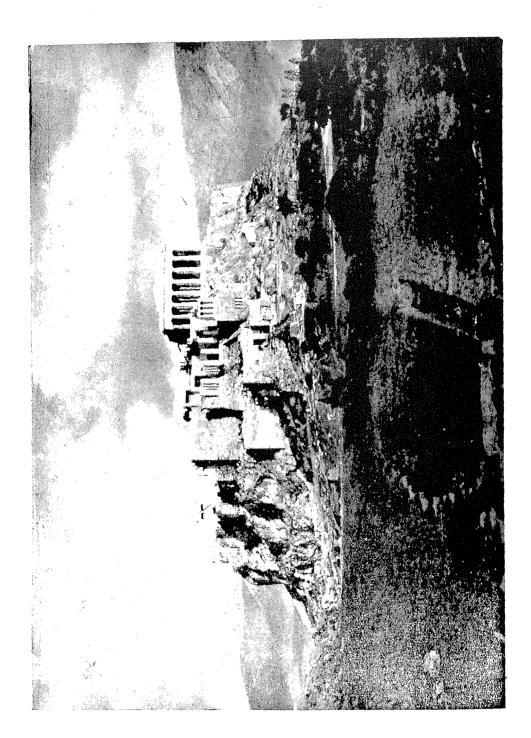



. ؛ – تطواف عيد الآلهة « اثينا » . قسم من افريز البرثتون . متحف اللوفر .



١١ — البرثتون ( في حالته الحاضرة ).



٢٤ اثينا برثنوس . مدالية من البرونز المذهب ، ويرجح
 انه مستوحى من تمثال فيدياس في البرثنون .



٢٢ – الاتيك اوكورنثوس ، او اخر القرن الخامس او
 او ائل القرن الرابع قبل المسيح الالهة « نيقي » في سامو تراس



٤٤ - اناء شنفي ثلاثي القوائم مصدره نفان - ينغ . عهد شنغ .



وع - تمثال نصفي لرجل مصدره موهنجو - دارو .
 الحضارة المعروفة بحضارة الهندوس · متحف الآثار ، نيو دلهي



٢٦ – المدخل الجنوبي للشتوبا في سانشي ( الهند ). القرن
 الاول قبل المسيح .



اناء طقسي بشكل رأس رجل تعلوه الخوذة . طرف
 قناة من البرونز عهد شنخ .



### والمنصل والمشياني

# الهندأيام حكم الموربيا وخلفائهم

استمرت حركة البعث التي أوجدها الموريا دون توقف مدة حكم خلفائهم المباشرين الشونغا والكانفا (حوالي السنة الحسين ق.م.). وغدت هذه الفترة عهداً بنتاء ومن أغنى أطوار الحضارة الهندية وستبقي أثرها العظيم في التقاليد الهندية حتى عصرنا الحاضر. وان كان مركز الثقل السياسي قد استقر منذ القرن الاول او الثاني للمسيحية في منطقة غير وادي الغانج وأي في شمالي البلاد والشمال الغربي مع سلالة الكوسانا وفي الجنوب الشرقي مع ملوك الاندهرا فان النتائج التي حققها الموريا لم تندثر بل مهدت الطريق امام ازدهار الدور اللاحق الذي سيهيمن عليه عمل الغوبتا التوحيدي المشمر (القرن الشالث الى القرن الخامس) عليه مذا مع العلم بأن هؤلاء الغوبتا سنتسبون الى الموريا لتثبيت سلطتهم .

ان أهم حدث هو دون شك سعي الموريا لتحقيق الوحدة السياسية التي شيدوا عليها المبراطورينهم . فقد أوجدوا نظاماً سياسياً مستبداً لتسهيل ازدهار البلاد الاقتصادي فدعموا علاقات الهند الدبلوماسية والاقتصادية مع سائر أقطار آسيا والفرب ، واستعملوا البوذية كأداة قوية نشروا بواسطتها في مختلف أجزاء الامبراطورية القوانين الروحية التي ستحقق الوحدة . وعموا هذه الديانة في سيلان ، وسينتشر هذا المعتقد بعد قليال من الزمن في آسيا الوسطى والشرق الاقصى . وعرف الفن نهضة بجيدة واستعملوا لأول مرة مواد صلبة، وسيغدو جمال هذه الحقبة أساساً للازدهار اللاحق . وأخيراً سيمضي التأليف الأدبي قدماً في الازدهار ، حتى القرون التي ستلي ، كما سيحدث الفولكلور الوطني وبجاريه تحويراً عميقاً في الامور الرسمية . انتسا امام عصر يدعو الى الدهشة ، تزدهر فيد مبادىء الفروسية ، وتصبح فيه الثقافة ارستوقراطية ، وتستند فيه المذاهب الدينية الى عوامل التسامح واحترام المؤمن ، وينتصر فيسه اللاعنف ولو وتستند فيه المذاهب الدينية الى عوامل التسامح واحترام المؤمن ، وينتصر فيسه اللاعنف ولو المناطق الشمالية — الغربية سلطات غير ثابتة تحدث تغييرات مستمرة في بجرى الفتوحسات الهندية . وتدوم هذه الحالة قرونا عدة .

ويبتدىء عز الهند السياسي أيام شندراغوبتا موريا الذي عرفه اليونان باسم سندراكوتوس أو سندروجيبتوس. انه أحد أفراد الكشتريا ، وقعد ينتسب الى سلالة نندا التي كانت تملك في مغدها ، وقعد خلفها على السلطة حوالي سنة ٣١٣ ق . م. (استنادا الى بهتسالي) وقبل استيلائه على العرش من الجائز ان يكون قد تقابل مع الاسكندر ذي القرنين، وتزعم الثورة التي نشبت ضد حكام المناطق الشهالية - الغربية الهندو - يونانيين . وبعد ان أصبح ملكا بدأ السلوقية ، على عقد اتفاق وأقام معه علاقات دبلوماسية بواسطة اليوناني مغستين . وقد عاش السلوقية ، على عقد اتفاق وأقام معه علاقات دبلوماسية بواسطة اليوناني مغستين . وقد عاش اليونان حقيقة حضارة الهند المورية وغدت لهم أنظمتها وثقافتها عامل دهشة وإعجاب . اليونان حقيقة حضارة الهند المورية وغدت لهم أنظمتها وثقافتها عامل دهشة وإعجاب . وهكذا عرف اليونان مبدأ تقسيم المجتمع الى فئات ، وسيادة البراهمة الوراثية ، وزعامة أفراد الشرمانا التي حصلوا عليها بنبوغهم وتفوقهم . ونقف في كتاباتهم على مدى تفوق حضارة الموريا التي سعت مصر وسورية لتوطيد علاقاتها لها . وسنرى فيا بعد دقائق هذا التنظيم (وجه ١٦٢).

وستبلغ سلالة الموريا ذروة عزها مع أشوكا بريادرشين ، حفيد شندراغوبتا ، وذلك لكـــال ثقافته واتساع فتوحاته. وقد بدأ حكمه (حوالي سنة ٢٦١ – سنة ٢٢٧) مارتكاب جريمة اذ قتل أخاه البكر ليستولى على العرش. ثم قام بحملة دموية على كالنغا . ولكن سرعان ما اعتنق اشوكا البوذية وغدا مثال الامبراطرة . ومن الحق القول إن لا مثيل له بين معاصريه . وتظهر لنسما تعاليمه الواصلة الينا بواسطة « قوانين النظام » التي نقشها في مختلف أرجاء المملكة سمو مبادئه الروحية وفضائل شخصيته الفذة. وان كانت هذه القرانين قد استلهمت البوذية فهي مع هذا هندية الروح ودرن أي تحبز ديني تسند النظام الاجتماعي والسياسي والروحي حتى نظام الكون نفسه الى شخص الملك . ويحافظ على هذا النظام موظفون ومبعوثون ونظار ومراقبون عموميون الخ ، ومهمتهم حمل القوم على احترام قرارات الملك وتوثيق العرى مع البلدان الجحاورة . وأساس هذا الحكم - الذي ابتدأ مع هــذا بالبطش واغتيال الاخ - هو مبدأ اللاعنف دون سواه . ويسعى هذا النظام جهده لاسعاد الجميم ، وعدم إرهاق الحيوانات ، وانزال القصاص العادل بمستحقيه ، والسهر على صحة الافراد وخلاصهم . ومع ان اشوكا أثار ضجة كبرى حول اعتناقه البوذية وانم الحجم الكبرى فانه حمى المعتقدات الاخرى كا يؤكد ذلـــك ما قدم من هدايا ملكية عدة الى الاجيَّفيكا . وقد يكون التأم أيام حكمه مجمع بوذي كبير في باتليبترا ، وتأسس المعتقد البوذي في صيبة الدينية.

وشملت مملكته عملياً كل أجزاء الهند الشمالية والشمالية الغربية. وامتدت جنوباً حتى منطقة الاندهرا. وأقام الملسك علاقات دبلوماسية مع سوريا ومصر ومقدونيا والقيروان والابير أو كورنثيا.

وبعد موت اشوكا تجزأت مملكته رويداً رويداً ، واستقر الحكم المركزي في مالفا ومفدها بزعامة الشونفا (١٧٦ – ٦٤ ق. م. ? بالاعتاد على فيليوزات) ثم بزعامة الكانفا (٢٤ – ٥٠ ?) الذين تولوا السلطة في ذات الوقت مع آخر حكام الشونفا ، بينا كانت الاضطرابات تغير من وضع المهالك الهندو – يونانية وتتقوى زعامة الاندهرا في الجنوب – الشرقي . ومع أنسا لا نستطيع ان نتحدث عن نظام مثالي أقامه الشونفا والكانفا كالنظام الذي حققه اشوكا نلاحظ بأنهم غذوا تقاليد ثقافية وفنية زاهرة في المناطق التي سيطروا عليها اذ ترتقي الى عهد ملكهم آثار بهرهوت وسانشي البوذية الجيلة . وحذوا حذو سلف المهم فوطدوا العلاقات مع الغرب كا يشهد بذلك العامود الذي أقيامه هليودوروس حوالي السنة مئة ق. م. (?) بالقرب من فيديشا ، وقد كان من مواليد تكسيلا ومندوب الملك انتيالكيداس .

ولكن تتابعت أثناء القرن الذي دامت فيه سيادة الشونغا والكانفا حوادث في المناطق الشهالية - الغربية سيكون لها تأثير عظيم على مصير الهند بالذات . وبعد تجزئة مملكة السلوقيين حوالي سنة ٢٥٠ ق. م. ، على يد البرثيين ظهرت دولة جديدة مستقلة في بكتريان يحكها المرازبة وأجبر هؤلاء المرازبة للابقاء على استقلالهم على قتال البرثيين والايرانيين واليونان الذين طمعوا دوما بهذه المنطقة .ولكن كان هؤلاء المرازبة ذوي طموح وعقلية حربية لذا سعوا ايضاً لتوسيع ممتلكاتهم على حساب المناطق الهندية ؟ وقاموا بغزوات عدة فاستولوا على غندهارا وتوغلوا حتى خليج كمبي، لا بل أخضعوا ايضاً لفترة من الزمن باتليبترا واحتفظوا في البنجاب بملكة يسوسها الملك مناندر ، بطل د مسائل ميليندا ، الشهيرة . وقد توفي هذا الاخير في الفترة الواقعة ما بين سنة ١٥٠ و سنة ١٤٥ ق. م. (?) . وحوالي الفترة نفسها حصلت اضطرابات سببتها غزوة هو أنت من آسيا الوسطى ، بينها شعب د السيت ، الذي أطلق عليه الهنود اسم شاكا . قد أتت من آسيا الوسطى ، بينها شعب د السيت ، الذي أطلق عليه الهنود اسم شاكا . و كانه فو اللها المهاجرون يتحاربون دون هوادة . وزالت هذه الدولة نهائياً سنة ٨٠ ق. م. في وقت استقر به الشاكا تحت رعاية البرثين ، في كشمير ثم في وادي الهندوس ووصلوا الى البنجاب ومالفيا .

وهكذا حل محل تأثير الحضارة اليونانية في الهند تأثير سيتي ـ برثي ذو صبغة ايرانية حاملًا معه مبادىء وعوامل من آسيا الوسطى . وغدت قوى البرثيين والشاكا المتكاتفة في الشال ـ الغربي وقوى الاندهرا في الجنوب سبب سقوط سلالة الكانفا .

### ١ \_ إطار المدينة والريف

ان المدينة المثالية الموصوفة في كتب الأدب هي العاصمة الملكية او الامبراطورية . وتتوافق هذه الأوصاف مع الأشكال التي وجدت هنــا وهناك في الرسوم المنقوشة ومع الآثار التي عثروا عليها . وقد تغطي العاصمة بعض المرار مساحة شاسعة كباتليبترا مثلاً التي امتدت ، على ملتقى الفانح والسون ، على طول ( ١٥) كلم وعرض (٣) كلم . وللعاصمة مظهر مكان محصن ، تحيط بها حفر من الماء تزدهر فيها نباتات الحندةوق وتستعمل كبواليح عمومية . وتتكون الأسوار من آجر غير مشوي وكميسات هائلة من الحشب : وقد وجدوا لهذه الامور بعض الأمثلة ترتقي الى عصر الموريا في راجغريها . وعلى مسافات متفاوتة ترتفع أبراح للمراقبة فيهسا الشرفات تظهر أثر الحضارة الابرانية ، وتشق السور أبواب ضخمة عدة (غوبورا) ؛ وإن نحن صدقنا مغستين فقد حوت عاصمة اشوكا ( ٥٧٠ ) برجا و ( ٦٤ ) بابا ! وتؤلف هذه الأبواب أبنية بكل ما في الكلمة من حقيقة إذ لها أساس من الآجر وينتصب عليها طابقان او ثلاثة طوابق أعدوا فيهسا منارل ومكاتب لضريبة المرور واهراءات . وأمام الغوبورا يرتفع جسر فوق حفرة السور ويتصل عادة برواق يكونه عمودان تصل قمتها قطعة او عدة قطع من الخشب .

ويضاهي القصر الملكي أو الامبراطوري ، كما يقال ، قصور اكبتان او سوزة عظمة ، إذ ان آتار قصر اشوكا التي عثروا عليها في باتليسترا تظهر تشابها مع قصر داريوس في برسبوليس. ولكن لا بد من القول بأن الهندسة هي من وحي هندي اذ دقائق التزيين والتجميل ، كتيجان العمد مثلا ، تثبت فقط فنا أحنديا . ومبدأ هندسة هذا العصر هو اقامة بناء محكم الاجزاء . وتتألف غالبا الأبنية من طابقين ، وتشقف على شكل قبة أو مهد . ويحيط بالخروق – أبواباً كانت أم نوافذ ام كوى – سهم على شكل دهمل القوس ، تصل الى داخلها أخشاب تحمل طنفاً بصورة مهد. وتسند هذه المجموعة شبكة من الاخشاب ركزوها على عمودين أقاموهما على جادي المدخل مهد. وتسند هذه المجموعة شبكة من الاخشاب ركزوها على عمودين أقاموهما على جادي المدخل وللطوابق شرف . وتحيط بالقصر الملكي جنائن للترفيه جمعوا فيها العصافير وأقاموا فيها الأحواض لتربية السمك . ومحافظة على سلامة وأمن الامبراطور فقد أعدوا داخل القصر دهاليز وأروقة أرضية .

وبيوت القرى هي دون شك أقل عظمة ، تتألف من بنياء مستطيل ذي طابق واحمد من السياع ، ولا يقيمون له إلا باباً واحداً وكوة . وسقف هذه البيوت من القش يكون منحنيا أو على شكل مهد . ولأبواب القرية والابنية التي تضم غرف الفيلة سقف منحن يحتوي على قطع من الآجر لم يحسن شيها ، وهي كبيرة الحجم (حوالي ٣٠٠٠ × ١٩٠٠) وتكون أكثر سماكة على أحد أطرافها .

ويوحد نوع من المساكن للنساك والزهاد ، وهي عبارة عن أكواخ من القصب أو الطين تغطيها الأوراق وتنفرد وسط الغابة أو الحقول . وبعض هذه الاكواخ هو أحسن صنعاً ، يبنونها دور شك من الطين ويعلو سقفها الذي يكون على شكل قبة وعاء أعدد لجمع مياه الامطار .

وكانت المعابد في أول الامر دون شك حقلاً يحيط به حاجز من خشب ( فديكا ) ويحتوي على

شجرة ووبد أو حجر مقدس . ولم تتسع كثيراً الهياكل الاولى . وعندما بدأوا يستعملون المواد الصلبة للبناء ، حوالي القرن الثاني ق . م . كانوا قد قضوا دون شك فترة طويلة من الزمن لم يلجأوا فيها إلا الى الخشب . واستعملوا حجارة صخرية وقد جوفوها ونقشوا عليها نقوشاً ساعين جهدهم لإظهار دقائق مجموعة الاخشاب التي تشد الى بعضها بعضاً وتساعد العملة عند تشييد الابنية . ومنذ هذا الوقت أيضاً أخذوا يبنون معابد ضخمة ، تدعى ستوبا ، تعيد ، بالحجارة والآجر ، شكل التومولي القديمة . وتتكون هذه الآثار من قبة نصف دائرية تستند الى أسس قليلة السماكة ويعلوها سطح صغير مرتفع ترتكز عليه مظال عدة . ويحيط بهذا المبنى درابزون يضعون فيه خرقاً أو اربعة خروق بشكل ملتو لكل منها باب ( تورنا ) . وترتقي أجمل أمثلة هذه المستوما الى القرنين اللذين سبقا العهد المسيحي وهي تقوم في بهرهوت وسانشي .

وهناك نوع آخر من المعابد؛ خاصة معبد بودهغايا ، من اجل موجوداتها الشجرة المقدسة التي تحت ظلالها هبط الوحي على بوذا شكيمن . ولا نملك الا اشكالاً لبيوت العبادة هذه إذ يرتقي المعبد الحسالي الى زمن لاحق جداً . وهو يبدو ، كا تظهر معابد اخرى تحضن نار ذاك العهد الطقسية ؛ مستدير الشكل ، اي عبارة عن فسحة ذات أعمدة يعلوها سقف على هيئة مهد وتحط بالشجرة .

وباستثناء الستوبا فانهم لا يتقيدون لتشييد المعابد بالمبادىء الهندسية ذاتها التي اتبعوهـا في الأبنية المدنية .

وتطور أثاث هذه المعابد ففاق عظمة أثاث هياكل الطور الفيدي وقد أطنبت الآثار الأدبية بوصغه ، ولكن لا يبدو بأن أصناف الموجودات قد تعيرت كثيراً ، اذ تقوم أساساً على الأرائك والمعروش والأسر"ة والمقاعد . وهناك أوصاف زاهية لأواني الطبخ والمائدة . ان الاجنساس متنوعة فمنها ما هو مخصص للأغراض الطقسية كالأواني الثجلاء (الكومبها) النحاسية، والأواني ذوات القوائم والعنق (بورناكلشا) ، والأباريق (كونديكا) والاواني لماء النساك (كمندالو) ... وكلها أوان ستكتسب أهمية كبرى في المعتقد البوذي . وللملاعق ايضاً غاية طقسية اذ تستعمل في تقديم الذبيحة البراهمانية . وللأكل يلجأون الى القصاع دون الصحون اذ عليهم ان يرموها بعد استعالها ويستبدلونها بأوراق . وعندهم للشراب قنان وقوارير - يحملونها في شباك - وأقداح وكؤوس . ويغربلون الحبوب بواسطة مذار مستطيلة (شوربا) ثم يسحقونها في أجران بمدقة خشيية ، ويصنعون عجنا للحلوي يسو"ونها بمطلمة على اخشاب تستند الى الارض بواسطة أربع قواعد قصيرة المدى . وهناك طباق وسلال من القش تتمم هذا الأثاث ؛ ويكننا ان نضيف المناساعد والقناديل وعدداً كبيراً من العلب والصناديق الصغيرة ( المعدة لحفظ الأفاويه والطيوب والحلى واللياب والذخائر ) والمرايا المصنوعة من قرص معدني مصقول مثبت الى مقبض غالباً ما يكون من العام و الخلى والاعلام التي ترافق العاهل في حله وترحاله يكون من العام . ويجب ايضاً تعداد المذبات والمظال والإعلام التي ترافق العاهل في حله وترحاله يكون من العام . ويجب ايضاً تعداد المذبات والمظال والاعلام التي ترافق العاهل في حله وترحاله يكون من العام . ويجب ايضاً تعداد المذبات والمظال والاعلام التي ترافق العاهل في حله وترحاله يكون من العام . ويجب ايضاً تعداد المذبات والمظال والاعلام التي ترافق العامل في حله وترحاله

والتي تستعمل في تقديم بعض الذائع. وللمظال مقبض طويل من الخيزران تنطلق من قمته قطع صغيرة تحفظ المظلة مفتوحة. وتتكون الاعلام من مقبض قد تؤلفه مراراً مجموعة من العصي تربط هنا وهناك . ويعلو هذا المقبض رمز وتشد اليه خرقة طويلة نقشت عليها مراراً اشكال شمسية وهمرية او نجمية . وللتسلية يصنعون ألعاباً من الزهر بواسطة أثمار مجففة او قطع خشب او عاج. وللموسيقي اخيراً مقام ممتار ان كان في التطوافات الملكية والغدوات الحربية وأعيداد القصور والهياكل . وتتألف المجموعات الموسيقية من النساء – للرقص – والرجال . ويحمل أفراد هذه المجموعات طبولاً مختلفة الاحبجام والاشكال ينقرون عليها بمخاصر مستقيمة او معكوفة مشدودة الى معانق . وترافق الاناشيد التي يدعمها بقر الدف أبغام المزمار والعود . وسيبقي العود ، وقد استعملته النساء خاصة ، الآلة المفضلة عند الفئة النبيلة وذلك حتى القرن السابع تقريباً .

وللأسلحة مركز مرموق في هذا التعداد الذي يمكس خاصة حياة النبلاء ــ المحاربين اذن ــ أكثر من حياة العوام . والسلاح الأساسي هو القوس ، ترافقها طبعاً النبال والأتراس . وعندما يوترون القوس يرفعونها الى مستوى الكتف ريشدون الوتر حتى الأذن . والنبــال ذات رأس مثلث الزوايا قد يريشونها أو لا ؛ وتوضع داخل جعبة يحملونها على ظهرهم دون ان نعرف شكلها اذ لا يظهر إلا أعلاها . ومن أسلحتهم « البيضاء » الحسام والسيف يضعونها في غمد تغطيه قدد من جلد متشابكة . وتعلو رمانة السيف قطعة تفصل بينها وبين النصل وتزيد عنه قليلا . وتبدو الأسلمة الشفار الحادة التي عثروا عليها ، خاصة السكاكين ، منفوخة في وسطها . ويجب عند جرد الاسلحة ذكر الحراب ذات الرأس المتناسق . ومن أصنـاف الأدوات نعرف الغؤوس ذوات المقبض والمناجل لقطع الاعشاب . ويستعمل الباحثون عن العاج منشاراً يدوياً صغيراً . ويلجأ عادة سواس الغيلة الى نوع من السياط محددة الرأس كالكلاب تنفصل اسنانه الحادة عن المقبض بشكل شبه عمودي . ولا نجد إلا اشكالاً قليلة للتروس ، وهي مستطيلة ، مستديرة في أعلاها ، مستقيمة الاضلاع في أسفلها نقشوا علمها رسوماً للتزيين او تحمل قدداً متشابكة على جهتها الداخلة .

ويعد الغيل والحصان والجمل من حيوانات الركوب. ويقبضون على الفيل البري بواسطة فيلة قد دجنوها وأعدوها لهذه الغاية. وقد يجمدون حركة الغيل لفترة ما بربط ذنبه الى خرطومه بواسطة حبل يمر تحت بطنه ، ويثبتون الخرطوم دون حركة بواسطة قطعة خشب تثبتها بدورها الربط. ويلبسون الحيوان لتزيينه عقداً وتاجاً ، ويغطون ظهره بطنفسة تحمل رسوماً هندسية يثبتها في مكانها حبل قوي يمر تحت البطن ، ويشدون الى قدميه الجلاجل ، ويلقون على عنقه وشاحاً طويلا يحمل في طرفيه جرسين يتدليان حتى ركبتي الحيوان الذي يصطدم بها عندما يسير.

ويلقى على ظهر الحصان وشاح قد يصل الى الذنب توضع عليه طنفسة كالبردعة ، وحزام مردوج قسد يستعمل كربط ، ولكن لا يظهر أي أثر للركاب حتى ان استعمال الربط أمر نادر ومشكوك فيه . وقد يظهر مراراً نوع من الغطاء على ركبتي الرجلين الاماميتين . ويحمل الرأس لجاماً تثبت فيه ريشة شبيهة بالمذبة وحكمتين تثبتان أيضاً برباطين يمر أحدهما على الناصية والآخر تحت العنق ، ورسناً و « سيراً للانف » وهو عبارة عن رباطين يمر أحدهما على قسم الرأس الممتد من الاذنين حتى الخيشوم والثاني تحت الذقن ، وشكيمة في الفم .

وفي الشمال يركبون الجمــل أيضاً ، وتوصلاً لهذه الغاية يربطون حبلاً بقطمة صغيرة من الخشب توضع في أعلى الخيشوم ، كما يفعلون اليوم .

والحصان والثور هما من حيوانات الجر . ويجر الفرس عربة لها دولابان يذكر شكلها عربة المرمان . ويشدون الى هذه العربة حصانين أو أربعة على كلا جانبي مجر العربة المعقوف الذي يحمل نيراً عمودياً ، وتربط الاذناب بكل دقسة الى جوانب الحيوانات ؛ ويحثها على السير سوط من قدد الجلد المحبوكة والتي يربطونها مراراً بعصى . ويجر الثيران ، وقد زين جيدهم بعض المرار بعقد ثقيل ، عربات من دولابين ، وقدد يلقون عليهم غطاء ويضعون على رقبتهم النير . أما الاحمال الحقيفة فينقلها الرجال على ظهورهم مستعملين قطعة خشبية مقعرة ثبت على جانبيها حملان يحفظان التوازن .

ولا بد من الاشارة ، عند ذكر وسائل النقل ، الى المراكب والسفن التي لا نملك عنها إلا رسوماً نادرة . وللمراكب كوئدل معقوف ، ويرى المرء بوضوح الربط التي تشد قطع الخشب بعضها الى بعض : ويظهر بأنها كانت تدفع الى الامام بواسطة مجداف يعتبر كالمقدف الخلفي ودفة قصيرة على شكل الآلة التي تضرب بها الكرة الطائرة . ولبعض مراكب الأبهة جدران على شكل عقاب يستند اليها ضرب من السرادق ذي الأعمدة .

#### ٢ - الحياة الاجتاعية

المسادر هذه التجارة والصناعة حتى أصبحتا تؤلفان حقا أساس ازدهار المملكة . فقسد أحسنوا تنظيم التجارة والصناعة حتى أصبحتا تؤلفان حقا أساس ازدهار المملكة . فقسد أحسنوا تنظيم التجارة أكثر من العهود السابقة ، وألث التجار نقابات وخضعوا لقوانين وضعت بكل عناية . وهناك مراقبة على الاثمان والموازين والمكاييل . ونظعوا أيضا أمور القوافسل وفرضوا عليها دفع ضرائب ومكوس . وهي تتألف من عدد كبير من العربات يقودها ادلاء لاختراق الصحارى وترافقها الاطواف لاجتياز الانهر . واشتد التبادل التجاري مع البلد المجاورة كاستيراد الجلود والحرائر من آسيا الوسطى والصين وتصدير الحلى والاسلحة والافاويه . وازدهرت ايضا التجارة البحرية في البحار او على الطرق النهرية . وألحقوا هذه التجارة بشؤون بحرية الدولة التي تقرر المسلحة وتعد المراحل وتراقب المرافىء وتدافع عن الشواطىء ضد القراصنة . وتشمل ايضاً الصناعة التي تغذي التجارة اعمال النسج وتصنيع المعادن .

والصيد هو تسلية كبرى عند العظاء وأداة كسب القوت عند صغار القوم . ولموسمه عز وعظمة عند الملك والنبلاء الذين يذهبون الى جولات شاسعة ترافقهم نساؤهم وزرافات خدمهم ، ويتقدمهم رجال الموسيقى حاملين الدفوف والصنوج ، وينتظمون مواكب مواكب على صهوات الاحصنة أو ظهور الفيسلة او العربات يحيط بهم حراس مدججون بالسلاح . وتجنى من الحرب عندما تكون مظفرة فوائد كبرى ، وقد أتوا على وصفها أكثر فأكثر . ويستلم القيسادة فيها رجال الكشتريا والملك بالذات اذ هو عارب لا بسل مبدئيا المقاتل الاول . ويتألف الجيش من المشاة وفرق الخيالة ومجموعات من الفيلة والعربات . ويكون الجنود من المرتزقة أو مسن الرجال الذين يدعون للسلاح في الوقت المناسب . وهناك فرق مختصة للهجهات في الجبسال أو الغابات . ويشمل فن الحروب ، في ما يشمل ، علم بنساء الحصون الذي يفرض معلومات مختلفة ومتعددة .

وتكون الضرائب اخيراً مورداً خصباً يقررونها حسب معدل محدد وتستعمل للقيام بنفقات الملك والوزراء والموظفين والجيش والأرامل والبؤساء . وتضاف هذه الضرائب الى الارباح التي يجنيها الملك من أملاكه التي تتكون من أراض زراعية وغابات ومناجم ومصانع وسجون . وينفقون ايضاً هذه الضرائب على الاشغال العمومية التي تهتم بالمطرق وقنوات الري والخزانات النح ويستفيد البراهمة ايضاً من الضرائب ، وفي البلاد التي اعتنقت البوذية ، الرهبان الذين يعطون علاوة على ذلك التقادم والهبات ويخصص الملك – وله وحده الحق بسك النقود – مبالغ كبيرة لتأسيس أماكن دينية ويهبها ملكية الاراضي الزراعية ويعين لها الأشخاص الذين يتطلبهم استثارها . ويحذو حذوه النبلاء والتجار الأثرياء اذ يعدون من اعمال الرحمة والعبادة الهبات التي يقدمونها بصورة مستمرة لرجال الكهنوت .

ان المجتمع هو اكثر تنوعاً وأحسن تقسيماً من مجتمع العهود السابقة ، مع أن التجزئة المجتمع الطبقية لم تصبح بعد أمراً مؤكداً وهي تختلف باختلاف المنساطق والمعتقدات السائدة . ويظهر عدد كبير من الوظائف في الحاشية الملكية او الأوساط البوذية ، لم يأتوا على ذكرها سابقاً .

ومع ان رجال الكهنوت هم منافسون أشداء للملك وسلطته ، يبقى العاهل الشخصية الاولى في السلم الاجتاعي . وينتخبه مبدئيا النبلاء والشعب استناداً الى فضائله او بعض العوامل الخصوصية ، ولكن غدا عمليا انتقال السلطة الملكية أمراً وراثياً . ويسح ملكاً باحتفال مهيب ترافقه زوجته الملكة ، ويكون هذا التكريس برش الملك بالماء ( ابهيشكا ) يقوم به الكاهن المحتفل وكبار البراهمة والكهنة وجمهور الحاضرين . وتمشياً مع تقاليد العهد السابق يقدم الملك ( ان كانت له المقدرة المالية ) ذبيحة الحصان ، وهذه الذبيحة تثبت سلطانه . ولا يقضى قط ليلتين في الغرفة نفسها . ويوقظونه من النوم كبل

صباح في ساعة محددة وعلى أنغيام الموسيقى ، ثم يأتي حالاً كاهن القصر ليسدي له التحية ، ثم يستمع الملك الى تقيارير وزرائه ويأتي الى قصر العدل . وبعد ذاك يستحم ويسدلك ويتناول طعامه .

وبعد ان يتم المعاهل واجباته الدينية يستقبل مراقبي الدولة ورجسال الاستخبارات . وبعدئذ يحق له اللهو والتسلية ، فيقوم ببعض الالعاب (رمي القوس ، لعبة الزهر النع) ويتنزه في حدائق القصر ويستمرض الفيلة والخيالة . ولكن يجب ان يطلعوه دوماً على أمور الدولة ان كان على ماثدة الطعام او وجد في دار الحريم ، او في غرفته ، او في مزارعه ، او في العربة ، او في حدائقه . وللعاهل الحق في التقرير اينا كان ، ويجب ان تنفذ اوامره بسرعة كلية حتى ولو كانت شفوية . واخيراً يحتفل بطقوس غروب الشمس ، ويستحم ويتناول طعامه ثم يختلي في جناحه ترافقه امغام الموسيقى . ويعتنون اعتناء دفيقاً بكل ما يمت الى شخص الملك ؟ ويربون في القصر ببغاوات وطواويس وبطاطا لتكشف بأصواتها عن وجود حيات سامة ، كما يعتنون بالموس لقتل هذه الزحافات و هم يخضعون للتفتيش الادوات التي يلجأ اليها العاهل لاستماله الخاص كما يراقبون الاطمعة التي تقدم له والادوية التي يقررونها له .

ويحيا الملك حياة بذخ وعظمة ، ولكنه يبقى بالدرجة الأولى مقاتلاً يشترك شخصياً بأعمال الحرب والصيد . وأساليب لهوه هي أساليب الرجولة تقوم على اعمال الصيد والمصارعة وألعاب اخرى مختلفة تشترك فيها غالباً معه نساء القصر . ولا يجب ان يصبح مطلق الصلاحية مستبداً ، وهو يحكم المملكة يحيط به مستشاروه واصدقاؤه واقرباؤه ، ويأخذ بعين الاعتبار آراء رؤساء النقابات وفصائل رجال الامن . وتشدد النصوص كثيراً على صفته الملكية : فهو من اصل ديني ومحور العالم الانساني وصورة الآلهة على الارض وخاصة تجسيد رب الارباب، اندرا ، الذي يعيد على الارض بلاءه في الحروب وعدالته ، كا انه يتصل اتصالاً وثيقاً بالكوسموس ويعكس من ثم في هذا العالم افعاله وخصائصه .

ويستند تنظيم المملكة الاداري والسياسي الى سلسلة رتب شبيهة بزميلاتها في العهد الفيدي: مخاتسير القرى فنواب المديرين فالمديرون قحكام المحافظات فنواب الملك فالوزراء. ويقوم هؤلاء الاخيرون بتسيير أمور الاشغال العامة والمسائل المالية والشؤون الداخلية ، ويحتكر الملك حق سك النقود. ويوجد مبعوثون ومراقب وحاكم يتجولون في فترات محدودة (كل ثلاث أو خمس سنوات) في مختلف أرجاء المملكة للمراقبة والتفتيش.

وتشتد وطأة المراقبة الملكية الدقيقة على كل شيء وفي كل مكان: في بيوت الحريم وفي الحقول حتى لدن المؤسسات الدينية . ويقوم بهذه المراقبة مفتشون ملكيون لا يخضعون إلا لسلطة الملك ويحققون العدالة استناداً الى أصول محاكمات موحدة . وللقضاء محاكم مختلفة يلحق بها قضساة اختصاصيون أنيطت بهم مهمة إجماق الحق ومعاقبة الجرائم . ومع هذا فقد احتفظوا بمبسدإ

العذاب الجسدي كالتعذيب وبستر الاعضاء . ويقررون السياسة الخارجية استناداً الى المعلومات التي يقف عليها الجواسيس ورجال الشرطة . وتصلح جميع الوسائل للاستفادة من ضعف العسدو مما يدعو من ثم الى تقدير امكانياته تقديراً دقيقاً ، كا يصدق هذا القول عن الشعوب الحليفة . وهم يحبذون كثيراً تنمية واستمرار الشقاق بين الاعداء الذين يكونون قد تحالفوا معاً . ويعتبرون الحيانة ويعترفون بها وسيلة على نفس المستوى الذي ينظرون فيه الى قوى السلاح .

ان وضع وطرق حياة الكشتريا ، من نبلاء ومحاربين ، هي شبيهة جداً بوضع وطرق حياة الملك . وللكثيرين منهم وظائف مهمة جداً كقائب الجيش الذي تعيد حفلة استلامه السلطات ذكرى حفلات تتويج العاهل . ويتمتع أفراد الكشتريا بأفضل الامتيازات فهم يستطيعون تقديم الذبائح ودرس الفيدا وعليهم ان يجزلوا العطاء المستمر لرجال الكهنوت .

ويعتبر البراهمة غالباً أكثر قوة وأهمية من افراد الكشتريا وحتى من الملك نفسه . ومنسنه العهد الفيدي ازداد سلطانهم وذلك بالاستناد الى معرفتهم فنون السحر الذي يسيطر على جميسم أعمال الحيساة الفردية والرسمية . وتزداد كثيراً ثروتهم للهبات التي يقدمها لهم باستمرار الملك ورجال الكشتريا والتجار . ويغدو أعظمهم سلطة كاهن الملك الخاص ( بوروهيتا ) وينتخبون نسبة لمعرفة معرفة دقيقة جداً الفيدا والسحر والسياسة . ويلعب البراهمة في الدولة دوراً عظيماً إذ هم الذين يقومون بأفعال العبادة والطقوس ، ويصبحون من بطانة الملك الخاصة ، ويغدون له مستشارين . ويحسترمهم الشعب ويرهبهم . وللنساك منهم ، رجالاً كانوا أم نساء ، الاحترام الأكبر ، وهم يقضون حياتهم في صوامع ويتبعون طرق عيش قشف .

وقد عاد نمو وازدهار التجارة بالفنى على فئة من التجار الذين آلفوا نقابات وانتدبوا رئيسهم ليمثلهم أمام الملك . وقد يصبحون من موظفي العاهل . ويتضح غناهم غالب الاحيان لكثرة وأهمية الهبات التي يقدمونها للأماكن المقدسة . ويتصل بهذه الفئة رجال المصارف الذين يملكون غالبا ثروة طائلة . ويؤلف عامة الشعب الفلاحون وكل الذين يرتزقون من تربية المواشي والصيد، والعبال والصناعيون. ولا بد من الاضافة الى هذه الجاعات المهرجين والمصارعين والمغنين والسحرة والأطباء . وقد امتدح مغستين مهارة رجال الطب الذين لا يستنكفون عن الاعتناء بالحيوانات ايضاً . ونجد في اسفل السلم الاجتاعي فئات عدة من الموظفين ورجال المهن : سكان الأدغال ، الغرباء ، الصيادين ، قاطعي الاعشاب ، سواقي العربات ، سواس الفيلة ، ساسة الحيول ، حاملي وحاملات المظال والمذبات والاعلام ، الجنود، الموسيقيين وأخيراً الذين يقومون بأعمال شاقة ، كالذين يفرشون البلاط في الحدائق ويحملون الأثقال النع .

ومع الزمن وضعوا قواعد وقوانين لحياة الطبقات الرفيعة ، وان هي لم تتبدل بصورة جوهرية. ومنذ هذا العهد قسموها أربعرتب تدخل في اطارها مختلف مراحل حياة الرجل. وينتقل أفراد هذه الفئات بصورة تدريجية من صفة طالب ( براههاشارين ) الى منزلة رب البيت ( غريهستا )

إلى رتمة زاهد ( فانبرستا ) واخيراً إلى سلك ناسك او راهب ( سميناسين ). والبراهماشارين هو فعلا خليفة الطالب الفيدي . وتستمر دراسته على أقل تقدير اثني عشر عاماً وقد تدوم ثمانيـــة وأربعين عامًا ، وبصورة استثنائية ، الحياة كلها ! وليقبل الشاب في فئة البراهماشارين عليه ان يتقدم بطلب الى معلمه ( غورو ) ، وان يهديه اطعمة وتقادم تعد لاضرام النار المقدسة . ويستفسر الغورو اذ ذاك عن مولد واسرة الطالب . وان أسفرت تحرياته عن نتيجة حسنة يقبل الطالب اذ ذاك في بيته حيث يجتمع والحالة هذه اربعة او خسة شباب . وتقسام الحفلة التي ترمز الى يدء عهد التلمذة وهي تشير الى ولادة البراهاشارين الروحية . ومنذ ذاك الحين تصبح حياته صعمة جداً ويلزم نفسه بفروض في غاية الشدة . ومن أسس المبادىء التي يخضع لهــــا قهر الجسد والنفس والقيام بأعمال جسدية وعقلية . وفي كل حال عليه ان يطبيع معلمه طاعة عمياء . وهو لا ملمس إلا رداء واحداً قاتمًا مصنوعًا من جلد وعل اسود ، ويبدأ يومه بالنهوص باكراً قبل معلمه، فيقدم واجب العبادة للشمس ويكرّس قلبه للآلهة ، ثم يذهب لتحية استاذه. وهو يستحم ثلاث مرات في النوم ويأكل بعد معلمه طعامًا حددوه بكل دقة . ويقضي هذا الطالب نهاره واقفــــاً وليله جالساً ، وهو لا يسعى لإيجاد ملجإ عندما تنهمر الامطار ولا يغطي رأسه عندمــــا يشتد البرد ويجتاز الانهار سباحة . وعليه ان يُحافظ على العفة بكل دقة ويتم بعض الاعسال اليومية كاستجداء الطعام لمعلمه والعناية بنار التقادم وتنظيف المنزل والاعتناء بالماشية وزراعة الحقول . وهو يرافق الغورو في اسفاره ويساعده في اقامة الحفلات الطقسية . وتصبح علاقاته مع الغورو كعلاقات الابن مع ابيه . وعليه اخيراً أن يعكف على الدرس . وتختلف الدراسة تبعـــــاً للفئة الاجتماعية ، فان كان من البراهمة أعدوه ليصبح مملماً ، وان كان من افراد الكشتريا علموه استعمال الغوس والسيف وحيل المصارعة والغتال وقيادة الفيل او العربة وركوب الخيل والقفز والسياحة . ويعلمونه ايضاً فنون الكتابة والرسم والتمثيل والطب . ويعدونــه ، ان انتمى الى طوائف البراهمة والكشتريا او الفيشيا ، ليصبح رب منزل ممتاز . وعلى كل حال عليه ان يحفظ عن ظهر قلبه الفيدا ويتمرن على حسن الالقاء . ومواد هذه الدراسة هي خاصة نصوصالريغفدا والياجوس والسامين ، وعلوم اللفظ والطقوس والصدف والتفسير والقياس والفلك الخ. وطرق التعليم التي يتبعها الغورو لتدريس الطالب هذه المواد هي طريقة التعليم الديني اي القساء السؤال وسماع الجواب . وعلى هذه الطريقة أن تقود الطالب الى مراقبة ذاتية دقيقة تميت فيه كل هوى وتسيره نحو السامنياسا أو الى الــــتأمل الروحي الذي يقتل فيه معنى الازدواجية ويقوده نحو السوغا .

وتختلف مدة الدراسة عند البراهماشارين ، مع أنهم حددوها مبدئياً بثانية أعوام ان كان الطالب من الكاشتريا ، واربعة فقط ان كان من البراهمة . ولكن لا ينتهي طور التثقيف هنذا على كل حسال قبل ان يتم الطالب ربيعه السادس عشر . وعندما تنتهي سنو الدراسة يأخذ البراهماشارين حماماً طقسياً ويبدل ثيابه كاكان يفعل قبلاً الطالب الفيدي . ويمنح البراهماشارين

رثبة جامعية تتناسب مع العاوم التي يكون قد اقتبسها في سني الدراسة ، ويهجر اذ ذاك معلمه مقدماً له الهدايا .

وحالما ينتهي الشاب من حالة البراهماشارين يعود الى أسرت حيث يستقبل بكل حفاوة وترحاب. ويكرمون وفادته اينا حل ويعلنون بأنه أصبح اهلا للزواج. ويمكنه مع هذا النيد سني تثقيفه ليصبح رب منزل (غريهستا) ممتاز. ولبلوغ هذا الهدف عليه ان يتابيع تعاليم اختصاصيين مشهورين وأدباء مشهود لهم يتجولون دوماً في انحاء البلاد. وباستطاعته ان يذهب الى جامعات مختلفة (أشراما) حيث يلقن الفن والأدب وأصول تجميل الجسم وعسلم الحيوان والطبيعة والهندسة النع، وبامكانه ان يشارك في مجاهلات الاكاديميات التي تجتمع في مختلف الحافظات، ويحضر المؤتمرات التي يدعو اليها الملك والتي تفتح له أبحاثها وتبادل الآراء فيها آفاقاً أوسم على ثقافته الفلسفية والطقسية.

وبعسد ان يصبح غريهستا عليه ان يؤسس اسرة ويتخذ زوجة تنتمي الى فئته الاجتاعية . وعليه ان يقوم بالطقوس الخساصة ، ويعتاش من مهنته ، ويكون مثالاً للتقوى وضبط النفس . وتخضع حياته كلها للمقررات الطقسية التي لا حصر لها والتي تعنى بأدق الاعمال اليومية وأقل ظروف الحياة شأناً . وهو الذي يربح أود اسرته ويعسد طعامه ويرحب بالشحاذين ، ويقدم الهبات ويداوم كل صباح على درس الفيدا .

ولا يعتبرون الغريهستا رجلاكاملا الا اذا اتخذ له زوجة. ولكن لهذه الزوجة منزلة اجتاعية أقل امتيازات من زميلتها في العهود الفيدية. ومع هذه يقبلونها في «الاشراما» حيث تتلقى ثقافة عالية تكون موادها الرقص والغناء والفلسفة . وهي تخضع الخضوع الكلي لزوجها ، أو بحسالة موقه ، لابنها البكر ، وان هي ساهمت مع هذا كليا بحياة الاسرة واحتفظت كأم بمركز مرموق (حتى غدا لها في هــذا المضار الاحترام الذي أبدوه الوالدة الإلهية او الآلهة الكبرى ) . ومع انها تشارك في الطقوس اليومية وتبقى موضوع احترام عميق فهي لا تشترك قط في إقامة الذبائح الكبرى . ويحرم عليها بصورة جازمة ان تعقد زواجاً آخر ان ترملت ، اذ ان الزواج سر لا يجوز هتكه . ولا تستنكف الزوجات الأكثر صلاحاً من حرق أنفسهن على كومة الحطب المعدة على حرق جثة الزوج . ونجد في كتب الادب امثلة على نساء قد تكون على طرفي نقيض، وخير مثال على وطهارتها وصفاتها المائلية . ولكن هناك تلميحات عدة تصور لنا المرأة شخصاً فاسقاً أصلاً وسيء الاخلاق وعباً للمشاجرة وغير صادق لا يؤمن شره وتصعب قيادته .لذا ينصحون الزوج ليبقى «على حذر من زوجه » . ولكن يجب دوماً مساعدة الزوجة حتى ولو تركت البيت الزوجي .

وينتقل المرء الى حالة ثالثة عندما يشعر باقتراب الشيخوخة اعني حالة الزاهد . فهو ينفرد إذ ذاك في الغابة ، وتستطيع زوجه اللحاق به . ويسكن في منسك يجاور نبع ماء ، ويكون عبارة عن اكواخ من الاغصان او بيوت حقيرة من القش . وتخصص احدى الغرف لنار الذبيحة التي يكون الفانبرستا قد حملها من بينه عندما غادره . ويرتدي ثوباً من قشر الشجر تكون خيوطه قد اتخذت من ضغط قشرة بين حجرين . ويرخي شعر رأسه ويقتات من الثار والجذور أويضيف جميع من ينزلون على الصومعة دون النظر الى فئتهم الاجتاعية . وهو يعيش بين عصافير وحيوانات الغابة يقيتها ويعتني بها. ويقوم عمله الاساسي ما يجاد الحطب لابقاء مار الذبيحة ملتهبة . وهو يرزم قطع الحطب هذه رزماً ويحملها الى الصومعة يغذي بها النار التي يقيم عليها الطقوس وهو يرزم قطع الحطب هذه رزماً ويحملها الى الصومعة يغذي بها النار التي يقيم عليها الطقوس المقررة بواسطة ملاعق مختلفة الاشكال والاحجام . وعليه ان يحافظ على عفة دقيقة ، لذا فهو يحيا من جديد بعض مطاهر حياة البراهماشارين ، ويستحم ثلاث مرات في اليوم ، ويفترش التراب وينهك جسده بالتقشف ، ويطالع الفيدا ويتأمل بمحتوياتها .

واسمى مرتبة يصل اليها الانسان هي السميناسين ، اذ يصبح ناسكا متجولاً وشحاداً . وهو يتبوأ اذ ذاك أعلىالمراتب واكثرها احتراماً. وهو يقر بذنوبه جهراً ويستوعب مبدئياً المعلومات الأكثر دقة وعمقاً عن الفيدا والسحر والطب واساليب النسك .

وفي هذا العصر غدا سهلا على الفئات الشعبية ان تسائم في اعمال العبادة . ولكن لن يعم هذا المبدأ ويبلغ الدروة إلا في العهد اللاحق . وتتبدل افعال العبدادة الخصوصية اذ تحل السمدهيا محل عبادة النار ، وهي تقوم على عبادة الشمس عند شروقها ، واعمال تطهير متنوعة ، وتمارين تنفسية ترافقها التأملات . وتحتفظ تقادم الانواع النباتية بمركزها المرموق .

والارز هو اساس المواد الغذائيسة . وسيحرم اكثر فأكثر أكل اللحم ، وكان مادة غذاء في العهد الفيدي ، خاصة في الاوساط البوذية : فقد لاحظ اليونان بأن الهنود لا يتنساولون اللحم ، وحره اشوكا ذبح الحيوانات في الطقوس وقتل الماشية . اما الارز ، فهو على قول اليونان ، عماد الغذاء . ولا يبدو بأنهم قد حرهوا شرب الكحول ، ولكن من الممكن ان بكون تعاطيها قد حصر ضمن النطاق الطقسي . ويبقى الارز في هذا الجمال الأساس ايضاً .

ان الجماعة التي سبق لمغستينوعد دها ستظهر بعد فترة قليلة على النقوش النافرة. الثياب والحلى وباستطاعة المرء ان يتحقق بسهولة عن تقدم وتطور فن الحياكة والصباغية.

وتبدو منوعات عدة من الثياب والحلى ، تبعاً للفئات والوظائف. والاقمشة الاكثر تداولاً هي من القطن والحرير. وقد استرعت نعومتها المؤلفين اليونان فامتدحوا صفات الثياب الموصلية. اما الثياب الحريرية فهي شفافة ولينة وخفيفة الوزن جداً. والالوان كثيرة العدد ايضاً. وتأتي أشهر هذه الاقمشة الحريرية من الصين وبناريس.

ويرتدي الملك وأفراد الكشتريا قطعتين من الفهاش: تلف الاولى حول العنق وتتدلى حتى الكتفين ( اوتسّاريّا ) ، وتربط الثنانية حول الوركين وتمر بين الفخذين لترتفع الى الظهر حيث تثبت بواسطة زنار . وفي ذاك الزمن القديم استطال الثوب السفلى ( حتى وصل الى الكعيمين )

وتركوا فيه طيات ملتوية . ويحذو الموظفون الكبار رذوو المقام الرفيع والوزراء حذو العاهل او الامبراطور فيلفون حول رأسهم وشاحاً طويلاً يعطونه شكل العهامة . والعهامة اشكال مختلفة جداً تحمل عقدة كبيرة على قمة الرأس او على الجانب . ويحتذي الملك في بعض الظروف نعلاً يكون عادة من قطعة جلاية او خشبية ثبتت عليها قدة تمر فيها الرّجل .

ويرتدي الخيالة والحراس والصيادون وسواس الفيلة والعربات النع .. غلالة ضيقة ذات اكام قصيرة او طويلة تحمي صدرهم ضد الجروح التي تصبح من صميم وظيفتهم . وقد يكون لهمسذه الغلالة ، علاوة عن الهدف التي اتخذوها لأجله ، اصل غربي تبنوها في الهند كا كانوا قد اقرروها في ايران . ويضيفون الى هذه الغلالة ضرباً من التنانير المسننة او ذات الطيات والتي تستقر عند الركبة ، او من انتاريا قصيرة . وهذا هو زي الجنود ايضا الذين يبقون مراراً نصفهم الاعلى مكشوفا ، ويلفون حوله مع هذا حبلا ، وقد استمر الشبراسي على هذه الحسالة حتى الفترة المعاصرة . وهذا هو زي والغرباء ، ايضا : وهم غالباً سكان المنساطق الشهالية والغربية حيث اهاب بهم المناخ وتأثير الوسط الايراني على لبس زي آخر يكون اكسار حرارة . فهم يرتدون ثوبا اطول ، ونوعا من السراويل ونعالاً تشدها الربط الى الساق ، وقبعة نحروطية الشكل تعيد الى الذهن لباس الرأس و السيق » .

ويكتفي الفلاحون وسكان الفابات بوزرة بسيطة من القياش او الاوراق . امسا النسائه فيستمملون جلد الوعل او نسيج قشور الشجر ( فلكالا ) . ويبقى الزهاد عراة ( ديغمبارا ) او يكتفون بوزرة صغيرة جداً . وهم يجدلون شعر رؤوسهم الطويل على اشكال مختلفة ويبقون بعض المرار على لحام . ويرتدي الرهبان الشحاذون ثياباً رثة يخيطون بعضها فوق بعض على شكل معطف . اما رهبان المدن فيرتدن ثوباً ( كشايا ) صبغ باللون الأحمر . ولا يدعون وبراً على ابدانهم كما يحلقون رؤوسهم .

ويتألف زي النساء من وشاح وتنورة خفيفة جداً. ويضعن على رؤوسهن عمامة كثيفة يعطونها شكلا يخالف شكل عمامة الرجال او حجاباً يغطي الشعر بكامله ويتدلى الى الظهر. وشعر النساء كثيف وطويل جداً وهن يصففنه ضفائر ضفائر او يعقدنه عقداً تتخللها الازهار. ويضع سكان الغابات على رؤوسهم ضرباً من التيجان ذات الريش (?) ويقصون شعرهم حتى الكتف. اما النساء المتقشفات فيضعن على رؤوسهن ما يضعه الرجال المتقشفون.

ويبقى الأولاد عندما يكونون صغار السن عراة او يضعون وزرة ضيقة . اما الصبيان والصبايا فيرتدي كل منهم ثياب جنسه كما يفعل الفتيان والفتيات . ولكن يضع الصبيان مع هذا عمامة خصوصية لها ريشة او شرابة تستوي على قمة الرأس ، كما سيفعل لاحقاً ممثلو بالا كريشنا.

وتكمل هذا الزي اشياء عدة للزينة مصنوحة من الذهب او الفضة او العماج او الصدف او قرون الحيوانات او الحجارة الملونة . ويتزين الرجال كالنساء ، ولا نجد فرقاً كبيراً بين ادوات تبرج هؤلاء واولئك . وهم يضعون عادة عقدين ؛ ويكون احدهمـــا ؛ وهو الاقرب الى العنق ؛ مستدر الشكل ؛ بنها يتهدل الآخر على الصدر .

ويحتوي عادة العقد الأول عامل زخرفة من الزهر ويربط الى الظهر بسلكين معقودين ينتهي كل منهما ببلوطة مذهبة . ويتألف الآخر من سلاسل عدة ثبتت الواحدة بجانب الأخرى بواسطة قطع على شكل قلانس فاصلة عثروا على أمثلة منها في الحفر التي اجروها سنة ١٩٥٠ في موترباليون (مقاطعة بونديشيري) . ولدينا مجموعة كبرى من هذه العقود والقطع يتوافق بعض منها مع ما استعملوه لتزيين الثيران والجمال والأحصنة .

ويضع الرجسال على سواعدهم بعض الاشياء وهي تتألف من حلقة تحمل سعفة صغيرة تظهر على أعلى الذراع. ويلبجسأون أيضا الى اساور تكون بعض المرار ضرباً من الاكام الصغيرة فتتألف من جواهر تتعاقب مع حلقسات حازونية الشكل او مفرضة. ويضع الرجال كذلك أقراطاً في آذانهم مربعة الشكل او على هيئة «قبقاب»تلتف حولها شحات الاذنين الممددة. ويغرز سكان الادغال في شحمة آذانهم القصيرة قطعة من العظم او الخشب او العاج. وقد تلاقي هنا وهناك بعض الخواتم في اصابع الرجال. ولا نجد حلقات في اكعاب الارجل إلا بصورة استثنائية كلية.

ولا تزيد كثيراً اغراض الزينة النسائية عن التي تقدم ذكرها: اذ نجد علاوة على ما سلف زنانير للمناكب وعقوداً وحلقات لكعب الرجل قد تكون كبيرة جداً. وكثيراً ما تحمل العقود على الدهشة اذ تتدلى حتى السرة وتتألف من مواد عدة تغدو بعض منها رمزية دون شك. وتكون حلقات واساور الكعب على شكل حازوني تلتف حول العضوكا لوكانت آلة لولبية. وتضاف بعض المرار الى هذا «الكم» او ذاك » الحذاء » حلقة كبيرة. وتتألف زنانير المناكب من مجموعة حجارة كريمة او مواد مذهبة يمر فوقها زنار من القهاش يعقد الى الجهة الامامية وقد يتدلى أيضاً الى هذه الناحية قسم من اسلاك الحجارة الكريمة.

ويحمل الاولاد عقداً نشاهد عليه براثين حيوانية ، وهي كتميمة ضد المؤثرات الشريرة .

#### ٣ - الديانات

يتمييز العهد الذي يهمنا الآن بعاملين اساسيين: تحوير الديانة الفيدية ( انظر وجه . . ) السقي تعرف من الآن وصاعداً باسم الديانة البراهمانية ، وتطور البوذية التي تصبح قوانينها محددة المعالم. ومن مميزات هذا العصر ايضاً استعمال الكتابة التي نمثر على اقدم امثلتها المؤرخسة في كتابات اشوكا الحجرية . وقد لعب دون شك هذا الاستعمال دوراً عظيماً في تكوين المجموعة الأدبيسة الكبرى التي تم تأليفها ما بين القرن الربع ق . م . والقرن الثاني المسيحي . وترتقي قوانين «مانو » الى حوالي القرن الأول ق . م . اما فيا يختص بالبوذية فاننا نستطيع ان ننسب الى هذا العهد ايضاً اقدم كتابات قانون بالي (حوالي القرن الثاني ق . م . ) والنص النهائي للجاتكا ( القرن الأول المسيحي ) .

وتتسلسل الديانة البراهمانية من المعتقد الفيدي بشكل يضعب ملاحظته ، ولكنها مع هذا تختلف عنه روحا . فعوضا عن التقيد بأساليب الفيدية الطقسية الدقيقة تعتمد البراهمانية على الاختبار الروحي . ورويداً رويداً تحل اعمال العبادة (بوجا) محل الذبيحة . ومن الطبيعي ان يسدي هذا التطور على الآلهة الكبرى شخصية تتحدد معالمها اكثر فأكثر مع الزمن وتتولد معطيا إياها اسماء دينية لا تزال تهيمن على الآلهة ، ولكنها لم قعد تصلح فعلا إلا لوصف الخصائص معطيا إياها اسماء دينية لا تزال تهيمن على الآلهة ، ولكنها لم قعد تصلح فعلا إلا لوصف الخصائص الميثولوجية لكل من هذه الآلهة . وقد عادت الى الظهور تقاليد شعبية عدة كانت الفيدية قد معتبلور اكثر فأكثر ، إذ خاك انتشار عبادات محلية لا عد لها وتكوين مبدأ عبدة الصور التي ستتبلور اكثر فأكثر ، إذ ستنقسم الآلهة فئات فئات وتتخذ اكبرها اشكالاً فردية عددة . وسيوجهون ايضا المعتقدات والطقوس لخدمة اهل المذهب . ومع هذا ستظهر رغبة توحيدية تلحق الآلهةالصغرى بالآلهةالكبرى وتعبر عن تطور حقيقي نحوالوحدة ، اذ امام عدد المعتقدات والعباكيد بوجود وحدة اساسية بين الآلهة كان السبيل المناسب الوحيد ، وعلى كل لم يكن هذا النهج غربياً عن النفسية المهندية .

وهكذا احتفط الزون بالآلهة الفيدية الكبرى ، واقتبل عدداً وافراً من الآلهة الناوية ، ولكنه أشار الى الفروق التي تفصلها . وتصبح آلهة فيدية عدة في المرتبة الشانية كالفجر والساء والارض والشمس وبوشان وميترا وفرونا الخ ... في حين ترتقي آلهة اخرى الى المركز الاولى : اندرا ، ملك الآلهة ، فيشنو وشيفا . ويتحول موضوع الذبيحة الفيدية القديم ، براهمان ، الى الإله براهما وان لم تبلغ شخصيته المركز والانساني » الذي احتلته الآلهـــة الاخرى الكبيرة . ويغدو الإله ، البطل ، كريشنا ، التجسيد الاكبر لفيشتو ، وقد كان الموضوع الاساسي لقصيدة بهاغافاد حبيتا الروحية . وتضاف الى هذه الآلهة الرئيسية الآلهة الفيدية المذكورة أعلاه : القعر ، السيارات ، النجوم ، النار ( أغني ) ، إله الموت ( ياما ) ، إلهة الفندي ( كوبرا ) والحب المنام ) والحرب ( سكندا ) ، الإله الفيسل ( غنيشا ) ، الربات التي ستعظم أهميتها مع الزمن ، جيش من الأرواح والشياطين كالاسورا التي تمت الى اصل فيدي ، والناجا ( الحيات ) والبسرا ( الراقصات ، زوجات الغندهرفا ) ورياث القرى والامراض الغ . وقد ألهت ايضاً الحيوانات حضات البقرة والحسان والحيات ورياث القرى والاسران والحيات .

والميثولوجيا معقدة وغنية بالروايات الختلفة ، خاصة القصص التي تمت الى فيشنو اذ يعادلون به بعض الآلهة الثانوية بشكل « تجسد ، على الارض ( افتارا ) . وقد أحدثت عبدادته ، كا أحدثت عبادة شيفا ، ازدهاراً دينياً يثير الاعجاب في الاوساط الشعبية والاوساط الفلسفية على

السواء . وفي العهد الذي يستوقفنا هنا تظهر صفته الشمسية على شيء من الوضوح . ويلاحظون منذ هذا التاريخ اتجاها لجمعه مع شيفا وبراهما في ثلاثي ، التريمورتي ، الذي سيهيمن على الديانة البراهمانمة في وقت لاحق .

وتعيش الآلهة كما يحيا الانسان وهي شبيهة به . وهي تحقفظ بمظهر الصبا ، متى بلغت اشدها ، باستثناء كريشنا الذي يعتسر كصبي صغير . ولها مزايا الجمال وستخد حتى انتهاء هذا العالم . وهي تتميز بما يرافقها من حيوامات معينة تصبح كمطية لها ( فاهنا ) وبما لها من صفات ذات مغزى رمزي . ومن العبث القول إن قدرة هذه الآلهة تفوق قدرة الانسان ، وهي تكبر او تصغر كما تريد ، وباستطاعتها ان تصبح غير منظورة او تظهر في الوقت نفسه في اماكن عدة النج ، وهذه الآلهة عرضة للشوائب نفسها التي تكون للانسان، وقد تجبر بعض المرار على طاعته .

ومن خلال القصص الميثولوجية والنصوص « اللاهوتية » يقف المرء على الاتجاه المزدوج الذي تتميز به الروح الهندية الى يومنا ( انظر وجه ٥٤٥) فتارة حلولية مبهمة وطوراً سعي للتوحيد، وسينتهي هـنا السعي ، في القرون الوسطى والحديثة الى مبدإ وحدوي نستطيع ان ننعته بالتوحيد . وسيبرز عامل آخر مهم جداً سيكون له من الآن وصاعداً تأثير قوي : العبادة الروحية . وستتوجه هـنه العبادة الى آلهة شخصية كفيشنو وكريشنا ، وقد اوجدها الاندفاع الشعبي الذي يتصح في المهابهاراما والاقبال على البوغا . وتعبر عنها ببرات شعرية زاهية ، خاصة اشعار بهاغافاد جبتا السبعمئة الموجوده في المهابهاراتا . وهي سنتبلور في عقيدة البهكيتي « الاشتراك في الالوهية » التي ستظهر حوالي الفرن التالث المسيحي بشكل تنظيمي عجيب .

وإزاء المشاكل الفيدية التي كانت نفعية فإن الطريق التي شقته الاوبنيشاد والبراهانا نحو المسائل الميتافيزيقية والنظرية قد وجهت الديانةالبراهاسة نحو مبدإ التوحيد ونحو تجارب روحية تصبح مع الزمن اكثر عمقاً وتبلغ ذروتها في العهود اللاحقية . ولعلم « اللاهوت » الادبي مركز مرموق : فاللاعنف هو اساس التعليم الذي يهدف الى دستور حياة روحية وحياة روحية طبقية . ومع ان تحاديد الالوهية قد اختلفت وتعددت يشعر المرء بأن هذا المبدأ غدا قوياً جدا يعطي نتائجه الكاملة ويصبح الهدف الدي يجب على كل فرد ان يصبو اليه . وباستطاعة المرء ان يتبع طرقاً عدة للوصول الى الغياية : معرفة الامور المقدسة ، التقشف ، العبادة او فقط الجهد يتبع طرقاً عدة للوصول الى الغياية : معرفة الامور المقدسة ، التقشف ، العبادة او فقط الجهد الروحي والفردي . وعلاقات الفرد مع الآلهة هي ايصاً محدودة بأشكال محتلفة جداً ، إد تصبح علي معلوق ، او هي ذرة من الالوهية سجنت في الجسد وألقيت في خضم تيار الهجرات التي لا تعرف نهاية ، او هي مبدأ مادي غدا روحيا . . . وهذه كلها يطريات توافق بالاعتاد الى الفياسات الدقيقة صفات ودور الالوهية .

وفيها يظهر العلم الذي ينظر في غايات الوجود – والذي لم يطرأ عليه إلا تغيير طفيف منـــذ

العهد الفيدي — بأن العامل الشعبي هو على تناقض مع هذ المعطيات الفلسفية ، تسيطر مشكلة التقمص (سمسارا) التي أثارتها الاوبنيشاد على الديانة البراهمانية ، ويصبح الفعل (الكارمن) نقطة العقيدة الجوهرية. ولم يعد هذا العمل الطقسي كاكان في العهد الفيدي بل غدا الفعل «الذي يلد من الفكر والقول او الجسم». ويعتبرون الفعل كعامل لا يسبر له غور ، يتسرب الى الكون بأسره ، ويلاحق الانسان في مختلف مراحل تقمصاته وذلك رغم أسف الموت . وهو يكون حاضراً وقت الحل ويبيح الاكثار منه الولادات المتالية ولن يعدم إلا بعد طول الزمن إذ لا يستطيع الانسان ان يتخلص من مجموعة الكارمن إلا بمحاربته بالتكفير . وهذه النظرية جعلت الفكر الهندي يتأرجح بين التشاؤم الكلي وجمال الكارمن . وبصورة متوازية لعقيدة الكارمن فإن الايمان بالتناسح قد تطور وغدت له أنظمته ؟ وهو يشبه دولاب الناعورة الذي يدور دون توقف ويكون من ثم مجموعة ولادات لا نهاية لها على المرء ان يتقبلها ليأتي على الكارمن متنقلا دون هوادة بسين حالات النبات والصخر والحيوان والمرأة والرجل تبعاً للتقلبات التي تعرضها أعمال المرء الصالحة أو الطالحة ، دون ان يستفيد من ذكرى اختباراته السابقة .

وتختلف طرق الخلاص باختلاف المذاهب البراهمانية : فالعلم التقشفي ، والمعرفة الروحية ، والحب الروحي هي الطرق الرئيسية المعدة للخروج من هذا المأزق الدي يوصف بحق بالجهنمي .

وتكون هذه المبادىء التي عرضناها هنا بصورة محتصرة جداً المادة الاساسية للنظريات البراهمانية . ويضاف اليها اللجوء الى استعال الطقوس الجماعية والفردية ، والى فاعلية الصلاه والابتهالات شبه السحرية والى التلفظ الطقسي بالكلمات المقدسة ، والى قوة الاسارات ( مودرا و هستا) والعلامات الدينية ، هذا الاستعال الذي أخذ ينشر باردياد ، وتكنسبالصور والهياكل أهمية تصاعدية . ويبلغ التطور أشده في هذا العصر فننتقل من الشجرة والحجر المنتصب الى الصورة والبناء . وتصف النصوص الأدبية العظمة والفخامة اللتبن توصاوا اليها في هذا الجال أيما عاد دون شك على العبادة بالشيء الوافر من حيث الابهة . فهم يقيمون البوجا او « الاكرام » الذي حل محل الذبيحة الفيدية في الممازل الخصوصية وفي الهياكل . وهم يحتفلون بهذه العباده بأبهة الذي حل محل الذبيحة الفيدية في الممازل الخصوصية وفي الهياكل . وهم يحتفلون بهذه العباده بأبهة تكريس الهياكل والاصنام ، وتقدم الذبائح التكفيرية ، وتشييد الأبنية مها صغرت ، واستقبال الحوادث الجاعية او الفردية ، والاحتفال بحسح الملك او تسليم السلطات الى الزعيم ، وبصورة عصمرة لكل ما تتألف منه الحياة الاجتاعة والفردية .

و بغدو الدين محور هذا العالم. ونجد تفسيراً لوحود كل شيء في قاعده دينية تكون فيها حصة اللاهوت أقل شأنا مما كانت عليه في الطقوس السابقة . وهكذا تغدو البوذية في هذا العالم اصلاحا اجتماعياً تؤثر على الحياه السياسية والاخلاق بما لها من مبادىء روحية وميتافيزيقية وقياسية . ولا تتنكر البوذية لما كانت تحمله الديانة البراههايية من خصائص هندية . ولكن خلافاً للبراههايية التي

جعلت من واقع وجود الفئات مبدأ صارماً والتي أشادت كثيراً بالطبقتين الحاكمتين ، اي البراهمة والكشتريا ، تعتمد البوذية القديمة على الفئات الاجتاعية الأقل شأنا ، دون ان تسعى مع هذا للمساواة بين مختلف الطبقات مبتدئة « من الاسفل » . وهي تتشبث فقط بوجوب تخفيف سلطة البراهمة اللامحدودة إن لم يكن القضاء عليها . وتعتقد البوذية القديمة بحقيقة التقمص والحياة الاخرى ، وتسند مبادئها الروحية الى وجود الكارمن والمصير الذي يخضع له الانسان ، ولكنها تؤكد مع هذا بأن الاحتفال الطقسي الدقيق كا تقرره القوانين لن يوقف مجرى وعدد الولادات بل يؤثر عليها الخضوع للفضائل التي تنتج عن المسؤولية الشخصية . وهكذا يقضى قضاء تاماً على المتيازات الحسب والنسب الاجتاعية والوراثة الطبقية التي هي أسس المجتمع البراهماني؛ لذا ترحب البوذية دون تفرقة بجميع الدين يودون نقض سلطة البراهمة – وتغدو من ثم ثورة اجتاعية .

وتستند تعاليمها الروحية الى مبدإ صراع الحير والشر وتصف كدواء لداء التقمص ممارسة فضيلة المحبة نحو جميع المخلوقات والتواضع والكفر بالذات . وعلاوة على ذلك فهي تأتي بنظرية الفداء: إذ دون نخلتص سيخضع الافراد دوما الى نتائج أعمالهم. وهذا المخلص هو بوذا شاكيمني للطور الكوني الحالي ، يليه بوذا ميتريا الذي سيغدو سيد العهد المقبل والذي سيسبق مجيئه زوال العالم . وتضيف بوذية هذا العهد الى البوذيين السابقي الذكر كائنات من كنهها محبة الغير ، البودهستفا ؛ ولكن لا تزال عبادتها في مهدها ولم تقبلور بعد ، وستكتسب هذه الكائنات أهمية متزايدة خلال القرون اللاحقة . وتصبح البوذية ، استناداً الى مبادئها ونظرياتها ، ديناً جديداً ، وهي تلجأ لتنتشر الى مختلف وسائل الدعاوة الدينية والتبشير ، ابتداء من اعطاء المثل الشخصي حتى وعظ المبشرين . وهي لا تستنكف ، مع ما تبديه الأوساط المحافظة من شديد استنكار ، من قبول النساء في عداد المؤمنين وارسال رهبانها ينشرون معتقدها في مختلف أرجاء آسيا .

وخلال العهد الدي يستوقهنا برى البوذية تنتظم وتثبت قدمها . ونما يزيد أهميتها ونفوذها انتخابها كدين دولة من قبل الملوك كأشوكا مثلا ، ولكن أدت هذه العوامل الى تحوير في مبادئها الاولية : وهكذا يصبح الملك ، وقد اعتمد على نظام اجتاعي محكم الحلقات ، سيد الجميع يتحد ذاتيا مع بوذا الذي يفقد رويداً رويداً صفته كرجل قديس ليصبح ملك الملوك (وذلك بالاستناد الى نظريات مختلفة منها رأي جان برزياوسكي ) . وهكذا يغدو المجتمع البراهماني القالب الدي يهر بشكله المجتمع البوذي .

ان هذا العهد الذي نخصه بدراستنا هو من أخصب العهود في مجال الفن التصويري :
ففيه بلغ الامبراطرة الموريا وخلفاؤهم ذروة مجدهم ، وفيه استعمل الحجر لأول مرة
بدل المواد القابلة للتلف ، وفيه تكونت الفنون العظيمة وولد الفن التصويري البوذي المقدس
وتطور قليلا ؛ وقهد تقبلت هذه الفنون تأثير زميلاتها الغريبة ولكنها أذابته في مجموعة
العناصر الهندية .

ويظهر التقليد ، وهو إحدى خصائص الحضارة الهندية ، بكل وضوح في الفن التصويري : فقد قلت النقاشون على الحجر دقائق فن النقش على الخشب والعاج الذي سبق استعالها دون شك استعال المواد الاكثر صلابة . ونرى الهياكل المنحوتة في الصخر تعيد بكل دقة أوصاف « الاسقالة » الخشبية بما فيها من فراض حتى أنهم يشيرون الى مواضع المسامير . وتعيد ايضا الأبنية التذكارية ( ستوبا ) التي يبنونها من الآجر أو الحجر بشكل التومولوس الترابي الذي كان على هيئة نصف دائرة . وبعد ان اوجدوا الصور المقدسة التي مثلت الاشكال الاسابية استمروا زمناً طويلاً على تكريم الاشجار المقدسة والحجارة التي حولوها الى مذابح او عروش إلهية ، كا استمروا على إقامة العواميد التي تنوب مناب أخشاب تقدمة الذبائح : وهكذا فإن الاشكال القديمة تبقى جنباً الى جنب مع الاكتشافات الجديدة ، وذلك مدة طويلة جداً .

وندهش لواقع قد نجد له تفسيراً من خلال كنه الديانة البراهمانية المجردة والجافة ، وهو ان آثار هذا العهد هي ذات صفة بوذية دون سواها . ولكننا مع هذا يستطيع القول إن تلك الآثار التي تضفي عليها المزايا البوذية رونقاً وحلاوة تجسد قبل كل شيء الروح الهندية وتصور لنا بكل دقة حياة سكان الهند وأخلاقهم .

ومع تطور الفكر واتساع انتشار البوذية غدا لزاماً على الفن ان يتقدم وينمو . ولم يعسد باستطاعتهم الاكتفاء بأبنية وضيعة وسريعة الزوال وبأصنام لا شكل لها ولا جمال . انه يلزمهم صور مقدسة تدعوهم الى الصلاة ، وهياكل فخمة يلجأون اليها ، وقاعات فسبحة تتسع لجمور المؤمنين الذي يتكاثر عددهم ، واديرة تستوعب الرهبان والراهبات ، وآثار تحمل طابعاً ناريخياً تنطق بفضل شاكيمني التقليدي . لذا تظهر في وقت واحد الممابد (شاتيا) المنقورة في الصخر والآثار التذكارية (ستوبا) التي يشيدونها من آجر وحجر في الهواء الطلق . وعلى هذه الابنية الاخيرة خاصة تزدهر النقوش التاريخية التي تغدو دون شك احدى جواهر النن المسسدي ، اذ تثير لنا التقاليد البوذية بطلاوة وحرية تثيران السرور والاعجاب .

ان هندسة الأبنية الصخرية تعيد بآمانة – كما أشرنا اليه أعلاه – جميع دقائق واوصاف ما كانوا قد شيدوه من خشب . وهذه الأبنية هي غالباً ضخمة وشديده الاتساع . ولأقدمها شكل اهليلجي ، وهي عارية عن كل فنون الزخرفة الداخلية ، وتطل على الجدار الصحري بباب هم يعلوه القوس الهندي . وتشبه هندسة هذه الأبدية الاكثر اتساعاً هندسة الكاندرانيات ، تحيط بصحنها ساحتان تنتهيان بأعمدة على هيئة براميل منحوتة دون ان يكون لها تاح او قاعدة . وفوق افريز عريض يعلو الأعمدة يمتد الستف،وقد أعادوا بكل دقة اسكال الاخشاب الأولية في القبة الصخرية . ووفي داخيل المعمد نجد مصغراً للستوبا يدعومه داغوبا ينوب مناب المذبح ، يظهرون احترامهم له بالدوران حوله دوراناً طقسياً ( برداكسينا ) ؛ واستعملوا ساحات المعابد هذه كأمكنة اجتاعات وصلوات ، وقد سكنها الرهبان الذين انصرفوا عن العالم ، وغدت دون

شك مزارات اذ بعدت عادة عن الوسط الآهل بالسكان وحفرت في مناطق برية . وبعد ان تفننوا في النقش على الحجر وازداد حبهم للزخرفة غدا داخل هذه المعابد اكثر زينة وفناً : فأضحى للعواميد قواعد على شكل اماء ولها تيجان قد تحفر عليها جماعات من الخيالة والمطايا ، كا يزينون بالنقوش الافريز والداغوبا . ومع الزمن تتسع الواجهة فتصبح والحالة هذه كطنف فسيح تظهر فيه الرفود التي كان من المفروض ان تسنده .

وآثار الستوبا التي عثروا عليها في بهرهوت وأمثلة الستوبا التي لا تزال قائمة في ساشي (بهوبال) هي شواهد ثمينة تدخل ضمن اطار هذه الهندسة الحجرية التي تعيد لنا فن البناء الحشبي . وغطى ملاط مذهب وذو ألوان عدة القبة الحجرية النصف دائرية . وأقاموا من حجر الدرابزون الذي يحيط بها والأبواب الضخمة التي ترتفع في الجهات الرئيسية . وجعلوا للمصاريع والعوارض والعواميد والعتبات فراضاً كما كانوا يصنعون للقطع الخشبية .

وعلى درابزونات وشرفات بهرهوت وستوبا سانشي الثانية ، وعلى أبواب ستوبا سانشي الاولى والثالثة - خاصة - نرى نقوشاً نافرة تساعدنا مساعدة جلى على درس الحضارة الهندية في ذاك العصر . ونظير رجال العهود البدائية في الغرب فقد نقش رجال الفن أساطير او قصصاً شبه تاريخية يرتدي أبطالها ثياب معاصريهم ويتبعون أساليب حياتهم . وقد وصلوا الى درجة رفيعة من المهارة ، وإن كان فن رسم الأشياء بحسب رؤية العين لا يزال بدائيا في بهرهوت فقد تقدم كثيراً في آثار سانشي الاولى والثائة . ومنذ البدء يظهر في كل شيء ميلهم لاعطاء رسومهم الاشكال الحيوانية ، وهذه صبغة ستلازم رجال الفن طوال تطور وتقدم الفن الهندي . وإن نظرنا الى نقوش بهرهوت البديعة التي تمثل لنا مراحل حياة بوذا القديمة حيث تظهر الحيوانات كأبطال الحوادث ، او الى ما حققه النحت على الصخر فإننا نعجب لما نشاهد من فن ينشد طبيعة الاشياء، يضاف اليه تفهم حقيقي للجهاعات وبراعة عفوية وساذجة تنم مع هذا عن ملاحظة دقيقة ورقعة الطبيعة .

ولنا على فن نحت التاثيل أمثلة صنعت من كتلة واحدة . وأقدم هذه التاثيك ( يكشا باركهام الخ · ) هي ثقيلة الصنع وقد أسدوا عليها مسحة دينية لا تخلو من عظمة . وقد أجادوا إجادة كلية في التعبير عن مختلف تفاصيل الثياب والحلى ، وذلك تمشياً مع عنايتهم للتعبير بدقة عن الاشاء ، هذا الاهتام الذي نشاهده ايضاً في فن البناء .

وهكذا يبدو لنا الفن الهندي ، حوالي القرنين الثالث والثاني ق. م. ثابت الدعائم وان كنا لا نستطيع إلا ان نتخيــل المراحل الطويلة التي سبقت هذا الطور إذ لم تبق آثار عن تلك العهود السابقة نسبة للمناخ. ويظهر لنا هذا الفن قوي المعالم ومعداً لبلوغ شأن خطير. ويستسيغ هذا الفن تطوراً ستثبت القرون اللاحقة قيمته وعظمته.

#### لالغصل لالشالت

## صين ملوك التسين والمان

بعد تجزئة الامارات التي انبثقت عن التشاو ابقت ( المالك المقاتلة ) الصين التاريخي (١) الصين في حالة حرب مستمرة ( من سنة ٣٢٥ الى سنة ٢٢١ ق ٠٩٠) وستنشأ عن هذه الاضطرابات وحدة البلاد. وتسترعي أنظارنا ثلاث من هذه الامارات \_ التشاو والتسين والتشو \_ ولكن استطاعت امارة التسين ان تستولي ، منــــ ند سنة ٣١١ ، على المراكز الحساسة في البلاد وبدأت تخضع سائر الاجزاء. وقد أتم هذا العمل المجيد الملك تشنغ الذي اتخذ له فيا بعـــ د اسماً غدا شهراً هو تسن \_ شه \_ هوانغ \_ تي ( ٢٤٦ \_ ٢١٠ ) . ولد تسن سنة ١٢٥ والعشرين اخذ يحرز الانتصار تلو الانتصار على منافسيه : وهكذا منذ سنة ٢٢٠ الى سنة ٢٢١ والعشرين اخذ يحرز الانتصار تلو الانتصار على منافسيه : وهكذا منذ سنة ٢٢٠ الى سنة ٢٢١ كر"س نفسه للحرب . وبعـــد ان عدا سيد الصين المعروفة آنذاك اتخذ لقب امبراطور وسعى لتحقيق وحدة بلاده السياسية والاجتاعية والفكرية .

وتظهر اعمال تسن – شه – هوانغ – تي كصدى لما قام به الامبراطور اشوكا في الهند ، وان لم يحر بين البلدين صلات او تبادل حقيقين . وأوجبت ظروف الصين السياسية عملاً جذرياً عنيفاً لاقتلاع ما تبقى من آثار الحكم الاقطاعي. وخوفاً من رجوع مثل هذا النظام جعلوا الحكم مركزيا . وتسهيلاً لتقارب المنساطق فرضت على الجميع نفس الاساليب الكتابية . وأخذ الامبراطور الجديد على عاتقه تأمين السلام في بلاده والدفاع عنها ضد الغزوات التي كانت تهدد غالب الاحيان المناطق الشهالية والشمالية – الغربية ، لذا وحد في خط دفاع الاسوار التي كان ملوك التسين والتشاو و الدين، قد اقاموها على طول الحدود . انه الحائط الكبير الذي يمتد على مسانة ثلاثة آلاف كلم ، والذي يُعد من اعظم الافعال التي حققها الانسان .

<sup>(</sup>١) سبق ان اشرنا الى إنه من المتعذر ان نضع للصين فاصلاً زمنياً في آخر القرن الاول ق . م . ومع قيسمام حكم ونغ ونغ الذي يقع في اوائل العصر المسيحي ، فان الحضارة الصينية ايام سلالة الهسمان هي سلسلة مستمرة الحلقات دون تقاطع وتستند الى ذات المبادى، والصفات لذا يمتد بحثنا هذا حتى مقوط الهان سنة ٢٠٠ بعد المسيح.

ولكن مع هذا لم يستتب النظام في الامبراطورية إلا لسطوة شخصية تسن – شه – هوانغ ــ تى ، لذا غدا موته سنة ٢١٠ نذير قيام الثورات واشتعال الاضطرابات السياسية التي دّمرت البلاد في فترة لا تتجـاوز بعض السنوات . وسنة ٢٠٦ نشأت عن هذه الحروب الداخلية سلالة الهـــان التي ستحكم الصين حتى سنة ٢٢٠ مسيحية ، ما عدا فترة قصيرة تتراوح من سنة ٩ الى سنة ٢٢ بعد المسيح . وبأساليب لطيفة المظهر سعى المبراطور سلالة الهـــان الاول الى إعادة المركزية التي حققها تسن ـ شه ـ هوانغ ـ تي . واتبع مبادىء ادارة البلاد التي كان قــــد سار عليها هذا السلف . ومع انه منح امتيازات لبعض النبلاء فانه سعى لجعلها دون خطر عــــلى سلطته . ولكن لم تستعد قط صين الهان الوحدة الداخلية التي كان قد حققها وابقى عليها تسنـــ شه \_ هوانغ \_ تى . بــل غدت الصين ايام الهــان مجموعة مقاطعات لا توحد اعمالها وجهودها إلا عندما يهددها خطر خارجي . وغدا هــذا الخطر شبه مستديم وكان مصدره « البرابرة » الذين هددوا دوماً مناطق الحدود الشمالية والغربية والدين توغلوا مراراً في غزواتهم حتى داخــــل الامبراطورية . وقد تفاقم هذا الخطر اذلم يتردد بعض المغامرين من الاعتاد على هؤلاء البرابرة للاستيلاء عــلى الحكم ؛ وعلاوة على هذا فقد تنافس امراء السلالة وتحاربوا للوصول الى العرش . واستمرت سلالة الهان على هذه الحالة من قمع غزوة الى اخماد ثورة حتى سنة ١٤٠ ق . م . وفي هذا التاريخ ظهر الامبراطور « وو » الذي لم يكن له من العمر إلا ١٦ سنة عندما اعتلى العرش والذي سيستمر في الحكم زهاء ٣٥ عاماً ، متبعاً سياسة الحكم المطلق ( ١٤٠ – ٨٧ ) . انب استند الى اساليبغير مباشرة ولكن شديدة الوطأة للقضاء رويداً رويداً على النبلاء والاستعاضة عنهم برجال قانون ينتمي معظمهم الى عامة الشعب. وقد ثبت بواسطتهم سلطة الحكم المركري. ونشأت عن هذه التدابير طبقة جديدةمن الاشرافوازدهرت الحضارة الصينية ازدهاراً عجيباً.

والى جانب أعماله الداخلية هذه أعد الامبراطور حملة ضد الهيونغ ــ نو الذين كانوا يهددون بصورة مستمرة حدود الامبراطورية . وأرسل لهذه الغاية بعثة استكشاف واستعلامات بزعامة تشنغ ــ كيينوقد استمرت هذه البعثة في مهمتها من سنة ١٢٨ حتى سنة ١٢٥ تقريباً ووصلت الى افغانستان . وأضيفت اليها بعثات اخرى وقفت على حالة البلاد السياسية التي وقعت على الطريق التجارية الممتدة من كانتون حتى البنغال ــ وهي « طريق برمانيا » الحديثة . وغدا هذا العمل فاتحة هجهات مظفرة أسدت على الصين صفة الفاتح . واتسعت البلاد الصينية غرباً حتى توانغ وجنوباً حتى كانتون. وهكذا استعمرت منطقة كان ــ سو، وخضعت بلاد يو "نان وشمالي أ "نام وفرغانا ، وأجبر الهيونغ ــ نو الأشداء على التزام السكينة ولو الى حين .

ومع انه حدثت اضطرابات بعد موت وو فقد تابع أحد حفدته سيوان - تي (  $^{99}$  -  $^{91}$  ق. م. ) الفتوحات الصينية في التركستان الصيني، واستولى على النقاط الرئيسية في حوض تاريم

وقضى لقرون عدة على القبائل الهونية في منغوليا ، ولكن عقبت هذا العهد فوضى شديدة كادت تقضي على حكم الهان . وتعاقب على العرش في الفترة الواقعة بين سنة ٤٨ ق. م الى سنة ٩ ب. م ، ثلاثة ملوك تحقق معهم انحط وهن السلالة . واغتصب الحكم ونغ منغ وهو يمت بالقرابة المنحوفة الى الاسرة الامبراطورية ، وسعى لاصلاح الامور معتمداً على الطبقة المثقفة (٩ – ٢٢) . ولكنه كان خيالي الاهداف ، وقامت ضده جموع الفلاحين وقد عضها الجوع بنابه فتنازل عن العرش أمام مطالبة ذوي الحقوق الشرعيين . واغتنم الفرصة أحد الهان ليو سيو فأعاد سلطة سلالته واتخذ اسم كوانغ وو – تي (٢٥ – ٢٧) .

وبدأ اذ ذاك عصر استعبار صيني زاهر: فأعيد السلام الى بلاد الاتنام والتونكين ( ٢٤) واخضع الهون في منغوليا الداخلية ( ٤٨) ، وثبتت الحماية الصينية على واحات تركستان اثر غزوات القائد بان تشاو المظفرة ( وقد انتهت سنة ٩٤) . وهكذا انفتحت الطريق نحو الغرب واستطاعت الصين بواسطة الخيول المدربة والمحطات المتعددة ان تتصل مع افغانستان والهند وايران والشرق الروماني – وكان الامبراطور تراجان ( ٩٨ – ١١٧) قد أوصل تأثير روما في آسيا الى الأوح . وستغدو هذه الطريق «طريق الحرير» ستعود بالثروة لمدة قرون عدة على البلاد التي استطاعت ان تسلكها، واصبح لها علاوة على ذلك أعظم الأثر الثقافي والفلسفي إذ بواسطتها أدخلت البوذية الى الصين حوالي ستين او سبعين سنة بعد المسيح .

ومع هذا عادت سلالة الهان الى انحطاط لن تقوم لها بعده قائمة . واعتاداً الى هذا الضعفه استعاد الهون هجهاتهم وعظم شأن الحكام المتنافسين في المقاطعات . وبعد معارك دامية - دامت حوالي خمسة وسبعين عاما - عزلت رسمياً سلالة الهان (٢٢٠) واعترف اذ ذاك بثلاثة امبراطرة في لويانغ ، وتشنغ - تو (٢٢١) ونانكين (٢٢٩) . وهكذا جزئت الصين ثلاث ممالك واجتاح الهيونغ - نو شمالي الامبراطورية القديمة . وأعطيت السلطات الرئيسية اذ ذاك لاسرة التسين في نانكين (٣١٨ - ٥٨٥) . اما في الشمال فقامت مملكة صينية - تركية عرفت باسم وي (٣٥٨ - ٥٨١) ستعد الطريق لقيام سلالة صينية جديدة ، اعني سلالة التانغ التي ستخلف سلالة الستوي ( ٥٨٩ - ٥٨١) .

عندما حقق تسن \_ شه \_ هوانغ \_ تي وحدة الصين طرأت على المجتمع السلطة الامبراطورية واحوال الملك تغييرات هامة وعيقة الجذور. اذ في زمن المالك المتحاربة لم ينفك النظيام الاقطاعي عن ترسيخ قدمه ولم ينفك النبلاء عن اكتساب امتيازات في وقت ضعفت فيه السلطات الملكية وفقددت سيطرتها . ولم يستطع تسن \_ شه \_ هوانغ \_ تي فرص سلطانه المطلق إلا باللجوء الى اساليب عنيفة قلبت الوضع رأساً على عقب . وحذا تسن \_ شه \_ هوانغ \_ تي حذو المستبدين لترسيخ هذه النظرية الجديدة المتعلقة بسلطة وشخص الملك، ولكن عد امبراطرة الهان الحفاؤه الحقيقيون الى اساليب اكثر نعومة والتواء لينعموا بثار ذاك الوضع .

لقد اختلفت حتماً وجهات نظرهم الى الامور ولكن تساوت اهدافهم : فقد عزف تسن ـ شه ـ هوانغ ـ تي ، وهو الكلي القدرة ، عن الطقوس ـ اذ اعتبرها بالية اكل الدهر عليها وشرب ـ التي كان ملوك التشاو والاقدمون يقيمونها بصفتهم ابناء الساء. ولكن يبدو معهذا بأنه رغب في لقناع مروؤسيه بالصفة الالهية التي تلازم شخص الامبراطور ، لذا احاط نفسه بسرية كلية ، وعـاش في قصر منفرد ، لا يراه شعبه . وكان يرمز قصره الى عالم الآلهة ، وهو لم يظهر إلا في ظروف استثنائية رسمية كارتقاء جبال الامبراطورية المقدسة التي كانوا يقومون بها باحتفال مهيب .

اما امبراطرة الهان فأظهروا نفسهم بباعثي النظام القدم . ولكنهم لم يتنكروا لمبدإ الوهية الامبراطور التي نادى بها الحكم المطلق وقسد فطنوا للاخطار التي تتعرض اليها سلطاتهم بسبب طموح ومشاغبات السبلاء . لذا عمدوا الى الليونة والحيلة : فبدل ان يحصروا إقامة الطقوس الامبراطورية في المينغ تنغ (صفحة ٧٦٥) كا كانت الحال أيام التشاو فإنهم عموها في مختلف أرجاء المملكة . وهكذا غدت جولات الامبراطرة الى جهات المملكة الأربع معادلة لدوران ان الساء داخل بيت التقويم ، وتجدد نظيره تعاقب الازمنة . ومع ان الخصائص التي ستحدد لاحقا بصورة ثابتة ألوهية الامبراطور لم تكتمل بعد ، ومع أننا لا نزال في طور انتقال فان كنه النظرية الصينية التي تتعلق بشخصية الامبراطور قد أثبتت مبدئياً . وستستمر هذه الميزات حق سقوط الامبراطور سنة ١٩٩٢ .

والى جانب هذه العقيدة تظهر فكرة الدولة وتفرضالقوانين التي لا تقتصر غايتها على «معاقبة الاشرار » بل ايضاً على « تشجيع الصالحين » .

وهكذا يتقبلون المبدأ القائل بأن عمل السهاء يعود بالخير على النظام العالمي بينها يعنى الامبراطور بالنظام الاجتماعي . ويبدو الامبراطور عملياً اكثر أهمية من السهاء ما دام قادراً على ترسيخ النظام الروحي اذ ان الامبراطور هو وحده المسؤول عن مثل هذه الامور ، وفضائله الشخصية هي خير كفيل لتحقيق سعادة الجميع . وتمثل مجموعة الموظفين ضمير الامبراطورية . والامبراطور ورجال الادارة هم معدون لتنقيف الشعب وتوجيهه وابقائه في مستوى معيشي نبيل .

تهدف ادارة الامبراطورية والاصلاحات الى غاية رئيسية : الابقاء على الجيش الذي جعلت منه الحروب ضد البرابرة أمراً لا غنى عنه . وقد تطور الجيش تطوراً جذرياً منذ ان أصبح يتألف بكامله تقريباً ، في عهد المالك المقاتلة ، من فرق الخيالة التي ، لخفتها وسرعة تنقلها ، غدت تصلح اكثر من عربات التشاو الثقيلة لصد هجهات فوارس الهون الصاعقة . ومنذ هذا العهد أخذ الخيالة الصينيون يرتدون ثياب البرابرة ، اعني السترة القصيرة والسروال ، بدل ثياب خيالة العصور السابقة الفضفاضة . ويضعون ايضاً دابيس وأقراطاً من المعدن وقد اقتبسوا هذا الامر عن أعدائهم ايضا . ويتخذون كذلك القوس والنشاب فيقاتلون والحالة هذه الرماة البرابرة بنفس الأسلحة . ولتأمين انتصارات مستديمة لحؤلاء الحاربين يوجهون قسماً من

اقتصاد الامبراطورية نحو الانتاج بكميات هائلة: فرجال الحدادة يشتغلون لهم ، ويشجعون كثيراً الافراد لتربية الأحصنة التي تضاف الى خيول الاصطبلات الامبراطورية ، وتقدم لهم المزارع العمومية الوفر من لحم الضأن والحبوب والعلف للحيوانات ، وتؤمن لهم مؤسسات النقل، بواسطة قوافل من مئات العربات ، ما يحتاجون اليه من مواد واسلحة ورجال . واخيراً يعملون جاهدين في اهراء العاصمة ودور صناعتها و محازن اسلحتها لتأمين ما يطلبونه من ذخيرة وميرة ، ويسهل تنقلهم في مختلف أرجاء الدولة ما يقيمونه من طرق جديدة وقنوات .

وتشجع كثيراً هذه الاحتياجات الزراعة وتربية المواشي. فهم يصلحون الاراضي التي لم تزرع وينشئون الممتلكات الفسيحة التي تأتي على الاملاك الصغيرة . واردهرت ايضاً الملاحات وأكوار الحداده . وتستدعي جميع هذه الاعمال توحيداً في بعض أمور الدولة : لذا فرضوا نظاماً واحداً للكتابة والموازين والمكاييل والمقاييس . وأثرى كثيراً بعض المواطنين خاصة بين الذين يملكون الاراضي ويتوسطون في الاعمال التجارية ويقدمون للجيوش ما هي مجساجة اليه . وتكثر اليد العاملة المتوجبة للقيام بالمشاريع العظمى إذ القضاء على الملكية الصغيرة والوسطى ألقى في أحضان الشفاء والعوز عدداً وافراً من رجال الزراعة والسناعة . وقد يسخرون العبيد كا تلجأ الدولة الى استخدام عدد من رعاياها الذين يكون قد حكم عليهم جزائياً لما اقترفوا من أعمال تخالف القوانين .

وتستفيد الدولة بأساليبها الخاصة من ثراء الاغنياء المتصاعد فتقر أساليب قاسية ثم تنقضها وتستبدلها بقرارات أشد وطأة : ملاحقات قضائية ، وضع اليد على الاراضي والعبيد ، ضرائب مختلفة ، غرامات ... وكلها طرق تعطي الدولة الحق بوضع يدها على جزء من الثروات التي اكتسبت بوسائل تخالف كثيراً او قليلا القوانين, وهكذا تتكون ثروة الدولة التي يهتم بها رجال مال ينتسبون الى فئة التجار . وتتوالى النشريعات المالية لتزيد في كميات هذه الثروة : فهم يبيحون تارة سك النقود ويحرمونه طوراً ، ويحل النقد الخفيف محل الثقيل - وعند كل تغيير تفرض الضرائب على مخالفي القانون .

وتساعد هذه العوامل كلها على خلق طبقة نبيلة في المدن ، تهوى البذخ وتحيا حياة رفاهية وتستثمر اليد العاملة بأجر بخس تعثر عليها بسهولة نسبة لغناها وفقر هذه الطبقة العساملة . وسيثير حتماً هذا التفاوت في الثروات ثورات واصلاحات سيجبر خلفاء الهان على تحمل نتائجها .

على أثر الحروب الاقطاعية والاستبداد حصلت تغييرات جذرية في تكوين المجتمع الجندي والروح الاجتاعية : فينحي المغامرون والأثرياء الجدد والجنود والملاكون الكباو نبلاء العهد القديم عن السلطة ويعتبرون الثروة أساس النظام العالمي إذ يصبح الغنى الأداة المفضلة للنجاح . ويبتدىء أعاظم رجال الدولة الجدد حياتهم بامتهان أحقر الأعمال : فيصبح راعي الجنازير مستشاراً أكبر ، والجندي البسيط مركيزاً ، والأسير قيماً على الامبراطورية ؛ ويغدو

الاستحقاق والحظ والتفوق الحربي والربح الوافر عوامل تكفل النجاح اكثر منالحسب والنسب والاستنازات الارثية .

وتستفيد الصناعة والتجارة من حياة الترف التي يعشقها هؤلاء الأثرياء الجدد مها أسدوا لهم من نصح . ويعطي المشل القصر الامبراطوري وينشط الجميع لحذو حذوه على احسن وجه : ويتسابق القوم لإقامة الولائم والاعياد والصرف دون حساب واعداد حفلات الصيد والقنص واحياء الروايات التمثيلية غير آبهين للقوانين التي تحرم دعوة اكثر من ثلاثة ضيوف الى بيت واحد والتي تفرض غرامة على من لا يتقيد بها .

ومع هذا فان الامبراطور ورجال بطانته - أيام الهان - يحرضون كل فرد على التقيد بأهداف الحياة القديمة والعودة الى بساطة العهود الغابرة . وقوانين الدولة الروحية صارمة وجازمة : فهي تؤكد سلطة الأب المطلقة ، وتستنكر الزنى وتحرم على الأرامل ان يتزوجن ، وتفرض عفة الاخلاق . وينشر التعليم هذه المبادىء ويسعى لتعميمها في الملحقات ايضاً : إذ للدساكر والمراكز الحكومية مدارس يدرسون فيها المنهج نفسه الذي يسيرون عليه في العاصمة . ويدوم عهد الدراسة تسعة أعوام ، وتتناوب في كل سنة مجموعة «العلوم » استناداً الى الفصول وتنتهي بامتحان ؛ انه تدريس نظري فقط يعلم الاولاد الطقوس والموسيقي ورمي النشاب وقيادة العربة والكتابة والحساب وقواعد الآداب ، وتحتوي مواد تدريس الفتاة النسج والخياطة والنقر على العود والشعر، والتاريخ . ومنذ هذا العهد نامس ميل الصينين نحو البحث في الكتب المدرسية عن مبدإ الحكمة والفضائل الاجتاعية والشجاعة .

ولم تتغير إلا قليلا نواحي الحياة اليومية: فالطقوس وحفلات الولادة والزواج والدفن تتبع القوانين التي ساروا عليها قديماً. وتستمر الحياة الزراعية على الخضوع لتقلبات الفصول وضروريات المزروعات. وما حيساة النبيل إلا صورة مصغرة لحياة الامبراطور ، فهو يمتلك العبيد – ولا يجوز ان يتعدى عددهم الثلاثين – ويستأجر الخدم . ويحتوي قصره نساءه وخدمه وكل ما هو ضروري للحياة العادية من ألواح الجدود حتى المؤن . وهو يستيقظ باكراً ، ويغسل يديه وفه ويسرح شعره ويستحم مرة كل خمسة أيام ولا يخرج من البيت في ذاك النهار . ثم يرتدي ثيابا تليق بمقامه ويتناول وجبة خفيفة ، ويستقبل أولاده الذين يفدون لتحيته ثم يعكف على الدرس. ويحدثه مدير أعماله عن مختلف الشؤون . وبعدئذ يرتدي ثيابه الرسمية لتناول الغداء ويكرس ما تبقى من وقت نهاره للأعمال التي تفرضها عليه وظيفته .

وتخصص النساء وقتاً أطول للاعتناء بتبرجهن . وتعيش المرأة في غرفة خصوصية تحيط بها خادماتها يعتنين بها . وهي في كل صباح تمشط شعرها بعناية وتضع في رأسها دبابيس طويلة . وتملك المرأة كل ما تحتاج اليه للزينة في صناديق من اللك نقش عليها بكل دقة : مسحوق الارز المدعو المسحوق البربري تبيض به وجهها وكتفيها وظهرها بواسطة شرابة من وبر الحيوانات ؟

ومسحوق الزنجفر او العصفر الاحمر تضعه بصورة مستديرة على وجنتيها ، ومساحيق قائمة تضع بواسطتها بقعاً تنعثرها علىوجهها تبعاً للعادات المتبعة، وهي تسوّد حواجبها بواسطة ابرة خشبية طويلة ومعقوفة .

وتتناول طعامها في غرفة منفردة بصحبة سائر نساء القصر . ويتألف الطعام من لحم الخنزير وضعوا عليه البصل . ويزيدون اليه بعض الانواع المجففة وأصنافاً من اللحم والجساورس والذرة والارز – ولكن لم يعرف الارز في ذاك العهد الانتشار الذي سيلاقيه فيا بعد . وترافق الاطعمة الكحول التي يستخرجونها من الذرة ، او الماء او الشاي (في مناطق جنوبي النهر الازرق فقط) . ويقطعون غالباً اللحوم النيئة قطعاً نحيفة ويجففونها ويطيبونها بالزنجبيل ، او ينقعونها في خل أضافوا اليه البصل ، وتحتوي الولائم على خمسة اصناف من الطعام هي : المرق ، ولحم العجل والضأن أضيف اليه الارز ، ولحم الخنزير مع الجاورس ، والسمك ، والطيور . وتظهر على موائد النبلاء اللوس أصناف أطيب طعماً : حازون نقع في الحل ، وخنزير صغير حشوه بالحساض ، وسلحفاة ، ولحم الكلاب ، ولحم في عليه والزنجبيل وتبتلوه ببيض النمل المحفوظ في الملح .

وتقام الولائم على أنغــام الموسيقى والرقص ، وقد يشارك فيه المدعوون انفسهم . ولكن يأتي غالب الاحيان رب البيت بالرقاصين الدين اتخذوا الرقص مهنة لهم والبهاليل والبهالين .

ان كانت العاصمة الامبراطورية قد اتسعت اتساعاً كبيراً لتحوي ببن طهرانيها ، إطار المدينة كا صدرت بذلك ارادة الامبراطور ، أقوى أسر المملكة ، وان كان تسن سلم مدوانغ – تي قد أبدع في تجميلها ، فان مدن الارياف تبقى مع هذا ضيقة . ويشبه القصر الامبراطوري قصور امبراطرة العهود السابقة ، وله باحاته وأبنيته الني أحسنوا اعطاءها الوجهة المقررة . وهو يمثل بصورة رمزية العسالم ، يقيم في وسطه الرجل الأوحد ، اعنى الامبراطور ، الذي يستمر على اتصاله مع قوى النظام العالمي .

ويعيد بيت الغني أقسام القصر الرئيسية ، ولكنه يبقى مع هذا شببها بمنزل الفلاح الذي طرأ عليه بعض التطور . وتشرف ساحته نحو الجنوب . وفي قعر هذه الساحة يمتد بناء طويل قسم ثلاثة اقسام : ففي الوسط قاعة الاستقبال ، والى اليمين واليسار الغرف ومستودعات الموية . وتحيط بالجناح الاساسي أبنية عدة : فالى الشرق بيوت الضيوف ، والى الغرب مساكن الاولاد المتأهلين ، والى الوراء المراحيض . ويحتوي البناء الاساسي على طابقين او ثلاثة : ويسكن رب الاسرة في الزاوية الجنوبية — الغربية ، وهي الجهة الاكثر شرفا حيث تحفظ ألواح الجدود . وللنساء غرفة يستقبلن فيها تقوم عادة فوق القاعة الوسطى ، وتزينها عمد صبغت باللون الاحمر . أما الجدران فهي من الآجر المطلي بالكلس ، وقد يغطونه بالقهاس في المنساسيات الكبرى . وتظهر في السقف أخشاب ملونة ومنقوش عليها ، ويبسطون على ارض الغرفة طنافس كشميرية . وينتصب مقعد رب ألاسرة تحت مظلة أقيمت في وسط القاعة .

وأثاث البيت بسيط . والمضاجع هي عبارة عن لوح خشب أسند على اربعة قوائم قصيرة جداً ، يعلوه فراش ويمتد على مساحة الغرفة بكاملها ، ويتمدد المرء عليه ملتحفاً بغطاء من القطن المبطن ( ويكون من القياش عند الفقراء ) اما الوسادة فهي من الخشب قد يضيفون اليها عوارض من الخيزران تخفف مرونتها وطأة تلك الوسادة . وتحجب السرير بعض السجوف وتعلوه مظلة عليها الستائر . ويجلسون على حصر . وما الطاولات إلا عبارة عن مقاعد طويلة ومنخفضة ، وهم يتكئون على مقاعد أقصر من السابقات . وحوالي القرن الرابع فقط تظهر الكراسي ذوات القوائم الاربع والمقاعد المشبوكة القوائم ، وقد اتخذوها عن الغرب . ومن أدوات الأثاث ايضاً القناديل : وهي عبارة عن مصابيح لها تسعة مشاعل او مصابيح زيت بسيطة وجميلة من السهل القناديل : وهي عبارة عن مصابيح لها تسعة مشاعل او مصابيح زيت بسيطة وجميلة من السهل وتتألف الكتب من قطع خشبية رقيقة ربطت الى قدتين من الجلد . وأدخلت عادة جديدة آيام سلالة الهان وهي استعمال لفات طويلة من الورق توصلوا مؤخراً الى اكتشاف المادة التي صنعت منها ، ويستعملون للكتابة حبراً ومراقم خشبية صغيرة محددة الرؤوس او مناقيش .

وأثبتوا مزولة على حائط في عرصة الدار . ويوجد في القصر ساعة مائية مؤلفة من عده أحواض نحاسية تحدد الوقت بشكل علمي اكثر دقة .

وهناك اخيراً مكان هام خصصوه للمطابخ. وفي البيوت الحقيرة نجد هذه المطابخ في قسم المنزل الخصص للسكن. ولكن في بيت النبيل او في قصر الامبراطور تتخذ هذه المطابخ لها موضعاً في أقبية قاعة الاستقبال، او بصورة افضل في أماكن معينة يكون قربها دوماً بئر ماء. ونجد في هذه المطابخ كوراً كبيراً له ثقبان تغلل في فوقها مراجل كبيرة. ويملأون هذا الكور وقوداً من خلال موقد مربع الشكل ويؤججون النار بواسطة عصى طويلة مجوفة. وبالقرب من هذا الكور يعلقون المونة على خشبة فيها كلاليب. اما أواني المائدة فهي في غاية التنوع: أكواب غتلفة الاحجام، أوعية مستديرة القعر، أجران وأحواض، وتكمل هذه الأواني أطباق وطاولات صغيرة يأتون بها بعد ان يكونوا قد أعدوها.

ولا تختلف كثيراً ثياب الرجال عن ثياب النساء . ويرتدي الرجال سروالاً داخلياً قصيراً من القياش وقميصاً قصيرة لا أكام لها ، ثم يضعون فوقها سترة وسروالاً يطول أو يقصر . وتربط النساء على قسم جسمهن الأعلى قطعة قماش الهليجية الشكل تغطي صدرهن وبطنهن ، ولكنهن يتركن الظهر والجانبين بحالة العري . وتشبه ثيابهن الداخلية ثياب الرجال ولهؤلاء ، علاوة على ما تقدم ذكره ، قطع من الجلد الابيض على الركب ، وجوارب من حرير تثبتها الى الساق بعض الربط ، واحذية جلدية وقبعة او عمامة . وفيا يرتدي العملة ورجال العامة ثوباً قصيراً او يكتفون فقط بقطعة ضيقة من القياش تستر عورتهم يلبس النبلاء وخدامهم ثوباً طويلاً . اما ثياب رجال البلاط ، وقد استلهموا شكلها من ثياب رجال الأدب ، فتغطي الثياب الموصوفة أعلاه ، وهي

عبارة عن ثوب ذي مطاو تتناسب والقوام يبطنونه بحرير ابيض ( باو ) ، او عن ثوب فضفاض يتدلى من الكتفين حتى الرجلين ( تشونغ – تان – ي ) . ويشد الثوب الى الجسم زمار يرتبط بعقدة تمر في ابزيم من المعدن المنقوش عليه ، وسيفضلون أكثر فأكثر الرداء باو الذي كان كثير الاستعمال في زمن الهان ؛ اما ابزيم المعدن فهو مأخوذ عن عادة بربرية .

الآداب الفوضى التي سبقت استرجاع الهان السلطة عوامل لم تخلق جواً يساعد على انتشار وازدهار الآداب . فتسن - شه - هوانغ - تي مثلا الذي أراد فرض الوحدة على بلاد الصين أمر باشعال نارأتى لهيبها على كثير من الكتب الادبية الكلاسيكية (سنة ٢١٣ ق. م ٠) . ولكن نجت مع هذا المؤلفات الفنية (الطب ، والسحر ، والزراعة النح ) . وعندما أراد الهان بعث الأدب الصيني كانت الكتب قليلة جداً وقد زالت نصوص علمة . وسعى الأدباء الكونفوشيانيون لاحياء جوهر الادب القديم . ولم يحقق هؤلاء الادباء ، عمداً او عن غير قصد ، إلا عملا دعائياً وليس علياً : وهكذا غدا لجهدم غاية توجيهية ونادى بأهداف كونفوشيانية رسمية قالوا إنها تنتسب الى العهود القديمة ولكنها فرضت بالفعل فرضاً .

واكتسب منذ ذاك الوقت رجال الأدب أهمية كبرى كان قد حرمهم منها شن ـ هوانغ ـ قي وملوك الهان الأولون . وفرض الكونفوشيانيون على طلاب الوظائف الادارية تقديم امتحان ؟ وأضيفت الى الكتـابة « العصرية » او الشعبية (كين ـ و ن ) ـ التي كانت قد ساعدت على ازدهارالتجارة ـ كتابة علمية (كو ـ ون ) أدت الخدمات الى رجال العلم دون سواهم . ونالت المؤلفات « العلمية » ـ ولم يذكر غالباً اسم واضعها ـ استحساناً متزايداً . ولكن أفسح هـذا الامر المجال رحباً امام المناقشات التي لا تعرف حداً ، والى الجدال المدرسي والتنافس السياسي إذ وقف الكونفوشيانيون جهدهم على خدمة القضية الامبراطورية . وتصارع بشدة مشايعو الكين ـ ون والمتحزبون للكو ـ ون ومفسرو (وي ـ شو) النصوص القانونية المجددة . وقد فاز المنتصرون للكو ـ ون ( نصف القرن الثـالث المسيحي ) . وبما لهؤلاء من نفوذ وسطوة غدت التعـاليم الكونفوشيانية الفلسفة الرسمية ، وكوس القائلون بها طبقة نبيلة جديدة نفذ عندت التعـاليم الكونفوشيانية الفلسفة الرسمية ، وكوس القائلون بها طبقة نبيلة جديدة نفذ أعضاؤها الى مجلس الامبراطور ومهدت السبيل امام رجـال الادب لمراقبة الحكومة . وقد رسخت هذه النظرية الجديدة على يد تونغ تشونغ شو خاصة ( مات حوالي سنة ١٠٠ ق. م . ) .

ونشهد إذ ذاك ازدهاراً في الآداب الصينية : رجال نثر موهبون – ومنهم كيا يي ( ١٩٨ - ١٩٨ ق. م. ) – وناشرون (ليو هينغ ٧٧ – ٦ ق. م. ) – وشعراء ( سو – ماسيانغ – جو الذي مات سنة ١١٧ ق. م. ويانغ هيونغ سنة ١٥ ق. م. الى سنة ١٨ بعدالمسيح) – ومؤرخون ورواة ( سو – ماتسيان ١٤٥ – ٨٦ ق. م. ) ... وهؤلاء الأدباء جميعهم هم فخر عصر الهان . وعرف الشعر خاصة تجدداً ارسى أسس القصيدة الصينية للأجيال اللاحقة ، ونجدهم في الفترة التي

تتراوح ما بين ١٩٦ و ٢١٩ بعد المسيح يخوضون في مختلف المواضيع التي سيعيدون البحث فيها في بعد . وفي الوقت نفسه يتبلور ميلهم نحو جمال الاسلوب فتظهر إذ ذاك و قواعد الألحان ، – والتي ستصبح اجبارية في الزمن اللاحق .

إننا نجد نزعتهم الى الجمال الحسي في مجال الفن ايضاً وقد دعمتها امكاناتهم على تحقيق الأحسن تلك الامكانات التي ساعدتها الظروف. وتحتفظ المصنوعات النحاسية التي تلت عهد التشاو بنفس المواضيع الحيوانية وتخضع لنفس القوانين، ولكن هناك روحاً جديدة تبث الحياة فيها: فعوضاً عن نقوش فن التشاو النسافرة وأشكاله الفظة نرى رسوما مستقيمة تتشابك فيها الاجزاء المستوية الشكل والاقسام التي تملؤها خطوط ملتوية فيظهر الفن في تناسق وتناغم الملء والفراغ واتحاد الاشكال الحيوانية والزخرفة الهندسية . انها نقوش قوية وحيوية كزميلاتها السابقة ولكنها أكثر وضوحاً وليونة وأشكال الاواني هي أكثر بساطة واستدارتها أكثر نقاوة . ويبدو بكل وضوح في حلقات الزنانير التي نقشت عليها نقوشاً دقيقة أثر علاقات الصينيين مع البرابرة الهون . وتثبت هذه الحلى والمرايا واواني المائدة النحاسية ذوقاً وشعوراً حقيقياً .

وتتكاثر التأثيرات الغريبة وتظهر بكل وضوح في صناعات عدة وذلك لازدهار التجارة الصينية أيام الهان واتساع الامبراطورية وللعلاقات التي توطدها الصين مع الغرب. وقد صهرت هذه التأثيرات في البوتقة الوطنية وغدت صينية تماماً. ان الفن ايام الهان – أقله في الآثار التي وصلت الينا – هو أكثر تشعباً من الفنون السابقة : فقد أضافوا الى المرايا واواني المائدة النحاسية وأدوات الزينة التقليدية هندسة تشييد الابنية للموتى ، ونقوشاً نافرة ، وسلسلة أشياء صنعوها من الفخار المشوي ، ونماذج أولية للفن الخزفي المزخرفة بالمينا ، وأقمشة حريرية ، وأدوات من اللك المزينة بالنقوش . وتميط هذه الصناعات اللثام عن تقدم كبير في استثار المواد المختلفة ، وابحاث سيكون لها نتائجها الباهرة ، وتقدير مستمر لحقيقة الأمر وهكذا فانهم يزينون النحاس بالذهب والفضة ، ويرصعونه بالمينا واللك والحجارة الثمينة (الفيروز والدهنح واليشب ) . ومن مميزات الفن ايام الهان حرية كسبرى في التأليف وترسيخ الخطوط وحماسة وحياة في الاشكال وتندق عميق مليء بالليونة للحقيقة الطبيعية. ان هذا الفن هو خير انعكاس لعهد جذاب تأسست فيه الوحدة الصينية بالاستناد الى مجتمع مجسدد ، يحب البذخ والرفاهية ، ويعشق الجمال ، قويا كان أو دقيقا ناعماً .

#### الخساسمة

ان هذا الكتاب يهمل درس أكثر من حضارة نسبة لاتساع العهد الذي يبحث فيه أعني منذ ان وجد الانسان على الارض حتى ظهور العهد المسيحي . وكان لا بد من بعض التضحية وذلك لا نعدام الآثار والمصادر : ولن نستطيع إلا في زمن لاحق الكتابة عن بعض الشعوب التي عاشت في قارات فسيحة إلا بعد ان ينهتك ستر دياجيرها وتشع عليها الأنوار التاريخية الاولى . وقد نفسر أمراً معقولاً فرض علينا تضحيات اخرى موقتة : إذ كيف لا نبق لدراسة واحدة تاريخ روما وشعرب الغرب المتوسطي الذي غدت حضارتها ، في القرون القديمة ، صورة لحضارة روما تلك ؟

ومع هذا غدا لزاماً علينا ان ندرس بالتتابع اثنتي عشرة حضارة . وقد أجبرنا على تنبع تطور البعض منها في مراحله المختلفة ، هذا التطور الجذري العميق الذي يحرم علينا من ثم اعتبارها كوحدة لا تتجزأ . وفي مثل هذا المحيط الجغرافي الضيق لن يبرز قط درس الحضارات ، في عصور التاريخ اللاحقة ، مثل هذه الصفة في التنوع والتجزئة . وهذا الأمر أكيد لا ريب فيه وان توغلنا في عصور ما قبل التاريخ الاكثر قدما ، يصبح هذا الاعتبار أشد وطأة إذ ان نقطة الانطلاق كانت وحدة الشعوب في تكوينها الطبيعي وحياتها المادية والروحية . وهكذا يبدو بأن تطور الحضارة وتقدمها قد وضعا حواجز بين الامم ، واهابا بها الى تشييد حضارات استقرت على ما بينها من تضاد .

وقد حصل فيا بعد تقارب واندماج . ولكن لم يمنع هذا المصير ، نتيجة الارادة كان او عوامل الحروب، من تكوين ثلاثة عوالم : عالم الشرق الادنى، وعالم الهند وعالم الصين . وعندما بدأ العهد المسيحي ، كان كل منهم قد أرسخ وجوده وخصائصه منذ قرون عدة : وباستثناء مقاطعاتهم المتجاورة لم تقم فيا بينهم إلا علاقات لم تمس الجوهر . ولم يكن هناك تأثير مشترك أصاب الكنه . وعندما وجدت الامبراطورية الرومانية غدت هذه العلاقات اكثر عدداً وأوسع مدى ، ولكن بقيت مع هذا سطحية محصورة ضمن نطاق تبادل السفراء الوقتي او المواد او المصنوعات الفنية القيمة . وسينقضي وقت طويل قبل ان تتخذ لها مجرى آخر . ان التناقض بين هذه العوالم الثلاثة قد أصبح ، مدة قرون إن لم يكن آلاف السنين ، من المعطيات الأساسية التاريخ الحضارات .

وهناك حقيقة اكثر رسوخا إذ يخضع كل شيء انساني لظروف الزمارف وتغيير القوانين ، فأثناء الفترة الطويلة جداً التي كانت موضوع بحثنا في هذا المؤلف خضع العالم الهندي مثل العسالم الصيني للغزوات او تمتع باتساع الرقعة ، وسيعرف كل منها في القرون اللاحقة حركات اخرى من المد والجزر . وقد تطورت حضارتها وستطور ايضا . ولكن منذ أواخر الألف الثاني ق ، م ، وعندما ثبتت القبائل الآرية قدمها في الهند حصل تطور هذين العالمين الثقافي دون حوادث تبدل او انظلاب فحائمة ، وذلك بصورة مستقلة وبتأثير القوى الداخلية وحدها . ولا نجد للصين او انظلاب معائمة ، القرون القديمة ، اعني ذاك الطور التاريخي الذي يستعق اسمه ان قابلنا القرون للقرون الوسطى » التي تلتها « النهضة » . فللهند وللصين بدء تاريخ فقط . وان كانت القرون الي سبقت العهد المسيحي تختلف عن سواها فذلك لأن هذه القرون شاهدت تكوين الحضارتين الهندية والصينية ، وكل منها مدعو الى الاستمرار ، حتى زمن قريب جداً منا ، على نهج حيساة قد تبدو ثابتة لا تتغير معالمها .

ويختلف الأمر إن نظرنا الى العالم المتوسطي . ففي مصر وبلاد ما بين النهرين خاصة كان لهذا العالم حضاراته التي نشأت في اطار ضيق وعاشت على نفسها ومن حيويتها دون أي جلب من الخارج. لقد كان لهذا العالم نفسالحضارات تقريباً وهي استمرت زمناً طويلاً، ولكنها انقرضت منذ آخر القرون القديمة على أبعد حد . وقد قضت عليها شيخوختها دون شك ، هذا إن لم نقل بالاولى بأنه قد أصابها الكسح ، وأذابت حيويتها وخنقتها حضارات أقل عهداً وذات طاقات اكثر لقبول التجدد . ولقد نشأت هذه الحضارات الاخيرة في عالم غير العالم المتوسطي وفي زمن أقل قدماً. انها استثمرت تجارب الآخرين او بالأحرى كونت معظم أجزائها مما أخلته او ورثته عن الغير. ومع هذا لم تقف مميزاتها الجوهرية القليلة حائلاً دون انتصارها، ولكن عرفت بدورها الاضمحلال بتأثير قوى خارجية وجديدة .

وهكذا منذ القرون القديمة يبرز عالما الشرق الاقصى كعالمي الاستقرار والديمومة ؟ اما العالم المتوسطي ، مهد العالم القربي الآتي ، فهو عالم الثورات الدامية والتحول المستمر . وفي القروست الاولى المسيحية التي سنخصص لها كتابنا الآتي لن يخفف مصير روما او مصير المناطق الآسيوية من هذا التناقض البيّن .

## المسكيادر

## ١) الشرق المتوسطي واليونان

#### ١ - دراسات شاملة

- L. DELAPORTE, Le Proche-Orient asiatique (3ème éd., 1948).
- E. DRIOTON et J. VANDIER, L'Egypte (3ème éd., 1952).
- R. COHEN, La Grèce et l'hellénisation du monde antique (3ème éd., 1948).
- P. LAVEDAN, avec la collaboration de S. BESQUES, Antiquité (1949), t X,
   Histoire de l'art.
- L. DELAPORTE, E. DRIOTON, A. PIGANIOL et R. COHEN, Antiquité (1937) t. XII Atlas historique.
- J. DELORME, Chronologie des civilisations (1949).
- P. JOUGUET, J. VANDIER, G. CONTENAU, E. DHORME, A. AYMARD,
   F. CHAPOUTHIER, R. GROUSSET, Les premières civilisations (nouvelle rédaction, 1950).
- P. ROUSSEL, avec la collaboration de P CLOCHÉ et R. GROUSSET, La Grèce et l'Orient, des guerres médiques à la conquête romaine (2ème éd., 1938).
- A MORET, Histoire de l'Orient, 2 vol. (1929-1936).
- G. GLOTZ, avec la collaboration de R. COHEN, Histoire grecque t. I., Des origines aux guerres médiques (1952).
- t. II, par les mêmes, La Grèce au Vo siècle (1931).
- t. III, par les mêmes, La Grèce au IV° siècle; la lutte pour l'hégémonic, 404-336 (1936).
- t. IV, G. GLOTZ, P. ROUSSEL, R. COHEN, Alexandre et l'hellénisation du monde antique (1938).
- Encyclopédie photographique de l'art (éditions «Tel») (1935-1938).
- CH. PICARD, La sculpture antique (Paris, Laurens) t. I, (1923-1926).

## ٢ ــ حول ما قبل التاريخ

G. GOURY, Précis d'archéologie préhistorique; origine ét évolution de l'homme, 2 t.

- -- H BREUIL et R LANTIER, Les hommes de la pierre ancienne, paléolithique et mésolithique (Paris, Payot, 1951).
- J. DECHELETTE, Manuel d'arch ologie préhistorique, celtique et gallo-roniaine, 2 t.

- H. FRANKFORT (1948), trad. par J. MARTY et P. KRIEGER, La royauté et les dieux; intégration de la royauté à la nature dans la religion de l'ancien Proche-Orient (Paris, Payot, 1951).

#### ٤ -- حول مصر

- A. MORET, L'Egypte pharaonique (Paris, Plon, 1932): t. II de G. HANO-TAUX, Histoire de la nation égyptienne.
- A. ERMAN, trad. par H. WILD, L'Egypte des pharauns (Paris, Payot, (1939).
- A. ERMAN et H. RANKE, trad. pur CH. MATHIEU, La civilisation égyptienne (Paris, Payot, 1952).
- A. MORET, Le Nil et la civilisation égyptienne (Paris, A. Michel, 1926).
- P. MONTET, Les scènes de la vie privée dans les tombeaux de l'Ancien Empire (Strasbourg, Istra, 1925), et La vie quotidienne en Egypte au temps des Ramsès, XIII°, XII° siècles avant J.-C. (Paris, Hachette, 1946).
- J. VANDIER, La religion égyptienne (2º éd., 1949).
- A. ERMAN, trad par H. WILD, La religion des Egyptiens (Paris, Payot, 1937).
- J. SAINTE FARE GARNOT, La vie religieuse dans l'ancienne Egypte (Paris, P.U.F., 1948).
- CH DESROCHES NOBLECOURT, Le style égyptien (Paris, Larousse, 2º ed., 1946).
- = J. VANDIER, Manuel d'archéologie égyptienne (Paris, A. Picard, 2 vol., 1932-1953).

## ه – حول آسيا الفربية

- G. CONTENAU, Manuel d'archéologie orientale, depuis les origines jusqu'à l'époque d'Alexandre (Paris, A. Picard), t. I-III (1927-1931); t. IV, Les démouvertes archéologiques de 1930 à 1939 (1947).
- Du même, L'art de l'Asie occidentale ancienne (Paris-Bruxelles, Van Oest, 1928).
- M. RUTTEN, Arts et styles du Moyen-Orlent ancien (Paris, Larousse, 1950).

 L. DELAPORTE, La Mésopotamie, les civilisations babylonienne et assyrienne (Paris, A. Michel, 1923).

- Du même, les chapitres sur l'Elam ajoutés à la nouvelle édition de C. Huart,
   L'Iran antique (Elam et Perse) et la civilisation iranienne (Paris, A. Michel,
   1948)
- = G. CONTENAU, Les civilisations anciennes du Proche-Orient (Paris, P.U. F., 2º éd., 1948).
- Du même, La civilisation d'Assur et de Babylone (Paris, Payot, 2º éd., 1951), et La vie quotidienne à Babylone et en Assyrie (Paris, Hachette, 1950).
- = SIR LEONARD WOOLLEY, trad. par J. LEVY, Ur en Chaldée (Paris, Payot, 1938).
- = M. RUTTEN, Bahylone (Paris, PU.F., 1948).
- A PARROT, Archéologie mésopotamienne, les étapes (Paris, A. Michel, 1946).
- H. R. HALL, La sculpture babylonienne et assyrienne au British Museum (Paris-Bruxelles, Van Oest. 1928)
- E. DHORME, Les religions de Bahbylonie et d'Assyrie, dans le fasc. 2 du t I, Les anciennes religions orientales, de la collection « Mana » (Paris, P.U.F., 1945)
- CH VIROLLEAUD, Légendes de Babylone et de Cannan, fasc. 1 de la coll. « L'Orient ancien illustré » (Paris, A. Maisonneuve, 1949).

#### ٧ - حول آسيا الصغرى

- L. DELAPORTE, Les Hittite (Paris, A. Michel, 1936)
- G. CONTENAU, La civilisation des Hittites et des Hurrites du Milanni (Paris, Payot, 2º éd., 1948).
- R. DUSSAUD, Les religions des Hittites et des Hourrites, dans le fasc. 2 du t I. Les anciennes religions orientales, de la collection « Mana » P.U.F., 1945).
- Du même, Prélydiens, Hittites et Achéens (Paris, Genthuer, 1953).

#### ٨ - جو ل فارس

- G. HUART et L. DELAPORTE, ouvrage cité plus haut pour la Mésopotamie (éd. 1952).
- A. T. OLMSTEAD, History of the Persian empire, Achaemenid period (Chicago, The University of Chicago Press, 1948).
- J. DUCHESSE GUILLEMIN, Zoroastre, étude critique avec une traduction commentée de Gâthâ (Paris, G.-P. Maisonneuve, 1950).
- R. GROUSSET, E. BENVENISTE, etc., La civilisation iranicane (Paris, Payot, 1952).
- F. SARRE (1922), trad par P. BUDRY, L'ant de la Porse aucienne (Paris, Crès, 1924).

### ٩ – حول الايجياين

- G. GLOTZ, La civilisation égécune (Paris, A. Michel, réédition produée par P. Demargne en 1953).

- CH PICARD, Les religions préhelléniques, fasc. 1 du t. II., Les religions de l'Europe ancienne, de la collection « Mana » (Paris, P.U.F., 1948).
- J. CHARBONNEAUX, L'art égéen (Paris-Bruxelles, Van Oest, 1929)

- G. CONTENTAU, La civilisation phénicienne (Paris, Payot, 3° éd., 1949)
- R. DUSSAUD, L'art phénicien au II<sup>e</sup> millénaire (Paris, Geuthner, 1949).
- A. DUPONT-SOMMER, Les Araméens, fasc. 2 de la collection « L'Orient ancien illustré » (Paris, A. Maisonneuve, 1949).
- R. DUSSAUD, Les religions... des Phéniciens et des Syriens, dans le fasc. 2 du t. I, Les anciennes religions orientales, de la collection « Mana » (Paris, P.U.F, 1945).
- CH. VIROLLEAUD, Légendes... ouv. cité plus haut pour la Mésopotamie.
- A. BERTHOLET, Histoire de la civilisation d'Israel (Paris, Payot, 1929).
- AD. LODS, Israel, des origines au milieu du VIII° siècle, et Des prophètes à Jésus; les prophètes d'Israel eles débuts du judaïsme (Paris, A. Michel, 1930 et 1932).

#### ١١ - حول اليونان

- J. HATZFELD, Histoire de la Grèce ancienne, réédition procurée par A. Aymard (Paris, Payot, 1950) et La Grèce et son héritage (Paris, éditions Montaigne, 1945).
- A. JARDE, La formation du peuple grec (Paris, A. Michel, 1923).
- M. CROISET, La civilisation de la Grèce antique (Paris, Payot, 1932).
- G GLOTZ, Le travail dans la Grèce antique (Paris, Alcan, 1920).
- P. CLOCHE, Les classes, les métiers, le trafic (Paris, Belles-Lettres, 1931).
- L. GERNET et A. BOULANGER, Le génie grec dans la religion (Paris, A. Michel, 1932).
- M. P. NILSSON, Geschichte der griechischen Religion (Munich, C. H. Beck, 2 vol., 1941 et 1951).
- H. MARROU, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité (Paris, Editions du Seuil, 1948).
- A. et M. CROISET, Histoire de la littérature grecque (Paris, de Boccard, 5 vol., 3° éd., 1910-1921).
- L. ROBIN, La pensée grecque et les origines de l'esprit scientifique (Paris, A. Michel, 1923).
- CH. PICARD, Manuel d'Archéologie grecque. La sculpture (Paris, A. Picard)
   t. I, Période archaïque (1935), t. II, Période classique, V° siècle (2 vol., 1939);
   t. III, Période classique (IV° siècle), première partie (2 vol., 1948).
- H. LECHAT, Sculptures grecques, album commenté (Paris, Hachette, 1925) et un exposé rapide et précis, La sculpture grecque (Paris, Payot, 1927).
- CH. DUGAS, La céramique grecque (Paris, Payot, 1924).

#### ١٢ -- حول اليونان في العهد القديم

- J. BURNET (1914), trad. par A. RAYMOND, L'aurore de la philosophie grecque (Paris, Payot, 1919).
- P.-M. SCHUHL, Essai sur la formation de la pensée grecque. Introduction historique à une étude de la philosophie platonicienne (Paris, P.U.F., 2° éd., 1949).
- J. CHARBONNEAUX, La sculpture grecque archaïque (Paris, éditions de Cluny, 1939).

## ١٣ - حول اليونان في العهد الكلاسيكي

- G. GLOTZ, La cité grecque (Paris, A. Michel, 1928).
- V. MARTIN, La vie internationale dans la Grève des cités (VI°-IV° siècle avant J.-C.) (Paris-Genève, 1940).
- CH. PICARD, La vie privée dans la Grèce classique (Paris, Rieder, 1931), ou La vie dans la Grèce classique (Paris, P.U.F., 2° éd., 1949).
- J. CHARBONNEAUX, La sculpture grecque classique (Paris, Editions de Cluny, 2 vol., 1943-1945).

## ١٤ – حول اليونان في العهد الهليني

- M ROSTOVTZEFF, The social and economic history of the Hellenistic world (Oxford, Charendon press, 3 vol., 1941)
- P JOUGUET, L'impérialisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient (Paris, A. Michel, 1926).
- W. W. TARN, trad par E. J. LEVY, La civilisation hellénistique (Paris, Payot, 1936).
- E. BIKERMAN, Institutions des Séleucides (Paris, Geuthner, 1938).
- CL. PREAUX, L'économie royale des Lagides (Bruxelles, Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1939), et Les Grecs en Egypte d'après les archives de Zénon (Bruxelles, Office de Publicité, 1947).
- P. ROUSSEL, Délos (Paris, Belles-Lettres, 1925).
- A.-J. FESTUGIERE, Epicure et ses dieux (Paris, P.U.F., 1946).

# ٢) حول آسيا الشرقية

### ۱ - در اسات عامة

- RENE GROUSSET, J. AUBOYER, J. BUROT, L'Asie orientale des origines au XV siècle (Paris, P.U.F, 1941).
- J. SION, L'Asie des moussons (Paris, A. Colin, 1929).

#### ٢ - حول الهند

- L. BACHHOFER, Early Indian Sculpture, 2 vol. (Paris, 1929).
- G. COMBAZ, L'Inde et l'Orient classique, t. I, 2 vol. (Paris, 1937),
- G. COURTILLIER, Les anciennes civilisations de l'Inde (Paris, A. Colin, 1930).
- A. FOUCHER, Beginnings of Buddhist Art (Paris, 1917).
- A. FOUCHER et SIR J. MARSHALL, The monuments of Sânchî, 3 vol. (Calcutta, 1940).
- A. FOUCHER, La vie du Bouddha (Paris, Payot, 1949).
- -- L. DE LA VALLEE-POUSSIN, L'Inde au temps des Maurya et des Barbares, dans l'Histoire du monde, t. III, (Paris, de Boccard, 1930).
- -- E. MACQAY, La civilisation de l'Indus, trad. A. et H. COLIN-DELAVAUD (Paris, Payot, 1936).
- P. MASSON-OURSEL, H. DE WILLMAN-GRABOWSKA et STERN, L'Inde antique et la civilisation indienne (Paris, Albin Michel, 1933);
- L. RENOU, J. FILLIOZAT, P. MEILE, A.-M. ESNOUL et L. SILBURN, L'Inde classique, t. I (Paris, Payot, 1947-1949).

### ٣ - حول الصين

- CREEL, Naissance de la Chine, trad. M. CLERC-SALLES (Paris, Payot, 1937).
- M. GRANET, la civilisation chinoise (Paris, Albin Michel, 1929).
- R. GROUSSET, La Chine et sonart (Paris, Plon, 1951)
- B. KARLGREN, Prehistory of the Chinese, Bull. of the Museum of Far-Eastern Art, N° 15 (Stockholm, 1943)
- H. MASPERO. La Chine antique, t. IV de l'Histoire du monde (Paris, de Boccard, 1927).
- DU même, La vie privée à l'époque des Han, Revue des arts asiatiques, t. VII (Paris, 1932).
- Du même, Les religions chinoises, Publ. Musée Guimet, Bibl. de Diffusion, t. LVIII (Paris, 1950).
- Du même, Le taoisme, Publ. Musée Guimet, Bibl. de Diffusion, t. LVII (Paris, 1950)
- Du même, Etudes historiques, Publ. Musée Guimet, Bibl. de Diffusion, t LIX (Paris, 1950).
- A. RYGALOFF, Vie de Confucius (Paris, P.U.F., 1946).
- A WALEY, Trois courants de la pensée chinoise, trad. G DENIKER (Paris, 1949).

#### جَدول زمسيني مقارن

ان التوقيت القديم غير أكيد في الغالب . لذلك اضطررنا الى الاكتفاء ببعض الاشارات الغامضة من جهة والى بعض المصطلحات من جهة اخرى :

- إن كلمة رحوالي، بصدد العبود القديمة ، لا تشير الى التماريخ، بل الى توقيت تقريبي :
   قالتفاوت قد يبلغ قرنا أو قرنين أو أكثر أحياناً .
- -- إن كلمة « تقريباً » تشير الى تفاوت أقل اتساعاً في الزمن : بـــين نصف قرن وعشر سنوات على وجه التقريب .
  - إن علامة الاستفهام (?) تشير الى تاريخ متأرجح يبلغ التفاوت فيه عدة سنوات فقط

| للاد كنعان وسوريا                       | بلاد عيلام وايران               | بلاد ما بين النهرين                                                                                              |                                                                                                   | العداد با                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| والاناضول                               | ( بالاد سوزه)                   | بلاد ما بين اللهوين                                                                                              | مصبو                                                                                              | التواريخ                         |
|                                         | سده الحضارة الميلامية           | اولى حضارات بلاد ما<br>ىين النهوين                                                                               | الوقت الأساسي لتقرير<br>التقويم المصري                                                            | حوالي ٤٠٠٠                       |
|                                         |                                 |                                                                                                                  | المملكة الموحدة فيمصر                                                                             | حوالي ٣٥٠٠<br>حوالي ٣٢٠٠         |
|                                         |                                 | مدن لاغـــاش وأور<br>وأرروك الع تتحارب .<br>تسلل الساميين الى بلاد<br>بابل                                       |                                                                                                   | 1100 - 1100                      |
| بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |                                 |                                                                                                                  |                                                                                                   | حوالي ٣٠٠٠<br>بدء الالف الثالث   |
| بين حبيل ومصر                           |                                 |                                                                                                                  | ملكة منف القديمة                                                                                  | بدر ۱۸۰۰ – الی<br>من ۲۸۰۰ تقریبا |
| التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                 |                                                                                                                  |                                                                                                   | YY0+                             |
|                                         |                                 | ا<br>ع                                                                                                           | السلالة الرابعة ، ويبغ<br>ملوكها الشاني والثالث<br>والراسع خوفو وخفر<br>ومنكورع الاهسرا<br>الكبرى | ?) ٢٥٦٣—٢٧٢٣                     |
|                                         | ;<br>:                          | طور أكاد . في البد<br>يؤسس سرجون مملك<br>اكاد السامية، وله نفو<br>كبير على آسيا الداحلية<br>تقضي على المملكة غزر | ,                                                                                                 | 1800 — 7700                      |
|                                         | سرحون الاكادي يحضع<br>سلادعيلام | م القبائل الجبلية                                                                                                |                                                                                                   | ***                              |
|                                         | , -                             |                                                                                                                  |                                                                                                   | حوالي ۲۵۰۰ –<br>۱۵۰۰             |
|                                         |                                 | }                                                                                                                |                                                                                                   | <b>9</b> A .                     |

| التواريخ                      | الصين           | المنسب                                                | العالم الايجبي والعالم اليوناني                              |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1717 - 1710                   |                 |                                                       |                                                              |
| حوالي ٤٠٠٠                    |                 |                                                       |                                                              |
| حوالي ٣٥٠٠                    |                 |                                                       |                                                              |
| حوالي ٣٢٠٠                    |                 |                                                       |                                                              |
| 77 47                         |                 |                                                       | ,                                                            |
| ,                             |                 |                                                       |                                                              |
| حوالي ٣٠٠٠                    |                 |                                                       | استمرار حضارة المصرالحجري<br>الجديد في اليومان، وبدء استعمال |
| بدء الالف الثالث              |                 |                                                       | المعادن في جزيرة كريت                                        |
| من ۲۸۰۰ – الی<br>۲۲۰۰ تقریباً |                 |                                                       |                                                              |
| 770.                          |                 |                                                       |                                                              |
| (?)۲074-۲۷۲۴                  |                 |                                                       |                                                              |
|                               |                 |                                                       |                                                              |
| 71                            |                 |                                                       |                                                              |
|                               |                 |                                                       |                                                              |
| ****                          |                 |                                                       |                                                              |
| حوالي ٢٥٠٠ –                  | سلالة الحميا    | حضارة وادي الهنــــدوس<br>( موهنــجو – دارو ، هرابا ) |                                                              |
| 10++                          | ("1077 - "1144) | ( موهنسجو – دارو ، هرابا )<br>لم تفسربعد الكتابة      |                                                              |

| بلاد كنعان وسوريا<br>والانام ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بلاد عیلام و ایران<br>(بلاد سوزه)      | بلاد ما بين النهرين                                              | , man                                                                                                             | التواريخ                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                  | الفوضى في العهد الارل<br>الذي يفصل بينالمملكتير                                                                   | من ۲۹۵۰ الی<br>۲۱۵۰ تقریباً          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السومريون يحضعون<br>بلاد عيلام         | عرديا بملك في لاغاش ؛<br>سلالة أدر الثالثة                       |                                                                                                                   | حوالي ۲۳۰۰                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | الطور السومري الشابي                                             |                                                                                                                   | Y - + TY - +                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                  | دىرلة طىيبة الوسطى                                                                                                | بن • ۱۲۸ الی<br>• ۱۲۸ تقریباً        |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النعيلاميون يقيدون على<br>مماجيجة أدر  | خواب مملكمة أور                                                  | 1                                                                                                                 | حوالي دو۲۱                           |
| اودهار حماعة من السيحار<br>الإشوريين في كِمادوكِية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | سِلالابت ايسن ولرسا<br>وازدياد دفسود ساميي<br>الغوب اد الاموديين |                                                                                                                   | 1400-7400                            |
| استقرار الخثيبين في الإطهر الدار ال | استقر ادرالجسدو حاور دبیع<br>فی ابیران |                                                                  | -                                                                                                                 | حواليي ٢٠٠٠                          |
| ميع النعالم الإيجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                  | السلالة المثابية عشرة ؛<br>وأشهر فواعسها هو<br>منوسرتالثالثالمتالمووب<br>بسسوبتوس عند اليونان<br>( ۷۸۸ - ۰ و ۸۸ ) | من ۲۰۰۰ الی<br>۱۹۷۸ تقریبا           |
| استنب الدأ التي اللتوراة<br>المعبراسون يجت ازدري<br>سورياد فلسطين بطريقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | السلالة التيابلية الإرلى                                         | W. A. V.                                                                      | //·· - //··                          |
| افی مجرر<br>الإشترویوبی سابوتر مانوي<br>علمل الجنوانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | حيكم حمودانني                                                    |                                                                                                                   | ۱۸۹۰<br>و اخر المقرناللتاسيم<br>عشمر |

| التواريخ                    | السين | الهنسيد | العالم الايجيى والغالماليونائي |
|-----------------------------|-------|---------|--------------------------------|
| من ۲۳۵۰ ألى<br>۲۱۵۰ تقريباً |       |         |                                |
| حوالي ٢٣٠٠                  |       |         | عر طروادة الثانية              |
| r • • • — r r • •           |       |         |                                |
| من ۲۱۵۰ الی<br>۱۶۸۰ تقریباً |       |         |                                |
| حرالي ۲۱۰۰                  |       |         |                                |
| 19 71                       |       |         |                                |
| حوالي ٢٠٠٠                  |       |         | ساء القصورالاولى الكريتية      |
| من ۲۰۰۰ الی<br>۱۷۸۵ تقریبا  |       |         |                                |
| 170+ ٢٠٠٠                   |       |         |                                |
| 14 14                       |       |         |                                |
| سنة ١٨٤٠                    |       |         |                                |
| أواخر القرن التاسع          |       |         |                                |
| عشر ا                       |       | ļ       |                                |

| بلاد كنعان وسوريا                                                              | بلاد عيلام وايران |                                                     |                                                           | ا ا ساا                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| والاناضول                                                                      | ( بلاد سوزه)      | بلاد ما بين النهرين                                 | هصر                                                       | التواريخ                                                 |
|                                                                                |                   |                                                     | استناداً الىالتوراة، قدوم<br>العبرانيين الى مصر           | 14                                                       |
|                                                                                |                   |                                                     | غزو وحكم الهكسوس.<br>الطور الثاني الفاصل بين<br>المملكتين | ۱۷۳۰ تقریباً –<br>۱۵۸۰                                   |
|                                                                                |                   |                                                     |                                                           | ۱۷۰۰ تقریبا                                              |
| تأسيس مملكة الهوريين<br>في بلاد ميتاني ؛ ازدهار<br>الامىراطورية الحثية         |                   |                                                     |                                                           | القرن السابـع عشـر                                       |
|                                                                                |                   | الغزوة الحثيـة على بابل<br>وقيــام السلالة الـكاسية |                                                           | 1700                                                     |
|                                                                                |                   |                                                     | الملكة الطيبية الجديدة                                    | 1 - 9 10 / +                                             |
| حملات فراعسة مملكة<br>طيبية الجديدة على بلاد                                   |                   |                                                     |                                                           | ابتداء من ۱۵۸۰                                           |
| کنعان                                                                          |                   |                                                     | السلالة الثامنة عشبره                                     | 146. — 104.                                              |
|                                                                                |                   |                                                     |                                                           | حوالي ١٥٠٠                                               |
|                                                                                |                   | تأثير مصرالفوي علىبلاد<br>ما بين المهرين            |                                                           | القرنالخامسعشرـــ<br>النصف الاول من<br>القرن الرابـع عشر |
|                                                                                |                   |                                                     | حكم تحوتمس الثالث الذي<br>بسط سيادة مصر حتى<br>الفرات     | (?) 1601646                                              |
| غررات تحوتمس الثالث<br>المظهـــرة رهو ينشىء<br>الامبراطورية المصرية في<br>آسيا |                   |                                                     |                                                           | ابتداء من ١٤٨٣                                           |
| ,                                                                              | ļ l               |                                                     | ļ                                                         | W                                                        |

| التواريخ                                                | الصين                                                             | الهند                      | العالم الايجبي والعالماليوناني                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٠٠                                                    |                                                                   |                            |                                                                                          |
| ۱۷۳۰ تقریباً –<br>۱۵۸۰                                  |                                                                   |                            |                                                                                          |
| ۱۷۰۰ تقریباً                                            |                                                                   |                            | طهور الاخيين في ارغوليد ؛<br>دمار القصور الكريتية الارلى<br>يليه معـــد فترة قصيرة تشييد |
| القرن السابع عشر                                        |                                                                   |                            | القصور الثانية                                                                           |
| 170+                                                    |                                                                   |                            |                                                                                          |
| 1.9 101.                                                |                                                                   |                            |                                                                                          |
| ابتداء من ۱۵۸۰                                          |                                                                   |                            |                                                                                          |
| 144 104+                                                |                                                                   |                            |                                                                                          |
| حوالي ١٥٠٠                                              | سلالة الشانغ ( ۱۵۲۳ ? –<br>۱۸۵۸)وقد دعوا الـ «ين» منذ<br>سنة ۱۳۰۰ | وصولالآريين الىحوض الهندوس | أرح عظمة درلة مينوسالىحرية                                                               |
| القرن الخامسعشرــ<br>النصف الأول من<br>القرن الرابع عشر |                                                                   |                            |                                                                                          |
| (?) 1800-1848                                           |                                                                   |                            |                                                                                          |
| ابتداء من ١٤٨٣                                          |                                                                   |                            |                                                                                          |
| <b>u</b>                                                | 1                                                                 |                            |                                                                                          |

| بلاد عیلام و ایران<br>( بلاد سوزه ) | بلاد ما بين النهوين                                                                                                                                                                                                            | مصن                                                                | التواريخ                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                | حروج العبراسين                                                     | ١٤٠٠ تقريباً                          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | ۱۳۵۰ – ۱۳۸۸<br>تقریبا                 |
|                                     | تضعضم الامبراطورية المصرية في آسيا                                                                                                                                                                                             | حكم امنوفيس الرابع ـ اختاتون<br>طور تل العمارنة                    | (?) 1808-184.                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                | السلالة التساسعة عشرة                                              | ۱۳۲۰ – ۱۳۲۰<br>تقریباً                |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | القرن الثالث عشمر                     |
|                                     | عصر العظمة الأشورية الاول: حوالي سنة<br>١٢٧٠ بجتاز شاسصر الاول الفرات. من<br>سنة ٢٦٠ الى سنة ١٢٤ حكم توكولتي<br>بينورتا الاول الذي ينتصر في كل حمة<br>ريستولي على مابل . حوالي سنة ١١٠٠<br>يبلم تعلت فلاصر الاول المبحر الابيص |                                                                    | القرنان الثالث عشر<br>والتاني عشر     |
|                                     | المتوسط في فينيقيا                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | النصف الثـــاني م<br>القرن الثالث عشر |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                | حكم رعمسيس الثاني الدي يستصر في<br>قادش في فلسطين ويعقد تحالفاً مع | (?)\\\_\\                             |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                | قادش في فلسطين و يمقد تحالفاً مُع<br>الحشين                        | سنة ۱۲۷۸                              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                | محيات «شعوب البحر»                                                 | ابتداء من ۱۲۳۰<br>۲۵۲                 |

| التواريخ                                                                        | الصين | الهنسد | العالم الايجبي والعالماليوناني                                        | بلاد كنعان وسوريا والانامنول                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤٠٠ تقريباً                                                                    |       |        | دمار قصر كنوسوس . ذروة<br>ازدهار الحضارة المسينيسة<br>والمملكة الآخية | نصوص اوغاريت الدينية . تحركات<br>الشعوب الكبيرة . استقرار العبرانين في<br>فلسطين . الشعوب البحرية تعتــدى،<br>بالتحرك . تزعزع الامبراطورية المصرية |
| ۱۳۵۰ – ۱۳۸۸<br>تقریباً                                                          |       |        |                                                                       | حكم الملك الحثي سوبياوليوما الذي يبسط<br>ملطانه على ميتاني ويصل الى فلسطين                                                                         |
| (?) 1808-1840                                                                   |       |        |                                                                       | تضعضع الامبراطورية المصرية في آسيا                                                                                                                 |
| ۱۲۰۰ – ۱۳۲۰<br>تقریباً<br>القرن الثالث عشر<br>القربان الثالث عشر<br>والثاني عشر |       |        |                                                                       | اووس احيرام في جبيــــــل ؛ وجود<br>الانجدية الفينيقة                                                                                              |
| النصف الشاني من<br>القرن الثالث عشر<br>۱۲۹۸ –۱۲۳۲ (?)                           |       | ٥      | التاريح الذي اعتمدته القرر<br>القديمة لحرب طروادة                     |                                                                                                                                                    |
| سنة ۱۲۷۸<br>ابتداء من ۱۲۳۰                                                      |       |        |                                                                       | بعد صراع رعمسيس الثاني مع الحشين تقاسم النفوذ بين الفراعة والملوك الحشين إوقد هددتهم جميعا حركات شعوب حوض المتوسط الشرقي                           |

| بلاد كنعان وسوريا<br>والاناضول                                                 | بلاد عیلام وایران<br>( بلاد سوزه) | بلاد ما بين النهرين                | مصر                                                            | التواريخ                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| اقامة الفلسطيين على<br>شادلىء فلسطيين<br>والآراميين في سوريا                   |                                   |                                    |                                                                | نهاية القرن الشالث<br>عشر والثاني عشر               |
| تقهتر الامسراطورية<br>الحثيبة ؛ انشاء الدرلة<br>الفريحية في وسط آسيا<br>الصعرى |                                   |                                    |                                                                | قبل ۱۲۰۰                                            |
|                                                                                |                                   |                                    |                                                                | ابتداء من القرت الثاني عشر                          |
| حروب العبرانيين ضد<br>الفلسطيين                                                |                                   | ملك عيـــلام شوتروك                |                                                                | القرن الثاني عشر ـــ<br>القرن الحادي عشر<br>١١٧٥    |
|                                                                                | 1                                 | ماخونتیــه الاول یغزو<br>بلاد بابل |                                                                |                                                     |
| حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          |                                   |                                    |                                                                | انتهاء القرن الحادي<br>عشر _ ابتداء القرن<br>العاشر |
|                                                                                |                                   |                                    | فوضى ، حــكم رؤسا.<br>كهنة امون ، السلالات<br>الليبية والنوبية | القرنالحاديعشر ـــ<br>القرن السابع                  |
| 14 1 15 . 1                                                                    |                                   |                                    |                                                                | \• <b>٢٧</b> (?)٩٥٩(?)٩٦٦                           |
| بىاء ھىكل ادرشلىم<br>انقسام ممالك اسرائيل<br>ويهوذا                            |                                   |                                    |                                                                | بعد ۹۳۵ (؟)                                         |
| غزوات الملوك الاشوريين<br>احضاعهم ارمينيا<br>وسوريا وفييقيا<br>وفلسطين         | الاشوريين المتكررة على            | الفتوحـــات الاشورية<br>الكبرى     |                                                                | من القرن التاسع<br>القرن السابع                     |
|                                                                                | ŀ                                 | l                                  | [                                                              | ~ - I                                               |

| التواريخ                                           | الصين                                                    | المنسد | العالم الايجيءوالعالماليوناني |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| نهاية القرن الشــالث<br>عشر والثــاني عشـر         |                                                          |        |                               |
| قبل ۱۲۰۰                                           |                                                          |        |                               |
| ابتداء من القرن<br>الثاني عشر                      | نغان يافنغ عاصمة الهمومان                                |        | الغزو الدوري                  |
| القرن الثاني عشر ـــ<br>القرن الحادي عشر           |                                                          |        |                               |
| 1170                                               |                                                          |        |                               |
| انتهاء القرن الحادي<br>عشر _ابتداء القرن<br>العاشر |                                                          |        |                               |
| القرن الحاديعشرـــ<br>القرن السابـع                |                                                          |        |                               |
| 1.44                                               | سلالة التشاو (۱۰۲۷ ــ ۲۰۲)<br>الانتاج ( ? ) الادبي الارل |        |                               |
| (?)٩٥٩_(?)٩٦٦                                      |                                                          |        |                               |
| (؟) ۹۳۵ معب                                        |                                                          |        |                               |
| من القرن التاسع –<br>القرن السابع                  |                                                          |        |                               |

| بلاد كنعان وسوريا                                              | بلاد عيلام وايران     | بلاد ما بين النهرين                                  |     | التواريخ                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| والاناضول                                                      | ( بلاد سوزه)          | بدد تا بین انتهرین                                   | مصن | اللواريح                                     |
|                                                                |                       |                                                      |     | y4                                           |
|                                                                |                       |                                                      |     | حوالي ۸۰۰                                    |
| نبوءات عافوس واشعب                                             |                       |                                                      |     | القرن الثامن                                 |
|                                                                |                       |                                                      |     | 444                                          |
|                                                                |                       |                                                      |     | <b>YY1</b>                                   |
|                                                                |                       |                                                      |     | منتصف القرن<br>الثامن ــ آخر القرن<br>السادس |
|                                                                |                       | 3                                                    |     | النصف الثاني من القرن الثامن                 |
|                                                                |                       | اعتماد الحلقة المكونة من<br>١٩ عاماً للتقويم البابلي |     | YEY                                          |
|                                                                |                       | حكم سرجون الثـــاني<br>الاشوري                       |     | V+0 - YT1                                    |
|                                                                | التداء الملكة المادية | 1                                                    |     | Y10                                          |
| سرجوں الثاني الاشوري                                           | •                     |                                                      |     | ٧١٠                                          |
| بقضي عل دولةً العدرانيين                                       |                       |                                                      |     | آخر القرن الثامن                             |
| لتنافس بين المصريين<br>البابليين في فلسطين .<br>نبوءات ارميا . | ,                     |                                                      |     | القرن السابع                                 |

| التواريخ                                      | الصين                                                                                 | الهند                                                | العالم الايجبي والعالماليوناني                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y · · · - • · ·                               |                                                                                       |                                                      | الأراني الحزفية الهندسية                                                                                                                             |
| حوالي ٨٠٠                                     |                                                                                       | امتداد العنصرالآري نحوالغانح.<br>الاوبنيشاد الاساسية |                                                                                                                                                      |
| القرن الثامن                                  |                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                      |
| 777                                           |                                                                                       |                                                      | بدء جدول المتصرين في الالعاب<br>الاولمبية                                                                                                            |
| <b>Y</b> Y1                                   | سقوط عاصمة التشاو بيد برابرة<br>الغرب . تأليف تقويم الربيسم<br>والخريف: بين ٧٧٧ و ٤٨١ |                                                      |                                                                                                                                                      |
| منتصف القررف<br>الثامن ــ آخر القرن<br>السادس |                                                                                       |                                                      | الاستعبار اليوناني . تأسيس كوم<br>في كمبانيا (٥٠٠) وسرقسطة<br>( ٧٣٣) وترىث ( ٧٠٨)<br>وببزنطية ( ٦٦٠) ومرسيليا<br>( ٦٠٠) ونكراتيس(بعد ٩٩٥)<br>بقليل ) |
| النصف الثــاني من<br>القرن الثامن             |                                                                                       | į.                                                   | قصائد هوميروسية                                                                                                                                      |
| YŧY                                           |                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                      |
| Y • • - YY 1                                  |                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                      |
| ٧١٥                                           |                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                      |
| ٧١٠                                           |                                                                                       | 1                                                    | 1                                                                                                                                                    |
| آخر القرن الشامن                              |                                                                                       |                                                      | هسيود                                                                                                                                                |
| القرن السابع                                  |                                                                                       |                                                      | أدوات الفخـــار ذات الطابع<br>الشرقي. ابتداء الىقد في اليونان                                                                                        |

| بلاد كنعان وسوريا<br>والاناضول                                                       | بلاد عیلام و ایران<br>( بلاد سوزه )       | بلاد ما بين النهرين                         | مصب                                     | التواريخ                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| ايام جيفس ، حكم سلالة<br>المرمناد في ليدية. ظهور<br>النقودعربي آسياالصغرى            |                                           |                                             |                                         | ? ٦٨٥                                |
| . 93                                                                                 |                                           |                                             | سرحدون الاشوري<br>بخضع مصر السفلي       | 771                                  |
|                                                                                      |                                           |                                             | شوربانيبال يخضع مصر<br>العليا           | 770                                  |
|                                                                                      |                                           | حكم اشوربانيبال                             |                                         | 787 — 778                            |
|                                                                                      |                                           |                                             | الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 750 - 774                            |
|                                                                                      | اشوربانيبال يستولي عل<br>سوزه ويدمرها     |                                             |                                         | 711                                  |
|                                                                                      |                                           | المملكة البابلية الجديدة                    |                                         | ۵۳۹ — ٦٢٦                            |
| اصلاح عزيا الديني في<br>مملكــة يهوذا وكما تقرل<br>التوراة نشر سفر تثنية<br>الاشتراع |                                           |                                             |                                         | 771                                  |
|                                                                                      | تحالف الماديين والبابليين<br>ضد الاشوريين | الماديون يدمرون اشور                        |                                         | 711                                  |
|                                                                                      |                                           | دمار نینری عل یــــد<br>المادیین واامابلیین |                                         | ٦١٢                                  |
|                                                                                      |                                           |                                             |                                         | باية القرن السابع<br>بدءالقرن السادس |
|                                                                                      |                                           | ملكنبوخذنصر في بابل                         |                                         | 0 + 7 - 7 70                         |
|                                                                                      |                                           |                                             |                                         | القرن السادس                         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                | İ                                         |                                             | }                                       | זזר                                  |
|                                                                                      |                                           |                                             |                                         |                                      |
|                                                                                      |                                           |                                             |                                         |                                      |

| التواريخ                               | الصين                                       | الهنسيد                                   | العالم الايجبي والعالماليوناني |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| ? ٦٨٥                                  | ه هم در |                                           |                                |
| 771                                    |                                             |                                           |                                |
| 770                                    |                                             |                                           |                                |
| 777 — 772                              |                                             |                                           |                                |
| 770 - 774                              |                                             |                                           |                                |
| 781                                    |                                             |                                           |                                |
| ٥٣٩ — ٦٢٦                              |                                             |                                           |                                |
| 771                                    |                                             |                                           | (?) قوادين دراغون مي اثيبا     |
| 715                                    |                                             |                                           |                                |
| 717                                    |                                             |                                           |                                |
| نهاية القرن السابع<br>وبدءالقرن السادس |                                             |                                           | سافو وألسي                     |
| 0.5 120                                |                                             |                                           |                                |
| القرن السادس                           |                                             | الترســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                |
| ነ<br><b>ገ</b> ۳                        | l                                           |                                           | ,                              |

| بلاد كنعان وسوريا                           | بلاد عيلام وايران           | الم الم             |      | 1 .61                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|----------------------------------|
| والاناضول                                   | ( بلاد سوزه )               | بلاد ما بين النهرين | مصبر | التواريخ                         |
| استیلاء نموخذنصر علی<br>اورشلیم             |                             |                     |      | 094                              |
|                                             |                             |                     |      | (?) 04 {                         |
| دمار الهيكل . « سبي<br>بابل » ونبوءة حزقيال |                             |                     |      | ۵۸۸                              |
| الحرب ثم التحالف بين<br>الماديين والليديين  |                             |                     |      | ۵,۸۵                             |
|                                             |                             |                     |      | <b>0</b> 77                      |
|                                             |                             |                     |      | 01 (?) 071                       |
| حكم كرسوس في ليديا                          |                             |                     |      | (?) 0{7 - 07.                    |
|                                             | كورش ملك الفرس              |                     |      | ۰۳۰ (؟) ٥٥٩                      |
|                                             |                             |                     |      | 004                              |
|                                             |                             |                     |      | ەەە تقريباً (?)                  |
|                                             |                             |                     |      | حوالي ٥٥٥(?)                     |
|                                             |                             | ,                   |      | (?) 001                          |
|                                             |                             |                     | į    | النصف الثماني مز<br>القرن السادس |
|                                             | العهد الفارسي               |                     |      | 77° — 0 89                       |
| ī                                           | إخضاع كورش لملك<br>الماديير |                     |      | ०६९                              |

| التواريخ                        | المسين          | الهنسد                            | العالمالايجي والعالم اليوناني                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 <b>1</b> Y                    |                 |                                   |                                                                                                                 |
| (?) 041                         |                 |                                   | قوانين صولون في اثينا                                                                                           |
| ۵۸۸                             |                 |                                   |                                                                                                                 |
| 010                             |                 |                                   | ۲۸ ايار : الكسوف الذي تنبأ<br>به تاليس                                                                          |
| ٥٦٦                             |                 |                                   | تأسيس اعياد بانثينــا الكبرى                                                                                    |
| 01. – (%) 011                   |                 |                                   | حكم الظالم بستسترات واولاده<br>في اثينا                                                                         |
| (?) 017 - 070                   |                 |                                   |                                                                                                                 |
| 04. – (?) 004                   |                 | حکم کورش ، قیاهر کبیشا<br>«کابول» |                                                                                                                 |
| ٥٥٩                             |                 | ميلاد بوذا                        |                                                                                                                 |
| ەەە تقريبا                      |                 |                                   | هيكل ارتميس في افسس                                                                                             |
| حوالي ٣٥٥(?)                    |                 | ابتداء حكم بيمبيسارا              |                                                                                                                 |
| (?) •• ١                        | ميلاد كونفوشيوس |                                   |                                                                                                                 |
| النصف الشاني من<br>القرن السادس |                 |                                   | زوال عز الآنية الفخسارية<br>الكورنئية بعسد خضوع آسيا<br>الصعرى للفرس . هجرة رجال<br>الفنوالادب«كسنوفان»نحواوربا |
| 019                             |                 |                                   |                                                                                                                 |

| الاد کنعان و سو ریا | بلاد عيلام وايران إ                                             |                      |                                                                    |                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| والاناضول           | ( بلاد سوزه)                                                    | بلاد ما بين النهرين  | مصنی                                                               | التواريخ                             |
|                     | استيلاء كورش على آسيا<br>الصغرى                                 |                      |                                                                    | (?) 0 % 7                            |
|                     |                                                                 |                      |                                                                    | (?) 0 .                              |
|                     |                                                                 | السيادة الفارسية     |                                                                    | 741 - 044                            |
| انتهاء سبي بابل     |                                                                 | كورش يستولي على مابل |                                                                    | 079                                  |
|                     |                                                                 |                      |                                                                    | 071                                  |
|                     |                                                                 |                      |                                                                    | 077 077                              |
|                     | سنة ٣٠ ه موت كورش<br>أتنــــاء حملة في الشمال<br>الشرقي س ايران |                      |                                                                    | حوالي ٥٣٠                            |
|                     | حکم قمبیر                                                       |                      |                                                                    | 077 - 07.                            |
|                     |                                                                 |                      | الحكم الفارسي                                                      | TTT - 070                            |
|                     |                                                                 |                      | حضوع مصر لملكالفرس<br>قب يز                                        | 070                                  |
|                     | حكم الملك داريوسالاول                                           |                      |                                                                    | 170 - 781                            |
|                     |                                                                 |                      | داريوس الاول في مصر .<br>اصلاح القماة ما بيرالنيل<br>والبحر الاحمر | ٥١٨ ٥١٩                              |
|                     | نموش ہستوں                                                      |                      |                                                                    | ۸۱۵                                  |
|                     |                                                                 |                      |                                                                    | 0+4                                  |
|                     | عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |                      |                                                                    | آخر القرنالسادس.<br>بدء القرن الخامس |
|                     |                                                                 |                      |                                                                    |                                      |

| التواريخ                           | الصين | المنيد                          | العالم الايجي والعالماليوناني                                                      |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (?) 017                            |       |                                 |                                                                                    |
| (?) • • •                          |       | ولادة جينا مؤسس الديانة الجانية |                                                                                    |
| 441 - 044                          |       |                                 |                                                                                    |
| 044                                |       |                                 |                                                                                    |
| 071                                |       |                                 | اول سباق دموي بأثينا فيأعياد<br>ديونيسوس                                           |
| 077 — 077                          |       |                                 | طنيان وليكرات في ساموس .<br>ذهاب بيتاغور الى ايطاليا<br>الجنوبية                   |
| حوالي ٣٠٠                          |       |                                 | الاراني الارلى ذات الوجـــه<br>الاحـــر . توسيع هيكـــل<br>هيكاتومبيدون في اثينا   |
| ۰۲۲ — ۵۳۰                          |       |                                 |                                                                                    |
| 444 — 444                          |       |                                 |                                                                                    |
| 070                                |       |                                 |                                                                                    |
| ,<br>144 — 044                     |       |                                 |                                                                                    |
| ٥١٨ ١٩٥                            |       |                                 |                                                                                    |
| ٥١٨                                |       | انتصارات داريوس فيشماليالهند    |                                                                                    |
| ٥٠٧                                |       |                                 | قوانين كليستين في اثينا                                                            |
| آخرالقرنالسادس<br>بدء القرن الخامس |       |                                 | نشاط هركليت الادبي وهيكته<br>الميلي . تمثيليات اشيل الادلى .<br>قصائد بندار الارلى |

| 1                             | اد د د د د د                       | <del>                                     </del> |                                         |                           |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| بلادكنعان وسوريا<br>والاناصول | بلاد عيلام وايران<br>( بلاد سوزه ) | بلاد ما بين النهرين                              | مصو                                     | التواريخ                  |
|                               |                                    |                                                  |                                         | ٤٩٠                       |
|                               | ملك كسرخوس الاول                   |                                                  | ابتىداء من سنة ٤٨٦<br>ثورة مصر عل الفرس | <b>┊</b> २० ─ <b>┊</b> ⋏┐ |
|                               |                                    |                                                  |                                         | حـــوالي ۹۱ او<br>۴۸۲ (?) |
|                               |                                    |                                                  |                                         | ٤٨٣                       |
|                               |                                    |                                                  |                                         | ٤٨١                       |
|                               |                                    |                                                  |                                         | ٤٨٠                       |
|                               |                                    |                                                  |                                         |                           |
|                               | l                                  |                                                  |                                         | . ٤٧٩                     |
|                               |                                    |                                                  |                                         | (?) ٤٧٨                   |
|                               |                                    |                                                  |                                         | ٤٧٧                       |
|                               |                                    |                                                  |                                         | ٤٧٤                       |
|                               |                                    |                                                  |                                         | حوالي ٧٠}                 |
|                               |                                    |                                                  |                                         | <b>£</b> 7.A              |
|                               |                                    |                                                  |                                         | 175                       |
|                               |                                    |                                                  |                                         |                           |
| 1                             |                                    |                                                  |                                         |                           |

| التواريخ                    | العسين                                            | الحني               | العالم الايجيء العالم اليوناني                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.                         |                                                   |                     | الحرب المسادية الاولى . هزيمة<br>الفرس في مواتون                                              |
| 143 - 073                   |                                                   |                     | -4.9.00                                                                                       |
| حــــوالي ۹۹۱ أ.<br>۲۸۲ (?) |                                                   | بدء حکم اجاتشترو    |                                                                                               |
| £AY                         |                                                   |                     | ثینا تبتدی، ببنـــا، اسطول<br>حربی عظیم                                                       |
| £A1                         | المالكالمتحاربة (٨١-٢٢١)                          |                     |                                                                                               |
| <b>\$</b> .                 | حیاة الفیلسوف مورتسو<br>( سنة ۲۸۰ ـ ۲۰۰ ) تقریباً |                     | الحرب المادية الثانية . انكسار<br>الفرس في سلامين . وفي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| £ <b>Y</b> ¶                | موت كونفوشيوس (?)                                 |                     | معركة بلاتيه التي تطرد الفرس<br>م اليونان . معركة ميكال التي<br>تحرر يوناني آسيا من-كم الفرس  |
| (?) <b>£Y</b> A             |                                                   | موت ( نرفانا ) نوذا |                                                                                               |
| ٤٧٧                         |                                                   |                     | تأسيس حلف ديارس الذي يفدو<br>مستعمرة لأثينا بسبب الحرب<br>ضد الفرس ثم ضد سبرطة                |
| £Y£                         |                                                   |                     | انتصار حاكم سرقسطة على<br>الاتروسك في كوم                                                     |
| حوالي ٧٠                    |                                                   |                     | مولد سقراط                                                                                    |
| ٤٦٨                         |                                                   | موت جينا (?)        | تفوق سوفوكل على اشيـــــل في<br>المسرح التمثيلي                                               |
| £77                         |                                                   |                     | اصلاحات افيالت الديموقراطبة<br>فياثينا. باغتيال افيالت بعد مدة<br>وجسيرة يصبح بركليس زعم      |
|                             |                                                   |                     | الحركة الديموقر أطية بدء حرب ا<br>اثينا ضد سبرطة                                              |

| بلاد تنعان وسوريا<br>والانا <b></b> نول | بلاد عیلام وایران<br>( بلاد سوزه) | بلاد ما بين النهرين | مصن | التواريخ        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----|-----------------|
|                                         |                                   |                     |     | حوالي ٢٦٠       |
|                                         |                                   |                     |     | 107             |
|                                         |                                   |                     |     | ٤٥١             |
|                                         |                                   |                     |     | بعد ١٥٠ بقليل   |
|                                         |                                   |                     |     | ٤٤٨             |
|                                         |                                   |                     |     | ŧvŧ             |
| ,                                       |                                   |                     |     | (?) {{\forall}} |
|                                         |                                   |                     |     | itr             |
|                                         |                                   |                     |     | ٤٤٠             |
|                                         |                                   |                     |     | ٤٣١             |
|                                         |                                   |                     |     | ٤٢٩             |
|                                         |                                   |                     |     | £TY             |
|                                         |                                   |                     |     | ٤٢٣             |
|                                         |                                   |                     |     | 113-713         |
|                                         |                                   |                     |     | 117-110         |
|                                         |                                   |                     |     | ٤٠٦             |
|                                         |                                   |                     |     | T7Y - 1.0       |
| i                                       | ·                                 | ı                   | ı   | ٦٧.             |

| التواريخ            | الصين              | الهنسد | العالم الايجي والعالم اليوناني                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حوالي ٢٦٠           |                    |        | تأسيس المسابقات التمثيليات الهزلية في اثينا                                                                                                                          |
| ٤٥٦                 |                    |        | اولی مسرحیات اوربیدوس                                                                                                                                                |
| ٤٠١                 |                    |        | قانون حقوق المواطن في اثنينا                                                                                                                                         |
| بعد ٥٥٠ بقليل       |                    |        | الصلح بين اثيبا والغرس ثم بينها وبين سبرطة                                                                                                                           |
| ٤٤٨                 |                    |        | تمثال زفس بيد فيدياس في اولمبيا                                                                                                                                      |
| <b>£</b> Y <b>£</b> |                    |        | بده اعمال الاكربول في اثينا . تشييد الىارثيون ( ٤٤٧ ـ ٤٣٨ )<br>والاركثيون ( ٤٣٥ ـ ٤٠٧ ) وهيكل اثيبا المنتصرة<br>( بده الاعمال به سنة ٢٠٠)                            |
| (?) ٤٤٦             |                    |        | هيرودوتس يقيم في اثينا                                                                                                                                               |
| ££ <b>4</b> *       |                    |        | بعد نفي زعيم المعـــارضة ، بركليس يتصرف بضرائب الامبراطورية<br>لإقامة الاعمال المطيمة التي ناشر بها ويغدو سيد اثينا . ويعاد انتخابه<br>زعيماً لمدة ١٤ سنة دون انقطاع |
| 11.                 | أنقســام<br>التشاو |        |                                                                                                                                                                      |
| ٤٣١                 |                    | ļ      | بدء حروب الباوبونيز بين اثينا وسبرطة وخلفاء كل منهما                                                                                                                 |
| 144                 |                    |        | موت برکلیس                                                                                                                                                           |
| ٤٢٧                 |                    |        | مسرحية ارستوفان الهزلية الاولى . اقامة الاديب غورجياس في اثينا                                                                                                       |
| 278                 |                    |        | نغي توسيديد الذي يقيم في تراقيا ويمهي فيها تأليف كتـــابه تاريخ<br>حروب البلوبونيز                                                                                   |
| 114-141             |                    |        | توقف القتال رسميًا بين اثينا وسبرطة                                                                                                                                  |
| 117-110             |                    |        | غزرة اثينا لصقلية التي تنتهي بانكسارها امام سرقسطة                                                                                                                   |
| 1.7                 |                    |        | موت سوفوكل واوربيدوس                                                                                                                                                 |
| '77Y - 1.0          |                    |        | طغيان دونيس القديم في سرقسطة وهو بحالة حرب مع قرطاجة .<br>افلاطون يسافر سراراً الى سرقسطة                                                                            |

| بلاد كنعان وسوريا<br>والاناصول                                    | بلاد عیادم وآیران<br>بلاد ( سوزه )     | بلاد ما بين النهرين   | مصر | التواريخ                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------------------------|
| •                                                                 |                                        |                       |     | <b>i • i</b>                               |
|                                                                   |                                        |                       |     | <b>**1 - 1+1</b>                           |
|                                                                   |                                        |                       |     | 1.4-1.1                                    |
|                                                                   | كتيسياس اليوناني اطبيب<br>في بلاط فارس |                       |     | انتهاء القرن الحنامس<br>وبدء القرن الرابسع |
| ورات المرازبة المتعددة<br>ضد ملكالفرس في آسيا<br>الصفرى وفي سوريا |                                        |                       |     | أثناء القرن الرابع                         |
|                                                                   | ·                                      | غزوة العشرة آلاف      |     | {···· {·· }                                |
|                                                                   |                                        |                       |     | 444                                        |
| :<br>                                                             |                                        |                       | j   | 448                                        |
| 1                                                                 |                                        |                       |     | 444                                        |
|                                                                   |                                        |                       |     | <b>44.</b>                                 |
| موت موزول ڪر زبان<br>کاريه. بعد موته تشييد<br>قبره في هلکرناس     |                                        |                       |     | <b>404 — 411</b>                           |
| ·                                                                 |                                        |                       |     | ***                                        |
|                                                                   |                                        |                       |     | 441                                        |
|                                                                   |                                        | تقرير التقويم البابلي |     | <b></b>                                    |
|                                                                   |                                        |                       |     | 404                                        |
|                                                                   |                                        |                       |     | <b>*</b> 0{                                |

| التواريخ                               | الصين | المنسد                   | العالم الايجبي والعالم اليوناني                                                                 |
|----------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>{• {</b>                            |       |                          | بعد انكسار اعوس نوتموس زوال المبراطورية اثينــــا<br>واستسلام اثيبا                             |
| <del>7</del> 71 — 1·1                  |       |                          | سيادة سبرطة في اليومان                                                                          |
| ٤٠٣ — ٤٠٤                              |       |                          | اوليعرشية الثلاثين تم اعادة الديوقواطية الى اثيبا                                               |
| انتهاءالقرن الخامس<br>وبدءالقرن الرابع |       | ڪتاب القراعــد<br>بانيني |                                                                                                 |
| أثناء القرن الرابع                     |       | بدء تنظيم مهابهاراتا     |                                                                                                 |
| ٤٠٠ – ٤٠١                              |       |                          |                                                                                                 |
| 444                                    |       |                          | محاكمة وموت ستمراط                                                                              |
| <b>44</b>                              |       |                          | سبرطة تتخلى عن يوناسي آسيا فيخضعوں للفرس                                                        |
| ۳۸۷                                    |       |                          | تأسيس الاكاديمية عل يد افلاطون                                                                  |
| ٣٨٠                                    |       |                          | تآبين ايزوكرات                                                                                  |
| 404 444                                |       |                          |                                                                                                 |
| <b>**YY</b>                            |       |                          | تأسيس الحلف الاثيني الثاني                                                                      |
| <b>*Y1</b>                             |       |                          | الكسار جيش سبرطة في لوكترا على يد ابيمينونداس<br>الذي يبقي حتى سنة ٣٦٢ السيادة في اليونان لطيبة |
| ٣٦٧                                    |       |                          |                                                                                                 |
| <b>٣09</b>                             |       |                          | بدء حكم فيلبس في مقدونيا . نشرب الحرب مع اثينـا<br>(وبمد هدنة من ٣٤٦ – ٣٤٠) التي ستدوم حتى ٣٣٨  |
| <b>701</b>                             |       |                          | اول دفاع لديموستينوس أمام مجلس الشعب في اثينا                                                   |

| بلاد كنمان وسوريا<br>والاناضول                                                                  | بلاد عیلام و ایران<br>( بلاد سوزه)                                                                            | بلاد ما بين النهرين                                | مصو                                                                                               | التواريخ      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                 | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                       |                                                    |                                                                                                   | حوالي ٣٥٠     |
|                                                                                                 |                                                                                                               |                                                    |                                                                                                   | 277           |
|                                                                                                 |                                                                                                               |                                                    |                                                                                                   | **1           |
| ذي القرنين الى آسيا<br>الصعرى . انتصاره على<br>المرانيق. حادثة العقدة<br>العوردية . بعد انتصاره | القرنين عل سوزه<br>وبرسبوليس وسرعاد<br>واكبتان . سنة ٣٠٠<br>موت داريوس الثالث .<br>سد ٣٣٠ ـ ٣٢٠ غزوة          | السيادة اليونانيــــــــــــــــــــــــــــــــــ | سنــة ۳۳۰-۳۳۰<br>الدوراليوباني. سنة ۳۳۳<br>وصول ذي القرنين الى<br>مصر. سنة ۳۳ تأسيس<br>الاسكندرية | 444 — 44.8    |
| ٠٠ ٢٠٠٠ ويستوي                                                                                  | يحترق ذو القرنين ايران الجنوبية من الشرق الى الفرب، ممير بجريته النارك يجاور محرى المنسدوس على الخليج الفارسي |                                                    |                                                                                                   | <b>410</b>    |
| Ì                                                                                               | حفلة الزراج في سوزه                                                                                           |                                                    | CI. Iti.                                                                                          | 471           |
| ىعد سنة ٣٢٣ صراع<br>قواد ذي القرنين                                                             |                                                                                                               | موت دي الدريس في بامل                              | بظلیموس حاکم مصر                                                                                  | ***           |
| }                                                                                               |                                                                                                               |                                                    |                                                                                                   | حوالي ٣٢٢     |
|                                                                                                 |                                                                                                               |                                                    |                                                                                                   | 471           |
|                                                                                                 |                                                                                                               | سلوقس حاكم بابل                                    |                                                                                                   | (?) ٣١٢ — ٣١٣ |
|                                                                                                 |                                                                                                               |                                                    |                                                                                                   | 71.           |
|                                                                                                 | استیلاءساوقسطایران<br>ابرامه تحالفا مع الملك<br>الهندي شندراغوبتا                                             |                                                    |                                                                                                   | W•7-W1•       |

| التواريخ             | الصين                     | الهند                                                | العالمالايجي والعالم اليوناني                                                                    |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حوالي ٣٥٠            | حياة منشيوس (مونغ ـ تسيو) |                                                      |                                                                                                  |
| ٣٤٣                  |                           |                                                      | ارسطو يصبح معلم الاسكدر<br>الذي بلغ الثالثة عشرة                                                 |
| <b>۲</b> ۳۸          |                           |                                                      | انتصار فيلبس في كرونيه                                                                           |
| ٣٣٦                  |                           |                                                      | اغتيال فيلبس، بدء حكم الاسكندر                                                                   |
| 777 — 7 <b>7</b> 8   |                           |                                                      | سنــة ۴۳۶ ارسطو يستقر في<br>اثينا وينشىء الأكاديمية                                              |
| <b>*</b> Y0          |                           | سنة ٣٢٦ ــ ٣٢٥ غزوة ذي<br>الملقرنين حتى ضفاف الهندوس |                                                                                                  |
| 778                  |                           |                                                      |                                                                                                  |
| ****                 |                           |                                                      | سنة ٣٢٣ ـ ٣٢٣ بعد موت<br>ذي القرنين ثورة اليونان على<br>مقدونيا.قمالثورة. ديوستينوس<br>يحرع السم |
| حوالي ٣٢٢            |                           | سلالة الموريا ( ٣٢٢ ـ ١٧٦ )                          | , ,                                                                                              |
| 771<br>(?) 717 — 717 |                           | بدء حکم شندراغوبتا                                   | اول تثيلية مزلية لمينامدر                                                                        |
| ۳۱۰                  | ىد، تأسيس مملكة تسين      |                                                      |                                                                                                  |
| W.7 W.               |                           |                                                      |                                                                                                  |

| 1 .                                                                                                                            | بلاد عیلام و ایران<br>( بلاد سوزه ) | بلاد،ما بين النهرين                                              | مصر                                                                                                           | التواريخ                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                     | سلوقس يتحذ لقب ملك                                               | يتخــذ ىطلىموس لقب<br>الملك                                                                                   | ٣٠٦                                      |
| اتفاق يتركسو ريا الجنوبية<br>( سوريا المجوفة ) الى<br>بطليموس الاول ملكمصر                                                     |                                     |                                                                  |                                                                                                               | ٣٠١                                      |
| يوطد بطليموس الاول<br>وانبه بطليموس الثاني<br>حكمها المباشر او<br>حمايتها على حميع شواطى م<br>آسيا الصغرى الجنوبية<br>والغربية |                                     | الــــكاهن الكلداني<br>بيروسوس يؤلف تاريح<br>بلاد ما بين النهرين | تأسيس متحف ومكتبة<br>الاسكندرية . مانتون<br>الكاهن المصري يكتب<br>تاريخ مصر الفرعونية<br>ويحدد ثماقب السلالات | نهساية القرن الرابع<br>وبدء القرن الثالث |
|                                                                                                                                |                                     |                                                                  |                                                                                                               | TT• - T••                                |
|                                                                                                                                | J                                   |                                                                  |                                                                                                               | 717 — YAY                                |
|                                                                                                                                |                                     |                                                                  | حكم تطليموس الثاني .<br>في بدء عهد هذا الحكم<br>تشييدمنارةالاسكندرية<br>على يـــد المنـــدس<br>سوستراتوس      | 717 - (?) 710                            |
| سلوقس الاول محضع<br>معظم أجزاء آسيا<br>الصعرى ولكن السلطة<br>على برعام تنقى الىالملك                                           |                                     |                                                                  |                                                                                                               | 7.1.1                                    |
| الادل الاتليدي                                                                                                                 |                                     |                                                                  |                                                                                                               | 77X — 774                                |
|                                                                                                                                |                                     |                                                                  |                                                                                                               | حوالي ٢٧٥                                |
|                                                                                                                                |                                     |                                                                  |                                                                                                               |                                          |
|                                                                                                                                |                                     |                                                                  |                                                                                                               |                                          |

| التواريخ                                    | الصين       | الهنب                                  | العالم الايجبي والعالماليوناني                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰٦                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٠١                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نهــاية القرن الرابــع<br>وبدء القرن الثالث |             |                                        | في أواخر القرن الرابع يتخذ بعضقواد الاسكندر لقسملك, ازدهار رودس الاقتصادي وهي من سمة ٥٠٠ الى سنة ٣٠٤ يؤسس تدافع ضد حصار مرير. يؤسس أي اليكوروس ورينون مدرستيها في اثنيا . في بدء القرن الثالث يسيطر بطليموس الاول عل مجر المجه                                              |
| rr. — r                                     | سيون كوانسغ | سفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 717 - 717                                   |             |                                        | حياة ارخميدس                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717 - (?) 710                               | :           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77X — 774                                   |             |                                        | the man by the most till the                                                                                                                                                                                                                                                |
| حوالي ۲۷٥                                   |             |                                        | غزو السلتين لمدونيا حق دلف.<br>تثبيت العالم الهليني مع المالك<br>الثلاث: اللاجيون في مصر<br>والسارقيون في آسيا والانتيغونيد<br>في مقدونيا . يحكم برعام ملك<br>اتليدي . وفي اليواان يتقوى<br>الحلف الايتولي . أما الحلف<br>الآخي الذي ألف منذ زمن<br>قصير ، يبتدىء بالازدمار |

| بلاد كنعان وسوريا والاناضول                                                                                                                                                                                                                                                              | بلاد عیلام و ایران<br>بلاد ( سوزه )                      | بلاد ما بين<br>النهرين | مصر | التواريخ      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                        |     | 198 - 740     |
| تتجزأ مملكة الساوقيين في آسيا الصغرى حيث يستقر الغسلاطيون وحيث يفوز بالاستقلال التام ملوك بيتينيا وكبادوكيا والبنطس وبرغام . وفي هذه المدينة يتخسذ اتلوس الاول لقب ملك حوالي سنة ٢٤٠ . وبعسد حروب طويلة «حروب سوريا» يعجز الملوك السلوقيون عن استرجاع سوريا المجوفة من ملوك مصر اللاجيين |                                                          |                        |     | القرن الشالث  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                        |     | (?) ٢٦١ — ٢٦٤ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                        |     | 709           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابتداء من سنة ٥٠٠<br>بدء حكم سلالة البرثيين<br>الارساسيد |                        |     | (?) ۲٥٠       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                        |     | 757           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                        |     | حوالي ٢٤٥     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                        |     | (?) ۲۲٦ — ۲۲۷ |
| ملك انطيوخس الثالث الذي سيعيد عز<br>السلوقيين في آسيا الصغرى ويستولي عل<br>سوريا الجوفسة منتصراً على بطليموس<br>الحامس ويفقد هذا الاخير آخر المعاقل                                                                                                                                      |                                                          |                        |     | ۲۲۳           |
| المصرية. في آسيا الصغرى                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                        |     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                        |     | 777           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                        |     | 441           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                        |     | ۲۱۳           |
| İ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i                                                        | İ                      | 1   |               |

| التواريخ       | الصين                                                                   | الحنس                                                                       | المالم الايجي والعالم اليوناني                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198 - 740      |                                                                         |                                                                             | حياة ارتوستين                                                                              |
| القرن الثــالث | تألیف تار ــ توکنغ، مؤلف بیت<br>الی الحرافة                             | بدء تقرير الراماياتا                                                        |                                                                                            |
|                |                                                                         |                                                                             |                                                                                            |
|                |                                                                         |                                                                             |                                                                                            |
| (?) ٢٦١ — ٢٦٤  |                                                                         | استيلاء اشوكا على العوش                                                     |                                                                                            |
| <b>709</b>     | مولد تشنغ (الذي سيصبح تسنــ<br>شه ــ هوانغ ــ تي )                      |                                                                             |                                                                                            |
| (?) ۲۵۰        |                                                                         | اعتناق اشوكا البوذية . تصبح<br>البكتريان مستقلة مع اليوناني<br>ديودوت الاول |                                                                                            |
| 757            | بدء حكم تسن ـ شه ـ هوانغ ـ<br>تي (٢٤٦ ـ ٢٠).البدء ببناء<br>السور الكبير |                                                                             |                                                                                            |
| حوالي ٢٤٥      |                                                                         | تأسيس الكنيسة البودية في سيلان                                              |                                                                                            |
| (?) ۲۲٦ — ۲۲۷  |                                                                         | موت اشوكا                                                                   | سنة ۲۲۷ اصلاحــــات الملك<br>كليومين في سبرطة                                              |
| ***            |                                                                         |                                                                             | آخر القرن الثـالث : انحطاط<br>السلطة اللاجية التي لن يحسب<br>لها حساب في اليونان وبحر ايجه |
| ***            |                                                                         |                                                                             | الملك المقدرني يسحق كليومين<br>في سلازيا                                                   |
| 771            | سلالة التسن (۲۲۱ ـ ۲۰۷)                                                 |                                                                             |                                                                                            |
| <b>71</b> 4    | سلالة التسن (۲۲۱ ـ ۲۰۷)<br>حرق الكتب الكلاسيكية                         |                                                                             |                                                                                            |

| بلاد كنعان وسوريا والاناضول                                                                                                                   | بلاد عیلام وایران<br>( بلاد سوزه)                                     | بلاد ما بسين<br>النهرين | مصر                                              | التواريخ                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | غزوة انطيوخسالثالث<br>الى الشرق                                       |                         |                                                  | 7.0 717                                  |
|                                                                                                                                               |                                                                       |                         |                                                  | ۲٠٦                                      |
|                                                                                                                                               |                                                                       |                         |                                                  | 197 - 704                                |
|                                                                                                                                               |                                                                       |                         | نقـل التوراة المسبرية الى اليونانية في السكندرية | انتهاء القرن الثالث<br>وبدء القرن الثاني |
|                                                                                                                                               |                                                                       |                         |                                                  | القرن الثاني                             |
|                                                                                                                                               |                                                                       |                         |                                                  | 197 ٢٠٠                                  |
|                                                                                                                                               |                                                                       |                         |                                                  | النصف الأول من<br>القرن الثاني           |
| سنة ۱۸۹ الرومان ينتصرون على<br>انطيوخوس الثالث في معنريا . معاهدة<br>المه ( ۱۸۸ ) تفقد السلوقيين آسيا<br>الصعرى ويعود قسمها الأكبر الىالاتليد |                                                                       |                         |                                                  | 148 — 147                                |
|                                                                                                                                               |                                                                       |                         |                                                  | ۱۸۹                                      |
|                                                                                                                                               | موت انطيوخس الثالث<br>فيغربي ايرانسنة ٧٨٠.<br>انتهاء السيادة السلوقية |                         |                                                  | 144                                      |
|                                                                                                                                               | على ايران . استقرار<br>البرئيين راستقلال مملكة<br>مكتريان اليومانية   |                         |                                                  |                                          |
| قبل سنة ١٧٦ نقليل يسعى هليودور،<br>ورير ساوقسالرابع للاستيلاء على كموز<br>هيكل اورشليم                                                        |                                                                       |                         |                                                  | ۱۷٦                                      |
| هيحل ادرستيم                                                                                                                                  |                                                                       |                         |                                                  |                                          |

| التواريخ                                    | الصين                             | الهنسيد                               | العالم الايجبي والعالم اليوناني                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.0 - 717                                   |                                   |                                       | الحرب المقدونية الاولى بين روما<br>وفيلنس الحامس. تعقد ورما معاهدات<br>معالعالم الليونايي وترسل سفناً الى بحو ايجه                                                                   |
| 7•7                                         | سلالةالهان (۲۰۶ق.م-<br>۲۲۰ بعده ) |                                       | ,                                                                                                                                                                                    |
| 197-7.4                                     |                                   |                                       | حكومة نابيس الثورية في سبرطة                                                                                                                                                         |
| انتهاء القرن الثالث<br>وبدء القرن الثـــاني |                                   |                                       |                                                                                                                                                                                      |
| القرن الثاني                                | قوانین شہ ۔ کینغ                  | قوانين بالي . اول ذكر لطريق<br>الحرير | ,                                                                                                                                                                                    |
| 197 — ٢٠٠                                   |                                   |                                       | حرب مقدرنيا الثانية.انتصار فلمينيوس<br>الروماني على فيلبس الخامس في كنفاليس<br>( ١٩٧) . السلم يطرد مقدرنيا م<br>اليوبات                                                              |
| النصف الأول من<br>القرن الثاني              |                                   |                                       | ىناء مذبح زفس العظيم في ىرغام                                                                                                                                                        |
| 191 — 197                                   | į                                 |                                       | الحروب السورية الاتليـــدية , روما<br>تنتصر على انطيوخسالثالث في ترموبيل<br>( ١٩٢) وتبسط نفوذها على الحلف<br>الاتولى. سلطة الحلف الآخي على حميم<br>أجزاء البلوبوييز وذلك بساعدة روما |
| 144                                         |                                   | غزوة ديمتريوس للبىجاب                 |                                                                                                                                                                                      |
| ١٨٧                                         |                                   |                                       |                                                                                                                                                                                      |
| 177                                         |                                   | بدء حکم شنفا (۱۷٦ ـ ۲۶ ?)             |                                                                                                                                                                                      |

| بلاد كنعان وسوريا والاناضول                                                                                                                     | بلاد عیلام و ایران<br>( بلاد سوزه) | I        | مصر | التواريخ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|-----------|
|                                                                                                                                                 |                                    |          |     | 177 - 177 |
| حكم انطيوخس الراسع                                                                                                                              |                                    |          |     | 178 - 178 |
| انطيوخوس الرابع يتبع سياسة هلينية<br>في فلسطين . ثورة المكابيين                                                                                 |                                    |          |     | 174       |
|                                                                                                                                                 |                                    |          |     | 174       |
|                                                                                                                                                 |                                    |          |     | 777       |
|                                                                                                                                                 |                                    | ĺ        |     |           |
| الانحطاط والفوضى المتزايدتان في المملكة<br>السلوقية أثر صراع السلالات الحاكمة ،<br>وتقدم العرثيين وانتصارات اليهود الذين<br>تعضدهم روما سياسياً |                                    | <u> </u> |     | اعلا ۱۱۴  |
|                                                                                                                                                 |                                    |          |     | 184       |
|                                                                                                                                                 |                                    |          |     | 117       |
|                                                                                                                                                 |                                    |          |     | 110       |
|                                                                                                                                                 |                                    |          |     | 18+       |
| موت أتالوس الشالث الذي يهب كنوزه<br>الى الشعب الروماني                                                                                          |                                    |          |     | ١٣٣       |
|                                                                                                                                                 |                                    |          |     | حوالي ١٣٠ |

| التواريخ           | الصين                                                        | المشد                                                                           | العالم الايجبي والعالم اليوناني                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174 - 177          |                                                              | وكراتيدس ينتزع بكتريان من<br>ديمتريوس                                           | الحرب المقدونية الثالثة تشنها روما على ا<br>الملك برسيه ؛ سنة ١٦٨ نول – اميل<br>يسحق برسيه في يديه                                                                                                                           |
| 178 - 178          |                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 179                |                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٢٨                |                                                              | ميناندر في البنجــاب ( مات<br>حوالي سنة ٥٠١ ـ ٥٠ ) .<br>تصل غزواته الى باتلبترا |                                                                                                                                                                                                                              |
| 177                |                                                              |                                                                                 | القضاء على مملكة مقدونيا . الرومان<br>ينزلون باليونان عقوبات صارمة . نفي<br>بوليب وآخرين الى ايطاليا . تعطى<br>ديلوس الى اثينا ولكنها تبقى ميناء<br>حرا . ازدهار ديلوس الاقتصادي التي<br>تصبح سوق التجارة الايطالية في الشرق |
| 146 <del>ari</del> |                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 184                |                                                              |                                                                                 | بعد القضاء على ثورة قامت في مقدرنيــا<br>اخضاع البلاد وجعلها مقاطعة رومانية.<br>يراقب حاكمها بلاد اليونان                                                                                                                    |
| 157                |                                                              |                                                                                 | بعد حرب قصـــيرة مع الحلف الآخي<br>يدس الرومان كورنثيا                                                                                                                                                                       |
| 110                | حیاة المؤرخ سه ما تسن<br>( ۱٤٥ – ۸۲ )                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.                | حکم رو (۱٤۰ – ۸۷)<br>اتساع الفتوحــات نحو<br>ترکستان الصینیة |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 144                |                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| حوالي ١٣٠          |                                                              | يصل اليو ـ تشه الى بكتريان<br>ويخضعونها                                         |                                                                                                                                                                                                                              |

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                           | بلاد عيلام وايران | اللاد ما سن                            | 17-7-21 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| بلاد كنعان وسوريا والاناضول                                                                     | بلاد ( سوزه )     | النهرين                                | مصب     | التواريخ                               |
|                                                                                                 |                   | انقراض السيادة<br>الساوقية: يستولى     |         | 179                                    |
|                                                                                                 |                   | البرثيون عَل بأبلُ<br>ددلاً من اليومان |         |                                        |
| بعد انسحقتروما ثورةارستونيكوس<br>تأخذ على عاتقها تنطيم مقاطعة آسيا                              |                   |                                        |         | ١٢٦                                    |
|                                                                                                 |                   |                                        |         | حوالي ١١٤                              |
| ميتريدات ملك البنطس . سنة ١٠٠٧<br>يستولي عل مملكة البوسفور البحـــرية<br>( مضيق كرتش في القرم ) |                   |                                        |         | 117                                    |
| يأخذ كاهن اورشليم الاكبر ارستبولوس<br>لقب ملك                                                   |                   |                                        | į       | 1 • £                                  |
| ·                                                                                               |                   |                                        |         | حوالي ١٠٠                              |
|                                                                                                 |                   |                                        |         | القرن الأول                            |
|                                                                                                 |                   |                                        |         | ٨٨                                     |
| من سنة ۸۸ ــ سنة ۸۶ حروب روما<br>ضد ميتريدات                                                    |                   |                                        |         | 78 — 11                                |
|                                                                                                 |                   |                                        |         | ابتداء من ۸۰                           |
|                                                                                                 |                   |                                        | İ       | ٧٣                                     |
|                                                                                                 |                   |                                        |         |                                        |
|                                                                                                 |                   |                                        |         | ٧٠                                     |
|                                                                                                 |                   |                                        |         |                                        |
| بومبي في سوريا                                                                                  |                   |                                        |         | ٦٤                                     |
|                                                                                                 |                   |                                        | ı       |                                        |

| التواريخ     | السين                                          | الحنيد                                                      | العالم الايجبي والعالم اليوناني                                             |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٩          |                                                |                                                             |                                                                             |
|              |                                                |                                                             |                                                                             |
| ۱۲٦          |                                                |                                                             |                                                                             |
| حوالي ١١٤    | علاقات سياسية مسع<br>بكتريان                   | 3                                                           |                                                                             |
| 111          |                                                |                                                             |                                                                             |
| 1 • ٤        |                                                |                                                             |                                                                             |
| حوالي ١٠٠    |                                                | عمود هليودوروس في فيديشا                                    |                                                                             |
| القرن الأول  |                                                | قوانين ماىو                                                 |                                                                             |
| ٨٨           |                                                |                                                             | تلبية لنداء ميتريدات مجزرة الايطاليين<br>في آسيا الصغرى الغربية ودياوس      |
| 76 — 11      |                                                |                                                             | حروب سيلا في اليونان ضد جيوش<br>ميتريدات . حصـار ودك اثينــا<br>( ۸۷ - ۸۰ ) |
| ابتداء من ۸۰ |                                                | يهبطالشاكا محو البمحاب ومالفا                               |                                                                             |
| ٧٣           | حكم سيونق(٧٣-٤٩)<br>فتوحمات جديدة نحو<br>الغرب |                                                             |                                                                             |
| ٧٠           |                                                | بدء حــكم الاندهرا في الحنوب.<br>انهــا، ستوبا سانشى الاولى |                                                                             |
| ٦ ٤          |                                                | يد، حكم السكانفا (٢٠ ـ ٠٠ ٪)                                |                                                                             |

| بلاد كنعـــان وسوريا                                                                                                                                              | بلاد عيلام وايران | بلاد ما بين                                    |                                                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| والاناضول                                                                                                                                                         | ( بلاد سوزه)      | 1                                              | مصبي                                                                                                                     | التواريخ   |
| استيسلاء بومبي على اووشليم . يعيسد نومبي تنظيم الشرق ، ويخلق مقاطعتي سوريا وبيثينيا الرومانيتين ، وينشىء على طول الفرات الوسط سلسلة مالدويلات التابعة ضد البرثيين |                   |                                                |                                                                                                                          | <b>ጎ</b> ዮ |
|                                                                                                                                                                   |                   | ينتصر البرثيون<br>على كرسوس في<br>كار ويقتاونه |                                                                                                                          | ٥٣         |
|                                                                                                                                                                   |                   |                                                | مقتل ومبي أمام بلوزه.<br>وصول قيصر الى<br>الاسكندرية . بدء<br>حور الاسكندرية التي<br>تحوق في أثنائها مكتبة<br>الاسكندرية | ٤٨         |
|                                                                                                                                                                   |                   |                                                | موت بطليموس الرابع<br>عشر شقيق كليوباتره                                                                                 | ٤٧         |
|                                                                                                                                                                   |                   |                                                |                                                                                                                          | ٤٢         |
|                                                                                                                                                                   |                   |                                                |                                                                                                                          | ٣١         |
|                                                                                                                                                                   |                   |                                                | موت کلیوباتره . مصر<br>تصبح رومانیة                                                                                      | 4.         |

| التواريخ | الصين | الهند                                          | العالم الايجي والعالماليوناني                                                                       |
|----------|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣       |       |                                                |                                                                                                     |
|          |       |                                                |                                                                                                     |
| ٥٣       |       |                                                |                                                                                                     |
| ٤٨       |       |                                                |                                                                                                     |
|          |       | ·                                              |                                                                                                     |
| ٤٧       |       |                                                |                                                                                                     |
| ٤٢       |       |                                                | انتصار انطونيوس راغسطس                                                                              |
| ۳۱       | ,     |                                                | على الحمهوريين في قيليبس في مقدرنياً<br>انتصار اغسطس على انطونيوس<br>وكليوباتره في اكسيوم في الابير |
| ۳۰       |       | حوالي سنة ٣٠ بدر حــــكم<br>الكوشاما في الشمال | و فليوه ره في السيوم في المبير                                                                      |
|          |       |                                                |                                                                                                     |
|          |       |                                                |                                                                                                     |
|          |       |                                                |                                                                                                     |
|          | ,     |                                                |                                                                                                     |

## مدولت الاعسلام

# -1-

. 779 ( 171 ( 118 ابراهيم : ١٤٨ ، ١٦٦ . اتس : ۲۰۷ ، ۲۱۰ ، ۲۱۲ ، ۲۰۷ ، ابساراس: ۲۹۵ . اتسك: ۲۲۵، ۲۷۷، ۲۲۵ ، ۲۲۸ . ابسرا: ۲۲۶ . ابقراط: ۲۳۰، ۳۸۹، ۵٤۰. . 1 · A · 1 · Y این خلدون : ۱۱ ٬ ۱۲ ، أثينا ( الإلحة ) : ۲۶۰، ۲۲۰، ۲۲۰ أبو سنبل : ١١٨ . . ٣٩٤ · ٣٨١ · ٣٨٠ · ٣٧٧ · ٣٧٦ انولوت : ۲۰۹ ، ۲۱۲ ، ۲۳۶ ، ۲۹۶ أثبنا - الاثنسون: ٢٤٠ ، ٢٤٨ ، ٢٦٢ ، · ٣٩٣ · ٢٩٢ · ٢٩١ · ٢٩٠ · ٢٨٥ · ٢٨٢ ابولونىد: ٢٣٠. · ٣٢٩ · ٣٢٨ · ٣٢٧ · ٣٣٣ · ٣٢١ · ٣٢٠ ابولوندوس : ۱۹م ، ۵۳۰ ، ۵۳۷ ، ۵۳۸ ، · 444 , 444 , 440 , 444 , 441 , 44. ابىخارموس: ٣٩٦، ٣٩٨. ابيدرس : ۱۰۲ ، ۱۰۷ . ( TOO , TOE , TOT , TOT , TO1 , TO. ابىدورس: ۲۷۱، ۳۷۲، ۳۸۸، ۴۹۳. · ٣٧٤ · ٣٧٢ · ٣٧١ · ٣٦٨ · ٣٦٦ · ٣٦٥ ابير : ۱۱۶ ، ۲۱۷ ، ۲۳۰ ، ۲۲۰ ، · TAI · TA+ · TY4 · TYY · TY7 · TY0 ابيس : ۸۸ ، ۸۷ ، ۹۵ . · ٣٩٨ · ٣٩٤ · ٣٩٣ · ٣٩ · • ٣٨٧ · ٣٨٥ ابيقور : ۳۸۵ ، ۳۲۵ ، ۳۳۰ . ابىل : ۳۷۸ ، ۲۰۵ . < 110 · 111 · 117 · 111 · 11 · 111 · 111 ابىل -- ايل : ١٩٥ . اتارغاتيس: ٢٦٤ . · 0 · A · 0 · 7 · 0 · § · 0 · T · 0 · T · { 4 A اترورها الاتروسكيون: ٣١٣٬٣٠٧٬٢٠٧، · 071 · 014 + 017 · 017 · 017 · 01. . \*\* . 077 ' 077 ' 071 ' 075 اتمان: ۲۹۵. اثبوبية – الاثيوبيون : ٣٩ ، ٢٢٧ -اتوم : ۹۶ .

اترن : ۵۰ ، ۲۹ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۱۱

اجاتشترو : ١٥٥ .

ارغوس: ۲۲۷، ۲۶۸، ۲۵۱، ۲۸۵، الخشويروش : ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۳۰ . . 104 444 440 444 احيرام: ۲۲۰، ۲۲۱. ارغولید : ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ اختاتون : ۹۸ . الاخمينيون: ۲۱۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ارميا : ۲۷۳ ، ۲۷۲ ، ۲۷۷ . `{\A\ `{\A\ `{\Y9 `TE `TE `TE ` ارميتاج : ۳۸۰. . 4.4 ارمىنىا : ١٥٧ ، ٢١٤ ، ٤٧٧ ، ٣٩٥ ، اخناتون : ٥٠ ، ٥٠ ، ٧٩ ، ٢٩ ، ٩٨ . 174 - 174 - 177 - 111 - 99 ارتبوسا : ۳۸۱. الآخيون : ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۲۵۲، اريدو : ١٦٧ . . 1+9 4 TOE 4 TOT اريستيبوس : ۳۸۵ . ادفو: ۸۹ ، ۲۸۲ . اریستیدس: ۲۹۲ . ادونيس : ۱۲۱ ، ۲۰۷ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ارينا: ۲۰۲. . ٣٦٦ آريون : ٢١٦ ، ٥٤٥ ، ٥٥٠ ، ١٥٥ ، اراتاكسا : ٥٣٩ . 100 ) 400 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , 600 , اراتوس : ۲۳۵ ، ۳۳۵ . . 011 الارامبون : ۱۵۸ ، ۱۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ اسانا : ١٨٥ . . 771 اسیاسیا : ۳۲۸ ، ۳۵۷ ، ۳۲۱ . اربیل : ۱۲۸ اسانيا: ۲۵۹ ، ۳۱۳ . ارتحششتا : ۲۲۱. استير : ۲۱۹ . ارتيس: ۳۰۳، ۳۰۴، ۲۸۹، اسرائیل : ۲۲۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۷۰ ارجينوز ( جزر ) : ٣٦٢ . . TYY ' TYE ' TY1 ارجيه ( جبل ) : ۱۵۸ . اسرائبل ( مملكة ) : ۲۲۷ ، ۲۷۱ . ارخميدس: ١٤، ٢٦٥ ، ٢٧٥ ، ٥٣٠. اسشىل : ۳۹۱، ۳۹۵، ۳۹۲. ارخيتاس : ۳۸۸ . اسشين : ۲۰۱ . الاردن: ٢٦٦. اسكلىبيوس: ٣٨٨ ، ٣٧١ ، ٤٩٣ ، ارز و : ۲۰۲ . . 04. 6 014 6 890 الارساسيون : ٥٠٤ ، ٤٧٧ . الاسكندر الكبير: ٢٩، ٣٠، ٢٩، ارسطارخوس: ۲۰، ۱۹۰۰، ۲۳۰. f f 17 ( f 17 ( f 14 ( ) 177 ( f 1 ارسطو: ۲۸۲۴ ، ۳۲۵ ، ۳۸۲ ، ۳۸۷ ، · 017 · 197 · 11 · · 1 · 1 · 47 · ٣٨٩ (٣١٧ (٣١٦ (٣١٢ (٣٠٩ ( ٢٥٦ ( ٢٣٠ · or · · or › or v · or · · or · · or › . 047 , 041 ارسطوبولوس: ٤٨٨. '٣٩٧ '٣٨٥ ' ٣٧٨ ' ٣٦٦ ' ٣٦٣ ' ٣٥٤ ارسطوفانوس: ۳۶۴، ۳۵۲، ۳۵۷، 1117 ( 1 · V · 1 · D · 1 · 1 · 1 · V · 1 · V . 044 , 444 , 444 , 404 \* 179 ( 179 ( 177 ( 119 ( 110 ( 117

ارسينوي : ۱۹، ۱۹، ۱۵، ۳۲۰ .

(٤٦٧ ' ٤٦٦ ' ٤٦٠ ' ٤٥٨ ' ٤٤٦ ' ٤٤١ ' ٤٤١ ' ٤٤١ ' ٤٨٣ ' ٤٨٣ ' ٤٨٢ ' ٤٩٨ ' ٤٩٢ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٤٩١ ' ٥١٢ ' ٥١٢ ' ٥١٢ ' ٥١٢ ' ٥٢٠ ' ٥٢٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٢٠٠ ' ٤٧٢ ' ٤٧٢ ' ٤٧٢ ' ٤٧٢ ' ٤٧٢ ' ٤٧٢ ' ٤٧٢ ' ٤٧٢ ' ٤٧٢ ' ٤٧٢ ' ٤٧٢ ' ٤٧٢ ' ٤٧٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠ ' ٤٩٠

الاسكندرية خاركس: ٤٦١. اسوان: ٢٨٥.

اسورا : ٥٦٩ ، ٢٤٤ .

. OTA ( OT+

(140 ' 147 ' 144 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 ' 147 '

الاسيانيون : ٤٧١ .

اسين : ١٥١ .

اشتار : ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، ۱۹۰ ، ۱۹۹ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ . ۱۹۷ . ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹

اشنونا : ۱۵۱، ۱۷۹، ۱۹۰،

اشور: ۱۰، ۱۳۷۰ ، ۱۱۰ ۱۱۹۰ ، ۱۱۰ ۱۱۹۰ ، ۱۱۰ ۱۱۹۰ ، ۱۲۰ ۱۲۰ ، ۱۲۰ ۱۲۲۰ ، ۱۲۰ ۱۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۱۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

اشوربانیبال : ۱۲۸ ، ۱۳۸ ، ۱٤۰ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ،

اشورناسيرابلي : ١٤٠ .

اشوریة — الاشوریون: ۳۹ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۹۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

اشوکا : ۱۱۵ ، ۵۵۰ ، ۵۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

اشیل : ۲۹۹ .

اطال : ۱۲٤ ، ۲۰۰ .

اغا ممنون : ۲٤٨ ، ۳۹۳ .

(٣١٣ ( ٣١٢ ( ٣١١ ( ٣٠٨ ( ٣٠٥ ( ٣٠٣ (TTE ( TTT ( TT. ) TTY ( TIO ( TIE 'TOT ' TO. ' TEV ' TET ' TE. ' TTT 'TYX ' TTY ' TTT ' TTO ' TTE ' TOE '٣٩٨ ' ٣٨٩ ' ٣٨٨ ' ٣٨٧ ' ٣٨١ ' ٣٨• **\* £ 7 A \* £ 7 Y \* £ 7 O \* £ 7 Y \* £ 7 A \* £ 1 A** 'LTY ' ETT ' ETO ' ETE ' ETT ' ETA 'ŁŁA 'ŁŁY 'ŁŁY 'ŁŁY 'ŁŁY 'ŁŁ · ŁYA **'ŁYY' ŁYY' ŁY** 1 ' ŁYA ' ŁYY' ŁYY "£XT" £X+ " £Y9 " £Y7 " £Y1 " £Y£ (011 (010 (007 (000 ( 297 ( 290 (070 , 014, 010, 010, 014, 014 . 017 6 079 6 074 اغنی : ۲۹ه ، ۲۲۴ . اغيس : ٥٣ ٠ .

افانتي : ٥٥٣ .

افاميا : ٤٧١ .

افتارا: ۲۲۶.

افتيخيداس: ٤٩٢، ٥٠٥.

افدو کسس : ۳۸۸ ، ۲۹ ، ۲۷ ، ۳۷ .

افرودیت: ۲۹۶ ۲۹۰ ۳۷۲ ۳۷۲)

. 0.4 ( 0.7 ( 0.0

افریقیا : ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ،

افستا: ٥٦٩.

افسس : ۳۰۳ ، ۲۲۸ ، ۲۲۱ .

افغانستان : ۲۲۳ ، ۵۰۸ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ،

الافلاسبون : ٤٧٧ .

افلاطون : ۱۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۱۶۲۱ ۳۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۵۳ ، ۲۲۳ ، ۵۸۳ ، ۵۸۳

(01A (01V ( 100 ( TAA ( TAV ( TAT

الهمينوس : ٢٣٠ .

افيميروس : ٤٩٢ ، ٣٣٥ .

الاقصر: ١١٥.

أكتاد ( اغاده ) الاكتاديون : ١٣٦ ) ١٣٨ . ١٩٤ ( ١٩٠ ) ٢٢٠ . ١٩٤

اكاديموس : ١٣٨٥ .

اکبتانا : ۲۲۰ ، ۴۸۲ ، ۲۱۲ . اکتی : ۳۵۵ ، ۳۵۵ .

الالتای : ۲۵، ۱۳۲۰

ألتيس : ۳۷۱ ، ۳۷۳ .

السه ( القيا ) : ۱٤٥ ، ۲۸۸ ، ۳۰۰ . الفسيس : ۲۹۷ ، ۳۲۵ ، ۳۲۵ ، ۳۲۸ ،

. 191 ( 194 ( 490

القيبيادس: ٢٦٢ ، ٣٦٣ ، ١٢ .

القينودس: ٣٥٧.

الكمان: ٢١٢.

الاليادة: ٢٠٩، ٢١٠، ٢٩٩.

اليان يعل: ٢٦٠ .

امازون : ۳۷۲ ، ۳۷۸ ، ۲۰۰ .

امانوس : ۲۲۲ .

امبراسيا : ۳۰۵ .

امبيندوكليس : ٣٨٢.

امحوتب : ۹۱ ..

امنحوتب : ۹۱ ، ۳۰۰ .

امنمحت : ٥٥ .

امنوفیس: الثانی ۱۲۰ – الثالث ۲۶، ۱۶، ۹۶، ۱۲۱، ۱۲۳ – الرابع: ۵۰، ۲۶، ۲۵، ۲۶، ۲۶، ۹۶، ۲۶، ۹۶، ۹۶،

امور"و : ۱۳۷ .

الاناضول : ٢٠٤ . . ٢٦٤ ( ) ٨٨ ( ) ٧٩ ( ) ٦٦ ( ) ٦٣ ( ) ٦٢ اناكساغور: ٣٦١، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٨، اورويا: ۲۷، ۲۰، ۲۲، ۵۲، ۲۲، اناكسىمنذروس : ٣٠١. 'YET' YIY ' YIE ' Y - Y ' IAO ' IYA اناكسىمىنوس: ٣٠١. (0.0 ( 174 ( 747 ( 740 ( 771 ( 704 انتام : ۲۳۱ ، ۲۳۲ . . 7.0 6 0 14 6 0 17 6 0 10 انتوم : ١٦٥ . اورستس: ۳۹۵. اورشلم : ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۸، انتبالكيداس: ٦١١. انتيرودس : ٤٦٠ . · { X X · { Y Y · Y Y Y · Y Y \ Y Y · اورغا: ۲۰۳. انتيستين : ۳۸۷ . انتىفون : ٣٩٦. اورقبوس: ۲۹۷. انتىفونوس: ١٠٥٠ ١١٥ ، ٢٣٥ ، ٥٣٤. اورموزد : ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۲۵ ، ۲۲۲ الانتىغونىون : ١٣٤ ، ٢٥٠ ، ٢٢٧ . . YYX ' YYY اندرا: ۲۲۹ ، ۲۲۷ ، ۲۲۶ . اور – نامو : ۱۷۹ . اندهرا: ۲۰۱۷ که ۲۰۱۹ کری ۲۸۱۹ . اوروك: ۱۳۷، ۱۳۲، ۲۲۲، ۱۳۷، . £97 . FY4 . TA . TA . TA اندرنيسيا : ٥٤٥ . انطاكية : ٢٤٤، ٢٦١، ٢٧١، ٢٧٤، أوريبيد: ۳۱۲، ۳۲۲، ۳۵۷، ۳۹۲، '0+Y '0+0 ' {97 ' {AA ' {A{ ' {YY . 079 ' 147 ' 144 ' 744 ' 744 اوزریس : ۲۶ ، ۷۳ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۳ ، . 014 انطونيوس : ١٩٥ . . ٤٩٥ ( ٤٩٣ ( ١٢١ ) ١١٤ ( ١٠٨ ) ١٠٧ انطيوخوس : ١٩٤، ٢٧٠، ٢٧١، for 4 ( EAA 6 EAA 6 EY4 6 EYA 6 EY1 اوزورابيس: ٥٩٤. اوستراليا : ١٩. . 011 6 011 اوغاریت : ۲۶۲، ۲۵۲ ، ۲۵۲، ۲۵۸، انقره: ۲۰۹. . 771 6 77. انلىل : ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٨٥ . اوغسطس: ۱۸۹، ۲۳۵. انهيتا: ۲۰۷ ، ۲۲۵ ، اوفىد : ٣٦٥ . اهورا : ۲۹۵ . اوقىانىا : ١٩. انو : ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ . اوكرانيا : ١٨٥ . انربیس : ۹۵ . اوکسبر ( سنّدة ) : ۳۰۲. اهريمان : ٢٢٥ . اوكلىدس: ٣٠٠ . اوبنیشاد : ۲۵، ۵۷۰ ، ۷۱، ۵۲۱، اوکوس ( نهر ) : ۲۰۲ . . 777 الاولمب : ٤٨٩ . اوبویه ( جانین ) : ۱۲ . اولمنا (مدينة ): ۲۹۲ ، ۳۰۸ اوبيا : ۲۸٦ ، ۲۲۵ . أوده: ٥٥٣ ك ١٥٥ . **'TYI ' TIE ' TIT ' TEV ' TYE ' TYY** . 0.7 ( 149 ) 777 ( 777 الاودىسىة : ۲۹۹، ۱۷۵، ۲۹۹، اولمنيا ( والدة الاسكندر ) : ١٩٠٠ . اور: ۱۳۷ ، ۱٤۸ ، ۱۵۱ ، ۱۵۷ ،

انطاك: ٢٥٣. اولنثوس : ۳۵۳ ، ۵۰۰ . أيطالها : ٢٥١ ، ٢٨٦ ، ٢٨٦ ، ٢٨٢ اوليس: ١٣١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٩ ، ٢٩٩ . «mfo « hh. « hlh « h.d « h.) اومستيس: ٣٦٢. ` £ £ 1 ` £ 1 ` £ 70 ` 77 X ` 77 9 ` 7 £ 9 اوميوس : ۲۵۹ . . 0 1 . 6 0 7 1 6 0 . 1 6 1 1 7 6 1 1 0 ايا : ١٦٧ . ایغوروس : ۳۹۲ . ایما مىنونداس : ۳۲۳ ، ۳٤۳ ، ايغوسبوتامي : ٣٤٦ . ايبور : ٥٢ . ايفتو : ٥٠ . ايتوليا – الايتوليون: ٢٠٩، ٢٥٤، ایل : ۲۶۰ که ۲۲۹ . . 017 ایلی : ۲۰۲ . ایجه ( بحر ): ۲۱۱ ، ۲۵۳ ، ۲۰۲ ، 'TA9 ' TEA ' TEO ' TE + ' T97 ' TOA ابليا ( مدينة ) : ٣٠٢ . ايليا (النبي): ۲۷۲. 'ETI ' ET . ' EEI ' EE . ' EWA ' EY . ایلىزىد ( حقول ) : ١٠٤ . - 194 6 144 ايليس : ۳۲۲ ، ۳۲۷ . الحينا: ۲۸٦، ۳۱۰، ۳٤٥، ايار (الدريه): ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۳ ، الايجىون : ٧١ ، ٢٣٩ . ايونىة: : ۲۱۳ ، ۲۲۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۲ ، ۲۹۴ ، ايدا ( جبال ) : ۲۵۷ . · £ £ 1 • ٣٨٣٠٣ • ٩٠٣ • ٧ • ٣ • ٦٠٣ • • ٢ ٩٨ اىراتوستىنوس ، ٥١٩ ، ٥٢٠ ، ٥٢٤ ، - 079 ' 077 ' 077 بابل - بابلوت: ۳۲، ۳۲، ۱۳۷، ابراسيستراتوس: ٥٣٠ . (100 ( 101 ( 10+ ( 11X ( 111 اران ــ ارانيون : ٢٦ ، ١٧٣ ، ٢٠١، \*177 ' 177 ' 109 ' 10A ' 10Y ' 107 (YYT · Y 1 X · Y 1 Y · Y 1 7 · Y 1 5 · Y + 0 'ET+ 'EE1 'E1T' E+E 'TAO 'TTE 4194 191 149 1 144 1 147 1 140 (011 ( EXY ( EX) ( EXX ( EYE ( EY) 4717 4717 4718 47-5 47-4 14Y '07A ' 077 ' 00A ' 007 ' 001 ' 07Y . TTT ( TTT ( TII) ( T+A ( 074 اىرتريا : ٥٤٠ . **\* 171 • 17 • • 109 • 107 • 100 • 177** ابرخثيون : ٣٧٢ ، ٣٧٧ . اریس : ۲۹۲ ، ۲۹۵ ، ۳۲۲ ، . 014 6017 6011 6197 6144 اىزوب : ۲۱۲ . باتالسوترا: ۱۱ه، ۵۰۰، ۵۰۰، ۲۰۸، الزوقراط: ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۹۲، ۴۶۰۰ . 717 ( 711 ( 71+ . 040 , 014 باتشا: ٥٩٤. انزيا: ۲۵۱، ۳۹۹. باثنا: ١١٥. ابریس : ۷۳ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۳۳ ، ۱۲۹ ، باخوس : ٤٧٧ ، ٥٣٩ . . ६٩٥ ( ६٩٤ ( ६٩٣ ( ٣٦٦ ( ١٣٢ باراسيوس: ۳۷۸. ايسوس : ۲۰۵ . بارثانيوس: ٣٦٥ . ايسىرن: ٧٠٥ .

برومشاوس : ۳۹۵ . . 0 - 1 ( 14% ( 1 - 1 ( 777 برياكسيس: ٥٠٥، ٥٠٥. البارسيس : ٢٢٠ . برياموس : ٢٠٩ . باریس : ۱۲ ، ۱۳ ، باسای : ۳۷۲ . البريطانية ( الجزر ) : ٢٧٥ . بالي : ٥٤٥ ، ٦٢٣ . بریکلیس: ۲۹۲ ، ۳۲۸ ، ۳۳۰ ، ۳۳۳ (mon , mon , mon , mf . , mmd , mmy باماييتسوس : ٣٤٥ . النحر الأحمر: ٥٠ ، ٧٠ ، ٢٠٧ ، ٢٥٩، '٣٦٩ · ٣٦٨ · ٣٦٧ · ٣٦٢ · ٣٦١ · ٣٦٠ 'TAY ' TTT ' TTT ' TTA ' TYA ' TYT . 074 ( {71 ( {07 . 0.4 6 119 6 11 6 44 6 البحر الاسود: ۲۲۲، ۲٤۳، ۲۹۲، \${{\frac{1}{2}}}\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\f بريينا: ٩٩٩. بسرغاد : ۲۲۰ ، ۲۲۹ . . 7 - 7 ( { 7 1 ( { 7 7 6 بستينونت : ۲۰۷، ۲۱۰، البحر المتوسط: ٢٦ ، ٢٧ ، ٣٥ ، ٣٧، البطالسة: ٥٠ ، ٢٩ ، ٥٠ ، ٥٠ 'TY9 ' TOO ' TO1 ' TTT ' T+9 ' 174 **\*{Y{ \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y} \* {Y** .017 6 0.9 6 590 6 547 6 547 6 541 . 7.Y 6 0YE المحر الميت : ١٢٥ . بطلىموس: ١٤٤، ١٦٤، ١٩٤، ٣٠٠، المختمار: ٥٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ . البرارة: ۳۰، ۳۰، ۳۷۲، ۵۵۱، (019 (01) (01) (01) (01) (01) . 01. , 047 , 044 , 044 . १४٦ بطولياييس: ٤٦٧. براكسيتيل: ۳۷۸، ۳۷٤، ۵۰۱، بمل : ۲۲۷ ، ۲۲۰ ، ۲۷۰ . براهما: ۲۲۶، ۲۲۵، راهمان: ۷۱۱ ، ۲۲۶ . بعل هامون : ۲۲۰ . بکتریه : ۲۲۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۱۱ . براهمانا : ٥٢٥ . بکین : ۲۳ ، ۲۰۳ . ېرنىيان: ١١٠. بل : ۱۲۷ . برتوى : ٢٩٥ . بلاتما: ۳۱۲، ۳۳۱. برزیلوسکی ( جان ) : ۲۲۷ . بلجيكا: ١١. برسبوليس: ۲۲۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، بلشاصر: ١٨٥. . 117 · 1+A البلطيق ( محر ) : ٢٨ . برغاموس: ١٣٤ ، ٢٤٤ ، ٥٩٩ ، ٤٨٤، الملقان: ٢٦ . 60.7 60.0 60.8 60.7 60.1 689Y ٨٠٥ ، ١٠٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ٢٣٥. بلوبونيز : ۲۲۷ ، ۲۳۹ ، ۲۶۸ ، ۲۵۲ ، 'የሞነ ና ምየነ ና ሞየ • ና ሞ<sup>3</sup> ٩ ና <mark>የ</mark> ٩ ና የለካ ېرلىن : ١٢٣ . 'TOT ' TEQ ' TEA ' TEO ' TTA ' TTT برمانيا : ٥٤٥ ، ٦٣١ . 'TTY' 'TTY' 'TXX ' TYY' 'TYT ' TOT برهدرتا : ۵۵۳ . . 010 6 6.9 بروا ( ادوار ) : ۱۳ .

بارثنون : ۳۲۸، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۳،

بروتاغوراس : ۳۲۲ که ۳۸۳ .

بلوت : ۳۹۸ ، ۱۵۰ . بوشان : ۲۹۵ ، ۲۲۶ . يلوتارك : ۹۱ ، ۹۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، بوغاز ـ کی : ۱۷۳ ، ۲۰۳ . بولس اميليوس: ٥٠٣. . OY E بلوخستان : ٥٥١ . بول ( مرسلين ) : ۲۷ . بلين : ٤٧٤ . بولىپ: ٧٤٣، ٣٤٧) ، ١٤٤، ١٤٤، بنارس ۳۵۵ ، ۱۵۵ ، ۲۲۱ . (0.4 ( 144 ( 144 ( 101 ( 104 ( 10. بنتارار : ١٥ . . 040 ,044 ,045 بنتلك : ۲۷٤. بولىغنوت : ٣٧٨ . الشحاب ١١١ه ، ٥٥٢ ، ٥٥٥ ، ٥٥٥ ، بولىكلىت : ٣٧٥ . . 711 67.7 67.7 بومبای: ۲۰۲. ن حدد : ۲۲۲ . بومبايي : ۲۶۵ ، ۵۰۰ ، ۲۰۵ . بندیس : ۳۲۲ . اليونت: ٥٠ ، ٧٠ ، ٣١٣ ، ١٤٤، ٢٤٠ . بنسداروس : ۳۱۰ ۲ ۳۲۲ ۲ ۲۳۲ بوندیشاری: ۲۰۳، ۹۲۳. . 014 6 8 . 4 يىاس: ۋەە . بنغال : ٥٥٥ ، ٦٣١ . بيبلوس: انظر جبيل. بنكالا : ٥٥٣ . بيبي الأول : ١٢٢ . بهار: ۳۵۵ ، ۵۵۵ . بيت ايل : ٢٦٥ . بهاغافادجيتا : ٩٢٥ . ېتبوزىرىس : ٤٩٧ . بهتسالي : ٦١٠ . بىتوسارابىس : ٥٩ . پېرهوت : ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۲۹ . بيتوكلىدس : ٣٦١ . بهستون : ۲۲۷ . بيتون: ٥٠٥. بهکيتي : ٦٢٥ . بىتىاس : ۲۷ه ، ۲۸ه ، ۲۹ه ، يهوبال: ٢٢٩ . بيثاغور : ٣٠١ . بوجاً : ۲۲۳ . بشنا: ۱۱٤، ۲۱۱. بوخوروس ، ١٥، ٩٩. بىدنا: ٢٥٠٠. بوخيس : ۸۸ . بېرغوبولىتىقوس : ٤٤٣ . . بودهفایا : ۲۱۳ . البسيره: ١٨٥ ، ٢٦٢ ، ٤٥٣ ، ٥٥٥ ، بوذا: ۷۱۱ ، ۱۲۷ ، ۲۱۳ ، ۲۲۷ . بورسيباً : ۱۷۶، ۱۸۹. . 01. ورنبو: ٥٤٥. بلاوز : ١٠٠٠ . بوروشا : ۲۹۵ . بيروس: ١٤٤ ، ٥٠٣ ، ٢٢٥ . بوزانداس: ۳۳۱. بيرون : ۳۳۰ . بوزايدون: ۲۹۲، ۲۹۲، ۳۷۳. بىرىنىس : ١٤٥ ، ٥٣٧ ، ٥٣٨ . بوزايدونيا : ٣٠٩. بيزنطنة : ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۱۳۵ ، ۲۸۵ بوزریس : ۹۲ ، ۱۰۳ ، . 0 £ Y اليوسفور: ۲۸۵، ۲۰۲، ۲۰۷. بيريديا: ۲۷۲.

\* OAQ + OAA + OAY + OAO + OAE + OAT بیس : ۹۱ . بیسیستراتوس : ۲۹۰، ۲۹۲، ۲۰۹، 17.7 17. 1099 109X 109Y 109. . Tr4 ( Trr ( Tr. · ٣٩٨ " ٣٦٨ · ٣٣١ · ٣١٠ بىلا: ١٨٤. تش رو : ۸۲۰ . تشو: ۸۱۱ . بىلالاما : ١٧٩ . بياوبيداس: ٣٣١. تشنغ: ٦٣٠. تشنغ ــ تو .: ٦٣٢ . بيلوس: ٢٣٩. تشنغ ـ كيين : ٦٣١ . بسيسارا: ٥٥٥. تشوّ : ۲۳۰ . يتوسيا: ۲٤٨ ، ۲۵۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، تشوكوتمان : ۲۳. · 0 · A · £ 0 Y · £ 0 · · TA1 تغلا تفلاسر : ١٧٥ . بىون: ٢٢٥ . تكسيلا: ٣٥٥ ، ٧٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢١١ . ـ ت ـ تل برسیب : ۱۸۶ ، ۱۹۰ ، ۱۹۷ . تاليس : ۲۱۲ ، ۳۰۱ . تل المارنة : ٩٩ ، ١١١ ، ١١٤، ١٢٢، تانغ: ۲۳۲ . . 171 ( 177 تانيس : ١٢١ . تموز : ۱۲۱ . تحوتمس : ٤٢ ــ الثاني ٤٩ ــ الثالث ٥١. تناغرا: ٣٨١. تراجان : ۲۳۲ . تنيس : ٥٤ . تراقبا ــ تراقبون : ۲۰۶، ۲۰۹ ، ۲۱۶، توان ــ هوانغ : ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۳۱ . . 190 ( 174 ( TT9 ( T97 ( T98 . توت عنخ أتون : ٩٩ . ترانسفال: ۲٤ . توت عنخ امون : ۹۹ ، ۱۲۵ . ترکستان: ۲۱، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۲، التوربن ( مقاطعة ) : ٢٨ . تورينو : ۱۲۳ . . 177 · 171 توسیدید : ۲۸۱ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۱ تريمورتي : ٦٢٥ . . 074 ( 1 . ) . 447 ترينيل : ۲۳ . تونغ تشونغ شو : ٦٣٨ . تساليا \_ تساليون: ٣٥٧، ٣٢٥، ٣٢٩، تونسکان : ۲۰۷ ، ۲۳۲ . . O+A ( { +9 ( YET التيبت: ٢١٥. تس ــ ان : ۸۱۱ ، ۸۸۱ ، ۸۸۵ ، ۸۸۷ . تىرنثوس : ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲٤۹ ، ۲۵۰ تسن ــ شه ــ هوانغ ــ تي: ٢٠٥٥ ٢٠٥٠ . TO & TOT تيرنس: ٣٩٨٠ تسين : ۸۱۱ ، ۸۸۱ ، ۸۸۷ ، ۹۸۷ ، ۹۲۰ تيشوب : ۲۰۷ ، ۲۶۰ ، . 74. تىمستوكلس: ۲۹۲، ۳۳۰، ۳۲۲، تشانغ: ۸۷٥ . . 044 . 444 تشانغ \_ نغان : ٥٨٠ . تيمون : ۲۳۵ . تشاو : ۷۸۵ ، ۵۸۰ ، ۸۸۵ ، ۲۸۵ ، تيناروس : ٤٢٨ .

\_ **&** \_

ثرموس: ۵۰۳. ثیوبومبوس: ۳۹۲. ثیوغنیس: ۳۰۰،۲۸۸. ثیوفراستوس: ۵۳۰، ۵۳۰، ۵۱۰، ثیون: ۵۰۷، ثیون: ۵۰۷،

- ج -

جازون : ۳۸ه .

جافا : ۲۳ ، ۵۶٥ . جبعة : ۲۳۰ . جبل طارق : ۲۸ ، ۲۵۹ . جبیل ـ جبیلیون : ۲۰ ، ۲۹۲ ، ۲۲۳ ، ۲۶۳ ، ۲۰۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ . الجلجال : ۲۰۰ . جوبتیر : ۲۰۷ . جیثیون : ۳۶۸ . جیجس ( جیفیس ) : ۲۱۰ ، ۲۱۱ ،

- ح -

خاریس: ٥٠٥٠

خرساباد: ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، خطوش : ۲۰۳ .

خفرع: ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۲.

خلقیدونیا : ۳۳۲ . خلقیس : ۳۲۵ ، ۳۹۹ ، ۳۳۵ .

خنصو: ۱۱۲.

خوارزم : ۲۲۷ . خونو : ۱۱۹ .

خيرونيا : ٣١٦ ، ١٠٤٠.

- 2 -

داریوس : ۱۲۸ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰

دازا: ۲۲۵.

داغون : ۲۲۰ . الدانوب : ۲۱۲ .

دانيال : ۲۲۶

داوود: ۲۲۱، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۱،

. ۲۷۲

دجلة : ۱۸۵٬۱۰۸، ۱۳۸٬۱۰۸، ۱۸۵٬۰۸۰. ۲۰۵٬۳۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۵، ۲۲۵. الدرافىديون : ۲۵۵.

حملايا : ٣٥٥ .

دېڅريوس : ۱۸۵ ، ۲۳۵ . دراكون : ۲۹۲ . ديمـــوستينس ( ديوستين ) : ٣٣٠ ، الدردنيل: ٣٣٢. دفني : ٤٧٣ . . . 040 , 041 , 848 , 8 . 4 . 6 . 1 دلتــا: ۱۰ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ديموسيدس: ۲۳۰ ، ۳۰۲ ، ديموكريت : ٣٨٢ ، ٣٣٥ . دييتير : ۲۰۷ ، ۲۹٤ ، ۲۰۷ ، . 0.7 ( 174 ( 177 ( 17. ( 107 دينارخوس : ٣٩٩ . دلفی : ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۳۰٤ ديوجين : ٣٨٥ ، ٣٣٠ . **'{{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) }} {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {{\) } {\) } {{\) } {\) } {{\) } {{\) } {\) } {{\) } {\) } {**} **{\) } {\) } {\) } {** دېونيزيوس : ٤٦٩ . . 0 . 4 . 5 . 4 . 5 . 5 دېرنيسوس: ۲۹٤، ۲۹۷، ۲۹۸، ۳۱۰، **'\*YY 1 ' \*YY • ' \*YY 9 ' \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6 \*YY 1 6** دلهي : ٥٥٣ . دمشق: ۲۲۲ ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۲ دمشق . 0.7 6 0.0 6 540 6 545 6 544 . 191 دندره : ۸۹ ، ۲۵۲ ، الديينومينيس : ٣٣٠ . دنكرك : ١٠ . \_ ذ \_ 'دواب : ۵۵۳ . ذياذومينوس : ٣٧٥ . دورا وروبوس: ۲۷۷. ذىلىون : ٣١٦ . دور ـــ شروكين: ۱۸۲٬۱۸۲، ۱۹۱، ذيوذوروس الصقلي : ٥٤ ، ٦٩ ، ١٣٠ ، دوريفوروس : ۳۷۵ . . 144 الدوريون : ۲۳۸ ، ۲۵۳ . دولىخە (دولىكى): ۲۰۷، ۲۲۴، رابهو : ۲۹۰ . 191 راجاىيا : ٥٦٠ . دوموزی : ۱۲۱ . راجغربها: ٥٥٤ ، ٦١٢ . دونيس: ٣١٦، ٣٣٠، ٣٩٧، ٣٩٥، رأس شمرا: ۲٤۲، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۲۸، دیادس : ۲۹۰ . . 171 ديديموس: ٢١٥ . راكوتيس: ٤٦٦ ، ٥٩٥ . دير البحري : ٧١ ، ٩١ ، ٩٥ . الرامة : ٢٦٥ . دىركى : ٢٠٠٥ . دیسکوبول : ۳۷۵. رامون : ۲۲٤ . رع: ۲۱ ، ۱۸ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۹۶ ، ۹۰ ديکې : ۲۹۵ . < 1 - 7 < 1 - 8 < 1 - 4 < 1 - 7 < 1 - 1 < 9 A ديكيارخوس : ٢٤٥ . . 118 6 1 . V ديلوس : ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۳۰۵ ، ۳۰۸ رغمسیس: ۲۵ ـ الثانی : ۲۰ ۲۲ ۲۸ ۴۸ ۲۸ **'{{17 ({{10 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }} {{11 }** 1114 117 1 AY 1 AY 1 YE 1 ON 1 ER 

. 771 177

. 0.4

ركسهاسا: ١٩٩٠

رودرا : ۲۹ه ،

رودوس: ۲۸۵ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲

روستوفتزیف ( میخائیل ) : ۲۲٪ . روسو ( جان جاك ) : ۵۲۷ .

روسیا: ۳۱۳، ۲۶۳، ۳۷۹، ۳۷۹، ۳۲۵، ۲۵۵، ۲۵۵، ۲۵۵، ۲۵۵،

رومانيا : ۸۵۰ .

### -ز-

زرادشت: ۲۲۱ ، ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، زغروس : ۲۲۸ ، ۲۰۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

زفکسیس: ۳۷۸ ، ۵۰۳ ، زنجرلی : ۲٦۲ .

زندافستا : ۲۲۲ .

زینون : ۱۲ه ٬ ۳۱۰ .

۔ س ۔

ساباذیوس : ٤٩٤ . سارابیس : ٤٩٥ .

السامرة : ۲۲۷ <sup>4</sup> ۲۷۱ . ساموتراس : ۵۰۵ .

ساموس : ۳۰۱ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷ ،

سامون ــ رامات : ۱٤۸ .

الساميون : ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٧٢ ، ١٧٣٠، ٢٠٠٣ ، ٢٧١ .

سانشي : ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۲۹ .

ساییس: ۶۰، ۵۰، ۲۹، ۲۹، ۸۰، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹،

سبأ: ۲۲۲ .

السيعون : ١٤٥ .

سترابون : ۱۰۵ ، ۱۰۹ ، ۱۸۹ ، ۱۶۱ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ،

سد : ۱۰۷ .

سرجون : ۱۳۸ ، ۱۶۰ ، ۱۶۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۲۱ ، ۱۹۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲

السرجونيون : ١٣٧ ، ١٥٤ .

سرخس (کسرکسیس) : ۲۱۱ ، ۳۵۴،

- ٣٦٢

سردانابال : ۱۸۰ . سردیس (سارد): ۲۱۲ ٬ ۲۱۲ ٬ ۲۱۲

. ۲۸7 . ۲۲۸ . ۲۲۰

سردينيا : ۲۵۹ .

سرسفتي : ٥٥٢ ، ٥٥٣ .

سرسيداس : ٢٥٢ . سسوناغا : ٢٥٥ .

٧.٠

سقراط: ۲۰۸، ۲۱۹، ۲۲۷، ۲۵۷، . 717 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ 17 ( £ . OTT ' TTT ' TAY ' TAO سوسترانوس : ۹۹ . سكندا : ۲۲۶ . سوغدیان : ۲۲۷ ، ۲۰۳ ، ۲۰۷ . سكوباس : ۳۷۸ ، ۵۰۶ . سوفوكليس: ٣٦٤، ٣٨١، ٣٩٥، سكىلاكس: ٢٢٣. . 497 سکنونی : ۲۸۲ . سوماً : ٢٩٥ . سلامين : ۲۱۲، ۳۳۰، ۲۲۲. سو – ماتسیان : ۲۳۸ . سلوقس : ١١٤ : ٥٥٩ ، ٢٧١ ، ١١٥ ، سوماسيانغ – جو : ٦٣٨ . سومر – السومريون : ١٣٤ ، ١٣٥ ، سلوقما : ۲۹٤ ، ۲۹۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷٤ . (144 ( 144 ( 141 ( 144 ( 144 الساوقيون: ۲٦٨ ، ٤١٧ ، ٤١٧ ، . ٢٠٣ / 198 / 198 / 147 سومطرا: ٥٤٥. '{Y4 ' {YX ' {Y0 ' {Y{ ' {YY' {YY' } } }} السون : ٥٥٥ ، ٦١٢ . (01 + ( 147 ( 147 ( 147 ( 147 ( 147 السويس: ٥٠ ، ٧٠ ، ٢٢٣ ، ٢٥٤ . سلمان : ۲۵۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، سويسرا : ۲۲ . سيا: ٥٢. سيبار : ١٦٦ . سميراميس: ١٤٨. سن : ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، سيباريس: ۲۸٦. سىبيريا: ٢٩٥. سنحاريب : ۱۸۵ . سىيىل : ۲۰۷، ۲۱۰، ۲۱۲، ۴۹۳ ، السند: ٥٥٤ ، ٥٥٥ . سيت : ۲۱۱ . سندباد : ۱۳۱ . سيتي - برثي: ٦١١٠ سوات : ۲۵۵ . سيراييس : ۸۷ ، ۹۱ ، ۹۹ ، ۵۰۵ ، سوبارتو : ۱۳۷ . . 04. 6019 سوتيس: ١٢٩. سىراكوزا: ۲۸۷، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۳۰، السودان : ٤٦١ . 034, 404, 174, 074, 264, السوربون : ۱۳ . . 077 ( 17 ( 499 ( 444 سوريا ( اله ) : ٢٩٥ . سىراكوزىا : ٢٧٥. سوريا – السوريون: ٥١ ؛ ٦٨ ، ٩٠ ، سيزوسترس الثاني: ١١٣٠، سيفنوس: ۲۰۵، ۳۰۵، 'Y77 ' Y7+ ' Y0X ' Y0Y ' Y07 ' Y0' السكلاد: ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٠، ٢٤٢، **'{++ ' {++ ' {++} ' {++} ' {++}** . 111 (11. 4747 ( 704 ( 701 **\*£Y# \* £Y1 \* £77 \* £71 \* £09 \* ££** سیکیونی : ۳۰۵، ۳۱۰. 

. 71. 6 079

. 019

. ۲۷+

سوزه: ۱۷۵ ، ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۲۱۶ ،

سیلان : ۲۰۹ ، ۲۱۰ .

السيليب : ٥٤٥ . سلىنونته: ٣٠٣، ٥٣٠٥، ٣٠٩. السيماريون : ١٤٤ ، ٢١٦ . سينساء: ۵۰، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، . Y79 صافو : ۳۰۰. سينوسارغيس : ٣٨٤ . سيوان ــ تي : ٦٣١ . سيون كوانغ : ٧٨ .

ـ ش ـ

شاكا: ۲۱۱. شاكيميتى: ٥٥١، ٣٠٥، ٣٠٣، ٦٢٧ شاوول : ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ . شتدری : ۳۵۵ .

الشرق الأدنى: ٢٨ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٨ ، . 71 · 471 6 774 6 700 الشرق الأقصى : ٢٠ ، ٢٢٣ ، ٢٦١ ،

. 4.4 6 644 الشرق الأوسط : ٢٦ . شرمانا: ۲۱۰.

ششناكا: ٣٥٥.

شلمان: ۲۵۲. شمبوليون : ۲۲۱، ۲۳۹.

شمش : ۱۱۱ ، ۱۵۰ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، . Y74 · 14 · 144

شندراغوبتا : ۲۱۰۰

شن سي : ٥٨٠ . شنغ: ۲۹۵ ، ۸۸۰ ، ۸۸۵ ، ۹۲۵ ،

شنغ ــ تي : ٩٩٥ .

شنیرب ( روبیر ) : ۱۳ . شوتروك ناخونته : ۱۷۹ .

شونغا : ۲۰۹، ۲۱۱. شيبيون اميليانوس : ٢٥ .

شت: ۱۰۹، ۱۰۳، ۹۲، ۹۱،

شي ــ کنغ : ٥٧٦ . شيشرون : ۳۲۲، ۳۹۰، ۲۱۵ . شيفا: ۲۲۶ ، ۲۲۵ .

صقلبا: ۲۵۱ ، ۲۵۹ ، ۲۸۲ ، ۲۸۷ \$ 10 . TY9 . TE9 . TE0 . TT. . TTT . 01 . ( 10) · 117 · 171

صموئىل : ٢٦٥ .

الصنطور : ٣٧٤ . صهدون : ۲۲۷ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ .

صور: ۲۵۲ ، ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، ۲۲۰ . YTY ' YTT

صولون : ۲۹۰ ، ۲۹۲ ، ۳۰۰ ، ۳۳۷ ،

· ٣٦٨ · ٣٣٩

صىدون: ۲۵۲ ، ۲۵۹ ، ۲۲۰ ، الصان: ۲۲۳ ، ۵٤٥ ، ۲۲۳ ، ۱۵۵ 740 , ARO , UYO , AVO , OVO , Lbo, 67 - 7 6 7 - 0 6 7 - 2 6 7 - 7 6 7 - 7 6 0 9 9 (744 ( 741 ( 744 ( 741 ( 710 ( 744 . 71.

طارنتا : ۲۸۷ ، ۳۰۱ ، ۳۴۵ ، ۳۸۸ ، . £YA طاو : ۲۷م ، ۷۷۵ ، ۸۷۸ .

طروادة : ۱۲۱، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۳۸، . T. 1 ( TOT ( TET

طوخ: ۸۹، ۹۵، ۱۲۸، ۱۲۸، طبية \_ الطبيون : ٥٤، ٢٤، ٧٤، 

الغسانج : ۵۱۱ ، ۵۵۳ ، ۵۰۷ ، ۳۰۹ ، ۲۱۲ .

غرانيه ( مرسيل ) : ۷۷۵ ٬ ۲۷۵ . غروسيه ( رنيه ) : ۵۸۲ . الغز" ( السيت ) : ۱۱۶ ٬ ۱۲۲ ٬ ۲۱۲ . غلا ( جزيرة ) : ۲۲۹ . غندهارا : ۵۵۵ . غندهارا : ۵۵۹ .

غنيشا : ۲۲۶ .

غوبتا : ۲۰۹. غودیا : ۱۹۲ ، ۱۹۵.

غوردیاس : ۲۰۹ . غوردیون : ۲۰۹ .

غورغياس : ۳۹۹ . غورنىا : ۲չ۲ ، ۲չ۳ .

> غوغو : ۲۱۰ غومتی: ۵۵۲.

غيسيا : ٢٢٥ .

غیلغمیش: ۱۲۳ ، ۱۷۵ ، ۱۹۳ ، ۱۹۹. غیمه : ( متحف ) : ۱۳ .

ـ ف ـ

فاتا : ٢٩٥ .

الفارتيون: ١٨٩، ٥٠٥، ١٣٠، ٢٢٩، ٢٢٩، ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٦٠،

فارس : ۱۲۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۴۵۸ ، قاروس : ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۸ .

فافيو : ۲۵۲ . فان ( بجيرة ) : ۱۳۷ .

فايستوس : ۲۳۷ . فايو : ٥٦٩ .

فتاح : ۸۷ ، ۹۶ .

الفرات : ۲۶٬۰۰٬۱۳۵٬۰۳۵٬۰۳۷٬۰۳۲٬۰۸۰٬۱۸۰٬۱۸۰٬۱۸۰٬۱۸۰٬۱۸۷٬۰۸۰٬۱۸۲٬۰۸۰٬۰۸۰٬۰۸۲

۲۹۳ ، ۲۱۱ ، ۲۷۷ ، ۲۲۳ . فرترهان : ۲۹۵ .

الفرس: ۳۰، ۳۹، ۲۷، ۱۲۷، ۱۲۵،

فرسال: ۲۰۹.

فرغانا : ٦٣١ . فرنافتي : ٥٥٣ .

فرنساً : ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۵ ، ۱۹ .

فرنسوا . ( اناء ) : ۳۰۷ ، ۳۰۸ . فرونا : ۵۲۹ ، ۲۲۶ .

فرياترغنا: ٦٩٥ .

فریجیا \_ الفریجیون : ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۰

فريني : ۳۷٤. فلسطين: ٥١ ، ٢٣٦ ، ٢٣٨ ، ٢٦٤ ، .017 (017 ( 144 ) 144 ) 110 ) 710. القلسطيوت: ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٦٥، . 77. فندهما : ٥٥٣ . فوقيا : ٢٨٦. فسدا : ٥٥٠ ، ٢١٥ ، ١٢٥ ، ١٦٩ . 771 4 774 قىدھا: ٥٥٥. فىدىاس: ٣٧٥ ، ٣٧٦ ، ٣٧٨ ، ٣٨١ . 0 - 1 ( 0 - 7 ( 1 - 1 ( 797 فىدىشا: ٦١١. فبسفاكارمان : ٥٦٩ . فيشنو : ۲۹۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ . فىفر لوسىان : ١٧ . قىلبوس: ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٦، ٣٣٣٠ . 071 6 20 6 279 6 217 فىلبومىن : ١٥٤. الفيلة: ٨٧. فېلوکسينوس : ٥٠٧ . فىلون : ٨٨٤ . فىلىوزات : ٦١١ . فىنوس : ٥٠٥ . فىنىقىا ــ الفىنىقىون : ٩٨ ، ٩٠ ، ٩٢، 'YOX ' YOY ' YOY ' Y+Y ' 1YE ' 171 **\*{£٣} \* £٣٦ \* £٢٣ \* ٣٢٩ \* ٢٨٥ \* ٣٨١** fork ( 177 ( 178 ( 178 ( 178 ( 108 . 017 6 017

القاهرة: ٥٤. قارص : ۱۳۸ ، ۱۵۷ ، ۲۱۰ ، ۲۳۷ ؛ . 017 قدش : ۱ه ، ۲۲۹ . قرطاجة – قرطاحسون : ۲۵۹، ۲۲۰، . 7.7 6 881 قرطاجة ( في قبرص ) : ٢٥٩ . قزوىن ( بحر ) : ۲۱، ۱۱، ۲۸، ۴۵، . 1.7 6 079 قىبىز : ٢١٤. قورش ( کورش ) : ۱۳۰ ، ۱۳۹ ، . DOE ( TYY ( T.Y ( TTA ( TTY القوقاس ( القفقاس ) : ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۸، . OOY ( 17) ( 10A ( 10Y القيروان : ۲۱۶، ۲۱۰. قىصر: ۲۱۲، ۱۹۵، ۲۱۵، ۵۳۵. \_ (ك \_ ٠ ٨٥ : ٢ کابول : ۲۵۰ . كابيشا: ١٥٥. كاتون : ٢٣٥ .

کان – سو : ۲۳۱ .

کانفا : ۲۰۹ ، ۲۱۱ . کابوس : ۲۰۹۹.

کاریة (کاربون) : ۲۲۷ ، ٤٤١ ، ٤٧٦. كارىندا: ٢٢٣. کاسي : ۵۵۳ ، ۵۵۵ . كالانوس : ١١٥ . كالنغا : ٦١٠ .

كالباس: ٣٥٣. کاما: ۲۲٤. کاماریس: ۲٤۷. کانتون : ۲۳۱ .

الفيوم : ٧٥ ، ٥٥٤ ، ٨٦٤ .

- ق -

قادش : ۲۵۹ .

كبادوكية: ١٣٩ ، ٢٠٤ ، ٥٠٤،٢١٤) کارمون – فران : ۱۳. کلستن : ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، . £Y+ كتىسىاس: ٢٣٠. . 449 کرانس: ۱۱ه ، ۲۱ه ، ۳۲ه . كلتماخوس: ٥١٤، ٥٢٠، ٥٢٥، كراسوس: ٤٧٧. . 079 ' 074 ' 077 ' 070 كرانغانور: ۲۰۷. کليوياتره: ۱۳۶۶، ۱۹۶، ۱۹۰۹. الكردوك: ٤٧٨. كليوبيس: ٣٠٥. الكُنْرُم : ٢٥٥ . كلىومىنوس: ٣٤٣، ٣٤٤،٣٥٤، ١٥٤. الكرمل: ٢٥٦. كليون : ۲۹۲ ، ۳۵۲ ، ۳۵۳ . الكرنك: ٢٠ ، ٢٥ ، ٨٢ ، ١١٥ ، كماندا: ۳۰۹ ، ۳۱۳ . کمپي : ٦١١ . . 177 کرنیاد: ۳۲۰. کنمان : ۲۲۸ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۲۹ ، كئرتو: ٣٥٥. . 44. کروتون : ۳۸۹. کنوسوس: ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۲۰، ۲۲۱ . 701 719 714 714 717 717 کزوزیه ( موریس ) : ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۵ کریت – کریتیون : ۷۱ ، ۲۳۲ ، کوانغ ــ وو ــ تي : ٦٣٢ . كوباباً : ٢٠٧ . 'TET ' TET ' TEI ' TTG ' TTA ' TTY كوباييس: ٢٤٩. 'YOY ' YOY ' YO\ ' YEQ ' YEX ' YEE کوبرا ۲۲۱۰ . 010 ( 717 ( 791 ( 701 كوبرنىك ١٠٠٠ . كريتولاوس: ٣٢٥. كوتا : ١٦٦ . کریزوس: ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۹۸ کورنثوس: ۲۵۸ ، ۲۸۶ ، ۲۸۸ ، کریسبوس : ۳۱. '444 ( 401 ( 410 ( 410 ( A+A ( 441 کسایدر : ۳۷ه . کریشنا: ۲۲۱، ۲۲۵. کوريا: ۲۰۷، ۲۰۷. كسنتوس : ۲۲۲ ، ۲۲۲ . كوزلوف : ۲۰۲ . كسىنوفانوس: ٣٠١. کوس: ۲۳۰، ۳۸۹، ۲۲۱، ۹۳۲، کستنوفون: ۲۱۹، ۳۱۲، ۳۲۲، . 01. كوسانا : ٢٠٩ . کشتریا : ۲۰۵ ، ۲۱۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، کوسمبی : ۵۵۳ . كوشالًا : ٣٥٥ . (719 (71X (717 (71+ 60Y) (07X كوشنشين : ٦٠٦. . TYY . TY1 كشمىر: ٦١١. كولنحيد : ٣٨٥ . کوماجين : ۲۰۷. کلاروس: ۲۹۸. الكلدان: ١٤٨ ، ١٢٢ ، ١٢١ ، ١٢١ ، کومس : ۳۳۰ . کونغ ــ سوان پنع : ۲۸ه . . 197 ( 177

کوي : ۹۹۹ ، ۲۰۰ . لوقىانوس : ٢٦٠ . کیایی : ۲۴۸ . لوکترا : ۳۱۲، ۳۱۸ ، ۳۳۲ . كىتون : ١٢٥ . كيديناس (كيدينو) ٢٩٥، لوكريس: ۳۸۲. كيريني (كيرينا ) : ٣٦٦ ، ١١٥ . لويانغ : ٦٣٢ . كزيل – ارماك : ٢٠٣. لي : ٥٩٩ . اللبون : ٣٩ ، ٥١ ، ٧٢ . کىش : ۱۳۸ -ليديا - ليديون: ٢٠٧، ٢١١، ٢١٣٠ كىلېكىة : ١٣٧ ، ٢٢٢ ، ٢٦١ ، ٢٢٧ · { Y A · { Y Y · T · I · T Y · T Y · T \ . T \ . . 7 · A · OY 1 · {Y7 لنزياس : ٢٥١ - ٣٩٩ ، ٢٤٠ ، ٥٣٥ . كىمون : ۲۹۲ ، ۳۳۸ . ليستوس: ٣٧٨ ، ٣٨٢ ، ٥٠٤ ، ٥٠٥ کین ـــ ونغ ــ تشای : ۷۹ه . 0+0 كىوس: ٣٨٨. ليسنذروس: ٣٦٦، ٣٦٦، ١١٢، \_ ل \_ ليسينغ : ٥٠٦ . لايان: ٢٦٢ . ليشم : ۲۷۲ . لابروس ( ارنسټ ) : ۱۳ . لكوفرون : ٣٧٥ . اللابيث : ٣٧٤ . ليوسيو : ٦٣٢ . لاتابن ( بحيرة ) : ٢٦ . ليونيداس . ٣٢٧ . اللاجيون: ١٣٤، ٢٢٤، ٢٢٤، ٥٨٠) ليوهنغ : ٦٣٨ . **'{19 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {17 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 () } {11 ( {11 ( {11 ( {11 () } {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 () {1( )} {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11 ( {11( )} {11( {11 ( {11( )} {11( {11( {11() {11( )} {11( )} {11( {11() {11( {11()} {11( {11()} {11( {11()} {11() {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()} {11()** . 01 . ( 19 . ( 17 ) ( 17 ) ما بين النهرين : ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٣٦ ، اللاذقية: ٢٧٣ . (144 (14) (144 (144 (01 (01 (0+ لارسا: ١٦٣. 174 · 174 · 177 · 177 · 176 · 175 لاغاش: ۱۳۷، ۱۶۹، ۱۵۰، ۱۵۷، (101 ( 114 ( 110 ( 114 ( 114 ( 111 . 190 ( 178 ( 177 ( 177 (177 ( 171 ( 17 · ( 109 ( 10x ( 100 لاكىدىمون: ٥١٥، ٣٢٣. (144 ( 141 ( 144 ( 144 ( 140 ( 144 لاوودىكى : ١٩٤، ٧٠، ٢٧١. (14. (144 (144 (140 (145 (144 لاووكون : ٥٠٦ . 1944 144 (144 (140 (144 (141 لاوي : ۲۷۰ . · ۲ - 7 · ۲ - 0 · ۲ - ٤ · ۲ - 1 · ۲ - - · 190 لنان: ۲۸۷ ، ۲۲۷ ، ۵۵۲ ، ۲۵۲ ، `TO7 ' TO0 ' TET ' TTY ' TTT ' TIE . YTY + YOA 'Y71 ' Y77 ' Y77 ' Y71 ' Y7. ' Y0X اللودو : ۲۱۰ . . 711 6011 6174 6175 لوربون : ۳۶۲ ، ۳۲۸ ، ۳۲۹ ، ۳۵۳ ، مآت (ماهات): ۲۵٬۵۳، ۹۸،

. 0+ 5

كونفوشيوس : ٧٨٥ ، ٨١٥ ، ٦٠٢ .

اللوفي : ١٤١، ١٢٣، ١٩٥٠

. 101

1174 , 104 , 100 , 121 - 120 , 124 . 1 . 7 . 1 . 5 . 1 . 4 الماديون: ١٢٧، ١٤٤، ٢١٢، ٢١٢، **\*YYY \* YYE \* YY+ -- Y\X \* Y\\\ \* Y\\** 'YEO ' TET ' TET ' TTY ' TTY ' TTT ماراتون: ۳۷۱، ۳۹۰. - Y71 ' Y71 ' Y0X 'Y07 ' Y06 ' Y0Y مارسیاس: ۳۷۵. مارای: ۲٤۷. \$17 . \$15 . \$12 . AYY . LEO . LIL ماركوس اوريليوس 🕏 ٣٤٠ . - 147 ( 144 - 144 ( 144 ( 144 ( 144 ) ماروت : ٤٦٩ . ماری : ۱۳۸ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۵ ، . 197 مارىست : ۸۷ ، ۱۲۳ ، fold ( 01% ( 0+% ( £97 ( £90 ( £94 ماغاس : ٥١١ . مالغا: ۲۱۱. . 711 6 71+ 6 7+Y 6 01Y مالوس : ٥٢١ . المصفاة : ٢٦٥ . مغدها : ٥٥٠ ، ٥٥٥ ، ١١٠ ، ٢١١ . ماليا : ۲۳۷ . مانيتون : ٥٩٥ ، ١٠٠ . مغنبزيا : ۲۷۲ ، ۲۸۹ . مقدونيا - المقدونيون: ٣٩، ٥٣، ٥ مترا: ۲۰۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۶ ، · ¿ • ) · ٣ • ٩ · ٣ ٤ ٢ · ٣ ٢٩ · ٢٦٨ · ٢١٨ متريا : ۲۲۷ . متريدات : ٥٠٥ ، ٢٧٠ ، ٢٧٩ . مجدو : ٥١ . المحيط الاطلسي: ٢٧. . 710 6011 600 مدرا: ۱۶۵ . المكابيون : ۲۶۸ ، ۲۸۱ ، ۸۸۱ . مدهندنشا: ۲۵۰ . مردوك : ١٦٧ ، ١٧٥ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ملابار : ۲۰۷ . ملقرط : ۲۲۰ . . YYE ' Y19 ' 19Y ممنون : ۱۲۱ . مرسليا: ۲۸۶ ، ۳۱۳ ، ۶۰۵ ، منتوحوتب : ۱۱۸ . مرماريا: ۳۷۲. مرمناد : ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۸۲ . مندریس : ۲۸۹ کا ۲۸۹ کا مندیس : ۸۸ مرنكاره : ٦٤ . منشبوس: ۷۸۵. مسمارو ( هنري ) : ۷۲۵ ، ۵۸۵ . منغوليا : ۲۰۲، ۲۰۷، ۲۱۱، ۲۳۲، مسينيون : ٣٤٣ . منف : ٥٥ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٨٧ ، ٨٧ ، المشكب: ٦٦٣. · ٢١٦ · ١٢٩ · ١٢٠ · ١١٧ · ١٠٧ · ٩٤ مصر ــ مصریوت : ۲۲، ۲۸، ۴۰، . 190 -9x '97 -9& '97 - XY ' Xo - To منکورع : ۱۱۹ ، ۱۲۰ . (17. ( 114 ( 110 ( 118 ( 117 ( 1.4 -179 ( 177 ( 177 ( 170 ( 177 ( )71

منيقيس : ۸۸

مهامهاراتا : ۲۲۵. منة السضا: ٢٥٦ ، ٢٥٦ . مېنس : ۶۶ ، ۵۹ . مافيرا: ١٥٥ ، ٧٧٥ . مينغ تانغ : ٥٧٦ ، ٥٣٣ . موت : ۲۲۰. موتربلون : ٦٢٣ . مینندروس : ۳۹۸ ، ۲۱۵ ، ۳۳۵ ، . 711 608 + 6049 موتسو: ۲۰۲. موتي : ۷۹۹ ، ۲۰۲ . مىنوس : ۲۳۷ ، ۲٤٠ ، ۲٤١ ، موريا: ١٥٥، ٥٥٥، ٥٠٠، ٢٠٠٧، مىنوطور : ٢٤٠ ، ٢٤٤ . . 717 6 71 6 7 4 مىنىوس: ٢٣٥. موزىرىس : ۲۰۷ . ۔ ن ۔ موسى : ٢٦٩ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ . نابو: ۱۸۹. موس ( مارسل ) : ۱۸ . نابولى : ۲۰۰ . الموشكو: ٢٠٩. نابولىون: ١٨٠. مولوخ : ۲۳۰ . نابونىد : ١٩٢ . مولىير : ٣٩٨. نابيس : ٣٤٣ ، ٣٥٤ ، ١٥٤ . مونىه ( رولان ) : ١٣ . ناجا: ۲۲٤. موهنجو – دارو : ۲۸ ، ۵۵۰ ، ۵۵۲ . نارأم سن : ۱٤۲ . میتانی : ۲۰۸ ، ۲۰۸ . نا كاسينا: ١١٥. مىداس: ۲۰۹ الناكسمون : ٣٠٥. میدای : ۱۹۲ ، ۲۲۷ ، ۳۸۵ . نانكين: ٦٣٢. مىرون: ٣٧٥. ميريس ( بحيرة ) : ۷۵ ، ۸۷ ، ۱۱۳ . نبوخسد نصر: ۱۲۵، ۱۸۸، ۱۹۷، . YTA " YTE " 19Y " 19Y " 1AE میسین – میسینیون : ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، نخاوو : ۲۵۹ . · YOA · YOE · YOY · YOI · YO+ · YE9 نختسافيس: ٢٦٩. نرغال: ١٦٦. المنسبون: ٤٧٨. نغان – ينغ . ٥٨٠ . مىغارا: ٢٨٦. مبغاستينوس: ٥١١، ٢٠٨، ٢١٠، نفرتيتي : ١٢٣. نکش – أي – روستم : ۲۲۸ . . 711 6718 6717 مسكال انجلو : ٥٠٦ . . 77 : Lunill مىل ب : ٤٧٥ . نندا : ١٥٥ ، ٦١٠ . مىلتىادس: ۲۹۲، ۲۹۲، ۳۳۸. نو: ۹٤٠. 6 791 6 717 6 717 6 1AO : Amo النوبــة ـــ النوبيون : ٥٠ ، ١٥ ، ٧٥ ، -. ६९९ ( ६५) . 47 6 44 6 74 6 74 6 71 6 70 ﻣﯩﻠﻮ: ٥٠٥. نوزىقا: ٧٥٧. نوكراتيس: ۷۱، ۲۸۲، ۲۸۷. مىلوس : ۲۲۷ ، ۲۶۲ . مىلىندا : ۱۱٥ ، ۲۱۱ . نومىدىا : ٣٨ ٤ . V + A

نبارك : ۲۲۳ . نيبال: ۲۶۵. نيبور : ۱۲۸ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ . نيقياس: ۳۱۸ ، ۳۵۳ . النيل : ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۱۰، (1.4 (1.4 ( 47 ( 40 ( 77 ( 67 ( 67 (144 , 140 , 144 , 144 , 141 , 140 114 . LY . LY . LY . LY . 120 . 100 \* £ 47 \* £ 79 \* £ 77 \* £ 67 \* £ 67 \* £ 77 . 074 ( 0.7 ( 0.. ( 199 ( 197 نيميا : ۲۹۲ . نیمیسیس : ۳۹۱ . نينوي : ۱٤٠ ، ۱٤٤ ، ١٦٦ ، ١٧٦ ، . 716 . 147 . 140 . 144 النيوبيون : ٥٠٦ . نيوسري : ١١٤. هابو: ۹۱. هاديس : ۲۲۶ ، ۹۵۵ . هارابا : ۲۸ ، ۵۰۰ ، ۲۵۰ . ھارفي : ٣٠٥ . هازائيل : ۲۹۲ . مالیس : ۲۰۱ ، ۲۰۱ . ماليكارناس: ٣٧٨. هاد ، ۱۸۵ ، ۱۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۰ ماد «144 « 140 « 144 « 144 « 141 « 14» . 3**24 • 3**44

۳۳۲ ، ۳۳۹ .

هان في تسو : ۲۷۵ .

هرموبوليس : ۹۶ ، ۵۰ .

هرميس : ۳۳۲ ، ۶۰۵ .

هريميس : ۳۰ ، ۲۰۰ .

هستا : ۲۶۵ .

الحكسوس : ۵۰ ، ۹۰ ، ۲۰۰ .

مليوبوليس : ۳۶ ، ۹۶ ، ۹۶ ، ۹۶ ، ۹۶ ، ۹۶ ، ۹۲ ،

. 01 . ( 409 ( 446 ( 141

الهند الصينية : ٥٤٥ ك ٢٥٥ ك ٥٠٥ . الهندوس : ٢٨ ك ٢٠٠ ك ١٥٨ ك ٢١٦ ك ٢٦٣ ك ٣٢٣ ك ٢٦٠ ك ١١٥ ك ٢٥٥ ك ٥٥٠ ٢٥٥ ك ٣٥٥ ك ٥٠٢ ك ٢٠٢ ك ٢١٢ .

هو . ۵۲ . هوراس : ۲۳۵ .

هودوس : ۲۶ کیم که که که که که که که که ۲۹ ه ۱۹۳ که که ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ که ۲۰۱۰ ۲۸۱ که ۲۱ که ۲۸۱ که ۲۸۱ که ۲۸۱ که ۲۸۱ که ۲۸۱ که ۲۸۱ که ۲۸۱ که ۲۸۱ که ۲۸ که ۲۸ که ۲

هوستان : ۲۲ .

هومیروس : ۲۶۲ ، ۹۹۷ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ،

هون : ۱۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ . هو ــ نان : ۲۷۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ .

ميا : ٧٩ه .

هياو : ٩٩٢ .

هيبارخوس : ۲۸ه ، ۲۹ه ، ۳۰ه .

هيبارخيا : ١٤٥ .

هیبوداموس : ۲۸۵ ، ۳۲۱ . هیبیریوس : ۴۰۱ .

هيرا: ۲۰۳.

هیراکلیت : ۳۰۱، ۳۴۵.

هيراکليس ( هرقل ) : ه٧١ ، ٣٧٤ ، ٣٧٤ ، ه٠٥ ، ٣٧٤

هیرودوتس . ۲۰ که که که که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲۱ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲ که ۲۲

. 614 444 444. ھىروفىلوس : ٣٠٠ . هيرون : ۲۲ه ، ۲۷ه ، ۳۸۵ . هيروانداس : ٥٣٥ ، ١٤٥ . هىزبود : ۲۸۱ ، ۲۹۵ ، ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، . TOT 6 TTT ھىسارلىك : ٢٤٣ . ھىكاتومىيدون : ٣٠٩، ٣١٠. هيكاتبه الميلي : ۲۰ ، ۳۰۳ ، ۳۹۰ . هيکوب : ۲۰۹ . .هیلیودوروس : ۲۱۱، ۶۸۸ ، ۲۱۱، هيليوس : ۲۰۷ ، ٤٤١ ، ۹۹ . هیمیرا: ۳۳۰، هيو – ٿو : ٥٩٩ ، ٢٠٠٠ . هیونغ—نو : ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۱۳۲٬۶۳۱. وازیریستان : ۲هه . وقا ــ ونغ : ٨٥٠ . ون : ۹۸۸ کا ۲۰۱ . ونغ – منغ : ٦٣٢ . وو : ۱۳۱ • وى : ۸۰۰ ، ۲۸۰ ، ۲۳۲ . - ي -البابان: ٥٠٥. ياما : ۲۲٤ . یانغ : ۹۲۰ . يسوع: ۲٦٤. يعقوب : ۲۲۲ .

ينغ – شاو : ٧٩ه . ينغ – هيونغ : ٦٣٨ . اليهود: ۲۲٤ ، ۲۲۷ . يوذا: ۲۲۷، ۲۷۲، ۲۷۲ . يهوه: ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، . ۲۷۷ ' ۲۷٦ ' ۲۷٥ ' ۲۷٤ ' ۲۷٣ يوتشي : ۲۰۲ ، ۲۰۷ . يوسف : ۷۳ . يوشع : ۲۷۳ ، ۲۷۴ . يوناتان : ۲۲۸ . يونان : ٦٣١ . المونان : ١٢ ، ٢٦ ، ٤٠ ، ٤٥ ، ٥٤٠ ، 'TTY ' TTE ' TTA ' TTT ' TIE ' TIT 'YOY ' YEQ ' YEX ' YEY ' YE + ' YYX \* YA + ' YA Y ' YA Y ' YA O ' YO E ·٣11 · ٣1• · ٣•٩ · ٣•٨ · ٣•٣ · ٢٩٦ 'TTE ' TTT ' TTI ' TIX ' TIZ ' TIT 'TT7 ' TTT ' TTT ' TTQ ' TT7 ' TT0 '41' , 450 ; 455 ; 454 ; 451 ; 44d 'TT1 ' TT+ ' TO9 ' TOY ' TE9 ' TEY 'ሞጹአ ' ሞሃላ ' ሞሃአ ' ሞሃተ ' ሞጚኒ ' ሞጚተ \$ + 7 \$ { + 1 \$ \$ 1 + 7 \$ 1 + 1 \$ 1 + 4 \$ 7 \$ 4 \$ 'ETA ' ETO ' ENE ' ENT ' E - 9 ' E - A **'{{19} '**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**{{19} **'**}}} ( too ( tot ( tor ( tor ( tor ( to. 

(0. 2 ( 0. 2 ( 547 ( 540 ( 546

'\-\'\' 0\!Y' 0\!Y' 0\!\' 0\.

. 771 ( 711 ( 710

يين ون تسو : ۷۸ .

یکشا : ۲۲۶ .

ن : ۲۷۱ ، ۷۷۷ ، ۵۷۸ ، ۳۰۲ ، ۲۳۰

ینغ : ۲۰۳ ، ۷۷۵ ، ۸۷۵ ، ۲۰۳ ،

مينا: ۳٥٥ .

# فهرست الخرائط والنصاميم

| سفيحا |                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣    | ۱ مصر ( خارطة )                                                                                            |
| 115   | <ul> <li>٢ – مدينة مصرية في عهد الامبراطورية الوسطى (تصميم)</li> </ul>                                     |
| 118   | ٣ _ معبد شمسي شيّده الملك نيوسري ( تصميم )                                                                 |
| 110   | <ul> <li>إ منطقة طبية (خارطة)</li> </ul>                                                                   |
| 117   | ه ــ معبد خنصو في الكرنك ( تصميم )                                                                         |
| 117   | ٦ _ منطقة منف ( خارطة )                                                                                    |
| 119   | ٧ ــ معبد خفرع المدفني ( تصميم )                                                                           |
| 17+   | ٨ ــ دياس امنوفيس الثاني ( تصمم )                                                                          |
| 11.4  | ٩ – بلاد ما بين النهرين ( خارطة )                                                                          |
| • •   | ٠٠ ـــ امتداد الامبراطورية الاشورية في عهد اشور بانيبال<br>١٠ ـــ امتداد الامبراطورية الاشورية في عهد اشور |
| 18%   | ١١ – رسم نيبور : ١ – على لوحة مسارية ، ٢ – حسب أعمال التنقيب الحديثة                                       |
| 177   | ۱۲ ــ مدینة اشور ( المدینة )                                                                               |
| 140   | ۱۲ ــ دور شروكين ، خرساباد اليوم ( تصميم )                                                                 |
| 141   | ۱۲ ــ بابل عشية الفتح الفارسي ( تصميم )<br>۱۵ ــ بابل عشية الفتح الفارسي ( تصميم )                         |
| 117   |                                                                                                            |
| *1.   | ١٥ ــ المبراطوريات آسيا الوسطى نحو منتصف القرن الخامس قبل المسيح ( خارطة )                                 |
| 110   | ١٦ ــ امتداد الامبراطورية الفارسية في بدء القرن الخامس قبل المسيح ( خارطة )                                |
| 444   | ۱۷ ــ منطقة برسبوليس ( خارطة )                                                                             |
| 240   | ١٨ ــ العالم الايجي ( خارطة )                                                                              |
| Y0.   | ۱۹ ــ قصر تیرنثوث ( تضمیم )                                                                                |
| Y0Y   | ۲۰ ــ کنعان وسوریا ( خارطة )                                                                               |
| 4.4   | ٢١ ــ معبد ارتميس في افسس ( تصميم )                                                                        |
| 4.4   | ٢٢ ــ معبد الهيكاتومبيدون في قلمة اثينا ( تصميم )                                                          |
| 400   | ٢٧ ــ اثبنا والسره في القرن الرَّ اسم قبل المسيح ("تصميم)                                                  |

#### سفحة

|     | ٢٤ ــ الألتيس ٬ نطاق زفس المقدسي في اولمبيا ٬ في أواخر القرن الرابــع قبــــــل |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۳ | المسيح ( تصميم ) .                                                              |
| ۳۷۷ | ٢٥ ــ قلعة اثينا في أواخر القرن الرابع قبل المسيح ( تصميم )                     |
| ٤٥٧ | ٢٦ ـ الاسكندرية الهلينية ( تصمم )                                               |
| ٤٧٣ | ٢٧ ــ خريطة لاوذيكيا البحرية الساوقية ( اللاذقية اليوم )                        |
| १९९ | ٢٨ ــ بيت هليني في بريينا ( ايونيا ) ( تصميم )                                  |
| ١٠٥ | ٢٩ ــ برغاموس الهلينية ( تصميم )                                                |
| ٥٢٩ | ٣٠ ــ خط طول الاسكندرية كا رسمه ايراتوشينوس ( تصميم )                           |
| ٥٤٩ | ٣١ ــ الهند في الزمن السابق للآربين . الحضارة المدعوة حضّارة الهندوس ( خارطة )  |
| 007 | ٣٢ ــ الهند البراممانية قبل سلالة الموريا ( خارطة )                             |
| ٥٥٥ | ٣٣ ــ الهند في عهد سلالة الموريا                                                |
| ٥٨١ | ٣٤ ــ الصين حتى سقوط سلالة الهان ( خارطة )                                      |

# فهرست الصــور

- افريز الأيائل السوداء في مغارة لاسكو .
  - ٢ \_ سيدة دامارالند البيضاء .
  - ٣ \_ هرم سكترة ذو الدرجات .
    - ع ـ أهرام الجيزة .
    - أبو الهول في الجيزة .
  - ٦ \_ نقش ناتىء في مصطبة أخوتحوتب .
    - ٧ \_ جبارا ممنون .
  - ٨ ــ معبد حتشبسوت في دير البحري .
  - ٩ ـ معبد امنوفيس الثالث في الأقصر .
    - ١٠ غداء الأمارة .
    - ١١ \_ قاعة الأعمدة في الكرنك.
      - ١٢ ــ معبد أمون في الكرنك .
    - ١٣ ــ سيتي الاول والإلهة حاتور .
    - ١٤ \_ معبد سيتي الاول في ابيدوس .
- ١٥ ــ التماثيل الجبارة في معبد أبي سنبل . السلالة التاسعة عشرة .
- 10 المعبد المدنفي لرعمسيس الثاني في طيبة . السلالة التاسعة عشرة .
- ١٢ \_ أور \_ ناتشي ، ملك لاغاش ، وعائلته (حوالي السنة ٢٨٠٠ قبلالسيح) . متحفاللوفر.
  - ١٨ ـ نصب نصر لنارام سين ، ملك اغادي ( القرن السادس والعشرون قبل المسيح ) .
- 19 \_ سومريو لاغاش ، بقيادة ملكهم ايناتوم ، يدوسون الجثث في مسيرهم الى المعركة ( القرن الثامن والعشرون قبل المسيح ) . متحف اللوفر .
  - ٢٠ ــ دستور حمورابي ، ملك بابل ( حوالي ١٨٠٠ (؟) قبل المسيح ) . متحف اللوفر .
- ٢١ ــ كودورو بابلي، الملك مليشيباك الثاني يضع ابنته تحت حماية أجدى الآلهات (حوالي ١٢٠٠ قبل المسيح). متحف اللوفر.
- ٢٢ \_ النقل البخري . نقش ناتىء من الالبسار مصدره قصر خرسياد (القرن الثامن قبل المسيح) . متحف اللوفر .
- ٣٧ ــ ثورة مجنح ذو وجه بشري مصدره قصر سرجون الثاني في خرسباد ( القرن الشامن قبل المسيح ) . متحف اللوفر .
- ٢٤ \_ الملك أشور باتيبال في عربة أبهة . نقش ناتىء مصدره نينوى (القرن السابع قبل المسيح).

- ٢٥ ــ نقش في الابادانا في برسبوليس ( القرن الخامس قبل المسيح ) .
- ٢٦ ـ « اللَّكَ الكاهن » أو « الأمير ذو زهور الزنبق » في كنوسوس (كرتيا). نقش جمعي ملون ، بعد ترميمه (حوالي ١٦٠٠ ق . م . ) .
  - ٢٧ \_ باب اللبوءات في ميسين .
  - ۲۸ ـ « مذخرة أتريا » في ميسين .
  - ٢٩ ــ البرناس كما برى من زيمينون .
- ٣٠ عند لحف حصور ارغوس . في المؤخرة أكمة لاريسا ( ٣٠٠ م. ) . في المقدمة أكمة السيس ( ٨٠ م. ) .
  - ٣١ \_ طريق اللبوءات في ليتوون ديلوس ( القرن السابع قبل المسيح ) .
- ٣٧ ــ مشهد وليمة : هيراكليس عند افريتيوس . رسم ذو طابع كورنثي ( القرن السادس قبل المسبح ) . متحف اللوفر .
  - ٣٣ ــ الهيرايون في اولمبيا .
- ٣٤ ــ عدَّاؤون اولمبيون . رسم على قارورة ( القرن السادس قبل المسيح ) . متحف الفاتيكان .
- ٣٥ ــ زفس هيستيايا ( ويعرف بزفس ارتميسيون أيضاً ) ، وهو من البرونز وينسب الى كالاميس ( حوالي ٦٠ ق. م. ) . المتحف الوطني في أثينا .
  - ٣٦ \_ مسرح ابيدورس .
- ٣٧ \_ المعبد ذو الشكل 1 ، ويعرف بمعبد « جونون اللاسينية » ، في اغريجنتا ( القرن الخامس قبل المسبح ) .
  - ٣٨ \_ مرفأ سلامين الطبيعي كا يرى من برج أثينا نيقي .
    - ٣٩ ــ قلعة اثننا .
  - . ٤ ـ تطواف عبد الإلهة « اثننا » ، قسم من افريز البرثنون . متحف اللوفر .
    - ١٤ ــ البرثنون ( في حالته الحاضرة ) .
- ٢٤ \_ اثينا برثنوس . مدالية من البرويز المذهب ، ويرجح انه مستوحى من تمشال فيدياس
   في البرثنون .
  - ٣٤ ــ الإلهة « نيقي » في ساموتراس .
  - ٤٤ ــ إناء شنفي ثلاثي القوائم مصدره نفان ينغ . عهد شنغ .
- ٤٥ ـ تمثال نصفي لرجل مصدره موهنجو دارو . الحضارة المعروفة بحضيارة الهندوس .
   متحف الآثار ٤ نبودلهي .
  - ٤٦ ـ المدخل الجنوبي للشتوبا في سانشي ( الهند ) . القرن الأول قبل المسيح .
  - ٧٤ ــ إناء طقسي بشكل رأس رجل تعلوه الحوذة . طرف قناة من البرونز . عهد شنغ .
- ٤٨ ـ حصان من حجر وقبر هوو كيو بنغ المخروطي الشكل . هيان ينغ ، مقساطعة شن سي ( السنة ١١٧ ق. م. ) .

# فهرستعام

صفحة

| 11  | بقدمة الطبعة العربية                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷  | مقدمة عامة لتاريخ الحضارات العام                                                                                                                                             |
| ۲۳  | مدخل من وحدة العصر الظراني الى التنوع التاريخي                                                                                                                               |
|     | ظهور الانسان ــ العصر الححري القديم ــ من حضارة العصر الححري الحديث الى عصر الحديد ــ<br>غزرات وتهجين ــ وحدة الحضارات وتـوعها ــ الامبراطـرويات القديمة ووحدة الحصارة .     |
|     |                                                                                                                                                                              |
|     | 1.140                                                                                                                                                                        |
|     | القيست مُ الأول                                                                                                                                                              |
|     | حضارات الشرق الأدنى والامبراطورية                                                                                                                                            |
|     | العوامل التي ساعدت على النجاح في مصر وما بين النهرين ــ سر هــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                 |
| 40  | أهلية الشرق الادنى للسيطرة والسؤدد .                                                                                                                                         |
|     | •                                                                                                                                                                            |
|     | الكتاب الأول                                                                                                                                                                 |
|     | الحضارة المصرية                                                                                                                                                              |
| 44  | مدى الحصارة المصرية واستمرارها ـ وحـــدة وفوضى ـ عزلة وأصالة .                                                                                                               |
| ٤٤  | الفصل الأول . ـ النظم السياسية                                                                                                                                               |
| ٤٤  | ر _ اللك                                                                                                                                                                     |
|     | الملك محور الوحدة وخالقهاـ اختيار العاصمة منف واثر ذلكـ الملك الإله ـ تعيين الملك وتتويحه ـ<br>حياة الملك ـ وظائف الملك : الدين ـ وظائف الملك : الحرب ـ وظائف الملك : احتباب |
| á   | النظام واشاعة العدل .                                                                                                                                                        |
| οį  | ٢ ــ الحكومة والادارة                                                                                                                                                        |
|     | الصفات العامة _ الحكومة المركزية_ الادارة الاقليمية والحملية _ الادارة والحياة المادية في مصر _                                                                              |
| ٧١٥ |                                                                                                                                                                              |

| الفصل    | الثاني . ـ النظم الاقتصادة والاجتاعية                                                                                                                                                                                                                                     | ٦٦  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الن      | ظام المثالي                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <b>\</b> | ــ الحياة الاقتصادية                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦٧  |
|          | الموارد الطبيعية واستثارها ـ التحويل والمقايصات ـ التجارة الخارجية ـ عزلة مصر الاقتصادية<br>ونتائحها .                                                                                                                                                                    |     |
|          | ٢ _ المجتمع                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧٢  |
|          | الارضاع الاجتاعية : الرق ـ الأسرة: المرأة ـ الولد والاحصائيات البشرية ـ الاتجاه المحتوم الى<br>الطبقات الوراثية ـ الأمثلة الاجتاعيــة : الفلاح - العامـــل ـ الجندي ـ الصابط ـ<br>الكاهن . ـ الكاتب .                                                                     |     |
| الفصل    | الثالث _ المظاهر الدينية                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨٤  |
|          | ١ ــ الآلهة                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٤  |
|          | التمدد الاساسيــ الواقع والخيال فيالفكرة الدينية ـ حدود تشبيه الآلهة بالانسانــ الآلهة المحليون:<br>تعددهم وجمههـ الآلهةالكونيونــ الآلهةالشعبيونــ اوزوريســ المذاهب اللاهوتيةــ مذاهب<br>هليونوليس ومنف : «رع» و «فتاح» ـ أمون وأمون رع ــ الثورة « الاتونية » وفشلها . |     |
| i        | <ul> <li>٢ ــ عالم ما بعد الموت</li> <li>الايمان بالحياة الثانية الى مستوى الشعب ـ العقيدة الشمسية في</li> <li>الامبراطورية القديمة ـ تعميم العقيدة الشمسية ـ انتصار عقيدة اوزريس ـ وزن النفس</li> <li>وما يعنيه .</li> </ul>                                             | 44  |
|          | ٣ _ العبادة                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.0 |
|          | عبادة الآلهة المراسم الجنائزية وعبادة الاموات الدين والحصارة .                                                                                                                                                                                                            |     |
| الفصىل   | الرابع . ـ المطاهر الفنية والعقلية                                                                                                                                                                                                                                        | ١١٠ |
| •        | أ ــ الفن                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. |
|          | ابداع الامبراطورية القديمة ــ التطور اللاحق ــ مصر القديمة في فنها .                                                                                                                                                                                                      |     |
|          | ١ ــ الهندسة المعارية                                                                                                                                                                                                                                                     | 117 |
|          | مساكن الاحياء ـ المعبد ـ المدفن .                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|          | 7 _ النقاشة والتصوير                                                                                                                                                                                                                                                      | 171 |
|          | سناعة التأثيل ــ النقش الناتيء والتصوير – الفنون الثانوية .<br>. المراجع المراجع -                                                                                                                                                                                        |     |
| ,        | ب ــ الحياة المقلية                                                                                                                                                                                                                                                       | 177 |

مراقبة الحياة المادية وغنى التاج \_ الموظفون والنظام الملكي \_ انحلال الامبراطورية القديمة وزوالها \_ الاصلاح الاعرح \_ رئيس كهنة أمون .

الكتابة\_ الكاتب؛ المدارس و «بيوت الحياة»\_ العلوم الصحيحة ـ العلوم الطبيعية والسحر-الأدب.

## الخاتمة . \_ الحضارة المصرية والعالم القديم

144

### الكتاب الثاني

# حضارة بلادٍ ما بين النهرين

مصر وبلاد ما بين النهرين : تشاب في المصير والحضارة ـ مصر وبلاد ما بين النهرين : حضارات موحدة ومقفلة . ـ وحدة حصارة ما بين النهرين .

#### 127

# الفصل الأول . \_ الأشكال السياسية

التحرّئة ـ الاستمرار على مفهوم مقومات السلاة ـ مفهوم الاملااطورية ـ برّعزع الاملااطوريات ـ السفام الملكي وحماعة المواطبين ـ الملك « نائب الآلحة » تعيين وتنصيب الملك ـ واجبات الملك الدينية ـ الملك صلة الوصل بين الشعوب والآلحة ـ السلطات والنظم الملكية ـ القيادة الحرية ـ الجيش الاشوري ـ التمبشـة ـ الادارة والموطعون ـ المركزية زمـس حموراني ـ الإيمة الملكية .

#### 1 & X

# الفصل الثاني . \_ الأشكال الاجتاعية والاقتصادية

القصر \_ الهيكل \_ المجتمع العاماني \_ المرؤوس \_ العبد \_ تشريع الاسرة \_ العمل الصنأعي ـالمواد الاولية \_ وسائل النقل ـ التجار ومستعمراتهم ـ تنظيمالمعاملات ـ المعايير والقيم ·

#### 171

# الفصل الثالث . \_ الحياة الروحية

#### 171

# ١ ــ الأفكار والوقائع الدينية

الديانة : السومريون والساميون ـ تكريم المرتى : عدم النظام في قبور اور ـ الافكار المتداولة بخصوص الموت ـ خوف وتقوي ـ الآلهة الكبرى ـ الصلة الشخصية بين الإله والفرد ـ الآلة والمزاياالانسانية ـ الآلهة والدول ـ الهيكل ـ العبادة ورجال الكهنوت ـ السحر ـ اليعرافة ـ علم التنجيم ـ معطيات ديامة بلاد ما بين النهوين المستديمة .

#### 177

## ٧ \_ الاكتشافات الفكرية

الوثائق \_ الكتابة المسمارية \_ اللعتان السومرية والاكادية \_ اللغة الارامية \_ المؤلفات الادبية \_ الاماشيد الميثولوجية الكبرى \_ المكاتب \_ العساوم : الطب وعلم الفلك ـ الرياضيات وعلم المواذين \_ علوم الطبيعة ـ العلم والسحر في الفنون ـ الحقوق : العقود ـ القوانين : قانون حمورايي ـ حدود الجمد الفكري .

#### 111

# الفصل الرابع . - الآثار الفنية

المدن والحصون ـ استعمال الخزف ـ النتائج ـ السقف ودعمه ـ الهيكل ـ البرح ذر الطبقات ـ الملوك والمباني الدينية ـ القصر ـ الجنائ ـ الاوصاف العمومية لفن النقش ـ مقوماته ـ شروط التقنية ـ فن صنع التاثيل ـ قيم ماري، غوديا ـ النقش البارز ـ التزيين المرسوم والمزخرف بالمينا . ـ فن النقش على الحجر .

7..

#### الخاتمة

## الكتاب الثالث

# آسيا الصغرى وإيران

الفصل الأول . \_ الحصارة الحثية الخطوط الكارى \_ الدولة \_ النصوص القانونية وتعاليمها ـ الفن والدين \_ استمرار هذه الديانة وانتقالها .

الفصل الثاني . \_ الحضارة الليدية \_ الحياة الاقتصادية \_ الحصارة الليدية والحضارة اليونانية .

الفصل الثالث . \_ حضارة بلاد الفوس الاخمينية \_ الحصارة اللائلة والمنارة المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد الفوس الاخمينية \_ المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد ال

روح السيطوة الفارسية ـ الروح الايرانية ـ إرث « الشرق الكلاسيكي »ـ السطام الملكي ـ الحكم والادارة ـ أهداف الادارة ـ الديانة ـ الحياة الفكرية ـ الفن\_ المعيزة الايرانية والهلينية.

# القيت مرالث إني

# حضارات الانسان في الشرق الأدنى

# الكتاب الاول

## المقدمات

| ۲۳٦ | الفصل الأول الحضارة الايجية                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 247 | ١ ــ وحدة الحضارة الايجية وازدواجيتها                                                                                   |
|     | العهد الكريتي ـ العهد الميسيني ـ وحدة وازدواحية ـ حدود المستندات .                                                      |
| 774 | ۲ _الحضارةالكريتية                                                                                                      |
|     | الملكية المينوسية _ النشاط الاقتصادي _ طريق بحر ايجه المعترضة _ المجتمع _ الديانة _ الفن .                              |
| 417 | ٣ ـــالحضارة الميسينية<br>الاسراء المحاربون ــ الارستوقراطية والطبقات الكادحـــة ــ التجارة والثروة ــ الفن الميسيني ــ |
|     | المواجه فرون ما موسوموا فيه والفهاف المادخية ما النجارة واللزوة ما الفن المسلمي ما                                      |
| Y00 | الفصل الثاني . ـ كنعان وسوريا                                                                                           |
| 707 | ١ ــ الفينيقيون                                                                                                         |

|             | الحياة السياسية ــ الحيـــــاة الاقتصادية ــ الاستعار ــ الديانـــــة والفن ــ الابجدية ــ دور الحضارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الفينيقية التاريخي ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777         | ۲ ــ الآراميون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | الحياة السياسية ــ المدرر التجاري ــ الأرامية لمة الشرق ــ الديانة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 770         | ٣ ــ العبرانيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 470         | أ ــ التقلبات الزمنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | القضاة ـ الملكية الاتحادية ـ الازمات والتيوقراطية ـ اولوية الديامة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 774         | ب ــ الديانة وتطور النظريات الاخلاقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | يهوه القديم ــ أخطار التأثيرات الخارجية ــ اررشليم ــ الأنبياء ــ المثل الأعل والعمل النافذ ــ يهوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | والعبادة ــ الشريعة ــ المتفرد الديني والأخلاقي ــ قسط العبرانيين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>۲</b> ۷٩ | الفصل الثالث الحصارة اليونانية القديمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸•         | ١ ــ التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | المجتمع القديم : ذرو الأملاك الواسعة ـ أراصر الدم ـ الدرلة الارستوقراطية ـ أسباب تقلبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | الاحوال: تقنية الحرب ـ أسباب تقلبات الأحوال : الثورة الاقتصادية ـ الأزمة السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | والاجتاعية _ المشترعون _ الاستبداد والحضارة اليونانية _ منهاحية الاستبداد وعمله _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | الرضع في آخر العهد القديم ـ تقدم اثينا .<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 744         | ٢ ــ التطور الأدبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | عوامل التطور الادبي ــ التنوع الديني ــ الطقوس مكونة الوحدة : المبـــاريات ــ التصوف ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | هتافات الغيب ــ الشعر الملحمي ــ نشأة الشعر الغنائي ونضارته ــ نشأة العلم والفلسفة ــ<br>اولوية الفكر اليوباني ــ الهندسة المعارية ــ النقاشة ــ صناعة الحزف ــ مراكز الاشعاع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ارتویه الفحر الیوانی ـ افعاده المفاریه ـ الفاقه ـ فعاقه الحرف ـ فرا فر المحال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | الكتاب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | المدينة اليونانية والانسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | حضارة اليونان الكلاسيكية ( القرن الخامس والرابع )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 411         | النصل الأول الشوائب الداخلية في الحضارة اليونانية المنتصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | مندرحة الحضارة اليونانية ــ الحرية والتسلط ــ حالة الحرب حالة طبيعية ــ الحروب : الاساليب<br>والخسائر بالارواح ــ الحرب : قانونها وويلاتها ــ التجنيد : مبــــدأ وواقع ــ الثورات<br>الدائمة ــ العوز والنفي والارتزاق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۲۳         | الفصل الثاني . ـ المثل الأعلى والوقانع السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444         | ١ _ سادة المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Andrew and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second analysis of the second analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analysis of the second and an analys |

|             | المدينة والسلطةالشحصية ــ الجمعية ــ المجلس ـ القضاة المدنيون ــ الاوليفارشيات والديموقراطيات:                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | المواطنون الإيجاميون والمواطنون السلبيون .                                                                            |
| ٣٣٦         | ٣ ــ الديموقراطية اليونانية                                                                                           |
|             | ققدمالديموقراطية ـ حدو دالفكرة الديموقراطيةاليونانية ـ الديموقراطية والاستعمار ـ الديموقراطية                         |
|             | اليونانية وليدة زمانها .                                                                                              |
|             |                                                                                                                       |
| 451         | الفصل الثالث الحياة المادية والاجتاعية                                                                                |
| ٣٤١         | ١ _ المجتمعات الريفية                                                                                                 |
|             | كبار الملاكين ــ الفدادية ــ صغار الملاكين .                                                                          |
| 468         | ۲ ـ المقايضات                                                                                                         |
|             | الاقتصاد المركب : شراء وبيع ـ المراكز الاقتصادية الكبرى : اثينا .                                                     |
| ٣٤٦         | ٣ _ المجتمعات المدنية                                                                                                 |
|             | الحياة فيسبارطة ـ مناجم وعبيد الـ « لوريون » ـ العبيد المدنيون في اثينا ـ الاجانب المقيمون ـ                          |
|             | انصراف المواطنين عن النشاط الاقتصادي _ بتأثير التعويض اليومي _ نفعل استعرار                                           |
|             | الاعتمارات القديمة ــ فقدان المثروات الطائلة .                                                                        |
| 408         | ع ــ المدن والحباة الخاصة                                                                                             |
|             | البيره واثينا ــ المساكن ــ سيدة البيت ــ حياة الرجل .                                                                |
| 409         | الفصل الرابع . ـ الكلاسيكية الروحية والجمالية                                                                         |
|             | تباين انتقدم الثقافي ـ اولوية اثينا .                                                                                 |
| 411         | ۱ ـــ الديانة                                                                                                         |
|             | الورع الشعبي ـ العبادات الشاملة ـ الالعاب الكبرى ـ أسرار الفسيس ـ العبــادات المدنية ـ                                |
|             | التصلب والتساهل _ النخبة والديانة المدسة والاعيــــاد _ عيد الإلهة « اثينا » الكبير ـ:                                |
|             | أعياد ديونيسوس والتمثيليات المسرحية ــ تطور الاعياد .                                                                 |
| 44+         | ۲ ــ الفن                                                                                                             |
|             | التنافس في مجمهود هندسة العمارة . التقليد زالكتمال في هندسة العمارة ـ تنوع النقـــاشة ـ أوح                           |
|             | الكلاسيكيه ـ الثقاشة في القرن الرابع ـ الفنون الاحرى ـ التصوير وصنـاعة الخزف                                          |
|             | والفخيــار .                                                                                                          |
| <b>የ</b> ለነ | ٣ _ الحياة الفكرية                                                                                                    |
|             | الفلسمة : التقاليد والجدة في القرن الحامس ـ الفلسفة في القرن الرابـع ـ العادم ـ التــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             | الشعر: الشعر الغنائي - المسرح - كبيار مؤلفي المآسي في القرن الخامس - « المهزلة                                        |
|             | القديمة » ــ المسرح في القرن الرابع ــ اصول ونشأة البيان ــ الاساتذة ومعدو الحطب ـــ                                  |
|             | البيان ــ الفلسمة : ايزوقراط ــ البيان ــ الفعل: ديموستينس ــ مهاية الكملاسيكيةاليومامية .                            |

444

المدينة ـ سيادة المدينة الخارجية ـ المدينة والفرد .

٢ ــ خطوط التنظيم السياسي العامة

# الكتاب الثالث

# الملكية الهلينية والانسان

# الحضارة الهلينية ( من القرن الثالث حتى القرن الأول )

| صفحة          |                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣           | لفصل الأول . ـ الاسكندر باعث حضارة جديدة                                                                                                                         |
|               | ركاكة الامبراطورية السياسية _ مسكونية الحصارة الهلينية _ النتائج .                                                                                               |
| ٤٠٦           | لغصل الثاني . ـ المثالية الملكية والحكومة الملكية                                                                                                                |
| ٤٠٦           | ١ ــ الرواسب والاقتباسات الجمهورية                                                                                                                               |
| •             | انحطاط البولس ــ المدن والحرب الاتحادات ــ الانظمة الاتحادية ــ الديموقر اطية: ظواهر ووقائع.                                                                     |
| ٤١٢           | ٢ ــ مثالة الملكنة الهلينية                                                                                                                                      |
|               | اصول الماكية الهلينية امتداد وقوة الواقع الملكي المثالية الملكية الحق الملكي الاخلاق<br>الملكمة .                                                                |
| ٤١٨           |                                                                                                                                                                  |
| \$ 1 <i>n</i> | السلطةالملكية _ بطانةالملك والسياسة الحكومةالمركزية _ الادارةالحلية _ الوسطاء و الامتيازات                                                                       |
|               | المستقد المنطقة من المقرة - القوة العسكرية                                                                                                                       |
| 149           | ع _ العبادة السلالية                                                                                                                                             |
|               | العبادة السلالية : اصولها ــ العبادة السلالية : الاشكال ــ العبادة السلالية : مغزاها وأهميتها .                                                                  |
| 141           | لخاتمة                                                                                                                                                           |
| ٤٣٥           | لفصل الثالث . ـ الاقتصاديات والجتمعات                                                                                                                            |
| ٤٣٥           | ۱ ــ العالمان                                                                                                                                                    |
|               | اليونان القديمة _ الشرق _ شركة أم استثبار "                                                                                                                      |
| <b>ኒ</b> ሞአ   | ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                           |
| £ <b>7</b> %  | ١ ــ التطور الاقتصادي                                                                                                                                            |
| • • • •       | المحبوحة الاولى _ مزاحمة الرراعة والصناعة _ تطور التجارة .                                                                                                       |
| <b>! ! Y</b>  |                                                                                                                                                                  |
| 1             | ٢ ـ الطبقات الاجتماعية                                                                                                                                           |
|               | طبقة ذري اليسار في المدن اليونانيةـ المثل البورحوازي الاعل: المدينة والبيتــ المثل النورحوازي<br>الاعل: التربية والثقافة ــ الطبقات الاحتاعية الدنيا ــ العبيد . |

|     | man alternative services                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | ٣ ــ الآ فات والاضطرابات الاجتماعية                                                                                                               |
|     | تدبي عدد السكان ـ الاضطرابات الالجناعية ـ الثورة الاجناعية في سبارطة ـ المعضلة الاجناعية                                                          |
|     | والمعاضل السياسية ء                                                                                                                               |
| 101 | ٣ ـــ الحياة الاقتصادية في الشرق الهلبني                                                                                                          |
|     | اسهام الاغريق في بمو الشرق الاقتصادي ـ النشاط الاقتصـــادي : الزراعة رالصناعة ـ الىشاط                                                            |
|     | الاقتصادي : التجارة ـ رجحان السياسة عل الاقتصاد : الملوك يضعون يدمم على الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
|     | الاقتصادية .                                                                                                                                      |
| 171 | ٤ ــ الاتصال بين المجتمعين                                                                                                                        |
|     | المدينة اليونانية والموطنون الأصليون ٠                                                                                                            |
| 177 | ١ ــ الحل اللاجي في مصر                                                                                                                           |
|     | الاغريق والبلديون في مصر : المدن ـ الريف ـ الملكية اللاجية را لمجتمع السلدي .                                                                     |
| ٤٧٠ | ۲ ــ الحمل السلوقي في آسيا                                                                                                                        |
|     | سياسة السلوقيين\الاقتصادية ــالسلوقيون والاكثار من المدن ــ المدن اليونانية والبورجوازية اليونانية                                                |
|     | في آسيا ـ عمل المدن اليونانية ـ البلديون خارح المدن ـ النتائج .                                                                                   |
| £AT | الفصل الرابع . ـ المعتقدات والأذواق والأفكار                                                                                                      |
| LN1 |                                                                                                                                                   |
|     | الحضارة اليونانية والملككية ــ لامركزية ووحدة .<br>                                                                                               |
| 243 | ۱ ــ الديانة                                                                                                                                      |
|     | العادات المحلية ـ الحضارة اليوناسة والديانة اليهودية ـ سسى الديانة اليونانية الخارجي ـ انحطاطها                                                   |
|     | الراهي ـ التحديدات الدينية : العبادة الملكية والسلالية ـ التحديدات الدينية : عبادة                                                                |
|     | إله الحظ ــ التحديدات الدينية : القلق والخلاص ــ التجديدات الدينية : العبــــادات<br>الشرقية وسيرانيس .                                           |
|     | ٣ ــ الفن                                                                                                                                         |
| 197 | <del>-</del>                                                                                                                                      |
|     | المفن اليوناني والفنون العادية _ تجديد الفن اليوناني .<br>                                                                                        |
| 144 | ١ ــ هندسة العمارة                                                                                                                                |
|     | الأمنية الكبرى _ البيت _ المدينة .                                                                                                                |
| ٥٠٢ | ۲ ــ الْفنون التصويرية                                                                                                                            |
|     | الظورف العامة ــ الىقاشة ــ التصوير والتخزيف والصياغة .                                                                                           |
| 0.1 | ٣ _ الحياة الفكرية                                                                                                                                |
| ٥٠٩ | ١ ــ رجال الفكر والمجتمع الجديد                                                                                                                   |
|     | الطروف العامة الاغريق والشبرقيون .                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                   |
| ۱۳  | ٢ في خدمة النشاط الفكري                                                                                                                           |
| ٥١٣ | <ul> <li>٢ ــ في خدمة النشاط الفكري</li> <li>الوحدة العكرية : الـ « كيي » ــ انتشار الثقافة ــ التربية الهلينية ــ نصرة الآداب والفنون</li> </ul> |

| ۰۲۰      | ٣ ــ الشغف الفكري والروح العلمية                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 144 5  | الألسنية والعلم الواسع ــ التاريخ ــ التقدم العامي والتقدم الىقني ــ انطلاقة العاوم .<br>} ــ المدارس الفلسفية و الألوان الأدبية                     |
| ٥٣١      | ع ــ المدارس الفلسفية و الدنوان الددبية<br>الفلسفة ــ الأدب ــ النثر ــ الشعر ــ المسرح والمهزلة الايمائية .                                         |
| ٥٤١      | الخاتمة                                                                                                                                              |
| -        | مهام ونحاح الحركة الفكرية .                                                                                                                          |
|          | القيت مُرالثالث                                                                                                                                      |
|          | آسيا الشرقية                                                                                                                                         |
|          | الكتاب الأول                                                                                                                                         |
| 0{0      | آسيا الشرقية من ( ١٢٠٠ الي ٣٠٠ ق . م )                                                                                                               |
| ٥٤٧      | الفصل الأول الهند                                                                                                                                    |
|          | خصائص الحضارة الهندية الأساسية ـ تحديد الوقت والاصول ـ اللغات رالخطوط ـ لحمة تاريخية .                                                               |
| ٥٥٧      | الفصل الثاني . ـ الحضارة الهندية قبل عهد الموريا                                                                                                     |
| ۸۵٥      | ١ _ خصائص الحضارة الفيدية                                                                                                                            |
|          | المستندات .                                                                                                                                          |
| ٠٢٠      | ٢ _ الحياة الاجتاعية                                                                                                                                 |
| ۵۲۲      | الجتمع ــ الدولة ــ الاسرة .<br>٣ ــ المدينة والريف                                                                                                  |
| -,,      | ۱ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                               |
| ογį      | الفصل الثالث خصائص الحضارة الصينية القديمة                                                                                                           |
|          | المظان والمستندات ــ اللغة والكتابة ــ لهمة تاريخية .                                                                                                |
| ٥٨٣      | الفصل الرابع الحضارة الصينية أيام الشنغ والتشاو                                                                                                      |
| ۵۸۳      | ١ _ عهد الشنغ                                                                                                                                        |
| <b>0</b> | ٧ ــ الحضارة الصينية أيام التشاو                                                                                                                     |
|          | المستندات ــ المجتمع ــ الهيئة الإدارية ــ رجال الكهنوت ــ أسرة الفلاحين ــ حياة النبلاء ــ بمتمع<br>القرية والمدينة ــ الديانة ــ الفلسفة ــ الفن . |
|          |                                                                                                                                                      |

# الكتاب الثاني

# من القرن الرابع الى أواخر القرن الأول ق. م.

| ٦٠٥        | الفصل الأول أسيا الشوقية من القرن الرابع حتى القرن الأول ق. م.                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4        | الفصل الثاني الهند أيام حكم الموريًا وخلفانهم                                                                                                           |
| 711        | ١ ــ إطار المدينة والريف                                                                                                                                |
| 917        | ٣ _ الحياة الاجتماعية                                                                                                                                   |
| <b>ጎየተ</b> | المصادر _ المجتمع _ الثياب والحلى .<br>٣ _ الديانات<br>الفن .                                                                                           |
| 74.        | الفصل الثالث . ـ صين ملوك التسين والهان<br>تطور الصين التساريخي ـ السلطة الامبراطورية ـ المصادر ـ المجتمع ـ إطار المدينة ـ الآداب<br>الفنون والتفنيات . |
| 71.        | الخاتمة                                                                                                                                                 |
| 715        | المسادر                                                                                                                                                 |
| 714        | جدول زمني مقارن                                                                                                                                         |
| 7.45       | جدول الأعلام                                                                                                                                            |
| ٧١١        | فهرست الخرائط والتصاميم                                                                                                                                 |
| ۷۱۳        | فيرست المسور                                                                                                                                            |
| ۷۱۰        | فهرست عام                                                                                                                                               |

# انهى المجلد الأول، وبليه المجلد الشافي، ومساوم ومساوا

# HISTOIRE GÉNÉRALE DES CIVILISATIONS

Publice sons la direction de MAURICE CROUZET

# L'ORIENT ET LA GRÈCE ANTIQUE

pai

# André AYMARD et Jeannine AUBOYER

Lexte Traduit en Arabe

pat

Fairl M. DAGHIR et Found ABOU - RIHAN

**EDITIONS OUEIDAT** 

Beyrouth -- Park

ISBN 978-9933-407-05-6